## ◄ ذات فضل الله بؤنيه من بشاء والله ذو فضل العظم ◄

الحزء الثانى منكتاب الدور الحكام فيشرح غردالاحكام ثانيف العلامة المحقق والفهامة الدق مولانا القاضى محمد بن فراموز الشهر ممثلا غسروالحنق المتوقى سنة AAD تخده القرحته واسكنه فسيم جنته ونفعنا به آمين

وقد حلى هاشه بماشية العلامة الدالاخلاص الشيخ حسن ابزهادين هلى الوطاق التعركبالى الحشنى الموسوم (غينية فروالا حكام بى ينهذه دروالمحكام) المتوفى منذ (١٩٠٨) واشتهرت هذه الحاشية في حياته وانتفع الناس ما وكان مدرسا بالجامع الازهر

يقول المحمدالقير احدرفت بم عنان حلى الفره حصارى قال فالكشف الفاون في منان حلى الفره حصارى قال فالكشف الفاون في منان حلى المناخ في روائد علم المناف في منان على الذخر و شرحه و مما الدخت و هو كتاب جليل القدو عظيم المنوان مددال فضاة والمدرسين و من الشخل المقتل في هذه الرائد المناز المناز في المناز و مناز مناز المناز و وخدس كتابا في المناز و مناز و في المناز و المناز و المناز و المناز في المناز و الم

مير فحد بكتب خانه الاماط كراجي

## حم كناب العناق كي∞

(قولدوالامناق شرعا الباتالةوة الشرعة) هذا النعريف على مذهبها وعندالامام الاعتاق اثبات الفعل المفضى الىحصول العنق فلهذا ينجز أعنده لاعند هما كافي البرهان وشرح العيني على إن المسنف رحدالله ذكرفيما يأتى في باب عنق البعض الاهذا النعر يف غرمسا (قوله لامطلقا) نعلقه بانبات القوة الشرعبة لابستنيمنه خروج فردما مندر عليه الحر فلانجمه أفي الالحلاق وفوله بل ماز الة الملك لاوجه للاضراب على ماسنى (قوله بازالة اللك الذي هو ضعف حكمي) فيه نظر لان الشعف الحكمي أتماه والرق الذي هوسبب للمك ولي أنه ذكره في عنق البعض مقوله واثباتهااي القوة الحكمية بازالة ضدها الذي هوالرق (قولد وازالة الملك) ذكر مشرحانولمئة لقوله مطلقاوالا فهومسنى منه مقوله قبله بازالة الملك (قولداى غر مقدبكونه) ملكه بفتح المرونشد بداللام و أنح الكاف ( قو لَّهُ و بلزمه ) اى بلزم ازالة الاك مطلقا اثبات الغوةالنرعبة (قوله حبث بكون اهلا للاول قبل الاذ زالخ) المراد بالاول النافع المن كالهبة وبالنان المردد كالبع (قوله اواعنفنك) كذااعنفنك الله على الأصر والعناقءلبك وعنفك على ولوزاد واجبلم بعنق لجوأز وجو به بكفار ناو نذر كان النه (قوله ماانت الاحر الخ) قال الكمال هذا هوا على المذهوم من تركيب الاستئناء لفة وهو خلاف قول

العنق والعناق لغذالقوة مطلفا وشرعا قوة حكمية نظهر فى حقالاً دمى بالفطاع حق الاغيار عنه (والاعناق) لغة البات القوة مطلقا وشرعا (البات القوة الشرعية) التي يصر ماالمنق أهلا اشمادات والولامات فادرا على النصرف في الأغبار وعلى دفع تصرف الاغار من نفسه لامطلقابل (مازالة الملك) الذي هو ضعف حكمي كالفوة الحفيفيةالتي نحصل في البدن بزوال ضعف حفيق وهوالرض (اوازالة الملك مطلفا) اى غيرمقيد بكونه ملكه وحاصله جعله غير بملوك لاحد فبخرج به البيع والهبذ أذفيتهما جعلىماوكه مملوكا لغيره ويلزمه اثبات الفوة الشرعية وسبأتى تحفيفه ان شاءالله نعالى (و بصيم) اىالاعنان (من حر) لېكوناهلالىملىنىلان الىمالوك لا علك وان ملكولا هنق الآفياللك (مكلف) ايعاقل بالغ اماالاول فلان الجنون سافي الهابة النصر ف ولهذا لوقال العاقل البالغ اهتقت والماصي أومجنون وجنونه كالنظاهرا كان الغول له لاسناده التصرف الىحالة منافيةلهواماالتانىفلانه اىالادناق ضرر ظاهرولهذا لاعلكه الوصى والولى عليه والصبى لبس بأهل إلضار الحض مخلاف النافع الحن والمردد منهما حيث يكون اهلاللاول قبل الاذن والثاني بعد ، (ف ملكه) حال من ضمر بصيم وانمااشترط ذلك لغوله صلىالله عليهوسا لامنتي فبما لاعاكمه ان آدم (ولو بالآضافة اليه) اي ويصيح الاعتاق ولوكان بإضافته الى الملك كان مقول لعبد غسره إن ملكته فهوحرحيث يعنق إذا ملكه وقد مر مثسله في الطلاق (بصريحه) اي بصريح الاعتاق بالكان مستعملا فيه وضعاو شرعا متعلق بيصم (بلانية) لانها انماتشرط اذا اشتبه مراد المتكلم وادلااشتباء فلانية وذلك(كانت حر اوعنيق او معنق او محرر او حررتك اواعتقتك اوما انت الاحر) لان كلامه مشمَل على النبي والاثبات وهو آكد من مُجرد الاثبات بدليل كلة الشهادة

(قولد اوهذامولاي اوبامولاي) ايس من الصريح و ٣ ﴾ بل ملحق بداي الصريح كافي الدين (قولد اوباحر اوباعتين الخ) قال الكمال اما النداءة اليمر برفيه لا مثبت و بمبر دالو صف بالحرية يعتق فاذا اكنه كان اولى ال يعتق (اوهذا مو لاي او بامو لاي) فالانفظ المولى مشترك احدمعانيه المنتى وفىالعبد لايلبق الاهذا المعني فيعنق بلانية رضعابل افتضا (قول قان لفظ الاخبار) تعلل اقوله كانتحروكان يذبغ ذكره ( اوباحر أوباعتبق ) فأن لفظ الاخبار جعل انث. في النصر فات الشرعية دفعا للحاجة كافىالنكاح والغلاق والبيع ونحوها فان تصميح كلام العاقل بقدرالامكان عنيه (قوله فان تصبح كلام العاقل الز) غاعر ءانه تعليل لماقبله وفيه نظر فينبغي واجبولاوجه لهالانقدم ثبوت العنق ونحو وفيالحل لبمحق منه هذا الاخبار فان قطعدهند بال بقال ولان تصحبيم كلام فالماردت الكذب اوحرشه مزالعمل صدق دبانة للاحتمال لاقضاء والنداء لاستهضار المنادي ناذا الداء بوصف علك انشاء كان تحقيقا لذلك الوصف (الذاذا اله قل (قوله و موله و متلك مسك اوبعت)ملحق الصريح (قولد عنق سمامه)ای سمی عبد مبالحراو آلعتری فحبدند لایعتنی لان مراده الاصلام باسیر علمه وهوه مالقه به (نم)ای بعدماسماه به (ادا بادی بالیجیة ) وقال با آزاد وقدسماه بالحر وان المقبل) قال الكمال ولا و تدمال د (قولدولابكنامات الطلاق وأننوي) (اوعكس)بان بماءبآ زِاد و نادى پاحر(ه:ق) لانه ليس نداء باسم علمة فيعتبر اخبارا ع الوصف (كذار أمك حرونحوه مامبر له عن البدن) اي وجهمـك اورقبتك او شامل لجيع الفائلها كماصر حمه الكمال والزباعي وأفاضفان حتى لوقال قاللامته فرجك نان هذمالالفاظ عايعبر به عز البدن وقدمر فىالطلاق والراضافه اختاري فاختسارت نفسها ونوى العنق الى جُزِ مثالع كالنصف والثلث ونحو هما مع مي ذلك ألجز وسيأتي الخلاف فياو رامه في الباب الذي يلى هذا (وبقوله لعبدء وهبت لك نفسك اوبعت منك نفسك عنق واليالم لاتعتقاه الااله استثنى منهافي البرنقلا يقبل)العبداليبموالهية (ولمهنو)المولى الاعتلق لان بيم نفس العبد منه اعتساق عن البدائم امرك بدك واختاري فانه مقع بالنية اله والاشتناء منقطع لان امرك بدك وكذنك الهبة (ولوزادبكذالم بعتق مالم يقبل) كذا فىالفصول العمادية (وبكنـــاته) واختارى من كنابات التفويض لامن عطف على بصر محه (الأنوى) ازالة للاشباء والاحتمال (كلاولات لي طيك اولارق كنايات الطلاق اه وفهاقال لهاام اولاسبيل وخرجت من ملكي وخليت سبيلك )لانه بحتمل نني هذه الاشباء البيع عنقك يدك اوجعلت عنقك في مدائر او قال اوالكنابة كإيحنمله بالعنق واذانواه نعين ولوقال لعبده اذهب حيث ثنت اوتوجهاني لهااختاري العنق اوخيرنك وعنفك أو شنت من بلادالله نعالى لايعنق وان نوى لائه لانفيد زوال البدفلابدل على العنق فىالعتق لامحتاج الىالنية لآنه صريح كافي المكانب كذافي غاية البان (وكقوله لا منه قدا الماقتك) ماية الاعتاق تعتق اديقـــال لكن لامدمن اختبار المنق في المحلس لانه الهلقه من السجن اذاخلي سبيله فهو كـقوله خليت سبيلك ( لابطلقتك وانتـطالق) علبكاه (قوله كذاباابني) قال في تعفة لماسبق في اوائل كناب الطلاق ان الطلاق يقع بلفظ المنق بلا عكس فان ازالة ملك الفقها هذا ادالم نه اه وقال الكمال لو الرقبة يستلزم ازالة ملك المتعة بلامكس (ولا بكنايات الطلاق وان توى ) لهذا الوجه فالرباابني اوبااخي لميعنق لان النداءالي (كذا)اىلابعنق ايضا هوله (باابني وبالن)بضم النون واننوى (وبابنتي وباينية آخر ماعلل مه هنائم قال و على هذا فيذبغي وبالخير باسيدي وباسالكي)لان النداء كماعرفت لاستمضار النادي فأن مادا موصف انبكون محلالمئلة مااذاكانالعبد والشاء كالحرية كان تحقيقا الذاك الوصف والداعلك أنشاء كأن للاعلام معروف النب والافهومشكل اذبحب الجردلالعقبق الوصف لتعذره وهذه الاوصاف من هذا القبيل (و) لا (بقوله ان شبت النب تصديقاله فيعنق ( قولد لاسلطـــان.لى عليك) وان نوى لان الـــلطـــان هوالحجة قال الله تعـــالى اوليأنيني ولا مقوله لاسلطان لي عليك وان نوي) بسلطان مبين اى محبة وبذكر وبراديه البد والاستيلاء سمى السلط أن يه لقيام كذافي البرهان وقبل يعتق ان نواه وليس بدءواستبلائه فصاركانه فاللاجمة ليعلبك ولونص عليه إيعتق والنوي فكذاهذا معدلتمين النية نو السلطان ا منقاه (و)لا(مغوله انت مثل الحر)لان النال يستعمل المشاركة في بعض الاوصاف عرما وقال الكمسال فالذى مقتضيه النظر فوقع الشك في الحربة فلانثبت (بخلاف) مااذا قال(هذا ابني للا كبر سنسامنه أو كون نني السلطان من الكسابات ﴿ قُولِهُ وَانْتُ مِثْلُ الحَرِيُ هَذَا اذَالُمْ خُووَانُ نُوى مَنْقُ لِمَاقَى النَّبِينِ وَالْبُرِهَانُ

الاصغرنابت النسب)فانه يعنق بلانية لال14 كجرمة في لاول وموت النسب في الثاني في الاكر سنالافي الاصغر لما قال في بمعان ارادة العني الحقيق وهو ثبوت البنوة فيصاراني المجازو برادثوت الحربة اللازم الجوهرة وامااذا كان ولدمثله لمثلهالا انهمع وفالنسب فانه ستق إجاعالاته البنوة وفه خلاف الامامين والثافعي (واماغر تاعه) اي غير ثابت النسب بعني جهول افر عالا يستعيل منه لانه محتمل ان مكوز النسد (ف، ولده) اي وطنه الاصل اشارة الى اخلاف في تفسير مجهول النسب قال في علو فامر ماله بشهد او زنااه (قوله القنية مجهول النسب الذي فدكر في الكتب هو الذي لا يعرف نسبه في البلدة التي هو فِعتق و تَبت نسبه الخ) ظاهر وانه تُبت فهاو مختار الحققين من شراح الهداية وغيرهم الهالذي لابعرف نسبه في مولده ومسقط رأسه مدابل الوفاق على ان الحامل المسيية والدها استانست فاذا استنسب الحل النسب من غرتصديق سواء كان صغرا لابسراوبسر مزنفسه وحوظاهر في المارجم دارالم ساعبار كوئه من النكاح لامن السفاح فلان شب نسب الشخص الخارج منااولي فالحلب اتمايكون مجهول النسب اذلر بعرف نسبه في مولده ووطنه الصغرواماالكبراذا ادعى سدونه ته الاصلى (فيعنق و شت نسبه جليها)اي محلومام ودار الحرب (او منو لدا) في دار الاسلام وكال ولدمثله له اوابوته اوامومته وكاز قال فالكافي ولافرق بن ان بكون جلسااو منو لدالان محة دعو قالمولى باعتبار الملك بولدمثله لهماو لانسب للمقرمعروف فقيل وحاحة الماوك الرالنسي قال في الكفامة فوله جلياا نما يصحواذا كان جلياغر ثابت لأمحناج الى تصديق العبد لأن اقرار المالك النسب في مسقط رأسه امااذا كان تابت النسب في مولده فلا نسبه من مولاه والإذا على الوكه يصح من غير تصديقه وقيل فلت ههناغر النه في مولده ولوقال لعبده هذا نتي اولامته هذه ابني قبل هوها , هذا بشترط تصديقه فبماسوى دعوة البنوة لاز الخلاف وقبل لاءة قي الاجاء لان المثار الدليس من جنس السمى (كذا) أي كابعة ق فيه حل النسب على الغير كافي النيين مه له هذا ابن على اللاف سنق معوله (هذا الى اوامى) بطريق الجاز كاذكر (لاهذا ولكن سذكرالمصنف في كتاب الاقرار اخي) حث لا بعنق 4 في ظاهر الرواية بعني إذا وجدت الا بوذا و الا مومة في اللك كانتا انه نبت النسب من المولى بمجر دا قراره موجبتينالعتق بلاواسطة فنكون الحرية لازمة لهما فيصح المجاز بلاذكر واسطة ولم يحك فيه خلافا و قدعلته ( قو لدولو علاف الاخوة لانهالاتكون الابواسطة الأساوالام لانها عبارة هز الحاورة في صلب قال لعيده هذا منتي) ذكر في الرهان اسم اورجم وهذه الواسطة غيرمذكورةولاموجب لهذه الكلمة فيالملك بدون هذه الاثارة مؤنثا (قولدوفيل لايعتق الواسطة ذاذالم تذكر لفاالكلام لعدم صحة الجاز (الااذاقال من النسب او لا باولام) بالاجاع )هوالاظهر لان المشار اليهاذا قال في المسوط ان اختلاف الوائن في الاخاتما كان اذاذ كر مطلقا بان قال هذا الحي لم يكن من جنس السمى فالعبرة المسمى فامااذاذ كر مقدا بان قال هذا اخي لا في اولا مي فيعنق بلاتر دد ولان مطلق كالوباع فصار على انه ياقوت فاذاهو زحاج الا خوة مشترك وقدراد مها الاخوة في الدين قال الله تعالى انسا الومنون اخوة كان مالملا والذكر والانثى من بني آدم والشترك لايكون حجة فأمااذا قيد عاذكر تعين المراد • فان قبل البنوة السا جنسان فتعلق الحكم بالسمى وهومعدوم مشركة بين نسب ورضاع فكيف عبد العنق الملاق قوله هذا ابني • فلنامثل ولانصور تصحيح الكلام فيالعدوم هذا الحازلا بعارض الحقيقة تأذا امتعت بصار الى محاز بكون بنه وبينهاعلافة ابحابااوافرارا فيلغو كذافي الرهان الا وهو هذا حرفان الحربة لازمة البنوة فيكون الانفسال مز الملزوم الى اللازم الهاقنصر على مااذاقال هذه بلتي لعيدمو لم (كذا)اى كقوله هذا اخى (هذا جدى) حث لابعتق (الااذا قال ابواني) فان هذا بذكر عكسه وقدنس عليهماالكمال الكلام لانفد العنق الابواسطة افلاموجساه في الملك الامكاسيق عمااذكرالعنق (قولدالااذاقال الوابي) نبغ اللا الحاصل بالاعتاق الاختياري ارادان ذكر مسائل العتق الحاصل بلااختار فقال حصر في هذا اذأب الا مبل اعممه مثله (من ملك) مندأخر ، قوله الآتي عنى طيه (ذارحم) الرحم في الاصل وعاء الولد (قولدذار حم محرم ) بهني ومحرمينه فيطن امد وسيت القرابة من جهة الولاد رجاومته دوالرجم (محرم) الحرمان بالقرابة لاالرضاع حتى لوملك النة عمه ( شخصان ) وهى اخنه رضاعاً لانعتق كإفي النحر

(قوله ولافرق بين الذاكان المالك مساالوكافرافي دار الاسلام) قيد دار الاسلام احترازا عالو ملك قر بامحر ماحر با دار الحرب فانه لابعنق عندهماخلافلابي وسف ولو ٩٠٠ قر بـ الذي اوالمسلم الراح وتقابلا جاع (قوله والمكانب اذا اشترى الحادلانه لانكانب) بنغى حدَّف لنظة لانه ﴿ ه ﴾ (قولها نائيس/ ماك تام) بنغي الريفال لانه لا المك في الحقيقة و انماله الكسب حاصة وقرابة الولادبجب مواساته ابالكسب شخصان لابجوزالنكاح بنهمالوكان احدهماذكر والآخرائي وهوصفة ذاوجره دوزغيرهامز الاقارب فكذا التكاتب المجواروالاصل فيدقوله صلىالقدعليه وسإمن ملك ذارحم محرم مندفهو حرواالفظ اه و في رواية كفو لهما شكانب كافي السان بعمومه مناولكل قرابة مؤكدة بالمحرميةولادا كانت اوغيره ولافرق بين مااذاكان (قو لداواعتى لوجه الله تعالى او مشيطان المائك مسلأ اوكافرا فىدارالاسلام لعمومالعلة والمكاتب!ذا اشترى الحاء لاشكانب اوالصم) واردعلى قوله ااذكر العنق الحاصل الخلان هذا اختياري فكيف

عليه اذليسُ له ملك المرهدر به على الاحتاق والنروم عندالقدرة (ولو) وصلية كان المائك (صبااو بحنونا) حتى يعنق القريب علىما صدالات ادتعلق 4 حق العدفشا 4 يكون اليس إخباري الاانه لبس اناف النفقة (اواهنق) عطف على ملك (لوجه الله تعالى ار اشيطان اوالصنم) فأنه ايضابعتني لوجودركن الاعتاق مزاهله فرمحله ووصف القربة فياتفظ الاول زيادة فلانخال

بعن النحزوهاما الامتراس (قوله اومكرها) لافرق بن الاكراء اللمي العنق في الاخبرين بعدمه بل يكون المعتق عاصبا لان ذلك من فعل الكفر توجدة وغر مكافى المر (قولدا وسكران) يعنى الاصنام (او) اهنق (مكرهااوسكران) فان اعناقهما صحيح لصدور. عز إهله مضاة من محرم لاماطرخه مباح كالضطر الى محله ولايشترط في الاسقالحات الرضاوبالاكراء خدمالرضاولاتأثيرله في انعدام والذى لمقصدالسكر من مثلثومن الحكم الارى الىماروي عنه عليمالصلاة والسلام ثلاث جدهن جدوهزلهن جد حصل له بغدا . او دوا ، كاني الصر ( قوله النكاح والطلاق والعناق والهازل لارضى الحكم (أواضاف) عطف على اهتقى مأن قال الدخلت الدار فأنت حر ) هو (عنه الى شرط و وجد) اى الشرط بأن قال الدخلت الدار فأنت عنبق فدخل (عني

الصواب ووقع في كثير من النه ح فأنت علِه)ايعلى من ملك والمذكوريعده ﴿ كعبد لحرى خرج النامسيا) فأنه يعنق لقوله طالق وعوسهو (قولهوا لجل بعثق صلىالله عليه وسلم في هبيدالطائف حين خرجوا اليه مسلين هم عنقاءالله ولانه احرز معنق امه تعاالي فيه نظر لانه لا تخلو نفسه وهومسا ولااسترقاق على المسارات اداه (والجن يعتق بعتق امه) تبعالها لاتصاله اماان بكون قوله تبعالها مناليتعلق 4 بهاولايصيم معه وهبته لان التسليم نفسه شرط في الهية والقدرة عليه في البيع و أبوجد قوله بعده اذا ولدت بعد متفها لاقل من سنداشهر اويكونشرحا فانكانمتنا بالاضافة الىالجلوشي منهماليس بشرطفيالاعناق ثمقيام الجلوقت الاعتاقاتما بعرف (اداولدت بعدمتها لافل من سنة اشهر ) لانه اقل مدة الجل كامر اعاان المسطور في كتب القوم ال الجل بعنق باعتاق الام بعالها مطلقا فال اعتقت وهي حامل باذولدت بعدعتفها لاقل مزستةائهر يعتق الحلولا ينجرولاؤه وال اعتقت وهي غيرمعلومة الحلهان ولدت للاكثر بعنق تبعا لامدلكن ينجر ولاؤمالي مولى الابكا

بعارض تغييده النبعية بدون سنداشهر ماسذكر مان البعية تكون مطلقاوان كانشرحا لايصحالت لانه بفيدانه لابيتق الحل باعتاق الام الاان تلده لدون مروبهذا يظهر انفىءبارة صدرالشربعة حيثقال اعيان الحمل يعتق بعتق امه تةاشه وانه بعتق مطلفا (قو لدومذا لابطريق النبعية بلبطريق الاصالة حتىلابنجر ولاؤء الىموالى الاب وهذا اذا يظهر ان في عبارة صدر الشريعة ولدت بعد عنفها لاقل منستة اشهر تسامحا لان ظاهرها مخالف لعبارة الغوم تسامحا) غيرمسل بلالحق ماقاله صدر حبث قالوا الزاهنق حاملاهنق حلهاتبها وايضا فوله اذا ولدت بعد عنفها لاقل مزسنة اشهر قيد لقوله بعنق بعنقامه ومتمرله وقد فصلهعنه بلءق العبارة ان كمون هكذا اعلم انالجل يعتق بعنق امه وهي حامل بان ولدت لاقل مزسنة

الشريعة وفي عبأرة المصنف نصريح بما خيد. مزيقوله وال اعتقت وهي ضر مطومةالجلبأ ذولدت للاكثريعنق أشهر حتى لاينجر ولاؤه الىموالى الابغالحاصل انءالحل بعثق بعنقامهمطلقا تبعااه فهويشير المائه بعتق مفصو دافيما اذا ولدته لدون منقاشهر وصرح به الصنف في كتاب البيلا في مسئلة جرالولا ، (قوله لكن ينجر ولاؤ مالي موليلاب) هوالصوار

خلاف ما في كنير من النَّسخ من ذكر الام مكان الاب (قوله كامر) صوابه كاساني اذا لم ينفع بالسبأني في كتاب الولا.

(قه إدرا منة الحل فقط) اعمله عن القدوه واحب الذكراذلا يحكر بعتق الولدالا ال تلد. لاقل مرستة اشهر اولاهو في حكمه من وقت الأعناق ولوزادم ستاش كادا كانت متعدة من لملاق أو وفاة أوحات توأمين الاول لدون سندائهر والثاني لاكثر (قولم ورق ام الولد ناقس) قال الكمال ومااوردم ان الرق لامل العزى فكف مقبل النقصال لدفع بان لمراد خصان الرق تعصان حاله لانقصاز ذاته (قولدوالمنق وفروعه)مسندرك عاتقدم مزقوله والجل بعنق بعنق امه . وكذاوقع مثل هذا في غير ماكناب و لعل اعادته لرنب عليد فوله و فروعه (قوله فولدالامة الخ)كان ينبغي ان يفرع على الذكور اولا فأولافيقول فولدالعاى مزالشرخة ليسبشريف ثلا الزولم مغرع لتوله والرق ومكن ان مقال وولد السية أنسباها الملانولدت (قوله وولدالمترورحر بالنية) اىقينىوم اللمسومة كإسأتي

حير بابء قاليض كيح

فأزوقع المنق عليه قصدابأن ولدت لافل من ستقاشم يعتق ولا ينتفل ولاؤما مدا الى موالي آبه والوقع بمجرد تعيدامه بأن ولدت للاكثر بعنق ابضالكن إذا إعنى الاب بدر وفقد بحرولا النه الى مو الدوسة أتى عام تحقيقه في الولا الأشاء القدنمالي (بلاعكس) يعنى الى الام لانستى بعنق الجل لل بعنق الحل نقط اذلاو جد لاعتافها مقصودا العدم الاضافة اليهاو لاتبعاله لان فيعظب الوضوع (الولدية م الابقى النسب) لاتعالم يف والام لاتشير (و) يتم (الامن الله) حتى إذا كانت الام المتان فد أو لدت و لدا كان الولدايضا ملكاله والكانت مشركة منه ومن غيره كان الولد كذلك (والرق) والفرق مينهماان الرق هوالذل الذي ركيه الله تعالى على بعض عباده جزاء استنكافهم من طاعته وهو حقالة. تعالى اوحقالعامة على الحلاف فيهوالمات هوتمكن الشخص من التصرف فيه وهوحقه واول مابؤ خذالأسور بوصف الرق لاالماك الإبعدالاخراج الىدارالاسلام والملك بوجد فىالحاد والحيوان غيرالآدمى لاالرق وبالبيع زول ملكالمالك لاالرق وبالمنتي نرول ملكه قصدالانه حقدو زول الرق ضمناضرورة فرانحمن حقوق العباد وتبين للتالفرق ينهمانى الفن والمالولد والمكاتب فالدالرق والملك كاملان فيالرقيق الغن ورق امالو لد ماقص حتى لابحوز احتاقها عن الكفارة والمائخباكامل والمكاتب رقعكامل حتىجاز اعناقدمن الكفارة وملكه نافص لحروجه من دالولي ولا دخل تحت قوله كل ملوك لي كذاذ كر ، الزباجي (والعثق وفروعه) كالدبيروالاستبلاد والكنابة بالاجاع عليه ولأنماء بكون مستملكا عالما فترجح جانهاو لانه متيفن به من حانهاو لهذا يتنسب ولدال فاو ولدالملا مندمها حنى ترفمورتها ولاندقيل الانفصال كعضومنها حساوحكما حتى تذى بنذائهاو لنقل بانغالها وبدخل فىالبعوالعنق وغيرهما مزالتصرفات تبعالهافكان جانهاارجح ولهذا يتبرجانب الامق البهائم ايضاحتي اذاتولد بين الوحشي والاهلي اوبين المأكول وغيرالماً كول.يؤكل.ذاكانت.امه مأكولةذكر. الزيلعي (ويتبع) الولد (خيرهما في الدين) رعاية لجانب الولد (فولدالامة من زوجها مالت لسيدها) تغريع على كون الولدنايعا للام فىالملك (ولوكان) الولد ( منسيدها فحر ) لانه مخلوق من مائه فينتى مليه ولايعارضه ماءالامة لازماءها مملوك لسيدها مخلاف امة النير لان ماءها مملوك لسيدها فتعارضا فرجم جانبها عاذكريه والزوج قد رضيه لعير (وولدالمرود حربالقيمة) المترودر جل اشترى امقطى الماملك البائع او نكم امرأة على أنها حرة فولدت كل منهما ولدا فظهر ال الاولى ملك لنير البائع والناتبذامة فحينان يكونكل من الولدين حرا بالنبية الماحرت فلائه خلق منها الحرولم وضالواك رفيه كارضي فبالاول فلانبعها واما الغيمقارعابة حانب النجية

-∞ ﴿ باب عنق البعض گلخ∞-

( اعتق سن مبدملم بمنق كبه)خلانالهماو الشافعي حبث عقو لون بعنق كله و حاصل الحلاف الراعناق العض هل بوجب زوالى الرقءم الحماكاء املا فعنده لانوجب بل سة المحل رقبقا ولكن زوال\الملك مقدره وعندهم توجبه لنم ال\الاعناق ائبات الهنق الذي هوقوة حكمية والباتم الزالة ضدها الذي هوالرق وهما لا يتجزآن بالانفاق فكذاالاعناق والالزم تخلف العلول من العلة او تجزى العتق لانه اذانجز أظماان يئت باعناق البعض اعناق الكل اولايثبت شي اويثبت بعضه وعلى كل من الاولمين يلزم تخلفالملول من العلةوعلى الاخير يلزم تجزى المنتي فصار الاعتاق كالطلاني والعنوهن الفصاص والاستيلاد فى عدم التجزى ولدان الاعناق اسائبات العنتي بازالة الملك اوازالة الملك انداءلاا ثبات العنق بازالة ضدءالذي هوالرق ولاازالة الرق لبلزم عدم التجزى وذاك لأز الاهناق تصرف وكل ماهو تصرف لا تعدى ولا يد النصرف وولاية المتصرف أنما نكون على ماهو حقه وحق المالك وولانه انمانكون طي اللك والماك مجزى الاجاع لكن نعلق به امرغر مجزي وهوالمنق وتعلقه بدلايستلزم تجزبه كجوازالصلاة نانهامر غير بمجزى تعاق بمجزى وهوالاركان هذا مخمسما ذكره القومفي هذالمحل وانتخبيرياته لانفيدالجواب هن دليلهم الابتحقيق مرام الامامورفع الاشكال الواردعلي الامام في هذاالمقام بان المنتي مطاوع للاعتان فكيف بتصور تجزىالفعلوه دم تجزى مطاوعهوان اردت المبثور على تحقيق الرام فاستمع لما الني عليك من الكلام فاقول وبالقالتوفيق وبدء مقالبدالتحقيق ال المدي الحقيق للاعناق البات العنق الذي هو قوة شرعية كانالوا ومن البين ال البائد من حيث هو كذلك خارجهن قدرةالبشرواعا هومقدورخالق القوى والقدر فاذا امتنعالمني الحقق وجبان بصارالي المجازكما هوالقاءدة الفررة واقرب المعاني المجازية الى الحقيفة هناام ان احدهما أبات القوة الشرعية بإزالة الماث بكون الصادر من العبد ازالة الملت ويترنب عليه بوت القوة الشرعية ونطيره الكسب والحاق في افعال العباد قازالاول مغدور العبدوبترتب طيه مقدورانة والممنى النانى ازالة الملك وهوتناهر ومذا بخرجالجواب عن دليلهم للذكور وعدفع ايضا الاشكال المشهور اساالاول فأن سال لا نساران الاعتاق أبات القوة الشرعة فان صدوره عن العبد يحال فكيف بصح اسناده البه مقيقة فاذابطات هذه القدمة بطل مابترتب علما واماالناني فبأن بقال ازاردتم بكون المنق مطاوط للاعناق كونه كذلك محسب معناه الحقيق سَلنا لكن المراد ههنا ليس ذلك المعنى كما عرفت بل معنا. المجازي وبجوز تخلف مطاوع الفعل عن معناه المجازي كما في كسرته فإ نكسر لان مصناه اردت كسره فل مكسر والداردتمية كونه مطاوعا المعنى المرادهينا فلا نسلم ذلمت فالداماازالة الملت او ماهو مسيد فهاو لهاهر الانجزى ازالة الملك لا يستلزم تجزى المنق بل تجزى زوال الملت ولامحذورفيه بلءالامر كذلك فانداذا اعنق البيض كال بعض ملت المولى وهو ملت البد وبق ملت الرقبة فصار كالمكانب ولهذا عقها بالمسئلة

(قولدفان)الاول،قدورالعبدويترتب عليه مقدوراللة تعالى)يوهم القول بعدم مقارنة العلول للعالة وهو مخالف القولةا عقارنها له ( قول حتى لو اسنولدنصيدمن مديرة)انتصرطبه قال النمال حتى لومات ﴿ ٨ ﴾ المسنولد ثعنق من جمع مالهولومات المدر عنفت من ثلث ماله اه (قوله التي تلماومذالتحفيقالفائض علىمن انور التوفيق امتحل ماقال صاحبالبدابع فكمل الاستلاد)سن تبن كالهلاقال ان اكثرُ القوم هلي ان المجزى هند الاعتاق لاالمتقوهو غير سدند لاز الاعتاق لما الكمال وأنماكل في الفنة لانه لماضح نصيب كان متجزنا كان المنق متجز أضرورة ان المنق حكم الامناق والحكم شيت على واق صاحبه بالافساد ملكه من حين الأستيلا الحلة ولان القول مذاقول بتخصيص العلة اذبوجد الاحتاق في النصف و تأخر العنق فصار مستولدا حارية نفسه فتبتعدم فيدال وقت الضمان والسايدواله قول بوجود الطة ولاحكمله وهوتفسر تخصص العرى ضرورة (قوله فلشربك انعلة ومافال بعض محشى الهدايد نه يلزم من نفر برصاحب البدايع ال العنق لا يتحلف الاعناق) اي منحز الومضافاو منبغ إن هن الاعناق في عدم التجزى فاله لا شبل التجزى فيظهر قوة قول الصاحبين ووجه لابقيل منداضافته الى زمان طويل لاته الاضملال يظهر مزالتأمل فيما ذكر افليتأملتم اذا تجزأ الاصاق بروال بعض كالتدبير ولودر موجب عليه السعاية في الحال فعنق كماصرحوا به فينبغ إن

المالكية فيكله وخاءالملك في بعضه عنمه فعملنا بالدللين باتزاله مكاتبا لانه مالك بدا

هل المنق ما ادى باجاع اصحاناكم لارقبة والسعاية كدل الكتابة فله إن يستسعيه وله ان يعتقد لان الكانب فابل للاعتاق في الفنيم ( قو لداوينه به ) بعني إذا احتو (بلا ردالى الرق لوعيز) يعنى الله وق ينهماال معتق البعض اذا عجز عن الاداء لارد بغرادته كاسأتي (قوله لوموسرا) الىالرق لائه اسقاله محض فلا مقبل الفسحة بخلاف الكنابة المفصودة لانهاه تديقبل المزاديه بسارالتيسير لابسارالغني كاذكره الفسخ وايس فالطائق والقصاص حالة متوسطة فأثنتاه فيالكل ترجيماللمسرم المصنف والمعتبر حاله ومالاعناق حتى لو والاستبلاد مجزئ هندرحتي لواستولدنصيه مزمديرة فننصر عليهوق القنذلا ايسم بعدماواعهم لأبعتم والراختلقا ضم نصيب صاحبه الافادملكه بالضمال فكمل الاستيلاد (اعتق رجل حصته) فيدمحكرا لحال الااذبكو زبين الخصومة من الملوك الشرك عنه و بين غره ( فلشر يكه الاحتاق او الاستسعاء و الولا ولهما) لانهما

المعقان (اوتضمينه) اي لشريكه ان يستمنه (لو) كان المعتق (موسرا) بان علك قدر فية نصيب الآخر ولوكان معيم افاتيم مكدالاعناق اوالاستمساء فغطوالولا الهماكاق الاول (و رجع) المتق الضام (د) اي عاضم (على العبد) لانه قام مقام الساكت وقد

ىرطە)اىلم بىغ انەدخل اولا(عنق نصفه و سعى فى نصفه لهما)و عندمجمدسىمى فى كله لان

(القضي)

والمنق مدة يختلف فبهاالاحوال فيكوز كانالساك الاستسا فكذا المعنق (والولاله) لانالستق كله من جهنه حيث المكه بالضمان (شهد كل)م: الشريكين (بعنق)نصيب الأخرسير) العبد (لهما) موسرين كانا او مصر ناواحدهام سراوالآخر مصراهذاعداق حنيفة وعدهماانكانا موسرين فلاسعاية عليه والكانا احسرتن سعي لهماو الكان احدهما معسراوالآخر

موسراسع المعسر لاالموسروالولا الهمالان كلامهما غول عنق نصيب صاحبي عليه بأعناقه وولاؤمله وهتق نصبي بالسعابة وولاؤمل والولاء موقوف فيجبع ذلك

أحدهما) قال في البحر عن الفتح فلو مات قبلان نففاو جدان بأخذه متالمالداه (قوله ماق احدهما صفه معل فلان غدا مدهمالان كلامنهما بحيله على صاحبه وهو تبرأ عندفييق موقو فاللمان نففاعلى اعتاق الز) قال المكمال ولا يخفي إن من صورة احدهما (ماق احدهما) اى السريكين (عنقه شعل فلان غدا ) نقال ان دخل فلان هذا الممثلة ال نفقاهل بوتالمك لكل الى الدار غدافهو حر( والا حربعدمه)وقال الله دخل فهو حر (فضي) المد (وجهل آخرالهار (قولدوسعى في نصفه لهما)

مصر بن او مختلفين والولاء الما كافي الرهاز (قولد ومد محدسم في كاد) هذا اذا كانا مصر ين كافي النبين

لافرق فيه بين كونهما موسرين او

نصيب الآخر ) كذالو شيد احدهماعلى رفيقه باعتاق نصفه فأنكر يسعى لهما (قو لد فيق مو قو ذالي إن نفقاعل اعناؤ

القول المعنق كافي النيين ( قوله بأن علك قدر فمذ نصيب الآخر ) بعني فاضلا مماعناجاليه من ملبوسه ونفقة عياله وسكناه كافي النيين (قولد شهدكل بعنة

اللك احتيس مالية بعض الديد عنده ذوجب عليه المعاية ( وسعى) لولا (ف) فيهة بضاف المرمدة تشاكل مدة استسعاء كما (الباقي)من ظاء البعض (فصار كالمكانب) لاز السنسي عزلة المكانب عدوحتي

في الفنع (قوله او الاستسعام) ومجرعليه لايجوز له نكاح الاربع ولا علك البرعات لاز الاضافة الى المض توجب ثبوت واذاامتنع بؤجره جبراولا رجع العبد

المقضى عليه بسقوط السعاية بجهول فلايمكن القضاء علىالجهول ولهما ان نصف السعابة ساقط بغين فكل واحدمن الشريكين يفول لصاحبه الاالنصف الباقى هو نصبي والساقط نصيك فينصف بينهما (ولاعتق في عبد ش) اي قال رجل اندخل فلان الدارغدافعيدي كذا وقال الآخر ان لم دخل فعيدي كذا فضي ولم بمرائه دخل اولالابعنق واحدمن العبدن لان القضى عليه بالعنق والقضى له يه مجهو لان ففعشت الجالة (ملكا) أيرجلا (ولداحدهما) بشراء اوهبةاووصة(اواشتري) احدهما (نصف انه من مولام) اي مولى انه (او علق عنفه) اي عنق عبد (بشراء نصفه) بال قال زىدلىد بكران اشتريت نصفك فنصفك حر (مماشتراه) اى داك العبد (هو) اى دىد (ورجل آخر) بالاشراك (هنق حصنه) اي وحصة الاب في الصور تين الاولين لانه ملكشفص قربه وشراؤه اعتاق كامروحصة الحالف في الثالثة لوجود الشرط (ولم يصن عندابي حنيفة لانعدام التعدى (على الشريك (حاله اولا) السواء علم اله ان شريكه أولا (كا لوور ناه) اى لايضى الابنصيب الشريك في الصور الذكورة كا لابضن الاباداورث هووشر بكهائه صورته امرأة مانت ولهاهبد هوان زوجها فنركت الزوج والاخ فورث الاب نصف ائه فعنق عليه لايضين حصة اخيها انفافالان الارث ضرورى لااختيار للاب فى ثبوئه (قالآخراءتفهاواستسعى) اى اذالم يكن الشريك ولايذا لضمين بق احدالامرين اماالاعتاق اوالاستسعاء وقالافي غير الارث ضمر نصف قمنه غنيا وسعىلەنفىرالان شراءالغربب اعتاق،تانكان،موسرا بجب الضمان والكان معسر ايسعي العبدوا وحنيفة يقول الدرضي بافساد نصيبه فلايضمن كااذااذن باعناق نصيبه حيثشاركه فيعلة العنق وهو الشراءو انجهل فالجهل لايكون عذرا (وان اشترى) اى اجنبي (نصفه نم) اشترى (الاب موسر اباقيه ضمنه) اى الاجنبي الاب لانه مارضى بافساد نصيبه (او استسعى) الابن في نصف قيته لاحتباس ماليته عنده وهذا هندأبي حنيفة رجمالله لانيسار المعنق لابمنع السعاية عندموقالا لاخيارله و بضير الاب نصف فينه لان بسار المنق عنم السعاية عندهما (والاشترام) اي النصف (الاب موسرا من مالك كله لم يضمن اى الاب (له) اى الك كله لانه رضى بانساد نصبه ببعه من الاب (دره احدالشركا، واعتقه آخروهماموسران ضمن الساكت مديره فقط) لاالمعنق (وضمن المدير معنقه ثلثه مديرالاماضمنه) اذاكان العبد بين ثلاثة نفردى احدهم ثم اعتقه الآخروهماموسران والتالثساك فاراد الساكت والمدر الضمان فللساكت ان يضم المدر دون المعنق والمدر أن يضمن المعنق ثلث قيمته مدبرا ولابضمنه التلث الذى ضمن نوضيمه ان قيمة العبد اذاكانت سبعة وعشرن دمارا مثلا فأن الساكت يضمن المدير تسعة والمدير يضمن المعنق سنة وذنك لأن فيمذالمدىر ثلثا فيمة الفئ لما سيأتى فبالتدبير نلفت منه تسعة وكانالانلاف بالاعناق واقعا على قيمة المدىر وهي ثلثا فيمذالفن وهي تمانية عشر والماسنة فبضمن المدبر العنق تلت السنة فقط ولايضينه النسعة التي هي نصيب

(قوله ملكاولداحدهما)كذاالحكرفي كل دىرج محرم كافي النح (قوله علم الشربك ماله اولا) هوظاهر الرواية عن الاماموروي الحسن عنه تضمين لاباذالم بمراكر كانهانه كافى البين (قوله والوحنيفة مقول انه رضي بافساد صيدالخ)لانخ مافيه و مذيغ ال مقالكا في التبيين لان سبب الرضايفي في غير عإوالحكم دار علىسبه لاعلى حقيقته لائه مبطل لا عكن الو أو ف عليه ( قو له وان اشراه الاب من مالك كله ) مكرد عاتقدم من قوله او اشترى نصف الله م مولاه واحرزهم الشراء من أحدالشر بكين لانه اوشراه منه موسرا ازمه الضمان للآخر بالاحاء كافي التدين (قو لدواهنفه آخر ) سن بعد مكا مرحه في شرحه (قوله ضي الساكت مدره) قال الكمال و يرجع به على العبدان شا وقو لدوهي ثلثانية الغن قال الكمال لآزله الانفاع بالوط. والسعاية والبدل وانما زال الاخير فقطواله مال الصدر الشهيد وعليه الفنوى الااز الوجه محص الدير ندون المدروقيل بسأل اهل الخبرة ان العلاء لوجوزوا بع هذا فأبت المنعة المذكورة كمبآغ فاذكر فهو فينهوهذا حسن مندى وقبل قيمته قنا و هو غير مددوقيل نصف قينه فنا وقبل تقوم خدمته مدة عره حزرا فيه فابلغت فهی قیمه اه

(قولدو الاالسدالدر) مبي على مدم تجزى التدبير عندهما (قولد نعنق بالسعابة) لم تعرض فيه لنفقها وكسبها و جنابها و في الحناف في باب محد نفقتها في كسبانا في ايكن لها كسب ثنفقها ولم المنكر ولم يذكر خلاقا في النفقة و قال غير ونصف كسبها للمنكر و نصفه مو قو ف ونفقتها من كسباة للميكن لها كسب نصف تفقتها على المنكر لال نصف الجارية المنكرو هذا اللائق بقول ابي حنيفة وينبقي على قول مجمد الانفقةآلهاطيداصلا لانه لاخدمةله عليهاؤ لااحتباس ﴿ ١٠ ﴾ واماجنابتها تتسعى فبها عل قول مجمد كالمكانب وتأخذ المنابة ممرجني طلها تستعين ماوعلى الساكت معتلات السنة التي يضينه اباها هذاهندا بي حنيفة رجه الله تعالى و تالاالعبد قول الى حنيفة جنايتها موقوفة الى للمدرويضين ثلثي قبيد لنربكه موسراكان اومعسرا لانه ضان تماك فلاعتلف تصديق احد مماصاحيه كافي الفتم (قوله باليسار والعسار مخلاف ضمان الاحتاق فانه ضمان جنابة (فال هي ام و لدشر بحرو انكر) وةالالهاالغيمة) قال في النهروهي ثلث شريكه (تخدمه)اي تخدم الحاربة الشرمك النكر ( موماو توقف " يوما ) عنداني حنيفة فَبُمُانَنَاوَ 4 قال الجهوراء (قول وولاو لانالقر أقر أن لاحق له عليها فيؤاخذ بانرار. والمكر بزع إنهاكما كانت فلاحق له حنفة فوله صلى الله عليه وسلم الخ) الأفي نصفها وعندهما للمنكران بستسعى ألجاربة في نصف قيتها ثم تكون حرة لانعلالم لمذكر فبهالجواب من وجه فياس قو لهما يسدقه صاحبه انقلب اقراره عليه كانه استولدها فنعنق بالسعاية (لاقيمة لامولد) وقالالها وليس المذيني (قولد فازكان حاام القيمة لانها مملوكة بحرزة منتفع بهاولمأواجارة واستجداما فتكوز مفومة كالمدبرة باليان) كان منه المصنف ذكر حكمه ولهذالو فالكل علوك لى كذائد خل ام الودوا متباحة الوط دليل الماك لانه لاعل الا وهوكما قال الكمال ولعبيد مخاصمته في بالكاحار تلكالجين والاول متنف فتعين الثانى ومقاء الملك دلبل مقاء المآلبة والنفوم ذلك فاذابين المنق في التابت الذي لم عفر -اذالملوكية فيالآدمي ابست غيرالمالية والتقوم وحق الحربة لاعافي انقوم كالمدير بالكلام الاول اي منه بالكلام الاول ولهذا ادا المتام ولدالنصراني تسعى وهيآبة التقوم ولا بي حنيفة قوله عليه الصلاة هنق وبطل بالكلام الساني واذبين والسلام اعتقهاو لدهارواه ابن ماجه والدار قطني ومقتضى الحربة زوال النفوم لكنه بالكلام الاول من الحارج ويؤمر مياز الكلام التاني و بعمل مائه والدأمان

تقاعد عن انادة الحرية لمارض وهو قوله صلى الله عليه وسل اعاامر أ تولدت من سيدها أفهى معتقة مزدرمنه وفي رواية مزبعده رواه احدولامعارض لعني زوال النقوم الكلام الناني فغال عنيت بالكلام الثاني فَبُبِتَ (فَلاَيْضَيْنَ غَنِي اعْتَهَا) اى المولاء حال كونها (مشتركة ) مندوبين غيرمان الداخل عنق ويؤمر بسان الكلام ولدت ولدا فادعياء فاله لابضين حصة شريكه عندابي حنبفة بناء على عدم تقومها الاول فامرما بمنه مزالخارج والتابت وعندهما يضمن بناء على تقومها (رجل له اهبد ) الاثقار قال في صحاء لا أبين عند ماحد كما عمل، وأن قال عنبت بالكلام الناني حرفغرج واحد ) مهما (ودخل آخر فأدعاد) هذا الكلام فانكان حباامر بالبان الثابت عنق وتعيين عنق الخارج بالكلام ( وانسات مجهلا عنق ثلاثة ارباع التابت و نصف كل من الآخرين ) عندابي حنيفة الاولوالاسطل فالسئلة على ثلاثة أوحه والى يوسف رجهماالله ثعالى وعند مجدرهم من دخل وغيره كإقالا وذلك لان الايجاب الاول داربين الحارج والتابت فينصف بينهما ثم الاعاب الساني دار بينالثابت والداخل فيننصف بينهما فالنصف الذي اصاب الثابت شباع ذيه وما اصاب النصف الذي هنق بالابجاب الاول لغاوما اصاب النصف الفارغ وهو الربع بتي فيعنق منه ثلاثة ارباعه واما الداخل فيعنق منه ربعه عند مجمدلان هذا الابحاب لما اوجب عن الربع من السابت اوجبه من الداخل ابضا لنصف ينهما وهما خولان المانع مزعتق النصف يخنص بالتابت ولامانع فيالداخل الثانى وان مات الداخل امر بدان الاول

فان هنيه الخارج منق النابت ابضا بالأبجاب التاني وان هني 4 النابت بطل الابجاب الناني ثالبًا ان ءوت المولى قبل (فيدنق) البان وهي مسئلة الكتاب اه فارفيل بشكل هذا على اصلهما من هدم بجزى الاحناق فالجواب ان عدم بجز ، اذاوقع في محل معلوم والانفسام هناضروري اه وقال في البرهان وتمام الكلام على هذه المسئلة في اول باب منتي احد العبد بن من الكافي ( فوله ومااصاب السب الذي منق) يذبني أن يقال فااصاب بالفاء لابالواو

احدها السبن وهوماتقدم ثانها ال

موت احدالعبيد فالموت بان ابضافان

مات الخارج تعين الثابت المنق بالانجاب

الاول لزوال المزاح وبعال الابحاب

الثاني وال مأت الثابت تعين الخارج

بالابجاب الاول والداخل بالانجاب

(قَهْ لِه وَمَرَاسِيد مَمَاوِية)لِسهذا القيد لازما حكما(قوله فسراللُّت على هذا)قال الكمال ولانحني ان الحاصل الورثة لاتخلف اه يعني محسب جعل سهام ﴿ ١١ ﴾ العنق سنة اوسيعة (قوله لانتصور في سنلة قطاجتماع نصغين ) في الحاق فط المنفي إلا نساع (قولد وغير من فيعني نصفه (ولو)كان هذا القول منه (في الرحن ومات) فيل البيان و قيم العبيد متساوية دخلت)هذه جمة محمد عليهما فألز مهما فالكانال مال غرج قدرالمنق مزاتك وذلك رقبة وثلاثة ارباع رقبة عندهماو رقبة المناقضة والجوابعنها والكلام على ونصف رفية عنده اولم تحرجو لكن إحازت الورثة فالجواب كإذكروان لمبكن لهمال تفاريعها في الفير (قولد مير من على

سوى العبيدولم نجز الورثة (قسم الثلث) منهر (على هذا) اي على ماو صفناو ماونه ان حق السوار) الكلام عليه كالكلام على فبهد المارج فالصفوحق النابت في ثلاثة الأرباع وحق الداخل عدهما في الصف ابنا الهيد فيانقدم (قولد والوط، والموت بان في طلاق ميهم) هذا إذا كان الطلاق

فهناجالي مخرجله نصف وربع واقله اربعة فتعول اليسبعة فحق الخارج فيسبهين وحق النابت في ثلاثة وحق الداخل في سهمين فبلغت سهام العنق سعة فيحمل ثلث المال قبل الدخول او مائالاته لوكاز رحصا سبعة لان المنق في الرض وصية و محل نفاذها الثلث و اذاصار ثائ المال سبعة صار ثاثا لايكون الوط مباتالطلاق الاخرى لحل المال اربعةعشر وهيسهام السعاية وصارجيع المال احدا وعشرين وماله ثلاثة اعبد ولم. الطلفةرجعباذكر. في الفيم من فيصركل عبد سعة فبعنق من الخارج سهمان ويسعى في حسة وبعنق من الداخل سهمان

وبسع ف خسدو بعنق من الثابت ثلاثدو بسع في اربعة فبالغ سهام الو صاباسيعة وسيام السعابة اربعة عشر فاسنفام الثلث والثلثان وعندمجدر جدالله تعالى حق الداخل في سير وكان سامالعنق عنده سنة ومحعل كل رقبة سنة وسيام السعاية الني عشر وجيع المال ثمانية عشر فبعنق من الثابث ثلاثة ويسمى في ثلاثة ومن الخارج سهمان ويسم في اربعة

النوادر ونقله ان الضياء من قنية المنية اه الا ان فيد نوع اشكال لا قالوا ان المم لانفعل خلاف السنة والسنةان

لابطأ المطلقة لحلاقا رجعها فبالرجعتها بالقولةاوجه حأه هينا على هذامع ومن الداخل سهم وبسعى في خسة فيستقيم الثلث والثلثان اقول رد على ظاهر مان ارباب الفرائص صرحوا باث الاربعة لاتمول فكيف يصح قوقه واقله اربعة فتعول الى جلهراياء في غرهذا الحل على عدم سعه ودفعه ان معناه على ماذ كرشراح كلامهم لا نصور في مسئلة قطاجتاع فصفين مخالفة السنة فينبه كالشت اليانون وربعوهذالا نافىوقوع العول فيهافياسوي قسمة النزكة(ولوطاني كذلك فبلوطء الطلاق بالقد مأت كما في الزيادات سفط ربع مهر من خرجت وثلاثة اثمان من شتت وثمن من دخلت) يعني انكان وقال الكرخي ثبت بالتقبيل كإمحصل له ثلاث زوحات مهر هن على السواء فطلفهن قبلالوطء على الوجه المذكور الوط كذا فالفيم (قولد كبع) شامل لافيه الخيار لاحدالتبايمين والفأسد فبالابحاب الاول سقط نصف مهر الواحدة منصفا بين الحارجة والثابتة فسقط ربع مهر كل واحدة ثم بالامجاب الثاني سقط الربع منصفا بين الثابنة والداخلة مدون قبض على الصميم كما فىالغيم وأصاب كلواحدة الخن فسقط ثلاثة انمان مهر الثابنة بالابجابين وسقطنمن والايصاء والاحارة والزويج والعرض مهر الداخلة وانما فرضت المسئلة فىالطلاق قبل الوطء ليكوَّن الابجاب الاول على اليع كالسبع كافي الدين (قولد

موجبا البينونة فااصاب الابحاب الاول لاسقى محلاللابحاب الثاني فيصير فيهذا وتدبير) كذا الكتابة والنحرير بيان المعنى كالعنق ( الوطء والموت بيان في طلاق مهم ) بعني اذا قال لامر أنيه احداكما كافي البحروسواه كان البحرير منجزا او االق فوطئ احداهما اوماتت فكل منهمايان انالمراد هيالاخرى اما الوطء معلقا كمافى النبين والمراد بالمجز مالا

فلان البكاح هفد وضع لحل الولم، والطلاق وضع لازالة ملك النكاح اي لازالة نقله فيدفان قال عنيت مهالذي لزمني حلالوط، اما في الحال أو بعد القضاء العدة فالوطء دليل على ال الموطوأة لم تكن ا بقولي احدكما حر صدق فضاء و محمل مرادة بالطلاق واما الموت فلا عرف الألبيان انشاء من وجه فلايدله من محل قوله اعتقك على اختيار العنق اي

(كبع وموث وندبير واستبلاد وهبة وصدقة مسلتين ق متق مبهم) اى اذاقال احزت منفك كذافي المخر (قولدومة

وصدقة مسلين) هذا القيد الغاقى لماقال الزيامي هن الكافى ذكر السلم في الهية والصدقة في الهداية وفع الفاقابعني لاعمناج البه وفالالكمال قالوا ذكرالافياض وكمد لالشرط لما فيالبسوط والمحيط وغيرهماازاليان باعبار دلاة تصرف بخنص مالمك (تولدوامنق منكلوجه التدبيرواستبلاد) اي ولم نبق محلالهنق من كلوجه وهوالمنق الملزم بقوله احدكاحر نان حاصله تعلبن كامل بالبيان وبالتدبير والاستبلاد لم بق عنقه عنها كاملا لاحمقائه الستق عند الوت ندبن الآخر كذا فيالغم (قوله لاوط، فيه)تولياني حنيفة ومحله إذا لمحصل منه طوق امالو ملتت منفت لاخرى انفاقا كافي النيم (قوله وهندهما بيان )امدوان الرمحصل متعطوق وبمنتى كافي البرهان (قولداشار زبادة لوني العبارة الخ)نيل وجددات آن جلة المديمانا وفعت صغة لولدفيتمل الكلام الىقواك اولولد موصوف مذه الصفة فأنت حرة فانظرهل لفواك فأنت حرة ارتباط عافيله

بوجه محلاف مااذافدرت اداة الشرطكان ولونقلت اولولدتلديم ازينااوا نافأنت حرةفانه بربط عادله على الجزائية لايديجمل الىنولت اول وادموصوف بالولادة الكانابا فأنتحرة وبهذا سقطماة لروجه النساد الكان عدم وجودالرابط فيجلة المبر فقديستمي هندياءهل الهورء تقديره كمندولادته ونحوه وان كان فؤ ١٢ ﴾ وجود الفا. فيالمبر فقدبحوز دخوله ها قلة وقائلة خولان فانكم نناتهم. لعبده احدكا حرفباع احدهما اومات احدهمااو دبرماوات ولداحدى امتيه بعددات خصوصااذا كاذالمندأنكر تموصوفة بجملة على مابين في معله هذاما تدرل

القول أووعب احدهما اوتصدق موسلم فكل ذلك بان ان الراده والأخر فان من حصل له الانشا الم بق محلاله نق اصلابالوت والعنق من جهنه بالبيم والعنق من كل وجه اه قاله ناضل رجهالله وفي حكمه بالتدبير والاستيلاد فنمين الآخر والهبة بإنسليم والصدقة به ممنزلة البيع لانه تعلبك المفوطعا ذكر متأمل (قوله منق (لاولم فيه) اى لا يكون الوط وباللي عنق مبهم يعني او قال لا متبدا حداكما حرة تم حامع نصف الام ونصف الانقى) هذا اذا احداهمالم يكن باناعنده وعندهما بال لأنالوط ولاعل الافي الملك فصار الاقدام عليه دللا تصادقاعل عدم معرفة المولود الاول الاستبقاء ولهان اللك ثابت فيهما ولهذا كان لهان يستخدمهما وكان له الارش اذاجني وهذهالسلة على وجوءا حدهاماتقدم عليما والمهر اذاوطتنا بثمة لان العتق الميم معلق بالبيان والعلق الشرطلا ينزل فبله نانها أن مصادنا على أولية النلام (وباول ولد)اى قوله لا متداول ولد (تلد علو )كان (انا) اشار ترمادة لوق العبارة فعنق الاموالبنت دونه فالتهماان ممادقا على اولية البئت فالا معتق احد

الى ان مارة الوقاية لاتستقيم دونها (فأنت حرة ان ولدت انا و بناول در الاول منى تَصَفَالامِو) نَصَفَ (البَنْ والابنعيد) لإن كلامن الاموالبنث بعنق في حال وهو مااذالو لدت الفلام اول مرة الام بالشرط والبنت بتبعيثم الكو فها حرة حين وادفهاو رق فيحال وهو مااذا ولدت البنشاولا لعدم الشرط فيعتق نصف كل واحدة وتسعى قالنصف واماالان فبرق في الحالين (شهدا) إي شهد رحلان على زيد (بعثق احد علوكيه) عبد شكانا اوامتين (نشت الشهادة في الصورة بن) عندا بي حنيفة اما في الاولى فلا ف

فتنقامادسها ال تدعى الام كا تقدم الشهادة هاي متق العيد لانقبل بلادعوى المبدعند ولادعوى منه ههنا لكونه مجهولا وشكل عن البين تعنقا سا بعياان وعدهماتقبل بلادءوى فلاتلغوواما فيالنائية فلان الدموىوان لمبكن شرياني حق تدعى الام اولية التلام والبنت كبرة الاهة لكن الشهادة على المتق المهم مردودة كافي احدالسدين (الاان تكون) شهادتهما ولمتدع ثينا من الحرية لفساوك إ في صنه او مرضه و اديا الشهادة في مرض موته او بعد الوفاة تقبل المحسا بالان الندير

(في وصية) قال في الهداية اذاتهد الماعتق احدعبد به في مرض موته او شهداعلى دبيره فنعتق الامناصة امنهاان تقم الامينة والنتساكنة فتعتق الامدونها المها الكحميا اوليته وينكل فتعنقا عاشرها الدبنجا يبندنياوليته فتعنقاحادى هشرهاالانقيم البنت بينة بأوليندوالامساكنة (حبثا ) فعنق دونها الى عشرها الندعى كدلك وكل فعنق دون امها كما يؤخذ ذلك من البرهان بفع القدر (قول وعنى اصف الام والبنت)كذا فيالجامعالصغير من غير خلاف والذكور لمحمد فيالكيسائيات فيحدالمسئلة آلهلا محكم بعنق واحدة وصمح فىالنهابة مافىالكيسائيات وحقيفته ابطال نولرابي حنيفة وابي بوسف مع انه لمررد هنهما رواية شاذة نخالف ذلك الجواب كذا فيالغيم (قولهاى شهد رجلان على زيد بعثق احدىملوكيه لفت) بشيرالي أنهما اوشهدا بمدمونه الهفال في صحمه احدكما حر نغبل وهو الاصيم اعتبارا الشبوع كافيالفنج (فقوله واديا الشهادة في مرض مونه الح) انول نس الامام الاعظم على أنها لانقبل هذه الشهاءة في عال الحياة ولا وجَّه لماجعله شارح الهداية وجها لقبولها حال الحياء وقدينته برسالة مهمة

رابعها أن تدعى الام أولة النلام

والبنت صغيرة وسكرالولى فانحلف

علىنفي المبل لمبعنق احدمنهما خامسوا

الانتمالام منتبد ذلك على أولته

قَهِ لَد او طالاق معمر) قال في الهداية و محبر على إن يطلق احداهم اله و لعل المراد يحمر على البيان لاانه بنشي الطلاق في احداهن حر باب الحلف بالعنق كا لحلف الكم مصدر سماع وله مصدر آخ اهز حلفا بالاسكان بقال حلفاو حلفا وتدخله التاءالمرة كفول الفرزدق المرنى عاهدت ربى واننى لبين رئاج قائما ومقام على حلفة لااشتم الدهر مسلا ولاخارجا منفىذوركلام والرادا لحلف أملقه بشرط كاف الفنيم (قه له قال ال دخلت) الرادوهومن هل النصر القال في الرهان او قال عبد ا اومكانب ماسأ ملكه حرفعة في قلك عبدا فهو قن عند. لان من ليس اهلا للحمر العثق ليساهلا لتعليقه وحكما يعنقه لأن المعلق بالشرط كالنجزعندوجودهاه وقال المكمال في باب الندبير او قال العبد أوالمكاتب اذاا عنقت فكل الوك املكه حرفة ق فلك مملوكا عنى مخلاف مالوقال كل الملك المكالى خسين سنة فهو حر متق قبل ذلك قلكه لا يعنق عندان حنيفة وقالابعتقاه فليتنبدله فالهدفيق (قولد فهوحر) كذافى الهدابة ولاحاجة الى لفظة فهو (قولدو نت الدخول) عدل الى لفظة وقت عن لفظة بوم ليفيدان لفظ

المتعاون من المدور إلياسات المحتوية المجاونة الوقم حتى المؤسلة المقافضة المنطقة المتحدد المتح

مبثاو قعرو معية وكذااله زقى مرض الموت وصية والخصير في الوصية انماه والموصى وهومعلوم وعه خلف وهوالوصي والوارث اقول مرادمان مقتصى القياس الأتأمو هذ الشهادة ابسالجهالة المدعى لكنها تتبل استمسانا لوجوالدعي تقدرا ومدعى عله محقيقا لان هذاوصدوالمصرق الوصية هوالموصى لان نصه يموداله فكون مدعا تقديراوء يدخلف مقوم مقامدق الخرصات وغرها وعوالوصي اوالوارث فكونكل معمامدي عليه تحقيقافكان الموصى ادعى على احدهما حقه واقام الشاهدي فكوزالوصي مدعامن وجه ومدعى عليه من آخرة ضمحل مذا الحل ماقال صدر الشريعة الدليل الاول مشكل لاترالمتنازع فيه مااذأ انكرالمولى تدبير احدعبده او الوارث تكرذاك بعدموت المورثوالبدان يردان اثباته فكيف مقال الاالدعي هوالموصى أونائبه لانالانسار الاالمتنازع فيه ماذكر بالانكارالولى تدبير احد عبدية ، إد إدة العدن الله ليس الافع إذا شهدافي صحة الولى على اله اعنق احد عبد مه كيف لاوقدقال في الهداية وهذا كله اذاشهداق صحته على اله اعتقى احدعبد ه وقال بعدماما اذائهدا الهاصق احدمديه فيمرض موته الخوايضا ايقل صاحب الهداية ال المدعى هوالوصى او نائه بل جعل الموصى مدهاو نائبه مدعى عليه كاينابؤ مدماذ كرناماةال في غاية البيان لماكان المنتي في عرض الموت او الندبير وصية كان الفضى له معلو مالان المصرفي تغيذالوصية هوالموصي وهومعلوم وعنه حلف وهوالوصي أوالوارث فقلت الشهادة يخلاف عال الحياة فال الشهادة العبد لالمولى لال المولى لا يدعى والعبد الذى وقعت الشهادتله مجهول واعجب من قول صدر الشريعة ماقال في الكافي وتبعه الزيلع وجدالاستحسانان المنق في مرض الموت وصية حتى اعتبر من اللث والندبير وصية سواكان في الصمة او في مرض الموت والخصم في تفيذ الوصية هو الموصى لان وجوب تفيذالو صيدلخه ونفعه يعوداله وانكاره مردودلا تهسفه وهومعلوم وعنه خلف وهوالوصي اوالوارث فتحقق الدموى وزكل واحدمن وصية اووارثه فالدهرصحيم امااولافلازانكارالمولى ليسرفى هذمائصورة بلرفيا اذا شهدا فيصحة الولى كامرواما ثابافلان تحقق الدموى مزالو ارثق هذه السورة غبر معقول اصلا لانهاذا قال اعتق مورثى احدعده كان اقرار الادعوى فلامحتاج الى الشاهد فليتأمل فيحذا المقام فانه مزمزالق الاقدام واقته الهادى الىسوا السبيل وحسبناالله وأم

المائن المائن المائن المائن المائن

لنضيه تمريم الغرج فبكون حقاللة تمائى فلابشترط فيه الدموى اجاعا

( قالمان دخلت هذه الداركل بملوك في يومنذخر ) اى يوم ادخالها ( هنتی ن له وقت الدخول مطلقا ) ای سواطریكم له بملوك فاشتراء ثم دخل اوكان فی

الوكل (او لملاق ميم) بأن قال لام أيدا حداكا لمائي قان الشهادة فيه تقبل بلاد عوى

(قوله كذا) اى بعدق من في ملكه دون ماسهلكه اذاقال كل علوك لي اوقال كل مااملكه حر بعد غدة الإيتاول من بشتر به بعدا لحلف لان فوله املكه البمال حقيقة بقال اناءاك كداوكذا راديه الحال ولفا إستماله من غرقربنة وفي الاستثبال بقربنة السهن او سوف فبكون مطلفه العمال فتكان الجزاء حرية الجملوك في الحال مضافا الى مابعد الدولا تناول مايشتر به بعداليمين كذاق الهداية وهو

احدالمذاهب الثلاثة لاهل العربية اختار وصاحب الهداية لانه مذهب المحفقين منهم كذا ؤالنام (قوله حبث بناول العنق)اي ف صورة أوله كل بموك لي اواملكه حر بعدغدم وملكه مذحات فقط ولايا اول من يشتريه بعد، كاندمناه (فولدوالندبير) اي فى صورة كل بملوك لى او الملكم حريد دموتى من ملكه مذحلف فقط لامن ملكم بعدا لحلف ثالذى كال عند مدبر مطاق لا يصحح سعه بعدهذا الفولوالذي يشتر به مدير مقيد بحوز سعة قبل موت سيده (قو لدلان قوله كل ملوك لي الحمال) قال الكمال ووجه كون كل الوك لى حالاان انحار في الوصف من اسم القاعل والمنعول ان ﴿ ١٤ ﴾ معناء فاتم حال التكام بمن نسب الـه على وجه فسامده اووقوعه عليـه واللام

للاختصاص اى لاختصاص من جرت

معنى منعلقهااله به اي بمعنى المنعلق و هو

علوك فلزم من التركيب اختصاص ماء

الذكاء النصف بالملوكية للعال وهي اثر

اتصافه بأثرهافي الحال والاثبت إلاثر

بلامؤ ر(قولد لكن عوته اي موت

المولى عنقامن ثلثه فانخرجامنه فيها

والأضاق عنهما بضربكل منهمانيه بقيته

وهذا ظاهر الذهبء الكا إي الامام

وصاحبه كان الذيه (قولد وقال ابو

بوسف رجدالله لآبعة في من ملكه بعد

أَلِينَ ﴾ ليسالظاهر عنه بل رواية

النوادرعنه نصعليه فياله داية بقوله

وقال أبوبوسف في النوادر ألخ وكذا في

الغنج بعد حكانه ماقد مناه من عنق الجيم

فى ظاهر الذهب من الكل فكان يديني

ملكه في ،اوك بوم حلفه فيدق على ملكه حتى دخل لان المعتبر فيام اللك و فت الدخول وهوحاصل فيمما ( وبلابو، ندَّمن له يوم حلفه فقيل) اى ان الم يقل في مينه يو، نذ بل

قال أن دخلت الدار فكل علوك لى حر الابعثق من ملكه بمداليمين الان فوله كل عماوك لى للحال والجزاء حربة المملوك فيالحال الاانه بدخول الشرط طابه نأخر إلىوجود الشرط فيمتق اذابق على ملكه الى وجو دالشرط وهو الدخول ولا يناول ون اشراء ملكه فبلزم قيام ملكه في الحال ضرورة بمدهلدم الاضافة الى اللك تحوال ملكت اوسبيه نحوال اشريت (كذا) اى اذاقال (كلِّ ،اوكل او) قالكل (مااملكه حربعدغد)وله في الصورتين ،اوك فاشرى آخر ثم حاء بعد غد(او)قالكل مملوك لى اواه لكه حر (بعد موتى) وله مملوك فاشترى آخر حبث(بتناول) العنق والتدبير (من ملكه مذحلف فقط) ولا يتناولان من بشتر به بعداليين لازدوله كل ملولتلي الحال وكذاكل ماوك املكه ولهذا بستعمل فيه بلا

قريتة في الاستقبال يقرينة السين اوسوف فبنضرف مطلقه الى ألحال فكَالْنَاجَارُا. حريةالملوك اوتدبير. في الحال فلانتناول مايشتر به بعداليمين ( لكن عونه ) اي عوت المولى (منفا) اى من ملك بعداليمين وقبله (من ثانه) وقال الولوسف رحمالله تعالى لابعتق من ملكه بعد البين لان اللفظ حقيقة العالكام فلا يتساول ماسجلكه ولهمذا صار مزكان فيملكه وقت اليبن مدترا دونالآخر ولهمما الهذا ابحساب هنق بطربق الوصية حتى اعتبر من الثلث والوصية أنمانهم بعدالوت وكون الفصود منها حال الموت الارى ان من اوصى شلث ماله ولبسله

مال اوكان له مال والشحدث غيره بتناولهما اذامنيا في ملكه الى الموت ( الممارك)

المصنف بانه (قوله ولهذا صارمن اى لفظ الحلوك ( لا يتاول الحل ) لان متناوله الحلوك الطاق والحل ماوك كان في ملكه وفت البين مديرا)أي تبعىالامه ولهذا لمبصيح اهتاقه عن كفارة البهن ولانه عضو من وجده والنم المملوك يتناول الانغس لاالاعضاء ( فلايعنق حل جارية من قال كل مماوك ل ذكر فهو حر) قبد بالذكر لانه لوالهلق هنفت الام فيمنق الحــل نبضًا

في الحال دون الاآخر كان النح (قولد ولهما ازهذا) أي مجوع التركيب لا لفظ املكه نقطكافي بعض الشروح كذا (J)

فى الفتح ( قوله والوصية انماتهم بدرالموت ) اى انمانهم معتبرة فىالتعلبق عابعدالموت لانه منهر في الوصايا الحالة المنظرة وحالة الراهنة حتى تعاقب عاكان موجود او ماميكون الدوصي) قولد قبر بالذكر الز) قال الكمال هذا مناءعلى الانطار علو كالمالذات متصفقة بالحملو كيقو قيدالتذكير ليس جزءالفهو جوان كال التأثيث جزءمقهوم علو كلافيكو ف علو كنام من

علو كذفالتأنيث فيدهدم الدلالة على التأنيث لاالدلالة على عدم التأنيث والمان الاستعمال استرفيه على الاعية فوجب اعتباره كذائبناه

( قه ليرولاالمكانب)ةالاالكمال خلافافاز فر ولاندخل المملوك الشيرك كالجنين الاان يعينهم ولاعبيدعبد. الناجر وهوثول إيى وسفالاان سومرسواء كانءل العبدد نيام لميكن وفي قول مجديمتة ون نواهم اولاعليه ديناولا وعلى قول ابي حنيفة اللم

يكزهايه دن منقوا اذا نواهم والافلا وال كان عليه دن لبينقوا واوتواهم اه والقدام بالصواب فوباب العنق على جمل كه ( قولدا المال ما معمل للانسان الح) كذا الجعيلة (قولدوكذا الجعلة بالكسر) كذا في العماح و في ديوان الادب بالفنع فيكورنيه وجهان كذافي الغيروقال في البحر الجعائل جعجعياة اوجعالة بالحركات عمني الجعل كذا في المغرب والمراد هنا العنق على مال اه (قوله اعنق عَلَى مال اومه نقبل الغبد) يعني ف مجلس علمه اومجاسه تخلاف مااذا علق منقه بأداله كاسنذ كرو ليس له الغبول

بعد،ولابد من قبوله الكل فإنجز عندالامام ﴿ ١٥ ﴾ ، بعضه وقالا مجبوز ويعتق كله بالالف ــــــا،على تجزى الاعتماق وعدمه كافي المحر (قوله لانه لاكان (و) المملوك (لا) بتناول (المكانب) ايضا لانه ايس عملوك مطلقا لانه مالك بدا معاوضة المال بغروشامه النكاس) اي في

⊸\$ بابالعنق على جعل ﷺ⊸ هو بالضير ما يجعل للانسان من شي على شي نفعله وكذا الجعالة بالكسر (احتق) عبده

اناطهالة الدسرة مفنفرة (قو لهان قال مولاه ال ادبت الى الف در هم فانت (على مال أو مه ) بان قال انت حر على الف در هم او بألف در هم ( فقبل ) العبد (عتق) حر)فيه تساع لانه لانفنضي الحصر لذلك أذجيع أدوات الشرط كذلك لانه معاوضة المال واوبغير المال اذالعبد لاعلك نفسه ومقتضى ألعاوضة ثبوت الحكر مقبول العوض كافي البيع فأذا قبل صار حرا (والمال) الذي شرط (دين) صحيح (عليه). لكوله ديناهلي حر (حتى بكفله) واولم يكن صحيحا لماصحت الكفالة به ( مخلاف بدل الكنابه) حبث المتحد الكفائة له لانه شبت مع المنافي وهو قباال ق كأسيأتي والمال متناول النفندو العرض والحيوان والالم بعين لاته فاكال معاوضة المال بغير وشامه النكاح والطلاق والصلح من دمالعمد وكذا الطعام والمكيل والموزون اذا علم جنسهولا

وقدالجواب بالفاءاشارة اليانه بتبجز عنقداداقاله بالوأو اولمبأت بخرف عطف لكونه ابتداء لاجواما كإفي البحر (قوله مأذون) لمبشرط قبوله هناي فمااذا علق عتقه ماداله اذلا محتاج البه ولأسطل بالرد كافي التبين مخلاف تصرره جهالة الوصف لانهابسرة (العلق عنقه الاداء) مان قال مولامان ادبت الى الف المسألة السائقة وهي مااذا قال له أنت حر

در هرفانت حر (مأذون)اي عبد مأذو للايعتق الابادا المال (لامكانب) لانه صريح على الف (قول مخلاف المكانب الخ) فى تعليق العنق بالاداء واعاصار مأذو بالان المولى رغيه في الا كتساب بطلبه الاداء بق مسائل اخرى مخالف فعاللكانداذا منه ومراده النجارة لاالتكدي فكان اذناله دلالة ( فجازيمه) اي اذا كان عبدا مات العد وتركما لالادؤدي منه صد مأذونا معلقا عنقه بالاداء لامكاتباحازالمولى ال مبعه مخلاف المكاتب (ولايكون) ولومات السندوفي دالعيد كسب ساع ولوكانت امةوادت لمبعنق ولدهابع العبد (احق عكاسيه) حتى مازالمولى اخذهامنه بلارضاء محالاف المكانب (ولايسرى) ولوحطءنه المولى بعض البدلوادي اى حكمه (الى) ااولد (المولود قبل الادام) كايسرى فى المكانب ( وعنق ) المبد الباق لايعتق ويقتصر على الحلسان (باداءكله)لوجودالماتيه(ولو)كاناداؤه (بالتخلية) ينموبين الولى يعني أن علق بان فلو اعرض او احذفى عل آخر العبداذا حضرالمال بحيث يمكن المولى من قبضه وخلى بينه وبين المال اجبره فأدى لابعتق وللمولى اخذماناهر يهمن أَخَا كُوْزُلِهُ فَابِضًا وَحَكُمُ بِعَنْقُ العَبِدُ فَبِضَ أُولاً(وَمَعَنَّهُ لا)اي باداء بعض المال كسبه قبل اداء مدله وإذا فضل من مدله شي لابعنق لانف الملطق به ( ولواجر ) المولى ( على القبول ) اعتبدارا الجزء بالكل بعداداله اخذمالمولي كذاف قيرالفدو

(فان كان ) المال الذي اداء ( ١٤ كسبة قبل التعليق رجع، المولى عليه ) لانه وزاد صاحب الحر مااذا قالسده البعض وجوه الاستحسان دفع الضررعن الهبدلائه قديعجزعن الاداو دفعة ومانحهل مشققالا كتساب الالذاك الغرض كذافي الفقع

الداديت الى الغا في كيس ابض فاداها في إسود لايعتق واذا قيد اداء، بشهرواداء، في غرم لم يعنق و في المكانب لا بطل الا بالحكم اوالتراضي ولوام غير وبالادامنا دى لا يعتق اه ( فقول و و اجبر المولى على القبول) كذا في الهداية و هو المذكور في الابضاح ( قوله اوادا. المال الحلس) مصدر مضاف لفعوله وفاعله العبد لاختصاصالادا. تقسه لماقال فالمحرع، المحيط لوامر غيره الإداءةادي لايمتني لأن الشرط اداؤه ولمهوجد فلا حاجة الى ﴿ ١٦ ﴾ اداء غيره لانه قادر على اداله فخلاف الكنابة لانهامعاوضة حفيقة فماءمني التعلبق ملك المولى (واو) كان ما كسيه (بعده) اى بعد النعليق (لا) يرجم لانه مأذون من فكان الاصلفها الماوضةوحصول جهته بالاداء منه (وعتق في حاليه )اي حال ادائه من كسبه قبل التعليق او بعده او جود البدل هوالمقصود نبا(قولدواعنقه الشرط (فان علق )المولى (بان)فقال الديب الخ (نفيداد أوم) اى اداء العبد او اداء الوارث) كذا قال صاحب الهداية عن المال (مالحلس) فان ادى فه عنق والإهلالانه تحتير كمام في العلاق (وماذالا) منفيديه لمشايخ لابعثق مالم يعتقدالو رثة و زادغيره لاته يستعمل الوقت كتي كامر (قال) المولى (انتحر بعدموتي بالفال قبل) العبد اوالوصىاو الفاضي الاامننعوا وتونف (بعده) ای بعده و نه ( واعتقه الوارث عنق ۵) ای بالالف (والا) ای وال لم تقب ل عنفه على الاعناق هو الاصيحو قبل بعنق العبدالمنق بالالف بعد ماوقبل و فريعته ما الوارث (فلا) اي أيه تعنى الالف وال حازال بلاامتاق والوارث للكه منقه تنجزا يعتقه الواوث محانااعتر القبول بعدالوث لاث امحاب العنق اضيف الي مابعد الموثولا وتعلقاؤ الوصى علكه تبحز انقطولو بمتبروجودالقبول قبل وجودالا بحاب فصار كفوله أنت طالق غدا ال شئت حسث اعتقدالوارث منكفارة عليهوقع من لايعتبر مشيئتها قبل غدواه تبراهناق الوارث حتى ال العبدال قبل بعدالموت لابعنق مالم ألبت لاعن الكفارة والولا الميتلا يمتقه الوارث لان الميت ايس ماهل للاعتاق لان العنق ايس عملق مالموت في مثله لا يعنق الوارث من الفنم و العر ( قوله بعني از الاباعناق الوارث كالوقال انتحر بعدموتي بشهر مخلاف المدير لان عنقه تعلق مفس هَدُ وَاللَّهُ وَمُوادِينَهُ عَلَى خُلافِهِ اخْرى) الوت فلايشترط فيداعناق احد (حراره على خدمته سنة فقبل هنق) لان الاعتاق على قال الكمــال ولا يخو إن ناء هذه على شئ منتضى وجود الفبول لاوجو دالقبول كسائر العفود صورته ال يغول اعتفنك الكايس وأولى من عكمه بلاغلاف على ان تخدمني كذاسنة و امااذا قال ان خدمتني كذامدة فانت حر لابعثق حتى بخدمه فهما ما ندائياه ( قولدو اما دا قال لانه مداق بشر طوالاول معاوضة (ولزمته) اى لزمت الخدمة العبد السوله البدل فلزم ان خدمنني كذامدة الز) قدم المصنف عليه تسلم الدل (فان مات هو) اي المبد (او مو لا مقبلها) اي قبل الحدمة ( عجب قيد اندان ولمق بان تفيدا داؤه بالمجاس ولعل الفرق الااء المال مكن في الجلس عليه)وتؤخذمن تركندان كال الميت والعبدعندا بي حنيفة وابي وسف وعدمجد فيتفيديه والخدمة سنة لائكن تحصيلها فيه عليه فينه الحدمة في الدة (كبيع عبد منه بعين فعلكت) العين (نحب فينه) اى فيه فالمنصرعل الجاس واوعقلها بالفلينظر العبديعني الاهذه الخلافية مبنية على خلافية اخرى وهي مااو قال لعبده بعت نفسك (قولدرابت) اى امتعت الامةعن منك مذه الدبن فهلكت العبن تجب قيمة العبد عندهماو فيمة العبن عند محدله اله معاوضة المكاح عنقت اشارة إلى اله لا بحب علما مال بغيرمال لان نفس العبد ايس عال فيحقه اذلاعلك نفسه فصار كمالو تزوج مي ولا يلزمها زوجدلانماملكت نفسه امرأة على عبدنا سمحى نانبا ترجع عليه بقيمة العبد لابقيمة البضع وهو مهر بالمنق فولدلان اشتراط البدل على الا المثل ولهمااله مماوضة مال ممال لاث العبد مال فيحق المولى وكذا المنافع صارت حنبي حائز في الطلاق لافي العناق) قال مالابا يراد العقد عليهما فصمار كما لواشترى اباء بامة فهلكت قبسل آلفيض او الكمال لانالاجني في الْحُلْع كالمرأة لم استمقت نال البائع رجع عليه نقيمة الابلانقيمة الامة (قال) رجل اولى امة عصلها ماكمالمتكن تملكه علاف

العرض الاعلى من حصل له الموسى الدل ولم الاحتي جائر في الملاق لاالعناق كامر (ولوسم) الفائل (عني) وقال او لوقول كامر) كذا في الحقول المنتقل الم

الهنق فاله شبت العبدفيه قوة حكمية هي

وللثالبع وانشرا وغير وذلك ولامجب

(اعتقها بالف على ان تزوجنيها ال فعــل ) اى اعتقهــا المولى (وابت) اى استنعت

الامة على النكاح (عنقت )الامة ( ولاشي عليه ) اي على القائل لان اشتراط

(قولى فسمالالف ملى تَيمُاو مهرمنالها) لهويق القميدال نضع تجة الامذالي مهرمنالها وتقسيم عليه داالالف التي اشتر لحهاالاحنبي ظما ان مساوى الفيدو. بهرالمثل فيجب هذه نصف الذي مهاء للولى ويسقط عندالنصف والمان ينفارنا بأن كان فيتها مثلاالفين و مهر مثلهاالفافعيب للولي ثلثالالف وسقط ثلثاهاو هكذا مثل ان تكون فيما ثلاثقاً لاف ومهرها لفا بحبر بع الالفكايعا بضح القدير في صورتي الضم اي ضم عني و تركه ) لكنه في صورة الضم بسنمني الولي ما مخص الفياذ وبسقط عن الفائل في تركه الضم (قوله ولواءني امنه على ان نزوجه نفسما) شامل ادبرة والمكانبة در ١٥ أم الولدلان قوله فان أبت خطها فيتما في قولهم جمعا لابشمل ام الولد لما قال في البحر عن الحانب ذ أمالو لد اذا اعتقها مولاها على ال تزوج نسيها منه نقبلت عنفت فأن ات الأتزوج تفسهامنه لاسعاية عليها اه

حل باب الدبير كا (فولدوشر عابستعمل كل من لفظ لندبير والمدر في المطلق والقيد ) خلاف ظاهر كلاء عامدا عتناحث قصرو مشرعاعل المدر الطلق فإيستعملوه فبالفيد كأفال الحقق ان الهمام التدبير شرط الهنق الموقع بعد الموت في المملوك معلف بالموت مطاغا لفظ اومهني اه ولما كانت عبارة المبسوط تخالف ذلك اعترضها الزياعي والعيني حيثقالا بمدسياقهما ة و ل الكنزه و تعليق العنق عطلق موته اىموت المالك وفي المبسوط التدبير مبارة عزالعتق الموقع فيالمملوك بعد

(قه له فلو لم تأك الامدنه برها حصد مهرالتال منه )اي و بحب لهادو ن المولى لا نه لما بضمها و قد ملكنه بالأعناق (قو له و هو للث ا الإلف) لا يكون لهاتك الالف الا في صورة ما أذا كان قيمًا النبن و مهر مثلها الفاا ما أداتسا وى الفيمة و مهر الذل فيكم ن لها نصف الالف وان كان فيمًا للائة آلان ومهر النال الفا ﴿ ١٧ ﴾ وجب لهاريع الالف فلايخض عاقبه به الصنف فكان تركه عامذ في ( فو لد اعتقها عنى الله على على النتزوجنبها (نسم) الألف (ها ِ قَبِتُهَا ومهرمثالها فعصة الفيم عليه وحصد الهر تسقط) فاأصاب القيماداه الآمر رمااصاب الموسقط لأنه لما قال عني نضمن الشراء افتضاءكم م في آخر باب نكاح الرقبق فاذا كان كذلك ففد قابل الالف الرفية شراء والبضع نكاحاناتسم عليهماووجب فليهخصة ماسإلهوهو الرقية وبطل مدحصة مالم يسلمه وخوالبضع ولمبطل البيع باشتراط النكاح لانه مقتضي صداله ني ه نيكون مدرجا فيه فلا راعي فيه شرائطة بل شراط المقتضي وهو العنق كاتقرر فيالاصول فلهذاوجبعليه حصتهمن الالف المسمىولوكان فاسدالوجب عليهالِفيمة فلولم:أبالامة بل (تزوجت) من القائل (فهرها حصةمهر المثلمت) اي من الالف وهو للث الالف (في صور في الضم) اي ضم هني (وتركه) ولواء تي امتدعلى ال نزوجه نفسهافزوجته نفسهاكال لهامنز لهامهر مثلها هندابي حنيفهو محمد لان العاقي لبس عال فلالصلح للمهر وهند ابي وسف بجوز لانه صلى الله هليه وسإ اعتق صفية ونكعها وجعل هتقها مهرها قلناكان النبي صلىالله عليهوسلم مخصوصا بالنكاح بغير مهر فانابت فعايها فيتما فياتولهم جبيعا وكذا لواهنقت المرأة هيدا على الايتزوجها فالنعل فلها مهر مثلها والراب فعليه قسته سني الدير كا

هولفة النظر في عافية الامر فكان المولى نظر في عاقبة امره فأخرج عبده الى الحرية بعد وشرعا يستعمل كل من لفظ الندبير والمدير فيالمطاق والمقيد والظاهر ان إشراكه بينهما معنوى لانالةفظى محتاج الىأمدد الوضع وهوخلاف الظاهرفلا يصار البه بلادليل وليس فليس فلابد ههنا مزيان ذلك العني المشرك اولائم نفسير الىذنك القعيمن وبان احكام كل منهما كما وثم ههنا حيث قلت ( هو تعليق الهنتي بالوت) اي تعليق الولى عنى مماوكه الوت سواء كان موته اوموت غيرهكا سباني فيالمدير القيد ثم قسمته الى قسمين وبينت احكامهما ومما يؤيد ك ن اشزاكه معنويا قول الامام شعس الائمة في البسوط الندير عبارة عن العنق موتالاتك وماقاله الشبخ اى صاحب

الكنز احنين لان الناني برد عليه ( درر ٣ ني ) المدير المقيد بأن قالـان.مت من سنري اومرضي هذا اومرضي كذا وتحو ذلك نما ليس عطلق واحرز ألشيخ عند شوله عطلق موته اه فهذا يوضح انه شرعاً ابس الألطاق لان السبية في المقيد لمرتمقد فيالحال فمزدد فيوفوع نلك الصفةولائبت له حكم الندبير الافيآخر جزمين اجزاء حباةسيدء أيحنق نلك الصفة فاب ذاك بصير مدر اوسيذكر المصنف الهاذا انتني معنى السببية لتردد مبين النبوت والعدم بق تعليقا كسائرا لتعليقات (قو له سواء كان مه ته او موت غيره) بعارضدة ولوصاحب الحرخرج عطيقه ءونه تعليقه ءوتغيره كقوله الأمات فلان فأنت حرفاته لا يصير مديرا صلا لامطلقار لامفيدا فاذامات فلان عنق من غيرشي أه (قول وعابؤ يدكون اشتراكه معنو بافول الامام شمس الائمة في المبسوك أعلمت اهتراض الزبلعيوالعبني عليه والكلام صاحب الكنزاحس فالاعتراض طيالكنز وشارحه وممدرالشربعة غيرمسلم

( فخ لدنم برد ملى الميسوط ايضاال أوله بعدموت المائك ليس كاينبني غلر وج المعلق بوت التير من المنبد) الابراد سافط عانفاناه من العرارا الملق منفه عوت غيرسيد اليس مديرا اصلا ( فق له او انت حريوم اموت ) مذا اذا لم ينو النهار فقط اذار تو ا دول البل لا يكول مد برامطلقالا مخال ان بموت بالإلكافي النيين ( فقولد او انت حرال مت الى مائة سنة الح) هذا عند المسن بن زياد قال ابويوسف ليس مطلق لازالسرة انوقيت ولا تنارالي لمول المدة اوقصرها كافي التوقيت ﴿ ١٨ ﴾ في التكاح والمنار هوالاول كذا في التبيين وعلبه منى فى الهداية وعاله بأنه كالكائز

لامحالةاه وقال\الكمال والمصنف اي

صاحب الهداية كالمتناقض فانه في النكاح

امتره توفينا وابطل 4 النكاح وهنا

جعله تأبدا موجبا للندبر اه وقال

صاحب العر قديجاب عنه بانه في

باب النكاح اعتبره نوفينا لمنهى عن

النكاح المؤقت فالاحتياط فيمنعه

تقديماللحرم على المبيم لان النظر الى

الصورة بحرمه والى العني ببيحه واماهنا

ضطر الىالتأبد العنوى ولاماتع منه

فالاصل اعتبارالممني مالميمتع مانعفلا

ثنافض ولذاكان هوالمحتار واذكان

الولوالجي جزم بأنه ليس عدر مطاق

ئسوية بينه وبين النكاح اه (قو لدليقا،

الملك في الجملة ) فيه تأمل لعنقها مقوله كل

مماوك لى حر (قولدوب م فى كاء لومد تو نا) بعني مستغر قارقبة المدرامااو كان

دونه فانه سمى في قدر الدين والزيادة

على الدمن ثلثها وصية ويسمى في ثاثي

الزيادة كذا في الصرع بشرح الطعاوي

وسيائى فىكلام المضنف بان فيمذالدر

(قولدولا مكن نقض العنق فبجسر د

قيمني بهني لوجو د العنق المعلق بوجو د

الواقع فىالحملوك بمدموت المائت فعلم منهذا الدقول الكنز هو نطبق العنق بمطلق موته وأول شارحه الزباعي آحترز ألشيم عن الدير المفدهوله بمطلق موت المولى

ولفظ الوقاية من اعتق عن در مطلقاو قول شارحه صدر الشريعة انماقال مطلقا احترازا

من المفيد ايس كانبغي نعرد على البسوط ايضاان فوله بعدموت المال ايس كانبغي لخروج المعلق ءوت الغير عن المقيد المهم الاان مقال كلامه مبنى على الاعم الاظلب

وماذكر نادر الوقوع (وهوامامطلق كاذامت فأنتحر اوانت حربوم أموت اوانت حرعن درمن اوانت مدر اودر تااو)انت (حران متالى مان منه)اى ان مت من

هذا الوقت الى مائدسنة (وغلب موته قبلها) بال يكون ابن انبنسنة مثلاثاته ف هذه الصورةمقيد وفى المنى مطلق لاز الغالب ان عوت قبل هذه المدة ثم ين حكم المطلق بقوله (فلا رهن ولا يخرج من الملت) بيم أو هيذا و نحوهما (الابالاعناق أو الكتامة) و عند الشافعي بحوز انفاله من ملائ الى ملك (ويستخدم ويستأجر) والامدنوطأ وتسكم والمولى حق بكسبه وارشه و مهر الديرة ليقاء اللك في الجلة (و عوته) اي موت المولى (بعني) المدير

(من الثلث وبسعى فى تلتيه اللينزك) المولى (غيرم) من المال (وله وادث) اى والحال ال الولى وار ا(ولم بحزه) اى الندير حتى لولم يكن له وارث اوكان لكنه اجاز مهدتي كله لانه في حكم الوصية فبقدم على بيت المال و يجوز بإجازة الوارث (و) إسعى (في كله) اى كل فيته (لو)كانا الولى (مديونا ولاتكن نقض المنتي فبسبردفيته (وولد المديرة مدبر )لاجاع التحابة ولانه ينبعها (وأمامقيد) عطف على امامطلق (كان مثاقي

سفرى هذا اومرضى هذا اومات فلان اومت الى سنة او عوها) اى عشر سنن مثلا (مايقع غالبا) هذه العبارة احسن من عبارة الوقاية ما عكن غالبا (فبياع ويوهب ويرهن) فأذالوت على تلك الصفة ليسكانًا لامحالة فلاشقد سبافي الحال واذا انه معنى السبية لزدده بين النبوت والمدم بق تعليقا كسار التعليقات فلا عنم البيم و عو وقبل

وجود الشرط (ويعنق من الثلث الوجد الشرط) لان الصفة المصارت متعبدة في آخرجزه مزاجزاءالحياة اخذحكم المدبرالمطلق لوجودالاضافة الىالموت وزوال الرِّدد (تجيم قال) لعبده (انتحر قبل موتى بشهر فات بعدشهر عنق من كل مَالهِ ﴾ يَعني رجل صحيم قال لعبده هذا الكلام ثمِمات بعدشهر قال بعشهم بعنق

شرطه فلا شوقف عنقه على اداء السعاية وشبناه احكام الاحرارومن قال اله بق على حكم الارقاء الى اداء السعاية المحرر الحكم وانافيه رسالة ممينما العاط ذوى (من) الدرابة لوصف وكاف السعابة (قوله رولدالد رومد بر) بعني الديرة ندير امطاقا اماولدالد يرة مفيدا فلا بكون مديرا كاف الفيح (قوله لأجاع العمامة) بعني الاجاع السكوق كافي الفيح (قوله او مات فلان) قد منالة لا بكون مديرا اصلابل معلقا صفه بشركم

( قوله و بعنق من اللنان و جدالشرك ) شامل العليقة منه عوت فلان كاذكر هو اذامات فلان والسيدى كبف يحكم المنق من اللت

(قة له لان العنق على فول ابي حنيفة بستند الى اول شهر قبل الموت الخز) كذاعله الكمال و وضحه ماقاله امى الكمال فياب الاستيلاد النديرسبب للمنق فيالحال وثبوت سببيته فيالحال علىخلآف القياس فيسائر التعليفات لضرورتهم الزنأخيره كفروم الطيفات وجب بطلانه لان مابعدااوت زمان زوال اهلية التصرف فلآ تأخر سببية كلامه اليه فينقدر بقدر الضرورة اه (قولَه كذان الحانة) نقله في البحر عنها ابضائم نقل من الجنبي أنه اذا مضي شهر فأ كثر المشايخ على انه بحوز بعد وهوالاصح اه وقال قرالبدائع ذكرفي الجامع انهاذا مضي شهرقبل موت الولى لايكون مديراو بجوزيعه ولمهذكر الحلاف وهوالعمجم و ذكر وجهه فات ويفيد صحة بعه بأن يعيش الولى بعداليع اكثر من شهر ليننؤ الحل لامنق حال المدة التي بليهاموت المول تأمل(قُولُه، او قال أنتُ حر بعد و ق بشهر فات بعد م) ﴿ ١٩ كِه الفظة بعد ه زائدة الاحاجة البها(قوله بل بعنفه الوصي او

ااوارثاوالفاضي)اى بعدمضي المدة من ثلث ماله و قال بعضهم يعتق من جيع ماله وهو الصحيح لان الهنق على أول ابي حنيفة ويعنفه الفاضي إذااه ننع الوارث ( قوله يستندالي اول شهر قبل الموت وهوكان صحها في ذلك ألو قت كذا في الخانية (ولو مات فيمة المدير المطلق نصف فيمنه لوكان فنا) قاله) اى قبل شهر (لمرستق) لائه مدير مقيد والقيد لم يوجد (ولو قال انت حريعد موتى هوالخنيار كما في البحر عز الوالجي بشهر فات بعده)لايعنق بالموت لعدم اهلية المولى للاعتقاق عندو جودٌ المعلق، (بل واختاره الصدرالشهيد ( تو له وفيل ثلثا فيت لوكان قنا )هوالمفتي. كذا في العر ابضا

اب الاستيلاد سبه عند علما أنا الثلاثة ثو تنسب الولد شرحاو ةال زفر ثبوت النسب مطلقاسو اما لدت شرعاً وحفيقة فلو ملك من اقر بأمومة ولدهام زناباو صدقهمولاها

لمتصرام ولده عندنا وهواستمسان والنياس تصروهو ةول زفر مدليل انه لو ملك الولدعنق عليه بلاخلاف بين اصعاب كافى البدائم (قولدهو لفة طلب الولد) اى مطلقاوا م الولد تصدق لغة على الزوجة وغيرهاي لهاولد ثابت النسب وغيرثابت نسبكان الفيح (قولدو شرحاطلب الول لولدم امنه ) بشيرالي انه من الاسمامالتي عوته من الكل) والمدبرة من الثلث (ولم تسع لدينه) والمدبرة تسعى ( فان ولدت خرجت من العموم الى المصوص كالتيم

والحبروانماقال من امتد وان كان حكم

يعتقه الوصى اوالوارث اوالقاضي)لانتقال الولاية بعد. اليهم كذافي النحفة (فيمة) المدر (المعلق نصف قينه لو ) كان ( فناو المقيد مقوم قنا ) اختلفو افي قبمة المدر قبل قيمته نصف قيمه لوكان قناو قبل ثلثا قيمته لوكان قناوقيل بنظر بكم يستخدم مدة عمره مرخيث الحزروالظن فبمعل قيته ذلك وقال الفقيه الوالليث قصف قيمته لوكان قنا وهكذا ذكر الشيخ الامام المعروف بخواهر زادهلان للقن منفعتين منفعة البيبع وما شاكلها مزالتمليك بالدىن والامهاروغيرذلك والثائية منفعةالاحارة والاستحدام والتدبير فنفوت الاولى وتبق الثانية فنكون فيمته نصف قيمته لوكان قنا ولو كان الندبير مقيدا مقوم فناكذا في الحالية السلاد ك هولفة طلب الولدوشر عاطلب المولى الولدمن امته بالوط (امة) مبتدأ خبر ، قوله

الآئي لم تملك ( ولدت من مولاها باقراره) اي باقرار المولى بان ااولدمنه (ولو) كان افراره حالكونها ( حاملاً ) بان يقول جل هذهالامة مني(او)ولدت (من زوجها) بأنزوجها الولىمن رجل فولدتمنه ( ناشراها ) الزوج( لمتملك ) اى لمِنكن نماوكمة ملكا ناما وازبق فبها اللك في الجملة ( وحكمها ) اى حكم المستولدة (كالمديرة )وقدمر (لكما)اىلكن الفرق بينهماا المستولدة ال ( تعنق

ولدا آخريت نسبه بلادعوة ) اذب عوة الاول تعين الولد مقصودا متها فصارت المشتر كذو من ولدت نكاح فلكها كذاك نظر الفالب ولحل الحال على الصلاح لان ام الولد هي التي نبث نسب ولدهامن مالك كلها او بعضها (قوله إفراره) شامل لافراد المريض من ضااوت لكنه إذا لم يكر معهاولد ولا يباحل منه تعنق م رائلت بافر ارالمريض كا في العرَ (قُولِد لمَّءُلك) قال الزياعي اىلاَبحوتمليكها وهوالصوابُ خَلاف قول المُصنف اى لم تبكن بماوكة ملكا تاماوان بق

فيها أالمك فيالجلة ونافضه ماقدمه فيكتاب الاهتاق ان الملك فيهاكامل وهوالصواب وكماسيذ كرمفي الاعان ان لفظ المملوك بتناول امااولد فنعنق بفوله كل علوك لم حراثيوت الملائاء اى الملك الكامل لقول الزياج ال المطلق نصر ف الى الكامل و ملكه كامل المدروامهات الاولاد بخلاف المكانب\لانالك فيدناقص أه (قول وحكمهاكالدرة)منه أنها تعنق يبعد خدمتهامنها كبيم المدرن نفسة كافي الغيم (قولد لكنهانستي عوته من الكل) يعني الاادآ اغر بأنها امولده ولبس معهاو لدولا بما حل في مرص موته فانهاته في من النائ كافته مناه ( قوله فان و لدت و لدا آخر التناسبه بلا دموة اذبد عود الاول لعين الولد مفسود امنها نصارت

فراشا ) كافي الهذابة و قال الكمال وجدة بمن الالاولى في تعريف الفراش كون المرأة مقصودا من وطنها الولد نظاهرا كافي الموادد و هو الذي ما إلى المراش والمن الفراش ولانة كانتم في فعدل الحرمات بل فراشان فوى هو فراش المالك و و هو فراش المراس والمراش والانة كانتم في فعدل الحرمات بل فراشان فوى هو فراش و في مو فراش الموادد و وحل أن الامة حتى لا بنيت منه النب الموادد و الموا

نفيه لان فراشنا ضعيف حتى، لك نفله بالنزويج مخلاف المنكوحة حيث لانتها وامانلهو ركونه من غير ماذاافضي الها ولم بعزل منها محل نظر كذا في الفيح (فولد الولد نفيه الاماليمان لتأكد الفراش حتى لا علك ابطاله بالتزويج وهذا الذي ذكر حكرالقضاء واءاالدنانة نانكان وطنهاوحصنها ولمربعزل عنها يلزمها ويعترف وان زوجها فحاءت تولدنهو في حكم امه) اى فيالامانع منه لان الولدلوكان و يدهي لان الظاهر أن الولامنه وأن عزل عنها اولم تحصنها حازله أن نفيه لان هذااالظاهر بقالمه ظاهر اخروال زوجها فجاست بوادنهو فيحكم امه لانحق الحرية حاربة لايستنع مالانه وطيئ امهاوهذه يسرى الى الولدكائند بروانسب يأبت من الزوج لاز الفراس له واوادعاه المولى أحماعية قالآلكمال وهىواردة على ىثىت نسبه منه بريعتني الولد وتصيرا مهامولدله لاقراره وإذامات المولى متقت من الهلاقه حيث قال هو ق حكم امه اله جيم المال كذا في الهداية ( ام ولدائذي اذا الحلت عرض عليه الاسلام قان الم والحواب عنه ظاهر ( فو لدواانسب ثبت فهىلدوالانسمى في ثُمِّتُها ومنقت بعدها) اى بعدالسعاية (ادعىو لدامة مشتركة). من الزوج لان الفراش له ) تند عبارة يينه وبين آخر (نبت نسبه منه ) لان النسب اذائبت منه في نصفه لمصادقته ملكه الهداية والكان النكاح فاسدا فاله ثبت فيالباقي ضررورة الهلابتجز ألماان سببه وهوالعلوق لابتجزأ اذالوالد الواحد ملمق بالصحيح فيحق الاخكام اه وهذا اذا انصل، الدخول كافي النَّم (قولُه ولوادعاه الولي يُبت نسبه منه ) اى وقدجات به لسنة اشهرفا (لا)

وهدا المصافية الديمون المان المرافق ا

وشرلهو هوامكان التكاملوقيلاله لابعزأهنده ابضالكن فبإعدل ففلاللكفيدوا. فما لامحدل فهو مجزئ عندكذافي الدائع ( قوله لا مقابل الخليك) عبارة الزيلعي الخلاف اه وقال الكمال تعلي على نصيب شريكه بأنه قابل الخلاف تعليل بعدم المانع وهو لا بصلَّم للنامان المان النجار ، والعاولو قبل لامن العربق عد جنو مااه ( قوله اذا بحصل لهامن اسباب الحريد ثني كالندبير وغير • ) يعنى قبل تملكه (قوله وتعنبر فيما بوم العلوق) كذا العقر كافي الشمح (قولة تخلاف الاب اذااستولد جارية اينه) بشير الى اله لافرق فى صان نصف القيدة والعقر بين مالوكان الشريك اجتبيا وبين مالوكان ابلو القرق بين استيلاد الاسلاا والاملك المنباء فبها وبين كونه شريكا لايدفيهاالهااذالمبكناله فيهامك مستدالحاجة الىاتبات الملك فيهاساها علىالوك نفياله هزالز نافلا فقرواذاكان له فيهاملك كنق لذك فعليه نصف العفر كذاقيل (قولدوان ﴿ ٢١ ﴾ ادهاء معانخها) هذا اذالم يكون مع احدهما مرجع ظو رجع احدهما لم يعارضه المرجوح فيقدم الابعلى لابعلق من ماءين (وهي امولده) لان الاسبيلاد لا يتجز أعندهماو عندا بي حنيفة بصير الانوالساعل الذي والحرهلي العبد نصيبه امواده ثم تاك نصيب صاحبه لانه قابل التاك ادام محصل لهامن اسباب الحرية والذمي على المرتدو الكنابي على المحوسي شي كالندبيروغير. ( وضمن نصف فينها ) لانه تملك نصب صاحبه حين استكمل والعرة لهذ. الاوصاف وقت الدعوة الاستبلاد ويعتبرقينها يومالطوق لإنءامومية الولدثبنت مزيزاك الوقت واكان العلمة كافي فالذالبان وفيدبكولهما موسرا او مصرا الانه ضمان الله علاف ضمال العنق كانفر رفي موضعه (و) أنصف أنين للاختلاف فيما زاد عليهما فعند (عفرها) لانه وطي حارية مشتركة اذماكه تبت بعدالوط، حكماللاستبلاد فيعقبه الى حنيفة شبت النسب من الدعين الملك في نصب صاحبه مخلاف الاب اذاات ولدجار بذائه حيث لا عب عليه العفر (لا وانكثروا وقال الولوسف يثبتمن فيدولدها) لانه على حر الاصل اذالنسب شت مستندا الى وقت العاوق والضمان النام لامن الاثة وعند محمد شبت من بحب في ذلك الوفت أجدث الولد على ملكه ولم بعلق شي منه على ملك شربكه (وال ثلاثة لاغر وقال زفرشيت من خسة اد عياه معافنهما) إي الولد كايت النسب منهما وسعناه اذا حبلت في ملكهما وكذا إذا اشترباها فقط وهو روابة الحسن ن زيادعن

(قوله وعدابي حنيفة بصير نصيبه ام ولدم) اشارة الى ان الاستبلاد بجز أعده لاعندهما الاانه قد نكامل هندوجو دسبب التكامل

حبل لانخنلف في حق يُبوث النسب منهما واتما يختلف في حق وجوب العفر والولاء الامام ولوتنازعفيه امرأتان قضىبه وضمان فيمذا مالولد حتى لا يجب على كل و احد منهما العقر لصاحبه لعدم الوط في ملكه بنهماوعندهما لآمفضي للرأتين وممام وعسطيه نصف وبة الولدانكان الدعى واحدا وشتلكل واحدمهما فبهالولاء لانه نحر و دار ماص ف وانما كان منهما لاستوائهما في سبب الاستحقاق فبسنو بال فيه (وهي امولد لهما) لتحدة دعوة كل منهمافي نصيبه في الولد فيصير نصيبه منهاام ولدله تعا لولدها (وعَلَى كُلُ ) منهما (نصف مفرها) قصاصا بماله علىالاَخر (ورث) الان ( من كل ) من شريكين (ارثان ) كاملانه اقرار عبرائه كله وهو جدة في حقه (وورثامنه ارثاب) واحدلاستوائهما في السبب كادًا اقاماالينة على البنوة ( ادعى ولدامة مكانبة ) بعنياذا ولمن المولى جاربة مكانبة فجاءت بولدنادعا. ( وصدنه) اىالمكاتب الولى (لزمد عفرها) لائه وطن بعير نكاح ولا الك عين وقد

النفريع في اليمر (قوله واما يختلف ق حق وجوب العفر) كذا **يخن**لف فى كونها نصيرام ولد لهما فلا تصير المشراة حيل ام ولد لهما بادعامما ولدهالان مده دموة عنق لادموة استبلاد فيعنق الولاد مفصراعلي وقت الدعوة مخلاف دموة الاستيلاد فانشرطها كون العلوة فى الملك كانى الغنمو (قولد وضمان فيمذا

الولد)صوابه فبمقالو لدباسفاط لفظفام كماهي عبارة الزياهي وغيره لانه هو محلالا خنلاف حتى نفرع عليه ضمال نصف فبمقالو لدبادها احداللمر بكيز ونداشتر ياها حبلي تخلاف مااذا حبات في ملكهما فإدعاءا حدهما فاله لاباز مدنصف فيمذالو لد ( قولدو بست لكل منهما في الولام) بعني إذاا دعياء معا ( قُلُولًا لا يُعْرِيرُ على ماعرف) بعني من ال هذه دعو بْعَنْق فِيعَنْق مقتصرا على وقت الدعوة لا دعوة استبلادلان شرط هاالملوق في المك وهو منتف كاندمناه (قو له وور نامنه ارتاب) مفيدا هاذامات احدهما قبل الولد فجميع ميرا ا قباق منهماو الدالولا بة عليه. في النصر فات المالية ، شتركة وهذا عندهما وعندا بي يوست نفر دكافي الخاتبة واماولا به الانكاح فلكل منهاالانفراد فالدائر بامي النسبوان كالالبجر ألكن عاق داحكام مجر ثة كالمراث والنفقة والحضانة والتصرف في المال واحكا غير مجز ندكا أنسب وولاية الانكاح وصدقة فطر معندا بي وسف على كل مجما صدقة المدوعد مجر عليمما صدقة واحدة كذافي الحم

(كناب الكنابة) (قوله اورد، ههنا الخ) قال في الهنابة ذكر في بعني الشروح الذكر كتاب المكانب مقيب العنق انسب ولهذاذكره الحاكمالشهد في الكافي مفيب كتاب المتاق لان الكتابة ما لها الولا، ﴿ ٢٢ ﴾ والولاء حكم من إحكام المتق ابضاو ليس كذاك مقطعته الحداثمة (و) إنه مه (تسب الولد) لتصادقهما على ذاك فصار كاالو داعى نسب ولدحارية الاجنبي نصدقه (وقيمته) اي قيمة الوالد لانه في معنى الفرور حيث اعتمد دليلاو هوائه كسب كسبه فإ رض بكو نه رقيقافيكو ن-رابالفية ابت النسب مندكان المغرور اعتد دليلاوهو الملك ناهرا والمايكن حقيقة (لاالامية) ادلاء للتاله فعا حقيقة ومالهم الحق كاف لتحة الاستبلاد فلاحاجة الوالنقل وتقدم الملك خلاف امة الان ادليس للاب فماحة قد الملك ولاحقه واعاله حق التملك وهو غير كاف اسحة الاستبلادة حجناالي تفاياال ملك الابلصيح الاستبلاد (وال مصدقة) اى المكانب الولى قدعوته (فلا عبت نسبه) اى نسب الولد منه وقال الوبوسف عبت لان الحارية كسكسيه فصارت كارىدالان الولى لان للولى في المكانس ملك ال فد علاف الانوجه القرق الالبال تملك مال اعداد الجناج الموليذا لاعد علم عفرها ولاقية الولدوتصير امولدله وليس للولى ال غلك مال مكاتبه لانه المقد حرعل نفسه والحقهابالاجنبي ولهذا بحسطيه عفرهاو فيدولدها ولانصرام ولدله نبشترك

لاناله في اخراج الرقبة عن اللك بلا

هو ضوالكتابة ليستكذاك بلافها

ملكالرقبة لنعنص ومنفعته لقرءوهو

انسب للاجارة لان نسبة الذاتبان اولى

من العرضيات اه (قولدوشرعالز)

قال الزيلمي وسمى هذا العقد كتابة

ومكاتبة لأن فيهضم حربة البدالي

حربة الرقبة اولان كلا منهما بكتب

الوثيقة وهواظهراه وفي البرهان معناه

كنبثاث علىنفسي اذتعنق منياذا

وفيت الالوكنتالي على نفسك إن

نق ذبك اوكنيت عليك الوقاء مالمال

وكنيت عل المنق اه ( قو لم فان

المكانب مالك دا) قال الكمال في اول

بإب التدبير لأممني في التحقيق اقولهم

المكانت مالك دابل الواجب ال مقال

ملكه منزلزل اذلاشك فيانه مائك

شرعالكنه بعرضان زول بتعمزنفسه

اه (قوله كان منول لعبد مان اديت الى

الفافأ نتحر) مناقض لاقدمه في باب المنق على جمل فائه قال الملق عقته بالادا،

بأن قال مولامان اديت الى الف درهم

فأنت حرمأذون لامكانت فجاز يعدو لأ

يكوناحق مكاسبه اه فكاف محمله

من صبغ الكاتبة وسلمهمامتيان فنأمل

(قو لدوشر لها كون البدل معلوما)

زادال بلع كغرمو كون الرق ف الحل

اه ولم شرض المصنف لسبِّما وهو الرغبة

فى البدل عاجلاو في التواب آجلاو لاصف

تصديقه مخلاف مااذا وطئ الكاتبة فحامت ولد فادعاه حيث شيث نسبه منه ولايشترط تصديقها لان رقبتها علوكتله (الااداملكه) اى الولد (بوما) فيناذ شبت نسبه منه وتصرامه امولدنه ايضااداملكهالان الاقرار باق وهوالموجب وزوال حق المكاتب وهوالمائع (ولمي عارية امرأته اووالده اوجده فولدت وادعاه لاشت النسب و درأ عنه الحد) تمشمة ( فارقال إحابها لي المولى لاشبت النسب الاان بصدقه). أى المولى (فيه و في ال الولدمنه) و لوصدته في احدهما فقيلًا لائبت النسب (وان كذبه المولى تمملكها وماثت النسب لقاء الاقرار كامر كذاف المالية - مراكب الكتابة كان اورده ههنالان الكتابة من توابع العنق كالتدبير والاستبلاد ( هي) لنذالضم والمع ومنه الكتيبة للبيش العظم والكتب بلع الحروف فاللط وشرعا (جم حرية الرقبة ما لامع حرية الد حالا) قال الكانب ماك بداو علوك رقبة وسيأتي يانه (وركنها الابجاب والقبول) كان منول لعبده ان اديث الى النا فأنت حر اوكاندك على الف فقيل لانها معاوضة فلابد من الاعباب والقبول وشرطها

كون البدل معلوما مالاكان اوعلاواماكوته منهما اومؤجلا فليس بشرطحني تجوز الكتابة على المال الحال والنجم وعند الشاذمي لاتجوز الامزجلا مجمين وحكمهافي حانب العبدائفاء الجروثبوت الحرية فيحق البدلاالر فبقحتي بكون احق

وهىمندوبة لمناهل فيه خيراوندب حط بمنافعه ومكاسبه لان الغرض من الكاتبة وصول المولى الى بدلهاو العبد الى الحربة شي من ما الما والمرادبالخران لايضر بادائه وذا لايتمقق الاذاك وفرحانب المولى مقاء رقبة العبدعلي ملكه وثبوت بالمسلين بعدالعنق والكان يضرعه فالا (-5-) فضل الايكائبه وقيل خيرا ايوفاء وامانة وصلاحا وقيل المال والخير تراديه المال قال تعالى ال ثرك خبرا اىمالا وماتنفقوا من خبر اىمال وهوازيكون كسوبا بقدر على أداء ألبدل عاله تريميم

على مال كاميذ كر مالصنف (قوله ولوصغير ابعقل) احترزه عالوكان لايعقل فالإبصنيم انفاقا الاان يكون نيما فلانصره مكاندة المينون والصغيرالذى لميعقل واوقبل هندرجل ورضي المولى ولايتونف على اجازته بعدا البلوغ فى الصميم ويرجع الرجل بمااداه على المولى لانه إيسار المتق لعدم الفبول من المكاتب وهو شرط منتف بانتفاه اهلية المكانب له كافي البدائم (قو له عال) ايس فيد الحزاز يامن الخدمة للسبأتي وقال محمداذا كانب عبده على ان مخدمه شهر اللقياس لامجو زوالاستحسان بجو زكاني الذخير ز( قو لهراو مؤجل) هو افضل كافي السراج (قوله او فالجعلت عليك ﴿ ٣٣ ﴾ الفاتؤدية بجوماالخ) ذكر وبعد قوله او مجم ليفيد ثبوت حكم الكنسامة بلفظهاو عايؤ دى معناه تم الكتابة اماه حق المطالبة بدلهامتي شاءو استرداده الى ملكه اذا يجز (اذا كانب قنه و او صغير ابعفل ) النفس خاصداوعنهاو مزالال الذي في البعوالشراء فانه اذاعقل كان من اهل القبول والتصرف نافع في حقه فصور (عال بدالعبدوكلاهماجائز ولوكان ماق ده الاوه وجل) بسنة اوسنتين مثلا (او منهم) اي مؤقت بأزمة معينة اخذمن النوقيت اكثرمن دلها وليس للمولى الامدل بالوع النجر تمشاع في مطلق التوقيت (اوقال جعلت عليك الفائؤديه نحو ماأولها كذا الكنابة لاغركافي السراج (قوله وغره وآخرها كذافان ادينة فانتحروان عجزت فقن وقبل) اى الفن عطف على قوله المولى العقران وطمي مكاتبته ) العقراذا كتبشرط فيوله اذبار مه المال فلاحمن الزامه (صحوحواب اذا كانساى صع عقد ذكرفىالحرائر برادبه مهر المثلواذا الكتابة سواء عبر بلفظ الكنابة او مايؤدى مؤداه لوجود ركنه وهوالابجاب والغبول (وهنق)الةن (ان ادى كله وان)وصلية ( لم مقل اذا ادمها فأنت حر) لان ذكر في الاماء فهو عشر فيتماال كانت موجب الكتابة هو العنق هندالادا، لانها نامي عن جع حربة البدالي حربة الرقبة مكراوان كانت ثبافنصف عشر فبنهاكم عندالادا وفيه خلاف الشافعي ( تَخرج) عطف على صح وفرع له اى اذا صح عقد في الجوهرة ولووطئ مرارا لايلزمه الكتابة خرج الكاتب (من يده) اى الولى لان ، فتضى الكتابة مالكية البدقي حق الاعفرواحد ولوشرط وطئبافسدت المكاتب ولهذالا يكون المولى منعه من الخروج الى السفر (لا) من (ملكه) لأنه عقد الكتابة كإفي الدراية وتعنق بأداءالبدا معاوضة فيقتضي المعاواة بين المتعاقد ن واصل البدل بحب ألمولى في ذمته منفس المقد ولا ثبت لهاشي من الاحكام المتعلقة مما لكنه ضعيف لايتم ملكه فيه الابالقبض لانه ثبت ف ذمته مع المناف اذاا اولى لا يستوجب قبل الاداء وهذا حكم الفاسدة بفوات على عدود ماو لهذا لا تصح الكفالة وفيبت العبد عقابلته مالكية ضعفة ابضا فادا شرط منشروط الفيمة واماالباطلة تماهمولي الملك بالقبض تمااالكية العبد ايضا ونمسام المالكية لايكون الابالحرية و هر التي فاتهاشر طهن شير الط الانعقا فيمنق لضرورة المالكية فتُعفق الماواة بذلك النداء والنهاء ( وعنق محامًا) اي فلإ يبت بهاشي من الاحكام الاان علق بلاندل(ان اعدق مولاه)لاسفاطه حقه (وغرم) المولى (العفران وطئ مكاننه) عنقه بأداءالمال فيعتق به كسائر الشروء اوارش الجناية(ان جنيطبها اوعلى ولدها او ) مثلالمال اوقيته انجني (على كذافى الدائم (قولد لانها بعقد الكنابة مالها) لانهابعقد الكنابة خرجت من دالمولى فصار كالاجنى وصارت احق خرجت من بدالمولى الخ) قال في البداأ عنسها وولدها وبالها( اذا كاتب على قيمه ) بان قال ان اديث الى قيمتك نانث او وطمُّ اللولى غرم العفر لها تستعين ٥ على الكتابة لانه بدل منفعة علوكة لها وقدقال في البدائع فبل هذائم مال العبد مامحصل بعدالعقد أبجارة او مقبول الهب

(فوله اذا كانب قنه) جرى على الغالب لا 4 لوكاتب عوام ولده صعوالوصى والاب يضيم منهما استحساناه والصفر علاف اعتاق

( قوله كذا قال الرباعي اللي الأواد مدفوع الانها كل المساحك من الكان فلاصدر به الرباعي في تعلى المسئة تم قال بالولان هذا منطقة بمنطقة المسئول المسئول

وقال زفر لايعنق الابأداء فيمة نفسه )

قال الريلع ومللاله لان البدل في الكتابة

الغاسدة هوالقبمة فيعتق بإدائه ولابعتق

بادا ماليس بدل مكذا د كر مق الكافي

وهزاه الىالمبسوط والذخرةوكذاق

الهداية اه (قولدة الفالكفاية وفي

نستوالهداية) بعني في بعض نعيما منسوبا

لزفرلابعنق الاباداء فبمفالخمر لمسافال

الزبلعي بعدما فدمناه من موافقة الهداية

لمافى البسوط والذخيرة وفي بعض نسخ

الهداية وقال زفرلايعنقالابادا قيمة

الخروهوغلطمن الكانسأه (قوله وانه

التما يقعول القدر فلاتصع كذامة الراسل) عناد ما عدا كان او اما خيال وشيط الدر دعدا معينا وامة مهينة صم الرباجي و فوله للاتصع بعني فتكون بالما المساب على ا

منها كذافا الزيلى وردها المنتخى عدم مخالعنداذاته بلدار ردها ومداميه المبتا الماشية والتور مسرحوا بملاقه فالصواب عافي الكافي الذيل الكتابة في هذه السورة بجه ول القدر ملاوته كما كان على المستئاة ومنه والمستئى فيه والتي تلاسلي الكون بدل الكتابة بالمائيا المستئاة منه الكافية والمستئى من بدل البدل والمائية بالمائيا في التي في الكون مستئى من بدل البدل والمائز المنزر النفرة والمنافزة من من من بدل البدل والمائز والمنافزة من المنافزة من المنافزة والمنافزة والمنافزة من المنافزة والمنافزة وا

لايتقالادام الم الله من والمد شكل منه وزاد علم ) هذه مسئلة لها نوع فيان وبه الايتقالاداء أنج انسم ( لا غني منه وزاد علم ) هذه مسئلة لها نوع فيان عافراًها فير مخدسة جابعتي الانتقاق الشاسدة اذا كانت من جنس المنبي فان كانت ناقصة عن المدى لانتقى منه وان كانت زئمة زيمت عليه لانهالواجب عليه رد وفيضائسادالهذه وقدتدر بالدق فوجب ردفيته بالغة مالمنت لانالهول لم برض بالنقصال والعبد رضى بالزيادة كلا مطابعته في المتقافرجب ذاك ( ولوحل مينة ونحواه بطال) الى عقد الكناسانة لانهائيست لهولوعل ميتونحوه ابطل) تال فيالا مخيار والكتابة على المتافراله بإطالة ( عال )

مشكل جدا) در علمت اله غلطو قدتم المستحق و حجب دائت ( و توطئ مينه و تحوظه اينان) اي فلط الدين به المستحد المالية المستحد المالية المستحد المست

ق له وصعت على حيوان ذكر جنسه كالعبد) كذا قال في العناية اذا كاتبه على حيوان وبين جنسه كالعبد والفرس ولم سبن النوع انه ترك او هندي و لاالو صف انه حيداور دي جازت و ينصر ف الى الوسط و انتاصهم المقدمع الجهالة لا نهابسر ، و مثلها بعمه ل في الكتابية لا ن ميناهاعلى المساهلة فيمتبر جهالة الدل بجهالة الاجل فيه حتى لوكاتبه الى الحصاد صحت وقد ثبت ان ان عمر رضي الله عنهما احاز الكنامة على اله صف جعوصيف وهوالعبد التخدمذاه ولكن قال في الاختيار والكتابة على الحيوان والثوب كالنكاح ان عين النوع صحوان الملق لا بصيراه فلمنا مل و لعله ار ادمالتو عالجنس و الا ناقصه ما في العناية قول و يؤدى الوسط ) قدر ما وحنيفة في العبد عاقبته اربعون درهما وقالاهو على قدرغلا السعر ورخصه كذا في العناية فوله وعنق بقبض الحمر )كذا في الكذر وقال الزيلم. قال في الكافي مكذاذ كرم يعني المشامخ كالقاض ظهر الدن وفي شرح الطحاوي والتمر ناشي لوادى الحمر لابعة قيلان الكتابة انتفات الي الفيمة ولم ببق الحريدلا

اه وقال في المناية فكان في المنق إداءا لحرروا تان اه فوله وعلى خدمة شهر له او نغير م) استحسان و الفياس عدما لجواز لان الحدمة مختلفة وجدالا سحسان ان الحدمة المطلقة ﴿ ٣٥ ﴾ تنصر ف الى المهودة فنصير معلومة بالعادة كذا في المدائم قوله او حفر براوناه عال فلا بلزم هل المكانب شي (وصحت) الكتابة على حوال (ذكر جنسه) كالميد (فقما) الدادابين فدر المحول) بإنه ال بعن له اي لانو هه و صفته (و يؤ دي الوسط او فيته ) فان كل زاحد اصل من وجه اما الوسط آجرهاو جصهاو ماماني مافتصيم الكنابة فظاهر وامافيته فلانه يعرف بالغية فصارت اصلا فدفع القيمة قضاء في معنى الاداء كما لانه كاته على مدل معلوم كذافي البدائم تقرر في الاصول (ومن كافر) عطف على قوله على حبوا أناى صحت الكتابة من كافر قول والآجر الدومنم الجمرالين (الت عبدامثله) بعني كافر الانحمر مفدرة) اعتبر النقد مر ليعل البدل والماصعت لانه مال المرق قولد والف على أن بؤدما الى عندهم تمنز لةالخل عندنا (وأي) من المولى والعبد (اساللمولى قيمها )لان السام،وع غر عد) أي صحت علماو كذا إذا كاتبه عن تمك الجر وتمليكه (وعنق)العبد (هبض الجر) لان العنق متعلق مقبضها لكن مع على الف يضممال جل مرسده فالمكاند

والضمان مائزان كذا في البدائم قولد ذاك بحب عليد قيمة الفسه كامر (وعلى خدمة شهر) عطف على قوله على حيوان (له) اي والفوه صف والف وخدمته سنة )اي لممولي (اولغيره اوحفر بئر او ناهدار آذايين قدرالحمول والآجر بما رفع الزاع) محت الكتابة لان البدل معاوم وليس طصول الركن والشرط (والف على ال يؤديها الى غر عه والف ووصيف والف صفقة في صفقة قو لدو خدمته الدالا) وخديته سنة وخديته ابدا لا) اي لابحوز هذا لانه مناف لفتضي العقد فال المقسود بعنىاذاكاتبه علىآلف وخدمته ابدأ م الكنابة كون الملوك مالكامداولوفي بعض الازمان ليكون مالكا مطلقا بعدمكم لانصيح لما ذكر من منافاته الهنضى في الكتابة على الخدمة منذوهذا بنافيه (التفسد) الكتبابة (بشرط الاان يكون )اى الشرط (في صلب العقد) قال في الهداية الكتابة تشبه البع بعني انتهاء لانهام ادلة المال بالمال انتماء وتشبه النكاح بعني ابتداء لانها مبادلة المال بغير المال وهو

العقدقان ادى الالف عنق وقال بشر المريسي هذا غلطلان المنق لاينزل الا بعداداء جيعالمشروط عليه وقدشرط عليدمع الالف شبأ آخر ( درر ) ( ٤ ) ( نى ) فكيف يعنق باداءالالف قلنااشتراله الخدمة عليه ليسر بطر بق البدل لمااو جبدله

بلباعتبار يقاءملك نفسه في الحدمة كالوكاث من قبل فلايكو ل استثناء لموجب العقدة اساا لبدل المشروط عليه هوالالف فاذاادا مهنتي لوجو دالشرطكا في البرهان ا دفق له اى لا بجوزهذا ) ربده الصورة الاخيرة نقط وهي مااذا كانه على الف و خدمته المداو الكان فيه نوع خفاه فشرحه اوضعه فوله قال في الهدأية الكتابة تشبه البع بعني انها الانهامباداة المال بالمال انتهاء كاقول ابيعن صاحب الهداية شبه الكنابة بالبيع من هذالقبيل بل من حبث المعاوضة وعدم صحتم ما آلا بدل واحتمالهما أنفسهم كاذكر مني العنابة وقدنني صاحب الهداية شبه الكنابة بالبيع فيانقدم مزهذا الفبيل حيثقال وقال الشافعي لابجوز اى مفدالكنابة على خيوان غيرموصوف وهوالقياس لانه معاوضة فاشمت البيع ولناانها معاوضة مال يغير مال او عال لكن على وجه يسقطا اللك فيه فاشبت النكاح والجامع الهاتيني على المسامحة اه وقدمنع في العنابة شبه الكتابة بالبيع ابتداء وانتهاء فقال ولناان هذا قباس فاسدلان قباس الكتابة على البيع اسان بكو ن من حيث المداؤها اومن حيث الانهاء والاول لا بصح لان البيع معاوضة مال عال والكنابة معاوضة مال بغير مال لاتماني مقابلة فك الحرق الانداء وكذات الثاني لانها وان كانت في الانهاء معاوضة مال بمــالـوهو الرقبة لكن على وجه بسقط اللك فبه ناشبه السكاح في الانهــاموفي ن مبني كل منهما على المسامحة وهذا القدار كان في الحاقبا بالنكاح اه قوله لانهامبادلة المسال بغير المسال وهوالبضم ) صواح

وهو فك الحجر كافال الزياجي والكنابة معاوضة مال بغيرمال في الإنتداءا ذالدل مقابل بفك الحجر انداءوهو ليس عال اه ومثله في المناية فصل ف تصر فات المكانب كي فولد صم معه وشراؤه ) كذاا مار عه واعار عه والما عه واقر اره الدين واستبغاؤه وفيول حوالة مدين هله لاان لريكم عليه وله ان يشاركه عنا الامغاو ضقالا سناز امها الكفالة وهوايس من اهاما كافي البدائع وذكر فيها حكم وصيته . مسولما قوله ولوبالهاباة ) بعني البسيرة لماقال فاضتحان ولايحابي محاباة ﴿ ٢٦ ﴾ فاحشة كالسد المأذون الهقوله لانه اس في صلب العقد ) مع إيس البضع انداء فالحقناها بالبيع فيشرط تمكن فيصلب العفد كااذا شرط عليه متكنا فيصله لانه غرداخل فياحد

الدلين لماقال في العنارة الشرط الباطل

اعاسط الكنابة اذاتكن في صاب العقد

وهوان دخلف احدالبدلين كااذاقال

كانتك على ال تحده في مدة او زماناو هذا

ليس كذاك لانه لاشرطلافي دل الكنابة

ولافهامقاله الانفسديه الكنابذاءقوله

قال في البدائم حتى لا بحوزله ال يعطى

فقرادر هماولا يكسوه ثوباو كذالا بحوز

لدان مدى الابشى قلبل من المأكول ام

وقال في الجوهرة ولا عب ولا تصدق الا

البسر بعيكارغف وبحو والبصل

واللخو بحوذاتاه وفي غيرذاك اذاوهبه

اونصدقه ثمءنق رداله حيثكانت

الهبةوالصدئةلان هذا عقدلامجزله

خدمة نجهولة لاته فيالبدل وبالنكاح فيشرط لم تمكن في صلمه هذا هوالاصل حد الكاتب على من الماتب الماتب

(صمح بِمدوشراؤ.ولوبالحاباة) فأنهامن صنبع النجار فأن الناجر فدمحاني في صففة لم يح في اخرى (وسفر مواز شرط تركه) لانه شرط مخالف لفنضي العفد وهو مالكية

الدو لا تفسد الكتابة عثل هذا التم طلانه ليس في صلب العقد (و تزويج امنه) لانه مقيد المال وهو الهر (لا) تزويج (عده) لانه مقيص العدو تعييه وشفل ذمته بالهر والنفقة (وصيح كنابة رقيقه) لانه عقد اكتساب أمال فيلكه كثرو يجامته (والولام)اى ولاء

وصوكنابة رنبغه) بسني الذي لم يتكانب الثاني (له) اى للاول (افادى) الثاني (بعد عنه) اى عنى الاول لاف العاقد من اهل عله غرابة الولادقو لدوان لم يؤده بعد م و تالولاء و هو الاصل فشتله (والا) اي وان لم يؤده بعد عقه بل قبله (فلولاه) عنقه بل قبله فلولام) قال الزيلم ولا اي مولى المكانب الاول لازله فيعنوع ملك وتصيم اضافة الاعتاق العني الجلة فاذا مذقل عند باداء الاول بعده لات ااولى تعذر اضافته الى الباشر لعدم اهليته اضيف اله كاف العبد المأذون اذا اشرى شيأ (وان جعل منفاو الولاءلا مذفل عن المنق الي ادما) اى المكاتران مدايما (ج.ماه ما فو لاؤهم المهولي) ترجيعاللاصل (واز عز الاول) غير اه قوله والأدباجيما معاالخ) من اداء البدل وردالي الرق ولم يؤدالناني مله ( بق الناني مكاتبا ) فان ادى البدل الى كذافى البدائم قو لداى لايصح زوجه) ألولى دنق وان عِز رد الى الرق كالاول (الاالزوج) عطف على قوله بعد اى معنى لاغذ زوجه بلااذ دالول قوله والتصدق الابسير ) يعني من الأكول

لا يصم تزوجه (بلااذنه) اى الولى (ولاانسرى) وهوانخاذ السرية بهني اشراه جاربة يستمتعها ولئـ ( ولويه ) اى بادَّن المولى (كذا المأذورُوالدير )وذلك لازمبني النسرى على ملائ الرقبة دون المنعة فالرقبق وأن كان مكانبا اومأذو ااومدبرا لامماك شيأ من إحكام ملك المال لكون رقبته علوكة ولا نفع اذل الولى ( ولا ألهية ) واو بعوض والتصدق الابسير والتكفل والاقراض واعتماق مبدمولو

عال وبيع نفسه اى العبـــد ( منه ) اى من العبد لان هذه تبرعات فلا علكهـــا الكانب ( الاب والوصى في رقيق الصغير كالمكانب ) اى كل تصرف علكه المكانب في عيده علكانه في رقيق الصغير ومالا فلالاتهما علكان فيه تصر فاعصل بالال الصغير كالمكانب علك كسب المال فعكمهما حكمه فبلكان كشابة عده

لااعناقه على مال وبع عبده من نفسه وبملكان تزويج امته لااعناقهـــا على مال حال وقوعه فلاخوقف كذافي البدائم قول والتكفل ) اىلابالنس ولاباال لاباذل ااولى ولابغير اذه لانهـانبرع والمولى لا ملك كسب المكانب (ولا) فلابصح اذنه بالتبرعه كذافىالبدائع وقال فيالجوهرة فان اذناله مولاء فيالكفالة فكفل اخذبه بعداله في اه وقال شبخ

مشابخناالقدسي رجهم الله فيشرحه نظمالكنزولوكفل عن سده صيح لان بدل الكتابة عليه فلمبكن متبرعااه وبعني لوكان باذن المولى لبلتق قصاصا بمادى عن بدل كنابته فول الاب والوصى فىرقبق الصغير كالمكانب فيملكان كشابة عده ﴾ بعني استحسانا واذا اقرالاب اوالوصى بقبض بدل الكتابة فان كانت ظاهرة بمحضر من الشهود بصدق وبعتق المكانب والالم تكن معروفة لمربحز اقرارء بالعنق لانه فىالاول اقرار باستيفاءالدين فيصيح وفىالتسانى بالعنق وهولايصيم كذافىالبدائم

قه لدولا ، لك شيا منهما) اى النزو بج (ولا علك شيأ منهما مضارب وشرك ) شركة مفاوضة او هنان لانهمالا علكان الا والكنابة قوله وبكانب علمهااشرا البجارة والتزويج والكنامة لبسامنها ( و نكاتب عليه بالشراء من بينهماولاد ) لان من بينهما ولآد) هم الاصول وان علوا المكانب اهل لانبكانب والدابكن اهلا للعنق فجعل كل منهر مكاتبا معه نحفيفا السلة وألفروع لدوان سفلوا قهاله ولهذا مدر الامكان و افو اهر دخو لا الولدا او د في كتائد ثم الولد الشترى ثم الا يو ان و ايذا غاوتونّ في الاحكام) منها ان المولى تفاوتون في الاحكام فأن الولود في كتابه بكون حكمه تحكم ابدحتي أذامات الوموام الإيطال من دخل فالكنابة تعامل مقصودا ولابطالب النبع حال فيسام يترادونا سمي على بحوم ابدوالولدالمشرى يؤدي بدل الكتابة حالاوالاردالي الرق والوالدان بردان المالز فأكمات ولايؤ ديان حالاو لأمؤ جلاو انمأكان كذلك لان الوك النبوع فولدوااو لدان ردان الى الرفكا المولود في الكتابة بعبته النة باللت والبعضية النابة حقيقه وقت العقدو الولد المشترى ماتولا يؤدبان حالاولا مؤجلا)كذا فيالنيين والعنابة ومخالفه ماقأل في نعيته النة باللك وبالمضية بنهما حكمافي حق العقد لاحقيقة في حقداذ لا بعضية بنهما البدائم اذامات المكاتب من غير مال مقال حققة بعدالانفصال والوالدان تبعتهما وعنبار المائ لاالبعضية فالمهماليسا معض له فاختلفت لا لدالمشرى او لاو الدين اما ان تؤدوا الاحكام لذلك ( لاغيرو لو محرما كالاخوالم ) هذاهند ابي حنيفة وقالا نكانب طبه الكتابة حالا والا رددناكم فيالرق لازوجوبالصلة بشمل القرابة الحرميةولهذا يعنق علىالحركل ذيرحم محرم غلاف الواداله لو دفي الكنامة اهلكن مناوعب تفقهم طبه ولارجع فبا وعبدلهم ولايقطع دواذا سرق منهر الياغوذلك بننغ الخالفة بحمل ماف البدائع على قول م الاحكام ولهان للكاتب كسالاملكا حفيفة لوجود مانافيه وهوالرق ولهذا اذا الصاحبين ومحمل غيره على قول الامامكا اشزى امرأته لانفسد تكاحه وبحوز دفع الزكاة الدهولووجد كزا الاان الكسب صرحه في مختصر العابر بدوسنذكره بكني للصلة في الولاد الا برى إن القادر على الكسب مخالم عنفة الو الدو الولد ولا قوله وقالابكانب عليه) اى وبسمى بكنى في غيرهما حتى لا مخاطب الاخ نفقة الحبه الااذا كان موسرا والدخول في الكتابة طرنحومه عندهما كإفي الحالية قوله بطربق الصلة فيمنص الوجوب عمله (حتى حازله )اى تمكنات (يعهر) لانه لم تملكهم زوج المكانب امنه من عبده) هكذا ليتنع بعير (لكنه) اى المكانب ( اذا ادى البدل عنقوا ) لان كسب المكانب موقوف في غبر ماكنــاب مع ماتقدم من بينآن يؤدي فينقررله وبين ال بعجز فيتقرر المولى وههناتقررله فعنقوا عليه ﴿ وَلَا انالكانب لايزوج عبد. فلينأمل سعاية عليهم ) لأنه صار كشراء القريب اشداء ( اشترى ) المكاتب (امولده لو) و قديفال إنه لامنافاة لان تزويج الدكانب كانت ( ممد ) اى مع ولدها ( لم يجز بعها ) لان الولد لمادخل في كتابته امتنع امته من عبده ليس مفيدامية مقده يعدلاذكر فتبعنه امد فامتنع بعها لانها نبعله فال عليمالصلاة والسسلام اعتفها وملكه أباه وماذكر من انه لا بزوج عبده ولدها (والا) اىوان لمېكن ولدها.مها (جاز) اى.پمها عندابى حنيفة وعندهما طمغيرانهان زوج عبده من أمنه واللم لامجوزلاتها امولده فلانجوز يمها وله الالقياس جوازيمها والكائسمها ولدها علكه لاعنع ثبوت النسب ودخول الولد لانكسب المكانب موقوف فلاتعلق 4 مالا محتمل الفسيخ امااذاكان معها ولدها فكتابة امه فان النسب نابت الشمة كالكاح الفارد وكال المكاتب لاءلك التسرى ومع ذلك لووطء امة اشتراها فادعى ولدهائيت نسدمنه ويكون كسبهله دون أمه كافي غابة البيان وهناكسبدلامه لكونه جزألها كاذكره المصنف وليس تزويج المكانب عبده

فينتم بعها نبعية الولد العديث وحدون الولد لوثنت ثمت انسداء والقياس نغيه (زَوج) المكانب ( امنه من عبده فكانبهما فولدت منه )ولدا( دخل ) الىالولد ( في كناينها وكسبه لها ) لان تبعية آلام ارجيم ولهذا يتبعها في الحرية والرق كما مر( مكانب اوما ُذون نَكُم بالاذن حرة ) لاقَالواقع بل ﴿ بِرَعُهَا ﴾ حيث قالت انا حرة ( فولدت المنكوحة ) ولدا ( فاستعقت فولدها عبد ) عند الى حنيفة والى نوسف وقال مجدحر بالقيمة لانه شارك الحرفي بب ثبوت هذا الحقىوهوالغرور فانه لم يرغب في نكاحها الالينال حرية الاولاد ولهما انه ولديين رقيقين فيكون كتزوجد يكون وونونا اذلامجيزة حال صدوره وتزوجه موله بجيزوهوالمولى الحرنصار نزوبحه كهبته الكثيروفي غأبة البيان هبته وصدقته غيرالبسير لانصيم فيسترده بعدعتقد اذلابحيز لعما حال الهبة والصدقة قه له لان حق الولى) اي مولى الامدالتي ظهر ت مستمقة هناك الاشارة الي مسئلة الحر المرورقو له وههنا يفيم منأخرة الي مابعد امن )الرام لممدر حداللة عامقوله من ال القيمة لا زمة للمغرور بعد حريثه كاصرحه في شروح الجامع الصغير من ال قبمة الاولاد عند ه اي مجديًّا خر اداؤها الى مابعدالمدَّق فكال المانع عن الحاقه إلحر موجودا وهوالضرر اللاحق بالسَّحَق بالنَّا خرال مابعدا له ق

قو (دفيق ) اي الولد على الاصل في نبعية الام في الرق او فيقي الكانب ﴿ ٢٨ ﴾ على الاصل وهور في ولد مل في امه ولم الحمق اي المكانب واللأذون واي الحرفلا بكون رقيفاو قدم مراراان الوادين عالام في الرق والحرية لكن ثرك هذا الاصل في المغرور باجاء السحابة رضيالله تعالى شهروهذا ابس في معناه لبلم في مدلان حق الولى هناك ولدمحر امالفيمة فيهذه الصورةقوله اواشراها شراء صحيحا فاستمقت

الاستمفاق بمنع صعةالشراء فكيف

وصف الشرامها فكان نذغي اذمقال

كافى المواهب لووط مشتراته فاستحقت

اوردت لفساداليم الخ قوله فبكون

الاذن بالثنر اواذ الآلوط كأعير مسإفكان

بنبغ تركه والاقتصار على ماذكر قبله

وبعده يوضمه مافرقه في العناية بان

الكنامذاو حت الشراء والشراءاوجب

سقوطألحد وسقوطالحداوجبالعقر

فالكنابة اوجبت العقر ولاكذلك النكاح

ا ﴿ قُولُهُ وَالْاسِمِ فِي ثُلْثِي فَهِ إِنَّهُ اوْ الَّي

الدل عوثه معسرا) عذاعنداني حنيفة

لاناللت مسفق بالندسر النأخر

فيسقطه ثلث بدل الكتابة وهما اي

ابوبوسف ومحدميناالاقل منهماللسعاية

وهوالاظه والخلاف هنافي الحارواما

المقدار فتفق عله وهو القول بالثلثينكا

فىالبرهان قول بجوز ان يستولد

مكاتبته ) غرجيدناز مراده بالجواز

العمة لاالل لانه قدم في ثبوت النسب انه

لاعل المولى وط مكاتبته ومهصرح

الاكل وغره فلو قاله كالكنز ولدت مكاتبة

من سيد هاالخ لتخلص بن هذا قو له فنصير

امولدم) بعني وان لم نصدته لانها علوكة

ار وبذكاف النبين لكمالو وادتوادا

محبور يقبهذ ناجز توههنا يقبهة متانخرة الى مابعد العنق فبق على الاصل ولم الحق به ( وطء الكانب امداشر اهافاسدافردت) على مولاها (او) اشراها شراء ( صحها هٔ سنمفت ضمن عفر ها حالا ) ای بؤخذ حال الکتابة (كالما دُون بالجارة) قائدادا فعل هكذا بضيم عقر ها حالا ( تكمها بلااذل فاستحقت ضمن ) العقر ( بعد عنقه )

والفرق ان في الأول ظهر الدين في حق الولى لان النجار ، وثو ابعهاد الحلة تُحت الكنابة وهذاالمفر من توابعهااذلو لاالشراءلم يسقط الحدومالم بسقط لابجب العفروق الثاني لم يظهر في حقد لان النكاح ليس من الاكتساب فلا دخل في الكتابة قال صدر الشريعة ولة تل ان شول أن العقر ثنت بالوطء لابالشراء والاذن بالشراء ليسادنا بالوط، والوط، ليس من النجارة في شئ فلابكون ثاناني حق المولى، افول حوامه اما سلَّاا ذا المقر بثبت الوطر الإبالشراء النداء لكن الوطر مستند الى الشراء اداو لاه لكان الوطء حرامابلاشهة فلا نثبت العقرفهب الحدفيكون الاذن بالشراء اذابالوطء والوط، نفسه واللبكن ، ن التجارة لكن الشراء منها فيكون نا بنافي حق المولى (المولى ال دره) اي بحوزلولي المكانب ال مدره ( فان عجزيق مديرا والاسعي في ناشي فيه او ثاثى البدل بموته مصرا ) يعنى الالكاتب بعد التدبير مخير اما ال بيجز نفسه ويكون

مدرااو عضى على الكتابة فان مضى عليها فات المولى والامال اله و افه و بالحاراماان بسعى فنانى فينه او ثلثي بدل الكتابة وانعاقال مصرا لانه اذامات موسر الحبث مخرج المدير من ثائه فانه يعتق بالتدبير ويسقط عنه بدل الكتابة ( ويستولدها ) مطف

على دره اي المولى مجوزان بستولد مكانته بان وطنها فولدت فادهى الولدفتصر امولدله ( ومضت عليها او عجزت وكانت امولد ) اى خيرت بين ان تمضي على الكتابة رتؤدى البدل فتعتق قبل موت المولى وتأخذ العقر منه وبين ال أهمز

نفسها فتمنق بعد موت المولى (ويكانب) عطف على ديره او يستولدهااي أمولى ان يكانب ( ام ولده وعنقت بموته ) لتماق عنهما بموته (مجانا) اى سقط عنها دل الكنابة لاز الغرض من امجابه العتق عند الاداء ناذا منفت قبله لامكر. توفير الغرض عليه ( ومديره ) عملف على امواده اى بحوزله ان يكانب مديره (وسعى فى تنثى قيمه اوكل البدل عوته ) اى مولاه ( معسرا ) هذا عندابي حنيفة وعندابي وسف يسعى فيالاقل منهما وعند محمد يسعى في الاقل من تأثي الفيمة اوتلئي البدل والخيار وغدمه فرع التجزي وعدمه كمام ( ويصالح ) المولى ( مع مكانبه من الفين

آخر حال كناشها لم مأبت نسبه من غير دغو ملرمة وطمًّا عليه واذا مانت من غيره وفاء سعى هذا الولد في بدل الكنابة لانه مكانب بعالهاواز -ات (ومؤجل) المولى بمدذك عنى وبطل غنه تعب السعاية كافي النيين قوليه وتأخذاً لمقرمته) كذا في النبيين وهوظاهر فما اذا افر يولمُهما حالكناتها امالوجامت بالولد لدون سنة اشهر من الكنابة ولمهشر بالوط بمدالكنابة لاينوجه استمفاقهاالمقرطبه فلبنظر

قو له فلا بحوز التأخير ف الله ) كذا بصورة افراداللث في النح وصوابه ف الله بالنائية والضمير المضاف الي الثلثين راجع المعقى والمراد بعدم الجوازعدم ﴿ ٢٩ ﴾ النزوم/فهومونوف/لي إجاز:اأور/ة/تعالى-قهربالناين/فوليمولوكاتبه على نصفها ﴿ اي الى احل و لم نجز الورثة ادى ثلثي الفيمة ومؤجل المفاحل) والقياس اللايجوز لانه اعتياض عن الاجل بالمالوجه

حالااورد رفضاف فولوم حسافولد فينفذ في الله لااللاين) اي صح تصرف فى ثلث فينه فى الاسفاط.والتأخير لكهن لماسقط ذلات الثات لمسق التأخر ابضا ولم بصيح تصرفه في ثافي الفيسة لافي حقالاسقاط ولافي حقالتأخركذا في المناية فولد وان قبل العبد فكانب) قال الزيلمي ولوقال العبد لااقبله فأدى عندالرجل الذي كاتب عندلا بحوزلان القدار تدرده اهقو لدصورته الزاعا صوربهذه لانه يعنق مساالمبدقياسا واستعسانا باداءا لحرالفا بلوالافقدقيل صورة مدألة الكناب اللاخر كراطر ف كانينه تعلبي العنق على ادائه بل بكني ال مقول كانب عبدك فلا ماعلى

لانباســا قوله ونو ادى الحرالبدل لا رجع على العبد) فيد مدلانه فبل وجع مُ عَلَى مُولَاهُ كَا فِي النَّبِينِ قُولِهُ لانَّهُ منبرع) بعني وقدحصل مقصوده وهو عتق العبد ولابدم إهذه الزيادة لانه اذا ادى بعض البــدل برجع عااداه على (ادى)البدل (قبل)المولى:ةــــالبدل(جبرا وعنةا ) صورته رجل/ه عبدان.قال. المولى لعدم حصول القصوده وهو احدهما كانبني بالفءن نفسي وعن فلان ففعال وقبل الحاضر فالقياس ال بصحر في حصة العتق سواء ادى بضمان او بغير ضمان واذا ادىكلالبدل بضمان يستردما

اداءلانه كان بالمللاكا لوضمن بدل الكنابة الصححة فأدى رجع مااداه فههنااولي مخلاف مااذا اداءبلاضمان لابرجعلاته تبرع ولمصيل العنقاتم مراده كذا فالنبين قولد كونب مبد حاضروغانب وقبل الحاضر) كان نبغي

ان زيده صم فولد اجتدال نخلص من البدل لان الفائب دخل في المقد مقصودا فكان البدل منقسما عليما عينه ) هوالصواب ووقع فيبعض السخافظ ديم بدل عنه وهوغاط قوله وقبول النائب لنو ) كذارد. كما في النبين قوله فان حرر. سفط عن الحاصر حصته ) مخلاف مااذا ابرأه اىالولى

الاستعسان انالاجل فيحقالمكاتب مال من وجه لانه لانقدر على الاداء الانه و مال الكتابة ليس عال من وجد حتى لا يصحح الكفالة به فاعتدلا (مات مربض كانب عبد م) في مرضدو ابس له مال سوى العبد (على ضعف فيمنه) بان كان فيمنه الفافكاتيه على الفين (بأجلورد ورثه)هذا النصرف(ادي) يالمكانب (نافي البدل حالاوباقيه مؤجلا أواسترق)يعني ان العبد يخير بين ان يؤدى الني البدل حالاو الباقي مؤجلا وبين ان يأبي فيسترق وهذاعندابي حنبفة وابي بوسف وعندمج دبؤدي ثاغي الالف حالاوالباقي آلى اجله لان الربض بسرله التأجيل في ثلثي القيمة اذلاحق له فيه و فياو راء بصيح له الترك فبصحوا لتأخير والهماان جبع المسمى بدل الرقبةوحق الورثة متعلق بالبدل فلايجوز التأخير في ثلثيه (ولو) كاتبه آلمربض (على نصفها) اى نصف قيمته بان كاتبه على الف وقبيدالفان (ادى اله إ الحالا) وسقط الباق من الفية (اواسترق) يعني اله مخير بين الامر نلان الهاباة وقعت في القدار و في التأخير فينفذ بالثلث لاالثاثين (حركاتب عن هبد بالف وادى الحر عنق ) العبد ( ولايرجع ) الحر ( عليه والقبـــل العبـــد المكاتب ) صورته ال يقول حرالولى العبدكاتب عبدك على الف درهم على الى ال اديتاليك الفافهوحروكائبه المولى على ذلك يعتق بادائه بمكرالشرطواذاقبسل الف درهم ولكنه بعنق استحسسانا العبدصار مكاتبالان الكتابة كأنت وقوغة على أجازته وتبولها جازة ولولم يقل على أنى الديتاليك الفافهو حرفأدي لابعتني فياسالان الشرط معدوم والعقد موقوف والموقوف لاحكم لهويعتق استحسا الالاضرر العبدالقائب في تعليق عتقه باداء القسائل فبصح فىحقىهذاالحكم ويتوقف علىازوم الالف ولوأدى الحر البدل لابرجع هلىالمبدلانه متبرع (كوتب فبد حاضر وغائب وقبل الحاضر)العقد (فاي)منهما

> الحاضرو ينوقف فيحصداالهائب على قبوله وجدالاستمسان ان الحاضر باضافة العقد الى نفسه ابتدا ، جمل نفسه فيه اصيلاو الغائب بعاكا مدّ كو تدت دخل او لادها تبعاحتي عنقوابادامًاوابس عليهم من البدل شي "فاذا صعت عن الحاصر فالمولى ال يأخذ ككل البدللاصالته فامهما ادى بحبر المولى اليافيول اماالحاص فلكون البدل طيهواما الفائب فلانه بنال شرف الحرية والتلميكن البدل هليه وصار كعير الرهن اذاادى الدن بحبرالرتهن على الفبول الحاجنه الى تحليص ديه وان لم يكن الدين عليه (و) المهماادي (لم رجع) على الآخر لانه متبرع في حتى الآخر (وقبول الفائب لنو) فلا يؤخذ بشيءً لفاذ المقد على الحاصر (فان حرره) اى اهتى المولى الفائب (سقط عن الحاصر حصته)

النائب اووهه مال الكتابة لا بصبح الدم وجوبه عليه ولوابر أالحاضر اووهبه له عنقاجهما كافي النيبن قوله كو بستامة وطفلان لها) اشارةالى الذهب اليه بعض المشانخ رجمهم الششالي النشوت الجوازهها قياس واستحسان لان الولدتابع لهايحلاف الاجسي فانه استمسان لانياس قال في المنابة و ارى اله الحق اله واب كنابة المبدالمترك فقوله وقائدته الماذ المباذر فله من الفسح ) قال في البدائع لانه خصر ربالكتابة في الحال وفي التي الحال لانه لا بحوز بعه في الحال لان نصفه 🐐 🕫 🔌 مكانب وفي التي الحال يصبر بستسمى فكالدحق النسيخ والكتابة تحتمل

كسب عبد بينهما ويرجع الذي كاتب

على السد عاقبض شريكه منه لانه كاته

على دلاو لم بساله فيرجم عليه الى تمام

البدل ومايكو دمن الكسب في دالمد

لهنسنه بالكتابة ونصفه لشريكه الذي

لميكانب هذا في الكسب الذي اكتسبه

قبل الإداء ومااكتسبه بعد الاداءفهوله

خاصة لائه بعد الاداء يصر مستسع و هو

احق عنافعه ومكاسبه من السيدو الغول

له فيدلان الكسب عادث فعال حدوثه

الى لقر بالاوقات اله قولة واوقيض

كله عنق نصيبه) اى القابض الذي اذته

شربكه في مكاتبة نصيبه وليسن له مشارك

فياقبض الكان اذلاله مقيض البدل

والاثاركه فيدكانقدم قولد وضمن

للاوّ لانصف قيتها ) يعني حال كونها

مكاتبة وهذأعندان وسف لانه تملكدني

حالكنا نهاوسواكان موسرااومعسرا

لانه ضمان تملك وهو لايختلف بهماو قال

محديضي الافل من نصف فيتها ومن

نصفمايق من دلالكتابة لانحق

الشرمك فينصف القيمة على اعتبار

العزم الأداءوفي نصف دل الكتابة

والهايكن مطالبا يخلاف الولدا لمولود فالكتابة حيث لايسقط عن الامةشي من الفسمخ ولابصيم فسفدالا مقضاء القاضي البدل بمنقه لانه لمدخل مقصوداولم يكن يومالمقدموجودا واعادخل في الكنابة او برضى العبدة أن لم يعل حق إدى العبد تعاوكذا ولدها المشتري ( وال حرر ) المولى المكانب ( الحاضر اومات ) الحاضر عنى نصفه وبرجع الشريك الذي لم يكانب على شريكه بنصف ماا خذلاته

(سقط) حصدًا الضر(وادى اله تبحصته حالاو الاردقيا) لمامراته داخل في العقد

مقصودا مخلاف الولد المولود فىالكشابة حبث سقى على نجوم والدماذامات (كوتىت المقوطة لازاما وقبات فأي ادى لم رجع وهنقوا) لمام في السئلة الاولى

- اب كتابة العبد المشترك كلي (احدشر يج هدادن للآخر بكتابة حصته) اي حصة الآخر (بالف وأبضه) اي

قبضالف ( ففعل وقبض بعضه فهوله)اىللقابض ( انْ عجز ) المكانب وقالاهو مكاتب ينهما وماادى فهو مينهما فالاالكتابة عندهما غير متجزئة فالاذل بكنابة نصيبه اذن كتابة الكل فالقابض اصبل فيالبعض ووكيل فيالبعض والمفبوض مشترك يبنهما فبق كذلك بعدالمجزوعنده متجزئة فيكوثالاذن مفتصراعلي نصيبه

وفائدته انه اذا لمبأذن فله حق الفيح فبسالاذن لاستيله ذلك واذنه لشربكه بالقبض اذن العبد بالاداء البه فيكون مسبرعافي نصيبه على القسابض فيكون له (ولو) قبض (كله عنق نصيبه) اى القايض (مكانبة لرجلين جاءت بولد فادعاه احدهماتم وطء الآخر فجاءت بولدفادعاء فعجزت فهي ام ولدللاول ) لان اجدهما لماادعي الولد صحت دءوته لقيام ملكه فصار فصيبه ام ولدله لان المكانبة لاتقبل النقل من وللث الي

ملك فيقتصر امومية الواسطي نصيبه كافي المديرة المشتركة واذاادعي الاسخر والدهاالتاني صحت دعوته ايضالقيام ملكه ثم اذاعبزت جعلت الكتابة كان لمتكن وتبين ال الامذكاما امولدللاوللاز المانع من الانتقال قدزال ووطؤه سابق (وضمن) للآخر (نصف قَيْمًا) لانه تملك نصيبه الماستكمل الاستبلاد (ونصف نفرها ) اوطئه جارية مشتركة (وضمن شريكه عقرها ) بالتمام لانه ولح. ام ولدالنير حقيقة فلز مه كمال العقر (و فيمة الولد)يمني الولدالثاني (وهوات) لانه عنزلة المغرورلانه حين وطمَّا كان ملكه قائمًا

ظاهراوولدالمفرور ثابت النسب منه وحربالقيمة كإعرفت(واي دفع الهاالعقرصير) لانااكمتابة مادامت بافية فحق القبض لها لاختصاصها عنافعها وابدالها وآذا عجزت ترد الىالمولى لظهور اختصاصه ( واندىرالثاني ولمبطأها فعجزت بطل التدبير )لانه لم يصادف الملك اساءندهما فظاهر لان المستولد تملكهما قبل العجز

هلى اعتبار الادا والانل منيفن فبحب كذا في التبيين وقيمة الكانب نصف قيته قبالانه حريداو بقيت ال قبة ( وإما ) كذا في الفنم قوله راى دنع اليا العقر صح لان الكتابة مادامت باقية الح ) كان الاولى في التعليل ان يقول كما قال الزيامي لانه حقهاحال قيامالكنا بذلاختصاصها غسها فاداعزت ترده اليالمولي لظهور اختاصمها

واماهنده فلا 4 البحز نبين اله تملك نصيبه من وقت الوط فنين اله صادف ولك غره والندبير بعندالمات مخلاف النسب فانه يعندالغروركاس (وهي ام ولدلاول) لمام اله تملك نصيب شريكه وكل الاستيلاد (والولدله) لمامر ال دءو ته صحيحة لفيام المصحر (وضع اشر بكه نصف مفرها) لوطئه حارية مشتركة (ونصف فينما) لانه علك نصفها بالاستبلاد وهوتماك بالقيمة (فان حررها) بعني انكانا كانباها ثم حررها (احدهماغنيا قوله نجزت ضنالحرر نصف فبتها فعزت ضمن الحرر نصف فيها لشريكه ورجع) الضامن 4 (علما) هند. وهندهما لشريكه)يمني اذااخنار نضمينه وازشاء لارجم وهذاه بني على مأمران الساكت اذاضم المعتق رجع عند. لاعندهما (عبد اعتقاوامنسمي قولدورجعااضامن لرجلين دره احدهما فعرره الآخر غنيا اوعكما ) اي حرره احدهماغنيا نمدره مه علماعنده) سن إن شاء لانه قام وقام الآخر (اعنق الديراو استسع فبهما) اي في الصورتين ( اوضين شربكه في الاولى الساكت قول وعندهما لارجع) فقط) وهي مااذا در ماحدهمااو لافاله اذاد بر ماو لاظنر بكه تضمينه او اعتاق حصنه فالهالز بآم ويستسمهاالساكت الكان اوالاستسعاء من العبدهندا في حنيفة فاذا اعنق لم بقله ولاية انتضمين والاستسعاء العنق مسرااه بعني اوسنق قولد والسديه نصب الدر فله ال معنق او يستسعى او بضي فيته مدرا وهي نصف فيته فنا وهذا مين على مامران الساكت اذا او ثلثاها كامر و بالضَّعان لا علكه لا نه لا مأن غل من علك الى ملك و في الصورة النانية و هي ضمن المنق رجم عند. لاعدهما ) صورة العكس اذاحر رالاول فللا خر الخيار ات الثلاث عنده فاذاد بره لم سق له و لا بد لمبقدم الصنف رجهالله تعالى داك التضمين بل ولاية الاعناق اوالاستسعاء فولاية الاعناق والاستسعاء ثائد في ال سكت عنه و ذكرته ثمة وو خد عدم الصورتين والتضمين نخنص بالاولى وعندهما اذا دبرماحدهما فاعتاق الآخر بالمل الرجوع علما عندهما الهضمن حصة لاقالندير لايتجزأ عندهما فهلك نصيب صاحبه بالندبير ونضمن نصف قيته تنا شربكة باعتاقه وهو فعله فلابلز مهاضات موسرا كازاومسرا لانه ضازتملك فلانخناف بالمسار والبسار وان اعتقداحدهما مألز مه مقمله لان الاعتاق لا يُصر أعندها فندبيرالآخر بالهل لازالاعتساق لانجزأ عندهما فبضمن نصف قبيته ان كان معلم بابالوتواليمز **◄** موسرا وينتع العبد الكال مصرا لاز دنا ضمال اعتاق فتختلف باليسار والمسار

قوليد لانه دقدلازم نام) بعنى ف∼ق ااولى امانى-خى العبدنغير لازم نظراله فيهان الفسخ من غير رضى مولاه كافى البدءئع

حيال بالموت والمجر في المالة من المحتل المناوت والمجر كالتحد و المجر في المحتل المناوت المحرف المحتل المناوت المحتل المح

قة له ومنتي نبه) لوقال ولده كالكنز لكان اولى لبشمل البنات قوله وبأداله حكم بعتق ابه لمبل مونه وبعنقه) كذا جعل الدق مستندا صاحب الكنز ومخالفه ماق الظهيرية إذا مات عنوفاء واديت كنائه بسنندالدق الىآخر جزء من اجزاء حياته وازمات لامن وفا. لكن رك ولداولد فيالكتابة وسعى على نجومانيه وادى لايسنند بل تقتصر علىونت الاداء اله ونظر

ا كمكم فيا لوكان الولدصفيرا رضيعا اولم يصل لقدرة الكسب فيناً مل فيه ﴿ ٣٣ ﴾ قوله ترك ولذا اشتراء فها اخ ) شارة الى ان الوالد فالساكالولد فساعات كسارً نقول تستندا لحرية الي ماقبل الوت (وقضي بدله منه وحكم عونه حراو الارث منه وهنق

اكسابه وهذاعندابي حنبفة وعندهما بأيد سواء ولدوافي كتابتداو شراهم حال كنابتداو كوتب دوانه صغير ااوكبرا مرة) ادامات المكانب وترك ولدامشري او اى بكنابة واحدة فالكلامنهم يتبعد في الكنابة وبعنقه عنقوا (واللم بترك وفا الحن ولد ابا اوامابسعي على نجوم المكانب كالولد في كتانه ديم على نحومه وبأداله حكم بعنق ابه قبل مرته وبعنفه ) اي عنق الولد لانه داخل في كناته و كسبه ككسبه فعلفه في الادا، وصار كادار ك وفا، (تركولداشرا، الولود فىالكنــابة كذا فى مختصر فها) اى فى كتات (ادى) الولد (البدل حالا او ردر فيفا) عنده وعندهما بؤدمه الى اجله الطهيرية قوله لانه) اىالمتروك ان

اعتبار ابااولود فالكنابة ولهان الاجل ثنت شرطا فالعقد فبدخل في حق من دخل كانعينا بعني بق بالبدل لتعليله بامكان تحت العقد والمشترى لم يدخل اذلم يضف البه العقدو لم يسر حكمه البه لانفصاله يخلاف الوفاء في الحال قوله فيكون القضاء في الواودفي الكنابة لانه منصل به واتم افيسرى الحكم البه واذادخل في حكمه سعي على محتمد فيه فينفذو تنفح حالكناية)جواب نجومه (تركولدا من حرةودنا بن بالبدل فجني الولد وقضيه) اي عوجب الحالة عما فيل فستخالكتابة مبنى على نفوذ (على عادلة امد ابيكن أمجز الابه) لانهذا الفضاء مرر الكتابة لانها تقتضي الحاق القضاء ولزومه وذلك لصيانةالقضاء الولد عوالىالام وابجاب العقل علم لكن على وجه محتمل أن بعنق فيجر الولاءال ه الملازو في صيانه بطلان مابجب موالى الاب والنضاء عامة رحمكم لأبكون أهمزا واعافال ودما بورلانهان كان صنا رمانه وهوالكنابة رعاية لحق الكانب لا مَا تِي الْفِضا ، بالا لماق بالأم لا مكان الوفا . في الحال (وان اختصم أوم أمه وابعه في ولا مُه وليس احد البطلانين ارجيح واجب بأن فقضى عاقوم امدفهو تعمز ) لان معنى القضاء يكون ولا الواساو الى الامان الإب مات القضاء اولى لانه اذا لاق نصلا عبدا رقبقا وانفحت الكتابة فبكون الفضاء في مجتهد فبه فينفذ وتنفسخ الكتابة (لهاب فيه نفذ بالإجاع وصيانة ماهو مجمع عليه لمولا،صدقة اداهااليه فبجز) بعني ال،ولاه اذا لمبكن،صرةًا للصدقة زكاة كانت اولى من صانة كنابة اختلف الصحابة

اوغيرها فأخذالكانبالزكاة مثلا لكونه من المصارف واداء الىالمولى عن بدل في مفامًا كذا في العنابذ فو لد طاب لولاه الكنابة ثم بجزنظهر ازالمولى الحذالزكاة غنيا ومعذلك يطيب له لانه الحذءعوضاعن صدقة اداهااله نمحز ) هذا بالإجاع المنق زمان الاخذو العبدقد اخذه صدقة ومن الاصول القررة ان تبدل الملك فأثم، قام وكذابط سالسدما محدوفي مدعيدومن تبدل الذات احدًا من قوله صلى القدعليه وسلم لبريرة هي التصدقة و لناهدية (جني) الصدقة بمدالهجز بالاجاع على الصحيح المكانب (جناية او جنايات خطأ كان عليه حالا) اي على المكانب (في كسبه) لاعلى كإلهاب مااخذه الذة يرصدقة تماستغني مولاه لاز الكانب علوك المولى رقبة وذا تاحر داو تصر فافاعبارا له علوك رقبة يكون او تركه لو ار ثدالفني و مااخذه ا ن الدبيل موجب جنائه على المولى و باعتبار اله حريد او كسبا بحب أن يكون موجب بنائه عليه ثموصل الى ماله كافى النبين والبرهان لاهلى المولى فجعل وجب جنابته فيكسبه حتى بكون موجب جنابته علمهما لان لهما فوله ومن الاصول الفررة الخ) بشير حفا في اكسابه وقد تعذر دفعه بسبب الكتابة وهي حقهما فوجبت النبية في مالهما الى انه اولم متبدل كما اذا اباح الذهير الغني ( الانل من فيته ومن الارش ) لان المكاتب عبد لكن تعذر دفعه بسبب الكنابة

اوالهاشمي ما اخذه من الزكاة لامحل ولوكان ممكن الدفع بتحلص المولى بدفعه وأنكان الارش أكثر من قبمة العبد اواباح مااشراه فاسدا لأيطيب بالاباحة ولو المكدبطيب كافي النبيين فوله الاقل من فينه وس الارش ) هكذا ذكر الكرخي وغيره وقال في الهداية الجنابة (فاذا) أسندت وجبة انتبة وهوبشير الىان الواجب هوالخية لاالاقل نها ومن أرش الجنابة وهومخالف لأذكرنا من روابة ألكرخي والبسوط وعلى هذا يكون تأويل كلامه اذا كانت القيمة اقل من ارش الجناية كذا في العناية

لرده الى الرق ( فوله واذالم يحكم عليه حتى عجز بطلت كذافي القاعدية ) قداوهم المصنف وابعد لان المسئلة في شرح الجمع واما الامهام فلانها لاتبطل اصلا بل في حق المولى العود ﴿٣٣ ﴾ في الرق و بؤاخذ بها بعدالمنق هند ابي حنيفة خلاناأنهما و نص شرح المحمع لوقال خطأ فصالح على مال اواقر مه فادانمذر دفعه بنخاص مدفع فيمته كافي المدير (وان تكررت قبل القضاء لزمته فيمة فقضي عليه بالفيمة ثم عبيز او افريقة ل عمد واحدة ) ولوجي فقضي عليه نمجني اخرى يقضي هليه قيمة اخرى لان جناية ثمصالح ولمبؤ دحتي عجز فهو مطالب بعد المكانب لانصردنا الابالقضاء اوالصلح اوالياس من الدفع ربعتق اوءوت فبنوفف العنق عندابى حنيفة وقالا مطلقااى وجوبالنباة علىمانوجب توكيدها بأحد الاشياء الثلاثة(اقر بجنابة خطألزمته في يطالب به في الحال و ساع فيه بعد ما هو مثله كسبه)يمني لواقر الكاتب بجناية خطأز منه وحكمهما عليه لانجناينه مستحقة في في البرهان (فوله فان فضي به)اي كسبه وهو احق باكسانه فينفذ اقرارهكالحر واذالم يحكموهليه حتىعجز بطلتكذا موجب الجناية وهوالاقل من قيمنه ومن فى القاعدية ( جنى عدد مكاتبه مولاء جاهلا ) مجنايته (فعجزاو) جنى (مكاتب الم يقض ارشوا (قولدوبؤ دى البدل الى ورشه مه)اي موجب جنانه (فعجز دفع)الولي العبد الي ولي الجناية (اوفدي) لانه الموجب على نجومه) هذااذا كانبه و هو صحيح و لو لجنابة العبدني الاصلولم بكن عالمابلجناية حتى يصير مختارا للفداءلكن الكنابة مانعة للدفع فاذازال المانع عادالحكم الاصلي (وال قضى به عليه حال كونه مكاتبافعجز بع كاتبه وهومربض لابصيح تأجباه الامن فيه) لانقال الحقّ من رقبته ألى قيمته بالقضاء (لاينفسخ) اى الكنابة (عوت مولاء) الثلثاي فيؤدى ثاثى البدل حالاو الباق لانهاسب الحربة وسبب حق المرء حقه (ويؤدي البدل الي ورثته على نجومه) لانه على نجو مد كافي النبيين ( قولد فبكون اسمق الحرية على هذاا أوجه والسنب العقد كذلك فيبق مذرالصفة ولانتغير لكن الاعتاق منهم الراءاة: ضاء) بشير ال علم الورثة مخلفونه في الاستيفاء (فال احتقه بعضهم لايعتق) لائه لا علكه فأن المكاتب لاعلك صمقابراءبعضهم لان البراءة منهم جيعا بسبب من اسباب الملك والوراثة منها(نان اعتقوه منق مجانا)والفياس ان لايعتق لم تثبت الاافتضاء في ضمن العنق وادالم وحه الاحمسان انه بجعل ابراء عن بدل الكتابة فانه حقهموة دجرى فيهالارث ثبت القنضي لا ثبت القنضي و هو الراء فيكون الاعتاق منهراراء اقتضاء او اقرارا بالاستيفاءمنه فنبر أذمته فيعنق كااذاار أه المضكاف البرهان (قولد فلكها المولى عنبدل الكتابة كلهوشرط البينقوه فبمجلس واحدحتي لواعنقوه كله لاتحاله) اى لابحوزله ان ينكحها حتى منفر قالم بعنق و قبل بعنق اذا اعتقه الباقون مالم يرجع الاول (تحنه)اى المكاتب تنكح زوجا غيره فيدنظر لانداما ال سق ( المدطانها لنذين ) فحصلت حرمة غليظة ( فلكهالا تحل له )اى لايجوز لهان على الكتابة حتى ملكها والملوكة لا ينكسها (حتى ننكم ) نلك المرأة زوجا (غيره) اى المكانب لغوله تعالى فلا ينكمهامو لااهو ليسالمكانب النسرى تعلله من بعد حتى تنكح زوجا غير. فان النكاح ههنا مجمول على العقدالصحيح بهالعدم اهليته له واماان يعنق قبل ملكها واشراط الدخول ثبث محديث المسيلة كانفرر في موضعه ثم ملكها والحكم في هدم صحة نكاحها (هو) انه من الولى عمني القرب وشرعا (قرابة حكمية حاصلة من العنق اكذاك وتصميم عبارة مننه ال مقال فلكها بعني بعدم عنفه لامحل له اى (درر ٥ نى ) وطؤها علك اليمين حتى تنكم زوجاً غير. اه ولكن بأبا. فوله اى

لابحوزله ازبنكمها (فوله لفوله تعالى الخ) الاستدلال به قاصر لانه قدم ازالمراد بمالطلقة الناشة فصاح اليمان مقال

(قول: هواندمن الولى معنى القرب)و الرا

(قوليه: إن نكر دفيل الفضاء لومته توفيز احدة) فيه قصور طلحمه بالرم النجة والازم الاقار، بها ومن الارش وفيه نوع استدراك شوله سامنا وجنابات خطاوكان يغنيه عن هذا ان شول محاوجنابات خطأ قبل الفضاء الجزر قو لعاوا لبأس عن الدفع) الدون ب

اوالموالاة الاول) اى الولاء الحاصل من العنق بكون (المنق غير حربي) بعني لواعنق حربي قي دار الحرب عبد ، لاولاء له هليه حتى اذا خراجا الينا سلمن لا تر ته خلافالا في بومف كذا في الكافي و قال الزيلعي الذميون شو ارثون بالولاء كالسلين لانه احداسات الارث( واو تدبير اوكتابة او اللاد)اى جعل الامة ام ولده(او ملك قريب)بأن علت قربه فانكلامها اعتاق ثبت، الولاء لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لن اعتقى (وانشرط عدمه )بعني لواعق المولى عده وشرطان لا رثه كان الشرط لغو الكونه مخالفا لحكم الشرع فيرثه كافي النسبّ اذا شرطائه لابر ثه واورد بال الولاء بالتدبر أو الاستبلادكيف بكون المولى وام الولدو الدر اعابعتقال بعدموت الول واجب بان صورتهان وتددالولي ويلحق دارالحرب حتى محكم بعتق مدر ووامو لده ثم حامسا فاتمدره وامولده فالولامله والاحسن إن مقال الرأدان وتالو لا العصبة الولى أنما يكون بسبب و تعالمولى فالعالم عنه المستحق له اولا لصدور سبب العنق منه ثم يسرى منه الى عصبند (اعتق امة زوجها قبرالغير) هذه العبارة احسين من عبارة الوقاية زوجها قبر (فولدت لا قل من نصف حول من الاعتاق فله و لاءالو لد بلانقل هنه) بعني إذا تروج عبد رجل امة لاخر فأعنق مولى الامذالامذو هي حامل من العبد عنقت وعنق حلها ثم بسرى منه وولاء الحل اولى الام لا بأنفل عندا دالاله عتى على معنى الام قصدا لاله جزء منها بقبل الاعناق قصدالان الجنين ف حكم العنق كشخص عل حدة حبث محوز انفر اده بالعنق فلا بننفل ولاؤ. عندلارو ناوهذا أذاولدت لاقل من سنة أشهر من وقت الاعتاق النقبن نضام الجل وقت الاعتاق (وكذا لوولدت ولدين احدهمالا قل منه) اي من نصف حول من وقت الاعتاق (والآخر لا كثرمنه وينهما) اي بين الولدين (اقل من الاقل) اي اقل م: إقل مدة الحل بعني إقل من نصف حول لا ناتيفنا حينندان الاول كان مو جو داونت العنق وتبقنا افهما توأمان حلت مهما جلة لعدم تخال اقل مدة الحل بينهما فاذاتناول الاهتاق الاول تناول الآخر ايضا ضرورة فصار معنفا لهما وولاؤهما لهلاستفل منه ابدا (ولو و لدت ) ولدا بعد عنقها (للاكثر ) اى لاكثر من سنة أشهر (فولاؤه )اىولاء الولد( لمولاها) لانه عنى تبعا للام لاتصاله ما عند عنفها وقد تُعذَر جِعله تبعاللابار قيته (فان اعتق الاب جرولاء انه الدقومه) لان الولاء بمنزلة النسب قال صلى القطيه وسلم الولاء لجمة كلحمة النسب لا باع ولا يو هب ولا نورث ثم النسب الي الاباً، فكذا الولاء والنسبة الي موالي الام كانت لعدم أهابة الابضرورة فاذا صاراهلا عادالولاء البه (عجمي لهمولي موالا فكم معتقة) سواء كان معتها من العرب أو من غيرها ( قولدت ) ولدا (فولاؤ، أولاهاً)عندهما وعند ابي وسف حكمه حكم ابه لان النسب الى الاب كا اذاكان الاب عربا نخلاف مااذ كان لاب عبدالانه هالك معنى ولهما ان ولاء العنافة أوى معتبر في حق الاحكام حتى اعتبرت الكفاءة فيه والنسب فيءق العجم ضعيف لتضييعهم انسام ولهذا لانعتبر الكفاءة بالنسب ينهم والضعيف لايعارض الغوى مخلاف مااذا

اوالولاة) شراليانه نوعان لاختلاف السبب لانسب ولاءالعناقة العتق على اللك في العرج خلافا لا قاله اكثر اصماناان سده الاعناق ووجد العميمو از العزة بكو زيلاا هناق كعنق القريب بالورائة وسببولاء الموالاة العقدكذا في المنابة (قو له لمنق غرحري الخ) سننز منه اعتاق الساعده الحرق دار الحر سلانه لايمتق باعناقه بالقول وانحا بعنق بالخلية عندابي حنيفة وهند ابي وسف بصبر مولاه البوت المتق القول وقول مجمد مضطرب حتى لو خرحا مسلمين لاولاء للمعنق عند ابى حنيفة خلافالا ثي و مفكم في البدائم ( قوله فان كلام ممااعتاق) فيه تساخ لأن علك الفرس تحصل العنق بلااعناق وكذا الا تبلاد (قول والاحسن أن مثال المرادان أمو تالو لاء لعصية الولي) يعني المنمصين بانفسرم (قوله فانه السقيله) ىنەر عىليەتىنىا دىونە و بحوھامنە (قولە حيث بحوز انفراده) الاولى انراد. (قول واو ولدت ولدا بعد عنفها للا كثر) اي مر الاقل فهو شامل للمنتقفا فوقها ففوله اىللاكثر من سنة اشهر قاصر عن افاد نهبه حكم السنة كانونها (فوله فاز اعتق الاب جرولا النه الي قومه ) هذا اذالم نكن معتدة فأنكانت فعاءت بولد لا كثر من المناشير من وقت العنق ولاقل من سنين من وقت الفراق لا نفلولاؤه الى موالى الاب لا ته كان موحودا عدمتي الام كذافي النيين (قوله عبيميله مولي مؤالان) انمافر ضه فبمزله مولى موالاة ليكون من ايسله مولى موالاة اولى منه في الحكم الذكور (قولدسواكان منفها من ألعرباو

كانالاب عربالانانساب العربةوية معتبرة فيحكر الكفات والعفل من العافلة لكون تاصر مر مافاغنت عن الولاء (الام اذا كانت حرة الاصل عين عدم الرق في اصلها الاولاءعل ولدها والآب اذا كان كذلك قلوعي با لاولاء عليه مطلقا ولو عمالاولا عايداقوم الأبور رثه معنى الام وعصيته خلافالا أي بوسف) اعران افظ حرالاصل يستعمل عندالففهاء في معنيين احدهمام المبحر على نفسه رق بل تولده إ معنفذ بعده ضيستذ اشهر من و قت النكاح والعلوق او بمن باصلها رفيق والثاني من لابكون في اصله رق اصلاوان الولاء كاصرح به صاحب الداية وغر مبنى على زوال الملك ولهذاقالوا لانقبل الشهادة بالتسامع فيالولاءكما فيالعنق وزواله فرع ثبؤته وثبونه على الولد يكون من قبل الام لمانقرز ان الولد متبع الام في الرق والحرية ولا يسرى ولك الاب الى الولد الايكون زواله عن الولد الامن قبل معتق الام وعصبته في حكمه فاذالمبكن في حانب الامرق لا نصور على الولدولاء وال الفظاذا كالقطعافي معنى وجمسان بحمل عليه الظاهر المحتمل لدو لغيره وان المطلق محمل على الفيدفي الروايات اذاع ف هذه الفدمات فاعلم ان صاحب البدائع ذكر فيه ان من شر الطبوت الولاء الانكو أالام حرة اصليفا أكانت فلاو لاء لاحد على ولدهاو الكال الاسمعتقالما ذكرناان الولد بتبع الام في الرق والحربة ولاولاء لاحدعل امدفلا ولاءط وادعا فالدارا دبالحرية الأصلية الحرية الاصلية بالمعني الثاني بقرئة قوله ولاولاء لاحدعلي امه وقدعر فتان الولاء مبنى على زوال الملك وزوال الملك بالواسطة لا يكون الامن قبل الام فاذا كانت حرة الاصل عبذا العني لم ثبت على الولدماك فلا ثبت طيه ولاء وواففه كلام الشيخ رشيدالدين محمد النيسابورى فيشرح النكملة وكلام صاحب الحبط فى مختصر الحيط وكلام الشيخ ابي محد مسعود بن الحسين ف يختصر ما الشهور بالمسعودى وكلامه فباصنفه في الفرائض وسماء بالكافي وامامانال في المندال لدوان علق حرالاصل بان كانت امد حرة اصلية او مار ضية بحوز أن ثبت عليه ولاء اما لقوم الاب اولفوم الامثم قال ان كان الاب حرالاصل لاولاءلقوم الابوكذا اذاكانت الامحرةالاصل لاولاءلفوم الاملانحر الاصللم بجرعليه عنق فالمتبادر من ظاهره ال الامادا كانت حرة الاصل مطلق جازان يثبت على ولدها الولاء وليس كذلك بل مرادها لحربة الاصلية ههناا لحربة الاصلية بالمعنى الاول بقرية انه جعل الولداة ولد من حرة مارضية وهي المنفة حرالاصل ثم جعل الحرية الاصلية مفاطة المعارضية فلا مخالفة بينه وبين ماسبق من الحق فصورة كون الولا -لقوم الاب مااذاكان في نسب الاب رفبق والولدولدمن معنفذاو من ولدت من معنفذ وصورة كون الولاء لغوم الاممااذا كانالاب نبطاحر الاصل تزوج معتقة انسان اومن ولدت من معتقدقان ولاءالولد فيالاول لفومالاب انفاقا وفي الناتي لقوم الام عندابي حنيفة ومجمدر جهما القدتمالي فالحاصل انالابون اذا كاناحرى اصليين العني التاني فلاولاء على الولد واذاكانا معنفين اوفي اصلهمامه بق فالولاء لقوم الابواذا كان الاب معتقااوفي اصله معتق والام

(قولدوالاباذا كان كذه علوعه سا لاولاء غليه ) اي على ولد. مطلقا تقييد. بالعربي اتفاق لانه لوكان الاب مولى عربي لاولاء لاحد على ولده لان حكمه حكم الدربي لفول النبي صلى الله عليه وسلمان مولى الفو ممنهر كذا في البدائم (قوله واوعم بالاولا مليه الخ)مستدرك مقوله قبله عجميله مولى موالاة (قولهوالهذا قالوالا تقبل الشهادة بالنسامع في الولاء) هذا عندهما خلافا لائني توسفكا في مختصر الظهربة (قۇ ئەرنبوتە على الولدىكون مى قبل الام) مع بالاصالة لانه شت مرقبل الأباو اله باعتاقه وقدحات بالولد بعد عَنْهَا ثُمَّ اعْنَقِ الآبِ فِحْرِ وَلَاهُ وَلَدُهُ ألى مواليه كانقدم ( قول فلا بكون زواله عن الولد الا من قبل معنق الام) بعني زوالا بواسطة كاسبذكر والانالحصر غير مسلم لان الولداذا ات ثم اعتقد مالكه كأن الولاء له لا لوالى الام ولالموالى الاب وكذا لو كان-جلااوصيه فأعنفه الموصيراهمه (قولدوليس كذاك بل مراده بالمرية الخ) فيد تكلف ظاهر لان العطف بقتضي المغابرة فالمخالفة ثائة وحصل التدافع فيكلام المنية على هذالتجو نزه الولاء على من امه حرة بالاصالة ثم نفيه هنه بعده (قولدوادا كانت الام معنفة والاب حرالاصل في الشالعني وإن كان عربيا) صوابه حذف أن من وإن كان عربالكونه ومسالفوله بعد و واكان غير هربي و في نحمة هاء التفريع ولااعتراض طبها (قول خلاةالا بيوسف) اي نانه بقول الولدية عالاب في الولا تكافي العربي لان النسب للا أوان ضعف وألحما اله النصرة ولانصرة له منجهة ﴿ ٣٦ ﴾ الابلان من سوى العرب لا يتناصرون حرةالاصل بذلك العني سواءكانت عربة اولا فلاولاء على الولدانوم الاب واذا الفيائل (قول مقدي بالمراث والولاء كانت الاممعقة والاب حرالاصل فالمنالمعني فانكان عربا فلاولاء على الولداةوم أمما) الملقد فشمل مالوكان المال بد الاموان كال غيرهر بي فعندا بي حنيفة ومجديكو ل لقوم الام عليه ولامخلا فالابي يوسف احدهماوكان نبغي اذبرجع صاحب البدلكن كل منهما ينبتانه الولاءاذهو وههنافوالد كثيرةذكرناها فيرسالنا العمولة فيالولاء فن ارادها فلبراجع تمة (تم القصو دفي عذه الدعوى وهماسيان ولم المنق ويسبة) اي شخص بأخذما بق من صاحب الفرض وكل المال هند عدمه (اخرت يرجع صاحب البدلان سبب الولاءوهو عن)المصبة (النسبة)و هي على مانقر ر في علم الفرائض اماعصبة منفسه اي ذكر لا فر ص العنق لانأ كدبالقبض بخلاف الشراء له ولا يدخل في نسبته الى البت التي والمايغير، وهي التي يعصما ذكر والمامع غيره كافي مخنصر الغامير يذاه وهذااذا لمبؤقة كالاخت لابوام اوالاب تسيرعصبة مع البنت وكايم بقدم على المنق (وقدمت) ولمبسبق الفضاءباحدى البينتين لماقال العسبة (على ذي الرحم) وهو من لافرض له و ندخل في نسبته الي البت التي (فان مات فى البدائع لوو قنا فالسابق اولى لا نه اثبت السيدتم المعنق فارته لاقرب عصبة سيدم) اى ان مات السيد (تم المعنى و لاو ارشامهم، العنق في و فت لا ماز عه فيه احدو لو كاز النسب فارثه لاقرب مصبة سيده) على الرّبيب العروف (و يثبت به) اي بالولا ( (العقل ) هذا في ولا الولاة كان صاحب الوقت وهومن العائلة وسبأتي بانهافي كناب الماقل (وولاية النكاح) وقدم في كنابه (ادعيا) الاخير اولى لازولاء الموالاة يحتمل

اى تخصان (ولاميت و رهن كل) منهما (انداعنفه مقضى بالبراث والولالهما) النفض والفح فكان عقد الثاني نقضا لحوازا شرا كهمافيه كافي الملت ذكره في المنية (لاولاء النساء الامعامة في كافي الحديث) للإول الاان يشمد شهو دصاحب الموقت وهو قوله صلى الله عليه وسلم لبس لانساء من الولاء الاما اعتفن اواعنق من اعتفن الاول انه كان دغل عنه لانه حينة ذلا يحتمل ادكاتين اوكاتب من كاتين او دبر ف او دبر ف او جرولا معتقين او معتقى معتقين النقض فأشبه ولاءالعناقة والداقام البينة اى ايس لانساء من الولاء الاولاء من احتفته او ولاء من احتف من اعتفته و اماو لاءالمد م الداعنفه وهُو عَلَكُهُ لا أَعْلُونَ لَهُ وَارْنَا نفدع رفت بائه بالوجه بين وعرفت ايضامسنلة جرالولاء (والنابي) اي الولاء الحاصل سو اوه فقصي له ثم اقام آخر البينة على مثل من الموالاة (اذاوالي حرمكاف) اي عالل الغقيدية لان مقدالوالاة تصرف دار بين ذالت لم تقبل الاال يشهدو اله أشرى من النفع والضر لان فيدايجاب الارث والتزام المقل فلابصح بدون ذاك الاباذ تكاسيأني الاول فبل ال يعتقه تماعتقه و هو علكه (جهول النسب) قيد به لان من عرف نسبه لا يحو زان يوالي غيره (غير عربي) قيد به لان فيبطل فضاءالاوللانه تبين أنه كان بالحلا تناصر العرب بالقبائل فأغنى عن الولا ، (او) والى (صبي حافل) قيد به لا به اذالم بعد للم بعثير اه (قول بحهول النسب) مفعول والي تصرفه اصلا (باذن أووصيه) لان الصيمن اهل أن ثبتله ولا العنافة أذا منسبه لاصفة لحركاتوهم بعضهرلان الاعل لابشتر لمه فيه جهل النسب ولاكو ته غر بأن ملك قربة اوكانب ابوه اووصيه عبده وعنى كان ولاؤه السي فحاز ان شب عربي وكاذ الانسب الصنف تأخرذكم له ولا الموالاة اذا صدر عنه عقدها بالاذن (او) والى (العبدباذن سيدم) فأنه يكون الفعول من موالأة العبدو الصبي غيرهما وكبلامن سيده لعقدةالوالاة (آخر) مفعول والى (علىاله برئه) متعلق نقوله فجمل المبارة مكذاو الى حر مكلف او والى وبان لعند المولاة اي ان مات الاسفل ورثه الاعلى ( وبعقل عنه ) اي ان صهى عافل او عد بأذر وليه وسيده مجهول جني الاسفل فديته على الاعلى سواء ( اسلم ) الاسفل ( في يده ) اي يد الاعلى لنسب على ان يريه الخ (قول دوغير عربه)

بعنىولامولى عربى كانى البدائع وبغنى عن هذا كونه مجهول النسب لان العرب انسام معلومة (فولداو صبي باذن اب) (اولا) عطف على حر ( فوله على أنه ير نه و بعقل عنه الح) لا بد من اشتراط ذلك في العقد القال في الهداية و لا بد من شرط الارث و العقل كما ذكر . في الكتاب لا به بالالترام وهو بالشريط اه وقال في الجوهر ة ومنهااي الشرائط ان يشترط الميراث والعقل اه واعترض صاحب فابقة البيان على وجوب اشراط الارث والعقل أمحمة عقد الموالاة عامد لعلبه كلام الحاكم في الكافي ورد مقاضي ذاد مبائه لبس في شي مماذكر ه

مالدل فلرعدم اشتراطاة رب والعدل فيراجع ومولدو وصرصن جيني سوارس المحدران وب اسد ماساسيه السميم النفاهلمتنفيذاه وذكرمتل نول الصنف في غيرما كناب كالجوهرة عن البسوط والخجندى من غير خلاف ولكن نفل العلامة الشيخ هلى المغدسي رجداللة من ابن الضياء مانصه ولو كان رجلان ليس لهماوارث مباروهما ملان في دار الاسلام فوالي احدهما صاحبه ثموالاءالآخر فعندابي حنيقة يصيرالتاتي، ولي ﴿ ٣٧ ﴾ الاول وببطل ولاءالاول وقالاكل، يهمامولي لصاحبه لامكان الجم بينااو لانين اذبح و زان يكون شخصان

(اولا)نانماوقع في هار البعض الفقهاءمن ذكر الاسلام في د. تدخرج محرج الغالب كلمنهمابرث منصاحبه وبعفلامنه وهوليس بشرط (صيم) هذا العقدخلانا للشافعي (وعقله مليه وارثه له في الاولين ) اى الحرالمكاف والصبي العاقل لان كلامنهما اهل للارث والنزام المال ( والسيد في الاخير)اي العبدلانه ايس ماهل لهما بلهو وكيل من الاهل كأمر ( ولوشرط ) اي

كالاخوينوابني العرفلا بنضمن صدة احدهماا نتقاض الآخرولابي حسفه ان

الولى الاسفل تابع للاعلى و قو مدكالمه: ق ولاءالموالا:(من الجانبين ينوارثان ) اذلامانع من صحته(بخلافولاءالعنافة ) حيث تابع المعتق ولذابرث الاعلى الاسفل لارث!لاالاعلى(واخر) مولى الوالاة (عندى الرحم)لان الوالاة عقدهما فلابلزم اويعقل عندو لايكو ثالتبع منبو عاو المنبوع غير هماو ذوالرجم وارث شرعافلا ملكان ابطاله (الاسفل النفل عنه الى غير. ) اى تبعافإ بجز الجمع ونضمن صمةالثماني بحوزللامة ل ان نقل ولاء. عن الاعلى الى غير. ( مالم يعقل) عند فأنه اذا عقل عن انفاضالاولاء (قولد بخلاف ولا. الاسفل لبس له ان محول ولاءه لتعلق حقالتير به ( او عن ولده) نافهما في حق الولاء العتاقة حبت لا برث الاالا على أند برث كلمنهماصاحبه باعتبار اعتاقه له كااذا

كشعص واحد (وللاعلى التبرى عنه) اي عن ولا الاسفل ( بمحضر منه) اي الاسفل فالفىالهداية للاعلى اذخرأ منولائه لعدماللزوم الاانه يشترط فىددا اذبكون اشترى مستأمن عبدا بدار الاسلام ممحضر من الآخر كافي عزل الوكيل قصدا مخلاف مااذا عقدالاسفل مع غيره بغير فاعتقه ثمرجع المستأم لدارالحرب محضر من الأولاله فديخ حممي عنولة العزل الحكمي في الوكالة (العنق لا يو الي احدا) فسيىفاشتراء عنبقه فاعتقه فكل منهما لانولا العناقة لازم لا يحتمل النقض (والت امرأة) اى فقدت فقدولا الموالاة مع شخص(او لدت مجهول النسب)اى و لدا لايعرف له اب (صح)هذا العفد (وتبعها) ولدهاويصران، ولى ذلك الشخص (كذالواقرت» ) اى بعقد الموالاة ( اوالشأنه

بكو زمولي صاحبه وكذا الذمي اذااءنق ذماكان عبداله فاسائم هرب سيده نفسه وله ان الولاء كالنسب وهو نفع محض في حتى صغير لا درى له اب فتماكم الام لذي على المسلم ولاء العناقة فكذلك ولاءالموالاة وان اسلم على بدحري ووالاءهل

ناقضاللعهدالي دارالحرب فسيءوالم وهو)اىوالحال انولدهاالجهول النسب (معها) فانه صحيح ابضا وتبعها ولدها هند فاشتراه عنيقه فأعتقه فكل منهما مولى ابى حنيفةر حدالله وقالالا يتبمهالان الا مهلولا يذلها في ساله قاولى ان لايكون لها في صاحبه وكذالو ارتدت امرأة بعداعناق عبدهاو لحقت تمسبيت فاشتراها عنيفها كقبول الهبة فالرفي المحبط والردمي مسلااو ذميا حازوهو مولاء لانه بحوز انبكون فاصفهاوا الت كافي البدائم (قولد الااله يشترط في هذا اى ف أحم مقد الموالاة) بصرابذ كره في الكناب وفيه خلاف قبل بصيح لانه بجوز ان بكون العربي ولاء العناقة كذا في النماية و الكفاية و قال ما جالشريعة على المسافكذاو لاءالموالاة كافى الذمى وقبل لايصيم لان في مقدالموالاة مع الحربي اى ق النفال الولاء الى غير، و تبرى الآ تاصرا لربى وموالاته وقدنه بناهته مخلاف الذمي أقول ظاهره مشكل لاتالارث عل عن ولا الاسفل (قولد بمعضر من لارمالولا وقدتفرر ان اختلاف الدسين مانع من الارث الهم الاان بقال معناه ان سبب الآخر) المرادمن الحضرة العلم حتى إذا

الارث ببت في ذلك الوقت و لكن لايظهر ماداما هلي حالهما فاذاز ال المانع بعو دالمنوع كالزكفر المصبة اوصاحب الفرض مانع من الارث فاذازال قبل الموت يعود الممنوع وجدالهز بلاحضور كنىكذافى غاية البيان (قوله كذالوافرت») اشارة اليمان هذاالمقد ثبت بالافرار كالشهادة الفسرة وسواء كان الافرار في الصحفار الرض صرح به في البدائع ( **قولد**ا أول ظاهر مشكل الخ) الاشكال مدفوع لا نه فص في البدائع على ان الاسلام لبس بشرط لصحة عذا العفد فيص وبجوزموالاةالذى الذمى والذمى المسؤوالمسؤالذي لاناالوالاة بمنزلة الوصة بالمال ولواوصي ذمىالذمي اولسلم اومسلمالذمي

بالمال جازتالوصية كذا الموالاة وكذا الذى اداوالى دميائم اسلم الاسفل جاز لماقلنا اه والقداعلم

﴿ كتاب الاعاف ﴾ ( قوله البين تفاقفون) فالمالكذا البين مشرك بين بالبر حقواقدم والفوزاند تبيه ليان مفهومه وسيموركند وشروحكم فالمفهومه الفرى فيدا إلى إن منهومه يصر مضرمانع لدخول تحويد في المستورية والمواجهة في المستورية والمواجهة المواجهة المواجهة

## کتاب الا بمان کے ذکرهاعقیب العناق لمناسبتماله فی عدم تأثیر الهزل و الا کراه نیمما ( البین ) لفذالذو ت

الاسلام والعقل والبلوغ وحكمهاالذي

يلزم وجودهما وجوب البر فمااذا وشرعا(نقوية الخبريذ كراسمانة تعالى)نحووالله لانعلن كذا اووالله لاافعل كذا انعقدت على طاعة اوترك معصية فيثبت (اوالتعلق) بعني تعليق الجزاء بالشرط نحوان فعلت فكذا اوال لمافه ل فكذاو المفصود وجوباذ لاثمر شالفعل والبرووجوب منه تقوية عزم الحالف على الفعل او الترك وهذا لبس بمبن وضعا وانما سميهما عند الحنث في الحلف على ضدهما وتده فيما الفقها الحصول معنى البين به وهو الحمل او المنع (والمعتبر من) القسم ( الاول ثلاثة) اذاكال المحلوف عليه حائزا ولزوم اى الا عان التي اعتبر هاالشرع و رتب هام الاحكام ثلاثة انواع و الافطاني اليين 1 كثر الكفارة فيمايحو زفيه الحنث اويحرم كذا نها كالمين ملي النسل الماسي صاد تار الراد برنب الاحكام مليها رب الواحدة الاحروية فالغنمواليمر (قولد وشرعانفوية على النموس وهدمها على الله و والكفارة على النعقدة احداها البين ( النموس ) سميت ولانهانتمس صاحباني الاثم في الدنباو في النار في العقى (وهي حلفه على كذب الخبر لم كراسمالله ) الاولى منه قول يعلم كذبه)حتى لولم بعلمه وظن صدفه تكون لذوا كإسباني (كوالله مافعلت كذاعالما صاحبالكنز نقوية احد لمرفى الحبر خعله ووالله ماله على د بن طالم محلاته و والله أنه زيد طالم به غير م) الشهور في عبارة القوم بالقسمه لشموله الحلف بصفات الذات الالنموس حلف على فعل اوترك ماضكاذبا عمدا وقد صرح شراح الهداية ولكوث التقوية لتعلق الخبر لاذات الحبر وغيرهم انذكر الفعل والمضي ليس بشرط بلهو عامليالغالب وابراد الثالين (قول، والتعلبق) عطف على تقوية الاخبرين اشارة الىهذا فلا حاجة الى تكلف ارتكبه صدر الشربعة حبث قال الخروضمه ماقاله الكمال وامامقهومه فانقلت اذاقيل والله ان هذا حجر كيف بصيم ان بقسال هذا الحلف علىالمعل الاصطلاحي فجملة اولىانشائية مقسم ةلت يقدر كمة كان اوبكون\اربد ڧالزمان الماضي اوالمستقبل على ان\عبار فهاباسرالله نعالى أوصفة يؤكدما الماضي اوالاستقبال فيهذا الحلف بالحسل لتعين ارادة الحال فندبر وبين حكم

منعون الدق تعدق مناها فدخلت هدفاهم النموس اوالاستبال في هذا الحلف بالحسل لتعين ارادة الحال فندبر وبين حكم الم تحمل المشكل مل تعدق مناها فدخلت هدفاهم النموس اوالترام مكروه كفراو زوال عالما على تغدير ليم عدار النموس ) او مجوب ليحمل ها فدخلت التعدقات شان مثل فعل فوروا تا محمد والدخلت فانت المال بوحمل المالي من دخلت لمن فلسور بكسرها المنها المراز أو الراز برتب الاحكام طها الحجاجي الالفاقياء عالم الفاقي سادة كالماد في المالاي وتحوير المواحدة وتكاف المحمد والمواحدة وتكاف المحمدة وتكاف المحمدة وتكاف المحمدة وتكاف المحمدة وتكاف المحمدة والمحمدة والمحمدة

يلزمه شي واليمين بغيرالله نعال بالمو أخموس بقوله (ويأثم بها ) اى الحالف لقوله صلى الله عليه وسلم من حاف بالله كاذبا المحلوف عليهوبيق فوله امرأنه طالق ادخله النار (و) نانها المين ( اللغو ) مميت به لانبالا يعتبر بها قال اللغو اسم اللانفيد مقال اوعِد،حراوعلِه حجِ نبلزمه اه (قو له الما ذااتي بشي لا تألُّه ، فيه (وهي حالمه كا دُبايظانه صادةًا) كما ذا حلف ال في هذا الكو زما، و برجى عفو م) كذا علقه ماله حاء محمد من بناء على انه رآه كذلك تماريق ولم يعرفه وبين حكمها عوله (و برجى عفوه) فال قبل الحسن حيث قال رجو أن لأبؤ اخذالله مامعني تعليق عدم المؤاخذة بالرحاء وقدةال الله تعالى لايؤ اخذكم الله باللغو في اعمانكم ماصاحما (قوله فلناالخ) احدماقيل فلنا نم لاشك في نفي المؤاخذة في المنو المذكور في النص وانما الشك في كون الصورة التي في الجواب عن التعلميق بالرجاء مع ذكر الغوا فاناللغوعندالشافعي البجرى على لسانه بلافصد سواءكان في الماضى الفاطع بعدم المؤاخذة والاصيحان اللغو اوالآنىبان قصد التسبيح فجرى على لسانه اليين مثلا (و) الثالث اليين (المنعقدة وهي بالنفسيرين اللذين ذكرهما المصنف حلفه على شير أت) في المنقبل فعلا كان او تركا قال صدر الشريعة فان قلت الحلف كما متفقءلي عدما الؤاخذة له فإيتم العذر بكون على الماضي والآني بكون على الحال أيضا فإلمذكره وهومن اي اقسام عن النعلق مال حاء فالاوحمه ماقيل الحلف فلت انمالم نذكره لممنى دقيق وهوان الكلام محصل اولافي النفس فبعبرعنه الهارده التعلقبل التبرك باسيالة بالسان فانالاخبار النملق بزمان الحال اذاحصل في النفس وعترعنه بالسان فاذائم نعالى والتأدب فهو كفوله صلى الله عليه التغيير بالمسان انعقد اليبن فزمان الحال صارماضيا بالنسية إلى زمان انعقاد اليمن فاذاقال وسإ لاهلالمقاروانا انشاءالله بكم كتبث لادمن الكنابة فبل النداء التكلم واذاقال سوف اكتب لادمن الكنابة لاحفون كذاق الفيح والاختيار ( فو له بعدالفراغ من التكلم في الزمان الذي من انداء التكلم الى آخره فهو زمان فان فلت الح ) كيف سأتي هذه السؤ ل مع الحال بحسب العرف وعوماض بالنسبة الىآن الفراغ وحوآن انعقاد اليمين أنول صاحب الاختيار اليمين اماان مكون فبكون الحلف عليه حلفا على الماضي اقول حاصل الجواب ال مايغان من كون على الماضي أو على الحال أو على المنقبل الحلف على الحال فهو في الحقيقة حلف على الماضي ولا يوجد الحلف على الحال حقيقة فانكانت على الماضي أو على الحال فاما ولذالم لذكروه وفيه محث لان الحال القابل الماضي والمستقبل على ماذكره رضى الدين ان يتعمد الكذب فما وهي الاولى اي وتبعه من بعده من المحققين اجزاء من اواخر الماضي واوائل المنقبل يعتبر امتدادها الغموس اولم بتعمدوهي النائبة اي اللغو محسب العرف حتى قالوا انزها اذاصل فهوفي حال السلاة مادام مصلياو اذا كتب وان كانت على المستقبل فهي الثالثة فهوفى حال الكنابة مادام كانبا فاذا قال زدحين كنابته والقانى كانسبكون عيناعل الحال لنعقدة أه (قو لدبل الصواب في الجواب الخ) شيدالجو أبء عدمذ كرالحلف بلامر بةولا عكن اعتباره ماضيا فالسؤال باق بل الصواب في الجواب ال مقال لاوجه على الحال و لا مغيد بال انه من اى الا فسام لهذا السؤال بعدماقال اولاان مطلق الجين اكثرمن الثلاث فندر وبين حكم النعقدة وبعز حكمه بماقد مناه عبرالاختيار انهاما شوله (وكفرفيه ) اى في هذا القسم ( فقط ) اى دون الاولين لقوله تعالى ولكن ان يكون معمدالكذب فهي الغموس ية الحذكم عا عقدتم الاعان فكفارته الأكة والمراديه اليمين على المستقبل بدليل اولافهي اللغو (قوله اي مخطئا) نسر 4 قوله تعالى واحفظوا إعانكم ولاخصور الحفظ عن الحنث والهنك الاق المستقبل الناسي لان الحلف ناسبا لاخصور الا (انحنث) الحالف وقوله فقط اشــارة الىخلاف الشافعي في الخموس فان ان محلف ان لا محلف ثم ندى فحلف وعلى

الهداية وقال الكمال اعزانه لوثت حديث البين لميكن فيه دليل لان المذكور فيه جعل ألهزل بالبين جدأو الهازل فاصدالين

غمير والنسيان مذاعناو في الحنث محقيقت

يلزم منداستعمال اللفظ في حقيقنه و بحازه

(قوله واتماوجب فهماالكفارة لقوله

صل الله عليه و سام الخ ) كذا استدل به في

الكفارة نجب فيها ايضاعنده (واو ) كان الحالف ( مكرها او ناسبا ) اي مخطئا كما

ادا اراد ان هول اسقى الماء فقال والله لااشرب الماء وقبل ذا هلام التلفظ به

بأن قبل له الاتأنينا فقال بلي والله غيرةاصد أيمين واتماوجب فبهماالكفارة لفوله

صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين

(قُوْلُهُ قَالَ اللَّمُواسِمُ لللَّهُ فِيهُ اللَّهُ لِللَّهُ فِي الحلف بغيراللَّهُ لما قال في الاختيار روى النرستم عن مجدرجه الله لايكو ن اللغوالا في البين اللهُ وذلك لان ﴿ ٣٩ ﴾ من حلف بالله على امر بظنه كما قال و ليس كذلك لفا المحاوف عابه و مني قوله و الله فلا غرراض محكمه فلابعتر عدم رضامه شرعابعد مباشرته السبب مخاراو الناسى بالنفسير الذكور لم يقصد شيئا اصلا ولمدر ماصبع وكذا الحملُ لم يفصدنط النَّفظ به بل بشي آخر فلا يكون الوارد في الهازل ﴿ ٤ كُواردا في النَّاسي اه (قول أنجب الكفارة بالمنت كيف كان )اى الحنث (قوله (فى اليمن اوالحت) اى تحد الكفارة فى المعقدة وادكال الاكر اه او النسبان فى البين وقال بعضهم كل اسم الخ) رجمه بعضهم اوالحنث لانالفعل الحقيق لايعدمه الاكراء والنسبال وكذا الاغاء والجنون أيحب ماندان كا ستعملالله تعمالي ولنبرء الكفارة بالمنث كيفعاكان ( والقسم بالله أو باسم من امماله كالرحن والرحيم والحق) لاخعين ارادة احدهما الابالنية اء كذا وجيع اسامي القدتمالي ذلك سواء تعارف الناس الحلف واولا هو الظاهر من مذهب في الفريم ورجمه في غايد البيان وقال صاحب البحر وهوخلاف المذهب لان

اصمانآ وهوالصحييم وقال بمضهركل اسم لابسميه غيرالله نعالى كالله والرحن ابو يمين وماسمي به غيره كالحكيم والعابم والقادر نان اراديه بمنانهو يمين والانلاكذا هذه الاسماء وانكانت تطلق على الخلق في الكافي والحق من اسماء الله تعالى قال الله تعالى ذلك بان الله هو الحق (او بصدة محلف لكن نعين الخالق مرادا مالألة القسم بهاع فامن صفاته كعزةالله وجلاله وعظمته وقُدرته) لان الاعان مبنية على العرف اذالف بمبغرالله لابحو زفكان الظاهر

فاتمار فالناس الحلف به من صفاته تعالى يكون بمينا ومالافلا لان الجين انمانعقد لتحمل اوالمنع وذا أنمايكون ممايعتقدالحالف تعظيمه وكل مؤمن بعتقد تعظيمالله وصفاته وهوبجميع صفاته معظم فصارت حرمة ذاته وصفائه حاملالحالف اومألعا وهذا انمايكو ناداكان الحلف بها منعارة اوامااد المبكن فلا (لا) اى لايفسم (بغيرالله تعالى كالنبي والقرآن والكعبة ) لفوله صلى الله عليه وسلمن كان منكم حالفا فلمحلف

بالله اوليذرهذا اذاقال والنبي والقرآن وامالو قال انا بري من الفرآن اوالنبي فاله بكون بمينالان البرائة منهما كفروتعليق الكفربالشرط بمينولو تال الاريءمن المصف لايكون عينا ولوقال انارئ مماني المحمف يكون عبنا لان ماني المحمف

قرآن فكائه قال\الرئ من القرآن كذا فىالكانى (و)لا(بصفةلامحلف ماعرة كرجندوعلمورضاء وغضبهوسخطه وعذاله) لماسبقان مبنى البين على العرف(واما فوله لعمرالله) جواب اماقوله الآنى فقسم وجه كون لعمرالله قسما العرالله للماؤه والبقاءصفة وهوم نوع الانداء واللام اتوكدالانداء والحبر محذوف والقدر لعمراللة قسمي ومعناء احلف مقاءاللة ودوامه كذا فيالسماح وأنماللة معناه عند

الكوفيين اعن القوهوجع بمين حذف نونه لكثرةالاستمال وعندالبصريين س ادوات القسم و معناه والله (و عهدالله و ميثاقه) فأن المهد عمن لان الله تعالى قال واوفوا بمهداللة اذاعاهدتمثم قال ولاتنقشو االاعان بعدتو كيدها والميثاق عمني العهد (وأفسم واحلفواشهدوا مزموان لم يقل بالله) فان هذه الالفاظ مستعملة في الحلف فعمل حلفاً

في الحال سواء قال القدار لا ( و على نذراو عمن اوعيد) قان كلامنها يكون فعا (وال بصف) الى الله حتى إذا قال ال فعلت كذا فعلى نذر فان نوى قربة من الفرب التي بصيح

بالإبداء) اى لدخول اللام وإذا لم يدخله اللام نصب نصب الصادر فقول عمر الله مافعلت وبكون على حذف حرف الفيم كافي (كان)

النذر مالزمته واللم توفعايه كفارة عين لقوله صلى الله عليه وسلمن نذر نذراو لمسم فعليه كفارة بين وكذاؤوله على يميزلان معناه على موجب يمين والعهد بمعنى البين كامر (وانفعل كذافهوكافر) فأنه قديم يستوجب الكفارة إذا حنث انكان في المنقبل واسال

العين وفقعها الاآنه لابستعملاللضموم في الفسم ولا بلحق الفتوحة الو او في الخط يخلاف همرو العلم فانها الحقت للفرق بنه

الداراد بداسم الله تعالى حلالكلا مدعلي

العمدالاان نوى غيرالله فلايكون ثمينا

لانه نوى مايحتمله كلامه فيصدق فعامته

وبين ر م كذا في البدائم اه (فولداو

بسفة )الرادم اسم العنى الذى لا يتضين

ذاناً ولابحمل عليها بهو هو كالعزة

والكبرياء والعظمة نخلاف نحوالعظم

كذانى النح (قوله فاتعارف الناس

الحلف له من صفائه تعالى بكو ت بمينا)

اي سواءكان من صفات النعل او الذات وهوفول مشايخ ماوراءالنهروهوالاصيم

لان الا عان سنية على العرف وكل، ؤمن

بعتقد تعظيم الله تعالى و تعظيم صفاته و قال

مشا عزالم أق صفات الذات مطلقا عبن

كبزة الله لاصفات الفعدل كالرضى والغضب لان صفات الذات كذكر الذات

وصفات النعمل ليس كذكرالذات

والحلف بالله تعالى مشروع دون غيره

كافى البرهان (قوله لعمر آلة) فيهضم

وبينءر كذاني الفيح (قولدوهو مرنوع الله لا ضل كذا في الفتح والبر هاز ( فقوله و وهدالله و ميثانه ) إذا تصد به غير الجين بدين كذا في البحر ( فقوله و احساف واسهد و اعزم واللهقل بالله) أغانعقدا ذاذكر مقدم مليه لاكاتان الربجود قوله اقدم وتحومنع قدويؤ يدمكام تجدفي الأصل كذاقاله الناساء

ر قوله لا به قعال كان الكمال لا و مناها حلت الآن بالله اه (قوله لا حقا) يشير ان ردما تقل من الشيخ اسمامل الزاهد والحسن ان المسلط الم عين كان مينا كان المسلط الم عين كان مينا كان المسلط الم عين كان مينا كان المسلط الم كان كان المسلط الم

قلبل شاذق غيرالفسموحكي الرفع أبضا نحوالله لانعلن على اضمار مبندأ اوخبر وهوالاولى لأن الاسمالكرم اعرف العارفةهواولىكونه مبتدأ والنقدر الله قسمي او قسمي الله لا فعلن كذا في البرهان والفنيم (قولد لكل توبيستر عامة دته ) هو اللازم والافضل كسوة ثوبيناو تلاندكا في الفيحوو قال الطعاوي وهذااذادفع الىال جلامااذادفعالي المرأة فلابد من خارمع التوبالان صلاتمالا تصحرونه قال الكمال وهذا بشامه الروابة النيامن محمد في دفع السرا ويلاله المرأة لايكه وعذاكاه خلاف ظاهرالجوابوا عاظآهرالجواب مايثبت عاسم المكتسى ونذني انعاسم العربان وعليه بنى عدم اجزاء السراوبالاصحة الصلاة و عدمها فاله لادخل له في الأمر بالكسوة اذلبس معناه الاجعل الفقير مكتسباهل ماذكر الوالرأة اذاكانت لابعة قيصاحا بلاو ازارا وخاراعلى رأسها واذنبها دون منفها لاشك في ثبوت اسمائما مكتسيةلاعهانة ومع هذالانصيح صلانها فالمبرة لثبوت ذلك ألا مهرصعت الصلاة اولااه ولمار حكم ما يفطى رأس الرجل نصا (قولد الم بجز المراويل) قال في الحر لكن مالا مجزيه من الكسوة بحزيه عن العامام

كان في الماضي لشئ قد فعله فهو الخموس ولابكفر فجاروي هن إبي وسف اعتبارا الماضي بالمتبللا وقصده اليين ولم مصده تحقيقه بل ان بصدق في مقالته و فال مجد منمقاتل بكفرلانه علق الكفر عاهوموجودو التعليق بأمركان نبحيز فكأنه قال هو كافر (و) الاصحان المالف (لم يكفر ) في الماضي و المنقبل (أن علم أنه يمين و كفران) كان اهلا( اعتقدانه كذر) في الماضي والمستقبل لانه اذا اقدم على ذلك الفعل وصده اله كم فير به نقد رضي بالكفر (وسوكند مضورم مخداي نفسم) لانه العال (لاحقا ) لانالنكر وادمة تمقيق الوعدومعناه افعل عذالا محالة فلايكون بميناولو فالروالحق يكون تينا (و)لا(حق الله) فانه لايكون تينا عنداني حنيفة و محدو دورواية عن ابي ومف لان الحق اذا اخيف الى القنطال راده لحاجناته إذا الحاجات حفو ته كا ورد في المديث فيكون بمينا بغيرالة(و)لا(حرمته)اذلا محلف ماعرةا( و-وكندخورم عداي)قبل لايكون عبنا لانه وعد (أو)يقول سوكند خورم (بطلاق;ن)غانه المفالايكون عينالعدم التعارف وقوله اواشارة الى ان لفظة بالقارسية الواقعة في مبارة اله قامة مكان اوغر صحيحة فندير (وان فعله فعليه غضيه او سخطه او لعنته او قا فازان أو مارق أوشارب حراوا كلرما) قال كلامنها لا يكون عينا لا نه دعاً على نفسه و لا يعاق ذلك الشرط ولانه غير متعارف (وحروفه )اىحروف الفسم(الواو)ُّحو والله (والباء)نحوبالله(والتاء)نحونالله لانكلامنهامعهود فىالابيان ومذكور فىالفرآن (و) ند( تضمر ) الحروف فبون حالفاً (كالله لا انعله ) فان•ن عادة العرب حدف حرف الجرللابجازتم فبل بصب بزع الخافض وقبل مخفض لبدل على المحذوف مُ لَافَرَعَ مِنْ بِانْمُوجِبِ الْبَيْنُ شَرَعَ فَيْبَانَ مُوْجِبُهَا ۚ وَهُوَ الْكَفَارَةُ لَكُنَّهَا موجبها عند الانقلاب لان اليمين لمتشرع للكفارة بل نقلب الما عنداًلا تقاض بالحنث فقال (وكفارته امناق رقبةاو الهمام عشرةمساكين كما هما فيالظهار ) وقد بنا هما نُمَهُ ( او كسوئم) محبث يكون (لكِل )من تلك العشرة ( ثوب يسر عامة بدنه فإبجز السرا وبل) لان لابسه بسمى عربانا في العرف (هو العجيم )المروى من ابي حنيفة وابي وسف لاماروى من مجدان ادناها مانجوز فيهالصلاة (فان عجز عنها )اى عن الأشياء الثلاثة(وقت الاداء )اى وقت أرادة الادا. (صام ثلاثة المرولا، )والاصل فيه توله تعالى فكفار ته المعام عشرة مساكين

باخبارالغيز (قوله فان مجزعها) شرطه ( درره في ) لا ته لوكان عند احداثلار تلائجوز له الصوم وان كان محتاجا البه كذا في الهمرو قال فاضفان لا يجوز التكثير بالصوم الا بم عجز عاسوى الصوم فلا يجوز له المتعادم منصوص عليه في الكفار الوعاك بدله فوق الكاف والكف سرال يمكنه ووسيليسه ويستر هورته وقوت و معواوكان له عبد محتاج خلاصة لا يجوز له التكفير الصوم لا يه فادر على الاعتاق اله (قوله و فت الادام) قيد به لا زامتها والتني عند ناعندارادة التكفير مخلاف الحداث المتبر فيه و فت الوجود سحق شعف بالرق كافي الشيخ

(قوله ولنا ازالكفارة نسز الجناية ولاجناية ههنا) اي فياقبل الحنث (قوله لانها) اي الجناية تحصل منك حرمة اسمالله تعالى مالجذبت كون الحنث حنارة مطاغاابسروا قعااذ قديكون فرضاوا نمااحرج المصنف الكلام محرج الغلاهر النبادر من احلاف المعلوف هليه والمصل ان الكذارة نجب بسبب الحنث واكان معصية اولاوالمر آدتو فيرما بحب لاسم الله عليه فهذا يفيد ان السبب الحنث كذا ن النهر (قولدوا علاضيف البهاالح)اضافة الكفارة الى البين اضافة الى الشير طبحاذًا كما في الفخر (قوله اي مذبغي ال بحث) اي عساعليه ان تحنث ويكذرو واعزان الحاوف عليه انواع هنه ما يجب فيه الحنث وهوماذ كر مالصنف ومنه مايكون الحنث افضل كألحلف

على لوط، زوجته نحوشهر والحلف ليضر بن عبده وهو يُستأهل ذلك اوليشكون مديونه ان إيوافه غدالان الرفق اين والعفو افضل كذابيس المطالة ومنه ما يكون البراولي كالحلف على ترك اكل هذا ﴿٢٤﴾ الحزوايس هذا توبولو قال قائل انه واجب

الآية (ولم بكفر قبل حنث) يعني لا بحو زنقد م الكفارة على الحنث و قال الشافعي بحوز اذا كانت المال لا ته اداها بعد السب وهو اليمن لانها تضاف الى اليمن مقال كفارة اليمن

لقوله تعالى واحفظوا اعانكم على ماهو المحنار في تأويلها ان البرفيها امكن اه كذا فىالغتم وبتى فسمرابع وهومابكون والاضافة دليل السبية والادا بمدالسب حائز اتفاقا فأشبه التكفير بعدا لجرح قبل البرفيه فرضا كخلفه ليصلين ظهرالبوم الموت ولنا الكفارة تستر الحنابة ولاجنابة ههنالانها تحصل بهنك حرمة اسمالله تعالى الحنث فكون هو السيدون الين لاناقل مرتبة السيب ان يكون مفضال

ذ كر في اليمر (قوله ولا كفارة على الحكم والجين غيرمنضية الىالكفارة لانها نجب بمدنقضها الحنث وانمااضيف اليها كافر ) كذااوارته بعدحلفه ثمحنث بعداسلامه لايلزمه شئ واماتحليف لانهاعب عنت بعد اليمن كانضاف الكفارة الى الصوم مخلاف الجرح لانه مفض إلى

الموت (حلف على معصية كعدم الكلام معابه) وترك الصلاة ونحوه (حنث وكفر) الفامني ونحوه فالمرادمه صورةاليمن فاز اى نديني المحنث ويكفر لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف على بمين ورأى غيرها المقصودمنهار حاءالنكول فأن الكافر خرامنها فليأت بالذي هوخيرثم ليكفرلبينه (لا كفارة في حلف كافر وال حنث بعنقد فينفسه تعظيماللة تعالى والكان

ما ) لانه إس اله البين لانها تنعقد لتعظيم الله تعالى و الكفر بناق التعظيم و لا الهلا الكفارة لانها عبادة وان تبعها معنى العقوبة (من حرم ملكه لا محرم) اى من حرم على

لاسلمندولاناب عليدكذا فوالغنيم (قولدمن حرم ملكه) ايسرندا بل نفسه شأ عاملكه لم يصر حراماطيه (وال استباحه) اى عامله معاملة المباح (كفر) المراديه شيءما من الاشباء سواكان وقال الشافع لا كفارة عليه لانه ليس يمن الاق النساء والجواري لان عريم اللال فابالشروع والجين مقدشروع فلأنعقد بلفظ هوقابالشروع كعكسه وهو

ملكه اوغره ليشمل الاعيان والانعال وماكان حلالاوماكان حراما كقوله تحليل الحرام ولناقوله تعالى باايها النبي لمتحرم مااحل اللهاب ألى قوله تعالى قد كلامك علىحرام وقولهالزوجهاانت فرضالة لكم تحلة اءانكمتم قبل حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه على حرام اوحرمنك فجامعها طائمة وقبل حرم مارية على نفسه والتمسك على الأول ظاهر وكذا النابي لان السرة لعموم

الهفظ لالخصوص السبب (كلحل) أي اذاقال الرجل كلحل ( على حرام ) محمل ( على الطعام والشراب) الاان نوى غير ذلك والغباس ال محنث مذب

فراغه لباشرته فعلامباحاوهو التنفس اونحوه كاذهب اليه زفروجه الاستحسان حرم على نفسه) فيد 4 لا ته لو جعل حرمته الالقصود وهوالبر لابحصل معاهبار العموم واذاسقط اعتباره بصرف الى معلقة على فعله فلانلز مه الكفارة كمالو الطمام والشراب للعرف(والفتوى على بينونة امرأته بلانية ) لغلبة الاستعمال فيه قال الاكات هذا الطعام فهو على حرام ماً كام لا يحنث كافي البحر عن الخلاصة (قوَّ له والفنوي على اله تبين ام أنه الز) قال النز دو و في مبسوطه هكذا قال بعض منا يخ (كذا)

مخالف المنقدمين أه نقله الكمال عندتم قال واهإان مثل هذا الفظلم تعارف في ديار البل التعارف فيه حرام من كلامك ونحو مكام كله كذا ولبسه دون الصيفة العامة وتعارفوا ايضا الحراميلزمنيولاشك في نهم يريدون الطلاق معلقانانهم يذكرون بعده لاافعل

اومكرهة حنث ودخول منزاك على سراماوالخرعل حراماذالم ردمانكير بلارادالبين كافي الفيم (قوله أي من

سمر فندولم بنضح لى عرف الناس في هذا لآن من لا مرأته بحاف ٤٠ كا محلف ذو الحليلة ولوكان العرف مستفيضاً في ذلك لاستعمله الا دوالحليلة فالصحيح ال مقيدالجواب في هذا او نقول الذنوى الطلاق يكون طلاقاناماه يزغير دلالة فالاحتياط ال مقصالانساز فيه ولا

كذا اولافعلن وهومتل تعارفهم الطلاق يلزمني لاافعل كذا فانه براديه الأفعلت كذا فهي طالق وبجب امضاؤه عليهم أه

التصدق مذه الدراهم اجزاه التصدق (كذا ) أوله (حلال روى حرام) للفليقايضا (المذوراذا كان له أصل في الفروض بغير هاعماً كافي الفنح ( قولداي عليه لز مالنادر كالصوم او الصلاة والصدقة والاعتكاف ومالا أصلله) في الفروض (فلا) الوقاءيه ) اي مانذر ولابحز به كفارة بلزمالناذر (كعبادة المربض وتشبيع الجنازة ودخول السجد وبناءالفنطرة والرباط عين وصرح صاحب الهدابة في الصوم والسفاية وتحوها) هذا هو الاصل الكلي (نذر مطلقاً) تحولة على صوم هذا الشهر بأن النذور واجب أه ومن الناخرين (أومعلقا بشرط بريده) نحولة على كذا ان قدم غاشي (فوجد) أىالشرط(وفي)أى من قال بفرضية الانفــآء بالمنذور عليه الوفامه فى الصورتين لقوله صلى القرطيه وسلم من نذروسمي فعليه الوفاء بماسمي للاجاء وهوالاظهر كافالبرهان (أو) نذر معلقا (عا) اى بشرط (لا ر دوكان زنيت) فعلى كذا (وفي او كفرو به نغني) (قولدون او كفرو بديني) اي سي بعني الدهاقي لذره بشيرط لابرشه شوته كالزنا وتحوه فنشينهم ومن الكفارة وبين بالتحسر بعن الغائه عاالنزمو بعن كفارة الو فا، ماالتزم وهو أول الشافعي في الجديد وروى إن اباحنيفة رجع اليه قبل مو ته بسبعة عبن وهذالتفصل فيالماق بشرط رده وبشرط لارده الهفالاول الموية كان سنى الأمام شمس الأغذال سرخسي وغيره من كبار الفقها وذاك لانكلامه ملز مدعين مالذره وفي الناني بتخريين لذربطاهره بمن معناه لانهقصد بدالمنع صابحادالشرط فبيل المماى الجيتين شاء الفائه بعين مالذرو بين كفارة مين محتار مخلاف ماأدا علق بشرط يريد شوته لان معنى البين وهوقصد المنع غيرء وجود فيه لان صاحبالهـدابة وهووانكان فول قصده اللهار الرغبة فبماجعةه شرطا قال صدر الشريعة اقول انكأن الشرط حراماكان المحققين فهو خلاف ظاهرالر وأية ونظر زنيت مثلابذبغي انلابتخيرلان التخبير تحفيف والحرام لايوجب التحفيف اقول ليس فيد صاحب العناية وبين وجدالنظر الموجب النحفيف هوالحرام بل وجوددليل التحفيف لان اللفظ الكان نذر من وجه وعينا وقال طيمالوقاء نفسالنذر ولانفعد من وجد لزمان بعمل مقتضي الوجهين ولمبحز اهدار احدهما فلزما لنحير الموجب كفارة ءين لالحلاق الحديث ورديت للمفيف الصرورة فتدر واستقر (نذربعتق رقبة علكهاو ف حاوالااثم ولايحبر والفاضي) تنظره رسالة بنت صدحصرالصمة بعني او قال لله على ال اعنق هذه الرقبة وهو علكها فعليه الزبني به و او لريف يأثم و لكن أءا قاله صاحب الهداية فبحر الناذر لابحيره القاضي (نذر لفقر امكة حاز الصرف الى فقراء غيرها) لان المقصود النفرب بين الوفاء بعين المنذور وبين كفارة عين الىاللة تعالى بدفع حاجد الفقير ولامدخل فيه لخصوص المكان قال الفقيه ابو الليث وهو فعا إذاعلق النذر عالا وادكونه وهليه لفتوى واسم الرسالة تحفقا أنخر يرواسعاف قول عالىاالثلاثة وقال زفرلا يجوزالا النصدق على فقراءمكة ( نذر تصدق عشرة السادر النني والفقير بالنحير (قولد دراهم خیرافنصدق بغیرالخیز ) مایساوی عشرة دراهم (او) تصدق (عُهجاز) تذربه نقر قبدالخ) كذافي الفيم ( قولد الماالاول فلانخصوص الخز لامدخلله فدفع الحاجة والما النابي فلان الثمن تذر لفقراء مكة ) مستدرك عاقدمه الغم للفقير ( قالمان برئت من مرضى هذاذ محت شاة لم بازمه الاان يقول فلاه على في كتاب الصوم (قوله قال الدرنت من ان أذيها ) لان الزوم لا يكون الابالنذر والدال عليدالاني لاالاول ( ندرصوم م ضي هذاذ محث شأة لم بلز مه ) كذالو شهر بعينه لزمه متنابعا لكن إذا افطر بوما قضاء ولايلزمه الاستقبال } بعني لوقال قال على شاة اذمحها كاف الفير (قولد لله على اناصوم شعبان مثلاً فأنظر فيه نوما قضاء وحده ولايستقبل وأن قال الاان مقول فلله على إن اذ يحها ) كذاباز مه فينذره متنابعالان شرط التنابع فيشهر بعينه لغولانه متنسابع لتنسابع الايام لو قال أذبحها وأنصدق بلحمها ولو قال لله وابضالا مكن الاستقبال لانه معين ( ندر بصدق الف درهم من ماله وهو لا علك على أنأذبح جزورا فانصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شياء جازكاق الفرح قولدلكن اذاافطر بوماقضاه ولاياز مهالاستقبال وان قال متنابعا) هذا يحلاف مااذانذ رشهر ابغر هينه وشرط التابع فانه يلزمه الاستقبال بفطر ميوما كافي الفرح قولد نذر بتصدق الف در هرمن ماله الخ) قال قاضيفان وال كان عنده مروض اوخادم بماوى مانذفانه بدع وبتصدق والزكال بساوي عشرة ينصدق بعشرة والالميكن أوشئ فلاشئ عليمكن اوجب على نفسه الف جعة

ع بنه جادام من به مر ، و ودحل بالصيده العامة يؤده دغازة بمن أذا الخل اوشرب كذال المجمر من المباية (هولد كدافوله سلال بروى حرام من الهذابة و سناء الحلال عليه حرام ( هو ليوالنذوراذا كان له أصل في القروض) أي أصل مقسود ليحر جالو ضوء العدم زومه الذور ( قولدام الثاذر) أي هو ٣٠ كه إن معالوفا به من حيث هو قرية الإيكل وصف الترمه الوحين كاستذكرا لمالونذ لمزمه سدرما عاش في كلسنه جميماته (تقوليه و صل محلفه الشاءالله بطل) كذا ندره ولملانه وهنانه والرارء هباد ناومعاملة وسامر العقود وسواء وصل حقيقة اوحكما كانقطاع لتنفس اوسعال ﴿ ١٤ ﴾ وسواء قصدالاستناء اولمهتصدع حكمه اوابيعا

الامانة لزمته فقط ) وهو الصحيم أذفيما لا تلك لم يوجدالندر في الملك ولامضافالي سرم ال حلف الفعل سبب الملك فلابصيم كالوقال مالى في المساكين صداة وليس له مال لا يصبح (نذران (قولد مبنية على العرف عندنا) اي يتسدق مذءالمائة ومكذاعلي فلان فنصدق عائة اخرى قبل ذلك اليوم على ففرآخر اذالم تكن ندفان كانت واللفظ محتمله ماز)لماهر فتـال دنـ مالحيسو صيات لاتعتبر بعد حصول دفع حاجة الفقير (قال على لدر انعقد البين اعتباره كذا في الفيحرو قال فسكت ولائية له نلز مه كزارة عين) كذا في النوازل (وصل معلفه ال شاء الله إمال) أي في النصر من الحاوي الحسيري العبر

حلفه بعني اذاحلف على فعل وترك وقال بعد متصلامه ان شاء الله تعالى لا يحنث الروى في الا عان الالفاظ دون الأغراض أه عن العبادلة الثلاثه موقو فاوم فوعام وحلف على عين وقال ان شاء للدافقداستني ومن ولعله نضاء وماقال الكمال ديأنة فلا استئنى فلاحنث عليه ولاكفارة لكن لابدمن الاتصال لانه بعدالانفصال رجوع ولا محالفه (قوله وعندالثانعي على الحقيقه) يصيحالر جوع فىالا عان ومن ابن مباس رضى آللة عنهماانه كان يحوز الاستشاءالة فصل يعنى اللغوبة وعندالامام اجدعلي النية الىستة أشهر لقوله تعالى واذكر ربك اذانسيت أى اذانسيت الاستثناء المفصل فاستثن مطلقا (قولد محنث دخول صفة) لم

مفصولا قال مشايحنا في تصميم الاستناءالمفصل اخراج العقود كايهسا من السوع مقد بكونها مسقفة وقال الكمال محنث والانكحة وغيرهمام ان تكون ملزمة ولامحتاج اليالحال لان المطلق يستشي اذائدم بالصفة بعدان تكون مسقفا كافي وأماقوله تعالى واذكررك اذانسيت فعناه اذاله نذكران شاءالله نمالى في أولكلاءك صفاف ديارنا ثمقال بعد هذا السقف فاذكر . في آخر . موصولانه روى ان مجدن اسمقي صاحب الغازي كان عندالمنصور وصف فيداى البيتوهذا غيدكان وكان مقرأ عندالمفازى وامو خنيفة رجدالله تعالىكان حاضرا فأراد ان يغوى ذكر السفف فى الدهلز لاحاحة الماء الخليفة هلية نقال ان عذا الشيم عالف جدك في الاستشاء النفصل فقال له ابلغ من قدرك فكذا الصفة (قوله لاناليت اسم لمبنى مسقف ) السقف ليس شرطا فيعنث واللهيكن مسقفا لمااسيذكره

المصيف (قولدوقيل محنث اذبات

فه عادة) كذافي الهداية لانه لواغلق

الباب كذا داخلا وقال الكمال اذا

اطلقالبيت فالعرف فانمسا براده

ماسات فيه عادة فدخل الدهليز اذاكان

كبرا محيث مات فيه لان مثله يعتاد

بيتونسه الضيوف فيبيض ألفري

وفي المدن بيت فيه بعض الأتباع في بعض

الاومات فيحنثاه (قولد بل لا من

انتخالف جدى فقال ان هذا بريد الانفسدهليك ملكك لانه اذاجاز الاستثناء النفصل فالناس بابعونك ومحلفون ثم بخرجون ويستثون ثم بحالفون ولايخشون فقال نع ماقلت وغضب على محمد بن اسمحلق واخرجه من عنده اب حلف الفعل الاصل الالفاظ السنمملة فيالاعان مبنية على العرف عندنا وعند الشافعي على الحقيقة لاتما حقيق بأن تراد دونالمجاز وعندمالتعلى معانىكلاماللةتعالى

(حلف لامخل بنامحنث مدخول صفته) لانالبيت اسميلبني مسقف مدخله من حانب واحد ني للبيتوند سواءكان عيطانه اربعة اوثلاثة وهذالعني موجود فى الصفة الاان مدخلها اوسع فيتناولها اسم البيت فيحنث بمسكناها الاان سوى ماسواها(هوالصميم ) احتراز عا قبل انما محنثاذا كانت الصفة ذات حوائط اربعة و عكذا كآنت صفاف اهل الكوفة (لا) دخول (الكعبة او محمد او بعة اوكنيسة ) وقد مربان معناهما لان البيت كاعرفت ما بي البيونة وهذه ليست

كون مالة البينونة) مخالف ما مشي عليه كذلك (اودهليز)لانه ايضا لم يبن البينوة، فيه وقبل محنث اذبات في عادة سابقا من الحنث بدخول الصفة لما اقول هذا القدر لا يكون في كونه متابل لابد من كون بنالة البيتو تة كاسبق لابقال فهامن معنى البيت وكذا مثى الكمال اذا يت فيه عادة كان عاؤماليتونة عادة لان الملازمة نمنوعة (اوظلة بابدار ) علمه كإقدمنا مخالفا الصاحب الهداية لان صاحب الهداية صحيح الحنث يدخول الصفة دون الدهليز مع ان المني فيجها واحد فكان وجهاللكمال في اتسويه بديمه (قوله (وهمي) أوظاة بابداروهي اتي الح كوسراا فالقعذاتكو نساباطالان الطاتوا كالمعناهاه وداخل البيت مسققا فالمصنث وخوله لانه بأت فه كذابي الحروقال الكمال الحاصل انكل موضع اذاأغلق الباب صارد اخلا لا يمكنه الخروج من الداروله معة يصلح البنوتة من

سقف محنث مدخوله اه وقدعات من كلامه أن السقف وصف فالتقبيديه اتفاق (قولدوفي لا دخل دار لم محنث دخولها خربة) يعنى بحبث لم بق ما ناء اصلابأن صارت صحراء فأمااذا دخلها بعدمازال بعض حيطانها فهذه دار خربة فيذغى الانحنث فيالمنكر الاال بكوزاه لية كذافى الفنيم (قولدوقبل في عرفنا لا محنث كذا في الهداية اد وهوقول المتأخر منوقال الكمال لوح بين قول النقد مين والنأخر بن بال محم جواب المتقدمين بالحنث على ماا داكاز السطيحضير وجواب المنأخر سالمه عنه مقوله وقبل في عرفنا بعني العج لامحنث بالوقوف على السطح على مااذا مكر إد حضير انجهوهذا اعتقادى ا (قوله وفي هذه الدار) فيد بالاشار مع السمية لانه لواشار ولمبسم كما حلف لا مدخل هذه فانه محنث مدخو على اى صفة كانت دارا او مديم اوحاما اوبستانالان اليمن مقدت العين دو ٺالاسمرو العين باقية كافي ال عن الذخيرة (قوله كالوجعلت معم الخ) يشير الىانه لو حلف لا دخ هذا المجدفهدم عي محدافد محنث لدم اعزاض اسم آخر عليه

وهىالتي نكون على باب الدارولايكون فوقها ناءواذا كان على باب الدار تكون على السكة الانكون بينا فلا محنث (و في)الحلف بانه (لا دخل دار الم محنث بدخو لها خربة و في هذه الدار محنث وان صارت صحراءاو ينب بعدالمدامها) دارا (اخرى) لان الداراسم امرصة عندالعرب والجمم بقال دارهامية ودارغامرة وقدشهدت اشعار العرب ذاك والبناءوصف فبهاغيران الوصف في الحاصرانو وفي الغالب معتبرهذه هبارة الهدابة وتحقيقها الأمراده بالوصف مالبس صفقعي ضية فأتمة بحوهر كالشباب والشحوخة وتحوهما ل مايتناولها ويتناول جوهرا فائمامحوهر آخر بزيد فيامد يدحسنا له وكالاو بورث انفاصه عند أعماله ونقصا ناحي فرقوا بين الوصف والفدر كالمأني في أوائل البيوع انشاءالقدتعالى بان الاول مايورث تشقيصه ضرر الاصلهوالثابي مالا يورث ذلك وجعلوا مابساوى الذرع فىالذرومات وصفا ومابساوى الكيل فى المكلات قدراناذا كانت الدار اسماللعرصة وكان البناءوصفا وكانت الدارمنكرة كانت فأئبة فيعتبر فبهاالبناء واذالم يوجدنم يحنث واذا كانت معرفة كانت سأضرة فلا بعتبرفيها البناءواذالم بوجد بحنثاذاعرفت هذافاهإال مأصدر من صدرالشربعة ههناايضا مزالغرائب لانه غالف جهورالائمة برأىغير صائب حبث قال واعإاتهر قالواقي لايدخل هذة الدارفدخلهامهدمة انه محنثلان اسمالدار يطلق على الخربة فهذه العلة توجب الحنث فىلايدخل دارافدخل داراخريةتم فرقهم بال الوصف في الحاضر لغوفرق واءلان معناه إنهاداوصف المشاراليه بصفةمثل لايكام هذاالشاب فكلمه شيخابين ثالازااوصف بالشاب صارلغوا وفىقولنا لايدخل هذهالدار اولا بدخل دارا انزالوصف حتى بكون لغوافي احدهما غيرلغو فيالأخرثم هذا المعني توجب الحنث في لا يدخل هذا البيت وعدمه في لا يدخل منتا ال دخله منهدما صحر الان البينو نة وصف فياذو في المشار اليدفز وال اسم البيت نبغي أن لا يعتبر في المشار البدئم قالوا فالامدخل هذه الدار فدخلها بعدما نبتجاما انه لامحنث لانه لم بق دارا فان ماقاله فاسدأماأولا فلان توله فهذهالعلة توجباليآخره ناشئ من الغفلة عز قول الهداية غيران الوصف في الحاضر لنووق الغائب متبروأمانانيا فلان قوله لان معناه انداذا وصف المشاراليه الىآخره ناشيء من الغفلة من معنى الوصف وقد مران البناءوصف في الدار كاصرح به في الهداية و اما ما التافلان قوله ثم هذا المعني يوجب الي آخر ه غلط محض ماشي من عدم النفر فذبين البيت و الدار وابضا البيتو نة ليست يوصف البيب لا نه كاعر فت عبارة عن امرزالُه على الذات قائم ما والبينو تذليست كذلك بل هي علة غالبة البنالة مخلاف الدار فانالبنا وزائد على الدار التي هي العرصة وامار ابعا فلان حاصل قوله ثم قالو في لا لدخل هذه الدار الى آخر مان الدار اذا كانت عبارة من العرصة كان بنبغ إن محنث أيما اذا بنب جاما اوجو دالمرصة وهوفاسد لان الدار نطاق على العرصة المجردة وعلى عرصده مراجي عليهامن ناءالدار وامااذا مي عليما ناءغير الدار اوتصرف فيعاقصر فا رون به أمم الدار عنه عرفا فلا يكون داراكان هذا الفاضل لمنظر في الفاظ

(قولما ودخلها بعدهدم الحام) كذالو ينيت دارا بعدهدم نحوا لجام فدخلها فاله لاعتشابيتا لانه غير ناك الدارالتي منع نفسه من الدخول فها كناف الحرود في المنافق ووريشتد في الشي الدخول فها كنافي العرب كافي العرز فولم فاخذ في خذ اوز فوقه قول الدارو ولا يستلم الامتاع لاعنث في التعيم كافي العرز فولم فاخذ في النافة من الداري لوكان المنافق ويود بالمنافذ والمنافق ويود بالمنافذ والمنافذ والمنافز المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافذ المنافذ ا

فان كاذبعذرل وخوفالا اللصاوبمنع الهداية وحباراته فضلاعن التأمل والنفكر فياعتباراته والجدللة ملهم الصواب واليه ذى سلطان او مدم موضع لنتقل اليه الرجع والما بـ (كذا الوقف على سلحها) فانه ابضاً يوجب الحنث لان السطومن حيننذاو اغاق عليه الباب فإبستطع فتعه الدارالابرى الاالمنكف لايفسد اعتكافه بالخروج الىسطح السجد (وقيل)في هرفنا اوكان شرىفااو ضعيفالا مقدر على جل (لا) منت (كالوجعلة الدارم جدااو جامااوبستانااوينا) -بدلا محنت لاعالم نيق الناع نفسه ولم بحد من نقلهالا يحنث دار الاعتراض اسم آخر عليه (او دخلها بعد هدم الحام و اشباهه ) لان اسم الدار لا وبطمق ذلت الوقت بالعدم لعذروا لغرق يعوده (وهكذا البين) يعني إذا حلف لا دخل هذا البيت و دخله (مه دما محر ١٠ ) لم بين هذاو بين ان لماخرج من هذا المزل يحنشاز والااسم البيت فأعلا بات فيه حتى لوبق الحبطان وسقط السقف محنث اذبات البوم فكذا فقيد اومنع اوقال النلم فيه والمنف وصف فيه (او) دخله (بعدماني مناآخر) لم عنشايضا لان الاسماري تحضرى المبلة فنعها ابوعاحيث يحنث بعدالاتمدام (او) حلف (لا يدخل هذه الدار فوقف في طاق بابدار لواغلق الساب ازالهلوف مليه ازكان عدمالا يوقف كان خار حا) لم محنث لان الباب لاحراز الدار ومانم افإيكن الخارج من الدار (او) هل الاختيار واذنعلا ينوقف عليه حلف(لابسكنها)اىهذه الدار (وهوساكنها او)حلف (لايلبسه) اىهدا التوب كالسكن لازالمقودعليه الاختاري (وهو لابسه او) حلف (لا ركبها) اى هذه الدابة (وهو راكبا فاخذ في النقاة ) من وينعدم بعدمه فيصير مسكنالا ساكنافإ الدارق الاول (وتزع) التوبق التاني (وتزل) عن الدابة في التالب بلاميث ) فيد يجفق شرط المنث كذا في الفيد (قه لد الثلاثة فاله لامحنث فيشيءم الصوروقال زفر محنث لوجود الشرط وان فلولناان فقعد) عمني مكث و نظره الانخرج والا البين تعقد البر فيستقنى منه زمان تحقيقه فان لبث على حاله ساعة حنث لان هذه الافعال ينزوج ولاخطهر فاستدام النكاح لهادوام بتجدد امثالها حتى يضرب لهما مدة مقمال ركبت نوما ولبست نوما والطهارة لامحنتكما في الفنح (قو لدلابد بخسلاف الدخول ادلانقسال دخلت بوما ممعني الدة والنوقبت وان جاز معني من خروجه باهله ) قال الكمال فاذا الظرف ولونوى النداء البس مثلا يصدق لائه محتمل كلامه فلا محنث بالمبث ( او ) خروج هووتركمتاعه واهله فيهاولم رد حلف(لا دخلها) وهو فيما(فقعدفيما) فاله لا محنث القمو د(الأغروجه ثم دخوله ) الرجوع حنث وكذاالخلف لايسكن في والقياسان محنث القمود لان الدوامله حكم الاشداء وجه الاستمسان ال الدخول هُذُه الحُلة او السكة لوخرج عنسه عازما لادوامله لأنَّه انفصال من الحارج ألى الداخل ﴿ وَفَى لَابِكُنْ هَذَّهُ الدَّارُ أَوْ على عدم العود الداسنث وان خرج على البيت اوالمحلة لابد من خروجه باهله وجيع مناعه) حتى لوبقي وتدحنث هذا هند ابى حنيفة وقال ابويوسف يشهر نقل الاكثر لان نقل الكل قد تعذر وقال مجمد عزمان برسل من مقلهم لائه بعدالما أهل بعتر نقل مانقومه كنحدائيته لان ماوراء ذاك ليسمن السكني فالواهذا احسن ساكنا بمحل سكني أهله وماله عرفا واوفق الناس (مخلَّاف المصر والقرية ) نان البر لا توقف فهمًا على نقل المناع وهذا اذا كان الخالف مستقلا بسكناه والاهل لانه لابعد ســـاكنا فيالذي انتقل عنه عرفا مفـــلاف الاول وحنث

تأمل مهاله فانكان سكنام بما الله الإهدائية لا يوسط الكنا في الذي انقل عند عرفا بحدان الاول وحنت المحجم المناسبة المناسب

ويره الحل اشارة اليمان الاكراء على الخروج يتقسه لايعتبر فيمنث مخروجه يتقسه اذاتوهد عليه اعرف آن الاكراء لايعدم الفسل هندا كاولو حلف لا يأكل هذا الطعام فاكره عليه حنث بالله ولواوجر ف الفعلامحنث كاف الفيحوكان مأبغي للمصف الاقتصار في الشرح على قولهاي وبدون الامر لاعنت وعذف قوله بان يكره عله لاناس قوله بعده واوراضا اذلا بحامع الاكراء الرضي **(قولدولورا**ضيا)هوالتحييموقيل يحنث ثم اذالم يحنث هل تعمل اليبن باخراجه بغيرامر، قال السيد ابوشيماع نهمل وهو ار فق وقال غيرممن المشابخ لانفل وهوالسحيج ذكر والتمراشي وفاضيمان كذا في الفيم (قولد نالافسامان بخرج امر. ) صوانه الدخل لكو يه موضوع السناة (قوله و مدمد في الاخبرين) ﴿ ٤٧ ﴾ ومن حكم دعدم انحلال البين في التحييم كاندم في الخروج (قوله فغرج لهآورجع) هذااذانجاوز عرآن في لا يخرج ان حل واخرج بامر م ) لان فعل المأمو رمضاف إلى الآم فصار كالورك مقامه فانرجع قبل مجاوزة العمر ان لا دابه فسر جت به (و بدو به )اي دون الامر بان اكر عليه (لا)اي لا يحنث لان الفعل ال محنث كافىالنبيين ولوكان بينه وبين لمنفل المدم الامر (ولو) كان (راضا) بالمروج لان الانقال يكون بالامر لايجرد الطلوف الميه دون مدة السفر بخلاف ألحروج ( ومثله لا دخل اقساما وحكما )فالاقسام ان مخرج امره وبلا امره اما الخروج الاالى جنازه فاله محنث بالفصاله مكيهااوراصياوا لحكم الحنث في الاول وعدمه في الاخيرين(ولا) محنث(ف أوله والله عبردار مخروجه لغير جنازة ولامحنث لايحرج من دار والاالى جنازة أن خرج البهائمانىالى امرآخر) لاز خروجه لمبكن بخروجه من منزل بهااو صن الدارثم الاالى جنازة فال في الو قابة وان خرج البها ثم الى أمر آخر وكا ته سهو من الناميخ الار ل لانه يقتضي خروجه الى غيرجنازة فيبطل الحصرو يحنث ولذاقلت ثم آني الى أمر آخر رجع كافي البحر ( قو لدو في لا أنها حني كما قال في الهداية فعنر جالها ثماني الى حاجة اغرى ( وحنث في لانخرج الى مكة فعر ح بدخلها)وبحنث بالوصول قصداولم لهاورجع)لوجودا لمروج على قصد مكةوهوالشرط(لا) اىلانحنث فى لايأتبهـــا مقصد مخملاف الخروج والذهاب فاله حتى دخلها)لان الاثبان انما يكون بالدخول (وذهابه كخروجه ) بعني لوحلف يشترط وجوده عن قصد كذافي الفتيم عن لاذهبال مكذفيل هوكالاتيان وقيل كالخروج وهوالاصحلانه عبارة عن الزوال عامع قاضيح أرالغوا أدالفاه يربة (قول (و حدث في المانين مكذ) اي لو حلف المانين مكذ فإ ما تعالى حدث (في آخر جزء) ودّهابه كغروجه) قال صاحب البحر لم من اجزاه (حياته) لان البرقبل ذلك مرجو والبأس حينة بحصل (و) حنث (في ليأنينه ادمن صرح بلفظ الرواح من اثمتناوهو غدا اناستطاع انالمیانه غدابلامانع ) بعتبر مانعا(کرض اوساطان ودین نیته كثير الوفوع فى كلام المصربين في المانم الحقيقة ) اي أن قال اردت الاستطاعة الحقيقية المقارنة للفعل كانقرر في الكنب لكن قال الازهرى لغة الدرب ان الروا الكلاميـة صدق ديانة لاقضاء لانها تطلق ق العرف على سلامة الاسباب والآلات والعني الآخر خلاف الظاهر (حلف لابدخل دار فلان براديه نسبة الذهاب سواء كان اول الايل او آخره او (السكني).دلالة العادة وهي الرالدار لاتعادي ولاتجبر لذاتها بالبنض ساكنبها في الليل قال النووي وهذا هو لصواب ا الاال السكني فدنكون حقيقة وهو ظاهر وقد تكون دلالة بال تكون الدار ملكا فعل هذا اذاحلف لاروح الى كذافهو له فبتكن من السكني فبها فيمنث الدخول في دار تكون ملكالفلان و فلا يكون هو معتر لامذهب وهو معنى الخروج محنث بالمروج من قصدو صل او لااه والدليل خاص بالدهاب للاو الدعى اعم فيذهى السبني على العرف (قولد قبل هر كالاتبال) أول أصير فلامحنث حتى بدخلها وقبل كالخروج هوقول مجدن سلة واختار فخرالاسلام وقال فيالهداية وهوالاصح وهذا اذالم نو بالذهاب شبأولونوي به الحروج اوالاتبان صمت نيته كماني النحيم ( قوله وحنث في لبأتين مكذ الح) بشيرالي انه كوفيد اعتبر به نلو

نال الداخل هذا كذا فندى حرفات قبل التروب ولم نشل لا يستق العبد لملفها با خرا اوقت كافي الفح (قوله ودين به الحقة في المستقدة المستقدة وهذا يشهر الى انه لا يصدق نشأه ايضا لانه وى حقيقة كلا المستقدة إلى المستقدة وهذا يشهر الله المستقدة وهذا يشهر المستقدة المستوكة بالمستوكة المستوكة بالمستوكة المستوكة المستوكة المستقدة المستقدة

كمافي الهداية وهواحزاز عن فول من جعل الفرية كالدار فقال بالحنث بقاءالاهل والمناع كذا في الفنح (قول لمبان بكر، عليه)

غير مما كنافيااولاالخ)عبارة الحانية والدخل دارامملوكة لفلال وهولايسكنها حنث اهومثله في مختصر الظهيرية تم قال في الحانية حلف ان لا مدخل دار فلان فأجر فلان داره فدخلها الحالف قيل محنث وقيل لامحنث قالوا ماذكرائه لامحنث ذلك قول ابي حذفه وابي يوسف لان عندهما كاتبطلالا ضافة بالبيع تبطل بالاحارة والنسليم وءللت البدلافير ثم قال ولو دخل دار ابملوكة لفلان وسأ كنهاغيره -حنث ابته اثم قال ولو دخل دارا اجر هافلان حنث ابته اقبل هذا قول مجداما قول الى حنيفة وابي بوسف لا محنث وقد مرت المسئلة اه

وفي مختصر الظهيرية ولوآجر فلان دار مفدحلها الحالف هل بحنث فيه رواتان اه فيذا مفيدان الدار اذالم يكز مالكهاسا كنهاو لاغره فالنسبة بافية أمحنت الحالف وامااداسكماغير مفقد علمت الاختلاف على قول مجمد بحنث وعلى قول ابي حنيفة وابي يوسف لامحنث فانتصار الصنف على ماذكر قاصر عن افادة الخالية والظهيرية ﴿ ٤٨ ﴾ (قو لدلكن ذكر شمس الانمة الز)علت انه قول ابي حنيفة وابى وسف وقال ان الضياء واما ساكنافها سواءكان غيره ساكنافها اولالقيامدليل السكني النفدىري وهواللك الدارالمملوكة لفلان انكان يسكنهاغيره صرحه في الخانية والظهرية لكن ذكر شمس الائمة ان غروله كان سا كنافها الايحنث ولاسكني لما لكهانوجه فالماتمنع حنبثه لانقطاع النسبة بفعل غيره (او) خلف(لايضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها مدخولهااه وقال فيالاختيار لأبدخل مطلقا) ايسواء كان را كااوماشياحافيا اومنتعلافان المغنى الحقيق ههنا معمورا ذلو دار فلان وله دار بسكنهاو دار غلة فدخل اضطبع ووضع قدميه في الدار بحنث يكون باق جسده خارج الدار لآيقال في العرف اله دارالغلةلابحنتاه (قولد اىسواء وضعالقدم فىالدارفاداهجر الحقيقة اربدمعنى مجازى وهوالدخول مطلقابقرشة كازرا كباأوماشيا ) عذا أذالم تكريله العرف (وشرط للبر في لاتخر ج الاباذ في لكل خروج اذن ) لانه استناء مفرغ ومعساه نبة فان نوى ماشباو دخلهارا كبالانحنث لأعرج حروجاالاباذنى والنكرة فيسياق النني تقيدالعموم فاذاخرج متهابعض بق كافالزازبة (قوله نازالعني الحقبق ماهداه على العموم (لافي)قوله لانحرج(الاأنآ ذناك)قاله لانوجب اكما خروج

اذا أذلا مكن حله على حقيقة الاستثناء لان الاذن ليس من جنس الخروج محمل على الغاية لناسبة بينهما فان الغاية قصر لامتداد المفياو بان لانتهائه كان الاستثناء قصر

للمستنغ منهو بالانتماء حكمه وفي هذا القام مباحث شريفة اورد ناهافي شرح المرقاة

ههنامهجور)بشيرالي ماقال الكمالياته

لووضع احدى رجليه فهالا محنث على

جواب ظاهرالرواية لانوضع القدم

في ارادها فليطلب تمة (و)شرط (العنث في الأخرجت مثلا لمريد الحروج فعله فورا) ههنا مجازعن الدخول ولامحنث فيلأ لدخل وضع احدى رجليداه فافي يعنى لوارادت المرأة الخروج مثلافقال الزوج البخرجيت فانت طالق فجلست ساهة يختصر الظهيرية حلف لايضع قدمه في تم خرجت لم محنث وهذه تسمى عين الفوز تفرد الوحنيفة رجه الله تعمالي عليه بأظهارها ووجهه ازمرادالمتكلم الزجر عنذاك الحروج عرفا ومبنى الابمان على دارفلال فوضع احدى قدميه فماجنث اه خلاف اهرالرواية (فولدوشرط العرف(و)شرط للحنث ( في ان تفديت بعيدً ) فول الطالب ( تعال تغدم مي ) فوله (نفديه معه)قائم مقام مفعول شرط المقدر يعني ادًا قال زيدلبكر اجلس فتغدم مي للبرفىلانخرج الاباذني لكل خروج فقال بكران نغديت فعبدى كذا فرجع الى منزله فنعدى لم يحنث لان كلامه خرج اذن) كذابغيرادني اور ضائي اوعلي مخرج الجواب فينطبق على السوال فينصرف الى النداء الدمو اليه ( والاضم إوالانقناع اوملمفة وهذامقيد قاء البوم) وقال انتقديت اليوم (كني ) في الحنت ( مطلق النفدى ) لانه زاد على أ النكامو نحوه لان الاذن انما يصحلن له قدر الجواب فبجعل مبتدأ ( مركب المــأذون ليس لمولاء في حقُّ البِّينِ الااذالمُ المنع فلو ابانهائم تزوجها فخرجت بلااذق لانطاق وان كان زوال الملك لا سطل البين عند الانهالم تعقد الاهلى مدة بقاة النكاح ولوثوى الادن مرة واحدة ( بستفرق ) صدق دبانة لاقضا ولواذن لهااذ باغير مسموع لمبكن اذنافي قول ابي حنيفة وتحبد وهوالضيج وقال ابوبوسف هواذن ولابدمن علمابالاذن فيغبتها وفهمها الخطاب وطربق اسقاط هذا الحلف ان يقول كمااردت الخروج فقدادنت ك تماذا نهاعالم بعمل مهيم عندا بى بوسف خلافالمحمد كافي الفنم وهذا بخلاف مالوقال لااكلم فلاثاالاباذن فلان اوقال لرجل في دار. والله لاتخرج الاباديي

نا 4 لا شكر والبين لا به مالا شكر رعادة كافي الفتح والبحر (قول فحلست ساعة ثم خرجت الح ) كذا في الداية وفي الفح مايشير الى عدم اشتراط نغير نلك الهبنة الحاصلة مع ارادة الخروج حيث قال أمرأة تميأت الغروج فعلف لاتخرج فاذا جلست ساعة ثم تخرجت لانحنث لانقصده الامنعها من الحروج الذي تميأت له فكائه قال ال خرجت الساعة وهذا اذالم تكن له نبذ فال نوى شباعل به (قوله نائم مقام مفعول شرط) صوابه فأعل شرط (قوله مركب المأذون اليس لولاء الخ) قال في البرهان ولي هذا اللاف د نول ميد ما ذورة في حكم حروت عيدى (قوله إمحنت عندان حديدة تركان عبده ن سستر) - وانيسانانوي والمينوالا به الانات الول الانات الوليد الانات وليه المحدد المدين المستون والمينوالا به اكناق المحر (قوله وادبالاكل من الشجر تمره) بشرال اله لوتكاف لا كل من الشجر الاعتداد والمحدد الشجر والمناف والمناف والشجر بالنجر الانتجر تمره الشجر المناف الشجر براد جواره وطلعه وما تحدد من الشجر بلا تغيير المناف والمنف والدين المطبوخ ومواجد في مناف المناف والمناف والدين المطبوخ ومواجد في مناف المناف ويساف المناف ومناف المناف والمناف والمناف والمناف والدين المناف والمناف وا

سواه كانت خاصدله اوكانت لعبده المأذون فحيتذ محنث وقال الولوسف محنث مطلقا ان يكون جواب الامام كجو العماذكر اذانوا ، و قال محد يحنث و ان لم ينو ، ( يراد بالا كل من الشجر نمر ، ) بعني اذا قال لا آكل شيخالاسلام قالىالكمال ولايخز انه من هذا الشجر رادبه تمر ملان العني الحقيق مهجور حسا(و) يراد (بهذا البرقضيم) تحكم والدليل المذكور النفق على ارادم فيجيع الكتب يع المعينة والمنكرة وهو عندابي حنيفة حتى اواكل مرخز ملم محنث عنده وهندهما محنث مه ايضاو هذاالخلاف مبنى على خلاف آخر بينهما وهوان الفظ اذا كان له معنى حقبتي مستعمل ومعنى ان عنها مأكولة اه (قولدوهندهما بجازى متعارف فابوحنيفة يرجمح المسنى الحقبق وهماالمسنى المجازى فألراد هندهما اكل عنث به ایضا) ای کاعنث هضمه عندهما على الصحيح كذاف الهداية وقال بالمند بحاز البحث بأكله مطلقا عملا بعموم الجاز (و) يراد (بهذا الدقيق ما يتحذمنه) لا ت الكمال وقوله هوالصجيح احترازا منه غير مأكول عادة فانصرف الي ما يتحذ منه خيزا كان اوغير ، قال في الوقاية بأكل خرر هزروايةالاصلانه لانحنت عندهما الول هوغير صحيح لان الباء متعلقة مقوله تفيدو اذاقيد به وجب ان لا متناول غير مو يطلانه اذنضها وصحمها فىالذخيرة ورجم ظاهرولااصحمه قول صدرالشربعةان بأكلما يتحذمنه كالخزونحوء بإ بظهر فساده شمسالاءة وقاضيفان رواية الجامع لانهاذا فيد بمهن بحب ال لايصح الاطلاق فكيف بصح التفسير به فند برواء تقر (و) راد

لانماذانيد بمين بحب الابعد الاطلاق فكيف يصح التفسيرية تندبروا. تتم (و) رائا المحمل المستف اى صاحب (السواء الم المن المستف اى صاحب المستفرات المستفرية المحمود المستفرات المستفرية المحمود المستفرية المحمود المستفرية المحمود المستفرية المحمود المستفرية المحمود المستفرية المستفر

مالوسليخ يزين اولمن أه أيمالاً يسبم مرورة قال في تهذيب القلانسي وما يطبخ من الادهاق يسم مزورة أه وقي البرهان إنس ف الظاهر أصل في مسسائل الايان أه والسرف الآن الحلاق الحذيخ على مالطبخ نمو الدس فيه عنث ( قولم لانها المتعارفة ) يشيرالي البالخلاف لاختلاف المصر والزمان وعلى المنتى الذيني عاهوالمتنادق كل مصروفع فيها لحلف كافح ا ﴿ قَوْ لِهِ وعندهماالعنب والر مان والرطب فا كونه) قال في البرهان المشايخ قالو اهذاا خنلاف زمان وفي زمانه لم يعدو هام: الغو ا كوفاً فق هل حسب ذائ و في زمانهما مدت منهما فأفتيا 4 و قال في المسط العبر ذاتهم ف فابة كل على سدل التفكه عادة و بعد فا كهذ في المرخل عب البين و مالا فلااه ( قوله و براد بالشرب من مرالكرم) هذا إذالم تكن له يه قال نوى بانا و اوغيره على موقيد بالمرلابه لوحلف لابشرب من البروليست ملا نفضكف الكرع منهالا محنت بن الصحيح بل بالاغزاف منهاا ذالم تكن لهنبة كافي الفنح ( قول و خلاف مالوحلفٌ لا بأ كل لحرهذا الحمل او لا يكام هذا الصي الخ)هذا اذالم نو ﴿ ٥٠ ﴾ الحقيقة فيداليبنه فيهماوان تواعا تفيدت ما

لانه نوى حقيقة كالامه والظاهر لاتحالفه والمشعش لاالعنب والرمان والرطب والقثاءوالخيار) هندابي حنيفةوعندهماالعنب كذافى البرهاز (قولداوعذا الثاب)

والرمان والرطب فا كهة (و) راد (بالشرب من مرالكرع) وهو تناول الاندر موضعه ذل فى البحر عن الذخيرة الصبي من إيلغ بالفهرحتي لوحلف لابشر ب من دجلة فشرب منهابا ناملم محنث حتى بكرع ذبها كرعا خلافا وكذاالغلامفاذابلغفهوشاب وفتىالى لهما (لا عن مائه) اى لا را د بالشرب من ماء نهر الكرع بل محنث بالشرب منه بالا و نحوه

ثلاثين سنة اوثلاث وثلاثين على لاته بعدالاغتراف بق منسوبااليه وهو الشرط (لايحنث في) حلفه (لا بأكل من هذا الاختلاف فهوكهلالى الاربعين فهو

البسرباً كل رطبه اومن هذا الرطب اواللهن بأكاء تمر ااوشير ازا) لان هذه صفات دامية الىاليين فننقد ما مخلاف مالوحلف لايأ كل لح هذا لحمل اولايكام هذا

شيخ الى خمين اه (قولد لانتك الأوصاف غيرداعية الى اليمين) قال الصبى اوهذا الثاب فأكل بعدماصار كبشا اوكلم بعدماشاخ فاله يحنث لان الت

الكمال ف هذا نظر لان الجل ليس مجو دا الاوصاف غيرداعية الىالبين/لانالشرع امرنا بالنحمل باخلاق الفتيان ومدراة فىالضأن لكثرة رطوباته زيادة حتىقبل

فيدالحس بين الجيدي يخلافه كبشافان

لجه حينذ اكثرقوةوتقوية البــدن

لفلة رطوياته فصار كالحلف لايأكل من

هذاالر ملب فأكاء تمر الايحنث واعلان

آترادمثل هذا وماقبله فيمسئلة لأأكلم

أهذاالصيردهول منوضع هذءالسائل

ونسبان انهانبت على العرف فيصرف

اللفظ الىالمناد ڧالىمل والعرف ڧى

الغول واذالنكام لواراد معني تصيم

ارادته من الفظ لا عنه منه الامر بتحمل

اخلاق الفنباذ ومدار أة الصبيان فلاسق

كون حالف من الناس عرف عدم طبب

الجلوسوءادب صبى عإانه لاردعه

الاترك الكلاممعداوعإاث الكلامعه

بضره فيعرضه أودنه فتصرف يمنه

وكذآ لوحلف لابشترى رأسا ا

الصيبان وقدصر حفى الكافى وغير مان الصفة في المين لغو الااذا كانت داهيد الي اليين

كانى مسئلة الرب ادر عايضره الرطب لاالتمر (ولا) عنث (فيلابا كل بسرابا كل

وطب) لا نه ليس مسر الفرق بين هذه المثلة وبين ماقبله ان صفد البسورة وصفد الرطبية

وجدناتمة فىالمعين وكان مقتضى قولهم الصفة فىالمعين لنوان تكون لغوالك: بمالم تلغ

لكونالصفة داهية الياليين وهيناوجدت فيالنكروالصفة فيه معتبرة فناير مزهدا

ان قول صدر الشريعة اعلانه لافرق من قولنالاما كل من هذا الدسر فأكاه رطاو مين

قو لنالاياً كل بسرافاً كل رطبانا، على الدائر طبو البسر من اسماء الاجناس فاذاصار

رطباصارماهية اخريكاينا فىلايدخل بينامع كونه مبنياه لىكلامه المزيف في اول

الباب محالف لكلام الهداية والكافي وغرهماان صفة البسورة والرطبية داعية اليالمين

فأذاهبار صفةالبدورة ونحوها نافى اعتباركون البسرونحوء مزاسماء الاجناس

وانكان البسرونحو. اسم جنس في الواقع فندبر واستقر (ولا) بحنث (في لاآكل لحا

مأ كل سمك والقباس ال محنث لانه سمى في الفرآن لجاوجه الاستحسال ال النسمة

مجازية لان العرمنشؤ من الدم ولادم له لكونه في الماء (ولا) محنث (في لا آكل لحا

اوشحما بأ كل الية ) لانهانو ع ثالث حتى لاتستعمل استعمال اللحوم والشموم

(ولا) محنث ( في لايشترى رطبا باشتراء كباسة بسرفهار طب )لان الشراء بصادف

حبث صرفها فلا يحنث بالكلام معه بعدفوات تلك الصفة التي ارادها (قوله ولا معنث في لا آكل لجاباً كل منك )اى اذا (الجلة) لم تكن أه منه فاما اذا واه فأكل سمكا له ريال غير طرى حنث كافي الفتح (قوله والقباس ان بحنث) روى شاذا من إبي يوسف (قوله وجد الاستمسان الخ) كذا في الهداية وهو منقوض بالإلية لا نهاته فقد من الدم و لا يحنت بأكلها وتمنع ان اسم الحرباء تبار الانعقاد من الدم بل باهنباد الالنمام فالتمسك لا بي حنيفة انهاه وبالعرف كاف الفتيح (قُولِهُ كباسة) بكسر الكاف هنقو د النحل والجمع كبائس كذا في البحر ( قوله لان الشراء بصادف الجلة والعاوب تابع) مخالفه ما قدل في البحر عن أخالية او حلف لايشتري الية فاشترى مناة ، نبو حة كان حاله

(قوله وخنث في لابأ كل رلماالخ) هذاعندا بي حنيفة وقال ابويوسف لايحنث بـ كل المذنب وروى من محمدا لحنث و هدمه كافي البرها ل (قَوْ لَهُ وَوْعِ ذِالا يحنث) هو الصميح كافي البرهان (قو له وعليه الفتوى) اشأرة ألى ردماقيل المالمون العملي لا مفيد الففظ لماصر س به في الاصول من إنّا لحقيقة نيز لند لا لة العادة كذا في البحر (قوله و قال محد ما يؤكل مع الخيز فالبانه و ادام) عليه الفتوى كافي البحر من مُذِيبِ الفلانِي وعن المحيط قول مجمدا تلهر و 4 اخذا لفقيه الواليث (قو لدو هو رواية عن الولوسف) قال في المحروه برا في يوسف ال أسم هذه الانساء على ماتعارف اهل تلك البلاد في كلامهم (قولد الغداء) اي الدُّندي لان أنداء بفتح الغين المجممة والمداسم لما يؤكل في الوقت الحاص لا الاكل) ايس الرادم مطلق الاكلولامطلق المأكول لانه يشترط الأبكون المأكول مماياً كاء اهل بلده حتى او شرب الامن اوا كل التمر او الارز ﴿ ٥١ ﴾ حتى شبع لم محنث ان كان حضر يا وان كان مدوياحث ولوا كل افل من اكثرالشبعلامحنثحتى فيالحمورلان الجلة والغلوب نابع ولوكان البمين على الاكلءنت لان الاكل صادف شيأ فشيأ الشرطان زدعلى اكثرنصف الشع فكانكل واحد منهما مقصودا وصاركااذاحلف لايشترى شعيرا اولايأ كله فاشترى كافى النبين والفيح (قولدس لملوع حنطة فيهاحبات شعير واكلها يحنث في الاكل لافي الشراء لماذكر (وحنث في لابأكل النجر الى الغامر كذا في العرف) كذا رطها اوبسرا اوولابسرا بأكل مذنب اليسر) الذنب بكسرالنون الذي اكثره فيالنجرند وفيالخلاصة وفتالتغدى بمروشي منه رطبوالرطب الذنب فكمه واتماحنث لاته اكل الحلوف فليهو زمادة من طلور الشمس الى الزوال وكذا قال فحنث (و) حنث ( في لاباً كل لحما بأكل كيد اوكرش ) لان نشو هذه الاشياء الاسبجابي فيشرح الطحاوي كذا مزالدم والاختصاص باسرآخر لالانقصان كالوأس والكراع قال صاحب الميط هذا في الفتح وقال صاحب البحرية بعي ال فيءرف اهل الكوفة وفيع فنالامحنث لاتبالاتعدلجا ولانستعمل استعمال اللحوم

بكون هوالمعتمد من العرفلان الاكل (اولج خاز راوانسان)لان كلامنهما لج حقيقة و ذكر العتابي ته لا محنث وعليه الفنوي قبل لهلوع الشمس لابسمونه غداء اه كذافي الكافى (والادام مابصبغه الخزكالخال والمج والزيت لااللمم والبيض والجبن) (قو أيدو العشاء مندالي نصف المل) كذا بعني لوحلف لابأتدم ولانبقله فكلشئ بصطبغ به الخزنهو ادام ومالافلا غذاعند فيالهداية وقال الخجندي والاسبيمايي الى حنيفة والى يوسف وقال محمد مابؤكل مع آلحيز غالبا فهو ادام وهو رواية عن ابي نوسف (الغداء الاكل من ) طلوع (الفجر الى الظهر) كذا فالعرف هذا في عرفهم اما في عرفنا فالعشاء من بعد والعشاء منه الى نصف الليل ) لان مابعد الزوال بسمى عشاء ( والمحمور منه الى صلاةالعصر كذافي الجوهرة وألفيم الفجر ) لانه مأخوذ من الحر فاطلق على ما غرب منه فن حلف لااتفدى اولا (قولدان اكلت اوشربت) كذا ان اتعشى اولا السحر براديبًا هذه المعانى ( قال أنَّ اكلت اوشربت اولبست ) ولم اغتسلت او نكيت او سكنت دار فلان ثم يذكر مفعولا (ونوى) مأكولا اومشروبا اوملبوسا (معينا لم بصدق) لاثاانتي قال عنيت من جنابة او امر أ دو ن امر أ ماهية هذهالافعال ولادلالة لها علىالفعول ألااقتضا وقدتقرر الالقتضي لاعموم اوبأجر ولم بسبق قبل ذلك كلام بان له عندنا التحييم به النفصيص (اصلا) اى لافضاء ولادبانة (ولوضم طعاما اوشرابا استأجرهامنه اواستعارهافأبي فحلف

خلاف الظاهر فلابصدق تضاء (امكان البرشرط صعناطلف) بعنى أن الجين التناولاد بانتكافي النفر وقو أمرود ولالة الهاهم النفسط، كذا في التناولاد بانتكافي النفر وقوم به بالهاهم بالمنافضة المنافزة المنا

ئوى السكني الأحارة او الاعارة لا بص

اوثوبادين) اي صدق دبانة لاقضاء لان اللفظ حينة عاميقبل التخضيص لكنه

(قولد نيافه رياه الصدق) اي حقيقة لاعادة (قولد اوكان فيه ما فصب) قال صاحب اليمر ظاهر كلامهم اله لا في مان بكون قد صدالحالف اوغره اوانصب من غير نعل احد (قوله لم محنث) جواب المائل الثلاث والملاق المصنف شمل مااذاه إالحالف أن المحميم كما في الهداية والنبين والبحر (قوله وفي ليصدن السماء الح) المالف احترازا الكوز فيه ما، وما اذا لمبعر وهو

عاادافيد الصعود وقلب الجرُّ عدة لانه لايحنت قبل مضهاحتي ﴿ ٥٢ ﴾ لومات قبلمضها لانجب الكفارة كافي الغيم إنما تنعقد عندابي حنيفة ومجمداذا كال الحلوف مليه يمكن الوقوع سواء كال الحاف الله نعالي وفد الفعل لانه لوحلف على الزاد بان اوالطلاق اوالعناق (خلافالا بي يوسف) و حاصله أن اليين مقد كسائر العود الشرعة قال ان أركت مس السماء فعبدي حرام

فلامله مربحل ومحله عددخبر فبالمستقبل سواءقدر عليه الحالف اولاالارىان البهن ها مس السماءوتحويل الحجر ذهبامنعقدة لانه مقدها على خبر في السنة بل وان

تنعقد ءينه لازالزك لالتصور فياغير المقدور كذافي المحر (قولد كذالفنلن فلانا عالما عونه) مخالف الحلف على لمقدرهليه وهندهمامحله خبرفيه رحاءالصدق لازمحلاالشيء مايكون فابلالحكمه ضربه لاقال قاضيفان حلف ليضرن وحكوالين الروهولا بتعقق فيالس فيدر حامالصدق فلانعقداصلا كبين النموس فلان اليوم وفلان ميت أن علم عوته (فغ) قوله (والله لاشرى ماءهذا الكوزاليوم) اوقوله ال الشرب الما الذي هو لاعنت واللبط فكذك والأكال في هذا الكوز اليوم فكذا (ولا ما، فيه اوكان) فيهما، (نصب) الماء قبل البل (او سياو قت الحلف ثم مات لا محنت في قول الهلق) الحالف ولم قل الوم ( ولاسافيه لم محنث )عندهما لعدم سحمة الحالف لانتفاء

ابي منبغة ومحد ومحنث في تول ابي شرطها وهوامكان البروعند الى وسف محنث لسمة الحلف عنده (والكان فيهماء وسفاه (قولد شرعلي انسانسينا وصبحنث) لازالبروجب عليه اذافرغ من النكلم لكن موسعابشرط الالاهوته وحلف ليقتلنه فهو على حقيقته) مثله في عره والبريمكن عندالفراغ مند فانعقدت البين حتى لوامتنع بان صب الماء مقب البين ماقال فيشرح المخنار لاضرضك بلاتراخ لانعقد فأن قيل قيل لم لم تنعقد اليمين ولي ماه يوجده الله تعالى في الكوز فاله يمكن بالسيف حتى تموت فهو على ألوت قلنط ذلك الماء ايس الماء الذي انعقدت البين عليه فان قبل امكن القول بانعفاد البين حفيفة ادوكذا في البرهان وقاضحان

موجبة البر على وجديظهر فيحتى الحلف وهو الكفارة فلناشرط انعقادالسدة، حق الحلف احجمال الانعقاد في حق الاصل ولااحتمال هنا لعدم امكان البر (و في ليصعدن السماء اوليقلمن هذا الحمر ذهباحنث للحال) وعندزفر لايحنث لاستحالة البرعادة وانا ان الصعود الى السماء مكن حتى وقع ابعض الانبياء والجن حبث قال تعالى والالسنا السماء الآية وكذاقلب الجرذهبا ممكن فينفسه وواقع لبعض الاخبار وأذا

وكذا فىالزازية قال لاضرعه بالسيف حتى عوت نانه لاسر الا بالضرب حتى عوت اه ولكن ال الكمال لاضربنك حتى أقنلك فهوعلى الضرب الثدد وعندى ايضاعلى امكن البر تنقد البين فتحنث في الحال لتجزء من تحقيق البر نااهرا وذاكاف الضرب الثدد لاضرنك بالسيف للمنث (كذا ليفتلن فلانا عالماءوته) اذابراد حينئذ قتله بعداحياءالله تعالىوهو حتى نموت ولاضرين ولدك على عكن فتنعقد البين وبحنث في الحال اما أذا لم يكن عالما عوته فالراد الفنل الارض حتى ينشق نصفين نهو على أن

لِقتلنه فهو على حقيقة) فان قتل بروالاحنث لان السيف آلةله (واوشهر عصا وحلف لبقتك قعلي) اي الحلف يقع على (ايلامه) لاحقيقة القتل نان المهروالا (قولدداعي) بالدال والعين المملتين حنث لانالعصا ليس آلة الفتل بللابلام بالضرب كذا في شرح الجامع الكبر الصدر الشهد المان ( تحلف الوالى لعله كل داعر أني مقد عال ولانه) بعني اذا حلف الوالى رجلاله شعور على إهل الفساد لعله كل مفسد بحيٌّ في البلد.

هوالفيد (قوله تفيد محال ولانه) فال الكمال وفي شرح الكنز نم ان الحالف لوعا بالداعر ولم بعلمه لم محنث الااذا مات هو اوالمستملف اوعزل لانه لامحنث في اليمين المطلقة الاباليأس الااذا كانت مؤقنة فبصنت بمضى لوقت (كان ) معالامكان اه ولوحكم بانعقادهذه للفور لمبكن بعدائظرا الى المقصود وهوالمبادرة لزجره ودفع شره فالداعي وجب التمييد

المتعارف ولماكان ميناكان ذلك بمنها حقيقة (شهر على انسان سيفا وحلف بضرب به الارض وتركله فقسط وخلاف هذالبس بصحيح اه والركل الضرببالرجلالواحدة كافي الصماح

مالدوراي فورعله الهكلام الكمال ﴿ نبيه ﴾ تعتبرنية الحالف ظالما كاناو مظلوما انكان الحلف بالطلاق والعتاق ومحوذلك والكان الحانب باللةعن وجل فالكال ألحالف مظلوما تعتبرنيته والاتعتبرنية المحلف عندابي حنيفة ومحمدكذا في مختصرالظهيرية ( قول يو بعد ماعزل لم يلزم الاعلام ) كذالو عاد الى الو لا يذلا بعو داليين لسقوطها كذا في الفئح ( قول يو الضرب و المكسوة الخ) الاصل فيهال كالفعل بلذو بؤكم وبفرو يسريقع على الحياة دو ف الجمات كالضرب والثم والجماع والكسوة والدخول عليه ومثله النفبيل اذاحلف لانقبلها نقبلها بعدالوت لانحنث وقبل أن حقد على نقبيل ملتم محنث او على امرأة لا يحنث وهواي النقبيل على الوجه اه كذافي الفيح ﴿ نَبِيهِ ﴾ الكلام من حلف القول لا الفعل فذكر معناا متطر آدا ( قول و القريب مقيد عادون الشهر ) كذا العاجل فلا يحنث ان مات قبل مضىالشهر هندعدمالنية فاسال نوى بالقريب ونحو مدةمعينة فهو على مانوي حتى لونوي سنة اواكثر صحت وكذالي آخر الدنبالانها قربة بانسبة الىآخرة كذا ﴿ ٣٠ ﴾ في الفُّيح واول الشهرقبل مضى النصف وغرة الشهر الآيلة الاولى مع البوم الاول وثلاثة أالم لغذوالسلخ لغة مراثام والعشرين كانذاك مقيدا بحال ولاية الوالي واللميذ كرفان اعلم حال ولاته بروالاحنث وبعدما الىالآخروع فامن الناسع والعشرير عزل لمبازم الاعلام (والضرب او الكسوة والكلام والدخول طبه مقيد (الحياة) ورأسالشهر ورأسالهلآلواذا اهإ يعنى لوحلف على ضرب فلاث اوكسوته او الكلام معه او الدخول عليه كان ذلك مقيد ا الهلال ولانبذله فعلى اللبلة التي تمل و يومه محياته حتى لو فعل هذه الانعال بعده و ته لا يكو ن دار الان الضرب اسم لفعل مؤلم نصل وان نوى الساعة التي مِل بصدقٌ لانه بالبدن والابلام لابتحقق في الميت ومن يعذب في قير موضع فيه قدر من الحياة وكذا تغليظ عليه وآخراول الشهر واول آخر الكسو ناذيراد به التمليك صدالاطلاق وهوفي المبت لا بحقق الا أن موي به الستروكذا الخامس عشر والمادس مشركذافي الكلام لان المقصود منه الافهام والموت نافيه وكذا الدخول قان القصودي ذيارتح مختصر الظامير بذوقر سامن سنذفهوعل وبعدالموت نزار قر ولاهو (لاالغسل)يعني لوحلف على غسل فلان لانقيد مجياته لان نصفهاوالي صفر لاندحل اوله على الفتي الفسل هو الاسالة و مناه النطهيرو هو يتحقق في المبت (و الفريب) مقيد (عادو ث الشهر

فى ليقضين دينه الى قريب فالشهمر ) ومازادعليه ( بعيد)ولهذا يقال عندبعد العهد 4 كذا في الزازمة (قوله وقبل لا منث في حال اللاعبة (هو الصحيح كافي مختصر مالقينك منذشهر (مدشعر هاو خنقهاو عضها كضرعا) بعني لوحاف لايضرب امرأته الظهرية والزازية وقاضَّفان (قبرلد فدشعرها اوخنقهااو عضهاحنث لانه اسيرلفعل وثلمو فدنحقق الايلام وقبل لامحنث ف حال الملاحدة لانه يسمى عاز حدة لاضربا (قال) لامر أنه (الرابست من غزاك فهدى) من غزاك) اى مغزولك (قولد فهو هدى )اى عليه اهداؤ والى مكة وقال اى قاللباس صدقة نصدق ما ق مكة (فاشترى) الزوج (فطنافعزاته) المرأة (ونجم) الكمال وان نذر ثوبا حاز التصدق في مك وخيط (ولبس) از وج (نهو) اى اللباس (دري) عندا بي حنيفة و قالالبس عليد ان مدى حتى تغزله من قطن ملكه موم حلف لان النذر اتما يصيح في الملك او مضاف الى سبيه ولم بعينداو بقيمدواو ندراهداء مالاينقل

بوجدلان البس وغزل المرأة ليسامن اسبابه واله انغزل آلمرأة عادة يكو زسن قطن الزوج كالدارفه نذر بقيمهاوان نذر هدىشا والمتاده والمرادوذاك سبب ملكه ولهذا محنث اذاغن لتمن قطن مملوك له وقت النذر اومدنة فانما تخرجه عن المهدة ذبحه لان القطائ لم بذكر حتى إذاذ كربان اضافه الى نفسه وقال أن لبست من غزاك من في الحرم والنصدق به هناك فلابحزيه اهداء قيمتهدو قبل في اهداء فيمنة الشاة قطني فهدى بالاجاعوان اضافه المها وقال ان البست من غزاك من قطنك لم بكن هديا بالاجاع (عقد اؤلؤ لم يرصع وخاتم ذهب حلى لاخاتم فضةً.) يعني لو حلف رواتان فلوسرق بعدالذ بحايس عليه غر ماهو في هذا تنبيه على مفار فنه الصدة لايلبس حليافلبس عقد لؤ لؤ غيرمرصع لمبحنث عندابي حنيفة وقالا بحنث لانه مكة لان مدلول الهدى خاص عابكون عكة والصدفة لانخنص ما (قوله من فطن ملكه يوم حلف) يعنى و فن حلف (قوله وله ا غزلالم أنمادة مكون من قطن الزوج) كذا في الهداية وقال الكمال والواجب في ديار الأن هذي مقولهما لان المرأة لانفزل الامن كتان نفسهااو قطنهافايس الغزلسبيا لملكه للمغزول عادة قلايستقيم جواب بي حنيقة رجمالته فيهاه (قوله والمعتاد هوالمرادوذلك سبب ملكه الز) معنى كونه سباكونه كلاوقع بتا الحكم عنه وكون النزل في العادة يكون من قطن بملوك له يستاز مه كونه كالوقع ست صد ماك الزوج في المغزول ولهذا فارق مسئلة التسري حيث لامحنث فيها بالشراء بعد الحلف لان الاضافة الى التسري ليست اضافه

الى سبب اللك لان الك لا ثبت عند التسرى اثر اله بل هو أى اللك مقدم عليه اى التسرى كذا في الفتح

(قولهروني) هذا اختلاف هصروزما نروغتي متولهما)كذا في الهداية وقال الزيلى وفي الكافي أو الهماأة بسال عرف دار نابغتي سقولهما لان المحلي، هولي الانفر ادمعت و مولي شنا الخلاف اداليس مقدر برحداوز مرر دغير مرصواء (قولهوان تنتم بحائم نشته لا بحدث ) تال الزيلي وذكر في التهاية منزيال المقادر أنه التابع به المتنا الماضية على هيئة شائم النسابان كان ذانس معشور هو الصميح او و ويدباخ تم لا توليس سوارا او خلمالا او فلادة اوقر الماده الوساعات المتكام ولومن نشد كذات النفح (قوله الولايام على هذا الفرائد والمتافرة على المتعدن المتحدث المتكام والمتنافرة والمتحدث المتحدث على المتحدث الم

ى الفرا دين بل كل اصل نفسه ديمه فى الحنث بعارف قواتا نام على فراشين والزكان الم عاسه الا الا هواله ( قوله قرام ) هوااستر النفش و الفرسط فوقالتال وقبل شماؤ ٤٥ كې بعنى كذاتى الفرب ( قوله وبغماء بغع على مرة) نال الكمال سوادغان كم مانية المحرصة على المحرصة على المحرصة المحرصة الا مرصاومين الا عان الوالسيا اصداو وكي كمانية المحرفة وقبل هذا اختلاف عصر وزمان وهنى شرائه الا نال الحمل به منفردامتاد المحرفة عند محرسة مالله العرب من الفائل المحرفة المحترفة عند منفرة المحرفة المحرفة

او السااصبلا اورك يلاو اذا كانت اليمين المسلم المس

الحالف في بو مد حنث عند نا خلا فالاجد حائلا وامافي الثانية فلأن القرام تبع للفراش فيعد ناعاطيه وامافي الثالثة فلان ألجلوس اه (قولد بدل المني الى بت الله ) قال أعلى بساطاو على حصر فوق السرير جلوس على السرير لان الجاوس عليه في العادة الكمال اي اذا اراد مالكمية والوراد كذلك قوله على هذالسر براشارة المان ماوقعيني الهداية والوقاية والكنزين شبكر بعض المساجد لم الزمه شي وكذالا يلزمه سرير كا مُهسهومن الناسخ اذ على هذا لا يستقيم قول الهداية بخلاف مااذا جمل شي مفوله على المني إلى بدت المقدس او فوقه سرير آخر لانه مثل الاول فان هذا لايستقيم الا في المعين بل الصواب مدنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مافى الكافى من تعريف السرى فليتأمل ( لانعله نقع على الاند) بعني ادامال (قُولُواوالكمية)كذا على المشي الي والله لا انعل كذا وجب ان لانفعله الما لانه في العني نكرة في سباق النبي مكة او عكمة بالباء كما في الفر و قوله (ويفعله )شع ( على مرة ) لانه نكرة في سياق الاثبات (بعلي المشي) بعني شو له ماشيا )اى من بيندعلى الراجيح لامن على المشي (الىبيتالله اوالكعبة )سواءكان فيها اوفي غيرها(بحب علبه حجاو حبث بحرمهن المبقات واذاكان الناذر عرة ماثباً ودم أنركب )وفي القباس لابحب عليه شي لالتزامه ماليس مرَّ بدّ مكة اختلفوا في لزوم المشي حال دهانه واجبة ولا مقصودة في الاصل لكنه مستحسن بالاثر فانه عن على رضي الله عنه الىالى مرة الى ان ينجاو ذا لحرم او لا يلزمه

حيث عرم من المقائد وادا عاراللادر المجتمع المترافع وم أن كب أوفى القياس لا يحب عليه عنى الاترائد ماليس بقرية الوالمدر المترافع ا

ميجوار رايد ون ديمت بين جمعي ميسه بخم سيريسة منظماني و قدوري شمير جهالة في شرحه النافت شدير تامام ندرت هذه اله المباب في هذا المسئلة بأن طلع جقام فرع وهذا الطاق وقدوري شمير جهالة في شرحه الناف وما بعده لايستفادمته التحبير بين الركوب والذي فالمدعى الجموررد هلي الطلاق التمبير ماقدور دفي بعض الطرق وافتها الى اخت عقبة من عامر لا تعليق ذلك اى الملذي

(قوله اوالمشي الى الحرم او المسجد الحرام) هذاعندا بي حنيفة وقالا في قوله على المشيى الى الحرم او المسجد الحرام عليه جداو عرة كذا في النبيين( قولدو في لايصوم حنث بصوم ﴿ ٥٥ ﴾ ساعة ﴾ نص مجمد في الجامع الصغير وهو الاصيم خلاة اذكر والتمر نانهي اله لا محنث لذنه لنعظم الله نعالي و ذلك لا (لاشي بعلى الخروج اوالذهاب الى بت الله اوالمشي الى الحرم اوالسجد الحرام او المصل بالفاسد الااذا كأنت في الماضي كافي الصفاوالمروة)لان النزام هذه الافعال مهذه العبارات غيرمتمارف ولايمكن ابحابهـــا الفرو قولدو في لابصلي ركمة) شامل باعتبار حقيقة الفظ لاتم اليست بقر بقمقصودة (قال لعبده ان لم احير العام فانت حرفشهدا لحشه بالصححة والفاسدة ولوقيد مذكر بنحره بالكوفة لمبعنق) العبدعندهما وقال مجد يعتق لانهاشهادة على امر معلوم وهو الركعة لا محنث بالفاسدة لماقال في الفيح عن الضمية ومن ضرورته انتفاء الحج فيتمقق الشرط ولهما انها قامت على النبي لان الذخيرة ومثله في قاضيحان و البزار بدلو المفصود منهانني ألحيم لاأبات التضم فاذلامطالب لهافصار كااذا شهداانه لم بحج العام قال لعبده ان صلبت ركعة فانت حرفصل غائدان هذا النغ بالمحيط معيالشاهدو لكندلم بمربين نغيونني تيسيرا كذا في الهداية ركعة ثم نكام لابعنق ولوصلي ركعتبن والكافي وغيرهمامن كنب الفروع لكنه مخالف لماتقررفي كتب الاصول ال النه إذا عنقبالركمة الاولى لانه في الصورة الاولى ماصلى ركعة لانمانير اءمنهي عنما كان محصورا احاطه عرالشاهد كان مثل الاثبات (في لا يصوم حنث بصوم ساعة نبنه) نهياءنع الصحة لوفعلت بخلافمااذا بغني حلف باله لا بصور فنوى الصوم وصام ساعة ثم افطر من يو مدحنث لوجو دالشرط صلى شفعااه ولوحاف لابحج فهوعلى اذالصوم هوالامساك عن الفطرات في النهار على قصد النقرب (ولوضم بومااو الصحيح دون الفساسدكاق البحرعن صومالا) محنث(حتى بتم يوما)لان المراديه الصوم النام المتبر شرعا وذلك إعامه الى الظهرية (فوله والوضم صلاة فبشفع) آخرالبوم(وفىلابصلى)حنث(ركعة لايمادونها ) بعني لايحنثبالفياماوالفراءة او اختلفوافىوقتحنثه والاظهرائهان الركوع واذسجدمع ذلكثم قطع حنث والقياس ان يحنث بالافتتاح اعتبار ابالشروع عقد ممينه على مجر دالنفل و هو اذاحاف في الصوم وجه الاستعسال ال الصلاة هبارة عن الاركال المحتلفة قالم يأت بكال لاتسمى لابصلي صلاة بحنث قبل القعدة لان الحق صلاة مخلاف الصوم لانه ركن واحدوهو الامساك و شكر رفي بافي الاجزا. (ولوضير انالاركان الحقيقية هي الجسة والقعدة صلاة فبشفع لااقل)اذيراد بهاالصلاة المعتبرة شرعارا قلها ركعتان للنهي عن البنيرا. ركززائدعل ماتحرروا عاوجبت للمنتم (وبانولدت فانت كذا) محنث (تولدميت) يعني لوقال لامرأته انولدت ولدافانت فلاتعتبرركنافى حق الخنث وان مقدها طالق فولدت ولدامينا طلفت وكذالوقال لامتدان ولدت ولدافانت حرة فولدت ميتا على الفرض كصلاة ألصبح اوركعني الفجرينبغي الابحنثحني بفعدكا لانالولودولد حفيفةويسميه فيالعرف ويعتبرولدا فيالشرع حتى نفضي بهالمدة والدم بعده نفاس وامدام ولدله فتحقق الشرك (وفى ان ولدت) ولدا (فهو)اى الولد فى الفنيح ( قولد و الذالو قال لامنه ) بعني وكذانحنث لوقال لامنه الجزوليست (حرعنق الحيمان ولدت ميناتم حيا) عند ، وقالالا يعنق لان الشرط تحقق بولادة الميت الأشارة الطلاق كالوهمه ظاهر العبارة كاذكر نافا بحلت اليمن لاالى جزاء لان الميت ليس بمحل الحرية وله ان مطلق اسم الولد والمصنف شرح متنه بعبارة الهداية ومنه مقددوصف الحياة تصميما لكلام العاقل اذلولم تقيديه لقالانه قصد اثبات الخرية اولىكالكنز وشرحهانزيلع بعبسارة جزاءوهي لائبت فيالمبت فينفيدبه كااذا قال انولدت ولدا حب بخلاف جزاء الهداية (قوله معلاف جزاءالطلاق) الطلاق وحرية الاملانه لايصلح للتقييد ( وفى ليقضين دينه اليوم وقضاء زيوقااو كذا في الهداية والاضافة بانبذ (قو له نبهرجة او مستمقه اوباهه به شيأ وقبضه بر) يعني اذا حلف ليقضين فلانا دن. لانه لا يصلح) الضمر البحز أوصر سربه في البوم فغضاه ثموجد فلإن بعضها زبوقا اونبهرجة اومستحفة لمحنث لان الزيافة لعناية بقوله لانه اى الجزاء وقوله لا بصلح

الولدلاستغناءالام من حيلته فإيكن الشرط الطلاق والعناق الاالولادة وتدنيمقفت (قولهروق ليفضين ديماليوم الخ ) كذا الحكم لوحلف رسالدين فغال الداباقيض مالى هليك اليوم اوان لم السنوف كإن النيم ( قوله اوباه، بعشباً وقيضه ) كذا

النقييديعنى لايفنقر الجراء النقبيد بحبآة

هبب والعببالابعدم الجنس ولهذالوتجوزبه صارمستوفيا لدبنهفوجدشرطالبر

فىالهداية وليسالقبض قبدا احتراز بالماسيذ كرء الصنف فكان طيه ان لايشترط القبض

(قولدوند تعنقت باليم)اى بجر داليم تعنقنا لقاصة (قولد فكا محشر طاقيض لغر دانتضابه) كنا في الهداية بشيرال بانما ونع في المام السغير من القنيد بالقيض ليسارا حزاز او انماض محدهل القيض تاكم الجاليج ليفر دالدين طورب الدين لان التن و وان وجب باليم لكنه على شرف السفوط بلواز انه برائات المساق القائد وقالا أو الفاران لجي انتظاف المسيح في الجامع الدغير وفع اتفاقات شرفا التنظيم المنافقة والوصاص المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والوصاص المنافقة والوصاص المنافقة والوصاص المنافقة والوصاص المنافقة والوصاص المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والوصاص المنافقة والمنافقة و

كوجود زند وعدمه اما فيالامور وكذا النهرجةوقيض المسقفة جم ولارتفع برد. البرالتمفق وكذالوباع من الشرعية فانما شبت حكمهما مادام السبب الدائن عبدا ديمو قيضه ولان قضاه الدين طريقه المفاصة لان الديون تقضير بأمثالها فائمانا ذافر من النفاؤء النتي الحنث والبر لاباعيانها وقد تحققت باليع فكا نه شرط القيض لتقرر القضاء ه (واوكان) ماقضاه وان كانت اليمن مطلفة فلإشك انه محنث (ستوقداور صاصااوو ميه)اى الدائن الدين (له) اى المديون (لا) اى لاير أماالسنونة بالاتفاق لاز النصور لايشز لمنقاؤه في والرصاص فلانهما ليسامن جنس الدراهم حتى لابجو ذأأجوز بهمافي الصرف والسا الدبر الطلغة لرفى الابتدا. وحعن حلف والمالية مغلمة القاصة (و في لامقيض دين در همادون در هم المصار حياية من كله كان الدين تانما مكان نصور البرناينا منفر قاغير ضروري) يعنى اذا حلف لا مقبض دعدر هما در هما دون در هم فقبض بعضه فانعقدت ثم حنث بعد مضى زمن بقدر فيه لم يحنث حتى يقبض كله منفر ةالان الشرط قبض الكل بوصف النفرق لانه اضاف الفيض على القصاء بالاسمن الربالهبداء (قولد لى دىن معرف بالإضافة الى تفسه فينصرف الى كله فلا يحنث الإيه فال قبض ديه في وزنين فانقبض دخه فيوزنين)المرادتعدد لم تشاغل بينهما الاجمل الوزن لم محنث لاته ليس نفريق ادَّقد تعذر فبض الكل الوزات لاخصوص الننين والحيلة از دندة في العادة فيكون هذا القدر مستثنى منه والبداشار مقوله غير ضروري (ولافي ال بقطىالدوزدرهما اذاتعددالجلس كان لى الامائة فكذا ولم علك الاخسين ) يعني اذا قال ان كان لى الامائة درهر ( قوله ولا فيانكان لي الامائة ) فكذا ولم علك الاخسان درهما لم محنث لان القصود منه عرفا نن مازاد على ف جعله من حاف الفعل تأمل (قوله المائة وكذا ذا قال غير مائة اوسوى مائة لان كالهااد اقاستنا ، (ولا) اى لا محنث (في لابشم لايشم) فتحواليا والشين مضارع شمت ربحاناان شروردا اومامينا) لانه اسم لالاساق له وللماساق والبنف بجوالور دسم ملي اللبب بكسراليم في المناضي حي الغة الورق)حتىلوحان لايشترى بنفسمااووردا فاشترى ورقهما يحنث ولواشترى المنمورة النصمة كذافي الفرع (قوله دهمهالانحنث لانهما يقمان علىالورق لاالدهن فيعرفنا كذا فيالكاني انشم وردا) بمني قصدا فلو و جدر بحه مع المحلف القول ا بلاقصدووصلت الرائحة الىدماغهلم (حنث في لا يكلمه ان كله نائما فانقظه ) لانه كلمواسمه فيحنث ولولم وقظه ذكر بحنث كافى الفنح (قولدلانه اسماسا لاساقاله) كذافي الهدآبة وقال التمال

هرف الهرااترات ما الاساق. من البقول الهرائحة مسئلة، وقبل اسم الايس له شجرد كره في المبسوط تم قال ( لا ) الكمال والذي بجب ان بمول مله في ديار تا المدار ذات كاله لان الربحان شارف انترع وهور بحان الحاجم اما كون الربحان الونجى منه فيكن ان لايكون لانهم يلزمونه التقيد فيقال وبحان ترنجى وحندما يطلقون اسم الربحان لاضهم شه الاالحاج فلابحث الابعين ذات النوعاء وقال صاحب المجرما قاله الكمال هوالواقع في مصر حير باب حلف القول كان المراجعة والكروافية في مصر حير باب حلف القول كان والربطة والكبر (قول لان الان الكبير وقول الكراد الانتفاق الكبير

وفىالمغرب الربحان كلمالحاب ربحه

مزالنمات وعندالفقهاء مالسأته

رائحة لهبه كما لورقه وقيل في

شرحه صورة البيع الموقو فافنقول اذا كان البيع فاسداوكان الحالف هو البائع نظران كان العبد في مدالمشتري مضمو ناعله عنل غصب لابه في لانه كانما آبيع بزول عن ملكه كالبيع الصحيح البات و نبغي الدنتحل آبين لافلنا في الصحيح البات والكان العبد في ما البائم منتى لانه لا نرول ملكه قبل السلم و أوكان المشترى ﴿ ٥٧ ﴾ هوالحالف بعقه فاشتراء فاسداو هو في بدء مضمون عمل فصب بعنى ادخوله في ملكه كاتم البيع و الافلاو اذا. لانحنمل الاالتعريف لان الانسان لايعادى لمعنى في التوب ولا محنث اذا كم الشترى كان البيع او الشراء موفو فالصدور . من فراديه الذات (و) حنث (فلا يكام هذاالثاب فكامه شيخا) لاان لحكم تعلق بالذات فضولى فبمنشه لوجودالبيع حفيفة لان الصفة في الحاضر لغوو هذه الصفة ليست مداعية الى البين لتعتر كامر (و) حنث (في وجودركنه وشرطه ومحله وكذاحكما هذاحر الربينه اوشريته الدعقدمالخيار)يمني إذاقال لعبدهف احرال بعنه فيامه على على سيل التوفف كافي التبين (قولد اله بالمباريعة في لانه لم يحرج من ملكه و قدو جدالشرط فيه ولو قال لعبد الغير ان اشترته اودىر)اى تدابير مطلقا ( قو لد او جو د فهو حرفشراه بالخيار بهنق اما مندهما فلائه دخل في ملك الشرى و اما عنده فلائه علق العلق عليه) هوء: مالبيع او قوع البأس العنق بالشراء لاباللك والعلق بالشرط كالمجز عندو قوعه فكأثه قال بعدالشراء بالخيار عنديقوات الحابة فيعنث وهوالعميم هوحر ومزاشري عبدابالخيارأوامتقه بعدالشراسقط خبارهو شتاللك مقتضي ولايعتبرتوهم منعاليأس بارتدادالامة الاهتاق سابقاهليه كذا هنامخلاف قوله الملكنك فأنتحر فاشتراه بالمارلايعتني وقضاءالقاضي يبيعالمدرو لحوق العبد لان شرط الحنث وهو اللك لم يوجد لان الشترى الخيار لا ملكه عندا بي حنيفة فإينز أ الذي دارا لحرب كافي الفنح (قولد الجزاء واذباهه يعابانا لايعنق لانالبيعكاتم زال الملكوالجزاء لاينزل فيغيرالملك رحنث نفعله وفعل وكبله ) لو قال مأمو ره (و) حنث (بالفاحدو الموقوف) يعني اذاً حلف لا مايع محنث بالبيم الفاحد لوجو دحده لكاناولي لبثمل رسوله لانه محنث وهوالتمليك والنملك من الجائمين (لاالباطل )لانتفاء حده (و) حنث (في ان لم ابعه فكذا بالرسالة في هذه الاشباء وكان بسنغني من فأهنق أودير) لوجود العلق عليه(و) حنث شعله و(فعل وكيله في حلف النكاح اراد الاعتراض على النوكبل بالا والطلاق والخلع والعنق والكنابة وأاصلح منءم عمد والهبة والصدقة والفرض خفراض (قولدووجهه ان الوكبل فبها والاستقراض ) أول عده والاستقراض ههنامشكل لانم صرحوا بأن النوكيل مفير محضحتي انالحفوق ترجعالي بالاستقراض باطل فجب ال لايترتب عليه الحنث لان الباطل لايترتب عليه الحكم الاَ مَمَ )اى فَجَا له حق من الآمور (والابداع والاستيداع والاعارة والاستعارة والذبحوضرب العبد وقضاءالدين وقبضه والبنا، والخباطة والكسوة والجل) يمني اذا قال ان تزوجت فكذا فان المذكورة وذلك لانهامنفسمة الى ثلاثة نزوج بنفسه او زوجه وكيله مجنث وكذا حال سائر الصورووجههانااوكبل انواع الاول مانرجع حفوقدالي الآمر فيها سفير محمن حتى ان الحقوق ترجع الىالآم فكان الآمر فعل عنده (و) لتأنى مالاحقوق لهاصلاا لثالث ماهومن حنث (نفعله فقط) اى دون فعل وكيله ( في حلف البيع والشراء والاجارة الافعال الحسية ذكره في البحر و او نوى والاستفار والصلح عن مال والخصومة والقسمة وضرب الولد) وانت خبيربأن المباشرة منفسه فقط صدق قضاء و ديانة فوا مابرد فيالامتقراض وارد ههنافي ضربالولد لائالضرب فعلحسي لاينتقل كان من الحسيات كالضرب والذبح من محل الىآخر الا اذا صحالة كيل وصعنه فىالاموال فيصح بالنظر الى العبد وصدق دبانة فقط فيماكان مرا الحكميات وبطل بالمنار الىالولد ( ولايحنث ڧلاينكلم فقرأ الفرآن اومجم اوهال اوكبر كالتزوج والطلاق كافي الفتح (قولد اى دون فعل وكيله في حلف البيع الخ ( درر ٨ ني ) قال في البرهان الا أذا نوى التوكيل ايضا لانه شدد الامر على نفسه اوكان ذاساطان لاباشر هذه الأمور ينفسه عادة فينتذ بحنث بالتفويض فانكان باشر ارةو مفوض اخرى يعتبر الغالب اه (فق له وضرب الولد) اى الصغير و قاله الكمال مفتضى عرفا الحنث بالامر بضرب الولد مفال فلان ضرب ولده بأمر مؤد 4 مداك (فولدولا يحنث في لا شكام فقرأ القرآن او جهاو هلل اوكبر في صلاته ) منفق عليه وهوا محسان والقياس الحنث

(قولهوران)م بهاباتا لا بدق ) فالدازيلي ويلبغي ان تصل البين لوجود الشرط وهوالبيم حقيقتاه (فوله بين السلف لا يدع عنت بالبيم الفاسد) فاضر من افادة المثل لا شامل الماذا فال المالف هوالمشرى و الاداحاف شخص انه لا يدم و لايشرى و قاصر من (قُولُمُ اوخارَجْهَا) غير ظاهرالذهب وهوقول لمُجْزَالا للام خواهر زادء كذاق البرهان واليه ذهب الصدر الشهيد والعنابي ذكره الن الغدا، وقال الكمال اختار المشاخخ اله لايحنث ابتنائجميع ذلك ﴿ هُ ﴾ خارج الصلاة واختبر الفتوى من غير تفصيل منء مقداليمن بالمربية والفارسية لان في صلاته او خارجها) هند بالانه لا بسمى متكلماعي فاوشر عاو هندالشافعي محنث و هو مبنى الاعان على العرف المتأخر اهلكن القياس ( يوم اكله ) عم (على الملوس) بعني أذا قال المبده أنت حريوم اكم فلا ما يقع هلى نقل فى البحر من الواقعات ان المحتار الليل والمار لمام الالوم اذاقر ل نفعل غير عند براد به مطابق الوقت (وصير ندا المار الفنوى ازاليين انكانت بالدربة لمحنث لاندمستعمل فيهايضا عندإبى حنيقة وهنداني يوسف لابصدق فضاءاكم بدخلاف بالقراءة في الصلاة وبحنث بالقراءة المتعارف (وليلةا كام) مقع(على الليل خاصة )لان الليل لايستعمل في مطابق الوقت خارجهاوانكانت بالفارسية لامحنث (الاان) اى لفظ الاان القاية كحتى فني لاا كاء الاان بقدم زيداو حتى بقدم محنث ال كاه مطلفائم قال صاحب البحر فقداختلف قبل قدومه والالغا صربالمدة (لايكام عبده)اى ادانال لايكام عبدة لان(اولايابس الفنوى والافناء بظاهر المذعب اولي اه ثوبه اولا دخلدار اولاياً كل طعامه اولار كبدائه ان اشار) الى المضاف أن قال قلت الاولوية غيرنلاهرة لما ان مبنى هبده هذامنلا(وزالتاضافته)بازاخرجه من ملكه(لابحنث)لاز،المبن هفدت على الاءان عارالعرف المتأخر ولما علت عين مضاف الى فلان اضافة ملك فلاسق اليمين بعدزوال الملك كالذالم بشرلان هذه من اكثربة التصميم له اه ونقل من الاهبان لامقصدهجر المالدوالم ابل لاذي من ملاكها والبين تنعقد مقصو دالحالف فصار مُذبِبِ القلا فسي أنَّه لا محتث عقر اءة كائه قال مادام لفلان (كالجدد)يمني لامحنث ان تجدد اللك في هذه الاشباء إجاعابان الكنب ظاهراو بالمنافي عرفنااه (قوله اشرى فلان عبدا اوثوبا آخراودارااودابة اخرى (وان لمبشر)اي اضاف الى فلان الاأن الغائبة كحتى إنما قال ذلك لانما ولم يشر الىالمضاف (لامحنث بعدالزوال)اىزوا. الاضافة لانه مقد يمنه على فعل تخالف الثهر طبة لانه اذامات ز حدة ط واقع في محل مضاف الى فلان ولم موجد فلا محنث (و محنث بالمجدد) اي محنت بالنمل الحاف في النابة كفوله لاا كله الاان في آنجدد ملكالان الفظ مطاق فحرى على الهلاقه (وفي الصديق والزوجة محنث مقدم زند ولابسقط الحلف فيغيرها فىالمشاراليه بدرالزوال) اى لوحلف لايكلم صديق فلان هذا او زوجه فلان هذه كفوله انت ااق الاان مقدم زد فاته ان فكابر بعدزوال الصدانة والزوجية محنشاجابا لانالحرمقصودبالعجران فكانت قدم فلان لا تطاق وان لم يقدم حتى الاضافة التعريف الحصو الداعي لمعنى في الضاف اليه غير ظاهر لائه البعين اي ايقل لا مات فالان طافت لانه لماتعذر الاستثناء اكم صديق فلان لان فلانا هدولى فلا بشترط دوامها مخلاف مامن آنفا لان تلك لعدم الجانسة بين الطلاق والقدوم كان الاميان لائمجر لدواتهااما غيرالعبدفنااهر وكذا العبد على ظاهرالرواية لانه لحسنه جاءا على الشرط أولى من جاءاعلى وسقوط منزلته الحق بالجادات فكانت الاضافة معتبرة فلامحنث بعدزوا امااروفي غيره الغابة لان الطلاق لانحتمل التأفيتكما أى المشار اليه بان قال لا أكلم صديق فلان او زوجة فلان فز الت النسبة بان عادي صديقه فى التدين (قو لدان اشار و زالت اضافته اوابان امرته فكام (لا) اى لا محنث لان بجرد هجر ان الحرافير معقل فاذارك الاشارة جواب الشرط غيرثابت فيما رأشه

غيره اى فىغير الشار اليه الخ )هذا الصحارات يستعمل استعمال الحاين ( وبها ) أى بالنية (مانوى )لانه نوى حقيقة ال ادام تكن له نية واسادانوى فىلى مانوى لانه نوى بحنمل كلامه كما فى النيين ( قولله حين وزمان بلائية نصف سنة ) (كلامه ) قال الكمال وبعنبر ابتداؤها من وقت الجبين مخلاف لا صوص حينااوزمانا كان لهان يعين اى سنة إشهر شاء اه

من النحخ ولالد منه وهو كا قال

في الكنزو مُعللاً عنث (قولد لا زاليميز

عقدت على عن الخ) تعليل لعدم الحنث

المتفاد من جواب الشرط الذي ذكرنا

انه محذوف من النهخة (قوله وفي

اليه دل ذلك على المتمل اذلو كان لعينه لعينه فلامحنث بعدر وأن الإضافة معروجو دهذا

الاحتال (حين وزمان بلانية نصف نة نكر اوعرف)لاز الحين يراديه ألزمان الغليل

قال الله تعالى فسيحان الله حيث تمسون الا يقوقد براديه اربعون سنة قال الله تعالى عل

اتى على الانسان حين من الدهر وقد براد به سنة اشهر قال الله تعالى اؤتى اكاما

كل حين فسره ان عباس رضىالله عنهمايينية اشهروهذا وسط فينصرفاله

(قوله رده رابدر) بعني اذالم تكن له نية كافي البرهان اه فان قبل ذكر في الجامع الكبير اجهوا نجين فال ان كانه دهورا اوشهورا اوسنبنااوجما اواباماهم ثلاثة منهضمالمذكوراتفكف قالمانوخنيفة لاادرى الدهر فلنساهذا تفريسع لمسئلة الدهر على ةول، ن بعرف الدهر كافرع مسائل الزارعة على قول من برى جوازها قاله ان الضياء رحماللة أمالي اله ونفل النوفف عن الائمةالاربعة بلعن النبي صلى انقطبه وسلم وجبريل عليه السلام ولقداحسن شيخ الاسلام برهان الدين س الى شريف حيث فان حل الامام اباحنية، دينه أن قال لاادرى لتسعة اسئله اطفال الدرك ابن مجلهم وهل الملائكة الكرام مفضلة

المهاماللة تماشعه من جلالة الى يطب الاكليان والدهر مع وقت الخنان وكايم وصف العاماى وقت حصله والحكم من حنق اذا مابال من فرجيه معـــور الحارا-تشكاه وأجازُ نقش الجدار لمحبد من وقفه ام إنجز ان يفعله انهى كذا نفاته من خط اسنادى شجم الاسلام تحمدالمحىي امتعالله محياته اه قلت ولانحنى ان الدهر فى كلام هذا الناظم معرف وهو لم نواف فبه الامام الانظم بل في المنكراه وقال ﴿ ٩٩ ﴾ صاحب البحر توقف الامام الوحنيفة رجه الله تعمالي في اربع عشرة

مسئلة كاني السراج او هاج اه (قوله كلامه (وده را ٨ در) فال الوحنيفة رجم القانعالي الدهر منكر الأدري ماهواي باي وايام حال كونمامنكرة ألزاءً ) عو العمويم شئ فدروعندهما نسف سنة كين وزمان (والدهر) معرفا براديه (الابد)عرفا كافي الحامع الكبر وذكر في الاصل أنه (وَابْأُم) حَالَ كُونُهِما (مَنكرة ثلاثة) لائه جع ذُكرمنكُرا فيتناولُ اقْل وَهُو الثلاثة بقع على مشرة الإم قال في البر هان و اكثر (وابام كثيرة والابام والشهور عشرة) بمني أذا قال لعبده أن خدمتني ابام كثيرة فانت مَذَا يُخْنَاعِلِي اللهِ عَلْطُ وَالْسَحْبِيمِ مَاذَكُر حرفهي منداق حنيفة عشرةايام لانهاكثر مايذاوله اسمالايام وقالاسبعةايام وال في الجمامع ( قوله والابام والنمور عشرة) كذا السنونوالجعوالدهور والازمنة بالتعريف عشرة من الله حتى الزمه في الازمنة خس سنين لان كل زمان منداشهر عندعدم النبة عندامهم وقال في الامام خصرف الي امام الا .. وع و في الشمو رالي اثني عشر شمر او فع ابق. الىجيع العمر وهوالاد كذا في الفيح

حافلابكم هالايام نعلى هشرة عندءو عندهما طيءايام الاسبوع والرحلف لابكلمه الشهورة فليعشر قائمن عنده وعلياتني فشرشهرا عندهمالآن اللام للمعهود وهو ماذكرلانه بدور علبهاولهانه جع معرف فينصرف الى اقصى مايذكر بالفظالجم وهوه يرة (قال اول عبدالشريه أحرقا شرى عبدا عنق) اذلا محتاج أوليته الى شرآء هبدآخر (واو)اشرى (عبدين ثم آخر فلا) اىلايعتق واحدمنهم (اصلا) لان اول فردلابكون غيره ساها عليه ولامقارنا له ولم يوجد (فان ضيرو حده عُتَى النالث) لوجود الاولىة فيه (و في آخر عبده) إي ادَّاقال آخر عبداشترته حر (ان مات) الحالف (بعد شراءعبدلانعنق) لانالا خرلايدله من الاول ولم يوجد (وانشرى) مبدا (آخرتم (قوله ناضم وحده منق السالت) احترزيه عالوقال واحدا فانه لايعتق والفرق منهماان وحده منضي الانفراد فيالذمل المقرون بهواني مشاركة الغبر الامؤرذاك الفعل ولا مقنعني الانفر ادق الذات وواحدا يفنضي الانفر ادفي الذات وتأ كيدالوجب فلرخلق المكرمة فلم

مان ء:ق) الآخر الفاقا (يوم شرى من الكل) عنده يه دهما يوم مات من الثلث لان الآخر بذنحففت بالوت فيعتق عندالموت فبكون من الناث ولدان كونه آخر اعندالشرا ينبينبالموت فيمنق من ذلك الوقت ( وبكل عبد بشهرتى بكذافهو حرعتق اول ثلاثة بشرو متفرقين)لان اابشارة اسم لخبر بغير بشرة الوجه وبشرط كونهسارا بالعرف وهذا التانيمة في من الاول (و) عنق (الكيل إن بشترو. معا) لانهما تحققت من الكل (صحشرا البه الكفارة) يعني الناشزي المامنوي من كفسارة عينه اجزأه به تقالااذانوى معنىاانوحد في حالةالشراء وتمامه في النبيين والفيم وقال صاحباً ليمر واذاكان مجرورا فهو صفة للمبد نهركو حده ا، (قُولِه وفي آخر مبد) لم يذكر حكم الوسط ولا يكون الافي وثر لا شغع فاذا أشترى عبدائم عبدا أم عبدا فالناني وسطفاذا اشرى رابعا خرج عن الوسط فاذا اشرى خامساصار التالث وسطاو مكذا كأني المحرمن البدائم ( قولد يوم شرى من الكل عده) بعني ان كان شراؤ. في صمنه كما في التبيين (قول منفر فين) كذا في الدداية بو قال الكمال ان منعاقبين اله و لوكنب احدهماليه كنابا بالبشارة يمتق الااذانوي المشافهة ولوارسل اليهرسولا يعنق فيالبشارة والخبر بمخلاف الحديث لابحنثالا بالشافة وبشرط الصدق فيالبشارة وفمين اخبرني بقدوم زيديخلاف من الجبرني أن فلاناقدم فاله ينطلق على الكذب والصدق كذا في المر ( قوله صم شراء ابدللكفارة ) اشار مالي الدلابجز ، صما الارث لانه نمت فيه الملك بلا اختيار فلانصور النبة فيه اه وبجزيه عن الكفــادة اذانوا. منهاعندةبوله بهية اووصية اوصــدقة لمـبق النبة مختارا فىالسبب كما نص طبه فىالغنيم والتيبن وقدذ كر مصاحب العربحنا ثم قال والمرد منقولا صريحالكند ذاد في عنه مااذا جعل مهر الجزامات من سعه المشكور خيرا اله ولا عن اله اذا جعل بدلا عن خلتم او صلحاعن دم و عنو و مكون كذات جزيالا به عند قبوله ( قوله و كذا ابنه بهان قال المحكوم المناول لي تعود فرقو قوله و الماالدم المناولة عن المناولة عنون المناولة عن المناولة كافي التيبن وسيدكر ما المستفراقي الماالدم المنافرة المناولة المناولة و المناولة المنا

وكذا اعد خلافاز فروالشافع (لا)شراء (من -لف بعقه) بعني إذا فال إن اشربت هذا تغبير ات النسب ان كانت من السرومعني العبدفهو حرفاشر امينوى مكفارة عينه لميحز بهلان الشرط قران النية بعاة العنق وهي النسرى عندابي حنيفة ومحمدر جهماالله البين واماالشرا فشرطه مفقو دفان العتق هندالشرا وأعايضاف الى اليمن السامقة ولم تعالى ال محسر الامة وبعد ها الحماغ توجد نبة الكفار ، و قت البين (و لا) شر ١٠ (مة و لده نسكاح علق عنفها عن كفار ته بشر المرا) افضى المامانة اوعزل عنمياو مندابي يعنى قال لامة قدات ولدها بالنكاح ال اشترنك فانتحرة من كفارة عبني تماشز اها بوسفُ الْ لَايِعز ل ما . وعنها فعر ف انه أو فالهاتمتق لوجودالشرطولاتجزه عن الكفارة لانحر شامستمفة بالاستبلاد فلا ولمي المقله ولمنفصل ماذكرنامن تضاف الى اليهن من كل وجه مخلاف ما إذا قال لفنة ال اشترينك كانت حرة من كفارة التمصين والاعداد لابكون تسريا عينى حيث بجز به عنقهااذا اشر اهالان حرتهاغير مستندة الى امر آخر وقد قارنته النبة وانءلفت منه فلا محنث في حلفه لا (وبان تسريث امدّ فهي حرة تعنق من تسراهاوهي ملكه حينهُ ذ) لان الين انعقدت في بنسرى كافي الفنو (فولدلامن شراها حقهالمصادقتهاالماك(لامم شراها فتسراها)فالمالاتمثق وقال زفر تعنق لان التسرى . فتسراها ) بشـبرالي الدلوطلي عنق لا يكون الا في الملك فكان ذكر مذكر الملك دلالة او اضمار الانه لا مقول بالانتشاء غرها اوالطلاق باشمرى مهامحنث ولناأن الملك بصر مذكورا ضرورة السرى فيتقدر بقدره فلايناهر فيحق صمة ذكر مصاحب البحر آمر انحفظه فاله الجزاءوهوالحرية(و) بعنق(بكل مماوك لىحرامهات اولاده ومدبروه وهبيده ) غلط فيه بعض معاصريه (قو لدائيوت لوجودالاضافة الطلقة فيم لتبوت اللك فيم رقبة وبدا ( لامكاتبوء الانتيمم) اللائفهم) اىكلارقبة وبداولونوى لعدم ثبوت الملك هـ او لهذا لأعلت اكسابه ولأمحل له وط مُكاتبته (و) بعنق ( مذا الذكور دون الاناث صدق ديانة لاتضاء ولونوى السوددون غيرهم او النساءدون حراوهذا وهذا لعبيد،) الثلاثة (الثمر) في الحال (وخير في الاولين ) لان سوق الذكور لابصدق اصلا ولوةال لمائو كلامه لابحباب المتنى في احدالاولين وتشربك السالشله فيما سبق له الكلام المدرىنفروابة بصدق دبانة لاقضاء كاتحدهما حروهذا فالمطوف عليه هوالأخوذ من صدرالكلام لااحدالذكورين وفيروابة لابسدق اصلاكذا فيالذي مالندين وهينا مباحث شريفة ذكرناها فيمرقاة الاصول (كالطلاق) يعنيأذا (قولدلامكانبو والانبتهم) كذامهنق قال لنسوةله هذه طمالق اوهذه وهمذه طلقت الاخيرة وخسير فىالاولېسين المصعدابي منفذ كافي الفحو الدير (والاقرار) يعنى اذا قال لفلان على الف درهم اولفلان وفلان كان للأخير (قولد طلفت الاخيرة وخير في الاولين) خسمانة وخسمانة بين الاولين ( ولام تعلق ) مبتدأ خبر. قوله الآني انتضى اشار بان هذا اذالم فد كر للثاني والثالث (نفعل شبل نبابة النبر كبيم وشراء واحارة وخياطة وصباغة وبناء اقتضى) اي خبرا فالدكراء خسرابان قال عده اللام (أمر م) اى امر ذات النير المنكلم (الخصه ) اى تفيد اللام اختصاص ذلك

رقولي هذا نظر العدلى الدين بالدين الدارق والانار : قوله متنافحت في انديت توبائك (قوليم وامانظير التعلق ضمالا عبل ابنا به المام) لا كان الدين من الدين والدخول المام كان الدين والدخول وضم بالواد ويقد الدين والدخول وضم بالإعلان الدين لا بالدين الدين الا بالدين الدين الا بالدين والدخول وضم بالا بالدين والدخول وضم بالدين الدين والدخول بالمرب عمد ولهذا كان المام المام الدين وهذا المواد والدين المواد والدين المواد والدين المواد والدين المواد والدين على المواد والدين المواد والدين المواد والمواد والمواد

أالمشايخ وقال فاضيخانيه اخذمشا يخنا سوا (ملكه) اى الحاطب ذات التوب (اولا) علاف مااذا قال تو بالك قانه مقتضى كونه وذكر فبالغابذمهز باالىالدخير موالاولى ملكاله كإسباني (وان تعلق اللام) اي تارن (بعين او فعل لا غبلها)اي النبابة (كاكل ان يحكم الحال ال جرى بإنهما مشاجرة وشرب و دخول وضرب الولد) احتراز عن صرب الغلام فأنه بقبل بياية الغير (اقتضى وخصومة ندلءلي غضبه بقعالطلاق ملكه)اي الك المحاطب لانه كال الاختصاص (فحنث في أنْ بعت ثو بالك أنْ باعه) أي ثويه عليهاابضاوا للبكر كذلك لامفع كذافي (بلاامر م) مزيه البائم أولا بان اخلا الصلوف عليه ثويه في ثباب الحالف فباعدو لم يعم هذا البحر وننبيه كامن حلف القول لأأدعه نظرالندابق بالعينواما نظرالتعليق شعل لانقبلالنيابة فنمحوان كاشاك لحمامااو بدخلالبلد يبرفيه بالمنع أولا الهاهداو شربتاك شرابا انتضى البكون الطعام والشراب التالحاطب كافي قوله الااكات عصاه ولنافيه رسالة واللدالموفق ممنه لهمامانك اوشربت شراباتك ناندوان تعلق بالاكل صورة متعلق الطعام معنى واما وكرمدتم الى كتاب الاعال خضل الماك صرب الواد فلا نصور فيه حقيقة اللك بل يراد به الاختصاص (قالت)ام أناز وجيا النان التأليف فياواخر رجع التاني (الكمت على امرأة فقال)الزوج (كلامرأة لي فكذا لهلفت الفائة) لدخولها تحت سنة اربع وثلاثينوالف ختمت فغبر كلامرأ: (وصونيةغيرها) لانهاتماقال هذا الكلاملارضائها ومراد،غيرها لكنه وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله خلاف الظاهر فبصدق دبانة لاقضاء وحمبه وسل

مع كتاب الحدود -

(الحدّ النّالمن ونبرها ( مقوبة مقدرة ) خرج التغزير الانفدر فيداى ليس أله. فدر مبين فان اكثرة نسمة وبالأنون سوطا والله الانه كاسياً فى ( تجب ) اى مل الامام اقامل (حقاللله تعالى) فان القصد الاصلى من شرعه الانزجار عاشمرره العباد خرجه القصاص لانه حتى العبد (والزنا) الموجب المحد ( وط\* مكلف ) خرجه وطأ الجنون والصبى ووالوط\* يتناون الابلاج المجرد من الانزال فأنه ليس بشرط عهناكا في الجنا ( في قبل مشتهان ) خرجه وط\* غير المشتهاة كصغيرة

رقوله فان اکثر د تسدود کود و له فان اکثر د تسدو د کترن الخی ا ماه تسدم تقدر به لانمایتی الافاره الاکثر ایس مقدر و لائم یکن بخیر الشدر ب کافی النیر (قول یجبای ملی الامام اقاصل) بینی به د بخوت السیب مند الامام اقاصل ا د من با النامة متعداد الدام الموالم الحالم کام وطهد د من با النامة متعداد الدام المال الحالم کام

(قولدوشبزه) كذافى نستفذوق نستفذاخرى وشبمة بالتنكيروهواولى لكونهاشيل منهامعرفة بالاضافةالى الضمير الراجع للملك

(قىولدحنى لوشهدو امنفر قبن ابتقبل) بعنى منفر قبن حال بجبيئم وشهادتهم ﴿٦٣﴾ ومجمدون حدالفذف كما في الابضاح وامااذا حضروافي بحلس واحداي عندالفاض لاتشتهى والمينة والبهائم فالدوطم الايوجب الحد (خال عن الك) اع من المال الدكاح وجلسوا مجلس الشهود وقاءوا الى و التاليين (وشمته) و دخل فه شمد الاشتباء وسيأتي بالما (من طوع) خرج د زا الفاضى واحدا بعدوا حدفثم دواقبلت

المكر وفان الاكراء يسقط الحدوسياتي تفصيله في كتاب الاكراه هذا في حق الرحل

شهادتم لانه لاعكن الشهادة دفعة وامعد واماز ناللرأة فعبارة عن تمكينها الله هذالفعل كذافي النهاية (ويثبت) اى الزنا (بشمادة

كافى السراج (فولد بلفظ الونا لانه ادامة) من الرحال (في مجاس) واحدحتي او شهدوا منفر قين لم تقبل ذكر مالزيامي الدال على فعل الحرام) دمني الدلالة (بالزنا) متعاق بالشهادة اى بشهادة ملتبسة بافط الزنالانه الدال على الفعل الحرام اوما بااوضع ويذبغي الرزاد ولانه غرمحتمل بفيدمعناه وسيأتى بيانه (لا) مجردافظ (الوط اوالجاع) فانه لانفيدفائدته (فيسألهم مخلاف الو والجاع لانهما محملاز (في له

الامام صدماءو) اي من ما هية فانه قديطاتي على كل وط حرام وابضا اطلفه الشارع أومايفيدمعناه) عطف على بلفظ لزنا على غير هذا الفعل نحو العبنان تزنبان (وكيف هو) فأن الوطُّ فديقُع بلا التقاء الخنانين وننظرهل تقبل الشمادة الجردة وبالفظ الزنامع لفظ نفيد معناء اولإ فآيبرر

(وا بنزنی) ناداز افیدارالحرب لا بوجبالحد (ومتیزنی) فازا انقادم لا بوجب الحد (و عن زنى) فالعنديكون في و لمماشعة (فان بينوه و فالوار أينا مو لمماني ارجما والنصوص مليه لانقبل (فولدايءن كالمل في المكحلة) بضمين وعاء الكحل (وعداوا سرا وعلنا ) ولمبكنف بظاهر ماهيته) اي حقيقته و هو ماتقدم تعريقه مقول المصنف الزنا وط الح (قولد عدالتهراحتبالالدر، (حكم) اى الامام (4) يى شبوت الزناوباقرار العاقل البالغ) وكيف هو فان الولم يقعبلا النقاء عطف على قوله بشهادة اشترط العفل والبلوغ اذلااء ببار لفول المحنون والدسي أخصوصا فووجوب الحد لاالاسلام لان الذي بحدباة راره مند الحلاما الكولا

الخنانين) فيمنأمل فان التقاءا لخنانين وانلميشزط الحفيفةالوط أتصوره الحرية لاناقرار العبدبازنا توجب لحد عليه مأذوناكان اومحمورا خلافا لرفر بدولهما فيالدر لكر الكف هوان (اربعاً) اى اربع مرات عندنا وعندالشافعي محد باقراره مرة كافي سائر الحنوق بكون لهائمااو مكرها (قوله فان بينو. (في اربعة مجالس) من مجالس القر لاالحا كم لفصة ماعن رضي الله عنه فائه صلى الله عليه الخ)قال الكمال وبق شرط آخروه و وسإاخرالانامة عليمان اقراربع مرأت فياربعة مجالس فلوظهر دونها لمااخرها اذبعارازازناحراممع ذلككاءونقل البوت الوجوب (ردوكل مرة الآ)مرة (رابعة) فانه اذا افر مرة رابعة قبله الامام (نم اجاعالففهاء علىاشتراط العابحرمته سأله كمام) قبل الافي السؤال عن متى لانه اللاحتراز عن النقادم وهو عنع الشهادة لا

نم قال الكمال في شرح قوله و ان وطي الاقراروقيل بسأل عنه ايضالا حممال كونه في الصبا (فان بينه ندب الفينه رجو هد بلعاك حاربة اخبه او عمه وبنني هذا يعني لمستاوقبات اووطئت بشبهة فانرجع قبل حده اوفى وسناء خلى والاحدوهو)اى الاشتراط مسئلة الحربى أذادخل بأمان حدال نانوعان احدهما (المعصن) وثانيهمالغير المحصن والاحصان ابضانوعان احدهما دار الاسلام فأسافرني وقال ظننت انها احصان الزناو ثانهما احصان الفذف وسيأتي في حد الفذب وقوله وهو المحصن مبندأ حلال لى لا يلتفت اليه و محدوان كان فعله خرر ، قوله الآقير جدو بين المحص على وجد بعلم منه احصال الزيامة وله (اي الحر) فان اول ومدخل الدارلان الزناحرامق الاحصان بطاق هلبها فالىاللة نعالى ومن لم بستطع منكم طولا ان ينكم المصنات الادبان والملل لانختلف في هذه المسئلة

أى الحرائر باجاع الامة (المكلف) اى العاقل البالغ فأن غير المكلف ليس باهل فكف شال اذادعي مسلم اصلي اله للعقوبات (المسلم) لقولة صلى الله عليه وسلم من اشرك بالله فابس بمحصن (الواطئ لابعل حرمة الزنالابحد لأنفاء شرط شكاح صجيم) هذامتضين اشرطين النكاح والوط ماشتراط الاول لان الاحصان الحد اه ( قولد الكملة بضيين) يطلق عليه لقوله تعالى والمحصنات من النساء اي المنكوحات وقال تعالى فادا بعنى ضم المرواطاء كافي الفير (قولدو

هدلواسراً)هواز بعث ورقة فيمااسماؤهم واسمام على وجه غيز كل منهم لن بعر فدفيكنب تحت اسمدهو عدل مقبول (احصن) الشهادة ( فقوله حكم به اي بنبوت الزيا) والمراد الحكم ، وجب الزيار فقوله وعلناً) هو ان بجمع بين المدل و الناهد فيقول هذا هو الذي

هدله كافي النهم (قول دوفيل سأل عندايضا) هو الأصم كافي شرح الجموغير. (قوله لان الاحصان بطلق علمها) اي المرأة لعاومة

كاذكروغيره بقام عليه الحدفي الموت حيل ٦٣ كال والغيبة كذاق الفتح وسنذكر تنبة الكلام على هذا الحل في كتاب السر فقان شاء الله نعالي ( قوله بين البرح وغير الذلم) احصناي زوجن واشتراط الناني لقوله عليدالصلاة والسلام اليب بالنيب والنبابة يعنى فيكون، و ااو لو كان ضعيف الخافد لانكون بلادخول وذالايكون علىماعليه اصلحال الآدمي من الحرية الإبالنكاح فحيف عليه الهلاك بجلد جلدا خفيفا وبجب اذبه إان حصول الوطء بنكاح صميم شرط لحصول صفة الاحصان ولابجب عنمله (قوله كسر عفدته) بعن حلها بفاؤه لبقاءالاحصان حتى اوتزوج في عرومرة بنكاح صحبح ودخلها نمزال النكاح أولينها بالدقاذا كان يابسا (قولهالا و بني مجردا و زني بحب عليه الرجم (وهما) اى والحال ان الزوجين (بصفة الاحصان) أسهو فرجه ووجهه اقوله صلى الله عليه فالجملة حالءا فهم مماقبلها من الواطئ والموطوءة ونظير ملقبت زبدا راكبين وحاصله وسلاالخ)الدال على بعض المدعى دو ن البعض وهوضرب الرأس فكال بنغي ال اشتراط صفة الاحصان فعيماء ندالدخول حتى إن المملوكين إذا كان مدرماوط ومنكاح ال يقال كما في الهداية بعد الحديث و لا ف سحيم حال الرقائم منقاله يكو نامحصنين وكذا الكافران وكذا الحر اذا تزوج امة الفرج مقتل ورأسه مجمع الحواس وكذا اوصفيرةاو بحنونة ووغثما وكذا المسلم اذائزوج كتابية ووطئها وكذالوكان الزوج الوجهوه وبجم المحاسن ابضافلا يؤمن موصوفا باحدىهذه الصفات وهيحرة طافلة بالغة مسلة بان اسات قبلان بطأها فواتشي مرابالضرب وذلك اهلاك الزوج ثموطئها الزوجالكافر قبلءان يغرق بينهمافاتها لانكون محصنة بهذا الدخول معنىاه قال الكمال وهذامن المصنف لان الدخول انماشر ط الكونه مشبعا عن الحرام وانمايكون مشبعااذ الحلاع ايحل بالرغبة ظاهر في القول بان العقل في الرأس الا كالصبا والجنون والرق والكفر (رجه قضاء حتى بموت بدأبه شهوده فان الوااوغالوا أن يؤول وهي ختلفة بين الاصو لبين اه اوماتوا سفطالحدثم الامام ثمررمي الناس وفي المقر بداالامام ثمرمي اثناس وغسل (قوله لان مبني اقامة الحد على التشهير وكفن وصلى عليه) وذكر النوع الثاني من حدائز نابقوله (والهير المحصن) حالكوته الخ)النثمير في جبع الحدو دغير اله زاد (حر اجلدهمائة) أقوله تعالى الزائية والزاني فاجلدوا كلو احدمتهما مائة جلدة لكنه فيشهرته فيحقالر جللانه لابضره نسخ في حق المحصن فبق في حق فيره معمولاته (وسطا) اي متوسطا بين المبرح وغير ذلك ويكتنى في المرأة بالاخراج والإنبان الؤلم لافضاءالاول الى الهلاك وخلو الثاني عن المقصود وهو الانزجار (بسوط لاعقدة براالي مجتم الامام والناس خصوصافي له) لأن عليارضي الله عنه لماار ادان مقيم الحد كمير عقدته (و نزع بابه) لانه ابلغ في ايصال الرجهواماالجلد فقدقال تعالىاو ليشهد عذامهما طائمة من الؤمنين اى الزائبة الالماليه ومبى هذاالحد على الشدة في الضرب (الاالازار) لان فيه كثف العورة والزانى فاستحب اذبأمر الامام طائمة (ويفرق) الضرب (على بدنه) لان الجمع في عضو واحدقد نفضي الى الناف وهذا اىجاعةان محضروا اقامذالحد وقد الحَدْزَاجِر لامناف ( الارأسه وفرجه ووجهه) لقوله صلىالله عليه وســــإ للذي اختلف في هذه الطائفة فعن ان عباس اخر وان يضرب الحدانق الوجه و المذاكير (قا عافي كل واحد) لان مبنى اقامة الحد على واحدونه قال اجد وقال عطاءواسحق النشهير والفيام الغرفيه (بلامد) قبل هو البيلق علىالارض وبمدكما فعال في زماننا أثنان وقال الزهرى ثلاثة وقال الحسن وقبلان عدالسوط فرفعه الضارب قوق رأسه وقبل ان عده بعد ضربه وكلذتك زيادة البصرى مشرة وعن الشافعي ومالك على المستمن فالانفعل(وعبدا) علنف على قوله حرا (نصفها) وهو خدون سوطالفوله اربعة كذا في الفنح ( قوله الموله نعالي تعالى فعلمن نصف ماهلي المحصنات من العذاب نزات في حق الاماه (ولا يحدم) عن فعلمن نصف ما على المنسات من العبد (سيده الابادن|الامام) لان| لحد حق الله نعالي لان|المقصود منه اخلام العالم العذاب) زلت في حق الاماء قال الكمال ولافرق بن الذكر والانئ بننفيم المناط فيرجع الى دلالة النص ناء على أنه لايشترط في الدلالة أو اويقا لمسكوت بالحكم من المذكور بل المهاوانة كفي فيه ( فولدولا محدّه مده الا بادن الامام) شامل كل مائت لا قال الكمال واستنبى الشافعي من المولى ان يكون دميااو مكاتبا

اوامرأة اه وينظرهل يعتدبالحديلااذن الامام اولا اه وقيدبالحدلان التعزير السيد بلااذن الامام لانه حق السيدكاق اليحر

من المقام (فولدة فارابوا او بالوا او ماتواسقها ) كذالو كان بعضهم كنات في ناهم إلر وابدّر كذابية طالحد بامر تاص الشهادة كالوارند أحدهم أو بمى أوخوس أوفسق أوقدف فحد لافرق في ذلك بين كونه قبالانتشاء أوبعد، وهذا أذا كان محصنا (قوله لانه صلىالة عليه وسلم حفر للغامدية) اىالى تندوتها والتندوة بضمالتا. المثلثة والمهرة مكان الواو وبفنحها معالواو مفتوحة ندى الرجل او لم النديين و الدال مضمومة في الوجهين كافي الفتح ﴿ ١٤ ﴾ (قولد لشراحة) اى الهمدا بدبسكون المم

عن الفسادو لهذا لايسقط باسقاط العبد فيستوفيه النائب من الشرع وهو الاساماو نائبه (قولدلانه صلى الله عليه وسلم بأمريه) [ مخلاف التعز برلائه حق العبد ولهذا بعزر الصبي وحق الشرع سأقطعنه (ولاينزع كذا في الهدامة والمراد اله لم يوجيه ناء على ان حفيقة الام هو الانجاب و قال أنه يُلهاالاالفروو الحشو)لاد في تجريدها كشف العورة والفروو الحشو عنعان وصول الالمالي المضروب (وتحد حالسة) لا نه استرابها (و حاز الحفرابها) لار حم لا نه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم حفر للمامدية ومعلوم انه ليس المراد الاانه امر ذك فيمكو ت وسإحفر للغامد يةو على رضي الله عنه اشراحة وان ترك لابأس لانه صلى الله عليه وسل محاذاهن إمروالا كانت مناقضة غربة لم يأمر يهوهي مستورة شامها (لاله) لانه صلى الله عليه وسالم بحفر لماعن (ولا بحمم) فالمثلها انمامتم عند بعدالمهد اما معه فى المصن (بين جلدورجم) لاته صلى الله عليه وسلم محمم (ولا) في البكربين (جلدواني) فيسطرواحد فقريب وهوهنا كذلك والشاذي بحدم ينهما فبهلدمانة ويغرب سنة فقوله صل اقدهليه وساالبكر بالبكر جلدمانة اهاكذان الفنو (قوله ولا بجمع بين جلد وتغريب عام والقوله تعالى فاجلدوا حيث لم فذكر التغريب والسكوت في موضع الحاجة ورسم) الآلكال واما جلد على رضى الى البيان تمام البيان كانقرر في الاصول ومار وا منسوخ (الاسباسة) نان الاسام اذاراي الله عددر احة نم رجها قامالا تعلم أبب فيدمصلمة غرب مدر مارى لانه نعبد في بعض الاحوال (ويرجم مريض) محصن هند. احصامها الابعد جلدها او هو (زنى) لاته شرعاتلانا فلا عنع بسبب المرض (ولابحلد) مربض حده الحلد رأى لايفاوم إجاع الصمابة ولاماذكرنا (حتى ييرأ) لانه شرع زاجرا لامثلفا والجلد في المرض رما يكون مثلفت من رسول الله صلى الله عليه و - إ ( قوله (وحامل زنت) لا تُعِـد حتى تضع لان فبــه اضرارا بالولد الذي لم بحن فال كان حدما الرجم ترجم حين والمفاوق من ماء الزنا محترم كغير. فآن كان حدها الرجم (ترجم حين وضعت) وضعت) قال في البرهان و تأخير ماي لانالتأخير لاجل الولد وقدخرج والمرض لاناقي اقامة الرجم ( و ) ان كان الرجم الى استفناء الولد لعدم المربيله حدها الجلد (تجلد بعدالنفاس) لانه نوع مرض فينتظر البرء منه روابة عزاب حنبفة والقداعل

## حر بابوط، توجب الحد اولا ك

(الشمة درئة العد) فتوله صلى الله عليه وسلم ادروا ألحدود بالشمات مااستطعتم هذا حديث القتمالا مدالقبول وانما اختلفوا في ثبوت الشهة وحدها فعناج الى تعددها وتوبعها فنقول الشبهة مابشبه النابت وليس تابت وهي ثلاثة انواع احدها شهدق الفعل و أسمى شبرة اشتباء (وهي) شبرة تنبت (ق الفعل بظن غير الدليل) اي غير دليل الحل (دليلا) وهى تحقق فى حق من اشتبدها يدلامن لم بشتبه عليه ولا بدمن الظن لينحقق الاشتباء كقوم قوا خرابحد من علم منهمانه خر لامن لمبطر (فلمحد من نان الحل) في تمانية مواضع ذكر ها غوله (في ولحه امدابو به) فال اتصال الاملاك بين الاصول والفروع يغيدظن ال للابنولاية وطء جارية الاب كما فىالعكس (ش) إمد (امرائه) فالنفى الزوج عالىزوجته المستفادمن قوله تعالى ووجدك عائلاناغني اى عال خديجة رضى ُ اللهُ عَهَاقد يُورثشبِهُ انْ مال الزوجة ملك الزوج (و)امة (سبده) قان احتياج العبيد الى اموال الموالى أذ ليس لهم مال يتقعون به مع كال الانبساط بين مماليك مولى واحدومع انيم معذورون بالجيل مظانة لاعتقادهم حل وطء اماءالمولى (و) وط. (الرتهن) الامة (الرهونة) فان مالكية المرتهن المرهونة ملك بديفيد علن حل

(بابوط، بوجب الحداولا) (قولد فربحد من ظن الحل) اي وامكاز الرجل او الرأة فاله يسقط الحده مهماكما في اليمر ( قولد في عالبة مواضع الزيادة علما ماصلة بالظرائعد دالاصول (قولد وط ، امداريه ) لو فال احداد وان علا اكاناولي لننوله الاجداد والجدات (قوله والمذامر أنه) قال الكمال ولا محد فادانة وكذا لاعد الوطءة لان الشيهة لا تعقفت في الفعل نفت الحد عن طرفيه اه ومني ادعى شمة بغيرا كراء سقطالحد المردد دوا ولايسقط دعوى الاكراء الا ان مم البينة كذا في البحر (قوله ووط، الرتين الامة الرهونة) جعلها من قبيل شهدالنعل هوالاصيح وهي روآبة كناه الحدود و فدروابة كتاب الرهن من شبعه الحمل كافي البرخان وقال في الهذابة والمستعبر الرهن في مغذا بمزلة المرمن (وطء)

الاختلاف وهذام قبيل الشهدا لحكمية وهذ ميلغزها فيقال مطلفة ثلاث وطئت في العدة وقال علت حرمها ولامحد وهي ماوقع الثلاث المهابالكنابة كذا في الفتح ( قو له فإ محد مطلقا بوط المقائه ) لو قاد والدراو فرعه لكان اولى لشمو له امة منته و لنم به العد دالستة والانهى في كلاء، خسدو فال انهاسته والحكم كذبك في امة ولدولد وال كان ولده حيا وان لم تكن له ولا يد تملك ماله حال فيام المدكافي الغنع (قولدو منة مواضع) ظاهر الحصر لقام البيان وايس كذلك فال امة المكانب والأذون المسنعرق والغنيمة بعدالا حرازوما أبلق ما كذبك في الحكم كما في الصرو قال الكمال وينبغ إن زاد حارثه التي هي اختهم الرضاع وحارثه قبل الاستبرا، والزوجة التي

(قوله والمندة غلاث) هذا اداطلها الاناصر محا امالو تواها بالكناية فوقه ن فوطنها في العدة وقال عبات انها حرام لابحد التعفق

حر، من عصبة فلاحد طبه ولاعلى قاذنه اله ﴿ وه ﴿ وَهُ لِهُ وَوَلَّهُ مِعْدَدُ الْكُنَّابَاتِ) هَذَا مُخلافٍ ولم المخلعة لاتباليست من ذوات الشهذالحكمبة واخطأ من محث وط الرهونة (ويفاءا رالنكاح) وهو العدة لابعد ال يصرسيا لان بشته عليه حل وقال مذيني كونهام دوات الشمد ألحكمية وط (المندة) اي معندته (شلاثو)المعندة (بطلاق على مال و)المعندة ( باعناق وهي كذافي الفنع (قوله ووط البائم الامد امه لده)اي والحال ال العندة ام والمعولا حدق هذه المواضع الثما يذال قال الحالي ظنفت المبعدالي فبذبكونه قبل التسلم وهذا انهاتحالى والزقال علت انهاحرام على وجب الحد وثانى أنواع الشبة شهة في المحل فى البيع الصحيح اما الفامد فلا فرق بين كوت وتسمى شبهة حكمية (و) مي ثبت (في الحل بقيام دلبل مناف الحرمة ذا ما) اي اذا انظر نا الوطأ قبل آنسام اوبعده وكذا الببع الىالدليل مع قطعالنظر عن المانع بكون منافيا الحرمة ولاينوقف على ظن الجانى بشرط الخيارسوا البائم اوالمشرى كافى واهتفاد. (فَإَ محدً) الجاني مبندالشمة (مطلقاً) اي ولو قال علمت الماحرام على فسنة البحر (قول لا لاالول) اى شىمذالفعل مواضع ذكر ها نقوله (بوط المذانه) فان الدليل النافي الحرمة فيه قوله صلى الله عليه يستنني منه الطلقة ثلاثا لاتقدم الماشيت وسل انت ومالك لا يك (و) بوط (معندة الكنايات) فال الدليل فيه قول بعض الصحابة نسب ولدها لدون سنبين بلادعوة ان الكنايات رواجع (و)وط (البائع)الامة (المبيعة و)وط (الزوج)الامة (المجهورة) الاكثريده وةفكان مخصصهاا يذاو شبت ايمالتي جعلها صداقًا لامرأة تزوجها ( قبل تسنيهما ) اى تسليمالاولى الى المشترى بضائسب من زفت البه وقبل هي زوجته والنابدالي الزوجة فانكو فالمبيعة في بدالبدائع محبث لوهلكت انفض البيع دليل الملك د ء رئه كاني البحر من النبيين ( فقوله و هو في الاولى وكون المهر صلة اي غير مقابل عال دلبل عدم زوال اللك في النابة (و) وط عالمه) بعنى ومع ذلك هو معنقد لحرمة (الشرك)اى احدالشريكين الجارية (الشتركة) فأن المك في الجاهلية الشتركة دليل ا الكاسباني اذاو اعتقد الحل بحرى عليه جوازا لوط (واذا ادعى النسب من) الدالسب (عنا) الدق شمة الحل (لاالاولي) الي احكامال ندى فلية نبه له (قو لدولكن شمه الغمل لان الفعل في الاولى تمعض زنا وان سقط الحد لامر راجع اليه وهو اشتباه وجم دقوبة أن دار لذلك) قال الكمال الام مليد علاف الثانية و الثانواع الشمة شمة العقد (و) هي نبث ( بالعقد) اي عقد وهي اشد مايكون من النعز بر سياسة الكام (عنده) اي عنداني حنيفة (في وط عمر م نكحها) و انكان حرمته منفقاعلم او هو وعلمالم ايضااه (قولدوعندغرمان عالمه حبث لاحدها به عنده ولكن يوجع عقوبة انعلم بذلك وعندغيره ال علم

والافلا وسيأتي بيانه ( وحد بوط امة آخيه ) اواخته (اوعمه ) اوعته وال قال اخذالفقيه ابواللبث ورجعه في الوافعات ظننت اتما تحالى وكذا سائرالمحازم سوىالاولاد اذلابسوطةله فيمال، ولاء فلم وفي الخلاصة وعلى الفذوى كاف البحر (قولدوساتى بانه) لم بينه فياسانى جيعابل لم ( درر ٩ نى ) بذكرهناكماذكر. هنا واحال هناك على ماهنا وباله ال العقد عندهما وعندمن وافقهما لميصادف محله يعنى بالنسبة الىعذا العاقد فيلغو كماذا اضيف لىالذكور ولابى حنيفةرجه القدان العقد صادف محله بعنى محليتها لنفس العقد لابالنظر الى خصوص العاقد لان محل النصرف مامقبل مقصوده والانني من بنيآدم قاطة فتوالد والتناسل وهوالمقصود وكان ينبغي ان منقذ فيجيعالاحكام الاانه تقاعد من افادة حقيقةالحل لدليل فيورث شمة اه وقال في البرهان عن صاحب الاسرار كلا مهما اوضح اه وفي البزاز بة الفتوى على قو لهما اه ( قوله وان قال ظننت المراحل لي قال في الفنح وممني هذا انه علم الدائر نا حرام لكنه للن الدوطئه هذه ليس زنا محرما فلابعارض ما في المحيط من قوله شرط

ع ابحد) المراد بالغير صاحباه و يقولهما

(قولم و بعدها على فرائم) بعنى و او ف ابلة علمان كافي الخالية (قولم بعد طول التحية) المشافحة من وذنه من تغييد تا شحال بقوله و العراق على المرافقة عدا امر و بنظر باذا يكوف به فدمها (قولم الافاده و العالم العالم على المرافقة عدا امر و بنظر كوف الداعي و العالم المواجه المواجع المواجعة الموا

اخانية ولوانالاعمى دعاهراته قاجاته فيرها فجامها قال محدهله الحد ولواجاته وقالتا انفلانة امني اهرائه فجامها لاعدلوكان صيرالابصدق على فات اهفاد فرق مؤممال قولمورد نبه زي بها-روى) بره بهالسناً من (قولمه ردى زي بحربة) اي سنا منذ (قولم ولامن و طراح بيترزف الحنى قال الكمال الشهة التابعة فهاشها اشتاء هند طائفة من المشائخ ودفع بانه شبت النسب ما نا شبت من الوط عن شهمة الانتباء نسب فالاوجه اله شهرة دايل تم قال وابضا هذا سنندرك فالذا قال كاسبق (قولم والاحراق بالتاريس

مبت من الوط من شهدة الامتباء نسب فالاوجه المشهدة دليلتم قال والمق المنتبرة المتباء غيرا لمستنبي من الممتم المزتب عليه عبوت النسب الاجاع (قولمه كالمعربي) لمنه على المنتبرة على المنتبرة المنتبرة المنتبرة المنتبرة المنتبرة المنتبرة المنتبرة المنتبرة المنتبرة والمنتبرة والمنتبرة المنتبرة المنتبرة والمنتبرة المنتبرة والمنتبرة والمنتبرة والمنتبرة والمنتبرة والمنتبرة والمنتبرة المنتبرة والمنتبرة والمنتبرة المنتبرة والمنتبرة وال

وانكانت ، أوكل ندّ عنوكل قال المساق على المراقى الذ بعد الوالتجد لا تنته ها اماراته (و هواعي الاعتداد على المنافع الم

حنيفة كممة عدلان وعندهما لابدمن وربعة كالزناويه فال الشافعي كافي السراج بمالا بؤكل نذبح ثم نحرق بالنار ولانحرق قبل الذبح وضمن الناعل قيد الدابدان كانت لنبره (قولدنعندابي حنيفة بعزر بامثال هذه لانها نتات لاجله والاحراق بالنار لبس بواجب وانما بفعل ائلا بميرالرجل بها الامور) قاله صدرالشريعة ومخالفه انكانت باقية فينقطع التحدثه والكانت بما يؤكل تذبح فتؤكل هند الىحنيفة وعند الى وسف تحرق (اواني في د ر) عطف على وطي أنه لاعد عندالي حنيفة ماقال الكمال لاحدعليه عندابي حنيفة ولكنه بعزر وبسجن حتى بموت او وهندهما وعندالثانعي بحدلاته فيءمنيالزنا لاته قضاءالشهوة فيمحل مشتمي علىسبيل الكمال على وجه تمحض حراما وله انه ايس نزنا فال الصماية اختلفوا ينوب والحدالمقدرشرعا ايسحكماله فى،وجبه عن الاحراق وهدم الجدار عليه والتنكيس من محل مرتفع باتباع الاجواز أه وماقاله صدراك ربعة مروىءن فمند ابي حنيقة بعزر بامثال دُذهالاهور ( اوزئي فيدآرالحرب او) دار ( البغي الصابد وتال فىشرحالجمعوماروى تمخرج الينا ) لانها لانقام هناك بالحديث ولابعد ماخرج لانها لمتعقد موجمة م العماية معمول على السياسة اه فلا تنقلب موجبة ( ولا يزنا غير مكاف بمكلفة مطلقاً ) اى لاملي الفــاعل ولا ولذا فالرالكمال اواعتاداللوالهةسواء

كان باجهي او هده اوانته او رويت الطالعة و التناولية ( وق هكه ) بالرق مكاف بغير مكافة ( حده و نقط و البازنا الم يكا سمجها و نامد تنه الامام محصنا كالداو غير محصن سياسة اه و لكنه لايكفر باستمالاله بجما و كنه كذافي السراح و قال الكمال الصبح بعولا لابهم و او مكن امر أنه او ادام من العبت بند كره فامني فانه مكر و حديستهم و لاثني علمه اكافي السراح و قال الكمال الصبح الناله والمئة له يست في الجنة أه و قوله او زنى داو الحرب او ان نم عاد و او كان يم امر سرمة او امير صكر فوني نمه او كان تاجرا اواسيرا من له و لابة المناه المناهدة و المناهد فانه عند عناون امير السكر اوالسرية لانه اكون فوض عالم بدرا المرب لا المالون و هوم عصكر من له و لابد الامام منطقة نمة كافي اللغ المناهد و ولابة الامام منطقة نمة كافي الناخج و المالية المناهد المدود و ولابة الامام منطقة نمة كافي الناخج المالية المناهد المالية كافي الناخج الموادي المناهد على المناهد المناهد المناهد المالية كافي الناخج المناهد كافي الناخج المناه كافي الناخج المناهد كافي الناخج المناهد كافي الناخج المناهد كافي الناخج المناهد كافي الناخج المناه كافي الناخج المناه كافي الناخج المناهد كافي الناخج

هانه بمطاوعهانه عمرف مالوزق العنبي بصبيه او بمعرفه هامه عجب عنه انعتر على استح (نوا المحشى بعا ولايعلم )كذا بالاصل ولعل لفظه بعا إولايعا وحررميناه شرعا اله مصححه

(قولدلم بجب الحدو فافا)اي وبجب العقركانت معترفة بأن لامه الهاكافي الفحو(قولهوفية لمامة بزناالخ)يشر الى أنه مخالف ما أو أذهب عنها به و فيه بجب مليه قيمتها وسقط به الحدلان اللك مثبت في الجنة العمياء و هي مين فأورث

🗨 باب شهادة الزااو الرجوع منها (قوله من شهد محد) اي موجب حد وقوله متشادماتهم حبه فاستادم الى الحدمجاز (قولدبأن بكون قرسامن امامه) قال الكمال ولاشك اله لا نعين المدعدرابل محسان بكو ثكلم يغم مرض او خو ف ماريق و لو في بعد يو معن ونحوه من الاعذار التي إنهرانها مانعة من السار عذاه ( قوله المرسل ) وحكى الحسن انهم محدون وقال الكرخي الظاهر انهم لا بحب عليهم الحد ( قولد و بضمن السرفة) عالمسرون (قولد عضي شهر) هو الاصحوطذا اذالم يكن بين القاصى وبينهم مسيرة شهراءااذا كان فنقبل شهادتهم كافي البرهان (قولدو قبلسنةاشهر) قال فيالبرهان وقبل نصف شهراو عاراه الفاضي (قولد إشهدوا زااوهي فائبة )اي وهم بعر فو فها اذلاحد عليه) إبعدم معرفتها كاسبأتي (قولدوهي شرط في السرقة )لكنه اوشهدواهل السرفة بدون الدهوي تقبل شهادتهما وبحبس السارق المران

مجي المسروق منه كافي البرهان ( قو لد

وجهالا شحسان ان النو فيق تمكن ) يعني

مكر إصيانة البينات من التعطيل لا

باحتيال لدرية كإفي البرهان

بمستأجرة له )اي لاز ا بان استأجر امرأة الزني مها لايحد عُدابي حنيفة وقالا حدا وهوقول الشافعي اذايس ينهماه لك ولاشبهة ولك فكان زنامخضاوله ماروى ان امرأة سألت رجلامالافأبي ال يعطم احتى تمكنه من نفسها أدرأتم رضي الله عنه عنهما الجد و قال هذا مهرها (و لا) بالزيال ما أم أسواء كان المكره زانااو من نية ( و لاماقرار بازناار بعرم ات (أن انكر الآخر) هذه المسئله على وجهين احدهما أن يقرأ ربعابالزنا لفلانة وقالت اله تزوجني اواقرت اربعا بالزام مع فلان تزوجتها لمبحدا وفاقا و نانېماان يقر اربعاله زي بفلانة نفالت مازي بي و لااعر فه او اقر ت اربعابان نامم فلان المشهد كاف الهداية وقال فلان ماز نبت ماولااعر فهالا محدالة رعندا بي حنيفة (وفي قتل امة ترتا بحب الحد والفيمة (لانه جني جناشين فيترتب على كل منهما موجبها الحد بالزناو القيمة بالفتل

> دون غروولا ممكنه ان مقيمه على نفسه (و يقتص ويؤخذ بالمال) لاتهما من حقوق العبادوبستوفيه وليالحق امائتكينه اوبالاستعانة تمنعة السلمين

> (والخليفة)!ى الامام الذي ليس فو قدامام (لا بحد) لان الحد حق الله تعالى و اقامته اليه

حج بالسيرادة الزناو الرجوع عنها كا (شهد محدمتقادم بلاعذر) بال يكول قربام، إمامه محيث بقدر على اقامة الشهادة بلا نأخر (لم تقبل) لا فالشاهد في الحدو د تحترين حسبتين ادا والشهادة والستر فالتأخير الكاللاختيار السترفالاقدام على الاداء بعدء لسوء في باطنه من حقداو عداوة حركته فينهم فيها والاصارةاسقاآ تما بخلاف الاقراركماسيأتي(الافيةذف)لان الدءوى فيه شرط فصمل تأخيرهم على العدام الدهوى فلانوجب تفسيقهم ( ويضي المعرقة ) اى اذائهد شهو دالسرقة بعدالتقادم لابجد السارق ويضمن ماسرق لان التقادم لابضره لانه حق العبد (ولواقربه) اى بالحد بعد التقادم (محد)لانتفاء تهمة الحقد و العداوة (الاق الشرب) كاسائى (وتقادمه) اى الشرب (روال الريحو) النقادم لغيره ( مصىشهر )هو الاصحوقيل ستداشهر (شهدوا بزنا وهوغائة حدو بسرقة من غائب لا)لان الدءوي تنعدم بالغيبة وهي شرط في السرقة لاالز نا كاسياتي (و لو اختلف اربعة في زاوتي البيت او اقر زنار جهلها حد) اما الاول فعناه ان يشهد كل مهر اثنين على الزنافي زاوية والفياس اله لابحب الحدلاختلاف المكان حقيقة وجدالا ستحسأن ان النوفيق ممكن بأن يكون ابنداء الفعل فهزاوية والانتهاءفيالاخرى بالاضطراب وفىالكافى هذااذا كان البيت صغيرا بحيث محتمل ذلك واما اذاكان كبيرا فلا واماالناني فلان جهل المفر لالدَّفع الحد ادَّاو كانت امرأتُه اوامته لمُنْخَفُّ عليهُ (وان شهدوا كذنك)اىشهدوا انهزنىبامرأة لايعرفونها (اوا ختلفوا في طوعها اى شهرد اثنان انه زنى مفلانة فأكر هها وآخران انها طاوعته (او) اختلفوا (في ملد زناه ) اىشهد النان اله بامرأة بالكوفة وآخران اله زناما بالبصرة ( اوالفق جناء في وفنة واختلفا في بلدماوشهدوا نرنا وهي بكر اوه فسقة او شهوده لي لابحاب الحدلانه غير مشروع لامرا شهودا بحد احد )ای لاالمشهود هایهما ولا الشهود بسبب الغذف ( وان شهد (قوله لانم مانسبو اللشهو دعليه بالزنا) ضمن نسبو اممني رمو التعدية الزنابالياء ﴿٦٨﴾ (قوله و ان حا الاصول ﴿) أعالم نقبل شهادةالأضول بعد ردشهادة القروع الأصول بعدهم) اي بعدالفروع اماعدم الحد في الاول على المشهود عليه فلان الظاهر

هشبهة المذكورة لدر والحد فردشهادة اتمازوجته اوامته واما عدمه علىالشهود فلان اتفاقهم علىاانسية الىالزنا بلفظ الفرعر دلشهادة الاصل للشبهة وفيه

اشارةاليان شهادة الاصول تقبل بمد كانواحدافبقديم كاذب لآن الواحد لايكني بطوعهاو كرههاو الافلانساب الشهادة ردشهادةالفروع فىغىر الحدوداتبوت علىكل منهماو امامدمه على الشهود فلاتاتهم بلفظ الشهادة واما في النالث فلان النعل

وكذا اذاشهدوا علىرجل بالزنآ وهومجبوب فالهلامحدلظهور كذمم ولا الشهود لتكامل هددهم واغظ الشهادة كااذا شهدوا على امرأة بالزنا فوجدت رنفاء حبث لاحد عليها ولاهليهرواماالسادس فلائاالفاسق مبراهلاأتحمل والاداء والكال

مفاء الاهلية واذردت لعدم الأعلية . كالرق والكفر تقبل شهادتهم بعدز وال المانع لثبوت الاهلية كما في ألبحر عن التبين (قوله احدم محـدود في فاداله نوع قصوراتهمة الفسق ولهذ الوقضي الفاضي بشهادته خذ عندافيدب قذف او عبد) كذالو كان اعي (قو لداو بشهادتهم الزنامن وجمعاعتبار الاهلية دون وجمعها عتبارالقصور فيسقط الحدهن

و جد كذاالخ) كذااذاو جداعتي او كافر ا

كافي الفنيو ( قو لداو حدوا ) اي الشهود

لاالمشهود عليهوهوجواب لقوله فان

شهدواولابخني الزنني الحد عن المشهود

عليه تلاهر فيما اذا فات شرط صمة

الشهادة قبل امضاء الحدامااذا مضي

الحدثم نلهر فوات الشرطكيف نني

الحد من المشهود عابه وقدحدفكان

بنبغ المقول حدالشهود لاالشهود

عليه قبل الامضاءو بعد ءالشهو د ( قو له

وبجبالحد لكونهم قذفة )يعنى فبقام

اذاطلبهااشهود عليه عند علائناالثلاثة

كإفى الننار خانية (قو له فارش الجلدهدر

هند. خلافا ألهما)اي فبكون الارش

هندهما في بيت المال وكذا الخلاف <sup>ف</sup>يما

اذامات من الجلد كما في الفنيم ( قو لدو قبله

حدوا) اي ولوبعدا لذنها ، قبل الاهضاء

(قوله واعايصر شهادة باتصال القضامه

المشهود عليمهما باعتبار عدمالتبوت وبسقط حزالشهود باءتبارالتبوت واماالسابع

فلان فىالشهادة على الشهادة زيادة الشبهة لان احتمال الكذب فبها في موضعين ف شهآدة

الاصولوشهادةالفروع ولامحدالفروع لانهماتسبو المشهود عليهبالزنابل حكموا

شهادةالاصولوانما ردت شهادتهم لنوع شبهة وهيكافية لدرمالحد لاالبانه والجاء

الاصولوشهدوا علىمعا نذذلك الزنابعينه لمتقبل ولم محدوا ايضا لان شهادتهم قدردت في التالحادثة مبروجه تردشهادة الفروع لأنهر فائمون مقامهم وشهادتهم كشهادتهم

والشهادة في حادثة اذاردت لم تقبل فيها الما) فأن شهدوا بالزنا حال كونهم (عيامًا

او محدود بن في قذف او ثلاثة) وقد وجب الاربعة (او) اربعة (احدهم محدود )

فی قذف ( او مبدا او و حد کذا)ای محدودا فی قذف او عبدا ( بمدالحد حدوا)ای

الشهود لاالمشهود مليه وهوجواب لقوله فان شهدوا. وانماخص الحديم لعدم اهلية

الشهاءة فيهم اوعدم النصاب فلا يتبت الزنا وبجب الحد لكونهم قذفه (وارش حرح

جلد. مدرٌ ) اي شهد الشهودُ زنا والزاني غير محصن فجلد فجرحه الجلد ثم

ظهر احده مر عبدا او محدودا فىقذف ذارش الجلد هدر هند. خلانا لهما (ودبة

رجه في بيتُ المال اي شهدوا والزاني محصن فرجم تم ظهر احدهم عبدا او نحوه

فديةالرجم في بيت المال (واي رجع من الاربعة بعد رجم حد) اي حدالراجع

فقد حدالقذف خلافا لزفر (وغرّم ربع الدية )خلافا الشّافعي (وقبله )اى اتّى

رجع منهم قبل الرجم (حدوا )ای حد جبع الشهود حد الذذف لانکلامهم

قذف فىالأصل وانما يصير شهادة بانصال الفضاء به فاذالم شصل بتى قذفا فحدول

( قولم والمابسيرشهادة بانسال النشاء الاثن على خامس رجع ) ادبق من بق بشهادتهم كل أخى و هو الاربعة ( فان فاذا بنصل بق قذفا) الرادا بنشاء النشاء الرجع آخر حدا وضرما الربع) أي ديم الدبة أدبق ثلاثة أرباع الحي بتقاماللانة

الممضى لانه او انصل به القضاء ولم عِن فرجع احدهم حدو اكالو كان قبل القضاء لان الامضاء وهو الاستيفاء من الفضأء في الحدر د (على)

في الخامس فلان الزنا لا يتعقق مع البكارة فظهر كذبهم يقين فلا بحب الحد عليهما لان شهادة الاصل لاتقبل بعده شهادة الفرع في كل شي ان كان الدائمية مع قولهن عجة في اسقاط الحدلافي انجابه ولاعلى الشهود لتكامل عددهم وانظااشهادة

الواحد لابكون في موضعين ولامحدالشهو دلاذكر وامافي الرابع فل في النالث واما

الشهادةاخرج كلامهم من الأيكول قذفاو اماهدمه في الثاني فلان الفعل المشهو دمه اذا المال معالشهم دون الحدو لوردت

كافي الغيم (قو له قالو امعناه اذار جعوام التركية وقالواهم عبيد أوكذار )أي معنى الرجوع الوجب الضمان واحترز به عالو فالوا اخطأ نافي دهت فانهر لا بضمنو ف انفاقا وعمالوا ستمر المزكون على تزكيتهر فالماين هم احرار مسلون فلاشي علبهم انفاقاو ومناه ومدناه ور كفره وحكمهم بأغر كانوامساين وانمالمرأ كفرهم كذافي الفيحاهو هذأ ظاهر في ادعاه طريان الكفر لنصور وفاالحكر في الرق (قول وقيل هذا اذافالوا تعمدنا بالتركية الخ) ﴿ ٦٩ ﴾ في جعل هذا صورة اخرى الظهور نظر لانه لم يخرج عن الصورة الاولى اه وقد

**(قول ي**ضين المزكي) التزكية ان مقول المزكي هم احرار مسلون عدول امالو اقتصر على هم عدول فلا ضان عليه اذا نام واعبدا انفاقا

صورالكمالالسئلة على للانداوجه فبما على الشهادة لان كال العدد ليس بشرط لابقاء بل سق لكل رجل قسطه فصار عليها اواستمر واعلى تزكيتم ونجا اذا قالوا الربع وعلى كل واحد من الراجعين حدكامل لان الحد لاينجزأ (ضي المزكى دية اخطأنا نمقال فإبق لصورةالرجوع المرجوم انظهروا هبيدا أوكفارا) يعني شهد اربعة علىرجل بالزنافزكوا فرجم الاال مقولوا تعمدنا ففلنساهم احرأر فاذا الثمود كفار اوعبيد فالدية على المزكين عنده وعندهما على بيت المال قالو امعناه مسلون مع عانا بخلاف ذلك منهم تم اذارجموا هزيالنزكية وفالواهرعبيد اوكفار وقبلهذا اذقالوا تعمرنا بالنزكيةمع قال اذاع في مذا فقول المسنف و فيل علنا محالهم (كالوقنل من امر 'ترجه فظهروا كذلك) بعني شهد اربعة على رجلُّ هذا اذاقالوا تعمدنا الزكة مع علما بالزنافام ألفاضي برجه فضرب رجل هنقه ولمرجم ثم وجدالشهود عبيدا او محالهم ليس على مالذبني يعدقوله إذا كفار افعل القانل الدية والقياس المجب القصاص لأته قتل نفسا معصومة بفيرحق رجعوا عزالنزكية لانه نوشم الرفي وحدالا سمسان ان القضاء صميم ظاهرا وقت الفتل فاورث شمة بخلاف مااذاذله

صورة الرجوع الخلافية قوأين ان قبل القضاء لان الشهادة لم تصريحة بعدو تحب الديد في ماله لانه عمد وسيأتي ان العواقل رجه والمذا الوجه أوبأعممته وليس لاتعقل دم العمد (و) ضير (بيت المال الله ترك فرجيه) لانه امتثل امر الامام فنقل فعله ك الناه ( فوله فرجم) بالبنا الفاعل اليه ولوباشر نفسه تجب الدية في بيت المالكذا هذا (اقر "بهو دالزنا بنظرهم عمدا وضيره الىالرجل فىقوله ففنل من قبلت) لاباحةالنظرايم ضرورة تحملاالشهادة (زان انكرالاحصان )بمدوجود امر برجه (قولد فنمد هابه) ای سائر الشرائط ( فشهد طبه رجل وامر أنان اوولدت زوجته منه رحي ) اماالاول شهدملنه بالاحصان رجلان اورجل ففيه خلاف زفروالشافعي فالزفر بقول الهشرط فيمعنىالعلة فلانقبل فيهشمادة وامرأنان وكيفية الشهادة السغول النساءا حنبالالدر. والشانعي بجرى على اصله ال شهادتهن غير ، فبولة في غير الا ، وال الثمو دتزوج امرأة وحامعهااو بأضعها ولنا انالاحصان عبارة عن الخصال الحبدة فانها مانعة من الزنا فلايكون في معنى ولوقالوا دخلها يكنني عندهما وقال العلة لان ادنى درجات العلة ان تكون مفضية الى المعاول وهو فالمانع غير معقول مجمد لايكني ولايثبت بهاحصانه لانه مع باب حد الشرب مشترك بين الوطء والزناف والخلوة (اذاشرب خرا) جواباذا قولهالاكن حديمني المجردشرب الحر (ولو)كانت والزيارة فلاشت بالشك كانظااة. بان كذآ في البحر وكاذله الانبان لانه ابس قطرة واخذ برعمها وان زالت) اى رمحها ( لبعد الطربق اوسكر ) عطف على شرب (وزال فقله) بحيث لا يميز بين الرجَّل والمرأة وهو عطف تفسيرى لقوله سكر بصريح كاف النيح (قولد اوولدت زوجته

فأن المراد بالسكر عند ابي خنيفة في حق وجوب الحد هذا الممني وفي حق حر مة فال التحمال والفرض أثمءامفر ان بالولداه الاشربة ان مِذَى وعندهما ان مِدْى مطلقا ( يُنبيذ ) وُنحوه من المسكرات غير حوال حد ااثر س كا

(قوله واخذ ريها) فيدبوجو دالرائحة حال الثمادة عليه اذلا همنه كالثمادة عليه بالشرب وبوجدان الرائحة واذاشهدا بالشرب فقط بأمر القاضي باستنكافه فيستنكهه ومخبره بان رمحها موجو ذكافي الفتحوان زالت بعدالطريق لابدفيه أزبتم دابالشرب ويفولا احذا اور عها موجود كافي الفح قوله والرمج مؤنة ساعا كذا في اليمر ( قوله و ف حق حر مة الاشر به أن مزى ) ظاهر فوالس محرمامن الاشربة عنده واماللحرمة بإصابها كيف يشترط الهذبان البحرمة وسيذكر المصنف في كتاب الاشربة ان الطريق المفضى الى السكر

قد تكون حراما كافي المربعة المحرمة اه فالا توقف الحرمة فعاعلى الهذيان فهو مخالف لكلامه هذا فتأمل ( فو لدوعندهما ال مهذى مطلقا)الراديه ان يكونغالبكلامه هذيا افان كان لصفه مستقياة ليس بسكران فيكون حكمه حكم الصيماة في افراره الحدود وغير ذبك لان المكر أن في العرف من اختلط كلامه جدم مزله فلا يستقر على شي واليه مال اكثر المشابخ واختاره الفتوي كذا في الفتح (قوله واقرم) فيعاشارة إلى الاخرس لابحد بإشارته بشربه كالوشهد واعليه بهلم تمرض المسنف لسؤ المالفاضي انفرعن الخرماهي وكف شرم أو أن شرب و بذبني ذات كافي الشهادة ولكن في أول المصنف وعاي شربه طوحاً اشارة الدذات (قو لداو السكر بغرها). به ي وربحها الراكاني الحر (قوله وشهد به رجلان) لمذكر - وال القاضي لهرو قال في الصر من قاضحان بـ ألهم الفاضي من الحر ماهي م أهم كف شرب لاحفال الاكراه وان شرب لاحفال اله شرب في داد الحرب اه (قولد خد صاحبا) فال صاحب المر عنامه ظاهر معيدانه لا يكنني محده حال سكر والعدم فائدته اه وفيه تأمل (قوله بزع ثويه) اى الرجل (قوله لان السكر من الماح لا وجب الحد كالبيج و ابن الرماك كذا في الهداية و قال المصنف في كتاب الاشربة ﴿ ٧٠ ﴾ وهل بحد في هذه الاشربة بدين مد ذاله سل والتبن والبروالشعير والذرة وان لم يطبخ الحمر (واقر 4) اي شرب الجراو السكر بغرها (مرة اوشهد ه رجلان) لارجل قبل لامحد نالوا الاصح انه محد بلا وامرأنان فأنهالا تقبل في المدود (وع إشر 4 طوعاً) فان الشرب الاكر اه لا يوجب الحد تفصيل بنالطبوخ والني وكذاللتحذ (حدصاحيا) ليتأدب وينزجر لان الظاهرانه لانألم حال السكر (ممانين سوطاللمر من الالبان اذا اشتد اه و كذائقله ونصفهالعيد) لاجاء العماية رضوان القطهم (بزعوبه)سني الاالازار (وبفرق الكمال مز الهداية بعدد كرم لماهناتم على جلده كافي الزنا) لمام تمة ( وال اقربه) أي بشرب الخر ( اوشهد عليه بعد زوال قالروهواى لزوم الحدقول مجمد فقدصر الربح)فيدلجموع الاقرار والشهادة ( اوتقبأها ) اى مإشريها بان نقبأها (اووجد اىصاحبالهدابة باناطلاق (قوله رعهامنه)بلااقراراوشهادة (اورجع عن اقرار شرب الحرو) شرب (السكر) بفعين هنالا ذالسكر من المباح لا وجدحدا عصر الرطب اذا اشدوقبل هو كل شراب مسكر (اواقر سكران لا ) اى لاعداما مدم غيرالخنار وروابة عبدالعزيز عزابي

حنيفة وسفيان اثهنما سئلافين شرب

البج فارتفع الىرأسه وطاق امرأته

بقع أه كلام الكمال وقال قاضيفان

الصحيح الهلايقع علىكل حاله واداسكر

ورالبجراختلفوا فيوجوب الحدعليه

وألصم بتوانه لامحد ولابصيم لمالاته ولا

هنافه ولابعه ولانكاحه ولااقراره

ولاردنه اه (قوله لانه خااصحق

الله تمالي) بشرالي اله الانقطع باقراره

بسرة وبضم المال صرحه في العر

(قوله ولو ارتد المكران الخ)

فالفاليحر ولذبني اذبصح اسلامه

كالكره اه ثم قال وفي أنع القدر ان

اسلامه غير صبحاه (قولدلان الكفر

الحدبعد يزوال الربح فلان حدالشرب ثبت بإجاع الصحابة رضي الله عنهرو لااجاع الأ رأى ان ممودوه وشرط قيام الرائحة واما عدمه منفية او وجدان رمحها فلان الرائحة محتملة وكذا الشرب مديقع عن اكراه اواضطرار والاعدالسكران حق بعرائه سكر هل مذهر قالاان كاز بعله حين شر به ماهو من النبيذوشر 4 طوعالات السكر من المباح لانوجب الحد كالبنج وابن الرماك وكذا شرب المكر ولا يوجب الحدواما عدمه بالرجوع عن افرار وفلا له خالص حق الله تعالى فبعمل فيدالرجوع واماعدمه فياقرار السكران فلزيادة احتمال الكذب في اقرار وفعدال فىدر له لانه خالص حق الله تعالى مخلاف حدالقذف لان فيد حق العبدو السكر ال فيه كالصاحى دقو بة عليه كافي سائر قصر فاته (ولوارية)السكر ان زائل العقل (لانحر م ص سه) لان الكفر من باب الاعتفاد و لا يتحقق مع زوال العقل (اقبم عليه بعض احد فهرب فشرب البايستأنف الحد كذافي الزنا) لماسيأتي أن الحدوداذا كانت من جنس واحد تنداخل

الله الله الله

(هو كحد الشرب كية) اى عددا وهو تمانون جلدة العر ونصفها لغره (وثبونا) حيث لمبت كل منهما بشهادة رجلين ولانقبل فيهشهادة النساء كأفي سائر الحدود ( وادْانْذْفْ محصنا اومحصنة ) ولماكان معنىالاحصان ههنا مغاير المعنىالاحصان فى الزنا افسره بقوله ( اى مكلفا ) بعنى عاقلا بالغا وانما اشترط ذلك لان العار

الخ) هذا نضاء أماديانة فاذكان في الواقع قصد التكام بهذا كر المناه كقر والافلا كما في الفنح حرباب حد القذف الفذلال الرمى بالذي وشرعا لرمى بالزنا وهو من الكبائر بإجاع الامة واستشنى منه الشافعية ما كان في خلوة لعدم لحوق العار قال صاحب ألصر وقواءدنا لانأباء ونانشه اخررالشيخ عمر فيالهر (قوله بشهادةرجلين) قال الكماليويسأ المماالفاضي عن الفذف ماهووهن خصو سءاقال ولابدمن انفاقهما علىاللغة التروقع القذفها اذلواختلفوآ فيهابطلت الشهادةوكذا الانفاق علىزمال الفذف اه (قوله اذا نذف) اى ولم ينم بينة على صدق مقالته فان اقامها لم محد اى القاذف وكذا المقذوف ان تفادم السبب كما في البحر من الظهيرية. (قوله فسره نقوله اي مكلفا الح) اسقط منه قيد الحرية ولا دمنه وقدذ كره في الهداية وبشترط ايضا انلابكون بجبوبا ولااخرس ولاخنثى مشكلا وآنلانكون المرأة رنقاء ولاخرساء

طله بالأثار توامله لوكان خلق لصدقه كذا فياليجر والبسوط فليتنبه له (قوله لانتناء الزنامة) بعني الزناا إزنمو في الجرعن الظهيرية لوقذف مراهقا فادعى البلوغ بالسن أوالاحتلام لمبحد القاذف بقوله اه فهذا يستنني مزقول أنمتنا لوراهفا وقالا ملفناصد قاو احكامهما احكام البالذين (قو لدعفيقاع الزنا) قال في البرهان هو از يكون معرو فابكف نف عن الزنا (قو لدو عنده اعرم: الوطني سكاح صحيح اولا) بعني اولاو لم ي اصلالا تصمحاولاغيره لماقال الكسال و في شرح الطحاوي في العفة قال المكن و لمن امرأة ماز ناولا بشيمة ولا نتكاح فاسدق عمره فال كال فعل ذاك من تريدالنكاح الناسد سقطت هذالته ولاحدها باذفه وكذالو وطري في غير الملك او ملي المه مشركة سقطت عدالته والروطي مملوكت وحرمها مؤقنة لانسقط عدالته كالذاوطي امرأته في لحبض اوامتهالمجوسية والكانت،ؤيدة يسقطاحصاله كائمتهوهي اخته رضاعاًاه ويستفادهذا منكلام المصنفآخرالباباه ولم يصور الكمال وطالولي الامة ألتي زوجها وذلك لان ملك متعاليس الازوجها مخلاف الموسبة أذحر منهالعارض فتنبل الزبلمي يوط امته المذكوحة فيالا بسقط احصائه ﴿ ٧١ كع مع قوله بعده لان ملات المتعة فين البت مني ذلك النصوير اذلا ملات الممولي في منعة امت إ التي زوجها فليتأمل ولومس امرأة او لاينحق الصبي وانجنون لانتفاء الزنا منهما (--اا)لقوله طبدالصلاة والسلامين أغارالي فرجها بشهوة فتزوج شهااوامها اشرائبالله فليس بمحصن ( عقبفا عن الزنا) فازغير العفيف لايلحقه العار وابضا ودخل بها لابسقط احصبانه عندابي الغاذف صادق فبه وطننه اعم من إذولمي بنكاح صميم اولاو بهذاالتعميم متازعن حنيفةو فندهما بسقط لاسابد الحرمة احصال الزا(بصر محه) متعلق هذف اي بصر يح الزُّنابان مقول زنداو بازاية وله أن كثرا من الفقهاء يصحون اوانت زانيةونحوها ( او نزنأت في الجبل ) معناه زنيت نانه بحيُّ مُمهوزا البضا وعندمجدلابحدلان المموز هوالصعود اومشترك والشبهة دارئة قلنا حالة العضب حرمة ضعفة لأنتنى بهاالاحصال ترجم دلك ( اولست لايك اولست باين فلاناب ) اي كالست إن زيدالذي هوالوالقدوف ففوله ابه لفظ المصنف ( فيغضب ) متعلق نزنأت والمعطوفين الادفائها ثابتة بظاهر قوله تعالى ولا بدره ونني البنوء في غير الغضب محتمل المائمة (حدَّ)القاذف ( بطلب المفدَّر ف ) المحصن واشرط طلبه لأن فيه حقه من حيث دفع العار عنه (ولو) كان المقذوف (فائبًا) من جلس القيادف ( حالة القذف) ذكر هذا النعم في التشار خانبة نفلا عن المضرات ولا د من حفظ فانه كثير الوقوم ( بنزع الفروو الحشو فقط) معاتى محديعني لابحرد كابحرد في حدالز الانسبه غير مقطوع به لاحتمال كون الفاذف صادةالكن ينزع عندالفرو والحشو لانه بمنع ابصال الالماليه (لابلست) اى لابحد مُعُولُهُ لست (بَاسْ قَلانْ جِد،) بالجر صفة قلان او بدل منه وانمالم محد لانه صادق فىنفيه(ونسبته) اى ولابحد ايضا نسبته ( اليه ) اى جده ( اوالى خاله اوعمه

اذالهبوبوالرنقاء لايحدقادفهما لانهماوال صدق عليمانعريف المحصن هنالايتحقهماالعار بذلت لظهور كذبه بفيزوالاخرس

نكاحها وانماقال محرمتها احتبالهافهي الثابت يفتن مخلاف ألحر مذالثا نذنزا تنكموا مانكم آباؤكم مناانساء فلا يعتبرالخلاف فمهامع وجود النص (قولد بصرعه) ای من ای لسان كان كما في الرهان ولوقال لرجل يازاني فقــالله غير. صدأت حدالبتدى دون المصدق ولوقالاله صُدقت هو كاقلت فهو قاذف ايضا ولوقال زنبت بعير اوناند اومااسهه لاحدهليه لانه نسبه لاتبان البهيمة ويه تبين ان حد الفذف لابجب معالنصريح بالزناني بعض المسائل لفرينة وبجب في بعضه امع هدمالنصر بحمثل فوله فمانفدم صدفت هو كمافلت فحينتذ محتاج لضبط هذه المسئلة اله كذا في البحر ( قول له ومحوها ) يعني كمقوله لامرأة زنيت نافةاوا تان اوثوب اودراهم فاله محدلان معناه زنيت واخذت البدل ولوقال زنيت بمعمار اوبعيراو نور لابحد لانالز الدخال رجل ذكر مالح كذا فى النَّم ( قوله أو زنات في الجبل) وكذا بحداد قال على الجبل في حالة النفس وهوالاوجه وقال لامحدلان لفظه على تعيز كون المراد الصعود كافى الشيم (قولهار استلابك الح) بعنى وامالمذو ف محصنه لانه في الحفيفة فذف لهاو في كلام الصنف اشارة الى انه لونغاه عن امداوقال آست لا يكوامك اولست ابن قلان وفلا: د وهما ابواء لاحد علمه مطلفار به صرح فى الفيح والبحر ( قول في فضب متعلق بزنأت والمعلو فين بعده) اشتراط كونه في فضب واسمح في الاولى

والثالثة وإماالناتية فقدذكر هافي الهداية مطلقة هن التقييد بالغضب وقد جلها بعضهم عليه كالتي تايما وجزم به في غاية البيان ولم بمعبد الكمال وهوبعيد لاصرح بدني الكافي أنحاكم الشهيد يقوله وان قال رجل باولذالز نااويا ان از ياولست لأبك وامدحر ومسلمة ضليه الحداه نفدسوى بين الالفاظ التلانة وصرحه في قاضحان الرارجل لستلابك من ابي يوسف اله قذف كال ذاك في غضب اورضا إه كذا في البحر ( قول واشر لمطله لان فيه حقه ) بشير الى ان الاظهر ان الغالب فيه حق الله صرح به في الهدية و سبأتي في كلام المسنة

﴿ مُولِدُ دِرابُ ﴾ ءوذوج أمه (قولُه لان كلامنهم! عني أبالنز) بشيراتي أنه لونسبه إلى غير هؤ لامنفال انسان فلان حدوهم استصيان نصَّمله الكمال (قوله الاحدق نفيه) إمني النبي الصريح في فوله لست بان فلان جد. والنبي الضمي في نسبه اليمو خاله (قوله ويطلب من هم الفدح في نسبه بقذف البيت) بشير اليانة لو هغا بعض يكونُ ﴿ ٧٢ ﴾ لنير ما قاسته لد فع الهار من نفسه ويه صرح الكمال (قه لهرحاز لائه الكافر او العد

اوراه) لان كلامنهم بسمى اباوليس بأب حقيقة فلاحد في نفيد (و)لابقوله باابن ال وطالب الحد خلافالحدد) عالته مافر ما السمام) فان في ظاهر م أنه كونه المالايه وليس المراد ذلك بل انشبه فالجود السراج أأوهاج وأن كأن القذوف والسماحةوالصناء (و) لازهوله بالبطى لعربي ) فانهم جبل من النساس في سواد محصنا حازلانه الكافرو العيدان مطالب أمراق وقال الناني إلى هوقذي فحد فيه لانه نسبه الى غير ابه والجد عليه مالحد عذاقو لرامحانا الثلاثة وقالرز فر

ماروی من ان مباس رضی الله عنهماانه سئل عن رجل قال از جل ماسای فقال لاحدمليه (وبطلب) صلف على بطلب المذوف ( من سم القدح في نسبه مقذف

المبت بعنى لايطالب محد القذف للمبت الامن مقع القدح في نسبه مقذفه (كالوالد

ليس لهماذات اه وقال في الجمع واجزنا طلب الان الكافر والمدعد فألاب اه فإبحملا الخلاف مع محديل م زفر وان علا والولد وان سفل) لان العار يلحق بهم بسبب الجزية فينناولهم الفذف ر حور الله (قولد أو ولدالبنت ) عو

معنى وعندالشانعي حد الفذف يورث فيثبت لكل وارث حق المطالبة (ولو) كان طاهرالروابة كآنىالفنم (قولدومند الطالب ( محروماً ) عن البراث بالنسل او الكفر أو الرق فأن المفذوف إذا كان محدلابطالبالامن رت بالعصوبة)

غال و شت لو لذالنت كاشت لو لدالان قبام الولد خلافا لزفر فعهما (اوولد بنت) فان له المطالبة ليحدقي الجزيمة وعندمجر خلافالحمداء فالرالكمال وقوله خلافا لايطالب الا من برث بالمصوبة ( قال باان الزانين وقدمات الواه ضليه حد واحد)لان النَّابِ في الحدود عندنا حق اللَّه تعالى فتنداخل حتى لوقذف رجلا لممديعني فرواية ايست هي ظماهر مراوا او حاعة كلواحد منه لاعب الاحدواحد كاسأني حكيم ان الدليل الروابة عندنم قال فاز قلت قد ظهر الاتذاق كاذناضبابالكوفة فسيمنوما رجلا نقول عندباب مسجده لرجسل بأامن الزائين على ولاية مطالبة ولدالو لديقذ ف جده

كذا في المحند ومخالفه ما في الهداية حت

محصناحاز لائه الكافر اوالعبد البطالب بالحدخلاة الصمد وشيت لولدالولد حال

فأمر باخذه فادخل آامد فضر محديث عانين عانين لقذفه الوالدين فبلغذات وجدته انماخالف زفر في ذلك عندوجو د الافرب فاوجدماني فأضبخان اذاقال أباحنيفة فقال بالنجب مزناضي بلدنا فداخطأ فيمسئلة واحدة مرخسة أوجد جدك زان لاحدهايه فلناذلك للابهام حده من غير خصو مذالفذوف وضربه حدين ولابجب طبه الاحدو آحد ولوفذف لان في اجداد، من هو كافر فلايكون الغاووالى بن الحدث والواجب النفصل بينهما يوم اواكثر وحدم في الحجد فادفامالم يعنن مسلما تخلاف قوله انت وندقال طبهالصلاة والسلام جنبوا صبيانكم مساجدكم ومجانينكم وسل سيوفكم وافاءة حدودكم والخامس يذغى الايكشف الاالفذوفين حيال اوميتال لتكول

ان ان اله اله قادف لحد والادفى فَانَ كَانَاوِكَانَتْ مُحَسَّنَةُ حَدْ ( قُولَهُ الحصومة البرما أوالي وادهما وأن اجتمت على واحد أجناس مختلفة مان قذف والواجب النفصل بنهما) هذاهلي وزنى وشرب وسرق هام طبه الكل ولابوال بنهاخيفة الهلاك بل منظر حتى سبيل الفرض والتقدر يعني لولزمه يرأ من الاول فيدأ محدًّا تقذف اولا لان فيه حقَّ العِدْمُ الامام بالمَّيارِ انشأه حداد لوجب الفصل وايس المراداته دأعدالزنا وائشاء بالقمام لاستوائهما فيالقوة لتبوتهما بالكناب وبؤخر حد مقام على الحد هذا بعدالقصل فلتنهاء

الثرب لانه اضعف منهما ذكره الزباعي (ولايطالب احد ) من العبيد (سيده ( قُولُه ذكر الزبامي ) بعنيذكر ولا) احد من الاولاد ( المعذف امه ) الحرة السلة لان المولى لا يصاف بسبب مانس عليه من توله حكى الخ اما اصل هده ولاالاب بسبب النه فلوكان لها ابن من غيرمله الطلب لوجود السبب السئلة فأخوذ نما حكى ( قولد ولا وانفاء المائم (وليس فيه ارث ) اي اذا مات المذوف بطل الحد صدنا خلافا احد من الاولاداباه) او قال اصله لكان اول لبشمل الام بن والاجداد والجدات وقال ق اليمر قيد بالقذف لانه لوشتم ولده قانه بعزر كافى الفنية اه ثم ( فشافعي )

قال صاحب العرو في نفسي منه شي التصر محهم بال الوالد لا يعاقب بسبب والدُّرُّ قاذا كان القذف لا وجب عليد شيأ فالشم اولى اله ( قولدوبس فيه ارت) بشير الى ان طلب النوع مذف اصله مينا بالاصالة لا الميراث كافي اليمر ( قول اى اذامات الغذوف بعل الحد

عند باخلافا اشافع الز) ذهب صدر الاسلام الواليسر الى ال الفال فيه حق العيد كقول الامام الشافعي رجهما الله تعالى

فكاته لمغاصرالي الآن وفي غاية البيان معزيالي الشامل لابصيم عفو المقذوف الاان مقول لم يقذفني اوكذب شهودي اء كدافي البيم **(قول نا**ل رحللآخربازانی فردعلیه بلابلانت-حدا)بعنی بطآهماماولا عفرکمانقدم ولایلنقیان فصاصاوکدالونضار بایمزران ولاشكافآن ويبدأ بالبادى لانه اظم وهذا بخلاف مايوجب التعزير من السب فالمهاة كمافآن بشرط ان لايكون في بحلس الفاضي لانهما بعز ران منشا بمهما بين مدى الفاضي كلف البحر ﴿٢٣﴾ ( قول افر يولد فن في الحر) كذاذ كره هنا في الهداية و الكنر ابضاو قد تقدم لهر في ماب اللعان مابغني عن هذامن فولهم نني الشافعي لان الارث بحرى ف-فوق العباد وههناحق الشرع فالبءندنا(ولا)فيه اول التوأمين وافر بالثاني حدوان (رجوع) بعني من اقر بقذف ثم رجع لا يقبل لان المقذوف فيه حقافيكذبه في الرجوع وعكس لاعن وثلت نسبهما فبهما ولذانيه بخلاف حدود هي خالص حق الله تعالى اذلا مكذب له فيها (و لااعتباض) اي اخذ عوض صاحبالهدابة علىذاك (قولدواو (هنه)لانه ايضا بجري في حقوق العباد (قال) رجل (لا خر يازاني فرد)الا خر كلامه قال لامرأة بازاني حد) هذا بالاتفاق هليه بلا)اي شوله لا(بل انتحدا) لان معناء لابل انت زان(ولو قال المرسدةر دت به لان النرخيم شائع (قولد ونو قال حدت ولالعان)لان كلامتهما قذف الآخر وقذفه بوجب المعان وقذفها بوجب الحدفيبدأ لرجل بازاً له لا ) ای لایحد و دو بالحدلان في بداءته فالدَّمَا بِهَالَ اللَّمَانُ لان المحدود في القذف ليس بأهل المَّمانُ ولا ايطال استحسان عندابى حنيفة وابى وسف عندمجد والشافعي محدلانه قذفهعلي فى مكسه لان الملاعنه تحدحد القذف لأناحصائه لايبطلالامان والمحدودة فى القذف المبالغة فال التاء تزادله كافي علامة ونسابة لاتلا عن لسفوط الشهادة فيمتال لدفع اللعال لائه في معنى الحد(و ترنف بك عدر) بعني وألهمااته رماه عابستحيل منه فلا يحدكمالو ا داة الله الإزابة فقالت زنيت بك فلاحدو لالعان لو قو مالشك في كل منهما لاحتمال انها نذف مجبو باوكالو قال انت محل الز مالا يحد ارادثالزنا قبل النكاح أبجب الحدلااللعان واحتمال انهاار ادتزنائي هوالذيكان وكون التاء للمبالغة مجاز ناعهد لها من معك بعدالنكاح لانى مامكنت احدا غبرك وهو المراد فيمثل هذه الحالة وعلى هذا التأنيثولوكان حفيفة فالحدلابجب بحبالهان لاالحداوجو دالفذف منه لامهافجاءالشك (اقربو لدفنني لاعن وانءكس بالشك كذافي الفيح ( قولد لاشي بلبس (حد) لان انسب شبت باقرار ءثم بالنبي صار قاذقا فوجب اللمان و اذا نفاء ثم اقر فقد كذب بابنى الز) كان الانسب تقد عه على المسئلة نفسه فوجبالحد (والولدان) يعنى ولداقر به ثمنفاه وولدنغاه ثم افر به (له) اى ئبت التي قبله لتعلفه عا قبلها (قولد لاابله نسبهمامنه لاقرار ، (قال لامر آنياز اني حدولر جل بإزائية لا) كذا في تحقه الفقها ، (لاثبي \* منى لاابله معروف في بلدا لفذف لا في كل ليس!بنىولابابنك)لانه نني الولادةولا يصيربه قاذفا(ولاحديقذف من لهاولدلاب! البلاد كذافي الصراء فهذااعم من مجهول النسب لانه من لا بعر فاله اب في مسقط لقبام امارة الزام منهاوهي و لادة والدلااب له ففاتت العقة نظر ا اليها (او) عذف (من لا رأمه (قولداو مذف مرالاعنت ولد) عنت بولدوالولدجي)او قذ فهابيدموت الولدلقيام امارة الزيامنها كمام مخلاف الملاعنة يعنى وقدنني القاضي نسبه عن ابيه و استمر بلانق الولد حبث بحدقاد فهالانفاء الإمارة (او) يقذف (رجل وطي في غير ملكه بكل منقطع النسب عنه حتى لوادعي الولد بعده وجد او وجدكالامدالشتركة) فان الوط في الصورتين حرام لعينه والاصل ان من فعداولم محدحني مات اولاعن ولمنقطع

**(قول**هولااهنياض عنه)كذالاعفوفيه لنُكه ليس للاماحان بقيمه بعدذهاب المفذوف وعفو مبل اذاعاد وطلبه حدلان العفو كان انوا

القاضي نسبااو لدحدقاذفها وكذابحد احندر ضاعااو من زنت)عطف على رجل ولمي الىلاحدية ذف من زنت (في كفرها لوقاءت بينة على انه ادعاء وهو ننكر وثبت السب من الاب(درر١٠ ني ) ومحد الاب لخر وجها عن صورة الزواني كما في البحر والفح ( قوله بخلاف الملاعنة بلانغي الواد )صرح به في الفتح كإمحدةاذف ولدالز نااو ولدالملاعنة (قول بجل وجه كوط الاجنبية فآنه بسفط احصائه والو مكرها) كذابسة طاحصان الرأة المكرهة فال الاكراه بسقط الانم ولايخرج الفعل 4 من ان يكون زاكا في الفنح من البسوط ( قول او من زنت في كفرها ) او قال من زيالكان اولي ليشمل الرجل صريحاً وان على محكمه من حكمها و به صرح في الهداية والمرادانه فذف بعدالاسلام بزناكان فىالكفربان ةال زبيت وانت كافركذا فىالفحو

وطي وطناحراما لعينه لابحب الحد يقذفه (او)وطئ (في ملكه الحرم الداكا مدَّهي

(قَوْ لِداوافرار مهای باز نا کام الز) کذاةال في البدائع قال اقامار بعدّ من الشهو دعلي معامنة الزيامن الفذو ف أو علي افر إر مباز ناسفط الحدم الفاذفو بفام حدالزنا على المقذوق اه قلت في اقامة الحدملي المقذوف البينة على اقرار منظر لانه فدنقدم في كلام البدائع مانانض هذاوهو الصواب ونصه ولواقرأى إلز ناار بعرمرات في غير مجلس القاضي وشهدالشهو دعلي اقرار ملاتقيل شهادتهم لانهات كأنءفر اقالشهادة لغولان الحكم للاقرار لالشهادة وآنكان منكرانالانكارمنه رجوع والرجوع مزالاقرار فوالخدود ألخالصة حفالة صميحاه ففدا فادم ذاصر محاانه لاحدعلي المقذوف باقامة البينة على اقراره ولاحد على الفاذف لاقامة البينة ويمكن دفع الناقضة عمل قول صاحب البدائم على الف والنشر الشوش بارجاع قوله مقط الحد عن العادف الى قوله او على الراء ولي الراوار حام فوله ويقام حدالزنا على الفذوف الى قوله فاذا قام اربعة من الشهود على معاسة الزنا من المفذوف اه ولكن لا يخفي مافيه من التكلف ولايساعد كلام النحفة وفىكلام الكمال مابشيرالى دنماحيث قال فانشهدر جلان اورجل وامرأنان طي افرار المقذوف بالزنامدرأ هن الفاذف الحدومن الثلاثة اىالذن اقامهم القاذف فشهدو إبالزنا لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاشة فكانا سمعنا اقرار مالزنا الاان المنبر فىالافرار اسفاط الحدلااقامته لانذلك لايمكن ولوكثرت الشهوداه ﴿ ٧٤ ﴾ وقىالتنار غانبه عن الهذبب شهد ار بعة

انهاذر بالز الاحدعليهم ولاعلى المشهود التعقق الزنا منهاشر عالانعدام المائ والزنا حرام في جبع الادبان (او) مفذف (مكاتب مِلْيِدِ بِالرِّ نَااهِ ( قُولُهُ بِوْجِلُ الى قِيامِ مات عن وفاء) لنمكن الشهدة في حر ند لاختلاف العمابة فيه ( وحد مستأمن قذف المحلس) هوناه الرواية وعن ابي مسلاهنا) اى فى دار الاسلام لان فيه حقى العبد وقدا لنزم ابغاء حقوق العباد (و) حد وسف يستسأني 4 الى الجلس الثاني (فاذف والمي عرسه حائضا)لكون الحرمة ،وقنة (او) والمي حاربة (ملو كة حرمت كاف الفر (قولدولا بكفل) قال الكمال ه و فنة كا منه االجوسية او مكاتبنه و) قاذف (مجوسي نكح امه فأسلم) قانه بحد عند ابي حنيفة ولابكفل في ثبي من الحدو دوالقصاص خلافالىماو هذامبنىءلىماسق اذتزوج المجوسي بالحمارمله خكم السحة فمما ينهرهنده في تول ابي حنيفة وابي بوسف الاول إخلافا أما (اداائر)اللات (بالتذف بعالب)الي التانث (بالبينة) على كو ف الفذوف ولهذا بحبسه الوحنيفة وقيقول ابي زانيا(فاناقامار بعد على زناه او افراره به) اى بالزنا (كامر) اى اربعا في اربعه محالس بوسف الآخروه وقول محديؤ خذمته (حد المقذوف والعجز) القاذف هن إقامة البينة(العمال واستأجل لاحضار الكفيل فلهذالا يحبس عندهما في دعوى شهود في المصر يؤجل الى قيام المجلس فان عجز حد ولا يكفل لبذهب فيطاهم بل حدالقذف والقصاص ولاخلاف انه يحبس ويقال ابعث البهم) من يحضر هم كذا في تحفة الفقها. (كني حد) و احد (بحنايات لابكنل نفس الحد والقصاص ثمقال انحدجنه انخلاف مااختلف )اى جنسها وقدم تفصيله وكاناويكر الرازى مقول مراد ابي حنيفة الالقاضي لاعبره على اعطاء الم الم الكفيل فأمااذا اسمعت نفسه به فلابأس

## (التعزير تأديب) في الكشأف العزر المنع ومنه التعزير لانه منع من معاودة القبيم ( دون الحد) اى ادنى قدرا من الحد وهو قد يكون بالحبس او الصفع

الكفالة بالنفس أنما يطالب مذا القدراه (قوله بل محبس وبقال له ابعث اليهم) هو ظاهر الرواية وذكر ابن رستم عن محمداذ الم بكن له من بأي مبم الملق صدوبعث معه واحدا (او) من شرطه أمر ده عليه كذا في الفنم و فيه اشاوة الي ال المراد بالحبس سفية تهويه صرح في التنار خانية فقال الراد بالحبس "حقيقته وقال في البدائم والمراد بالجبس الملازمة اي هال المدعى لازمه الي هذا الوقت فال احضر البينة فيه والاخلى سبيله اه (قوله كني حدواحد بجنايات أعد سبما) هو من النداخل في الحكم لاالسبب و قدمناه في مجود التلاوة و من فر وع التداخل لو قذف آخر و قد بني سوط من حده لاد ل كنى كذا في الفنع حو فصل ﴾ و فقوله النعزير تأديب) قال الكمال النعز برالتأ ديب فياشر ع فيه النعز برا ذاراً ما الإمام وأجب ولاخذ طراحداله مفسم الى ماهو حتى العبدو حتى الله فاكان حتى الله علكه الانسان وان ابكير محتسبالانه من باب از اله المنكر بالبد والشارع ولي كل حددتك اء وهويشير الي اله لايقير غيرا لحاكم الأحال قيام المعصية واما بعد وفليس الالعاكم كذافي البحر وماكان حق العبد نبوقف فالى الدعوى لايقيما لاالما كم اومن حكمه فبهوفي البحر عن الجشي وقبل لصاحب الحق اقامنه كالقصاض وقبل للإما, لان صاحب الحق فديسرف فيه غلطااه ( قو لهدون الحد) اى الذى هوادني الحدود وهو حدالعبد لماسبذكره المصنف (قُولُه اوالصفع )كدافىالمغوب ونقله في العناية مِن الظهيرية (ه وقال في البحر ذكر ابوااليسم والسر خسى انه لا باح التعزير

لان نسليمه نفسه مستمق عليه و الكفيل في

بالصفع لانه من الهل ما يكو زمن الاستخفاف يصان صناه ل القبلة كذا في الجنبي والصفع الضرب على القفا اه (قولها والضرب) 
سيذ كر المسنف آخر الباب اله يكو في الفائد الرق و يق الشربو الشغم واخذا الله الحالمة بر النشرة في و شدوع بعدا فلا يكو في 
يذقا كافي العرب عنه المجابل المستفدة الناوية من صاحبه من المواجه المجابل المجابل المنافقة المحافظة المنافقة المحافظة المنافقة المحافظة المحافظة المنافقة المحافظة المنافقة المحافظة المنافقة المحافظة المنافقة المحافظة المنافقة المحافظة المنافقة المحافظة المحافظة المنافقة المحافظة المحافظة

وفي حدود الاصل بغرق النعز بر على الاعضاء وفياشربة الاصل يضرب التعزير فيموضعواحد وقال الزبلعي السر فيالمسئلة اختلاف الرواية واختلاف الجواب لاختلاف الموضوع فالاول فبمااذاباغ بالنعز براقصاء والثانى فيااذالم بلغو مكذافي الجنبي وقنح القدير كاف النفر (قولد والنعزير على أربعة مرانب) كذان الفيح م الشاف (قولد وهوان مقول له القاضي بلغني انك تغمل كذا وكذا) فيده في شرح الجمع عن النابة بأنبكون معالنظر بوجه عبوس اه ولانخفي إن هذا معملاحظة السبب فلابد والآلايكونءآبلغه ادنىالحد كالذااصاب باجنبة غيرالجاع (قولد والثانى الاعلام والجرالي باب القاضي) غمز من الاول محصول الاول بعد الجناع الفاضي من غيرسبق طلبه ان

اوتعربك الاذن اوالكلام العنيف اونظرالفاضي اليدبوجه عبوس اوالضرب فحيتك ﴿ ﴾ كَثَرَ مُسَعِدُونَالَانُونَ سُوطًاوَاقَلَهُ تَلاَئَةً ﴾ لان التعزير لذيني اللابلع حدالحدواقل الحداربعون وهوحدالعبد فىالقذفوألشرب وابوبومفاهتهر حدالاحرارلانهم الاصولوهو تمانون وتقص عنهاسوطا فىروايةو خسة فى اخرى وانما كان اقله ثلاثة لانمادونها لانفع به الزجر (ولايفرق) الضرب على الاعضاء (هنا) اي في النعز بركما لفرق في الحد لماسبأتي والتعزير على اربع مراتب تعزير اشيراف الاشيراف كالفقهاء والعلوية وتعزر الاشراف كالدهافنة وكبائرالتجار وتعزر اوسالحالناس وتعزر الخسائس فالاول الاعلام لاغير وهوان يقول القاضي بلغني انك تفعل كذا وكذا والثانى الاملام والجرال بابالقاضي وتعز برالاوساط وهم السوقيةالاعلام اوالجر الى باب القاضى والحيس وتعزير الحسائس الاعلام والجرالي باب القاضى والحيس والضرب(وصيم حبسه مع ضربه)اذااحتيج الى زبادة تأديب (وضربه اشد) من ضرب المدلان التخفيف جرى فيدمن حيث المدد فلاعفف من حيث الوصف بلايؤدى الى فوت المقصود والذالم يحتف من حيث النفريق على الاعضاء ويضرب فأعما في ازار واحد (ثم) الضرب (الزيا) اشدم الباقى لانه ثابت بالكتاب وحدالشرب ثبت باجاء الصحابة رضىاللةءنهم حبث تال على رضىاللة هنداذاشرب سكرواذاسكر هذى واذا هذى افترى وعلى الفترين تمانون جلدة وعابه اجاع الصحابة رضو ان الله نعالى علمم (تم الشرب ما الذف الارجناية الشرب مقطوعها وجناية القذف الاحتمال كون القاذف

يترر والانجدالتان والاول اه و طهمان كر في البدائم النبيز ظاهم لقوله تعزير اشراف الاشراف بالاهام المور وهوان بيث الفات المدتون المنافق المنافق المدتون المنافق المنافق

(قوله قالله باغاسق فأرادانباته) يعنى أزبشهد الشهودانه فاسق من غيربان سببه لامقبل امالوارادائبات فسقه ضمالمالصح فيه الخصومة كجرح الشهود اذانال رشونهم بكذا فعليهم رده تقبل ﴿ ٧٦ ﴾ البينة كذا هذا اه انفله صاحب البحر عن الغنة فالمسنف ذكربعش مافيهامع صادقاق نذفه وعزه عن إقامة الينة لا مدل ولي كذبه لاحتمال غيدة فهو ده او المثمر من الحاجة الىذكر باقدتم قال فيالبحر ادائماولان شارب الجرقا مخاو من القذف فيصير كلشارب جامعا بين الشرب واذاتال بإناسق فلا رفع الى القاضي والنذف فيتمقق منه جنامان ومن القاذف جنابة واحدة فابدا كال ضربه اخف من ادعىانه رآء مقبل أجنبية اوطانقها او ضرب الشارب وان كان منصوصا عليه كذا في الكافي فاضمعل ماقال صدر الشرسة ادول حدالقذف ابتبالنص وهوةوله تعالى فاجلدوهم نمانين جلدة وحدالشرب خلاماونحو ذلك نماقام رجابن شهدا نيس على حدالقذف لان حداث مرب لمشت القاس لل بأجاء الصابة غائد انسند أنهما راياء فعل ذاك فلاشك في قبو لها الأجاعهو القياس وقدتقرر في الاصول ان الحكم بسنندالي الأجاع لاسنده (وعزر وسقوط التعزير عن القائل ويذبغي على مدَّف عَلوك) عبدا او امداوام ولد (او كافر نزناه) لانه جناية قدَّف وقدامتنع وجوب هذالفاضي البسأل الشائم موسبب ألحدلفقد الاحصان فوجب التعزير ولهذا بانم فىالتعزيرغاته وفىالصور الآثبة فدق من زسيه فال بالسياشر عباطلب الرأى الى الامام وصورتان اخربان بجب فيهما البلوغ في التعزير غانته احداهماما اذا منه اثباته و مذبع إنه أن بين أن سبيه ترك اصاب من الاجذبية كل حرام غير ألجاع والثانية مااذا خذالسارق بعدما جع المناع قبل الاشتفال بالعلم مع الحاجة اليدان يكون الاخراج كذافي الكافي (و) عزر بقذف (مسلم بافاسق الاان بكون معلوم الفسق) صحيحاولابسأله يبندبل بسأل المقولاله فعينةذ لآيمزرذكر. فاضحان (قالله بافاستي فأراد اثباته لدفع التمزير لايسمم) عن الفر اثمن التي عليه فان لم بعر فها ثبت لانه شهادة على الجرح المجرد ) مخلاف مااذا قال يازاني قاراد أثباته حيث يسمم) فسقه فلاشي على الفائل له بافاسق لما لانه ئبت هليمالحد وهوحقاللة تعالى فلايكون جرحا مجرداكما سبأتى فىكتأب صرحه فى الجنى الانادك الاشتغال الشهادة (و) عزر ساكافر باخبيث باسارق بافاجر بانحنت باخائن بالولمي بالمرلانقبل شمادته أه (قو لد غلاف مازنديق الص ) الاان بكون لصاكذا في الخانية (ياديوث) هوم لايغار على مااذا قال بازاني) من عد كلام القنية زنااهاه (باقرطبان) هومعرب قلتبان مرادف ديوث ( باشارب الحمرياآ كلالربا وقدمه المصف فيآخر بالحدالقذن ما إن الفعيد) في الفناوي الغايم بد القعبة الزائية مأخوذة من الفعاب وهو السعال (قولدوعه ريفذف مه إ) فال في البحر وكانت الزائية فالعرب اذامهما رجل معات لقضي منها حاجته فسيت الزائية لهذا النقيبد بالسارا تفاق اداوشتم دميايعزر قعبة وقيل هي من تكون همماأن اوقيل هي افعش من الزائبة لان الزائبة قد تفعل سرا لانه ارتك معصية كذا في الفتح و في وتأنف منه والقعيدمن تجاهرته بالاجرة اقول بردعلي ظاهره المقتضي هذه المعاني القنية لوقال امرو دى او مجوسي بالكافريأتم انبكوزني القعبة معنىالز نامع زبادة امرقبيح فبذغي الإجب فيه الحكاوجب في باان الأشق عليه قال صاحب المحرو مفتضاه الزانية كامرالهم الاان مقال أن الحداثا بحب أذا قذف بصر بحالزنا أو عاهو ف حكمه آله يعزر لارتكانه مااوجب الاثماه مان بدل عليه الغظ اقتضاء كالذا قال لست لا مك او الست بأن فلان ابه في الغضب كامر وفيه تأمل ( قوله وعزريا كافر) ولفظ القعبة لمروضع لمعنى الزانية بالسجمل فيه بعدوضعه لمعي آخر كامر ولابدل كدا فيالهداية وقال فيالتنار خانية هُلِيهِ انتَضَاءُ ابضًا وهو ظاهر يؤهم ماقال الزيلعي لايقال بجب الحد بقوله عن المضمر أن قال بعضهم من قال لآخر لنيره لست لايكوهو ليس بصريح فالزنا لاحقال الأيكون مزغره بالوط باكافر لامجب النعزىر مالميقل باكافر بالنبهة لانانقول فيه نسبة امه الىآلزا اقتضاء والفتضى اذا ثنت ثبت مجميع بالله لان الله تعالى سمى المؤمن كافرا لوازمه فحب الحد اذا الثابت اقتضاء كالثابت بالعبارة هذا غاية ماعكن فيهذا بالطاءوت فبكون محتلااه كذاق النهر

فلذااطلقه فيالهداية وغيرها (قولد الزواتي بامن يلعب بالصبيان ياحرامزاده) معناه المتولد مزاا: ط، الحرام وهواعم الا ان کون لسا ) گذا لوکان به من الرنا وغيره كالوطء حالة الحبض وفي العرف لا يرادالاو لد الزناو كثير ما يراد به ماوصفه به کا کل از باوشرب الجر. (قولد فينبغي ان يجب فيه الحد) نقل التصريح توجوب الحديقوله بااين القعبة في منع الغفار عن اللضمرات أه ( الخبيث )

فلتبرجع خلافه حالة السدوالاذية

القام لكنَّه بعدموضع تأمل (بالنالفاجرة) فانما من باشر كل معصيَّة فلايكون

في معنى الزائسة ولا في حكمه فلا حديه ( الله ماؤى اللصوص انت ماؤى

(قوله وانماعن رفع الانه آذي مسلاوا لحق به الشين) بشير الى ان كل من ارتكب منكر ااو آذي مسلامين او دم بابتير حق مفول او فعل عرر قال في منح الغفار و لو بنمز العين و كذا في الاشباء والنظائر ( قول في وقبل في عن فناالي قوله و هذا حسن كذا في الكتافي ) مثله في الهداية وقال الكمال فمحصل ثلانة مذاهب وهوظاهرالروا يقلايعزر مطلقاو مختار الهندوانى بعزر مطلقا والمفصل بين كون المحاطب من الاشراف بعزر نالله والافلا(فوله ﴿ ٧٧ ﴾ ادعى على رجل سرقة) كذا في الصوعن الفنية تم قال وفي الفناوي السراجية اذا

ادعى هلى شخص بد موى تو جب تكفير ه الحبيث الاشم فلابحد به وانماع رومهالانه آذى مسلماو الحتى الشين به ولامدخل للقياس وعجزون إثبات ماادعا ولابحب عليه نهي في الحدود فوجب التعزيز (ولا) اي.لايعزر (باحار باخنزير باكاب بانيس.ياقرد اذاصدرالكلام على وجدالدهوي عند بإحجامهاانه اىباابنالجام ( وابوء لبس كذاباءؤاجر ) نانه يستعمل فين بؤاجر اكمنرعاه (قولدوهوحقالعبد) اهله للزلكندايس معناه الحقيق المتعارف بل عمني المؤجر فلاتعزير فيه ( يابغا) فانه من كذا قال في البحر من الخالبة و في الفهم شتمالهوام ولايفصدون به معنى معينا ( ياضحكة ) بوزن نقطة من يشحك عليه الناس لايخفي وإحداثه نقسم الى ماهوحق ويُوزَنَّ الْهُوزَةُ مِنْ يَضِمَكُ عَلَى النَّاسُ ﴿ يَاسَخُرَةً ﴾ هوايضًا كَذَنْكُ وقيل في عريثنا يُعزر المبدوحق الله زمالي فعق العبد بحرى فيه في اكاب باحار بأخنز ر بالقرة اذبراده الشتم وينأذى به وقبل اذاكان المسبوب من ماذكراي من نحوالا را واما ماوجب الاشراف كالفقها، والبلوية بعزر لأن الوحشة تلحقهم بذلك وان كان من العامة لا بعزر منه حقاللة تعالى فقدقد مناانه بحب على النبق بكذبه وهذاحسن كذا في الكافي (ادعى عندالقاضي على رجل سرقة و عجزه ن الاماماقامته ولايحلله تركه الافيماعلماله اتباتهالا بعرر) لان مقصو دالمدعى تحصيل ماله لاالسب والشتم ( مخلاف دهوى الزنا) از جر الفاعل فال ذلك ( قو لهوشهادة فانداذالم ينبت بحداام (وهوحقالعبد) اىحقالعبدغالب فيه (فيجوزالاراءفيه رجلوامرأنين) كذافي النتارخانية عن والعفووالبين والشهادة على الشهادةوشهادة رجلوامرأتين مخلاف الحدالذي هو خالصحقاللة تعالى حيث لربحز فيه شيّ من ذلك ( يعزر المولى عبد. والزوج زوجته على تركها الزينة و ) تركها (غسل الجنابة وعلى الخروج من المنزل وترك الاحابة الى الفراش) لااي لايمزر الزوج زوجته (على ترك الصلاة والاب يعزر الاين عليه) قال في النهاية انمايض بمالمنفعة تعود اليه لالنفعة تعود البهاالارى انه ليس له ان يضربها على ترك الصلاة وله ان بضرع اعلى ترك الزينة و تعوه ( من حداو عن رفات قدمه هدر ) لانه فعلمافعل بامرالشرع فيكون منسوباالىالآ مرفكائه ماتحتف انفد(الاامرأة عن رهازوجها) عثل ماذكر نا (فانت) فاندمها لايكون هدر الان تأديه مباح فينفيد يشرط السلامة (ادعت على زوجها ضرباة حشاو ثبت دلك عليه يعزر) وكذا المعلم اذا ضرب الصيي ضربافا حشابه زركذا في مجم الفتاوي رأى رجلامع امرأته اومع محرمه

-ه ﴿ كناب السرفة ﴿ حَالِ

(هي) لذنا خذالشي من النبر خفية الىشي كان وشرعا ( الحذِ مكلف ) المعاقل بالنم(خفية قدر عشرة دراهم مضروبة جيدا محرزا )صفة قدر اوحال منه (ممكان اوحافظ) ففدزيد على المنى اللغوى اوصاف شرطامنها فى السارق وهوكونه مكلفا ومنهافي المسروق وهو كونه مالامتقومامقدرا ومنهافي المسروق منه وهو كوئه

المنتق ومخالفه ماقال في الجو هرة و لا مقبل فى التعز وشرادة النساء مع الرحال عندان حنيفة لانه عقوبة كالحدو القصاص وقال الولوسف ومجدئقبل شهادةالنساءمع الرحاللانه حق آدمي كالدنون لانه يصيحاليه وعنه اه وقدعات تقسيمه (قولدلا ورازوج زوجته على رك الصلاة الح ) قال في النبين و فوله يعني صاحب ألكنز بخلاف الزوج اداعزو زوجته الخيشيرالي اله مجوزله الأيضر وهمامطا وعتان قنل الرجل والمرأة جيما كذاق المنية ببالهذمالاشياءيعني ترك الصلاة والزينة والنسل من الجنابة وترك الاجابة إذا دعاهاالي فراشد وللشروج من البيت ثم دُكر ماقاله المصنف ايضا بعد ، (قو لدراى وجلامع امر أنه الح) كذا قاله الزبلعي وقال قبلة سال الهندواني عن رجل وجد رجلامع امرأته ابحلله قنله فالمان كالربط إنه ينزجر بالصياخ والضرب عادون السلاح لاوان فإانه لاينزجر الإبالفنل حلله الفنل

اه 🎇 كتاب السرقة 🎢 ( قول فقد زبد على المعنى النهوى اوصاف شرعاً ) قال الكمال وزيادة الاوصاف لانالمة الحكم الشرعىبها اذلاشك الداخذاقل من النصاب خفية سرقة شرطاكن لمبطق الشرعبه حكمالقطعاء

( قوله والمسى النوى مراعى فيها ندا وانهام) يعنى اذا كان بالنهار كافي التبيين (قوله اوا ندا مفط ) اي اذا كان بالبل لا موقت لأبحقه النوث فه فلولم يحنف باخلفية فيه ابتداه لامتنع القطع في اكثر السراق لاتيافي دار مصر بخلاف مااذا كانت في النهار لا نه وقت بلمغه الغوث فيه كافي النبين ( فقولدو فيهامسار قد عين المالك او من مقوم مقامه ) اي في الحفظ و شير طهاان تبكون خفيه على زعم السار ق

حة ,لو دخل دارانسال فسرق واخرجه من الدار و صاحب الدار بعا ذلك والسارق لا بعال أنه يعار قطع و لوكان السارق بعامان صاحب الدار بعا ذلك لا مقطع لانه جهر كافي التبيين ( قوله جدة ) بشير الى ما قال الكمال حتى او كانت زيو فالا تقطع بما و او مجوز بما لان مقصان

الوصف غصان الذات وبشتر طان نخرج ماسرقه ظاهرا حتى اواننام دنارا في الحرز ثم خرجه لانقطع ولا ينظر تغوله بل يضمين

ولايشرطانكون الملك واحداذيقطع بسرقةعشرة دراهم لعشرةمن ﴿ ٧٨ ﴾ حرزواحد كافي مختصر الظهرية ( قوله وشرطها كونهاوزن سبعة منافيل) قال

محرز اوسيأتى بانها أنشاءاللة نعالى والمعنى الافوى مراعى فهااماا بنداء اوانهاء كااذا باشرسبب الاخذخفية واخذخفية اوائداه فقط كإاذا لفب الحدار خفية واخذالمال

الكمال مقنضي ماذ كرومين ان الدارهم كانت زمن الني صلى الله عليه وسلم مختاذ أ

من المالك مكارة على الجهار ثم انها الماصغري وهي السرقة المشهورة وفيها مسارقة عبن صنف عشرة وزن خسة وصنف وزن اكمالك اومن بقوم مقيامه واماكبرى وهي قطع الطريق وفهيا مسيارقة عين

الاماملانه المنصدى لحفظ الطريق باعوائه وشرطة كون السارق مكلفالان الجناية لا

تتمقق بدون العقل والبلوغ والقطع جزاءالجناية وتشرطه كون المأخوذ عشر دراهم

مضروبة جيدة فصاعدا اوقدر هافية فاثالنص الوارد في حق السرقة بجل في حق قيةالمسروق وندور دالحديث فى بانه فى الجلة حيث قال صلى الله عليه وسرلا يقطع

السارق الافي ثمن الجن وقال امهما منالجين الذي قطعت البدفية على عبد النهر صلى الله عليه

وسل كانبساوى عشرة دراهم روامان عباس وائن عررضي الله عنهم وشرطكونها

وزن سبعة مثاقيل لانه المعتبر في وزن الدراهم في فألب البلدان وكونها مضروبة لانها

المتناولة عرفالاسم الدراهم وهوظاهرالروأية وهوالاصهم حتىلوسرق عشرةتبرا

لاتساوى مشرة مضروبة لابحب القطعلان شروط العقوبات تراعي في وجودهما

بصفة الكمال والتبرأ نقص من المضروب قيمة ولهذا شرطوا الجودة حتى لوسرق

عشرة رديئة لمقطع عنداني حنيفة وزفروشرطكون الاخذ من حرز لاشبهة فيدلان

مابدرأبالشبهات لآيستوق بشبهة والحرزقديكون بالمكان وقديكون بالحافظ وسيأتى

بِياله الرَّاء الله تعالى ( فَبِقطع السارق ) اي عينه ( الرَّافر مرة ) كافي القصاص

وحدالةذف، روى من ابي وسف عدم القطع الاباقرار مرتين ( اوشهدر جلان )

كَافَ الرَّا الحَقُوقُ ( وَسَأَلُهُمَّا) اى الشَّاهُدِينَ ( الامام كيفُ هَي وماهي ومني هي وان هي وكم هي وينسرق وبيناها ) لزيادة الاحتباط كمام. في الحدود ومحبسه

الى انبال من الشهود التهمة تم يحكم بالفطم ( وان اشترك جمع ) ف السرقة

ف دارالمرب اه (قولد كيف هي) اي كيف السرقة لا حمّال كيفية لا يقطع معاكاد خال بده ف القب (قول و ماهي) (واصاب) اى ماهيما فالمانطلق هلى نحو استراق السمم ( قول و متى هي) اى في اى زمن لآنه عندالتقادم يضمن المال و لا منطم ( قول و اين هي) اي من اي محل سرق لا حمّال انه سرق من دار الحرب من مساؤ ( فقو لد و عبسه ألى ان يسأل عن التمو د لاتمه هُ ) بشير الي مأقال الكمال انالقاضى لوعرفالشهود بالعدالة فطعماه ولعله علىالفول بازالقاضي بقضي بعلم وهوخلاف المحتار الآن (قولدنم يحكم بالقطع ﴾ قال الكمال ولايقطع الايحضرة المسروق منه والشآهدين فأنَّ غابا أومانا بقطع اه وكذا لوغاب اومات احدهمنا فىظاهر الرواية كمانى|الهم اله نم قال الكمال وهذا اى اشتراط الحضور فىكل الحدود سوى الرجم وعصى الفصــاس ان لم محضروا احمسانا هكذا فىكافي الحاكم اه ونقله هنه صاحبالبحر وتعه اخوء صاحب النهر اه قلت استناء الرجم محالف لماتقدمهم فىحدالزنا بالرجماله آذاغاب الشهود اوساتواسقط الحد فلايجمع الااستثناء الجلد فيقسام حالىالهبية والموت بخلاف

سنةو صنف وزن عشرةان يعتبر في القطع

وزن عشرة لمفنضي اصلهمرفي ترجيح

نقد والجئ بعشرة فاندادر أالعدوما كآز

دار ما كان اولى ثم قال ثم هذا البحث الزام

على قولهم ان و زن سبعة لم يكن على مهد

رسول الله صلى الله عليه وسلم فأماأت قبل

كالشافعية إنها كانت كذلك في زمنه

صلى الله مله وسلوفلااه ويلوح اله برد

كذاك على قول الشافعية لوجو دااءلة

(قولدوسألهما الح) لمذكرسؤال

السارق اذااقرما ولايسأله عن الزمان

ولامن المكاذ وبسأله عن باقى الشروط

كذا في الفنح اله وترك السؤال من

المكان مشكل لاحتماله إنه من دارا لحرب

كذابحنه صاحب البحرو قال اخوه صاحب

النبر الصواب اله بسأله لحوازان بكون

ولله استملكه وهوسبب الضمان أممال وال مخرج النساب بمرة وأحدة فلواخرج بعضه ثم دخل واخرج باقيه لانفطع أه

الرجم لا شراط بداء الشهودية او هذه عبارة الحاكم الشهيد في الكتابي فال في او الل كتاب الحدود و اذا فلا مو الاحسان ثمانو الو فالو الو عمل المهار الموالية الموالية و المالية ال

إرالو صيح هذااستع القطع في فردة حل من أناش ونحوه وهومننف ولذا اطلق الحاكم فى الكاف القطع اه (قوله لا) اى مقطع نافه ای حفیر ( قوله کخشت)ای لمتدخله صنعة تغلب عليه كالحصر الخميسة والقصب الصنوع يوارى حتى لوغلبت فيالحصرقطع فيها كالحصر البقدادية والعبدائية ودبار مصر والاسكندرية وهىالعبدانية مخلاف الحصر الحسيسة لنقصال احرازها حيثكانت تبسط فيغرالحرز ولان شبهة النفاهة فيها كإقالوا انه ما مقطع فهاللم كذلك ولانقطع فيالآجر والفخارلان الصنعة لمرتفاب فبهاهلي أيمنهاو ظاهرالر وايدفي الزحاجانه لايقطع لائه يسرع اليهالكسر فكان نافس المالية كذآ فالغنم (قوله وسمك)

(واصاب كلاقد رنصاب) وهو عشرة دراهم (نطعوا وان اخدالمال) كله من الحرز (بعضهم) لا قالد تادبين السراق ان ولى بعضهم الاخذو بستمدالية و فقا واستع الحديثة لا تنتم القطع في اكرا السراق فيو دى الى تحويل القساد (بقطع بالساج) خسم مقوم بحبيب من الهند (والقائ) الرع (والا بنوس) خسب صلب و في العمام عجم طبب الرائحة (والعود والمسك والادهان والورس) بنات كالحسم نيس الا بانين يزدع فيبق منرس نسخ كذا في الفاموس والزعفوان والسير والقصوس الخسم أيس الا بانين يزدع فيبق (والباقوت والزرجد والذائد والدهان والغيرون عي وبالجلة كل ماه و من اعتمالا و الهو و المنطع في المناس والمناس و

شادل المداوع (فولدو صد) شادل المدرجه مع انوا عه حق البط والندياج كانى ألديين و والاسم كانى الهم (فولدو زرائع) هو بالكمر فارسى معرب كانى المدبو و نظر بعث مى في الزرائع فقال بذينى ان فقط به لكرته من خوا بذيلا نه محر زويصال في دكا كهن المعالرين كما أو الادوال كما في الفقح (فولي لموجر على فيهم للدم الاسران) مي الاسراف الواقع في البر ها الرواق و محرزاً عما لله و كذا المكم في المنظر كاني البرها في لموجر على فيهم للدم الاسران) مي الاسران و قال الكمال واقعل في المبدول في محرزاً عما لله (فولدوزوج محصد) يشير الى اقعل عامدو وضع في المغايرة وبده صرح في البرها أن و قال الكمال واقعل في المنطوذ فيرها الجاها المحافظة و من المنطوذ على المنطوذ على المنطوذ في المنطوذ في ها المنطوذ في المنطوذ في المنطوذ في ها المنطوذ في (قول و شعر نبي) ال الكمال واو كان من ذهب وهو بكسر الشين يوزن قرطعب (قوله و ترد) بفيح النون و هو الذي بليه الافرنج فالدالدين ( فقو لدوياب مسجد ) فيه استدراك تاقدمه من قوله وياب من خشب والتقبيد بالمسجد اتفاق لانه كذلك في الدور ولاقطع بمناح المجمد كلصدرو أدّاد للدلم الحرز وكداً المتاراكمية كأنّ النّتيم ( قولدريش ) شامل الوكان الغير في بت مغانى في الأضح وكذا لو سرى من دلات الديت الاغير الكفن او من البزت ﴿ ٨٠ ﴾ في الفافة وفيه المبت لا ضلع او او مناداتس ذاك الاسام فع

ساسة لاحداكافي النيين والفير (قوله وشطر نجور د ) لأن من اخذها شأول الكسر اوالارافة مخلاف دراهم عليها الماليل و مثل حقه)قال الزيلعي و لومثله حكما لانها ما اعدت المادة بل التمول فلاشبت فيها تأويل الكسر (وباب مسجد) لمدم فالصمجاناخذ احدالقدين وديه الاحراز (ومصحف) لانه ليس بمحرَّزالتمول وآخذه تأول الفراءة فيه ( وصبى الـقدالناني لان النقدين جئس وأحد حر)لان الحرايس ممال (ولو) كان المسحف والصبي (تحليين) لان ماف بمماناهم للمما (قولدلانه عنداد حقه بكون شريكانيه) فلايمتر (وعبدكير) لان اخذه فصب اوخداع لاسرفة (ودفار غير الحساب)لان قاله الزيام وقال فالبرهان لانه يصير المقصو دمافيها وهوليس مال ولانهاان كانت شرعية ككتب النفسر والحديث والفقه

في معنى الشريك في المسروق بقدر حقه فهي كالمصحف والكانت اشياء مكروهة فهي كالطنبورواماد فاترالحساب فألذكور فالكافي الباراد دفائر امضي حسأبها لالأمافيها لامقصد بالاخذوا تماالقصو دالكو اغد فيقطع ازبلنت نصاباو في الهيط سرق دفاتر حساب انسان واسترلكه ابضي اللكما

(قولدوانسرق منه عروضالقطع) كذااوسرق حليان نضةو ديه دراه الاان مقول اخذته رهنا ديني فلايقطع فينها وهوان نظر بكم بشترى دلك وهو نظير من حرق صك انسان ضمن فبمنالسك ومزاى وسفلانقطع اىوان لمدع مكتوبا على قول اكثر الشابخ ولا نظر الى المال (وكاب وفيد) لا نعمانو جدال ماحي الرهن لازله ان أخذه عند بعض العلاء الاصل (وخيانة) كان مخون الودع مافي دمين النبئ الأمون (وخاس) وهوان نقل من ان ابي ليل قضاء لحقه او رهنا به بأخذمن الدبسرعة جهرا (ونهب) وهوان بأخذعلي وجدالعلانية قهرا من ظاهر بلدة او قرية كذا في المستضفي (و ناش) لقوله صلى الله عليه وسإلا قطع على الحنفي و هو فلناهذا لايستندالي دليل ظاهر فلايصير شهد دارئد الااناداعيداكاه كذا النباش بلغة اهلالدغة ( ومال عامة) كالرمت المال (ومال له فيه شركة ومثل حفه في الفنيم (قولد ومائطم فيه ولم نغير) حالا اومؤجلا ) بالكالله على آخر دراهر حالة اومؤجلة فسرق منه مثلها لمنظم لانه استيفاء لحقه والحال والمؤجل فيه سواء ولان التأجيل لتأخر الطالبة (ولو) اخذ كذالا مفطع لوكان ذهباأو فضة وقطع به وردفجعلة المسروقمنه آئبة اوكأنت (رُالُه) على حقه لائه عقدار حقه يكون شريكانيه وهوشائع وان سرق منه عروضا مقطع اذايس له ولاية الاستيفاء منه الاسعا بالتراضي (وماقطع فيه ولم مندر )بعني من آنية فضربها دراهم تم عاد نسرته سرق عينا فقطع فردها ثم عاد فسرقهاوهي محالهالم يقطع لاسبأتي حتى اذاننير فسرقها لابقطع عندابى حنيفة خلافا ألهما كما

قطم النا كغزل قطع فيه فنجم فسرقد (ولا) مقطم (بسرقة من ذي رجم محرم منه في الغيم شرح الطعاوي (فولد ولا ولو) كان المسروق (مال غره) يعنى الاالسرقة من ذي الرحم الحرم سواء كان مقطع بسرقة من ذى رحم محرم ) بعنى المسروق مال ذي الرحم او مال غيره لا يوجب الفطع الشبهة في الحرز مخلاف ماله) والمحرمية لارضاع كبنت العرادا كانت اى مال المحرم اذاسرق (من بيت غيره ) حيث مقطع المفق الحرز (و) علاف اخنامن الرضاعة قاله الدبني (فقوله ولا ( مال مرضعته مطلقا ) ای سواء سرق من بیتها او بیت غیرها حبث يقطع بسرفة من زوج وعرس) ولو في عدة أتمفق الحرز ( و ) لابسرقة ( من زوج وعرس ولو كان سرفة العرس البائن وكذالا قطع لوسرق من اجنبية ( منحرز خاصله ) اى للزوج قان بـــولمة البد لكل منهما في مال الآخر نم زوجها سوامكان النزوج بعدالقضاء مانع من القطع (و) لابسرقة (عبد من سيده او عرسه) اى عرس سيده ( او زوج بالفطع اوقباله في ظاهر الرواية كما في النبين والنتج وكذالوسرةت نه تم تزوجته يكون عل هذا كلافي العمر **(قولد ولومن س**وز شاص له) بين بالذكان (سيد**).** شارج مسكنهما صرح بي العداية والبحر (قولد ولابسرفة عبد**) شا**مل اقن والمدرو المكانب وامالولدكذا في العرولم فذكر معنق المعض ولعله كالمكانب ( فقوله ولا بسرقة ، ن سيده اوعرسه ) كذا افار بسيده فال في البحر و العبد في هذا المحق عولاً . حتى لانقطع فيسرقةلانقطع فبهاالولىكالسرقةمن اقاربااولىوغيرهملانه مأذوناله بالدخول عادتنى بإت هؤلاءلاقاءة المسالح وقوله و لا من مكانيه بني على هذا مكانب الكانب (قوله و لا بسر نه الني ضائح أطاقه فنا ما اذا سرح كذا في الني أضافه أو من غرب من نائي الدارال أواذل في ذخوله الورون و من من منافر من على در من الله عن منافر من على در من الله عند منافر الله و المنافر الله و الإسراقة من منام أنور من على در منافر الله عنافر الله كان الله و المنافر الله عنافر الله

مختص النهار (اوسر ق شبأ ولم يخرجه من الدار) لا يقطع فيه أيضا لا ل الداركالها حرز مزجام نمارا وفوله حفيفة فيالثاني واحد فلا بدمن الاخراج منها (او دخل بيناو نارل من هو خارج) حيث لا قطع عليهما لان تمايل اقوله وببتأذل فى دخوله وهو فات في صحيح النسخ و نص عليه في الهدابة الاول لم يخرج لاعتراض بدمعتبرة على المال قبل خروجه والثانى لمبهتك آلحرز فلم تتم المهرقة من كل و احد (او نقب بينا فادخل بدمو أخذ نصابا) حيث لا يقطع الروى من على (قولدأوسرق شأولم بخرجه من الدار كرمالة وجهه اللصاداكان طريفالا يقبلم و فسرة برزا (اوطر صرة خارجة من كمغيره) لامنطع) قال الزبلعي هذااذا كانت الدار صغيرة لابسـنفني أهل البيوت عهر قال في النباية الصرة وعاء الدراه روالم ادع إهما الفس الكم وانما كان الحكم هكذا لان الانفاع امحنما والكانت كبير مفسرق الرباط من خارج فبالطر يُتحقق الآخذ من الظاهر فلم يوجد هنك الحرز وال كانت متها واخرجه الىصنها نقطع والالم الصرة دَاخَلةِ فطرها وأخذُها قطع لانالرياط من رَاخَل فبالطرتبق الصرة داخَل غرجه بنرااه (قولد فلالدم الاخراج الكم فيوجدالا خذمن الداخل ولوكان مكان الطرحل الرباط عكس الحكر لانعكاس منوا) يرطه أي الاخراج لبنه فق هنك هلنه (اوسرق-جلامن تطاراو-جلا) حيث لم يقطع سواءًكان معه ــاثق بـــوْته أو قائد الحرزوهذا بخلاف المحرزبالحانظ فانه مقطع كمااخذءالزوال يدالمالك بمجرد الاخذفيتم أبجب موحما كذا في الفتح (قولداودخل مبناو ماول من هو خارج

يقوده او لان مقصود السائق والقائدالسوق والقود وقطع المسافة لأالحفظ أو المرزوهذا بخلاف المحرز بالحافظ فاته السرق الجلوا والمجرب وجها كذا في المسافة المجرد السرق المجرد المسافق المجرد المسافق المجرد المسافق المجرد المجرد

سرمعشان الداسوقه في التبديلاما وان مثال السارى سياسة السعية في الارض والفساد من المارود وقول الانمة اللاندو عاذكر من التفصيل في الطر علم را درو 11 في ) ان ما بينائي في الاصول من ان الطرار بشطع اتمانيائي هل قول أبي وسف رحما الله تعالى والمقدد السائق والقائد الحرائم الله على المواطقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة في منافق بالسرفة وجده رجل بذه ب في المجتبى بدلاما والمنافقة والمنافقة وجده رجل بذه ب في المجتب عبر منافق بالسرفة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافق

وعن أبي بوسف انه بقع الطر ار على كل

واذااخر جولم بأخذ فهو مضيع لاسارق فلا يقطع (أوجله على حار فساقه فأخر جه) لا ن

من نسل كه (قولد تنطع بين السارق) بعنى عضرة المسروق بنه واما خصور الشاهدين نقد مناعن الملاكم ما نصه واذا كالماى المسروق منه ما شرو الشاهدان فالزار إيضام إيساستي عضراو قال الوحينة بعد ذات مضام وهو قول صاحبه و كذبات الموسوهذا في كل حدوستي سوى الرجو عضى القصاص والرائم عشروا استحسانالاته من حقوق اللساع واعادكرته لا تعرف أست منطل بعض المساعة موان القسم في المساعة والنافس في المساعة المساعة عن المساعة عن المساعة والنافس في المساعة المساعة عن المساعة عن المساعة عند المساعة عند المساعة عند المساعة عند المساعة الم

( تقطع مين السارق) الماالقطع فبـالنص و الما البحـين فاقراءة ابن مسمود فاقطعوا اعالهماوالقراءةالشهورة بعملهماعندنا (منزنده) لانالني صلى الله طبه وسإام بقطع السارق من الزند ومحسم لقوله صلى الله طليه وسلم فاقطعوا واحسموا (الافي حرو برد شدين)لانه رءاً غضي الى الناف والحدز اجر لامناف (تمرجله البسرى ان عادة ان عاد لا) اى لا يقطع (وحبسحتى بنوب) وعزر ابضا و قال الشافعي بقطع فى النائنة خده البسرى و في الرَّابعة رجله البني الموله صلى الله عليه وسلم من سرق فاقطعوه فال عادفا قطموه فال عادة فطعوه قال عادة فطعوه ولناا جاع الصمايه رضي الله عنام حين حجهم على وضي الله عنه مغوله الى لامهى من الله بعالى ال لاادع له مدا سطش بهاورجلا يمشى بإولم يحتم احد منهم بالحديث فدل على عدمه وقال الامام الطحاوى تَبْعناهذه الآثار فإنجدائتي منهاا صلا ولوصح جل على السياسية اوالنسخ (فال كال) جواب هذالشرط قوله الآئي لم يقطع اماعدم القطع فيا اذاكان (بده السرى او ابهامها اواصبهاها اورجاه اليني مقطو عداوشلام) فلان فيد تفويت جنس المنفعة وهو البطش والمشي نخلاف مااذا كانت اصبعواحدة سوى الامام مقطوعةاو شلاءلان فوتمالا عنع القطع في ظاهر الرواية و اماعدمه فيماذ كريقوله (اورد مالي مالكه قبل الحصومة) فلان الدهوى حيناذ لاتمكن فلا تظهر السرقة وامافياذ كريقوله (اوملكه مبية)مع القبض (اوبع اونقصت فيندمن النصاب قبل الفطع) هذا قيد الملك والنقصال مما فلانقيام الخصومة عندالاستيفاء شرطالقطع وقدآنني فىالاول وقيام كالالصاب عندالامضاء شرط القطع ابضا وقدانتني في الثاني وامافياذ كر ميقوله (اوسرق)وشهد عليه شاهدان (فادعى) كون المسروق ( ملكه) وان لم يبرهن فلان الشبهة دارئة العد وننبت بمجردالدعوىللاحتمال واممافياذ كرميقوله(اواقرا) اىالسارقان بالسرقة (وادعاه) اي الماك (احدهما) واللم يبرهن حيث لا يقطعان فلان الرجوع عامل فى حق الراجع ومورث الشبهة في حق الآخر لان الشبهة تنبت باقرارهما على الشركة قال في الوقاية او سرق فادعى ملكه او احدالسار قين اقول فيه بحث لان المفهوم من العبارة غير مطلوبوا الطلوب غير مفهوم منها اماالاول فلان فوله احمد السارقين عطف على ضمر فادعى فالممني او سرق سارقان فادعى احدهماوهو ايس مطلوب وامالناني الان الماليوب ان يقر السارةان وادعى الملك احدهما كاهو الذكور في الهداية والكافي وغير هما وهو لبس بلازم إذلااشمار في العبارة بالاقرار واما

الده الذي اعلى أه وثمن الزيت وكلفة الحسم على السارق عند ال قو لداة و له صل الله عليه و سل فاقطعوا واحسموا) بفنضى وجوب الحمم ولانه عللبانه لوا محسم بؤدى الى النَّلْف وقال الكمال ةول المصنف اي في الهداية لانه لولم يحسم لادىالىالىلف منتضى وجو دواانفول عن الشافع واحداله مستحب فائلم مفعل لابأنم وبسن تعلبق يده في منفه اي عندالشاذي لانه صلى الله عليه وسلرام به رواءا وداودوان ماجه وعندناذلك مطلق للامام الرآءو الالم يثبت عنه صلي الله عليه و لم فركل من قطعه ليكو ت سنة اه (قول بجواب هذاك رطقوله الآني لم يقطع) لم ارجواب الشرط فبارأت من السيم فالحوالة غير دائجه ثمر أينه في نمناه (قوله اواصعاها) يدي غير الامام (قوله اورده الى مالكه قبدل الخصومة) اشاريه الى اله لورده يعد الفضاءبالفطع يقطع وكذا بعد الثهادة قبل الفضاء استعسانا ورده الى ولد المسروق منه اوذوى رجه وكانوا في ه باله كرده الى المسروق منه و كذار ده على إمر أنه او اجيره مهانمة او مشاهرة او عدواومكانيه واوردوالي احدمن اصوله وابس فيءيسانه لايفطع كمافىالتبيين (قولداوملكمبربة معالقبض)عكذا وقعاالفيبدبالقبض فبالهداية ولقائل

. [ان مُول لابندر طالا من لان الهيدة علم الحسو صدلاته ما كان مب المخاصم فليناً مل (قوله اقول فيه عند الح) لا تخوه م ( (أنو) المنافذة لله في عندي المكر بان هر البالدين هذتم بدي المات المدهال محكر شوما إلينية تم ادعا المائك كذات في الحكم فعبار الوقاية المحل (قوله الهيطالب المالت) اى الميضلة فهذا محل جواب الشرط كنافى الكنزوشرحة إزبلى تم قال وفي البدائم اذا افرائه سرى من فلان القائب فعل استحسانا ولا ينظر حضور القائب و تصدية موفيل عندها منظر وصنداي يوسف لا ينظراه وقال صاحب المحرابست هذه عبار فالبدائم فال جارته قال الوحيفة ومحدالد عوى في الاقرار ليست بشرط المخاه (قوله سرق مال فلان القائب المنطم مالم محصر وعناصم هندهما وقال الوحوسف ﴿ ٨٣ ﴾ الدعوى في الاقرار ليست بشرط المخاه (قوله سرقا وغاب احدهما الح) قول ابن المنطقة المنطقة

اخرىوكذالواقر الحاضربسرقةمع على الغائب كان اجنباو مدعوى الاجنبي لاتثبت الشهة ولان احتمال دعوى من الغائب الغائب بفطع في فوله الا خركاف الغنيم الشيهة شبهة الشهد فلاتعتر (وقطع) السارق ( مخصومة ذي دحافظة ) كاتب ووصى (قولهو- سومةالمالك ايضا) شامل ومودع وغاصب وصاحب رباو مستعير ومستأجر ومضارب وقابض على سوم الشراء لااوكان السروق منه حاضرا اوفائه ومرتمين ومستبضع (وخصوءة المالك) ايضا (من سرق منهم) مفعول خصو مقاماً وعن مجد لايفطع مخصو مة ااالك حال خصومة ذىد حافظة فلانالمرقة موجبة القطع فينفسها وقدظهر تنفسهاعند غيبة المسروق منهوالظاهر الاولىالا القاضي بحجه شرعبة نناء على خصومة معتبرة فيسنوفي الفطع ولهم بدصحيحة وهي ال الراهن انما يقطع مخصومته حاله مقصودة كالملك فاذا ازيلت كان لهم ال يخاصمواعن انفسهم لأستردادهاا صالة لانبابة قيام الرهن قبل قضاء الدبن اوبعدم لانه انكان امبنالا غكن من اداء الامانة الابه والكان ضعبنالا عكن من اسقاط الضمان اذلوكان مستهلكا لايقطع الابحضرة عن نفسه الابه بأن يقول سرق مني فانكان اصيلافي الخصومة وجب الاستيفاء عند المرتمن كذا في الفتح وقال في غاية البيان الثبوت بلاحضرة الألك لان القطع حق الله نعالي مخلاف القصاص و اماخصو مدالمالك وينبغى انبكون للراهنولايةالفطع من سرق منهم فلان له حفيقة اللاء وهي اقوى من البدالحافظة فاذاجازت بالثانية فلان أذا كانت قيمة الرهن ازيد من الدين نحوز بالاولى اولى(لا)اى لايقطع من سرق (من سارق قطع)بعني اذا سرق رجل شبأ غدر النصاب اء وكذا قال الزياجي فقطمه وبق الممروق في ه وسرقه من السارق آخر لا يقطع التاني لات السرقة اعا قال الراجى عفوريه بذغيالخ (فولد نوجب القطعاذا كانت من بدالمالك اوالامين اوالضين لامر آنفاو لم وجدشي منها لانقطع مزسرق من سارق) بعنی ههنا اذالسارق الاول ايس بمالك ولااه بن ولاضمين حتى لواتلفه لايضحن كالميأتى لايكوزله ولالرب السرقة القطع بخلاف مااذامرق فبلاانقطع حبث يكوزله ولربالمال القطع لانه فىمعنى الغاصب وللاول ولاية خصومة الاسترداد (وقطع مبد اقر بسرقة) لان اقراره صحيح من حيث انه آدى لان الجزاء انمايحب عليه فىرواية وليسله ذلك في أخرى اه بسبب الجنابة والجنابة اعانحقق واسطة التكليف والتكليف أعايته نق من حيثانه والوجه أنه اذا ظهر هذا الحال عند آدمى لامن حبثاله مال تم مدى الى المالية فيصيم من حبث اله مال أدى الالمه وفيه القاصي لاردمالي الاولولاالي النابي الابرى ان قوله مفبول في هلال رمضان لعدمها ( وماقطع به مطلقا ) اى سواكان ادارده الفاهور خيانة كل منهمابل رده المقطوع حرااو عبدا(البقردالي صاحبه) لبقاله على ملكه (والالا يضين وال اتلف) من دالتاني الى المالك الكان حاضرا لفوله صلى الله عليه وسلم لاغرم على السارق بعد ماقطعت عينه قوله وان اتلف اشارة الى والاحفظه كاموال الغائب كذافي الفيح (قولدو قطع عبدافر بسرقه) بعني اذأ كانكبراوقت الاقرار فالكان صغيرا

ردماروى العسن من أبي حنيفة أن الضمان بحب بالاستهلاك (ولامن سرق) عنف القواف المعارف بدرة ايمين كا من منهر الابتن من عنف المنها المنه المنها المنها المنه المنها المنه المنها المنه المنها المنه

(قول ولابضين قاطع بسار من امر بقطع بمبند) شامل غير الحداد وهو التحجيم وسواء قطع مخطئا في الاجتماد او في معرفة البين من اليسار وهوالصحيح وككنه بؤدب وقيدبالامر بالقطع لانه لوقنامة احدقبل آلامروالفضاء كان عليه القصاص فىالعمدوالدية في الحماكافيالهر (قوله وقطع منشق ماسرق الخ) هذاهندهما ومزابي وسف الهلامظع وهذا الخلاف فبااذا اخنار نضمين النفصان واخذ الثوبةان اختار تضمين القيمة وتراك النوب طبه لايقطع ﴿ ٨٤ ﴾ بالانفاق وهذا كله اذا كان النفصان فاحشأ فانكان بسرا يقطع بالاتفاق لاتعدام

بعض السرقات (شيأ) مفعول لا يضين (منها) اي من تلك السرقات بدي ال من مرق مبسالماك ادلبس فيه اختيار تضمين سرقات فضرواحد من ارباما وادعى حقه فأثبت فقطع فيهافهو لجيعهاو لابضمن كلالفيمة اله كافي الهداية وفي الفنح شيأهندا بي حنيفة وان حضر واجيعا فقطعت بده محضور هم لا بضمن شبأ بالو فاق (ولا) قال فيالفوائد الخبازية وفي العميم اىلايضين ابضا (قاطع يسار من امر يقطع بينه بسرقة) لانه انلف والحلف من حسم لايضم النفصال للابجتمع القطع مع ماهو خبرمنه فال قبل البني لم تحصل بقطع البسري بلكانت حاصلة قبله فلناالبني كانت ألضمان ولانه اوضمن النقصان مملك مستمقدًالانلاف فبقطع البسرى سلت فصارت كالحاصلة له. ( قال السارق هذا ماضمنه فبكون هذا التوب مشتركا التوب بالاضافة قطع) لكونه أقرار بالسرقة (ولو) قال الاسارق هذا التوب (بدونها) منهما فلا بجب القطع لكنه نجب اى دون الاضافة بل أنو ترسارق (لا) اى لانقطع لكونه عدة لا اقرار ا (وقطع من بالاجاء فلا يضمن النقصان والحق شق ماسرق في الدار فأخرجه فهو) بعدالشق ( بساوى العشرة )اى عشرة دراهم ماذكر فعامة الكتب الامهات اله مضروبة قيديقدين الأبكو والشق في الداروان بساوى المبروق مشرة دراهم بعد مقملع وبضمن النقصان والنقص الشق في الدار لاله إذا الحرجه غير مشقوق وهو بساوى عشرة دراهم ثم شفه والنقص مالاستهلالة غير واردثم ثال الكمال واعل قبنه بالشق من العشرة فانه يفطع قولا واحدا واذا شق في الدار وانغص قبمنه انالرق بكونبسرا وبكون احشا تماخر جهلم نقطع لان السرقة تمت على النصاب الكامل في الأول لا الثاني اظهر ان القيد وثارة بكو فانلافاوا ستهلا كإوفيه بجب الثاني لا مده موليذاذ كرفي الهداية والكافي وغيرهما وقد رك في الوقاية والكز (لا) ضمان كل الفيمة بالاخيار لانه استبلاك اى لا يقطع (من سرق شاة نذبح في الحرز فاخرج) لان السرقة تمت على اللمروقد سبق وعل هذالا بقطع لانه ماتمت السرقة الا انسرته لاتوجب القطع ( ومن جعل ماسرق) من الفضة والذهب مدر النصاب مماعلكه بالضمان وقدحده التمرتاشي (دراهم ودنانير قطع) السارق (وردت) الداهم والذنانير الىالمسروق منه عندابي بأذينص كثر مرنصف القيمةوأما حنيفة و فالالا ترديناه على انها صنعة منفو مة عندهما خلافاله (وال حرم) اى الثوب الذي الحرق الفاحش فقيل مانوجب نفصان سرقة (فقطع فلاردو لاضمان عندهما) وقال مجديؤ خذمنه الثوب ويعطى ماز ادالصبغ ربعالقية فصاعدا فاحش والافيسير فيه لان مين اله قائم من كل وجه وهو اصل والصبغ تبع فكان اعتبار الأصل اولى ولهما ولادان يكون معنى نصاعدا مالم نته انالصبغ فائم صورة ومعنى وحق صاحب التوب فائم صورة لامعني لزوال النقوم بالفطع الى ما 4 بعدر اللا فار الصحيح ال الفاحش كامر فكان حقالمارق احق بالزحيم (وانسود) المارق الثوب (رد) على مايفوت به بعض العين وبعض النفعة المسروق منه عندابي حنيفة لان السواد تفصان فلابوجب القطاع حق المالك (سرق واليسرمانفوت بدثي من المنفعة ذكره فى ولاية سلطان ليس لسلطان آخر قطعه) اذلاولايةُله على من ايس تحت بده التمر ناني أه ( فولدو قالالا ردنا ، على انهاصنعة منفومة) بشبرالي آنه يقطم 🗨 ياب قطع الطريق 🎥 عندهما وهواحد فولين ذكرهمافي

لما فرغ من سِأنَ السرقة الصغرى شرع في بان السرقة الكبرى فقال الهداية مقولهثم وجوبالحدلايشكل على نوله لانه لم علكة و نيل على قولهما لا بحب لانه ملكه قبل القطع وقبل بحب لانه صار بالصنعة شبأ آخر فإعلاك عبنه اه (قوله (من)

سرى في ولا ية سلطان الخ) ذكره في الفيض وفي يختصر النابير ية معزوا الى الامام الاجل الشهيد اله 🍕 باب قطع الطربق 🕊 انما اخرهذه من السغرى لانهااكثر وجودا وسميت هذه سرقة ايضالسارقة عين الامام اومن يقوم مقامه وسمبت كبرى لان ضرر فطع العاربق على أصحاب الاموال وعلى عامة الحسلين بانقطاع الطربق ولهذا غلط ألحد فبها بخلاف الصغرى

(قول، من قصده معصوماً) شامل العبدو المرأة وهو ظاهر الرواية واختاره الطيماوي لأن الواجب فنل وقطع رهي كالرجل في جل كل ملَّه على الله عنه عنه اكان الفتح (قولد حتى ﴿ ٨٥ ﴾ لوقطعه على مستأ من لا بحب الحد) اى و يضَّون المال بأ و ت عصمة ماله حالاوان لمبكن على التابد ومحل ( من قصده) اى قطع الطريق سواء كان جاعة تمتنعين عن طاعة الامام فقصدوء او عدم الحدبالقطع على المستأمن فبما أذاكان واحدالقدر على الامتناع فقصده وهو مبتدأ خبره قوله الآتي حبس (معصوما) اي منفر داامااداكان معالقافاة فاله بحب حالكون الفاصد معصوم الدمهانكان مسلما او ذميافاته ان كان مستأسافه اقامة الحد الحدولي القطاع ولابصير شبهة تخلاف عليه خلاف (على معصوم) متعاق بالضير البارز في قصده اي قصد القطع على مسلم او اختلاط ذىالرحم بالقافلة كافىالفتح ذى حتى لوقطعه على مستأمن لا بحب عليه الحد (فأخذ ) اى امسك ( قبل اَ خذميهُ ) (قوله و نصيب كل منه نصاب) اى قدر ن المارة (و) قبل ( قتل ) لواحدمنهماوا كثر(حبر ,)بعدالتعزير لمباشرته منكرا عشرة دراهم وضروبة كافي السرقة (حتى نوب) لابمجر دالةول بل بان بظهر فيه سياء الصلحاء (وان اخذ)اى القاصد الصغرى (قو لدوان ذبل واخذ نطع نم

(مالا)ونصببكل،منه نصاب ( قطع بدءورجله منخلاف) انكان صحيح الاطراف فنل او صلب آلخ) المر ادالجم بين جمع كذافي تحفقا لفقهاء (وال فنل بلاا خذ فنل حدا) لافصاصا( فلا بعفو عنه ولي) تفريم هذه النلائة وعطفه الفنل بنم ظاهر

في افادة تقديم القطع على الفنل و في الفيم على كو نه حداو لوكان قصاصالعفاو لى القصاص (وان فنل و اخذ قطع ثم فنل او صلب والبرهان عطفه بالواو (قو لداو صاب عطف على فنل( او قنل ) عطف هل قطع اى قنل! إنراء بلاقطع ثم قنّل او صاب (او حا) كيفية الصاب ان تغرز خشبة صلب حباويه مم) اي بشق بطنه بر مح (حتى ءوت) والاصل فيه قوله تعالى انماجزاء في الارض ثم ربط عليها خشيدا خرى الذمن محاربون اللةورسوله الآية اي محاربون أونياءالله عنى حذف المضاف لان احدا عرضافيضع قدميه عليها ويربط من لايحاربالله تعالىمولاناالسبافر فيالبرارى والفيافي فيامانالقة تعسالي وحفظه اعلاهاخشبة اخرى و ربط عليها ند به فالمنعرض لدكا نه بحارب القدنعالى والمراديه التوزيع هلىالاحوال كأنه قال ال يقتأوا كذافي الجوهرة (قوله ويعم) قال ال فناوا الخلاالصركانال مالك متشبئا بظاهر مادنيت دلك بقوله عليه الصلاءوا لسلام في الجوهرة تم يطعن بالرع في تديه الإبسر من الحذالمال قطع ومنقنل قتل ومن الحذالمال وقنل صلب وقدروى الأجبريل ويخذبنيض بطنه برمح الى ال مموت عليه السلام زل بهذا النفسم في اصحاب ابي بردة (ويترك) مصلو باثلاثة ايام ليعتبر به غير ملا (قولد اى بحاربون اولياءالله) قال الكمال اي بحار يون مباد الله و هو احسر ا كثر منهالانه نغير بعدها فينأ ذي الناس به (وما اخذ فناف) او اتلف (لايضمن) يعني من تقد براو لباء الله لان هذا الحكم منبت اذاقتل القالمع فلاضمان عليه في مال اخذه اعتبارا بالسرقة الصغرى وقدم (وسقنل بالقطع على الكافر الذمي ثم قوله تعالى احدهم حدواً)لانه جزاء المحاربة وهي تتحقق بان يكون البعض رداللبعض حتى اذازلت

محاربون الله ورسوله محاربته لرسول الله اقدامهما نحازوا البهم والشرط هوالفتل من احدمنهم وقدوجد (وحجروعصالهم صلى الله عليه وسلم اماماء تبدار هصبال امره كالسيف) لانقطع الطربق يحصل بالفتل باىآلة كانت بل بمجرد اخذا لمال او الاحافة واما باعتبار ان الرسول صلى الله علبه (وان جرح واخذ )المال (قطع) اى قطع بدءورجله من خلاف(و هدر جرحه)لان وسإهو الحافظ لطربق المسلمين والخلفاء الحدلماوجب حفالله نعالى مفطت عصمة النفس حفاقا مبدكم تسقط عصمة المال لان والله ك بعد متوانه وإذا قطع الطربق التي تولىحفظها ننفسه ونائبه فقدحاريه الفطع مع الضمان لابجنمعان (وان جرح فقط ) اى لم يفتل و لم يأخذ مالاجواب هذا ( قَوْ لُدِ لاا كثر منها ) قال الزبلعي وعن أبي الشرط قوله الآني فلاحد ( اوقتل عمدا) بحديدة ( والحذالمال فتاب ) قبلان

وسفانه يزك على خشبته حتى يقطع بمسك ( اوكان فيهم غيرمكلف) اىصبى اومجنون ( اودورحم محرم من المارة او وبسقط لاته ابلغ في الارداع (قوله فلا فعاع بمضالمارة على البعض اوقطع الطربق ليلا اونهارا بمصر اوبين مصربن صمان عليه ف مآل اخذه ) كذالا يضمن مانىل وماجرح كافىالىيين (قولد وبفنل احدهم حدوا) او قال و بمباشرة احدهم حدوالكان اولى لئموله غير القنل (قوله اوكان فيهم غير مكلف) كذا لوكان اخرس كاني النهر (فولداومصرين) اي بين مصرين (فولد اوقطع بعض المارة الح) لوقال بعض الفافلة لكان صوابا ﴿ فَوَلَهُ وَيَكُونَ لِهَ الْفَوْدِ اوَاسْدُوقِي غَيْرِهُما ﴾ الفيدغير احترازي لائرله ﴿ ٨٦ ﴾ المفوق الاولى ابضاكما في النهر ( قول معالقطاع امرأة الح)هذا غبرظاهر الرواية كما يسقط حق العيد انسقوطه في ضمن استيقاء الحدولم توجيد فيبق حقه ( فلاولي قدمناه وهورواية هشام في نوادره عن القصاص) الكانت الجراحة محافد القصاص (او الارش) الكانت بمافد الارش (في ابي يوسف و قال محمد مقام الحد عليها اي الاولى) من الصور الذكورة وهي مااذا جرح فقط واماسقوطه إذا اخذ بعدمانات المرأة ولايقام عليهم وذكرا بن سماعة عن وقدقنل عمداو اخذالمال فلقوله تعالى الاالذئ تابوامج قبلان تقدر واهليهم فاذاسقط مجدعن الىحنيفة الهدرأ عنهم جيعا ظهر حق البدفيه (و) يكون (له) الى الولى (القود) الى تنل القاطع (او العفو في غيرها) لكونالرأة فبهم وجعلاارأة كالصي من الصورالذ كورة وامااذا كان فيهم غير مكلف او ذور حم محرم فلانه جنابة واحدة اه قال الكمال ثم عجب بن مذكره مع نص البسوط منسوبا الىظاهرالرواية ان واذا مقط الحدصار القتل الى الاولياء ان شاؤا قتلوا وان شاوا عفوا واما اذاقطع بعض المرأة كالرحال مع مساعدة الوجهله المارة على البعض فلان الحرز واحدفصارت القافلة كدار واحدة واما اذا فللم ليلا او (قولد عشرنسوة الز) موكذلك مبني على غير ظاهراله وايذ كأفي الفنيح والعجب المال ايصالاللمال الىاأستمنى وبؤديون وبحبسون لارتكابهم الجنايةولوفنلوافالامر من المصنف رحة الله ذكر هذا مع اشارة الكنزالى خلافه مقوله اوكان بعض

> االقطاع غير مكاف اھ 📲 كتاب الاشربة 🦫

(قولدا المازجيع ماستخرج منه الا شربة الخ) الحصر غير مسايفا فالفواكه نحوالفر صادوالاحاص والشهدوالالباز م الأعبان التي يتعذ منه الاشر مذكاذكر م فاقسطان على إن المسنف ذكر ما يتحذه الالبان أعاراً في (قوله وهي الني) بكسر النون وتشد بداليا، قآله العيني (قو له بل انماسميت لاختارها)قال آلعبني واما غبرها فكل واحدله اسممثل الثلث والباذق واطلاق الخرعليهما مجاز (تنبه) لم نعرض المصنف لنوع يسمى العرقى استمخرج بالاستقطار من فضلات الخير ونجاسته مملومة غليظة كالصله لكن ليس كرمة الجربالنظر لعدم اكمفار مستحله وعدم الحديدون سكر لانه ليسخر افلا يلحفقهامن كلوجه فليتأمل فوحكم العرق ثم وأبت مثل هذا في شرح النقاية لانهسناني فليراجم (قولد ثمالفذَّف بالزيد شرط منده وعندهمااذا اشندصار مسكر

فامت بالكل فاذالم يقع فعل بعضهم موجبا كان فعل الباقين بعض العلة و 4 لا نبت الحكم نهارا عصراوبين مصر متقاربين فلان الفاهر لحوق النوث الاانهم بؤخذون برد الى الاولياء وعن الي يوسف انهم لوكانوافى المصر ليلا او فيا ينهم وبين المصراة ل من مسيرة سفرتجرى عليهم احكام أطاع الطربق قال فىالاختبار وعليه الفتوى لمحلمة الناس وهي دفع شر المنعلية المناصصة (وفي الحُنق) بكسر النون مصدر حنق بعني إذا حنق رجلاحة تله فعله (دية) وسأتى وجهد في الحنايات ان شاء الله تعالى (ومن اعتاده في الصرقاله) لائه صارساعيا في الارض بالنساد فيد نع شر وبالقال (مع الفطاع امرأة نقتلت واخذت المال دون الرجال لم نقتل) المرأة (وقتل الرجال عشر أسوة قعامن الطربق واخذالمال وفتلن فتلنوضمن المال )كذا فىالمنية

## حل كتاب الاشرية كا

لانخفي وجهمناسبة هذا الكتاب لكتاب الحدود والقوم الحروء الى آخر الكتاب وهي جعشراب (والشراب) لغة كلمايشرب مسكراكان اولاوشر ما (مائع مسكر) اعزان حبعما يستعرج منه الاشربة اربعة العنب والتمر والزبيب والحبوب كالحنطة والشعير والذرة تمالماء السنخرج منها حالتان في ومطبوخ والمطبوخ قد بطبخ حي سق ثلثه وقد يطبخ حتى وثلثاء وقد يطبخ حتى مق نصفه والحرام من الاشر بدايساار سد والحلال ابضاار بعدَّاما لحرام فبين الأول منه يقوله (حرمت الجروان قلت وهي التي من ماء النباداة في واشدو قذف بازيد) خص هذا الاسم بهذا الشراب إجاع اهل الفدوقيل كل مسكر خر لانها الماسميت خرا لحامر تهاالمقال وسار المسكرات كذاك قلنا لانسا ذاك بالماسيت المختارها فالمان الاعراق سيت الجرخوا لانهاركت فاخترت والحتمار هاتغير رميها كذافي السحاح واوسلم فلانسلمان رعاية المني يسبب الالملاق بل بسبب الوضعور جيجالاسم علىالنيرفال القاروزة سميت بهالفرارالما فيهاو لانطلق على الدر والكوزو قد تقرر في مو ضعه الالفياس لا يجرى في اللغة ثم الفذف الزيد شرط

قذف بالزيداولا ) لعل صوابه صار خراكا هي عبارة النم وقولهما هوالاظهر كما في المواهب وقال قاضفان وعن ( عنده ) الشيم لامامان حنص الكبر العارى رحداند اله اخذ بقواهما

بطلاء البعبر وهوالفطران الذي بطليمه هنده وعندهمااذا اشندصار مسكرا قذف بالزبدا ولاوبين الناني مقوله (كذا المالاء البعير اذاكاله جربذكرماامبني وهوماءهب لحبخ نذعب افل من ثلثيه كذافي اليداية والكافي وقال في الحبط الطلاء (قولدو في الحيط الطلام اسم تمثلث وهو اسر المنكث وهوساطيخ من ماه العنب حتى ذهب ثلثاه وبني تلثه وصار مسكر اقال الزيام ماطيخون ماءالعب حتى دهب تشامويق وهو الصواب الروى أن كار الصحابة رضي الله تعالى عنم كانوا يشربون من الله ائلنه وصدار مكرا قال الزيام وهو وهوماذهب ثلثاءوبق ثلثه (وغلظا)اى الجر وماذهب اقلْ من نشه (بجاسة) ماالحر الدواب) لاوجه لنصوبه لاحكماولا فلته تهامالدلائل القطعية حيث سماهاالله رجساوهو اسرالحرام أأبجس العين كذا نبه يذاما حكما فلان الحيكوم محروته في فالكافى ووردت الاحاديث المتواترة المني فيه واماما ذهب افل من ثلبه فلانه حينان الهداية والكافي والكنزه والمصراندي بكون في حكم الحروبين النالث بقوله (و) حرم السكر وهوالني من (ما الرلحب) كذا في الهداية والكافي وبين الرابع فرله (ونقبع الزعب نينا اذاغلت) أي الطلاء والسكر ذعب اقل من انتيه و حو غرر ما في الصط والنقيم (واشتدت وقذفت بالزيد) فال هذه الآشر يقائما تحرم عندابي حنيفة اذاحصات فانه الذى ذهب ثلثماء ولاخلاف في لهاهذهالصفات الثلاث وعندهما يكفئ الاشتداد كمافى الحجر( وحرمة الحجر أأوى)من الطرفين واماتسيية فلان الطلاء بطلق حرمةالثلانةالباقية لتبوتها دلاللاشبهة فيهااصلا كامر( فيكفر مستحليا ولمبحز بالاشتراك على اشياء كثيرة منها العصير يمهاو لم يضمن متلفها ) الاان تكون لذى (وبحد شاريها ولوقطرة وشارب غيرها أن الذى دُه ماقل من ثنيه والذى دهب كر) وإماالحلال فبين الاول بقوله ( وحل المثلث الدنبي ) وهو ماطبخ من ما العنب نصفه والذي ذهب ثلثاه والذي ذهب حتى ذعب ثلثاء وبق ثلثه ( وال غلى واشتدو كن) من الغلبان هذا عندا بي حنيفه وابي ثلثه ولي-عي بالطلاء كل ماطيخ من عصير

يوسف وعند مجدومالك والشافعي قلبله وكثيره حرامسئل ابوحفص الكبير هنه نفال الهنب مظلفا فلاا وترمن على الكنزولا لامحل شربه فقبل خالفت اباحنيفة وابابوسف فقال لالاقهما محلان لاعتمراء الطسام على الهدابة والكامى لاحكما ولانسبه والناس فرزمانا يشرون أخبور والتلهى تعإانا لخلاف فبالذاتصديه انتفوى فاسأاذا (فولدر غاظ) اى الخروماذه ــ افل قصد به التلهي فلا محل انفاقا و الذي يصب مليد الما يعد ماذهب ثلثاء بالطَّبخ حتى برق ثم يطيخ لحفة عكمه حكم الناث لان صباله عليه لاز دوالاضعفا مخلاف مااذاصب من تنشيد تجاسد تعليظ المال تعاسد على الما ملى العصير تم يطبخ حتى يذهب الثا الكل لا ن الماء بذهب اولا الطافته او بذهب منهما احدى الروائين كافي خائبة وشرح فلايكون الذاهب تنتي ماءالمنب وبين الناتي شوله (وحل نبيذا أتمر والزباب طبوخا امني (قول فلاله حندنكون في حكم ادنى لحبيمة وان غلى واشتد وسكن) من العلمان عندهماوعند محمد والشانعي حرام الخر) يمني حرمة ونجاسة غليفاة لاقي والكلام فيه كالكلام في الثلث المذكور وبين النالث مقوله (و) حل (الخليطان) الحكم بكنفر مستمله ولاالحدبشرب وهو الاجمع بين ماءالتر والزبيب مطبوخا ادنى لحبضة ويتزك الى الزبغلى وبشند مادوق المسكرمنه ويضمن بالاثلاف قائمايضا على أذاشرب مالم بسكر بلالهو وطرب وبين الرابع مقوله (و) حل (نابذ وبصحوبهما عندالامام النول العدنف المسلواتين والبر والنسروااذرةوان البطيخ) وهل يحدق هذه الاشربة اذاسكر فيماومد وحرمة الخمر أقوى من حرمة منهافيل لابحد قالوا الاصيم انه بحد بلا تفصيل بين المطبوخ والني لان النساق التلاندالاندالاندال فولدو حرم المكرالخ) مجتمعون طبها فيزماننا كاجمناعهم على سائرالاشربة المحرمة بل فوق ذاك وكذا لمهين حكم نجاسة السكر ونذيع الزبيب ألمَّمَذُمنَ الالبانَاذَا اشتد(اذاشربت) قدلقوله حلاىحل هذه الاشربة الاربعة ودىخفيغةروابذ فيغليظة فياخرى افاشربت(مالمقكر) واذا احكر وأحدمنها كانالقدح الاخير حراما لاتدالفسد كاناله العبني (قوله مطبوخا ادنى (بلالهوولمرب) مناق بفوله شربت وهذا الفيد غير يختص مذالاشربة بل اذا شربالما وغيره مزالباحات بلهو ولحرب علىهيئة الفسقة حرمت اعلم الزالسكر طيخة كالمازيلمي وهواز إطبخ الحاث ينضح (قوله وعندمحد والشانعي حرام)قال فيالبرهــان إوالحنها مجدكايا بالجر فيالشهور عنه كالشــانعي وبالفــوبه بغنى وذكرادله من مميم مسلم وان حبان والكتب السنةوغيرها (قولدة بل لايمد ) تالد في البسوط كاني البرهان (قي إله نانهمام الكيفياتالنفسانية دون الانعال الاختيارية ) اقول مجردالامرالنفساني لابكون اعانا ولا كفرا اذالا بمساس من المدلالجزم واعتقادا معالقول وهوالنطق بالشهادتين او بدوته والكفر ﴿ ٨٨ ﴾ يوجد بارادته لتبدل الاعتقادلا بمجردعاء

ولاوجه لنفيه كوث الاسلام والكفرمن حالة تعرض للانسان من امتلاء دماغه من الإبخرة النصاعدة اله فيتعطل معه عفله الممز الانمال الاختيارية لحصو أمسابهاوقد بين الامور الحسنة والقبصة وهو حرام بالأجاع لكن الطريق الفضي المعديكون ابضأ حراما كإنى الاربعة السامة وقديكون مباحا كإنى الاربعة اللاحقة وسكر المضطر فانض نفسه عاقده في كتاب الاستحسان لى شرب الخروالسكر الحاصل من الادوية والاغذية المحذة من غير السنب فان قبل محالف الهذاو بسطناه برسالة سمينها مراقي الحلىوالحرمة منصفات الانصال الاختيارية حتى أنالحرام يكون واجسالترك العلا فيتحربر مسئلة حقيقةالابمان والسكر على ماذكر ليس بفعل فضلا هن كو ته اختياريا فلنامعني كو ته حراما حرمة ضد والعلا (قولدولا يكر ، تخليلها)

المباشرة الى تحصيله واكتساب اسباب حصوله كماقالوا في بان وجوب الاعان وحرمة اىفكون مباحا وقدمضال انهبكون الكفريانجمامين الكيفيات النفسائية دون الافعال الاختيارية فندبر (وخل الجر ) واجبالحفظ المال عرالضياع معالقدرة هطف على الثلث اى حل خل الجر اى الخل الذي يتحول الجراليه (ولو) كان تحوله عليه فان الحمر مال في الجملة حتى صحوتو كيل (بملاج) كالقاءاللج والخزمثلااليها (ولايكره تخليلها) وقال الشافعي بكر ولايحل مسإذما بيعها والالرتكن مضمومنة الخلى الحاصل به ان كان بالقاءشي فيه قولاو احدا وانكان بدونه فله في الحل قولان (والانتباذ)اي حل اتخاذالنبيذ (في الدبا)وهوالقرع (والحنم) وهو الجرة الحضراء بالانلان له بجلد المينة (قولدو الانتباذ) أقال الزياء واثالتبذ فهاقبل استعمالها

(والمزفت)وهوالظرفالمطلى بالزفت(والنقير)وهوظرف يكون من الخشب المنفور فانهذه الظروفكانت مختصة بالخرفلا حرمت حرمالنبي صلى الله عليه وسلم أستعمال هذهالظروف امالان فيهتشها بشربالجر وامالان فهااثرالجر فلامضى مدة اباح

النبي صلى الله عليدوسل استعمالها وايضا بالغرق انتداء تحريم شيء ويشدد ليزكه الناس

مرة فاذا تركو واستقر الامر يزول التشديد (وكره شرب دردي الخرو الامتشاط

يه) اراد بالكر اهدا لحرمد لان فيه اجز اء الخروعبر مه امدم القاطع فيه كامر في أول كناب

الكراهية والاستمسان (ولايحد شاربه بلاسكر) لانوجوب الحدق قابل الخر لكونه داعيا الىالكثير والدردي ليس كذلك فاعتبر حقيقة السكر النامات كالمالات لانخف وجهمناسبة هذاالكناب لكتاب الحدود والاشربة الجناية اسم لفعل بحرم شرعا سواتعاق مال اونفس وفي اصطلاح الفقهاء خصت عاثماق بالفوس والاطراف وخص الغصب والسرقة عاتملق بالاموال (القتل ) وهو فعل موثر في ازهاق الروح وهو على

ماذكر في الميسوط ثلاثة اقسام عدو خطأ وشبه عدو كان ابو بكر الرازى يقول هو خسة اقسام جدوشبه جمدو خطأو جار بجرى الخطأو قتل بسبب واختاره المتأخرون والمرادم ساز انواء قتل شعاق بدالا حكام الآئية والإفالفتل انواع كشرة كالرجم والقصاص وقتل المربي والقتل صليا في حق قطاع الطريق بين الأول يقول (اماعدو هو قتل آدي قصدا) احترزيه من المطأولا يخني ما في قول الوقاية ضربه نصدا من النسام (بنحو سلاح ) اي بسلاح ونحوه (في تفريق الإجزاء) فأن القصد فعل الفلب لا يتوقف عليه فافيم استعمال الآء القائلة غالبًا مقامه تيسيرا كمالقيم السفر مقام المشــقة (كابطة ونار وزجاج

(قولُه رَفِّي أصطلاح النَّفهَا،خست بعنى فرهذا الباب والافجنايات الحجرلم تنعلق نفس الآدمي ولااطراقه مع

فىالخرلااشكال فىحلەوطهارتەوان

استعمل فيهاالجرثم انتبذ فيهاسطرفان

كان الوعاء عنيقا يعامر بغسله ثلاثاوان

كان جديدا لايطهر عند محمد بخلاف

العتبق وهندابي بوسف ينسل ثلاثا

وبحفف كل مرةوهي من مسائل غسل

مالانعصروقيل عند ابىيوسف،علاً

مرة بعداخري حتى اذاخر جالما مصافيا

غير منغير لونا اوطعمـــا اوربحاحكم

بطهارية اه فرع مهم من التبيين

ذكر فالنهاية الالاستشفاء بالمرام

جائزاذا عإ اذفيه شناء وليس لهدواء

-مع كناب الجنامات كالم

آخرغره وعزاه الىالذخرة

ومحدد من خشب او جر) فإن الآلة القائلة غَالبًا هي المعدودة لا أيا هي المعدَّرة القالُّ

طلاق الفقها، عليها الجنابة (قوله ومحدد خشب ومحدد جر) لمار فيه خلافا والحلاف في المنقل من الحديد ونحوه كالنحاس (حتى )

(قولد بصنعة حديدار نعاس لابحب القصاص مندابي حنيفة) بدي في غير ظاهرالروابة لقوله بعدهوفي الحابدان الجرح لايشترط فىالحدد وما يشبهه كالنحاس وغيره في ظاهر الرواية اه ومقابل ظاهراله واية رواية الطحاوي مزابيحنينة وقال فيالخلاصة فعلى هذمالرواية اىرواية الطماوى يعتبر الجرح سواءكان حديدااوهو دااوجرا بدد ان بكون آلة بقصدما الرح قال الصدر الشهيد في أسهنه و هو الاصيحال المعتبر عند الى حنيفة الجرحاء (قُولُه وسيأتي فيشهه العمد) لمهستوف ممة جيع ماذكرهنااذلهذكرفيه صرمه اصبحة حديد او نحاس ولكنه ذكره باب ما وجب الفود (قوله و من ادعى الشهرة فعلية البيان ) بانه ماقال الغزى فيشرحه قدصرح الاكل في العنابة بأن الحديث مشهور على الاندإ الالعامليخس اولابلخس منه مالو فنسل غير محقون الدم على التأسيد وخص منه قاتل من بانه وبينه شبهة ولاد اوشبهة ملك فاذكره الصنف لمشعموقع النبول اه (قوله اوبصالح) هو عفو ابضا الاانه بدل كالخطأ يعنىوشبه العمد

حنى او ضربه عمر كبراوحشب كبراو بصفحة حديد او تحاس لا محب القصاص عند ابىحنيفه وسيأتي فيشبه العمدوق الخائية النالجرح لايشترط في الحديد ومايشمه كالنهاس وغيره في ظاهر الرواية (وشريله) اي شرط القال العمد (كون الفائل مكلفا) ايءائلا بالفالمام في اول الحدودان غر المكلف ايس اهل العقوبات وقال في الحلاصة ليسالصني والمجنون عمدو هو خطأمنهما (و) كون (الفتول معصوم الدم) إن يكون مسلااو ذميا (١٨١) احتراز عن المستأمر فان عصمة دمه مؤ قت الي رجه عه (مالنظ الي الفانل) احتراز عااداننان دبكرا عدا حتى وجب هليه القصاص ثم قتل بشرز مدافان ز دالم يكن معصوم الدم النظر الى اوليا مكر لكنه كان معصوم الدم النظر الى بشرادا ولذاوجب وليبشر القصاص انكان قتل زيداعداو الديدانكان خطأ كاسأتي (وان لايكون بانهما) اي بين القاتل والمقتول (شبهة ولا دو)شعة (ملك) لما سيأني أن الفتل حيدة لايكون عدا حييز تب عليه القصاص (وحكمه الاثم) لقوله تعالى ومن مقتل مؤمناه عمدا فجزاؤه جهنم خالدافيهاو قدوردفيه احادبث كثيرة والنقدعليه الاجاع (والفودعينا) وقال الشافعي هوغيرمتعين بل الولى مخير بينه وبين اخذالديةو لنافوله تعالى كنبءايكم الفصاص فيالفتا والمرادبه العمدلانه اوجب في الخطأ الدية لفوله العالى ومن قنل مؤمنا خطأ الآيةولانه قال النبي صلى القائمالي عليه وسؤا العمدةو اداى موجبه الفود فاننفس العمد لا يكون قودا اقول في كل من الدليان اشكال اماق الاول فهو الدن الفواعد الفروة في الاصول ال الخصيص بالذكر لايدل على الحصر فتمصيص الحطأ بالذكر لابدلءلي قصر الدبةعلى الخطأ بلبجوزان نكون الدبة مشيز كذبين العمدو الخطأ كإذهب اليه الشافعي وامافي الثاني فهوان من القواعد المقررة فىالاصول ابضا انتقبيد المطلق نسيخ وهولابجوز مخبرالواحد والظاهر انهذا الحديث كذلك ومزادعي الشهرة نعلية البيان والنخصيص عام الكتاب يخبر الواحد فبلاان يخصص بكلامه سنفل موصول لابجوزو لفظ الفتلي فيالآ بغاما مطلق ارعأم وعلى النقدرين لابجو العمل تخبرالواحد بلالوجدان يقال ان الآيات نفسه بعضها بمضافقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يدل ان موجب العمدهو القصاص فقط لان معنى الآية على ماذكر فى النفاسير وكتب المعانى أن الفائل اذلاحظ از قتل قنل ارتدع بالضرورة من الفنل فاذالم يقتل لم يقتل فيبقيان على الحياة وظاهر ان هذا مختص العمد فان الفائل في الحطأ لانفتل بل يتخلص بالدية وبه يظهر الردعلي الشافعي فيما ذهب البه فليتأمل فاته ممتقردت به والحمدللة ملهم الصواب والبه المرجع والذَّب ( الا ان يعفو وليه) بلا بدل ( اويصالح بدل ) لان الحق له (و) حكمه ابضا (حرمان الارث) لقوله صلى الله عليه وسلم لاميراث لفانل (ولا كفارة فيه ) اى في العمد عندنا سواء كان عدا بجب فيه القصاص اولا كالاب اذا قنل انه عدا ورجل قنل من الم في دارا لحرب ولم باجر النا عمدا كذا في النهاية وقالاالشافعي نجبالكفارة لاتماشرهت كاسهماماحية للاتموالاتم في العمد

(قه لد خلافا لفره) اي كصاحبيه (قوله وحكمه الانم) من حكر شبه العمد حر مان الارثابضا وكان بأيني ذكر كإذكر وأنما قبله ويعده ولكنه سذكر ومانفده (قولهوالكفارة) هو العدد وقال صاحب الانشاح وحدت في كتب اصماناان لا كفارة فيشبه العمد هند الىحنيفة والصحيح هو الوجوب كما في البرهان (قوله والسلامة في المرافه ثانة ظاهر او غالبا) الفرق بين هذا وبين عدم وجوب ضمان دية اطرافه في الحناية عليهاان الحاجمة فيالنكفر لدنع الواجب والظاهر بصلم جمية له والحباجة في الانلاف إلى الزام الضمان وهو لابصلم جد فيمه ولأنه يظهر حال الاطراف فما بعد التكفير اذا عاش ولاكذبك فيالانلاف فأفترقا كذافي من النفار للغزي (قول يعني إذا جرح عض امآلة عارحة وجدفيه القصاص الخ)فه نظر لان قوله بعده لان اتلاف النف بختلف اختلاف الآلة ومادون النفس ليس كذلك مناقض لكلامه هذا (قوله كاسأني) اي فيالقود فمادون النفس

اكثر فكان ادعى إلى امحاب الكفارة ولنا إن الكفارة دائرة من العبادة والعقومة كمام في اليين الغموس فلانحب الابسيب دار بين الحظر والاماحة كالحطأ فأنه بالنظر إلى اصل الفعل مناح و ما تنظ الى الحل الذي اصابه حرام بسب ترك الثاني مقوله (واماشبه العمد وهو ذله قصدا بغرماذكر) في العمد كالعصا والسوط والجر الصغر واماالضر سمالح والخشب الكبرين فيشه العمد الضاعند ابي حنفة خلافا لغروسي به لان في هذا النعل مدني العمدية ماهتبار عدم قصدالفاعل الى الضير سومهني الطأ باعتبار عدم قصده الى القتل لان الآلة التي استعملها ليست بآلة القتل والماقل انما متصداليكلفعل باكته فاستعماله غيرآلة الفنل دليل على هده فسدهاليه فكان خطأ يشيد العمد (وحكمدالاتم) لقصده ماهو محرمشرها (والكفارة) لانه حطأنظ إالى الآلة فدخل محت قوله تعالى ومن فتل مؤ منا خطأ الآبة و من الكفارة مفوله (محرير رقية، ومنة ال قدر عليه و الا) اي و ال لم نقدر (فصيام شهر من متنابعين) لقوله تعالى ومن قتل،ؤمناخطأ أتحر ررقبة،ؤمنة الآيةوالالمعامغيرمشروع فيدلا مغيرمنصوص عليه واثبات الاندال بالرأى لابجوز وبجزيه رضيع احدابويه مسارلانه مسارات بميته خير الابون دينا والسلامة في المرافه ثابة ظاهرا وغالباو لابحز ممافي البطن لانه عضومن وجه فإ دخل تحت اسم الرقبة (ودية مفاغلة على العاقلة) وسيأتي بالماال شاء الله تعالى (بلاقود) اى ليسفيه قودلشبهه بالخطأ كاعرفت (وهو) اى شبهه العمد ( فيا دون النفس) م: الاطراف (١٤) يعني إذاجرح عضوا مآلة حارحة وجب فيه القصاص ال كان عار اعى فيد المائلة كإسياني (فليس فيه) اى فيادو ث النس (شيد) اى شيد العمد كالوكان في النفس لان إتلاف النفس مختلف ما ختلاف الآلة و مادون النفس ليس كذلك وذكر الثالث موله ( و اماخطأ و هو امافي القصدكر مه مسلاو لو عبدايظنه صيدا اوحربا) فانه لم تخطئ في الفعل حيث اصاب ماقصد رميه وانما اخطأ فىالقصد اى فى الغان حيث غلى الآدى صيدا والمساحريا وانماقال ولو عبدالدفع توهم ان العبد مال وضال الاموال لايكون على العاقلة فال المعبر آدميته لاماليته (أو) خطأ (في النعل كرميه فرضا فأصاب آدميا) فانه اخطأ في النعل الالقصد فيكون معذور الاختلاف الحل مخلاف مااذا تعمد الضرب موضعام يجسد مفأصاب موضعا آخرمنه فات حيث عب القصاص اذبجيع الدن محل واحد فيارجع الى مقصوده فلابعذروا عاصار الخطأنوعين لان الانسآن مصرف بفعل القلب والجوارح فعممل فيكل منهما الحطأ على الانفراد كإذكر او الاجتماع بال برمي آدميا يظنه صيدا فأصاب غيرهم الناس وذكر الرابع مقوله (والما جار مجرى المطأكناتم انقلب على رجل اوسقط من السطم عليه نقتله) قان هذا ايس مخطأ حقيقة لعدم قصد النائم الىشى ً حتى بكون تخطأ لمقصوده لكن لماوجد فعله حقيقة وجب عليه ضمان مااتلفه كفعل الطفل فجعل كالخطأ لانه معذور كالمعلى ( وحكمهما) اي حَكُمُ الْخَطَّأُ وَالْجَارِي بِحِرَاهُ ﴿ الْآثُمُ دُونَ اثْمُ الْقِتْلُ ﴾ المالاثم فلترك النَّصرز فان

6 41 6 الافعال المباحة لانجوز مباشرتها الابشرلج انلايؤذى احدا نان آذي فقد ترك النمرزفانمواما كونهدونه فعلدم القصد(والكفارة والدية)اما كونهماحكرالخطأ فبالنص واما كو مهما حكم الجارى مجراه فظاهر ( وحرمان الارث) لا عنال ال معصد استعبال البراث واظهر من نفسه القصدالي محلآخر واذبكون متناوما ولمبكن نائما قصداالي استعمال الارث وذ كر الخامس شوله (واماقتل بالسبب)اي بكو نه سببالقتل ( كاللافه بحفرالبر اووضع الجرفي غيرملكه) فيدالحفروالوضع( او )وضع(خشبة على قار هذا الطريق ونحوه) مما هو سبب اللانلاف ( الاان عني )المالت (عليه) اي على البرونحوه ( بعدعله الحفرونحوه) فعيننذ لايلزمشي على الحافرونحوه ( وحكمه الدية على العاقلة) لان الفاعل سبب التلف وهو متعدفيه فكا تُه موقع في البئر و دافع عليه الحجر فوجبالدية وهي على العاقلة (بلا كفارة ولاائم القتل) لأي القتل منه معدوم حففذوا لحق مالخطأ في حق الضمان فبق في حق غيره على الاصل و الماقال و لا اثم الفنال لانه بأنمها لمفر في غير ملكه (ولاارث الاهنا) لان الحرمان بسبب الفتل ولاقتل هنا باب مانوجب القود ومالانوجبه ( بحب نة: ل معصوم الدم عدا) قيدة فنن (بشرائط دُكرت) من كو ل الغانال مكافا الزُ ( فبقنل الحربالحر) لتمام الماثلة (وبالعبد)وعندالشافعي لايقتل الحربالعبداتموله تعمالي الحربالحروالعبد بالعبدولنا الهلاق قوله تعالىات النفس بالنفس والتحصيص بالذكر لانني ماهداء لايقال لودل لوجب ان لايقتل العبدبالحرلان الشافع بحبب عنه بانه تفاو سالى النفصال فلاعنع ومه مدفع ماقال صدر الشريعة على اله الأدل بحب الألامة لل البعد بالحرلفوله تعالى العبدبالعبد (والمسلم بالذمى) وعندا لشافعي لانفتل لفوله صلى الله عليه وسإ لانقنل مؤمن بكافرولناماروى انه صلى الله عليه وسلم قتل مسلما يذى وقول على رضى الله هنه اتماا عطو االجزية لتكون اموالهم كاموالنا ودماؤهم كدمانًا والمراد عاروي الحربي لسيافه ولاذوعهدفي عهده والعطف للمفايرة فكأنه قال لانفتل مؤمن ولادي بكافر فيكون مستأمنا ضرورة (لاهما) اي لايفتل مسلودي ( عستأمن ) غير ممصوم الدم على التأبيد كامر ( بلهو بمثله ) اى يقتل المستأمن بالمستأمن قباسا

المساواة ينهما ولايقتل استحسانا لقيام مبهج الفتل (و) مقتل (العساقل بالمجنون

والــاام بالصي والصميم بالاعمى والزمن ونائص الالمراف والرجــل بالمرأة )

اهمومات (والفرع باصلة وان ملا) لعدمالمسقط ( لإحكسه ) الى لاعتمال الاصل غرعه يتاول الاب والجد والجدة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بولده رو الاسيد بديد، ودمرر، ومكاتبه وعبدولده ) لانه لايستر بحب تفسهالفتمام على نشعه ولاولد، عليه (وعيد بعضماله) لان القساص لا يجزأ أو لا )ائ لإمتال ( قائل عبدالرمن حتى يحتمع عائداه ) اى الراهن والرقع لا الرقع لا هائم غلايلي القساص والراهن لوتركد لبطارحق المرقين في الرمن تدخير اجتم علما فيسقط حق المرتمن برضاوذ كرق الميون والجامم الصغير لفخر الاسلام وغيرهما

(قه إدو لاارث الاهنا) سنفنى منه في الجلة لانه أقدم كل واحدمن الاقسام مع حكمه الأشه ألعمد كاذكرنا 🕸 باب مانو جب القو دو مالانو جبه 🏈 (فولدوالفر عباصله وان علا)اى سواء كان من جهذالاب اوالام (قولدولا قاتل عبدالرهن حتى بحتمع عاقداه) قال فىشرح المجمع وانماوجب حضور المرتين ليسقط حقدر ضاهولا رجعمه على الرأهن وفيه نوع اشكال لأن الاستيفاء قدتم بالهلاك فكبف يعتبر رضاء لسقوط حقه ممكن الجواب عنه بان الاستيفاء غرمتعذر الاحتمال عدم القود اما بالصلح او مدعوى الشبهة في الفنل فيصم خطأ كذافي الكفامة اه وحكم مااذاحضر احدهما وانتص بطلب ن مجم الروابات (فولدوذ كر في العيون الح) قال في الظهيرية وهو اذ سالى الفقه (قو لدوغر همامنه ما

فالحبط مزالمشي على عدم القود ولم

بذكر خلافه ولواجتم الراهن ومرتماله

الالقصاص لا ثبت لهما والراجما كذا في الكافي ( ولاقاتل مكانب قتل عدا من وفام) اى وقد ترك مايق بدله (و) عن (وارث وسيدوان اجتما) اى الوارث والسيد لأن التحابة رضى الله عنهم اختلفوا في موته حرا اور فيفافعلي الاول الولى هو الوارث وعلى الثاني المولى فاشتبه من إدا لحق وارتفع الفصاص (فان لم بترك وارثا غير سيده او ) ترك (ولاوقاءاقادسيده لتعينه لاقود مقتل مسلم عسلا تلنه مشركا بين الصفين بل بكفر ودى) اى يعملى الدية لائه ايس بعمد بل خطأ (مات) شفس ( مفعل نفسه ) بان شبح نفسه (و) فعل (زيد) بان شهد (واسد) بان عقر م (وحدة) بان لدغنه (ضي زيد الت الدية) لأن فعل الأسدو الحية جنب و احد في كه نه هدرا في الدار من و فعل نفسه هدر في الدنبامعتبر في المقبي حتى بأثم بالإجاع و فعل الاجنبي معتبر في الدارين فصارت الأفعال ثلاثة اجناس فتو زعدية النفس اثلاثا فيكوث الناف مفعل الاجنى تلثها فبلز مد تلث الدبة لكن في ماله لانه عَدُو العاقلة لاتعقل العمد كماسياتي انشاء الله تعالى ( شهر سبفا على الساين وجب قتله) لقوله صلى الله عليه وسلم من شهر على السلمين سبفا فقد احل دمه اى اهدر مواتماو جد لان دفع الضرر واجب (ولاشي 4) اى مقتله والماقاله بعد القول بالوجوب لجوازان بجب تتله لدفع الشروبجب يقنله شئ كافى الجل الصائل والمجنونكما سيأتي (كذا) اي بحد ايضا (قتل شاهر سلاح على رجل مطلقا) اي ليلا او نمار افي مصر اوغر و (او) شاهر (عصاليلا ف مصر اونهارا في غر وفقنله الشهو ز عليه عدا) حيثلا بحب طيعشى المر ( تبع سارقه الخرج سرقنه للاوقناه جاز)ولا بحب بفناه شي القوله صلى الله عليه وسلم قاتل دون مائت (ادائمين) اى القتل (خلاص ماله) واذا لم نعين لم بجزوكذا اذاقتله قبل الاخذاذا قصدالاخذو لانمكن من دفعه الابالقتل وكذا اذادخل دار رجل السلاح فغلب على غلى صاحب الدارانه قاصد لفتله حل فتله (شهر عصافهار افي مصرة تلمن ذله عدا) لان العصاليس كالسلام والظاهر لحوق الغوث نهارا في الصر فلانقض الى القتل (شهر سلاحافضر ب فانصر ف نقتله المضروب مقاد) الغائل لائه اذا انصرف عادت عصمته الزائلة بالضرب فاذافتله آخرقنل معصوما فعليه القود (وضمن قاتل مجنون وصبي شاهرين السلاح ولمو كان قتلهما عدا الدية ) مفعول ضين ( في اله ) لا مران العواقل لا تضمن العمد (ولو) ضمن قاتل ( جل صال عليه الغيمة ) وذلك لان فعل الجنون والصبي والدابة غير منصف بالحضره فإلهم بنيـًا فلانسـقط العجمة ومقتضى قتل النفس المصومة فيالا دمي وجوب القصاص لكنه امتنع لوجود الجيم وهودفع الثمر فيجب الدبة فيه وألقيمة فى الدابة ( نفتص بجر - ثبت عيالماوبشهادة جعله مجروحاً وذافراش حتى مات)بعني الطريق ثبوت القصاص سوى الاقرار امران احدهما الابحرح رجل رجلا بمحضرحاهة فات منها والنانى انبشهد رجلان انه جعله مجروحا وذافراش عتى مات (ولو)كان جرحه اياه ( بنحو مسلة )وهي بكسر المرو تشد بداللام أبرة

(قه لدو لاقاتل مكانسال كذالانود مقنل عبدالمكانب ولامقتل ان المكانب كافي المبط (قوله فان لم يترك وادثاء ير صدهاو ترك ولاو فاءافاد) هذا عندهما و عند مجمد ليس له القود كافي البرهان (قولدشهر سيفاعل المسلمن وجدقتله) قال الزيلم إذالم عكن دفعه الأه (قولد اوشاهر عصالبلافي مصر) لو اطلقه ع. فدالمصر لكان اولى المحوله غير. (قوله فنناه المشهور عليه الخ) كذالو قنله غير المشهور عليه دفعاعنه لابحدثني كافي النبين (قولد نبعسارقد) بعنيسارق قدرعشرة دراهم فاقوفها كافي البرهان (قولد اذائمن) قال في الرمان كان صاح عليه وانشده الله والاسلام ثلاثافل بتركه فقتله حث مدرده ( قوله وضمن قاتل بجنون وصبى شاهرين الدية) قال في الرعان وقبل مفها اي الوبو سف الدية في رواية عنه (قولد ولوكان قنلهما عمدا) لايخني انظاهر العبارة ثمول الفتلخطأ بمقتضىولو الوصلية ولامخني فساده لماآن الخطأ على العاقلة والذي يظهر لي زيادة الواو مزولو فكون لوشرطية لوجوب الدية فيمال قائل الصبي والمجنون دفعا لشرهما عدا ( قولد منس بجرح نمت عيانااو بشهادة الخ) هذه المسئلة ذكرت في الكنز في بأب الشهادة في القتل

﴿ قُولُهُ لا يُعْوَارُ وَانَ تَعَمَّلُانُ مِنْ وَالْآرِقَى مَتَلَهُ﴾ هذا القصل على رواية قال في اخيار روى إبووسف هر ابي حنيفة غين ضرب وجلايا برقوايشهه عودا فاستلاقو دنيه وفي المستكان تحقوطا انه و لا ناالا برقائية صديها القتل ويقصد بالسائل و أن غروبالا روقالا تقتل قتل والا الالالالا و قال في المستلال و المراقب عند المائلة والموافقة على المستلال و الم فعليه الفرولان الا برقائلا يقصد والالقتل و ان كانت بارحفالا فيا آثالة ليا لمة دول القتل قاذا يحكن شهة هدم القصد استوجوب سالا يجامع الشهدة والمائلة في آثة بدارحة يقصد ﴿ ٩٣ ﴾ بها القتل و فرق في بعض المواضع بين ما الذاخرة في الفتل او غير

المقتل لهذه العلة وفي توادر هشام عن ابي حنيفذرجه الله نعمالى اوضربه بارة وطعن بهاة لخاهليه حتى مات ذل اه و مرزا تمإوجهافنصار قاضنخان علىعدم الفصاص خوله وال ضربه بارة متعمدا اوماائبه الابرةفاتلابجبالفصاص اه وتعزابضا وجهمااننصر عليه في ألجوهرة والبدائع مزلز ومالفصاص بالقتل بالا رة عدا مخالفا لغاضحان (قولد و محدم ) المربالفي الذي يعمل به في االمين كذا في الذرب ( قول لا لا للمرم) بعنى ولم بجرحه وهذا على رواية الطعاوى وقدمنا تعميهاعن الخلاصة (قوله وروى عنه )اى عن الى حنيفة رجه الله تمال إذاج ح وجب القصاص تلاهر على ظاهر الروابة لانه لايشترط فعها الحرج بنحو مثقل الحديد وكذاعل رواية الطساوى لاعلت من تضجيح الفصاص في الجرح بفومنقل الحديد (قولدولاعود اومثقل ) یعنی مثقلجر اوڅشب لامثقل حددوالاكان مستغنى عنه ما قالدقيله ومحد مرلاظهره لانظهره مثقل ولكنهمع هذا ناقض ماذكره مقيهم الهلورماه مقدار حدد فات مثل مدروا جرحه اولاو دفع النائضة بانه

عظيمة بفال لها بالفارسة جوال دوز(لا بحمو الرةوان تعمد) لأماليت في معنى السلاح(الاان بغرزالا بر: ق مقتله) اي في وضع يقتل بغرزالا برة فيه يُذربجب الفصاص كذا في الكافي (ويحدم) مطف على نحو مسلة اي مقبض ايضا بحر حد مر وهوبالفارسية كانك لانه في معنى السلاح(لاظهره)لاته ليس كذلك وروى هنهاذا جو جوجب به القصاص (ولاءو داو منقل او خنق) و هو بكسر أنو ل مصدر قو لك خنفه بخنفه كذاني الصحاح(اوتغربق اوسوط والى فيضربه فات) لان وجوب القصاص نحنص بالعمد الحمضودابان بإشر الفنالبآ لتموهىالآكة الجارحة لان الجرح بعمل ونفض البذية ظاهرا وبالهناوغيره يقضهابالمنالاظاهرا وقوامهابالظاهر والبالمي (كل ماه ومن جنس الحديد كالصفر والنحاس والرصاص والذهب والفضة والآلك كالمدداو) كَانْ(لەحدەتقرق) لانەھىنتىكون ڧىمىنى السلاح (رماه بمقدار حديد يفتال به ) اى من شائه ان يقتل به (فجر حداو لا قات مندقتل كذا الوضر به بعصاراتها مصبب الحديدو قداصا به الحديث وحداو لا أوضر به يقدر حديد او تشت اوعوده فان منه) كذافي البسوط وروى الطحاوي عن إبي حنيفة اله لا بحب القصاص اذالم بحرح كالوضربه بالمصاالكبرة اوالجر المدور ولم بحرح لا يحب الفصاص في قول ابي حنيفة فال فاضيمان و في ظاهر الرواية في الحديد ومايشيه كالنحاس وغير ملايشتر لح الجرح لو . وبالفصاص (قنل من أه ولي واحد فله) اي لذلك الولي (قنل الفاتل قصاصا قبل فضاءالفاضي الفصاص (خصه) منعلق بقوله قتل الغانل اىله ال عنل غسه الفانل(اوامرالفر به ولاضان عليه) اي على ذلك النبر (اذا كان الامر خاهرا) هذا فدلجيع ماسبق بسنى اذافنان رجارجلا بمحضرجا فذوكازله ولىواحد جازله قنل الفانل غسدحتي لوكان متعددا نان اتفقوا كانوا كالواحدوا لالمربجز الفنل وجازايضا ان يأمر آخر بقنله اماكونه فبدالجواز القصاصله قبل الفضاء فإمرفى جواز الفصاص بجرح نبت مبانا واماكونه قبيد الجواز الامربه فلانه لمساجازله انابة الغيرمنايه واماكونه فبدالعدمالضمان عليه فلان جواز الفتل لظهورالامرينافي الضيار(واما اذاذل ) اى الاجنبي(وقال الولى أمرته لميصدق.ويقتل)الاجنبي

منتمنى كل على دوابة ولكنه لابذى فى مثل هذا المنتصر وطن التحجيع تا في الخلاصة (قولدار خذى) وعوبكسرا لتون مصدراى مصدر عنف اذا عصر حلفه قال الغذابى ولا بقال بالسكون كافى الغرب (قولد كل ماهو من جنس الحديداخ) تشيده بالحديد يس لازمالا تقدم من أن الديدة وعدد الخلب والجرويكل مقرق للاجواء كالحديد (قولد قان تأضيفان وفي ظاهر الروابة الخراى كفده في اول كتاب الجذابات وقدما تحميم دوابة اللحاوى (قولد اوأمر التبريم) بعنى واقعى التبريحضوره المائى ( قوله لانفا شرط جوازالفتل وهو فأبورالامر)بعني امرالولي الاجنى لاامرالقنل لان موضوع المسئلة ال الفنل ظهر اه ولذا قال في البدائم ثم اذا ذنه المأمورو الام ظاهر صارمت وفياو لاضان عليه فأمااذا قتله والامرغر ظاهر وانكرولي هذا الفتل الامر فائه بحب القصاص على الفاتل ولايعتبر تصديق الولى لان الفتل العمد سبب ﴿ ٩٤ ﴾ لوجوب الفصساص فىالاصل فلوخرج من ان يكون سبا انمايخرج بالامروند | لانتفاشرط جواز الفتل وهو ظهورالامر(ويل الفصاص من رت) اي كل من كذبه ولى هذاالفتيل في الأمر وتصديق رثالةتول فله ولاية القصاص (ولو) كان (زوحا او زوجة كذا الدبة) اي بستمق ولى القصاص غر معشر لانه صدقه بعدم الدية كل من بستمق الارث ( وليس لعض الورثة استفاؤ واذا كانوا كباراحتي بطرحفه عزالفصاص لفوات محله بجنمعوا)لاحتمال عفو الغائب اوصلحه (ويستوني الكبير قبل كبرالصغير) لانه حقى فصاراجنبياهنه فلا يعتبرتصديقه فلر لابنجزأ لتبوته بسبب لابتجزأ وهوالقرابة واحتمال العفو أوالصلح من السغر منقطع لمبتالام فبق الفنل العمد موجبا فيت لكا واحد كلا كافي ولاية الانكام (ولا عوز التوكل استفاله) اى امنيا، للفصاص اه ( قولد وليس لبعض القصاص (بفيهة الموكل) من الجلس لانها تندري بالشمات وشبهة العفو ثانة حال غيثه الورثة استيفاؤه الز)كذا في فاضفان بل دو الظاهر لاندب الشرعي (قتل)رجل (عدا رجلالاولي له للامام قنله والصلح ) ثمقال وليسالهم ولالاحدهمان وكل لان السلطان ولى من لاولى له (لاالعنو) لان فيه ضرر العامة (ويقيد الوالعنو و كاطم ده ماستيفاء القصاص اه وكذاق الخلاصة وقاتل قربه )بعني اذاقطع رجل خالمة وعدا اوقتل قربه كولده فأبو المنعوم نقيد مقتصرا عليه وقداوضمه فيالبدائم من جانبه لان لا به ولاية على نفسه فبليهما كا لانكاح (وبصالح) لا به الفع المعدومين شوله واذاكان الكل حضورالا الاستيناء فلما ملك الاستيفاء فلان علك الصلح اولى هذا اذا صالح على قدر الدية لابحوزاهم ولالاحدهم انبوكل في اكثرمنه والالابصيم وتجب الدية كاملة ذكره الزبلعي (ولابعفو) لانه ابطال لحقه استيفاه القصاص على معنى اله لا بحوز والوصى الصلح فقطلان ولاية القصاص تابعة لولاية النفس وهي مختصة بالاب الوكل استفاء القصاص معفية (والصي كالمعتود والقاضي كالاب)في الاحكام المذكورة (ويسقط قود نفس وما الموكل لاحتمال ان الغائب قد عذاو لأن دونهاورته على إن قتل الو المدعدا اوقطع بدهاعدا لايستوفيه إله بل يسقط فياشتراط حضرة الموكل رساءالعفو لحرمة الابوة (وعوت الفاتل) لقوات الحل (وبعفو الاوليا، وصلى على مال وال منهعند معاشة حلول العقوبة بالقاتل قل) لانه حقهم فبحوز تصرفهم كيف شاؤا (وبجب عالاً) واللهذكروا الحلول وقد قال تصالى والانعفوا اقرب والتأجيل لانه مال واجب بالعقدوالاصل في امثاله الحلول كالمهرو النمن(و)يسقط للنقوى ولاتنسوا الفضل بينكم اه ايشا ( بصلح احدهم وعفوه ) لأن النود إذا ثبت العصيم فيكل منهم تمكن من والمصنف رحدالله استغنى من هذا عا التسلح والعذو ومن ضرورة سقوط حق البعض فىالقود سقوط حق الباقين فيد سذكره شوله ولايحوز التوكيل لاله لا أجزأ (والباق حصته من الدية) لان استيفاء الفصاص تعذر لمني في القاتل باستيفائه بغيبة الموكل وقد ذكرته لما وهو ثبوت عصمته بعفو البعض فبجب المال كماني الخلطأ فالأالعز عزالفصياص فيه من النبيه (قول ولانجوز تُمَوِّلِعَني في الفائل وهو كونه خاطئاً ولاحصة للعافي لاسقاطه حفه ( صالح بالف التوكيل باستيفائه بغيبة الموكل) ذكره وكيل مولى عيدو حرقتلا)اى العبد والحر ( بالصلح ) متعلق بوكيل (عن دمهما) ف كتاب الوكالة الضا (قولد لانها اى الدم الواجب عليهما ( مه ) اى بالالف ( تنصف منهما الالف ) معنى ال تندرى بالشهات) الاولى الانسال قال حرومبدر جلا عداحتي وجب طمهاالدم فوكل الحرومولي العبد رجلا ان لانه شدرء ولرجوهه القصاص بصالح من دمهما على الف ففعل فالالف على الحر ومولى العبد نصفان ( ونقتل (قوله وهي مختصة بالاب) المراد

(والوسى لاسلفنائنيوت الولاية لقموالصعية (قولمد ويجب سالا) يعنىالانانية جلهالولما جلامعلوما كاليماليرهان (الله) قولمد وبنتل جم يفرد ) هذا اذا باشر كل واحد جو ما فاتلاكاتي البرهان وتصيم الفدوري من الجواهر

الاختصاص النسى بالنظر الى مابين الاب

جع نغرد) بعني اذاذل جاعة واحد عدائة ل الجاعة به لاجاء العصابة رضي

(قولولان الموجود منهم فنلات) لعل الصواب منه (قوله والوجود منه فنال واحد) صواب العبارة و ما يحقق في حقه فنال واحد الاال يحمل قوله سابقالا في الوجود منهم قالات على الداراد بالوجود المظاوب اي لاف طاويم انلات ومحمل قوله فابا والوجود منه منال واحد على أن المراد وما محصل بقتله واحد ولا ينه من النكاف (قوله ان مل ال عنو العص منه له مدد ) قال في اله.ط وله نصف الدية في مال الفاتل فوه ٩ كهلان قتله تمحص حراما (قوله والافلا) المراد بعدم العرائظ بي الاعتفاد كانسره مه

شرحاو الأفدر مالعإ بالحكم لابعتبر دار الله عنهم(وبالعكس) بعني بقال واحد مجماعة قنالهم عدا (ويكنني به) اي بقنله المجميع الاسلام ( قوله فصار ذلك التأويل ) (ولاشيم ) من المال (ان حضر وليهم و قال الشافعي يقتل الاول منهم ان قناهم التعاقب بذبغي اسقاط الفياء منه وأذا أننق ومقضى بالديد لن بعده في تركنه لان العاقلة لاتعقل العمدوان قناهم جيعا معااو لم بعر ف القصاص تأويله لزمه الدية في ماله كما الاول بقرع بينهم ونقضي بالقود لمنخرج لهالقرعة وبالمبتقاباة ين وقبل الهم جميعا فى المحيط (قولد وان مفا المجروح او وتقسم الديات بينم لانااوجوده بم قتلات والموجودمنه قتل واحدفلاء تأروهو الاولياءالخ )كذا الهافه في الجو هرة القياس فيالفصل الاول لكن تركناه الاجاء ولناان كل واحدمنهم قاتل على الكمال والمحيط والمراداذا كان المجروح حرا اماادًا كان عبد إفائه لا إصلح عفو ، لان القصياص بجب حقا لامولى لاله كما فالبدائم (قوله لا بحب الفود مذل عبد الوقف) العلوجهه اشتباء من له حق القصاص لان الوقف حبس العبن على ماكالوأقف عندالامام ومندهما على حكم ماإن الله تمالي اه ولم شعر ض لمايلزم القباتل ولعله القيمة فلينظر ( قولدولا ماد الابالسيف ) قال فى البدائم و الدار ادالولى ال منال بسر السلاح لاعكن واوفعل بعزر ولاضمان عليه وبصير مسنوفيا بأى طربق قنله ولوبسوق دابته عليه اوالفائه فىبثر

ويأثم بالاستيفاء بغير طربق مشروع

لجاوزته حدالثرع مر باب القود اعادو ن الفس) **ك−** 

(قولدولومن قصبته فلا) كذا قاله فيالجوهرة اذاقطع بعضالفصبذ اوكالها فلاقصاص لائه عظم اه كذا اطلقه

فعصل التماثل الارى ان الواجب ف قنل و آحد جاعة هو الفصاص و لو لا التم ثل لما وجب(ولو) حضرولي(لواحد)من المقنو لين(قنل(القاتلله(وسقطحق البقية)اي حق اوليا، مقية الفنو اين (كوت الفاتل) اي كاحفط عوت الفاتل حنف الغه لفو ات محل الاستيفاء كأمر (قود بن انبن نعفا حد مماثم قتل الا تخر ان عزال عفو البعض مسقطله مقادو الافلا) يعني إن القصاص إذا كان بين النين فعفا احدهما و تار صاحبه ال عذو اخيه لايؤثر في حقه فقتل القاتل فاله لاحقاد منه و ملوم ال هذا قتل بفير حتى ولكن لماكال منأولا ومجتمدا فيمادهند البعض لايسقط القصاص بعفو احدهما فصار ذاك التأويل مانعاوجوب القصباص كذاف المحيط أرجلجرح رجلاو أشهدا نجروح على نفسه الفلانا لم مجرحه نممات المجروح فلاشيعلي فلان ولاتقبلالبينة عليه وأنعفا المجروح او الاولياء بعد الجرح قبل الموت جاز العفو ) اشتحسانا كذا في فناوى المعودي (لانجب أنور منال هبيد الوقف عدا )كذا في الحلاصة (ولانقادالا بالسيف ) لقوله صلى الله عليه وسام لاقود الابالسيف اىلاقو ديستوفى الابالسيف والمراد بالسيف السلاح هكذا فلمث التحابة رضىاللة تعالىءنهم وقال اصحابان مسعو درضي الله عنه لأفو د الإبالسلاح وانتاكني بالسيف عن السلاح كذا ف الكافي 🗨 بابالقود فيما دونالنفس 🦫 (هو فيما مكن فيه حفظ الممالة فيقاد قالهم البد عمدا من المفصل (حتى اذا كان من نصف الساهد لم يقد لامتناع حفظ السمائلة ( واو كان بدء ا كبر منها كذا

الرجل ) فإنها اذاقطعت من المقصل يقاد ولو من قصف الساق لا(والمارت) نانُ

مارنالانب أذاقطع عمدا يقاد ولو من قصبته فلا(والاذن فانهاذا قطعت عمدا يقاد

ايضا(و)كذا (مين ضربت فزال ضوؤهاومقيت المين وبين لحربق القودمقوله وفىالخانبة واذا قطع انفالصىمن أصل العظم عدا كان عليه القصاص في قول ابي توسف كان بجد الربح اولم بجدو في الحطأ الدينة اه (قولدو الاذن) اي كلها او بعضها كا في النبيين في قوله وقطع بدمن نصف عاعد اه وقال في الجوهرة وال قطع بعضها اي الإذن الكان ذلك البعض بمكن فيه المعالمة وجب القصاص مقدر ، والاقلا (قُوُّ لِه كذاء مِن ضربت غزال ضوءها) هذاإذا كانت غير حولاء لما في الخائية ولا تصاص في مين الاحول اه كذا أمَّانه و في البزازية وان بعين الجنيءايه حول لايغير بتُصرء ولاينتمن يقنص من الذي/ذهب وان الحول شديدا نفص البصر فحكومة اه ولمبسنده لقائل وماذكره فيالبزازية ذكره فأضحان بعدما قدمناه عنه بصبغة وعن الحسن الخ

(قولل وكل مجمع راجى بنياالمائلة اغرى المائلة وقد تودق موضعة الاصلم الذي ذهب شعره الاان يكو زائناج كذابي اله وقي المحيط لم المواجعة المحيط المساواة في النفتة و المؤتور الموجعة وقبل المحيط المساواة في النفتة والمؤتور الموجعة وقبل محرودة نس ملد محدق البحوط لان في تطع المرافقة تقويما التماثل المنافقة المائلة المحتودة ال

(قوله نقلع من الضارب ال فلعت من المضروب) الملفه وقد اختلف في كفية قصاص السن فني الحانية بحب الفصاص عم قال بعض أهما ووخذت بالبردالي ان ينهى الى السم ويسقط ماسوا ماه وفي النبين ﴿ ٩٦ ﴾ لايقلعت قصاصا لتعذر اعتبار المماثلة فيه فريما تفسدلهاته ولكن يبردبالبردالي ( فيمسل على وجهه ) اى الضارب(قطن رطب ويقابل هينه عمرآة محاة) قان ضو رعينه موضع اصل السن كذاذ كر . ف التماية ايضا زول (ولوقلعت) اي عينه (لا)اي لامقاد لامتناع حفظ المماثلة قوله (وكل شجد) معزيا ألىالذخيرة والبسوط اه وفى عطف على الرجل اي كذا كل شجة (راعي فيد الماثلة) حيث شبث فيد التو دكا لوضعة البزازية لايقلعس القالع ولكن يردالي وهيمان يظهر العظم كإسبأتي (لاقود في عظم الاالسن ) لقوله صلي الله عليه وسلم ان يصل إلى اللسم و بسقط ماسو اه و لو نزع لاقصاص في العظم وقال عمر والن مسعو درضي الله عنهما لاقصاص في العظم الافي السن حازو البرداحتياطا اللايؤدي الى فساد وهوالراد بالحديث (وان تفاوتا) في الصغر والكير لانه لا منضى التفاوت في النفعة السم اله ولا يُنظرحولاالا الْ يكون (تنقلع)من الضارب (ال قلعت) من المضروب (و تبرد) أي تكسر بالبرد (ال كسرت) صيارسياتي (قولدونبرد انكسرت) الى ان تساوما (ولا) قود الضا (في لمرفي رجل وامرأة وحروعبدوعبدين) لان الاطراف في حكم الاموال فنننغ المماثلة للنفاوت في القية (ولا) ودايضا (في قطع مد هذا اللميسو دالباق واناسو دلابحب القصاص فالاطلب المجنى عليه استيفاء ون نصف الساعد ) المر (و جائفة رئت ) لان البرء في الجائفة الدر الا مكن ال محرح الثاني على وجه يرأمه فيكون اهلاكا فلابجوزواما اذالم نبرأ فان سرت وحب القود قدرالمكسوروترك مااسودلايكوثاله والافلاهادالى ان يظهرا لحال من البر اوالسراية (ولا) قود ايضا (في اسان وذكر) : ذلك وفي ظاهر الرواية اذا كسرالسن لامتناع حفظ المائلة فيهمالان الانقباض والانساط بحرى فيهماوهن أبي يوسف ان لانصاص فيه كإفي الحانية ونسيأتي كان القطع من الاصل بفتص (الااداقطع) من الذكر ( الحشفة) لامكان حفظ فى كشاب الديات وفى البزازية قال

الماثلة حينة ( وطرف الذي والساسوا،) اتساوى بينهما في الارش (وخير الجني القاضي الامامو في كسر بعض البين إنما عليه الكان يدالفاطع شلاء اوناقصة ) اي ناقصة الاصابع ( اورأس الشساج يردبالبرد الكسرعن عرض امالوعن اكثر ) من رأس المجوج ( بين القود والارش الكامل) متعلق بقوله خير اما طول نفه الحكومة اه (قوله ولاقود الاول وهومااذا كانت دالقالمع شلاء او الصدالاصابع مجلاف بيالمفطوع فلاب في لمر في رجل وامرأة) قالُ في الجؤهرة استيفاء حقه بكماله متعذر فنحير بين النجوز بدون حقه فىالقطع وبين ال و بحد الارش في ماله حالا ( قو له و لا تو د في لسان وذكر الخ)كذا لاقود يقطع بعض الشفة لتعذر اعتبارالمائلة فيه وان استقصاها بالقطع يقتص لامكان ( يأخذ ) امبارالماثلة فيها كانى التبيين (قوله ومن ابي وسف انكان القطع من الاصل يقتص )كذافي البيين تم قال والحجة علمه اي ابي يوسف مابينا اه لكن بلزومالقصاصجزم تأضيخان فانه قال وقى تطع الذكر من الاصل عدا قصاص وازقطع من وسطه فلا قصاص فيه وهذا فىذكرالفحل فأماذكرالخصى والعنين فعكومة عدل وفيذكرالمولد ان تحرك بجب القصائس انكان عمدا والدية انخطأ وافلم يحرك كان فيه حكومة هدل اله من غيراسنادذاك لاحدبل جعله حكماء لطفا عن الرواية وقدنقل في المحيط من الامام مثل ابي يوسف ونصه قال ابو حنيفة رجه الله أن قطع لا كر من اصله او من الحشفة اقتص منه لانه امكن استيفاؤه على سيل المساوة اذله حدمعلوم فاشبه اليدمن الكوع اله (قول، وخيرالجني طيمانكان مد القالهم شلاء) قال في المجنى هذا اذا كانت البدالشلاء ينتفويها أمااذالم ننفع مإفلانكون محلائقصاص فله دية البدكاملة مزغير خياروعليه الفتوى ا

بأخذارش كاملا كمن اناف مثليالا نسأن فانقطع من المدى الناس ولم ق مندالا الدي مغمر من ان بأخذا لموجو دناقصا وبين ان بأخذ القيمة وامااثناني وهو مااذا كان رأس الناج اكر بأنكانت النحة استوعبت مابين قرق المشجوج وهي لاتسنو عدمايين فرني الشاج فلان الشيمة انماكا نتموجية لكونما مثينة فزداد الشين زيادتماوفي استيعاب مابين قرني الشاج زيادة على مافعل وباستيفاء قدر حقد لا يلحق الشاج من الشين مثل ما يلحق المشهوج فنمير كافي الشلاء والصحصة (لانقه ريدان ردان امر أسكنا) واحداً (عليهافقطعت)بعنىاذافطع رجلان بدرجل بأن تخذاكيناو احدام حانب وامراهاعلى بدمحتي انفصات لاتقطع بداهماو قال الشافعي تقطعان اعتبار ابالانفس لان الاطراف ابعة لهاعظلاف مااذاا مراحدها المكن من ماندوالا خرم ماندآ حنى النف السكينان في الوسط وبانت الدحيث لاعب الفودفيه على واحدمنهما اذلم بوجدم كل منهماام ارالسلاح الاهلى بعض العضو ولناان كلامنهما قاطع البعض لان مانطع نقو ة احدثنا لم تقطع نفو ة الاخر فلابحوز أن نقطع الكل بالعض و لاالثنان والواحدة لانعدام الساواة فصار كاإذا امركل واحدمن حانب آخر تخلاف النفس فان الشرط فهاالساواة في العصمة فقط وفي الطرف بعبر المساواة في النفعة والقبية وصمادتها ) اي شين الفاطعان ديدالقطوعة لان الناف حصل بغماء ما فصب عليما نصف الدية على كل منها الربع من مالهما لم مراد الوان قطع رجل عنى رجلين) سوا، قطعهما معااو بالنعاقب ( فأيما) إذا حضر الرعينه) اي قطع عينه (و ديد لد) اي نصف دية النفس فيقسمانه منهما نصفين اما ثوت القطع لهما فلان تساويهما فيرسب الاستمقاق نوجب انتسارى فيالاستمقاق ولاعبرة بالتقدم والتأخر كالغريمين في التركة وذلك لان حق كلواحد منهما البت في كل البد لغرر السبب في حتى كل واحد منهماو هوالقطع وكونه مشغو لانحق الاول لا منع تقر رالسبب فنة, رالسبب في حق الثاني ابضا ولهذا لوكان الفاطع لهما عبدا استوبا في أستحقاق رقبته وامائه وت الدية لهما فلاعرفت الالطراف ههناني حكم الاموال وعرفت ايضاال الفود ثابت لهما على الكمال لكن كل منهما لميستوف حقه كاهو حقه فلزم الضرورة اعتبار مالية الاطراف ابضاكبلا بق حقالظلوم على الظالم ولهذا وجبت الدبة تخلاف مااذا كالالقصاص فىالنفس حيثيكتني فيه بالفتل لهما دونالدية قيدعيني رجلين لانه لو قطع بمين رجل ويسمار آخر قطع مداه مهمماوكذا اذا قطعهما لواحد (فان حضر احدهما) اي احد القطوعين (وقطع) بدالقاطع (فللا خر الدية ) اى دية بدواحدة لان الحاضر ان بمنوفي ولا مجب عليه التأخير ليمضر الآخر لثبوت حقه يقبنوحق الآخر متردد لاحتمال الاليطلب اوبعفو محانا أو صلحًا فاذا استوفى الاول تمام حقه بالقود بني حقىالتاني فيتمام دية بدواحدة لان الاطراف ايست كالنفوس كامر (رمي عدافقذ ) سهمه (الي آخر فالالقنص للاول (لانه عد( وعلى مافلته الدية الثاني )لانه خطأ(قطع رجل بد رجل )آخر

(قوله لايقطع بد النبيد ) كذا جدم مادن النفي لايقتمي به اذا النفي مادا النفي من واحد عمدا كلي فيالجوهم الأوله من واحد عمدا كلي فيالجوهم المنتقل المسدد (قوله وذات لا تقرر السب في حق الثاني ) بعني كائمرر من المباي المرود ولايد من هذه المنابة وبرشد المباية والمبدوسة غلال والهذا لو كان المنابط من هذه المنابة وبرشد المبايات المنابط المبايد المبا

ثم ذله اخذ )ای الفاطع ( مهما )ای عوجب قطعه و قنله (فی عدم و مختلفین) بأن قطع عداو فتل خطأ او حكس (ري عنهمااولا) متعلق بالعمدين والحناف بالماق العمدين فان رئ ينهما منتص القطع ثم القتل واللم ير أفكذا عند ولانه المثل صورة ومعنى وعندهما مقتل ولا مقطع فيدخل جزاء القطع في جزاء الفتل وامافي المتلفين فاله اذا قطع عدا ثم ذنل خطأ مقنص القطع ويؤ خذد مة النفس وفي عكسه نؤ خذا لدية فالقطع ومقنص الفنل لاختلاف الجنائين لكون احد غماعدا والأخرخطأ (و) اخذ مماايضا (في خطأ من بنهمار م)اى مجبدية القطع ودية الفتل (و) اخذ (دية) و احدة (في خطأ من) اى خطأ القطع وخطأ الفتل (لا رمينهما )لان دية القطع انمانجب عندا محكام الرالفعل وهوان يعإ عدم السراية والفرق بمن هذمالصورة وبين عدن لار مهنهما از الدية مثل غير معقول فالاصل عدم وجُوم امخلاف القساص فأنه مثل معقول فالحاصل ال القنل اما عد او خطأ والقطع كذلك صار اربعة ثم اماان يكون منهما بر اولاصار ثمانية وقديين حكركل المحدمنها (كافي ضرب مائة سوط ري من تسعين ولم سق اثر ومات من عشرة (حيث يكنني بدية واحدة فانه المارئ من تسعين لم تبق معتبرة الافي حق التعزر وكذاكل جراحة الدملت ولمهتى لهااثر عنداني حنيفة وعندابي بوسف في منله حكومة عدل وعند محداجرة الطبيب وثمن الادوية (واربق) اى الاثر (وجب حكومة عدل )وسيأتي بالماقى الديات (ودية) للفتل (عفا الفطوع عن القاطم فاتمنه ضي الدية )به في رجل قطع بدرجل عدا فعفا الفطوع من القاطع ثم مات منه فعلى الفاغم الدية في اله (ولو )عَمَا (عَامحدث منه أيضًا أو من الجنابة فهو عنو عن النفس فلاشي عله )اي هل القائل (فالحطأم والله والعمد من الكل) يعني الكانت الحناية خطأو قدعفاء تهافه وحفوعن الدية فيعتبر من الثلث لان الدية مال فحق الورثة معاق ما والعفووصية فبصحوم مثرائلث والماالعمد فوجبه فود وهوليس عال فرينعلق بهحق الورثة فبصيح العفو عنه على الكمال هذاعنده وعندهماالعفو عن الفطع عفو عن النفس ايضا (كذاالشيمة )يمني أن المغو عن الشيمة كالعفو عن القطع عنده وعندهماعفو عن النفس ايضا )قطعت امرأة بدرجل عدا فنكحهاهلي بده ثممات فالهامهرمثلها وعلمادية في الهاوع عائلتا الوخطأ) هذا عنداني حنيفة لان العذو عن البداو القطع لابكون عفوا عا محدث منه فكذا الزوج على البد او الفعاع لايكون تزوجا على مأتحدث منه عنده ثمان كان القطع عداكان تزوجاً على القصاص في الطرف هو أيس عال على تقدر الاستبغاء وعلى تقدر المقوط اولى فلا يصلح المهر فجب لها عليه مهر المثل فان قبل قدسبق الاالقصاص لابحرى بين الرجل والمرأة في العارف فكيف بصيم تزوجها هليه قانسا الموجب الاصلي أممد الفصاص لاطلاق فوله تعالى وآلجروح تصاصوانما سفط للتمذر ثمنجب عايما الدية لان النزوج وان تضمن المغو لكن عن القصاص في العارف فاذا مرى تبين اله فتال ولم يتناوله العنه فتحب الدية لعدم صحة العفو عن النفس وهي في مالهما لانه عد والعاقلة

وقوله وان بق الاز ) بعني أو النسين سوطا التي برئ منها وجب حكومت سوطا التي برئ منها وجب حكومت فيها مع ويدخامة النشريات المكسلة بها منه وهذا بالاجاع عدل قال في البرهان والخطأ كالمسد (قوله بلا من مالي لا ينق مائية لان قوله لا ين عليه ينتفض بااذالم فارجنا بناية الملطأ المائلة والمحدم من الكل لا ينقض بااذالم فارج جناية الملطأ من التلث قالو قال أفو والمحدم من الكل المناق المناق المناق المحدم عمن التلا والمناق المناق المناق

( قوله افول نتبغي الانقع المفاصة على القول المنسار في الدية ) ايس على المالاقه مل في العجم لكنه اطلقه للاحالة (قو لدوالا مقط عنهم فدر الثلث وادوا الفضل الز) قال الزيلعي مم قبل لا بسقط منه قدر نصيب القاتل لان الوصيد الفاتل لانصير والاصرائه يسقط لانه اولم بمقط نصيبه لكان ذلك الفدر هو الواجب بالقتل فتشحمله العاقلة عنه فيقهم عليهم فااصاب العاقلة يسفط لماذكرنمأ ومااصاب الفائل بكون هوالواجب بالقتل فيقسم ايضافيلزم مثل ذلك من نصيبهمنه ابضائم هكذا وهكذا المان لابيق منه شيءُ النهي ( قوله وعندهما. لايضمن الحز) قال فيالبرهان وهو الاظهر ( قوله فاذا اورث شبهة يسقط باالقصاص كان ندغي ال يورث حكمالقاضي فيالصورة الآولي شبهة يسقطب القصاص الخ) هذا حكر على معدوماذ لم تقدم ذكر حكم من القاصى ومعه نصاص علىالمدعى ولايصيح جعله مفهوما لغوله سابقا وضمن دية النقس من فطع نفسه بدغير وقو دافسري

لأنحمله فاذاو جبله الديذو لهاالمهر تقاصاان استوياوان كان احدهماا كثررجع صاحبه على الآخروان كان القطع خطأ كان تزوجها على ارش اليدواداسر ى الى النفس تبين اله لاارش للبدوان المسمى معدوم فبجب مهر المثل كااذا تزوجها على مافي يد ولاشي فهاو الدية واجبة نفس القتل لانه خطأ ولاتقع المقاصة لان الدية على العاقلة أقول ينبغي ان تقع المقاصة على القول الحتار في الدية وهو هدم و حومها على العاقلة بل في مال القاتل كاسباني تحقيقه (ولو) نكحها (على مده وما محدث منها) يعني السراية (او على الجنساية فاتمنه فلهامهر مثلهالوعدا) لانه نكاح على انقصاص وهو ايس عال فلا يصلح لنمهر فبجب مهرالمال كااذا تكحها مليخ او خنز بر (ولانبي علمها) اي لادية ولاقصباص لأناحقه القصاص وقدرضي يسقوطه على أله يصبرهم را وهو لا الصلوله فقسط اعبلا (ورفع عن العاقلة قدرمهر مثلها او خطأ )لان هذا تروح على الدرة وهي تصلح للبهر (فانساوي)اي مهرالمثل (الدية ولامان الهسواه )اي سوي مهرالمثل (فلاشي عليهم) اى العاقلة لان النزوج من الحوائج الاصلية فيستبر من جيع المال وهم لا يغرمون شيأ منه لهالانهم انجابتهماون عنم إيساب جنانها فكيف بغر مون لها (وفي الاكثر) اي ان كان مهرالمثلُ اكثر من الدية ( لمُبْجِب الزيادة) لانها رضيت بأقل من مهر المثل (والزائد) فى الاقل)اي ان كان مهر المنال اقل من المدينة برفع هن العاقلة مهر المثل و الزائد منها (وصية لهم)اى للعاقلة وتصبح لانهم من الاجانب فان كان يخرج من انتلت رفع عنهم ايضاو الاسقط عنهر قدر النلث وادوا الفضل الى الولى ادلائنه ذالوصه الأمر الثلث (قطعت يده) يعنى قطع زيد مثلا يدبكر فا "نيته بكر عندالقاضي فامر بالقصاص (فاقتص) زيد(له)اىلبكربان قطع يدزيد (فات) المقطوع الاولوهو بكر (قتل الفتص منه ) وهوزىد(مه) اى قطعه سالقا اذتبين بالسراية أن الجناية كانت قنلا عدا وانحق المفتصله فىالفصاص فىالنفس وامااستيفاءالقطع من المفتصمنه فلا وجب سفوط حق المفتصله في الفنل (وضمين دية النفس من قطع بنفسه بدغيره قود افسري ) يعني ان من له القصاص في الطرف الما أستوفاء سفسه بلا حكم الحاكم ثم سرى الى النفس ومات ضن دية النفس عنداني حنيفة وعندهما لايشمر وهو قول الشافع لانه استوفى حقه وهوالقطع فسقط حكرسرا تداذالا حتراز عز السرابة خارج من وسعه فلانقيد بشرطالسلامة الانفسد بأب القصاص فصدار كالامام اذا قطع السارق وسرى الىالنفس وماتوكالنراغ والفصاد ولجحام والختال ولدانه قتل بغير حق لانه حقه فىالفطع والموجود قتل الا ان القصاص مقط للشمة لانه فىمعنى المحطى لأن قصد استيفاء حقه لاالفتل وقتل الخطأ نوجب الدية تخلاف ماذكروا من المسائل اذبجب الحكم فيها بالقصاص علىالقاضي يتقلده والعمل على الزاغ وعوم بالمقدواة أمة الواجب الانقيد بشرط السلامة كالرمي إلى الحريي وفى مستآننا هو مخير بين الاستيفا والعفو بل العفو مندوب فيتقيد استيفاؤه وبتمرط السلامة كالرمى الى الصدهذا ماقالوا ويردعلي ظاهره الاستيفاء القصاص مفسه فهذه الصورة اذا اورث شبهة يسقطها ألقصاص كال ينبغي البورث حكم الفادني

( قول إنول في دفعه الحكم القاضي لا يورث شبهة بندفع ماالفصياص ﴿ ١٠٠ ﴾ بل يوجب الفصاص على مدعى الفتل الح) بعيد الاسناد الى مقام المؤلف رجه الله لان الاكراه مبان لافضاء لاستنساده العبدة والاكراه لاجدمعه وانماهو بغي محمن ولوقيل عاذكر لمبكن لانشاء فائدة ولاقائله علىانه لوسإ ورجع الامرالى حققة الاكراه وكان القاضي آلة في بدالمدمى صار الفضاء متعدما وصار الدعي مستوفيا غسه وهولوفعل ذلك حقيقة وسرىالىالنفسلالةنسو منه الشبهة كاعو مذكو رمتناو في اثبات لقصاص مع القضاء على هذا النوال البطال المثن بل لكل من ولاقائل به فليتأمل وليننبهله ﴿ فَوَلَّمُوارشَالِـد من قطع الخ) بعني سوا ، قضي بالقصاص اولم مغض وذات في ماله نص عليه الصدر الشميدوالز دوى (قوله ضمن دية اليد هندبی حنیفة)یمنی اذار ثت ولم تسر الى النفس (قوله وعند عمالا بضمن) قال فىالبرهان وهمايعني الصـــاحبين اهدراه اي ارش اليد كمالوسري إلى نفسه وكالوكائله تساس فيالطرف فقطع اصابعه ثمعقاعنه فالدلايضمين الاصابع وهي للكف كالإطراف للنفس وكمالوقطع وماعفاوماسرىثم حزرقبته قبل البر او بعده و لو قطع و ما عفاو بري م فهو على الخلاف في الصييح و لوحز رقبته قبلالر فهواستبغاء فلأبضمن حتىلو حزهابعدالبر فهوعل هذا الخلاف في

> ◄ بابالشهادة في الفال ك امر الخ ) ذكره الزيامي

والمحبط واللداعإ

السميم انهى ﴿ نبيه ﴾ لانساس في

الشعر اى شعر كان كما في قاضيفان

في الصورة الأولى شهة بسفط ما القصاص لان حكم الناضي ايس ادبي من الماشرة غسد اقول فيدفعه الحكم القاضي لابورث شبهة بدفع ماالقصاص بلبوجب القصاص على مدعى القطع لاته إذا إدياء واثبته عندالذامني كان موجبا عليه الحكم به فيكو ذالدى في حكم المكر ، القاض كإيكو ذالستو في نفسه في حكم الحملي بل يكو ذ مكرها حقيقة عقتضي تعريف الاكراء وهوجل الغيرهلي فعل عابعدم رضامه لااختيار وناذا كان في حكم المكره او مكرها وجب القصاص عليه لان القاضي حبنان يكونآ لة له ويكون ذلك كالمباشر للفنل العمد كانقرر في موضعه ( وارش اليد ) عطف على قوله دية النفس اي ضي ارش اليد ( من قطع مد من له عله قودنفس فعفاهنه)اى تطعرولى النتيل مدالفاتل ثم عفسا عن الفتل ضمن دية اليد عندابي حنيفة وهندهما بضمن لانه استمق انلاف النفس بجميع اجزائماناتلف البعض فاذاهنا فهوعما سوى هذا البعض ولهانه استوفى غير حقه لكن لابجب القصياص الشبهة حج بابالشهادة في الفتل واهتبار حالته كيه

اى حالة الفتل (الفود نثبت للورثة بدألاارثا) إعاران ههنا طريقين احدهما طريق الخلافةوهوان نثبت الملك الوارث النداء بسبب العقد في حتى المورث كمااذا المسالعيد فأنالملك يثبت إيداء المولى بطريق الخلافة عن العبد لان العبد ليس اهلا المملك والتانى لهريق الوراثة وهوان نثبت الملك للمورث ثمالوارث بالنقل منه اليه نذهب الامامان الى الناني قولابان القصاص موروث عن المبتحتى بجرى فيهسهام الورثة وبصيح مذوءة لاالموت ويقضى دبونه منهاذا انقلب مالاو منذو صاياء منه كافي الدية وذهب الامام الى الاول قولا بان القصاص غيره وروث لانه يثبت بعد الموت للنشني ودرك الناروالميت يس مهراهله وانما شبت الورثة بطريق الخلافة بسيب انعقد المست اي يقومون مقامد فيستمقونه النداءمن غيران يثبت للمبت لان القصاص التالفعل فالحل بعدموت الجبروح ولاتصور الفعل من المبت ولهذاص حفوالورثة قبل موت المحروح وانماصهم عفو المجروح لان السبب انعقداه وقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقدجعانالوليه سلطانا نسء عمران القصاص ثبت حقالاوارث ائداء مخلاف الدمن والدية لانالميت اهلالك المال ولهذا لونصب شبكة فتعاقبه صيدبعدمو ته علكه واصلالاختلاف راجم الى ال استيفاء الفصاص حتى الورثة عنده وحتى الميت عندهما فاذا كان الغصاص بثبت حقاللور ثه عنده النداه ( فلا بصير احدهم خصاص الباقين) في اثبات حقهم بغيروكالة منهم وباقامة الحاضر البينة لا ثبت الفصــاص فيحقى الغائب ( فلوبرهن ) احدهم ( بغيبة اخيه على قال ابيه فعضر ) الاخ الغائب (يعيدها)لبتكن من الاستيفا (و يحبس الفاتل ) اذا قام الحاصر البينة بالاجماع لانه صارمتهما بالفتل والمتهم محبس ( مخلاف الخطأ والدين ) متعلق بقوله بعدها

وكذا إلدين اذا اقاماحدالورثةبينة اللايه علىفلال كذافحضر اخوملايعيدها (رهن القائل على عنو الغائب فالحاصر خصم و بسط القود) اى اداكات بعض الورثة فأباو بعضهم حاضرافأ قام القاتل بدنة على الحاصرات الغالب قدعفا فالحاصر خصيرلانه (قولد اخبر وليان بعفوالخ) فسر مدعى على الحاضر سقوط حقه في القودو انتقاله الى المال ناذا قضى عليه صار الغائب مقضيا عليه تبعاله (كذالوقتل مبدلر جلين احدهماغانب) يهني إذاقتل عبدلر جلين احدهما فأثب فادعى الفاتل على الحاضر ال الغائب قدعفا عنه فالحاضر خصرو يسقط القودان اثمت للذكر (اخبر وليان بعفو شربكهما فهو عفو لقصاص منهما) يعني ان رجلافتل عمدا وله ثلاثة اولياءفشمد اثنان منهرهلي صاحبهما انه قدعفافان اخبارهما عفو للقصاص منهما وهذه المسئلة على وجوء أربعة ذكرا لاول بقول (فان صدقهما) اى الهنون (الفاتل والشربك فلاشي له) اى الشربك لانه تصديقه ابطل تصيبه (والهمائلنا الديد) لان نصيبهما صار مالاوالناني مقوله (وان كذباهما) اي كذب القاتل والشرلك الهنبرين (فلاشي العخبرين) لانهماباخيارهما اسقطا حقهما فيالقصاص فانقاب مالاولامال لممالنكذيب القاتل والشريك ( ولشريكمما ثلثها) لانحة. المجرس السقط فيالقصاص سقطحق شريكهمافيه لمدم تجزيه وانتفل الي المال وسقط حقهمافي المال ايضافاذ كرفيق حصة شهريكهما وهي الشاالدية والثالت نقوله (وال صدقتما الفاتل وحده) اى وكذبهما الشربك (فلكل منهم ثلثها) لانها صدقهما اقرلهما شاغىالدية فلرم وادعى بطلان حقالشربك فإيصدق فتحول مالاوغرم القاتل الدية اثلاثاو الرابع مقوله (وان صدقهما) اهنى الخيرين ( الشربك نقط) اى كذم ماالفاتل (فله) اى للشريك (ثلثها) اى بغرم القاتل الدية وهو نصيب الشريك (ويصرف الى المخرين) لان زع الشريك انه عفالتصديقه المخرين فلاشي اله على القاتل ولهماعلى القاتل الثاالدية وماهده وهوالمشالدية مال القاتل وهومين جنس حقهما فيصرف اليعماو الفياس الالايلز مدشي الانهما ادعيا المال على القاتل والقاتل كرفإ ثبت ومااقرته القانل الشربك قديطل تكذبه وجهالاستحسان القاتل تكذبه المبرين قداةر المشهود عليه شأشا الدية لزعه الاالقصاص سقط باخبار هما بالعفوكا شداء العفو منهما والمقرله ماكذب الفاتل حقيقة بل اضاف الوجوب الى غيره وفي مثله لارتد لعدم المعارض كما في النيين الافرار كمزةال لفلان على مائة فقال المقرله ليسالي ولكنها لفلان قان المال المقرله الثاني كذاهنا (اختلفشاهدا الفتل فيزمانه اومكانا اوآلته) بازقال احدهمانتله بعصاوالآخر تتله بالسيف (اوقال شاهد فتله بعصاو) قال (الآخر جهلت آلة فنله لغت) اىشهادتهما لانالفتل مختلف باختلاف الزمان والمكان والآلة وتختلف احكامها والمطلق يغاير الفيد فكان على كل قتل شهادة فرد فردت ( شهدا مقتله وقالاجهانا آلته وجب الدية ) والقياس الالايجب شي لان القنل بختلف باختلاف

الآلة فحهل المشهوديه وجه الاستحسان انهرشهدوا بقتل مطلق والمطلق ليس

الاخبار بالشهادة ليفيدانه لافرق لتبوت مفوهما بينكون الاخبار مجردا من الدعوى من الفاتل بعفو الثالث و لابين كونه صدر بعد الدعوى من الغاتل فيكون شمادة فكل منهما مستلزم لسفوهما وان اختلف مانعلق بالاستعاق لاختلاف الحال (قولد وان صدفهما الشربك فقطفله ثلثما) قال الزبلعي فال قبل كف بكو لله الثلت وهوقد اقرائه لايستمق على الفاتل شيأ مدعواه العفو قلت ارتدافراره كذيب القاتل اياه فوجب له تلث الديدُ النهي ( قو له ويصرف الحالمرن) موالاضمكا فىالتبيين ( قولد وما فيده ) أي الشربك (قوله والقياس الايلزمه) اى الفائل (قولد فكان مل كل خل شهادة فر د فر دت ) كذاله كل النصاب على كل منهما لنقن القاضي بكذب أحد الفريقين وحدم الاولوية بالقبول مخلافمااذا كلاحد الفرسين دون الآخر حيث ضبل الكامل منهما

(قولدونجساي الدية في ماله) بعن في تلات سنبن (قو لدو قال الولى مُتلتماه فله فتلهما) قد مقوله فتلتماء لائه لو قال صدقنا لسرله فتلواحد منهما لان تصديقه كلواحد منهماتكذب للآخر فكانه قال ابكل قلته وحدك فكون، قرا بعدم قنل الآخر تخلاف قوأته قناؤاه لانه دموىالقتل من غيرتصديق لهما فيفتلهما باقر ارهما كإفي انسين (قوله اعىشهدا يقتل زيدعمرا وآخران يقتل مكر المام) يعنى و قال الولى فنلتها وأنت الشهاد تان (قو لدلان تكذيب الشهودله الشاهد في بعض ماشهد به سطل شهادته) الراد شكذبه نق استقلال كلم المشهود عليهما بالقنل لانهاا قال قنلاءلم شبت الفتل لكل منفر دا فلهذا صار مكذما لكل من البيتين فلفنا (قولد فتعب الدية على من رمي مسلاة ارتد ) بشير الي انه فى فلبدلا تجسبان رى مرتدا اوكافر فاسإوهو بالاجاع (قوله وقال مجد بحب عليه فنسل مابين فيه الخ) وقول ابي بوسف مزدد روى عندامحاب القيمة كقول الامام وزوى عنه مثل قول محدكما فيالبرهاز (قوله لاعلى ملال رماه فاحرم) بشيرالي حله كالو رماه مسلافارتد

حر كناب الديات

بمجمل ليمتنع العملء قبل البيان فبجب اقل موجبيه وهوالدية وتبجب في مالدلان الأصل في الفتل العمد فلاتاز مالعاقلة لمامر مرادا (اقر كل مروج لين مقتل زيدوقال الولى تعلقاه فله تعليما) لان كلامنهما الربائغر ادميكل الفتل وبالقصاص عليه والقرله صدته فيوجوب القتل عليمايضا لكنه كذبه فيانفراده بالفتل وتكذيب الفراد المفر ف بعض مااقر م لاسلل اقراره في الباق لال ذلك وجب تفسيقه و نسق الفر لا عنم معداقراره (اوكان مكان اقرار شهادة انت) اي شهدا متنل زيد عرا وآخران منال بكر الادانت الشهاد تان لال تكذيب المتمودله الشاهدفي بعض ماشهديه بطالشهادته لان التكذيب تَفصيق وفسق الشاهد وجب ودشهادته (شهدا) وإرجل (منله خطأ وحكربالدية فجاءالهشهودله مقتله حياضي العائلة الولى) لانه فيض الدية بفرحق (او الشهود) لازالال تلف بشهادتهم (ورجموا) اى الشهو ف(عليه) اى على الولى لانهم ملكوا المضور و موماني دالول كالناصب مفاصب الناصب (والمدكا الما الافي الرجوم) اى اذا كان الشهاد على العدد تقال متم ساحة الفير الوراة بين تضيين الولى الدية اوالشهود فانضنوا الشهود لمرجعوا على ألولى عندانى حنيفة لانم اوجبواهنا الولى ماقيس عال وهو القصاص فالتوسعد لان وجموا عال اذلاعاله منهما وهدهما رجعون على الولى كافي الخطأ (ولو) شهدا (هلى اقراره) اى اقرار القائل بالخطأ او العمد ثمياء حيال يضمنا إذلم يظهر كتسوما فيشهاد فها (أو) شهداها شهادة (غرهما في الخطأع و قضى بالديد على الماقلة عمام عالم بضمنا الطفا اذاريناي كذبها في دائها لان المشهودة شهادة الاصول على الفتل لانفس الفال ( ضمن الولى الدية ) في السووان عسائلة الاظهرائه اشذها منهم بغير سئ ثم الفرغ من مسائل الشهادة في القتل شرع في مسائل اختبار حالة الفتل فقال (العبرة طالة الوسي لا الوصول) اهرال الاصل ان السرة لوفت الري في حق الضان والل لان الضان الماعب بالجناية والعايدير أكثفت حاتما نفدل مدخل تحشاختياره وهوالرى لاالوصول وتبجب الدية على من رمى مسلا فارته) المرى عليه (توصل) السهرالية فاستضلى الرامى الديد لود تدالرتد عنداق حنيفة وكالا لاغم معلى إلوافي لأن اللف حصل في محل غير مصور واللاف غيرالمصوم هدروكه اثالرى الذوقت أرعى معصوم والمهرقه (وتجب اللية لسيد عدد عاليه) بصيفة الجهول أي صار فر مياليد (نامنقد أو صل) المهراليد فاتلاله ومن الري مملوك و كال هد يجب طبه فضل مابين فينا مر مباالي غير مرمى (و) بجب ( الجزاء على عرم وى صداغل) اى خرج من الاحرام (فوصل) السهم اليدلانه وتمتال هي هوم (لاعلى تعلال رماه ناحرم فوصل) لأنه وثث الرمي فيربحرم (ولا يضمن من دمى مقضياعليه برجم رجع شاهده فوصل) لانه وقت الرمي مباح الدم

اكتاب الدمات

جمدية مصدرودي الفاتل الفتول افا العلىوليه المال الذي هوبدل النفستم قبل لذلك المال دية تسميمة بالمصمو وفاؤها محذوفة كافي هده كذا فيالمغرب ( قولها الدينا الف ديار من الذهب و شرة آلان من القضة بالنامي الابل ) الواو عمى او وكلامه بشير الى ان الواجب احداثلاثة
سو اكان القدل خطا وشبه عدو به صرح في شرح الجمع و صليه يكون الخيار الفائل وقد إميانا ولو في شيد السيد و صريح المبيط خلافه
حيث قال و اما مقدار ها فالدينة و مان مختفة و مناطقة الفقفة دينا الخيار ومن علائة اصناف من الابل و الدين و الورق قال و ديقا الخيار المنافذ و منافز و المنافز و المنافز و المنافز و منافز و المنافز و منافز و المنافز و منافز و المنافز و منافز و منافز و المنافز و المنافز و المنافز و منافز و المنافز و المنافز و المنافز و المنافز و المنافز و منافز و المنافز و المنافز و المنافز و المنافز و المنافز و المنافز و منافز و المنافز و المنافز و المنافز و المنافز و منافز و م

والارش اسرا واجب على مادو قالنفس (الدية الف دنارين الذهب وعشرة آلاف اول كناب الجنايات من ان حكم شبد العمد درهم من الفضة ومائة من الابل فقط) بعني ان الدية عند الى حنيفة لا نكون الام برهذ. الاثموالكفارة وديةمغلظة على العاقلة الاموال الثلاثة وقالا سها ومن البقر مائنا بشرة ومن النتم الناشاة ومن الحال مائنا أنهى فلوكان الواجب ابنداء ماهوهم حلة كلحلة ثوبان (وهذه) اىالابل (ڧشبهالعمدارباع) بين الارباع بغوله (من من الا بل لم يكن النغليظ فالدة لا ته بخنار بنت مخاص) خس وعشرون (ومن بنت ابون) خس وعشرون (ومن حقف) حس الاخف فنفوت حكمة التغليط نصافليكن وهشرون(ومن جذعة)خسروعشرون (وهي)الدية(المفلظة) نقل في غاية البيان على ذكر منك لنمرره (قولدو قالامنها عن شرح الفدوري! فالفليظ الدية روى عن جمر وعلى وابن مسعودو زيد وابي موسى ومن البقر إلخ) هو رواية عن ابي حنيفة الاشعرى والمفيرة بنشعبة والااختلفوا فيكفية التفليظ فعندابي حنيفة والربوسف ويؤخذالبقرمن إهلالبقر والحللمين ماذكر ههناو عندمحمدو الشافعي ثلاثو ث-حقةو ثلاثو نخذعة واربعو ل ننية كلها خلفات اهاباقيمة كل هر ذخسو ل درهما و قيمة في ملونها اولادها (وفي الخطأ) عطف على في شبه العمد اي الابل في الخطأ (الحاس كل حلة كذلك و هر بو مان ازارورداه منها) اى من المذكور ات الاربع (ومن ان مخاض) عشرون بنت مخاض وعشرون والشاء من اهل الشاه فيمة كل شاة خسة بنداون وعشرون حقتو عشرون جذعة وعشرون ان مخاض وهذاة ولمان مسعود دراهم كافي البرهان وتفسير الحلة بالازار رضى الله عنه فاخذنا مذلك (وكفارته اماذكر في النص) وهو عنق رقبة مؤمنة وان والر داءهو المختاروفي الهابدقيل فرزماننا عِزعنه صام شهرين ولاء (ولايصح الاطعام) اذ لم يرديه نص والمقادير تعرف قص وسراويل كافي النيين (قولدان بالتوقيف (والجنين) اذلم نعرف حياته ولاسلامته (ويصيم رضيع احد أبوبه مسلم) تغليظ الديد روى من عمر و على كذاعن لانه مسلم تبعا وأانظاهر سلامة الهرافه (وديةالمرأة نصف ديةالرجل فىالنفس عثان رضي الله تعالى عنهم كاف التيين (قولدوهندمجدوالشافع الاثون حفة ومادونها)وقدور دهذا الفظموقوة عن هلى رضى الله عندوم رفوعا الى النبي صلى الله.

و بدادوبها و ندور دهدا بالتنظيم و قاعن هل رضي التصفوص فرع الدائي صلى الله . [[ وقوله و تستجدو المنافئ بران صحفه و تلاون جد هدفدار بدون نبذ كما خلفات في بطوقها او لا داماً التضير في كالها تشابل الله على الدر به المنافأت المد ما كان بالسوط والمصاما تدمن الإلى منها اربع بعد مدت جدالة بن عرور وي ابو داو دو الساق وان اجه في تصعيمه من حديث جدالة بن عرور المنافق والمنافق المن تعدق في شبه المحد عمر المنافق من الانهن جدمة و اربعين خلفة ما بين ثبة المهازل اما متكابا خلفات ورواء من ملى الالاناتلات و ثلاث و تلاون جدمة و اربع و تلاون نشية المهازل ما متكابا خلفات كذا في البرهان ( قوله و كفارتها) افراد الشعير باهنارال للم المنترية و الاولى ان بنتي ليفاير كو فيه نشل خياة وشيمه عالما كان شبه المدخمة بالنظر الى التنال و ان كان تعدا بالشعرال المنافقة المنافقة المنافقة عائد مداول كناب جنابات فلا استبعى عنه عاقد مداول كناب قوله والذي نبا كالمسواني سواء كانكتابا او بجو مياوفيه اشارة الى الاستأمن ليس مثلوبه صرح في الجوهرة من النهاية نقال ولادية في المستأمن هو الصبح النهى وقال الرباهي والمستأمن دينه مثل دية الذي في التجميع لمارونيا انهى فقد اختلف التحجيم (قوله والمارن) كذالوقطه مع القصية لا يزيد على دين احدة كافي الجوهرة والتيين (قوله والمسان النمع النطق) يشير الى انه لا يلز مما الدية بلسان الاخرص والواجب في ما قال في الجوهرة المالسان الاخرس فتيه الحكومة (قوله اواداء اكثر الحروف كذا في شد عما لفتار اله وقال في الهذامة لو فدو على الشكار حض الحلوق في اقتصر الدية على مددا لحروف تعلق

فى ثـ حالفنار (a وقال في الهداية لوندر على التكلم بعض الحروف قبل تقسيم الدية على مدد الحروف وقبل على مدد حروف تعلق بالمسان فيقدر مالا مقدر بحب وقبل ال تدر على اداء اكثر هاتحب حكومة عدل المصول الانهام مع الاختلال وال عجز من اداء الاكثر يحب كل الدية لان الطاهر اله لا يحصل منفعة الكلام اه و في المبط مثل الهداية قال ﴿ ١٠٤ ﴾ و الاصح هو الاول انسهي اي مستمة الدية على عدد الحروف مطفاا نتمي وكذا قال الله هليه وسلم (والذي فيما) اي الدية (كالسلم) لفوله صلى الله هايه وسلم ديد كل ذي مهد الامام خواهر زادة الاول اصحراي في مدالف ديار و 4 قضي الوبكر وعمر رضي الله عنما (و في النس) هروما عملف فسمنها على مددالحروف وهي تمانية عليه خبر لقوله الآني دية (والمار ت والسان ان منع النطق او اداء كثر الحروف والذكر وعشرون حرة انتهى ولكن قال والحشفة والعفل والسمع والبصروالثم والذوق والمعبد ان حلفت ولمتبت وشعر فيالجوهرة والعميم انهيقهم علىعدد الرأس) ابضان حلق ولم تبت (دية) اعران الجاني ان فوت في الاطراف جنس النمة حروف اللسان وهي ثمانية عشرحرة على الكمال او ازوال ماقصد في الآدمي من كال الجال تجب عليه كل البية لا تلافه النفس اننهى وكذا قال قاضخان وان منع من وجه و هو ملحق بالانلاف من كل وجه تعظيما للآ دمي اصله أنساء رسول الله صلى الله بعض الكلام دون البعض تقسم دية هليه وسلم بالدية كابها في المسان و الانف و تلد تمضى عمر رضى الله عنه لر جل على رجل بار بع اقمسان علىالحروفالتي تنعلق باللمان قعب الدبة بنسدر مانات اننهى ديات بضربه واحدة وقعت على رأسه ذهب بها مقله وسمعه وبصره وكلامه (كذاكل (قولد والعمية الرحلفت ولم تبت) مافي البدن اثنان ) كالطاجبين والعينين والرجاين والبدين والشفتين والاذنين والانتيبن منى بعد تأجيل المجنى عليه سنةوان وندىالمرأة نازالواجب فيكلَّانين منهادية كاملة (وڨاحدهمانصفها)كذاروي مات قبل تمامها ولم تنبت لاشي على فحديث سعيدين السيب رضيالله عندمن النبي صلى الله عليدوسا وفي كل واحد الحانى وان نبت بسنها دون بعش من هذه الاشياء نصف الدية و فيما كتبه الذي صلى الله عليه وسلم لعمر و من حرم رضى الله فغيد حكومة وهكذا اى لزوم الدبة عنه وفي العينيين الدية وفي احدهما نصف الدية ولأن في نفو بت الاثنين منها تفويت جنس فألحرغيرالكوسيج وفىالعبد نقصان المنعة اوكال الجال فبحبكال الدبة وفي تفويت احدهما تفويت النصف فبعب نصف الفيمة على الخاهر وروى الحسن كمال الدية (وكذا اشفار العينين) حيث بحب في كلهادية كاملة وفي الاثنين منهانصفنا (وفي الغيمة واختلفوا فى لحيسة الكوسيم احدها (اي احدالاشفار (ربعها) اي ربع الدية لماذكر (وفي كل اصبع مداور جل عشرها والأصحوان كآن في دننه شعرات معدود، لغوله صلى الله عليه وسلم في كل اصبع عشر من الابل (ومانيها مفاصل) ثلاثة (فني فلبس فى حلقەشى ٔ لاڻ و جو دھايشېنە احدهانك دية اصبع) لانه ثلثها (ونصفها) اى نصف دية اصبع لوفيها منصلان) ولابز سهوان كاف ذلك على الخدو الذقن كالابهام لانه نصفها وهو نظير أنقسام دية البدعلى الاصابع (كافي كل سن ) بعني بجب جماولكنه فيرمنصل فقيه حكومه

جباولكنه فير متصل فقيه حكومة الطعيمة معصفه وهونقير اعسامديه البدعية صابع ( على حسن ) سخيجه المحمد المداوان كان متصلافه كالانجيس المحمد و هذا الذام تبدي كاذ كوان تبت على المحمد و المداوان كان المجمد و المداوان كان المجمد و المداون و الم

فى كل سن نصف عند الدبة و هو خس من الابل لقوله صلى الله عليه وسا في حديث ابي موسى الاشعرى رضي الله عنه وفي كل سن خبس من الابل ومن الدر أهم خسمائة درهم فانقبل لوفلنا نداك نزمد على دية واحدة اداأتك كلالاسنان لانهافي الغالب النان وثلاثون سنا وفي اتلاف كالهااتلاف النفس من وجه لنفويت جنس النفعة لانها نصيركالهالكة معنىوحكم الانلاف منوجه لابجوزان نزدعل الانلاف منكلوجه فلنا هذا أابت بخلاف القباس بالنص فلارد السؤال كذافي غابغا لبيان واذالمت هذا مخلاف القياس كأن غيرمعقول المعنى فلامجب ان بذكر له وجه معقول وان ار مدذلك بطريق التبرع فالوجه ماذكره صدر الشريعة المعدد الاسنال والكال اثنين وثلاثين فالاربعة الآخيرة وهي اسنان الحلم قدلاتنيت لبعض الناس وقدمنت لبعضه يعضها والبعض كلهافاتعدد المتوسط للزنسان تلائون نم للزنسان منفعتان الزبنة والمضغ فاذا سقط سن بطل منفعتها بالكلية ونصف منفعة السن التي تقابلها وهي منفعة المضغ وآن كان النصف الآخر وهوالز نة باقياواذا كان العددالمنوسط ثلاثين فنفعة السن الواحدة ثلث العشرو نصف المنفعة سدس العشر وجج وعهما نصف العشر (وفي عضو زال نفعه بضرب دنه كبدشات ومين عبتوصلب انقطع نسله) لازوجوبالدية نعلق مفويت جنس المنفعة ولاعبرة الصورة بالامنفعة الاأذانجردت من المنفعة عندالا تلاف فبناذبب فبه حكومة عدل الالبكن فبهجال كالبدالشلا اوارشة كاملاال كالفيه ذلك كالاذن الشاخصة ذكر والزيلع

( لانود في النجاج الا في الموضحـة عدا ) وهي التي توضَّع العظم اي نبينــه لامكان اعتبار المساواة فعابان بسبر غورها بالسبار ثم يتخذحديدة يقدر ذلك فيقطعهما مقدار ماقطم و في ظاهر الرواية بحب القنه اص فيادونما ايضاذكر محد في الاصل، هو الاصحولامكان اعتبار المساواة فيه ايضاماذكر في الوضعة ذكر ه الزياجي (وفع احطأ نصف عشر الديةو في الهاشمة عشرها )وهي التي تكسر العظر (والمنقلة عشر عاونصف هشرها )وهي التي تنقل العظم بعد الكسر (والآمة)وهي التي تصل الي ام الدماغ وهي جلدة رقيفة نجمع الدماغ وبعدالا مذشجة تسمى الدامغة بالغين المعجة وهي التي تصل الى الدماغ لمنذ كرها محدر حدالله عليه لان النفس لاتيق بعدها عادة فنكون وتلالامن الشجاج والكلام فيها (اوالجائمة )وهي التي نصل اليالجوف (ثلثها)كل:10 ثبت المبة والعانة) كافي الحانبة (قو لدوالدامية بالحديث(و في جانفة نفذت)الى الجانب الآخر (ثلثاها) لان ابابكر رضي الله عندهكذا حكمولانهما جائفتان (وق الحارصة) هو وماهطف عليه خبر لقوله الآتي حكومة عدل وهي بالحاء المهملة التي محر ص الجلداي تخدشه ولا يخرج الدم (و الدامعة ) بالعين تدمى من غيران بسبل منها دم هو انصم يم المهملة وهي التي نظهر الدم ولا تسسيله بل نجمع في موضع الجراحة كالدمع في الدين (والداء، )وهي التي تسبل الدم (والبا ضعة) وهي التي بضع الحلَّد اى نفطهه (والمنلاحة )وهي التي تأخذق اللحم ونقطعه (والسمحاق )وهي التي

(قو لدةالوجدماذكر صدرالشربية الخ) هووان كان ظاهر افي الجواب غير مطرداذ يننقص يقطع نحوالا عام او السيمة ادم امحاب الثارع ازد من خصندمن تمام دية النفس والأكان حاربها من الاصا بع لابحصل تمام منفعتها الاعابحاورها (قولدنانقطع نسله)فيه نظر لان نطع النسل لابوقف عليه فعقى العبارة ان مقال فانقطع مأؤ وليدار الحكم بالى سبيه الظاهر وهوتزول الماء وقوله ذكر والزباعي هو لم فذكر فانقطع نسله فانفطع ماؤه وكذا فأل قاضيفان ضرب على الظهر فانقطع ماؤءوءالداز بلعي بفولدلان فبه نفويت منفعةكاملة وهي منفعة النسل انتهى حير فصل في الشجاج كييم-(قو له و في ناهر الرواية بجب القصاص فهادونها)شامل السمعاق وفيه تساع ا قال الجوهرة ذكر مجدفي الاصلوهو تلاهرالرواية ان ماقيلالموضعه فيه القصاص الافي السمعاق فاله لاقصاص فيهاجاعا لعدم المماثلة لانه لايقدران بشقحتي ينتهي الىجلدة رفيقة فوق لعظم وانماخص مادون الموضعة بالحكم احترازاعا فوقهاكالهاشةوالمنفلة لانه لا قصاص فيه اجاعاانتهي(قولدوفها خطأ نصف عشر الدية)يمني فيجب خسمن الابلانكان الجني عليه رجلا ونصفها أى الجسة الكان أمرأة كافي الجوهرة (قولدوالجائفة موضعهامابين

والمنلاحة الخ) هو ظاهر الرواية والاختلافالذى فرنغسيرالنجاج

و هى التي تسيل الدم) كذا قاله الزيلعي ثم

قال وذكر المرغيناني ان الدامية هي التي

مردى من ابى عبد اتمى (قولد

( ۱۱ درر نی ) ، لاالحکم کا فی البین و کذا راجع إلى مأخذ الاشتقاق قال قاضيمًان هي التي ندق ولانقطع

(قول حكومة عدل) لا فرى نه بين المحدوغرو علمه التنوى كافي الكافي والوتاية وفي ظاهر الرواية بسب القدماص كافي البرهان وكا فدمه وتال خيالا سدار من الرباجي (قولية فيفرض أن هذا الطر جدائي) الدالمضاوى (قولية لا كرما الزباجي) صحيح برجوه ال فرقه و قال خيالا سدار و اما فرقه و به ينتي احتراز المختلف جاد نالوباجي قامة قال بعد حتاية قول المضاوى وقال الكرك بحداثا كرما الرساوى ليس الصح الالداوا عزر بذات الطريق فريا بكون تنصال التيجدا كثر هو ١٠ كان من نصف عشر الديدة فوقوى الى الرجيس في هذه العجاج وهو مادون | قضل الرجادة و افقته من العمر و هذا الرأس، قسمية سحمانا (-كدرية عدل) اذات و ال

تصل الى جلدة رقيفة بين العم وعظم الرأس وتسمى سمحانا (حكومة عدل)اذابس الم ضمدًا كثر مما اوجبه الشرع في فهاارش مقدر شرعاولا عكن اهدار هافيجب فيهاحكومة عدل وهو مأثور من ابراهم 11. ضعة وانه محال بل الصحيح الاعتبار النحمي وعن بمر ين مبدالعزيز فبين الحكومة بقوله (فيقوم عبدا بلاهذاالاثرثم معه مااقدارو قال الصدر الشهيد بنظر الفتي فقدر التناوت بين الفيمين من الدية هو الحكومة ) فيفرض ال هذا الحرجدو فبهند في هذاان امكنه الفتوى بالثاني إن كانت بلاهذا الاثرالف درهم ومعه تسمائة درهم فالتفاوت ينهما مائة درهم وهوعشر المنابة فيالر أسوالوجد مفتى النانياي الالف فيؤخذ هذا التفاوت من الدية وهي عشرة الآف درهم المشر هاالف درهم قول الكرخى والدلم نيسر عليه ذلك مغتى فهو حكومة المدل(ويه يفتي) أحتراز عمادٌ كرمالكرخي اله ينظر في مقدار هذه بالتول اولاوللانه ابسر قال وكان الر الشجة من الموضمة فتجب مقدر ذلك من نصف مشر الدية وقال شبخ الاسلام أول غبنان بغني به و قال في المبط و الاصيح اله الكرخى اصيح لان عليا رضى الله عنه اعتبره م ذاالطريق فين تعام طرف لساته ذكره مغاركمقدار هذهاك بجدلها الزيامي (وفي اصابع مدبلا كف و بما تصف الدية) بعني ال الارش لا يز بدبسبب الكف ارش مقدر فانكان مقداره مثل تصف لاته نابع باللواجب فيكل أصبع عشر من الابل فيكون في الخسة خسون ضرورة شجه لها ارش وثلثها وجب نصف او وهو نصف الدية (ومع نصف الماعد نصف دية) للاصابع (والحكومة لنصف الماعد ثلثارثه تلكاكه هذوانكان ربعافر بع (وق كف فيهااصبع عشرها) لاصبع (والكان اصبعان فغمه) الاصبعين (ولاشي ذكر و بعد القو لين فكانه جعله قو لا ما النا في الكف ) لمام (و في اصبع زائدة ) هووما عطف عليه خبر انو له الآني الحكومة والاشه اذبكو زهذا تفسيرالقول (و دين صبى و ذكره ولساته اللبيد إصحته )اى محد كل من التلانة (عادل على نظره) الكرخى و قال شبخ الاسلام أو لـ الكرخي فى الدين (و محركة ذكر م) فى الذكر (وكبلامه) فى الاسار (الحكومة والعدت) اى صحته اصدر الى آخر ماذ كر والسنف (قوله (قالدية) قان حكمه بعد ذلك حكم البالغ في العمدة الخطأ (ودخل ارش مو صحفا ذهبت يمنى أن الارش لا ترد بسبب الكف ) عقله اوشعر رأحه في الدية )يعني اذا شج رجلاء وضحة نذهب دناله اوشعر رأسه و لم هذاق التلاث فازاداتنا قاوامااذا كانءمه ئبت دخل ارش الموضحة في الدية لان فو ات العقل سلل منفعة جبع الاعضاء اذلا منتفع اصبمان او اصبع فهوتبع ابضاعنده بدونه فصاركا ذااوضحه فات وارش الوضعة بجب موات جزمن الشعر حتى لولت واونبعبا الاكثرمن الارش وحكومة الشعر سقط ارشهاو الدية وجبت بغوات الشعر وقد تعلقا جيعاب بواحدوهو فوات الكف وادخلاالاقل في الاكثر كاف الشعر فيدخل الجزوق الكلكن قطع اصبع رجل فشلت مده ( يخلاف ادهاب السعم البرهان (تحوله طريق ذهاب السمع او البصر اوالطق)اى لوشجه موضعة فذهب احدهذهالاشباءلادخل ارش الخ)لم بين بعده طريق معرفة ذهاب الموضعة في ارش واحدمتها لا فكلامتها جناية أيادون النفس والنفمة مختصة به فاشبه النم والذوق والكلام ورأبت نخط الاعضاء المختلفة تخلاف العقل لان تفعه طألمالي جبع الاعضاء كأمر (طربق مه فة شبخ اسناذى العلامة علىالقدسيان

دْهابالسمع الْ بِترَكْ الْجَبِّي عليه حتى بِغَفَل ثم نادى اللَّابا والنَّفَت (اللَّه المُدُّهِبُ)

دماسود الصادق والنخري احتر فلاو في أمكنا في الفتاوى الصغرى ( ولمربق معرفة ذهاب البصر الديرى المال المصروفان ال الشهائر وانج الكريمة اله فلندو الذوق يكن معرفته باستفاله بالمسامنه وسنظل بعد سؤر أقوله والمربق معرفة ( قالو ) ذهاب البصر الح) هذا وقال قاضفان قال بعضهم اذا اخبر رجلان من العالم المات يستم والرفيد، فوالهما وقال محدث مقسائل وضي الشعروب مستنبل الشمس مقتوح العين الدوست عيده الذبيرة والمهارة المحدث

في الكلام بغر را سانه بالرة فان خرج انه

بصر ماه ذات و يمن اخترار ما لقارحة ميذه بين بده غذاة ونحوها (قولد لود دالنصل فقطان لم ينفع عابق والمكتومة فيابق أن انفع به ) سبو ظامل وجب الحكم مخالفالمنقو لما الذهب وليس صححاظاته نقل في النهاية من شرح الطماوى اذا فطع من اصبع مفصلا واحداد الشا المافي من الاصبع اوالكف لا يحب القصاص و لكن تجب الدية فياشل منه أن كان احسافيدة الاصبع وان كان كفافه بقالكف وهذا بالإجاع اه وظافى غايد البيان واجموا هم ( ١٠٧ كها الموقط مفصلا من اصبح فشال الباقي او فعلم الاصباع فشات الكف فائه

بجب في الكل الأرش وبحمل كله حناية قالوالذهانه وجب الدية وان قالوا لاندرى اعتبر الدهوى والانكار) بان شول المجنى واحدةاه فقول الصنف بلدية الفصل هليه البياني ادهبت بصرى نادا انكر بطالب المدعى بالبينة فاذابجز (فيكون القول فقطان لم ينتفع بمابق والحكومة فبمابق المضارب مع منه على البنات دون العلم) اي محلف بال هذه الجناية لم تصدر هنه فأن نكا انانفع به لا يستقم و هذا اول شي فنح حكم عليه ذكر . في الصغرى ايضا ( الأقود في اذهاب عينيه بل دية الموضعة والعينين) الله سماله على به وكنانه في سنة ست ابعني شبح رجلامو ضحة فذهبت عيناه فلاقصاص فيعبل تبحب الدية فيهمالان سرابة الفعل عشرة والف فله الحدوالمنة (قوله معاشداءالفعلكشئ واحد فات السراية لاتفصل عن الجناية وقدائتحداثمل من وجه ذكر والزيلعي) لم فدكر والزيلعي فأن مارته وانكان مضوا واحدامان قطع بواسطةانصال احدهمابالآخر واذالم يكنآخر الفعل موجبا القودلانكوناوله الاصبع من المفصل الاعلى فشل مابق موجبالهلانه بالنظر المالابتداء انكانعدافبالنظرالي الانهاءخطأفصار خطأمن منمايك تني بارش واحدان لم بننفع مابق وجددون وجدفلا بكون موجباللة ودلشمة (ولايقطع اصبع شلحاره) لاندايضامن وان كان لنف م به تجب دية المفطوع تميل السراية ( بل الدية فيهما )لان القصاص لماسقط وجب أو شكل منهما لكو فهما ونحب حكومة عدل في الباقي الإجاع عضوين مستقلين (اواصبع) اى لاقود ابضافي اصبع (قطع مفصله الاعلى فشل مابق) وكذا اذا كسر نصف السن واسود لاته ايضامن قبل السراية (بل دية المفصل) لانه مقدر شرحا (فقط) اللم ينتفع عابق مابق اواصفراواحر تجب ديةالسن (والحكومة فجابق)لانفاءالتقديرالشرعى فيه ( الالتفعية) وانما كالكذلك لكونهما كلدبالاجاع اه غال فيل لامخالفة بينه عضواواحداذكره الزبلعي(ولا) قود ابضا(بكسرنصف سزر) اسود باقبها اواحمر وبين كلام الزبلعي لان الزبعي تال اواخضر او دخلهامیب وجه ما(بل) بحب (کلدیة السن) کذا فی الکافی و تال فی بكنني بارش واحدان لمنتفع ممابق الملاصة ثم فيااذا اخضرت او اسودت او اسهرت انما يمب الدية (اذا فات منفعة المضغ وهو مفهوم عبارةالمصنف آلتي هي بل والافار) كان السن (عارى) حال النكام ( نجب) الدية ( ابضا) اى كافى الوجه الاول دية الفصل فقط اللم ينتفع عابق قلت (والافلاشيُّ) وعلى هذا لا بق كلامالكافي على الحـــلاقه ( واحتلف في الاصفرار قولالزبامي يكنني بأرش واحدال لم والمنارالدية) كافي سائر الالوان كذا في الخلاصة (اقاد) يسنى تزع رجل سن رجل منفع عابق الراديه ارش اصبع دليل فانتزع المزوع سنه سن النازع ( فنبت سن الاول اوقلمها ) اى قلم رجل سن رجل قولة وكذا اذا كسرنصف السن الخواما (فردت الى مكانباو نبت عليما اللحم وجب الارش في الصورتين) اما في الاول فلانه تبين فولاالصنف بلدية الفصل فغطفلا انالاستيفاء كان بفيرحق لكن لابجبالقصاص الشبهة فيجب الماللان الموجب فساد ضيددةت بل دية الفصل لادية باق المنبث ولمغسد حيث ندت مكافها اخرى فانعدمت الجناية وامافىالسائية فلان الاصبع ايضالانه قابله بقوله والحكومة نبات اللحم لااهنبارله لانالعروق لاتعود ( وكذا الاذن ) يعني اذاقطع اذنه فيابق لانتناء التقدير الشرعى فيدان

[ (الارشان فامت سن فنبت احرى ) لان الجناية فدزالت ولهذا او قاع ن صبي ا كاكنان الماذات موجانسا و حكومة هدل هنداي حنيفة ولونيت الى النصف فعليه نصف الارش اه (قوليم وجب الارش في الصورتين) المراد بالارش في الاولى دينها لا في الخالبة المخسطانة اه ولعله كذاك في التانية اللي المادة على القالم كال الارش ثم قالوفي النهاية قال شيخ الاسلام دحمالة هذا اذالم فقت الى اليه الول بعد النبات في التنامة والجالو اما اذا مادت فلاشئ عليه

انتفع مهاه (قولد فنبت سن الاول) بعني

فألصفها فالتعمت بجب الارش لانها لانعودالىماكانت عليه ( لا ) اىلابجب

فنبت في مكانما اخرى لا بلزمه شي الإجام امدم فساد النبت حبث بت مكانما اخرى فإنفت المنفمة ولاالزينة (اوالقم أمجمة) بعنى شبح رجلانالهمات ولم بن اما اروليت الشعر سنط الارش لزوال الشين الموجب له (اوجرح بضرب) بعني الدصر بدرجلا مانة سوط مثلا فجرحه و برئ ولم بق اثر سقط الارش از وال الشين (ولم بق اثر ) قيد الصورتين (صي ضرب من صبي فانتز عها ينتظر بلوغ المضروب ال بلغ ولم ندت تجب على ما فلته الديدُ و او من العجم فن ماله) كذا في الحلاصة وسيأتي في كتاب المعافل اله المخنار (لعلم)رجل (رجلافكمر بعض اسنانه بسنحق)المضروب (من الضارب ذلك القدر) كذافي الحلاصة وطريقه ال يبر دبالمرد حتى بكون سنه مثل من المضروب فان فلتهذاليس بعمد بلشبهه وقدمي الاقود فبادو فالعمد فلت قدمي ابضااز شبه العمد فبادون النفس، عمد فلاتفغل (لانقاد جرح الابعد برم ) لقوله صلى الله عليه و سلم بستأنى في الجراحات سنةاى منتظروا لان الجراحات بعتبر فهاما لهالاحالها لاحتمال السراية الىالنفس فيظهر الهقتلوا نمايستقرالامربالبرء عمد المجنول والصبي منطأ (وعلى ما فلتم ما الدية) لما روى عن على كرم الله وجهه انه جعل عقل المجنو ف على عائلته وقال عمده وخطؤه سوا. ولان الصبي مظنة العذر والعاقل الخساطي لما استمق النحفيف حتى وجب الدية على العاقلة فالصبي وهو اعذر اولى مذا التحفيف (الدلم يكن من العج)وان كان منهم فغ ماله لامرانه المحتار (بلا كفارة) لانها كاسمهاستارة ولادنب لهماتستره لانهما مرفوطالفا ( ولاحرمان ارث ) لانه عقوبة وهماليسام إدلها حظ نسل ﷺ

(ضرب بعن امرأة حرة) احرّاز من الامة وسيأتي حكمها(فاقت جنيسا بينسا وصرب بعن امرأة حرة) احرّاز من الامة وسيأتي حكمها(فاقت جنيسا بينسا وصرب بقالراته) كان الجنين (ذكرا وصرب بقالراته) كان المراقع عن منسانة وروى الورقي من محدين المسروج على الجنة كانيل رقبة كذافي الفائق (قسنة) الروى من محدين المسروجة تعالق الحالمة المائية في منافق المنافق في المنافق المنافق في المنافق المنافق في المنافق المنافق في المنافق المنافق المنافق في المنافق المنافق

(قولد ورى ولمارسفطالارش) هذاةول الىحنينة وقال الوبوسف عليه ارشالالم وهوحكومة عدلوقال مجد عليه اجرة الطبيب وفي شرح الطعاوي فسرقول ابىءوسف عليه ارش الالم ماجر ةالطبيب والمداواة فعلى هذالا خلاف بين الىىوسف ومجدكذا في السين (قولد صرب بن صي فانز ء، منتظر بلوغ المضروب) تبديالصي لما ف النهابة الصحيح اله بسناً في في سن البالغ حتىيرأ لازبانه نادرولا فهدتأ جبله الى سنة فيؤخر الى البر و ليعل عاقبته و عزا. الى التنمة كذافي التبيين (قو لدلطم رجلا فكسر مصاسناته)قدم في باب القود أفمادون النفس مايغني مندوقدمنا تقبيد القساص في كسر بعض السن عااذا كاز عرضا وقال فىالخلاصة بعد مابقله المسنف عنها انهال كال كسرامستويا يستطاع في مثله القصاص اقتص منه عبر د وان كآنكسرامنثلماليس بمستوبحيث لا ° بسنطاع ان مقتص مثله فعليه ارش ذلك إد (قولد لامرانه الحنار) الضير للاستنار

( وله العمراله المتنان الصبر الاستنا حظ نصل الله -( فوله جمل في العائلة في سنة الخال فضى بالمرة على العائلة في سنة الخال الزيلي لنا مارون عن محديل الحسن المه قال بلغنا الأرو والله صلى القاملي وسؤ نفى بالمرة على السائلة في سنة فالبر هالو و في جنين الابدة المن ) قال فالبر هالو و المحبس المال فهو في مال الضارب حالا و في الروح سنة نفس في الابدان عكن في ما نفص وانام تمكن لا يحب عن خاله بسدة اله المواضع التي استنبت من عود الضبر على متأخر لقظاور تبذو هذا على النسخة التي وقعت للمصنف واماالنسخة الصحصة من نسيخ صدر الشريعة التي فيهانا فيث التناير فلااشكال الانهاء فل فول الصنف فأعنق سيدها ( قول امر أة سفطت مبنا بدواء او فعل) بعني عداوالا فلاثي عليهاو في حق غيرها لا يشترط قصدا سقاط الواد كاف الحائبة (قوله الاان بكون باذن الزوج) كذا قال الزباعي اذا فعات ذلك باذن الزوج لابحب الغرة لعدم التعدى اه واقول هذا تنشى طي الرواية الضعيفة لاعلى المحييم لماقال في الكافي قال لغبر واقتالي فة ناه بحب الدية في العجيم لان الاباحة ﴿ ١٠٩ ﴾ لانجرى في النفوس وسقط القصاص الشهرة باعتبار الاذن وفي رواية لابجب

(قولدو إمااذا كان من احدهمانفيه النبرة) بعني ونكون على العاقلة لمانقدم (قوليدو هو مؤخر مطلقا) اى لفظاورتبة وليس من

أشير لان نفسه حقه وقداذن بانلاف في الانبي لان القيمة في الامة كالديمة في الحرة ولا يلزم منه كون الواجب في الانبي اكثر حقداه فكذا الغرةاودية الجنبن حفد م، إلواجب في الذكر فبما إذا كان قبمة الجارية اكثر من قبة القلام لانه الدرو الغالب ان غيران الاباحة منفية فلاتسقط الغرة من قبته تزيدهل فيتمايك يرحتي ان قومت حاربة بألف درهم شوم غلام مثلها في الصفات عافلة المرأة بمجرد امرزوجها بانلاف المرغوبة بالني درهم فلاتلزم الاكثرية هذا اذاكان الجنين من غيرمولاها ومن غير الحنين لاناس. لابنول عن فعله غاله المغروروامااذاكان من احدثما ففيهالغرةالمذكورة في جنين الحرة دكرا كان اوالتي اذا ضرب بطئ امرأته فألفت جنينالزم لإنه حرذكر والزبلين (فان ضربت فاعتق سيدها) وفع في عبارة الوقاية سيده كأنه سمو م الناميخ لاز الضمير للحمل وهومؤخ مللقا (جلها فالفنه فاتوجب أيته حبا مأقلة الغرة ولابرث منها صرحه الزيلعي وغيره فلونظرنا لكون الغرة لادمه) لآن فتله بالضرب السابق وهوكان في حالة الرق و قدم إن العبرة بحالة الرمي لاالو صولوبلز منه كون القيد المولى لاموروثة (ومااستبان بعضه كالنام) اي الحنين حقه لم بحب لضربه شي لكن لاكان الذي استبان بعض خلقه بمنزلة الجنين التام ( فياذكر ) من الاحكام لالحلاق

الآدمى لاعلك احداهدار ادمبته لزم مارونا (امرأة اسقطت مينا بدوا، اوفعل) كضربها بطنها مثلا ( ففيه الغرة ) ماقدره الشارع بانلافه واستعقه غبر نحب على عافلتها في منه واحدة ( الا ان بكون باذن الزوج ) فحيننذ لابلزم الجانى الأنرىانه لواودع عبده صبيا شيُّ (ولوامرت امرأة ففعلت لاتضين الأمورة) كذافي الخلاصة فقتله الصبي تضينه حافلته مع كومملكا حكى باب مامحدث فى الطريق وغيره ككيت -لولا.وقد سلط الصبي على اللافه بوضعه

( احدث فيطربق العامد كنيفا ) وهو المستراح ( اومنزابا ) وهو مجرى الماء عند. ولمتهدرادميته به فلزم عاقلته ( اوجر صا وهو محرى ماء يركب قي الحائط وقبل جزع مخرج من الحائط لبني عليه موجب جنائه نخلاف مااذا اودع ( اودكاناجاز ) احداثه ( انالم يضربهم ولكل )من المارة ( نفضه) لان كلامنهم

الصبي طعامافأ كله او اتلفد لا ضمان عليه صاحب الحق بالرور نفسه وبدوانه فكاثاله حق النفض كما فياللك المشترك عذا ماظهر لي تحرير ، محمد الله (قولد ( وفي اربق الخاصة) بان يكون غير افذ (لا) اىلابحوز احداث شي منها بلااذن ولوامرت امرأة الخ) فيعما في امر الشركا، وان لم يضر ) لانه كالملك الخاصهم ( وضمن دية من مات بسقوطها ) الزوجة وقدعاندبل المزوم هناانا بمرامدم عليه لانه صارسها لمونه (كالووضع حجرا اوحفر بئرا في الطربق او) في (غيرماك اس الزوج وبطلان الامرلوبكن فنلف به نفسو ) ضمن ( فيمة جيمة نلفت) بواحد من المذكورات ( اللمبأذل (بابما محدث الرجل في الربق وغيره) بهالامام) فان الضمان في جميع ماذكر باحداث شيُّ في لهربق العامة انجابكون (قوله ولكل من المار ونفضه) هذا اذا كان عن عال التصرف ولو بالاذن كالصي والمديخ الفالحيد رعلبهما وكال إس اله مناه ولم

بأذن الامامله بإحداثه كاسيذكر والمصنف ونص عليه في شرح الجميم ( فولد لائه كالانا الخاص مم ) كان ينبني ان بقال لا بإيماو كذلهم كماهي هبارة الهداية (قول وضن دية من مات بسقوطها) يعني مع عافلته لاعليه وحده وهذا اذا أصابه الطرف الحارج لانه به التعدي لاالداخل ولواصاباءو فإذلك وجبالنصف وهدرالنصف ولولميهم فنيالقياس لابحبشئ وفيالا تحسال المحن النصف ويفية تفاريع المسئلة من اذن الفعلاء إلبناء وغيره فيالتبيين والهداية فليراجع (قوله وضمن فيمة مبعة) اى ف ماله خاصة **(قولد** لاان اذن) معطوف عليه ةو له بعد اومات واقع في بؤيلريق جوعاو يَدبالجوع لاللاحزاز عن العطش لانه منله بل لان الغالب العلا بموت في البرّ عطشا (قوله اوغابضم الغين الكربة) قال ف شرح الجمع بفنم الغين الجيمة و هو الأبكون الفس مأخو ذاه ن اطر نصبه على الحالية او النيز اومفعول له اه ( فقوله و عندابي بوسف الخ) لم يَد كو قول تحيد وعنده بضي في ااو جوء كاءا كافي الهداية ( فقوله ضطب و جل) بعني او مال ( قوله منظ ثني منهاهل أخر فناف و فانه يضمن ) و كذالو نعثر به بعد الو فوع كاني الندين ( قوله اوا دخل حصر ااو قنديلاالخ) هذاعندا بي حنيفة رجه الله وعندهمالا صال عليه ويعو للهايفتي ذكر . في الذخيرة كافي الرعاز و في كلام المدين أشارة الى أنه فعل ذلك بلااذن أهل المسجدا مالوكان بانتهم فلاضمان ﴿ ١١٠ ﴾ عليه اتفاقا كالوكان من أهل الحافة و هاقى الفند بل للاضائدامالو علقه السفظ فبضيئ إتفاقا اذالم بأذنبه الامام (لاان اذن اومات واقع في برَّ لمر بق جوعانو غا) بضم الغين الكربة كافىشرح الجمع (قولد اوجلس والمرادهنااختناق منهوا البئروعندا بيبوسف انمات تمايجب الضمان لان النهسبب في محدغير مصل الح) قال قاضحان الوقوع (نحىجرا وضعدآخر) فعطب درجل ضن النحى لانفل الاول انتسخ وهوالعميم وقبلعلى قولرابى حنيفة بفعله فالضمال هليه (كن حل على رأسه او ظهر وشيأ في الطريق فسقط) شي منهما (على رجهالله آنما بضمن اذا كان الجالس آخر فتلف به فانه بضمن (اوادخل حصيرا او فندبلااو حصاة في محمد غيره) نسفط مشغولا بعمل لايكر. في المسجد كدرس

شي منها فنلف به انسان سمن قيد بمسجد غير. لانه ال كان مسجد حيد لم بضمين لان الفقه وقراءة القرآن والحدث وامااذا التدبيرفيا تعلق بالمسجمد لاهله لاغيرهم كنصبالامام واختبار النولىونحو ذلك كان معنكفااوكان حالسالا ننظار الصلاة فكان بغلهم مباحامطلقا غيرمفيد بشرطالسلامة وفعلغيرهم تعديا اومباحامفيدا اليكون ضامنا هندالكل اه وقى النبيين بشرط السلامة (اوجلس في مسجد) سواء كان مسجد حيد او مسجد غيره حال كو له والأجلس فيهرجل منهم فعطب بداحد ضن ادْ كان في غير الصلاة و ان كان فها (غيرمصل فعطبه احد) بالسنط عليه اعبى فتلف بضي فيد بكو معفر مصلاته لاوهذاعندابي حنبفة وقالالابضمن على لوكان مصلبا سواد صلى الفرض او النفل لم يضمن لان المجدا عابى الصلاة وال لم يكن كلحال ولوكان جالسا لقراءة القرآن مصليا وامجلس لقراءةالفرآن اوالتعليم اوالصلاة اونام فيدانناء الصلاة ضمن (لا) أوانعلم اوالصلاة اونام فيه الصلاة اى لايضى (من سقط منه رداه ليسه) على انسان فعطب به قيد بالابس لا به الكان حاملا اوغيرها اومرفبه اوتعدفيه للحديث لهنسقط علىانسان فعطبه اوسقط فعثره انسان ضمن والفرق انحامل الثبئ فهو علىهذا الاختلاف ثمقالوذكر بقصد حفظ فلاحرج في التقييد بوصف السلامة مخلاف اللابس فلو قيد عاد كرارم صدر الاسلامان الاظهر ماقالا. لان الحرج فحمل مباحامطلقا أوضئ ذوحائطمال الىطريق العامة وطاب نقضه مسير الجلوس من ضرورات الصلاة اودى رجل اوامرأة حرا اومكاتب لان الناس في الرور في الطربق شركا، وطربق فكون ملمغا عالان ماءت ضرورة الطلب السئول الى تقدمت الى هذا الرجل لهدم حائطه وهذا الفدريكني ولاحاجة لئى كون عمد كمد كده اه (قولد الىالاشهاد وذكر مفىالكتب لبتمكن من الاثبات عندالانكار (بمن)متعلق بطلب وان لمبكن مصلبالخ) فد علت انه (علكه)!ىالنفض (كالراهن) تسائط فانه (علكه بفكه) اي بفك الرهن وارجاع قولالامامان الاظهر ماقالا. من عدم المرهون الى يده (واب الطفل والوصى) فان ليما ولاية النصرف في مال العسى الضمان وقال الزيلعي وصاحب البرهان (والمكانب) لانه مائك بدافو لايغالفض له (والعبدالتاجر) ولومديو بالان ولايغالفض الصبح عن ابى حنيفة كقو لهماانه لاضمار لهثم ماتلف بالسقو طائكان مالافهو فى رقبته والكان نفسا فعلى عاذلة المولى او له عاقلة لان على المنظر الصلاة نص عليه شمس الاشهاد من وجه على الولى وضمان المال الدق بالعبدو شمان النفس بالولى (فلم ينفض) من الائمة السرخسي فيالجامع الصغر

ادائمة السرجمي قاجعة عاصدير المستخدمة المستخد

علكه (في مدة عكم ) اي نقضه (فيها) اي في تلك المدة (مالا) مفعول ضمن (و ماقلته) عطف على ضمر ضمن وحاز الفصل (نفسا) مفعول ضمن القدر (تلفا) اي المال والنفس (4) اى ندلك الحائط (لا) اى لايضمن (من اشهد عليه فباع داره وقبضه المشرى اولا) كذا في الكافي وليس في الهداية لفظ او لا (فسقط) الحائط بعد البع فنلف مال اونفس وانمالم يضمن لان الجناية بنزك الهدم مع تمكنه وغدزال بالبيع مخلاف اشراع الجناح لانه كان حانيا بالوضع ولم ينفسخ بالبيع الاضمان على المشترى اذلم يشرد طبه الاان يشهد عليه بعد شراة فحسننذ أضمن لتركه النفر بغمع تمكنه بعد الطالب (اوطلب من لا علك نقضه) اي لايضمن من لا علك نقضه وانطلب منه كالمرتهن والمناجروالودعوالما كن الدم قدرتهم حل التصرف (مال) الحافظ (اليدار رجل فله الطلب) لأن الحق له (فيصيح تأجيله والراؤه منها) اي من الحناية (لاأن مال الي

الطريق فأجله القاضي او الطالب) لآنه حق العامد فلانحو ز أتمما ايطاله ( و ان يني ما يلا

بدأضي بلاطلب كافي اشراع الجناح) وهواخر اج الجذوع من الجدار الى الطريق

والبناءعليه (ونحوه) كالكنف مثلا (حائط لخسة طلب نقضه من احدهم وسقط على

رجل) فعطب 4 (ضي عاقلته) اي عاقلة المطلوب منه (خس الدية) لان الطب صوفي

الخس فيكون متعديافان قيل الواحدم الشركاء لابقدر ان مدم شيأم الحائط فكيف

بصيم الطلب منه قلناا ل لم تذكن من هذم نصيبه تذكن من اصلاحه موجه و هو المرافعة الى

الحكامونه محصل الغرض فان ترك ضم والعاقلة (كاضمنوا) اى العاقلة (ثلثيها ال حفر

(قولدومافلند عملف على ضمرضمون) الصواب اله عطف على دو حائط و ليس فهضمر لكونه عاملا فيظاهر

﴿ بَالَّالِهُ البَّالِهِ مِنْ وَالْجِنَّالِةُ عَلَّيْهَا ﴾ (قوله والااي واندايك بادبه ضمن ماتلف مطلقا )اى اداكان معها كماهو غاهركلامه اوادخلها واساأذالمبكن معهاولمدخلها لايضمن شيأكم

احدثلاثه في دار هربرا اوبن حائطا) فعطب ١٠ انسان لان الحاذ و الباني في الثانين متعد فيالتسن

~ ﴿ وَالْهُ عَلَيْهِ الْهُوْمُ وَالْجُنَايَةُ عَلَيْهَا ﴿ وَالَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الاصلان الرور في طريق المسلين مباح بشرط السلامة لانه منصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من وجه لكونه مشتر كابين كل الناس فقلنا بالا ماحة بشرط السلامة لعندل

النظرمن الجائبين فياعكن الاعتراض عندلافيالا عكن لانتقيده عامطاغان ديالي المنع من التصرف وسدبانه وهومفتوح اذاتقرر هذا فنقول (ضميز الراك في طريق العامة ماوطنت داينه ومااصابت بدهااور جلهااور أسهااو كدمت) اى عضت مقدم اسنام (اوخبطت)ای ضربت (بدهاو صدمت) ای ضربت نفسهاشیا مقال اصطدم الفارسان اذاضر باحدهما الآخر بنقسه فأن الاحتراز عن هذه الاشياء بمكن لاتباليست من ضرورات السرفقيد بشرط السلامة عنما (فلوحدثت) هذه الاشاء (في السرفي ملكه لم يضمن ) لانه غرمتعد (الاق الوطء) وهو راكم الان الايطاء ماشرة لانه قنله شفله حتى محرم المرأث وتلزمه الكفارة وغيره بسبب وفيه بشترط التعدي فصار كحفر البرق ملكه و في الماشرة لايشترط (ولو) حدثت (في السرفي ملك غروفلو) كان سره (باذنه) ای باذن الغیر( کان ذلك الملك كلكه) والسر فیه كالسر فی ملكه حیث لاضمان عليه ( والا ) اي وال لريكن إذله (ضمين ماتلف مطلف) لاته متعد

( قولدوان اصابت بدها الخ) مَال في البرهان والراكب والرديف والسائق والقائد في الضمان سوا. (قولد ضمن السائق لدابة والقائدمااصابت دها لارجلها) الم ادمة له لارجلها النفعة مالاولمؤهامالقوله كلصورة بضمن فهااله اكب يضمن فهاالسائق والقالد (قولد فيحد فيهما الضمان بالعدى) منغ إذنكون البارة فبحدعلهما (قوله وعليه بعض المشايخ) بعني مشايخ العراق كافي النيين (قولدوا كثرهم على الاول) قال الشيخ اكل الدين ريد مشابخ ماور اءالنهر فعصله انه لاضمان على القبائد في النفحة اتفياقا وخالف القدورى فىالسائق والعميم انه كالقائد كاتدمه الصنف وفىالمواهب والجوهرة انهالاصح (قولدوعليهاي الراك الكفارة الخ) قال الزيلعي ومراده في الايطاءواليه الاشارة بلانه مباشر (قوله اوراجل دية الآخر ان اصطدما وماتا) هذا اذاوق كل منهما على قفاه وال على وجههما فلاشيء واناحدهما علىقااء والأخرعل وجهه فدمالذى وقععلى وجهه هدر وهذا نخلاف نجاذب الحبارضل عاقلة كلدية الآخر اذاوتعا عني وجوههما وانوفع احدثما على وجهه والآخر على قفاء فدية الذي على قفاه هدر لاته مقط نذمل نفسه ودية الآخرعلى عاملة الأخر كافي الولو الحية ( قوله ولوعبد بنهدردمهما)سواء كانذلك عدا لوخطاء كإفي الرهان

(المانفعة)عطف على قوله ماوطئة دائه نفع الدابة بالحاء المهملة ضربها محدها فرها اى لايضين مانفحت (رجلهااو ذنبها سأرة) آذلا بمكن الاحتراز عنها مع سيرهاحتي لواوقفها في الطريق ضمن لامكان الاحتراز عن الانقاف وان لم عكنه عن النَّفحة فصمار متعديا بالا مقاف (او عطب عار التاو بالت في الطريق سائرة) فانه لا يضم إيضا المرمن الهتناع الأحتراز اواوقفهــاله فان بعض الدواب لانفعل ذلك الابعدالوةوف(فلو اوقفهالغير، ضمني) لانه متعد بالايقاف(الا)ان بكون الايقاف (في موضع اذن) من قبلالامام( هافهافیه) فحیناذ لایضمن لعدمالتعدی واناصابت بدها اورجلها حصاة اونواة اوالارت غبارا اوجراصغير انفقأ عنسااو افسدتو بالابضي ) تمدر الاحتراز (وبالكبيريضمو )لامكان الاحتراز (ضمن السائق)لدابة (والقائدلهاما مااصابت يدهالا رجلها) اى فى كل صورة يضم فها الراكب يضمن فماالسائق والقائدلانهمامسبيان كالراكب في غيرالابطا. فبحب فهماالضمان التعدي كالراك وهذاالحكم مطرد ومنعكس فيالصميم وذكر القدورىانالسائق بضمن النفحة بالرجل لانهاع أي هينه فيكنه الاحراز حنها مع السير وغائبة عن بصر الرا كب والقائد فلا يمكنهما الاحتراز هنهاو عليه بعض المشايخ وأكثرهم على الاول (وعليه) اي الواكب (الكفارة)لائه مباشر وهي حكم الباشرة (ولابرث) انكان المقنول مورثه لذلك ايضا(يخلافها) اي السائق والقائد حيث لا كفارة علمها و برئان لانهما مسببان والكفارة وحرمان الارث ليسام احكام التسبيب (ضم عافلة كل حرفارس اوراجل) ذكرالراجل في البسوط وغيره (دية الآخران اصطدما ) وقدم معنى الاصطدام (وماناولم يكونامن العمم) حتى لوكانامنم وجب الدية في مالهم كامر مرارا (اوكان) اي الاصطدام (خطأ) لان موتكل منهما مضاف الى فعل صاحبه لان فعله في نفسه مباح وهوالمشى في الطريق فلايعتبر في حق الضمان بالنسبة الى نفسه لانه مباح مطلقافي عقنفسه ولواعتبرلوجب نصف الدية فيمااذاو قعبئر في قارعة الطربق اذلو لامشيه ونقله في نفسه لاهوى في البرو فعل صاحبه وان كان مباحالكنه مقيد بشرط السلامة في حق غيره فيكون سبنالضمال عند وجودالتلف به وفيه خلاف زفروالشافعي (ولو) كان الاصطدام (عدا فنصفها) اي الواجب نصف الدية اتفاقا لان كلامنهما ما تنفعله وفعلا الأخر فيعترنصف الديةومدر الصف كالذاجر سكل منهما نفسه وصاحبه ولمذكرق الهداية والكافي صورة العمد صرمحا بلفي ضمردليل المصرولهذاةال فى الكفاية بحب نصف الدية في العمد على عاقلة كل واحد وفي الحطأ بحب الدية الكاملة علىماذكر في الكتب خلاانه ذكر الخطأفي وضع المسئلة والعمد في بان قول الحصم (ولو) كان الصطدمان (عدن مدرده مما) لان الجناية تعلقت رقبهما دفعاو فدا، وقدة أثالا الى خلف (ولو) كان ( احدهما حرا والآخر عدا نعلى عاقلة الحر ) القنول ( قيمةالعبد في الخطأ ) فيأخذها ورئة حرالفنول اذملي اصل الىحنيفة ومحمدر جهماالله تعالى تحب القيمة طرالعاذلة لانه ضمان الآدمي مندهما فقد

اخلف العبد الجاني بدلامذا القدرفيأ خذوه ورثقالح المقتول وبطل مازاد عليه لعدم الحلف (ونصفها في العرد) اي بحد على عاقلة الحرفصف قية الديد لان الضعون في العمد النصف وهذا القدريأ خذه ولى المقتول وماعلى العبد في رقبته وهو نصف دية الحر سقط الاقدرما اخلف من البدل وهو تصف القيمة (وضنها) اى الدية (عاقلة عاقق دابة وقع بعض ادواتها) كالسرج واللحام ونحوهما (على رجل فات) لانه عاعكم التحرز عنداذسفوطه امالعدم شده عليها اولعدم احكامه (و)ضي اضاعاقلة (قائد قطاروطي بعم منه رجالافات) لان القالد على حفظ القطار كالسائة ، عدامكنه النحر زعه فصار متعدما مالتقصير فيه الاان ضمان النفس على العاقلة وضمان المال في ماله كذا في الكافي (ولو معد) إي مع إلفا قد (سائق في سانب الإبل ضينا) إن لم يكن لجماعاً فلة وانكانت ضعن عاقلتهما لان القائد الواحدة المدلكا وكذاساله الاتصال الازمه (وامااذا) لمبكر في حانب الإبل بل (توسطها) اي دخل من الابل (واخذز مام واحد) منها (ضم وحده) ماعطب عا هو خلفه و يضمنان ماعطب عاهو بين همه لار القائد لا يقود ما خلف السائق لانقطاع الزمام والسائق يسوق ماكان امامه (فنل بعير ربط على قطار يسر بلا علم قائده) متعلق ربط (رجلا)،فعول ذنل (ضمن عاقلة القائدالدية) لانه قائدًا كما فبكون قائدًا الذلك البعر والقو دسبب لوجو دالضمان ومع تحقق سبب الضمان منه لابسقط الضمان محهله (ورجموا) اى الدافلة (م) اى بالدية (مل عافلة الرابط) لاذ الرابط هو الذي او فعه في هذا الضمان حيث ربطه بالقطاروهو متعدفيا صنع فصار في التقدر هو الجاني (فلو ربط والقطار واقف ضيمًا) اى الدية (عائلة القائد بلارجوع) لانه قاد بعر غرم بلااذنه لاصر محاولا دلالة فلابرجعون عالحقهم هلى احدغاية ألامرائه متعد بالربط والامقاف على الطريق لكنه مزال بالقود فصار كالووضع جرا وحوله غير (كذا اذا درا القائد) بالربط لابرجعون على عافلة الرابط بمالحقهم من الضمان لان القائد رضي بهوا الناف قد اتصل بفعله فلا يرجع به (ارسل كلبااو طير الوساقه) اي مشي خلفه معه و ان لم عش خلفه فادام في فوره فهوسائق له في الحكم فيلحق السوق والتراخي انقطع السوق ذكره الزيلي (فاصاب في فوره ضين في الكلب)ما تلقه لائه محمول عليه من جهاته فأضيف فعله الدكالكر وبضاف فعله الى المكر و فيايصلح آنة له (لا) اى بضي (في الطير) اى البازى والفرقان الكلب محتمل السوق فاعترسوقه والطرلا محتمله فصاروجو دالسوق و عدمه سو اء(و لا كلب لم يسقه) لعدم سبب الضماق (و لادابة منفلة أصابت تفسااو ما لا للا اونهارا) لقوله صلى الله عليه وسلرجر -العجماء جبار اى هدر وهي المنفلة ولان الفعل لم يضف البه إذا يوجد منه ماتوجب النسبة البه من الارسال والسوق ونحوهماله كلب بأكل عنب الكروم واشتهر عليهفيه ولمبحفظ حتىاكل العنب لم يضمن واتما يضمن اذا اشتهر هليه فيما يخاف منه تلف غيآدم كالحائط الماثل ونطحالثور وعفر الكاب العقور فبضمن اذالم محفظ ( ضرب دابة عليها راكب

( قولد ضرب دابة طبها راكب اونخسها ) يعنىبلاامر ولوكان غير مكلف كافىالبرهان 🗨 باب جنابة الرفيق والجنابة عليه 🏕 ( قوله و ايجز الاسترقاق لكونه مباح الدم) المل المراد نني الدفع ، و جب الجنابة لان مو جمرا الغصاص ولابصيح الريراديه نني الدفع فدامعن الجناية لانه يصيح كاصرح به ﴿١١٤﴾ الزياعي في قوله عبد قطع يدحر عمدا فلينأ مل (قولهونيما دونهما كالخطأ) إلمذكر

ماثنت ه الخطأو في البدائع و هذه الجناية تغلهر بالبينة وافر ارااولي وعلاالقاضي ولا تظهر باقرارالعبد محجوراكان اومأذونا واذالم بصحاقرار ملابؤ خذمه لاقي الحال ولابعدالعنق وكذلك او أقر بعدالعناق اله كان جني في حال الرق لاشي عليه اه وقول البدائع اوعلا الفاضي على غرالمذخ به لان الفتوى على عدم العمل يعلم القاضي في زمانا كافي الاشباء والنظائر عز حامع الفصواين (قوله لكن الواجب الاصلى هوالدنع فى الصميح)كذا فى الهداية والنبيين وقال فحر الاسلام النز دوى العميح الاالواجب الاصليءو لربع فبجب الربع بفوات احدها الفذا كافي السراج والجوهرة (قوله ولهذاسقطالواجب بموتالعبد)اي صواءمات بآفة سماوية اوبعثه المولى في حاجة فعطب فيهااوا ستندمه كإفي النهابة عن البسوط و في البدائع هذا يعني القول يسفوطالواجب بالموت علىان قول من مقول حكم هذه الجناية تخيير المولى مين أأدفع وأخداء ليس بسديدلاته أوكان كذلك لنمين الفداءعند هلاك العبدولم مطلحق الحنى عليه على اهو الاصل ف المنز ونشيش اذا علا احدهماله ينعبن عليدالآخراء (قوايدواماالفدا. فلانه بدل العين فيكون في حكمه ) قال في الظهيرية ولابلزم من كونه في حكمه

اونخمها)ای لمعنها بعود ونحوه (فنفعتاوضربت بدها شخصا آخر)غيرالطاعن (اونفرت )من ضربه او تخسه (فصدمته و قتلته ضمن هو )اى الضارب والناخس (لا الراكب) لانه المروى عن عمروان مسعودرضي الله عنما ولان الناخس متعدفي التسبيب والراكب في فعله غير منعد فيترجم جانبه في للتغريم النعدي حتى لوكان موقفا دانه على الطريق بكون الضمان على الراك والناخس نصفين لانه منعد في الإنفاف ايضا (وان نفحت الناخس فأهلكته كان دمه هذرا) لانه كالجاني على نفسه (وان الفت الراك فقتلته كانت دعه على عافلة الناخس لائه معد في تسبيبه ثم الناخس انمايضي إذا كان الوطء في فور النفس حتى بكون السوق مضاة اليه واذا لم بكن في فور . فالضمال على الراكب لانقطاع الرالنفس فيق السوق مضافا الى الراكب (و) ضين (ف فق معين شاة القصاب مانقصها) لان القصود منها المعم فلا بعتبر فيها النقصان الابحسبد (و) ضم ورفي عينْ نقر جزاروجزوره) اى الله (والحار والبقل والفرس ربمالقيمة) كماروى اله صلى الله عليه وسلم فضى في عين الدابة بربع الفيدو هكذا فضى عررضي الله صدولان اقامة العمل ماانماتمكن بأربع اهين هبناها وعين المستعمل لهافصارتكائما ذات اهين

🗨 باب جناية الرقيق والجناية هليه 🗨 ( جني عبد عدافق النفس مجب القود) المر (الاان يصالح) ولى التقبل، ولى العبد اي يقع الصالح بين الولى والمولى (او يعنو) اى يقع العنو من الولى (و لم بحز الاسترقاق لكُونه مباح الدم (وشبت) اى الفود (باقراره) اى العبد (لا افرار الولى) لا ل هذا الاقراد من العبدلا تهدة فيه لكونه عائداعليه بالضرر فيقبل وهو بحرى على اصل الحريد باعتبار الآدمية فبما برجعالى الدم فلهذا لايقبل اقرارا الولى هلبه محد ولاقصاص وال كان هذا الافرار بصادف حق المولى لكنه ضمني فإنجب مراعاته (و فيا ) عطف على ف النفس(دونها) اىدو ڭالنفس(كالخطأ)اىبكو ئۇكالفتلانلىما ئى الحكم وبىڻ الحكم بقوله (دفعه سيدمما) اي عقابلة الجناية (و علكه وليها) اي ولي الجنابة (او فدا بأرشها) بعنى انسيده مخيربين دفع العبدو الفداء بالارش لنعليص عبده لكن الواجب الاصلى هوالدنع فيالعميم ولهذا سقطالواجب بموت المبدلفوات محل الواجب مخلاف موت المر الجاني حبث بجب الارش على عافلته (حالا) اي كائنا كل من الدفع او الفداء على العلول اما الدفع فلانه عين ولانأجيلڧالاهيانواماالفداء فلانه بدل.العين فكون فيحكمه وانكم بخترشبأ حتىمات العبد بطلحق الجني طبه لفوات محل حقه كامر وانءات بعد اختيار الفداء لمرير أأتحول الحق مزرقبة العبدالى دُمَّة القدرة عليه لصحته من المفلس اختار. المولى ( نان فدا. فجني فهي كا لاولى فانه اذا فدى خاص الجـــاني عن الاولى

عندقاض اوغيره اه وهذاهندابي خنيفة لانه اختار اصلحفهم فبطل حقهم فى العبد لان ولاية التعبين أنمولى لاللاوليا. وقالا لايصبح اختياره الفداء (فصارت) اذاكان مفلـــاالا رضي الاولياء كذافى التبيين ولايخنى ال نوله لانه اختار اصل حقيم انما هو على احد الاجتبارين فيه

فصار تكان لم تكن فجب بالثانية الدفع او القداء (وان جني جنانين دفعه جماالي وليما بفنسمانه نسبة حفيهما) اي على قدر ارش الجناسين (او فدا، بارشهما) لان تعلق الاولى ر فبندلا عنم تعلق الثانية بهاكالديو فالمتلاحقة الايرى اف مالت المولى لم عنع تعلق الجناية فمق المجنى هليه الاول اولى ان بمنع وان كانوا جاءة يقسمون العبد المدفوع البهم على قدر حسمهم وان نداء فداء بحميع اروشهم لماذكر ان تعلق الاولى برقبته لاعنم تعلق الثانية بها ( وانوهبه ) اىالمولى العبدالجاني ( اوباعه اواعتقه اودر او استولدها) اىالجارية الجائبة ( ولم يعلم بها) اىالجناية ( ضمن الاقل من قبيته ومن الارش وان علم غرمالارش ) فان المولى قبل هذه التصرفات كان مخيرا بين الدفع والفداء ولللمهق محلاتدنع بلاعلمالمولى بالجناية لمبصرمخارا للارش نقامت الفيمة مقامالعبد ولافائدة فيالنمير بين الاقل والاكثر فوجب الاقل بخلاف مااذا هزقائه بصير مخار اللارش (كالوعلق عنده مقتل زيداو رميه او شبحه فقمل) اي قال ان قنلت زبدافانت حر فقتل اوقال انرمبت زيدا فأنتحرفرمي أوقال ان فججت رأسه فانتحر فشيم غرم الارشلانه بصير مختارا للفداء حيثاعتقه على تقدروجو دالجنابة ( قطع عديد حر عدا و دفع اله) بقضاء او لا ( فأعنقه فسرى ) فات منه (فالعبد صلح بها) لأنداذا اعتقادل على القصد، تعجيم الصلح اذلاصمقله الابان يكون صلحاءن الجناية وما محدت منها (واللم يعتفه ير دعني سيده) لا نه اذالم يعتقه وسيرى ظهر ال الواجب ايس المال بل القود فكأن الدنع بالحلا فيرد العبد على سيده (فيقتله الولى او يعفو) اي يخير الولى بين الفتل والغذو لانه مباح الدم كمام (جني مأذون مدنون خطأ فأعتقه سيد. الا عليها غرمر بالدين الاقل من قيته ومن دينه واوليها ) انى غرم اولى الجذابة (الاقل منها) اى من القيمة (ومن الارش) قال السيد اذا اعتق المأذول المدنول غرمار ب الدن الاقل من قيمته و من الدينو إذا اعتق العبدالجاني جناية خطأ هرم الاقل من قيمته ومن الارش فكذا عندالاجتماع لعدم المزاح بينحمااذلولا الاعتاق لدفع الى ولى الجنابة ثم باع لدين (ولدت مأذونة مديونة ولدا لا بدفع معها لجنا بثراو باع لدينما) لانه دين ف ذمها متعاق برقبتها فبسرى الى الولد والدفع الجناية في ذمة المولى واتنا يلاقع الرائعال الفعل الحقيق وهوالدفع والسراية تكون فى الأمور الشرعية لاالحقيقية (عبدلرجل) زعم ر جل (آخران مولا واعتقه ففنل) اى العبد المعتق (ولاله) اى الزاعم (خطأ فلاشي له) اى لزاع لانه لازعمان مولاً. اعتقد فقد اقرائه لابستمق على المولى دفع العدو لاالفدا. بالارش واعابسهمق الدية هلى العاقلة لانه حر فيصدق الزاعم في حق نفسه فيسقط الدفع والفداه ولابصدق فيدهواه الدبة علم الانحجة (قال تتلت الحاز مدقبل عنق خطأ وقال زيد بل بعده صدق الاول) لان زيدا بدعي عليه شيأ او اقر مهازم عليد الضمال لا على الماقلة لانه بدعى عليدالة:لانخطأ بعدالعنق فلواقر مهازم عليه الضمان لان النابت بالاقرار لابحمله العافلة فراد مقوله فتلتدقبل عتقى مافتلته بعده حذرامن لزوم الضمان عليه

(قولدوان فداه فداه بحميم اروشهر) قال الزيامي و<sup>ال</sup>مولى ان يفدى من بعضهرو بأخذ نصيبه من البعدو بدفع الباق اليغير، مخلاف مااذا كان المفتول واحدوله وابان اواو لبامحيث لميكن له الشدى من البعض وبدفع الباق الى البعض لان الحق فيه محد لأنحاد سببه وهو الجنابة المتحدة اه (قوله والرحيد اى المولى البدالاني الح)قال الزيلعي ولافرق في هذا المعنى سَنان تكون الجنابة في النفس اوفي الاطراف لالدالكل موجب للدفع فلا يختلف (قوله كالوعلق عنقه مذل ز د ) يمني قنلا توجب المال كالحطأ وشيدانحمد وال علقه بجناية توجب القصاص بالقالله الصريته بالسيف فانت حرفلا بجب على المولى شي بالاتفاق لائه لافرق بين العبد والحرق الفصاص فإبكن المولى مفونا حق ولي الجناية بالمنق كافي النبين (قو لدو لدت مأذونة مدىونة ولدا) اى بعدالحقوق الدين كما اشار اليه لانها اذا ولدت ثم لحقهاالدين لانعلق حق الغرماء بالولد نخلافالاكماب حبث نعلق حق الغرماء عاكسبت قبل الدو وبعده كما في اثنيين وظهرلي اله لانخالفه مافىالولوالجبةمن فوله ولو اكتسالعبدالجاني اكسابا اوولدت الجائية ولدا فاختار المولى الدفع لمبدفع الولد والكسباء إذا لظامر من قوله اوا كنسب العبدالجابي الديمر الأذون فليناً مل

لامعناه الظاهر لفه يرزوم الضمان على المولى بالافل من فيته ومن الدين ال لم يعز بالجنابة والديدان على امع أن قوله ليس محمد على المولى (وان قال قطعت مدها فبل اعنامها وقالت كان بعده صدقت وكذا في اخذه منها )اى اعتقى امدنم قال لها فطعت بدك او اخذت منك هذا المال قبل مااعتقتك وقالت بل بعد. فالقول لهالانه اقر بسبب الضمان ثم ادعى البراءة وهي تنكر فالقول للمنكر (الالجاع والغلة) بعني إذا قال حاسما قبل الاعناق أو اخذت الغاة قبله فالقول إدلان الغاهر كونهما حال الرق ( امر عد محمور اوصى صياغتلرجلنقتله فالدية طيءأفلة القاتل) لان الباشر هوالصير المأمور فنضى عاقلته (ورجعوا على العبد بعدعته) لانه او قع الصي في هذه الورطة لكن قوله غرومتبر لحقااولى فيضمن بعدالعتق (لا) على (الصي الآمر) لقصور اعلية (ولو) كان مأمور العيد) المحمور عبدا محجورا (مثله دفع السيد) العبد ( الفاتل او فداه في الخطاء بلارجوع حالا) لان الامرقول وقول المعبور غير معتبر (فلابؤ خذه في الحال بل بمدهنقه) لزوال المال المائع وهير حق الولى (بالاقل من قيمته و من الفداء ) لانه مختار في دفع الزيادة الامضطر (كذا) الحكم (في ألحمد) اي دفع السبد الفاتل او فداه تمرجع على العبد الأمربالاقل من قيمته ومن الغداء ( الكان العبدالقاتل صغيرا ) لأن عدالصفر كالحلمأ (ولو) كان (كبرا انس ) لانه بحرى بين الحروالعبد (قتل قن عداحرين ولكل وليان فعفاا حدولي كل معنا دفع نصفه الى الآخرين او فدى ديد) هي عشرة آلاف درهم لان الرقبة محكم القود صارت بنهراكل واحد ربعه فاذاهفا اثنان بطل حقيما وبق حقالاً خرين في النصف فلذا قبل له ادفع نصفه واماالفداء نقدكان بمشرين الفا فاذاهفاا ثنال بطل جقهمافبق حقكل من الباذيين في خسفة الاف فلذا قداه بعشرة آلاف انشاء (وانقل) القن (احدهما) اى احدالح من (خطأ والآخرعمة فغفااحد ولبي الىمد فدى دية لولى الخطأ وينصفها لاحد ولي العمد) الذي إبعف لان نسف الحق بطل بالعفو فبق النصف وصار مالاو بكون خسة آلاف ولم ببطل شئ من حق ولي الخطأ وكان حقهما في كل الدية عشرة آلاف (او دفع)اى القن (الهم) يعني السيدة كال مخير ابين الفداء والدفع فال دفعه دفعه البمر (اثلاثًا) ثلثاه لولى الخطأ وثلثه للذي لم يعف من ولي العمد (عولا عندان حنيفة) فيضرب والما الخطأ بالكل وغرالعافي بالنصف لانحقه فيالنصف وحفهما فيالكل فصاركل نصف ينهمانصار حقولي الخطاق سمتين وحق غيرالعافي فيسهم فبقسم بنهم ائلانا (وارباعا منازعة عندهما) ثلاثة ارباعه لولي الخطأور بعد لاحدولي العمدلان النصف الموالي الخطأ بلامناز مةواستوت منازعة الفريقين في النصف الآخر فنصف فلهذا مقسم ارباعا (قتل عبدهما قر بجماوعفا احدهمابطل كله) لانما بحب من المال بكون حق القتوللاته دل دمه والهذامة ضي منه دبونه وتنقذ وصاياه تم الورثة نخلفونه فيه عند الفراغ من حاجته والمولى لايستوجب على مبدودنا فلانخلفه الورثة فيهوالله اعل

(قوله الجاور البناء) فالرق الواهب الانتجاعات في المقالم لانه المنافقة المربعة في المقالم لانه الدي المجتلفة المربعة المدينة المربعة المنافقة المربعة المنافقة المربعة المنافقة المنافق

◄ فصل ﷺ (قوله فارغصب عبدالعيته مائة ديناروه الث في دميلزمه ناك الفيم ) تمنيله عن قيته مائه لا ناسب المام اذ لا بظهر هـ النفاوت بن الجناية والنصب والذي نبغي أن مقال قيته الف دينار اواكثر لتبلغ الفيمة دية الحر (قول في في دوباز مه نصف قيده) اعا منل الداليمز جمالو حلق لحيته اذلا يلزم محلقها غير ه ١١٧ ﴾ حكومة عدل على الصحيح لان القصو دمن العبد الخدمة لاالجال وروى

الحسن من الى حندة وحو سكال الفهة لان الجال في حقه مقصو دايضًا كما في ( دیة عبد اوامد قبنها فان بلغت ) ای قبنها ( دیة حر ) وهی عشرة آلاف النيين وقال في المبط نقلا مر العبون درهر (اوحرة) وهي خسة آلاف درهم (نقص من كل منهماعشرة) اي عشرة دراهم روى الحسن عن الى حنيفة في رجل اشعارا بانحطاط درجه الرقبق عزالمر وتعيين العشرة بأثر عبدالله ان عباس رضي الله فطعاذني مبد اوانفه وحلق لجبته الر علهما (ولو) كانت المجهد (ا كثر من عشرة آلاف من الدراهم (في العبد ومن خسة تثبت نعليه مانقصه وروى محدم إبي آلاف في الامه) وعندا في توسف والشافعي بجب قبته بالغة مابلغت (وفي الغصب) حنيفةان طيه للمولى قمة نامة اذدام يعند (قبينه) اي قبد كل نهما (بالفدمابلفت) غلو غصب عبدا فيتهما ندرينار وهاك اليهالعبد اه وأنمافيدالصنف يقطع لد في دويلزمه ثلث القيمة (وماقدر من دية الحرقدر من قيمة القن (لان القيمة في الفن واحدةلانه لوقطع دى عبدفالسيداما كالدية في الحرلانه بدل الدم (فق بده) اى انلاف بدالة في بلزم (نصف فيمنه) كاف دية الدفع العدويضين القاطعكل الفيد الحر (بالغدمابلغت في الصميم الافرواية من مجداته بمب في قطع يدالعبد خسد آلاف او بمسكه ولاشي على الفاطع كافي فق درهم (عبدقطم ده عدافاً منتي فسرى اقيدان ورئه سبده نقط) اي ان كان وارث عبته عنداق حنبفة خلافا الهماكافي المبط المعنق سيده فقطأ فاد عندان حنبفة وابى وسف وهند مجدلا لان القود بحب الموت (قولدالاف رواية من محداله تجدف مستنداالي وقت الجدح فأن اعتبر وقت الجرح فسبب الولاية اللك وان اعتبر وقت الوت قطع بدالعبد خدة آلاف) قال في الكافي فسببهاالورا تقبالولاء فجهالة سبب الاستحقاق تمنع القود كجهالة المستحق ولعماان جهالة عن البسوط تحد خسة آلاف الاخسة السبب لانعنبر مندتيقن من له الحق (والافلا) أي والنابكن الوارث السيد فقط بل له دراهم وكذا في البرهان (قوله وان وارث غيره لم مفد بالاتفاق لان المتبران كان وقت الجرح فالمستحق السيدوان كان وقت الموت فذلك الوارث او هومع السيدفجهالة المقضى له تمنع الحكم (قال) المولى لعبدته قنلهما رجل) يعنى معاكاةالدالزباعي (احدكا حرفة بما)اى صارات بموجين (لهين)ااولى (واحدا) للمرية بان قال اردت (قوله وجب دبة حروفية عبد) تال الزيامي هذا اذالم مخنلف فبممماو بكون هذا (فارشهماله) ای لاولی (وان قتلهما رجل وجب دید حروقیمة عبد) والفرق كل من القيمين والديد نصفين بين الاالبيان انشاء في حق الحل اظهار في حق المولى ولهذا ادامات المولى قبل البيان يشيع العنق بينهما وبعد ألنبجة بتيمحلا للبيان فاعتبرانشاء فيحقلها وبعدالوت لمربق المولى والورثة لعدم الاولوبة وان علالهبان فاعتبر اظهارا محضاو احدهما حربيفين فبهب فيقعبدو دية حر (ولو) قتل اختلف قيمتهما مجب نصف قيمة كل (كلا) مهما (رجل فقية البدن) لالمانيق بفنلكل واحد حرا وكل من الفائلين واحدمنهماأوديةحر فبقسم مثلالاول خكر ذلك فعلبهما فبمنهماوفى(فق عينى عبد دفعه سيدء والحذقمينه اوامسكه بلاالحذ مخلاف مااذا قنلهماعلى التعاقب حيث النفصان) بعنى إذا فقار حل عيني عبد قان شاء مولاه دفعه العوا خذ قينه و أن شاء امسكه عب على القيمة للاول لمولاء والدية ولميأخذالنفصان وقالانخير ببن الدفع والامساك معاخذالنقصان لانءمني المالية الثاني له رثته لتمنه المثق بعد موت

فالآدمية غير مهدرة فبها وفي الاطراف ايضا ولهذا لو قطع عبد بدعبد بؤمر يؤ خذبكو ن بين المولى والورثة نصفين وان فتلاهما على النعاقب فعلىالقاتل الاول وقيمته للولى لتعينه للرق وعلى الثانى دنته لورثته لتعينه للمنق بعد وتالاول كما في النبين (قوله وله ان المالية ان كانت معتبرة) ان وصلية لاشرطية وان كان الا كثرافترانها با لواو

الاولاه (قولدولونالكلاسهمارجل

فقيمة العبدين ) هذا اذا فنلاهمامها

او على العاقب ولم در الاول وما

لما كان.مع:برا وفاةا وجبان يتخير المولى علىالوجة المذكور كمافي سائر الاموال

فان من خرق ثوب غيره خرقا فاحشا يخبر المائك بين دفعه البه وتضمينه قبمته

وبين أمساك النوب وتضمين النفصان وله ان المالية ان كانت معتبرة في الدات

الولى الدفع اوالفداء ولو كان مالا محضا لوجب أن بناع فيها تم من احتكام الادمية انالاغميم الضمان على الاجزاء ولانتمال الجنة ومن احتكام المالمية ان تقسم وتمان فوفرنا على الشهون حظهما من الحكر

#### ۔۔چ∯ نسل گڑے۔۔

( اقر مدرا وامولد ) لمهذكر المكانب اذعار حكمه فياسبق من كنابه (بجناية) خطأ (لم بحزو لاثبي عليه) اي على واحد منهما (واو بعد العنق) لان موجب جناية الخطأ منه على سيده و اقرار الانقذ عليه (و بعدا ثباتها) بالبينة (ضمن مو لا مالا قل من الارش والقيد) ااروى الااميدة فالجراح رضي القاعنه قضي بحناية المدر على مولا موكان اميرا بالشام بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم فصار اجاعاو لانه بالتدبيرا والاستبلاد صارمانعاد فعالر قية هندا لحناية ولمبصر به مختار الديد لأنه غر عالمانه محنى فصار كاله فعله بعدالجنابة غبرعالمها وانماو جدالاقل من قيندو من الارش لان الاصل وجوب الدفع بالخناية وقدتمذر الدفع بسبب من المولى فتحب القيمة عليه عنعه منه ولامنع من الولى فياكثرمن الفعة ولآحق لولي الجناية في اكثر من الارش ولا ثبت الحيار بين الاقلوالاكثرق متحدى الجنس تخلاف الفن حيث خربين الدفع والفداءوجنسهما مختلف (وانجني) المدير (جنابات لم بازمه الاقيمة واحدة) بمقاملة عين واحدة فيشارك ولى الحناية (الثانية ولى الاولى في فيمة دفعت اله) اي ولى الاولى (هنها) والإبطاب من المولى شبألانه مجبور في الدفع (و تبع مولاه اوولى الاولى لو) دفعت البه (دويه) اىدۇنالقضا،لانە حىنىدلمېكى مجبورا فىالدىم (جنى) مدىر (خطأفاتلم،نسفط القيمة عن ولام) لاتماتيت عليه بسبب تدبره وبالموت لايسقط ذلك (ذل المدير مولا مخطأ يسعى في قيمه ) لان التدبر وصية برقبه وقد المناله لانه عنى ،وتسده ولاوصية القاتلةوجب عليه ردرقبته وقدعجز عنه فعليه رديدانها وهي القيمة (ولو) قتله (عداقتله) الوارث (اواستوفى قيته ثمقله) اماالاول فظاهر واماالثاني فلا ذكر من الالديروصية الخ (غصب عبدا قطع سيده د منسرى ضي فيد اقطعوان قطعه سيده في بدغاصيد فيمري هنده لم يضمن كلان النصب يوجب ضمان ماغصب وسرأ الغاصب باستردادالفصوب والاستبلاء عليه فؤ المئلة الاولى القطعه الولى فيده نقصت قيمة بالقطع فوج عدول الغاصب فيتداقطع وفي الثانية القطع المولى وعدوي و الغاصب صار مستردا له لاستبلاء ده عليه ويرى الغاصب من ضماته لو صول ملكه اليه (وضمن) عبد (محيورغص مثله فات بده) فان المحيورية اخذ بانعاله حتى لونات الغصب بالبينة باع فيه دو تراقو اله حتى لواقر به لا باع بل بؤ اخذ به بعد عثقه (جني مدسر عند غاصد ثم عندمو لاه ضم قيمند لهما) يعني إذا عصب رجل مديرا في عنده ثمرده الى مولاه فجني عند ما خرى ضمن المولى لولى الجنائين فتكون ينهما نصفين لان موجب جناية المدبر والأكثرث قيمة واحدة فصب علىالمولى لانهاعجز نفسه من الدفع بالتدبير السابق من غير ال بصبر مختارا الفداء كافي الفن اذا اعتقه بعد الجنابات

ر قوله ثم من احكام الآدمية ان لا يضم الشعان مل الاجزاء) يعنى الاجزاء المنافقة والفائمة بليكونباذاء الفائمة بليكونباذاء الفائمة للمنافقة من الحكم ) يعنى نظاناً بأنه لا يضم الحازا للآدمية و تملك الجائمة المنازا للادمية و تملك الجائمة المنازا للالمنازا لللائمة المنازا للالمنازا لللائمية المنازا لللائمية المنازا لللائمية المنازا لللائمية المنازا لللائمية المنازا لللائمية المنازا للللية المنازا لللائمية المنازا لللائمية المنازا للللائمية المنازا لللائمية المنازا لللائمية المنازا لللائمية المنازا لللائمية اللائمية المنازاللائمية المنازالائمية المنازالا

#### 🖛 نصل 🗨

(قول وجنسهها مخلف ) الضير لهدنع والفداء (قول وفيم مولاء) قال الزيامي فاذا اخسد منه رجع المولى طىالاول بماضمن لتاني لانه قبضه بنير حق لانالولى لابحب عليه الاقيمة واحدة

من غيران بعلماراتما كانت القبمة ينهمانصفين لاستوائهما في السبب ( ورجم خصفها اي رجع المول نصف ماضمن من فيمة الدير (على الفياصب ) لا به سنمز بالفيمة الجنائين نصفهابسبب كان عندالقاصب والنصفالا خربسيبكان عنده نرجع طله (قولدورجع نسفها على الناصب بدبب لحقهمن جهذالناصب نصاركانه لمرير دنصف العبد لانرد المستحق بسببكان ودفعه الى الأول) افول ثمر جعمه 'انبا هندالهاصب كلارد (ودنعه الىالاول) اىدفع المولى نصف <sup>القي</sup>ة الذى اخذ، على الفاصب فيصير كان الفاصب لم ود من الفاصب الى ولى الجناية الاولى عندابي حنيفة وابي يوسف وقال مجمد لا يدفعه اليه ولم يضمن لمولاء شيئابعد ذلك ذلم بق لانالذي رجمه الولى على الناصب عوض ماسا لولي ألجناية الاولى لانه انارجم على شي من العبداو من بدله في بد مو ما يأ خذ م الغاصب ببدناك فلا مدفع اليدائلا بجتمع البدلان في ملك واحد والعماان حق الارك الولى تائام النامس يكون له لوصول في جبع الفيدلانه حين جني طبه لا تراجداحد فيسيحق كاما وانما منتفص باعتبار كلمن الجئي عليهما الى حنه الاول الى من احدًا لناني فأذاوجد شيئًا من مان العبد في ما لماني فارغاباً مُذَمَّ من البُّم حقه قُيمَة كاملة والسَّالَى أَلَى نُصَفُّ أَيِّنَهُ و(بعك،)بعنى جنى عندااولى خطأ ثم غصبه رجل فجني عند. (لا برجع)ااولى لان قابق بكون للمولى ولمذ كرالمصنف الجنابة الاولى كانت في يده (والقن في القصلين) بعني اذا جني مند فاصبة ثم عند مولا. هذاالقدرولا دسه والافلانأتي عكمها او العكس (كالدر) (لكن) الفرق بينهماان (المولى دفع القن) نفسه ( وقيمة المدر) الذكوريعدها فليتبدله (قولدر بمكسه فاذاد فعرالفن رجع بتصف فيته على الناصب وسلم المالك صدمجد ويهندهما الابسلم له بل لابرجم ابس المراد نني الرجوع مطلقا) بدفعة الى الاول وأذاد نعدا ليديرجع في الفصل الاول على الناصب وفي الثاني لا (مدير بلاالمرادانه لارجع علىمنصف نابا غضب مرتبين فجني في كل مرة) بعثي رجل غصب مديرًا فجني هنده عُمرده دلي مولاه مثل الصورة المنقدمة بل بأخذمنه نصفا تم غصه فجني عنده جناية الحرى (ضمن مولا وقبته لهما )اى لوليي الجنايين لانه منع ففطو صورةالمثلةان الدبر جنيعند هينالعبد من الدفع الندبير فوجب عليه فين كمام (ررجع بم) اي ناك الفيمة ( على مولاءاولا تغصبه رجل فجني عندمثم الفاصب)لان الجنائين كاتناف دوة استعقد الولى كله بسبب كان في دالفاصب فيرجع رد. على ألمولى ضمن المولى قيمته لوكى عليه بالكل يخلاف المستلة المسليقة فاته هناك استحق النصف بسبب كال عند. والنصف الخنائين فتكون سممانصفين ثمرجع بسببكان في دالغاصب (ودفع) الىالمولى (نصفها) المنصف الفيد المأخوذة من المولى على الغاصب خصف الفيمة الغاصب ابا(الى الاول)اى الى ولى الجناية الاولى لانه استمق كل القيمة العدم المزاحم لاستمقائه بالسبب عنده فيدنعه الى عندو جودجنا به واتماا نقص حقه محكم الزاحة من بعد(ورجع) اىالولى (4)اى ولىالجنابة الاولى بالاجاع ثماذادفعه لازجعبه علىالناصب بالاجاع اه بالنصف الذي دفعه ثانبالي ولي الجناية الاولى (على الفاصب) لأن استحقاق هذا النصف ثانبا بسببكان في مدالناصب فيرجع به عليه و يساله ذات و لا يدفعه الى ولى الجناءة الاولى كافيالنيين(قولد ناسمفه المولى) كذاق النحيخ والمراد ولىالجنابة فالمبم لانهاسنوف حفه ولاالى ولىالثانية اذلا حقله الافيالنصف لسبق حق الاول عليه وقدوصل ذلك اليه ( وام الولد في كاما)اي كل الاحكام المذكورة (كالمدير) زائدة ق الول ( قولد نبرجع عليه) لاشترا كهماني كون المانع من الدفع الجناية من قبل الولى ( غصب صبيــاحرا يعنى يرجع المولى الي الغاصب بالكل ( قولد غصب صيب حرا ) بني فانءنده فجأة اوبحمي لماضحن ولومات بصاعقة اونهش حية ضمن عاقانه الدية)هذا استحسان والقياس ال\ايضمن قىالوجهين كماقال زفر والشّافعي لعدم لابعب من تفسمه لانهلوكان بعبر بعارضه بلسانه فلاتثبت مدمحكمسا تحققالفصب فيالحرالاترى ائه لايتملق فيالكانب وان كان صغيرا لكونه حرا يدامعانه رنبقرتبة فالحريدا ورقبة اولىانلايضمن بموجهالاستحسان انهايس ا كاف الرهان بضمان النصب بل ضمان الانلاف بالسبيب لنقسله الى مكان فيه الصواعق

(قوله حتى لونفله الى مو ضع بغلب فيه الجي) بست قيدالانه كذات الامراض كافي النبيين والبرهان أوله ضن ليس المراد ضامه وحدم بل مع عافلته (قوله كافي صيى أو دع عبدافقتله )القشيعه النظر إلى اصل الضمان على العاقلة لا فالواجب في مسئلة العبدالقيمة كانص عليه شرحاو به صرح في الكافي نقلام إلجام الصغير لفخر الاسلام والصدر الشهيد قال وقوله في الهداية فعلى عاقلته الدية بحمل الهاراد ه الفيمة وانما آر لفظ الديمة لانها بازاء الآدمية والقيمة بازاء المالية والواجب في العبد بازاء ابراء دمته عندا بي حنيفة و مجمد رجهما الله اه وقال ازبامي بددذكر الخلاف فالتفسيرتم محزر جداللة شرطق الجامع الأيكون الصبي عائلاو في الجامع الكبير وضع المسئلة في صبي عر مالناه شر استودنك دليل على ال غير الدائل يضمن بالاتفاق لان التسليط غير مشبرَفِه وفعله ممتبر اه وكنب عليه العلامة الشيخ محدالهم برى نقلاهن الشامي قوله اى الزبلعي وذلك دليل الجتبع فيه صاحب الهدامة وقال الانقاني رجه الله وهذا الذي قاله صاحب الهداية مذهب فغر الاسلام وقال بعض مشايخناان الصبي إذا لم يكن عاقلا ﴿ ١٢٠ ﴾ لايضين في قولهم واليه ذهب قاصبخان في شرح

الجامعاه ماعن الشايئم كتب بعده وقال مسكين والخلاف فىالصبى العناقل في الصحيم حتى لايضمن غير العباقل بالاحـاعاه ( قوله واذانلفمالا بالماعلم بضمين فانقلت ماالفرق بعن ذاوس اللافه العبدالودع مندممعاته مال ايضا فلت الفرق ال عصمة المال غير الآدمىحق مالكه فبملك استبلاكهوله تمكين غسيره من استملاكه واماالآمي المملوك فعصمنسه لحق نفسه لالحق مولاً. ولهذا بني على اصل الحربة في حق الدم وليسلولاه ولاية استملاكه فلاءاك تمليكها وهذاالقرق مؤدى قوله ولهماالخ (قولد غرالعبد) بالغين المجمةوالباء المتناة والراء المحملة وانما ضبطته لانه يلتبس بالعين المحملة والنوت فالرم عليه التنافض عايليه واذااو ضعنه بالفرق المنقدموان وإمن كلام المصنف

حي بالالقامة كي-

(قولدمبنـ4 جرح)بعنياذا كان-مر

هدافقته)اى اذا او دعمولي المبدعد، صبيافقتله ضيءافلة الصبي مجمعه (وال اللف مالابلدام لايضمن )عندالى حنيفة ومجدو بضمن عندالى يوسف والشافعي لانه انلف مالامعصوماو لهماان غير العبدمعصوم لحق السيدو قدفو ته لدفعه الي يدالصبي واماالعبد فىصمته لحقه لبقائه على اصل الحرية في حق الدم (وبدونه بضين الامر انه مؤ اخذ بانعاله

والحيات حتى لونقله الى موضع بغلب نبدالجي ضمن كذا فى الكافى(كافى صبي او دع

## ~ ﴿ إبالقامة ﴿

(هي ا عان تقسم على اهل المحلة الذين و جد الفتيل فهم) أو له (ميت مرحر ح) مبند أخبر ه وله الأ قى حلفلة (او الرضرب او خنق) بكسر النون (او خروج دم من اذنه او عينيه وجدفي محلة اوا كثر. (عطف هلي ضمير وجد وجاز تلفصل اي اكثر البدن سواء كان ممدرأسداولا (اووجدنصفهمع رأسه لابط قائله ) اذلوعلم كان هوالخصم وسقط النسامة(وادعىوليدالفتل على اهلها ) اىكلهم(او) على (بعضهم ) عمدا اوخطأ ولابينةله(حلفله )اىلاجلدلكالميت ( خيون رجلا منهم)اى من اهل المله لاروى ابن عباس رضي الله عنهماان النبي صلى الله عليه وسإكتب الى اهل خير ان هذا فتبل وجدبين اظهركم فاالذى تحرجه عنكم فكتبوا البمان مثل هذما لحادثة وقعت فى بنى أسرائل فالزل الله تعالى على موسى عليه السلام امرافان كنت بيافا سأل الله تعالى مثل ذاك فكنب صلى الله عليه و اللهم ال الله ال النا النا اختار منكم حد بن رجلا فمحلوث القماة تلناولا علناله قاتلا ثم تغرمون الدية قالوالقد تضيت ذينا بالناموس اى إلوجي (مختارهم الولي)اشارة الى ان اختيار تعبين الحمسين الى الولى لان البين حقدو النااهر الديخنار من ينهمه بالنتل وهم النسقة والشبان او صالحواهل الحاة لان نحر زهم عن البين

ذ كراكان أوانثي صغيراً أوكبيرامسلا اوذماعانلااو بحنونا وامااذا كان هبدا تبجب الفساءة والقيمة اذاوجد في غير ملك سبد. ولا بحب الغرامة ولاالفسامة ( الكاذبة ) فيسارالاموال والبهائم وهذا علىاصلهماواماعلى اصلاب يوسف فلاقسامة فيه ولادية بمزلة البهيمة وكذا الجواب في المدر وام الولدوالمكانب والمأذون لوقى غيردار. ولاهم وفيهاليس فيم شئ الافي المكانب فنجب قبته على مولاء في ثلاث سنبز لاعل مالمانه والافيالمأ ذوزان كانمدبونا فعليه نتيته لغرمائه حالة فيمالهكذا فيالبدائع وفيواقعات النسني وتمية العبد نؤخذ في نلاث سنين (قولد حلفله ) لافرق في نخليف الحسين بين دعوى الفتل عمدا اوخطأواما الدية فعلى اهل الصلة في دعوى العمد وعلم العاقلة والحطأ هلىماقاله فيالذخيرة وبهاعترضائ الملك علىمتن المجمع بالزامه العاقلة دية الفتل فيالصورتين ولمبضل فيرد علىالمصنف أبضا وسنبينه فليحرر الكاذبة ابلغ فيظهر القاتل (قائلا) كل منهم (بالقماة تلته ولاعلت له قاتلا لاالولي) اي لامحلف ولى القنول بانهر قناو ، وقال الشافعي اذا كان هناك لوث استحلف الاولساء حسين عينافان حلفو الفضى الدية على الدعى عليه عدا كانت الدعوى اوخطأ في قول وفرقول مفضى بالغود اذا كانت الدهوى فىالعمد والنكل المدعى من البمين حلف المدعى عليم فان حلفوا تركواو لاشئ عليهم وان نكاو افعليهم القصاص في قول والدية فى قول والأوث الذي ذكر ، قر نة حالية تو أم في القلب صدق الدعى بال يكون هناك علامة الفتل على واحديمينه كالدم اوظاهر يشيد للمدعى من عداو تظاهرة اوشهادة مدل اوجاهد غير مدول ان اهل المحلة قتلوه وان لم يشهدله الظاهر حلف اهل المحلة الشاذم في البداية بمن الولى قوله صلى الله عليه وساللاولياء فيقسم منكم خسو فانهم قتلوه ولان البمن عجمة لمن يشهداله الظاهر كافي سائر الدعاوي فال الظاهر يشهدالمدعى علبهم لانالاصل فىالذيم البراءة والظاهر يشمد للمدعى عندقيام اللوث وقربالعهد فنكون اليمن جنله ولكن في هذه الجنة نوع شبهة والقصاص عفو بة تسقط عاظهذا وجب الدبد في الجديد ولنا قوله صلى الله عليه وسل البينة على المدعى والبين على المدعى عليه وروى ان السيب رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسايد أبالمو دبالقسامة وجعل الدبة عليهم لوجودا لفتيل بين اظهر همو لان البيين ليس بحجمة لاستعقاق فلس فكيف بكونجة لاستمفاق نفس والبين عنداليظهر القاتل بتحرزهم عن البين الكاذبة فيقروا فبجب الفصاص واذاحلفواحصل البراءة عن القصاص تم مقضى على الهاما) اي على إهل المحلة (بالدية) او جو دالقتيل بينهم وقد ثمث اله بصلى الله عليه وسل جع بين الدية والقسامة وكذا عررضي الله عنه ( وان ادعى وليه الفتل على واحد من غيرهم سقطالقسامة عنهم)يعني اذا ادمى ولى القنبل القنل على رجل من غيرا هل الحلة كان ذلك اراءمنه لاهل المحلة حتى لاتسعم دعواه بعد ذلك عليهم (وان منهم فالا) اي وال ادعى على واحدمه به بعبنه لا بطل القسامة والدية عن اهاما وعن ابي حنيفة في روابة بكون ذلك ابراءمنه لاهل المحلة كذا في الخائية (وال لم توجد) اى الحمسول (فما) اى المحلة (كرر الحلف عليهم الى ان يتم)اى الخسون (ومن نكل منهم حبس حتى تحلف)لان الحلف فيه واجب نعظيالام الدم ولهذا يجمع ينه وبين الدية يخلاف النكول في الامو ال لان الحلف فعابدل عن اصل حقه و لهذا يسقط بذل المدعى وهنالا تسقط بذل الدية (ومستعلف قال ذنه ز محلف بالله ما فتلت و لاعر فت قاتلا غرز مد) لا نه ر مد اسف أط الحصومة عن نصه بقوله فلا يقبل ومحلف على مأذ كرلانه أا افر بالهذل صار مستشنى من البين فبق حكم من سواه فيحلف عليه (ولا نسامة على صبى ومجنو في)لا نهماليسا من اهل القول الصحيح لاحر فت والبين قول (وامرأة وعبد) لا فهماليسام اهل النصرة واليمن على اهلها (ولا فسامة و لادية) على احد (في حق ميت لا اثر مه او خرج دم من فداو انفداو

(قولد م فضى على اهلها الديد) قال فالبرهان فاذاحلفو القضى علمم بالدية عندنافي دعوى العمد وعلى مأقلتهم في الخطأ كذافي الذخيرة والخانية وذكر فيالبسوط وفي ظاهر الرواية الفسامة على أهل المحلة والدبد على عو أقلهم في ئلائسنين (قولدوان منهم فلا) يعني فى ظاهر الرواية كمافى البرهان (قولد وعنابى حنيفة فيرواية ) هيرواية عبدالة ان البارك كافي الرهان (قولد والدبوجد فهاكر رالحلف عدير) فيداشارة المائه اذاو جدالعدد فاراد اولى تكريرالحلف الى بهضهم ليساله ذلك كذاذكر. محمد رجه الله كافي لدائع ( قوله لانه بريد اسفـاط الحصومة عن نفسه مقوله فلالقبل) كذالالقبل قوله فيحق من يزعم اله قنله ( قولد او خرج دم من فديمني وهوينزل من الرأس وان كان يملو مزالجون بكون فنبيلا تخيلان ماذ كرهاهنا يعني اذاوجدماذ كرمين غير ضرب كاشاراليه ونص عليه فراغانة

( قولهرجل بسوق دابة الح) قال الامام خواهرزاده هذا اذكان ﴿ ١٢٣ ﴾ يسوقها سرامستحشما امااذاسافها نهاراجهارا فلائي عليه كذا في الجوهرة وقال في في اول الباب مخلاف ماذكر ههذالان الدم مخرج من هذه المواضع عادة بلافعل احد (وما تمخلقه كالكبير) اىاذاوجد سقط ام الخلق، اثر من هذه آلاً ال المذكورة فهو كالكبر قالاحكامالذ كورةلائه الظاهران نام الحلق غصل حيا (رجل بسوق دابة علمانسل صمر عاقلته )اي عاقلة الرجل (دنه) اي دية الفسل (الااهل الحلة )الله في نه فصار كا ته في داره (كذا لوقادها اوركها فان اجتموا) اى الصائد والسائق والراك (صنوا) لانه في الديم ذكره الزيام (ولويين فريين اوقيلين فيل اقرمها)لان قنيلاو جديين قريين على عهد النبي صلى الله عليدوسل فاعران بسير بديهما فوجدالي احدى القرنين اقرب فقضى عليهم بالفسامة والدية وروى عن عمر رنبي الله عنه مثله (وان استونا) اي القرنان او الفييانان (فعليهماان كان) اي الفنيل (في موضع بسمع منه صوت) لاهل القرية في الصورة الارلى واهل الفرينين في الثانية لانه اذا كانّ محبث بلغالصوت يلحفه الغوث فبمكنهم النصرة وقدقصروا واذا كان فيموضع لابسمع منه الصوت لا يلزمهم نصرته فلا منسبون الى التقصير فلا بحعلون قاناين تفدرا (وجد)اي الفتيل (في دار رجل فعليه القسامة وتدى عافلته إذا بمت انه اله ما لجمة) لان التدبير في حفظ الملك الخاص الى المالك والدبة على عافاته لان نصرته و قوته بهم وهذا اذا كانله عاقلة والانعليد كامر مرار ا(لا بمجر داليد) حتى لوكان به لاندى عاقلته ولا نفسه (ويو)وجد قنيل في دار نفسه ٧ تدى دا فلته ورثنه) عندا بي حنيفة الإن الدار حال ظهورالقتيل لورثته قالدية على ما قلتهم وعدهما وعندزفر لاشي فيدويه بفتي لماقالوا ان الدار في د محال ظهور الفتل فبحملكا أنه قتل نفسه فكيل هدرا وال كانت الدار الورنة فالعاذلة انمابتحماو زمابجب طبهم تحفيفالهم ولايمكن الايجاب على الورثة للورثة (القسامة على اهل الخطة) اى اصحاب الاملاك القد عد الذين كانوا علكوها حين أم الامامالدة وقسم ابين الناتمين نخط خطة لبتمز الصباؤهم ( لامع السكان ) اي لايدخل المكان بمني المستأجر شوالمستعر بن مع اللاك في القسامة عندا بي حنيفة و مجرد وقال الوموسف دوطيهم جيعا لان ولابة التدبير نكون بالسكني كما نكون بالملك الارى إن النبي صلى الله عليه وسل جعل القسامة والدية على اليهو دوان كانو اسكا الخبير ولهماان المالك هوالمخص مصرة البقعة لاالسكان واهل خير مفرون على املاكهم (ولاالشرين)عندهما ايضاوةال الولوسف كايم مشتر كون لان وجوب الضمان بزك الحفظ بمزله ولاية الحفظ وهي بالملك وقدات ووافيه ولهما ان صاحب الحطة هو المختص تدبيرالهاة وهي تنسب الدلاالمشزين وقائزا حدالمشزي في الندبيروالقيام بحفظ المحلة فكان هوالمختص بالقسامة والدية لاالمشسترى وقبل انمسا احاب

النبين ومزابي وسف الهلابجب الى السائق الااذاكان يسوقها مختفيااه ( قوله نازاجمهواضمنوا) يعني سوا. كانوا مالكين لمدابة اولانخلاف الدار لان اهم تدبير الدابة مطلقا وتدبير الدار لالكهاوان لبكرساكنها والدابةاذا لمركز ممهااحدفمل اعل المحلة القسامة والدية (قولهان كان في موضع بعم منه العسوت) كذاذ كره قاضحًان حاز ما ه و قال الربام و فيل هذا محمول الخ ( قولدواهل زينن) لعله فبيلنين ثم اله بشترط السماع فبمااذا استو تالبجب عليهما (قوله وجدفي داررجل نعليه الفسامة وتدى عاقلته ) قال في البرهان واذا كانت عافلته حاضرة في بلده تدخل معه في القسامة كالدية اذائت انهاله بالبينة عندابى حنيفة ومحمد وهوقول ابى وسف الاول ورجع الوبوسف الى وجوب القسامة عليه وحدمكما لوكانوا غيبارذكره فيالنهايةان في الممثلةرواشينوونق بينهمااه (قوله القسامة على الحالة )كذا الدية عديم ابضا ونبغي النفصيل كانقدم فيالملة فبمب الدية فيدعوى ألعمد علم وفي الحطأ على عافلتهم (قوله وقال الوبوسف هو عليهم جيعا)ذكر الضمر باعنبار البمن (قولدوان كانوا سكانا يخير) مبارة الزبلعي وكانواسكانا مخير الوحنيفة عذانا. على ماشاهد من عادة اهل الكوفة في زمانه ال الحال الخلطة ۲ ( فوله تدی مافلته ورثنه ) لعل في كل محلة مقومون شدير المحلة ولايشاركهم الشتركون فيذلك (فان باع كلهم) الصواب حذف الضمير منءاللته يعنيان بق واحد من اهل الخطة فكذلك الحكم لان الشترين اتباع لاهل الخطة واضافة ورثنه البديدليل حلىالشارح فابق شي من الاصل بكون الحكم له دون البيع والأبين بل بأع كلهم ( نسلي بعدفليم راء مصمعه

-€ 177 B-(قوله فانتقلت عندهما )اى الى حنيفة المشرين) انفاةالزوال من نقدمهم هندهما او زاجهم هنده فانتقلت هندهمـــا البهم ومجد وخلصت عنده اي ابي وسف وخاصت عده المر (وجد) قنيل (في دار)مشر كة (بين قوم لعضهم اكثر) بأن كان ( قولهو هو ابضاف عان احدهما شارع نصفهالر جل اللاو عشرها لرجل وباذيا لآخر ( فهي على الرؤس ) ولايعتبرقدر المحلة) قداعترضد بعدالفضلا. ونني الانصاء لاستواء صاحب القليل والكثير في الحفظ والتقصير (وال بعت)دار (ولم

انقصام الشارعالي هذن القسمين في نصر) حنى و جدد بها فنبل ( نعلى ) اى الديد على (عائلة البائع و في البيع محبار ضلى عافلة المشرى ذي اليد) عبداني حنيفة وعندهماان لم يكن فيه خيار قبل عاقلة المشرى وال كان

الحكر الاارعواحداه وهوظاهر لاذلزومالفسامة والديةبا عنارترك الندبر والحفظ ولابكون الاسع الخصوص بالنفرق فيالحل ولذا فالرفي الدائم ولانسامة فينتبل توجدفي منجد الجامع ولافي شوارع العامه ولا فيحسب والعامة لانهلم وجدالك ولابدالخصوص اه وقول المصف وهذاما مال فىالنافع الخالجل غير مسلم بلالجل الصحبحان يكون الرادبشارع

فعلى عافلة من تصيرله الدارسواء كان الخيار البائع اوالمشترى فانه يعتبر اليد وهما الملك (وان)وحدالقنبل (في الذاك) فالقسامة والدية (على من فيه) من الركاب والملاحين والماك وغير ، فبه سواء وكذا العملة (وق مسجد محلة وشارعها) اىشارم المحلة احتراز من الشارع الاعظم كأسبأتي (على اهلها )لانهم احق الناس بالتدبير فيذ (و ف سوق بملوك على المالك وفي غير م) اي غير الهملوك (والشارع الاعظم والدجين والجامع لاقسامة)لانالقصو دمانة تممة الفتل و ذالا بصفق في حق العامة ( و الدية على بيت المال) لأن الغرم الغم اهم المراق الطريق مقسم النداء الى قسمين احدهما طريق حاص وهو ، اين بواحداوا كثروبكون له مدخل لا مخرج كإذ كروا في محشالز انه فالمسليلة

الصلة ماليس الفدا واريد في كلام والآخر طربق عام دهو مالايختص بواحداوا كثرويكو ثاله مدخل ومخرج وبسمي هذا النافع بالشمارع الطربق ولذاقال ف بالشارعوه وايضاقهمان احدهماشارع المحلة وهومايكون المرورفيه اكثريا لاهل المحلة البدائع وكذااذا وجد في محدالها وقديكون لغيرهم ابضا وهذاماقال في البناجع وفي حجد محلة على اهلها كالووجدفي اوق طريق المحلة لماقلنا فلامخالفة بعلى شارعالهانه والآخرالشارع الاعظم وهو مايكون مرور جبع الطوائف فيه على الهدايةوغيرها فيلزومالفسامة والدية السوية كالطربق الواسعة في الاسواق وخارج البلدان وهذاماقال في الهداية ومن بالوجدال في سكة غير نافذة على اهلها وحدفى الجامع والشارع الاعظم فلاقسامة فيه هكذا بجب أن يعلم هذا المقامحتي تندفع وعدمالقسامة في النافذة و تكور الدية الشبهة ونصمعل الاوعا (وفي فوم التقو الإلسيف واجلواهن قتبل) اي تفرقو افظهر في بيت المال ( قولد وفي نوم النفوا ق، وضماجة عهرفنيل (طي اهل المحلة) لأن حفظ المحلة عن مثل ذلك واجب طبهم فإذاله بعرف من باشر ، جعل على م الفسامة والدية (الاان يدعى الولى على الفوم او على بعض منهم) فإبكر على الحالف المحافث والأن هذه الدعوى تضمنت براءتهم من القسامة ولاهلى الفوم حتى بفبوا البينة اذبجر دالدعوى لانتبت الحق لكن بسقط الحق عن اهلالهالذلان قوله حجمة على نفسه ( وجد ) قنيل ( في برية لاعمارة بقربها معنى الفرب على ماسبق سماع الصوت ( اوفي نهر کبير ) وهو ماليس في د احدولا لفبام دهم عليه فبكون الفسامة والدبة عليهم فغول الوقاية اوماءبمر لهليسطي

بالسيف)المراد مطلق السلاح وعذااذا كانوا غير متأولين جهة حق كذافي البرهمان وقال الزيلمي قال ابوجعفر رجهالله فيكشفالغوامض هذاان كان الفرىقسان غيرمتأولين اقتنلوا فصيدوان كانوامشركن اوخوارج فلاشئ وبجعل ذلك عن إصابه العدو (قوله حتى بفيوا البينة) بعني اواباء الهلافه ( فهدر ) لانه اداكان مزد. الحسالة لايلحقه الغوث من غير. فلا يوصف المقتول اي فيوا البينة على الفوم بالنفصير(ولو) كان الفنبل (محنبسا بالشالهيُّ فعلى افربالفرى) من ذلك الموضع وكان مذبغي ال مقول حني يقيم اى الولى على النفسير المذكور للقرب ( واوفى ارض اودار موقوفتين على ارباب معلومة البينة (قوله علىالنفسـبرالمذكور فعالهم) لانهم احق الناس بالندبير فيهمــا ( واو ) كانت موقوفة ( على •-جد للقرب)يعني بحيث بسمع منعالصوت

(قولدوق،مسكرقفلاةاخ)قال في البرهان وال كان القوم التقوا فتالاو وجدقتيل بين الخهرهم فلانساء تؤه ولاء بذو قال الزباهي وانَ كَانُوا الفوا عدوهم فلاقسامة ولاية لان الظاهرائه فنياهم ﴿ ١٣٤﴾ له ﴿ فَوَلَّه خَلافًا لا ُ فيوسف ) موقال لاضان فيه ولا

عاملتها) اى المرأة وتشارك عاملاتها في

- حير كناب العاقل كالخره-

(قولد جم معذلة بمني المقل) اي الدبة

لغائل اذ مقول اذاكان المرادم الدية

فقدتندم كتاب الدبات وايس في هذا

الكناب شي من بان الديات بل من

نجب مليه الدية وهي العاقلة ولذاترجم

في البرهان مقوله باب العاقلة اله وقال

فى المبط العافلة اسم مشتق من المقل

وهوالمنع ولهذا مقال لمايعقل به اليعير

مقاللاته بمنعه من النفور ومنه سمى

المب عنلالاته عاعنع الانسان عايضره

فكذلك عاقلة الانسان وهم اهل تصرته

ماعنمونة عن قتل ماليس له قتله فالمقل

الذي هو آلة الادراك جعيه عقول

والعقل إلذى هوالدية جمدالماتل

ومنه العافلة وهم الذن يحملون العقل

وهوالديد اه (قولد العاقلة هراهل

الديوان ) ليسءليءومه لازالنساء

والذربة بمزله حظ فالديوان وكذا

الدبة على الاصح كافى التيين

ه مامة لان ماحصل في نلائدا لقبيلة مادون في المناجمة ) اي كالووجد في السجدو تدمر (ولو) وجد (في مسكر في الانفير علوكة الفس ولانسامة فيه نساركا ذالم يكر فق الخبعة والفسطاط على ما كنيهماو) في (خارجهما الركانو!) اي سماكنوا صاحب فراش (قولد لان ألحرم اذا خار حما إقبائل ذيل ) قبلة وجد (القنبل) فيها والوبين القبيلتين كال كما بين القبر من انصل به الموت الخ) تعليل للزوم القساءة والدبة على الحى الذى جرح فيمه على فول الأمام كافي النبيل (قولدوندي

(و قدم بانه)واز نزلواجلة مختلفين(فعلي إهل المسكر) كالهرلانهم لانواجلة صارب الامكنة كاها تنزلة محلة واحدة ونسو بةالبهر فتجب غرامتها وجدفي خارج اللبام طلهر (ولو) كانت الارض التي زل فماالعسكر (علوكة فعلى الآلك) اى النسامة والدية بالإجاء لانهم سكان ولا زاجو ن اللك في القساءة والدية (جرح في حي فنقل الي اهله .

فيق ذافر ال فات نالقامة والدية على الحي خلافالا أي يوسف لان الجرح اذا انصل بهااوت صار قالاولهذاوجب القصاص مخلاف مااذالم بكن صاحب فراش (رجل معد

جريح ٨ ر ، ق فحمله آخر إلى اعله فك زمانا فات لم يضي الحامل) في قول ابي يوسف ومجمدوفى قباس قول ابى حنيفة بضمن لازبده بمنزلة المحلة قوجوده جربحافي بده كوجوده فيه (رجلان في بتبلا ال وجداحد عانبلاض الآخر دنه) مندان وسفخلافا لحمد فاته لابضى عنده لاحقال اله قتل تفسه ولا في وسف ال الظاهر ال الانسان لاغتل نفسه (وجد) تنبل (في قرية امرأة كررا خلف عليها وندى طافلتها) عندابي حنيفة ومجمد وهندابي يوسف القسامة ايضا على العاقلة لانها على اهل النصرة

والمرأة ابست منهافا شبهت الصبى ولهماا فالقسامة لنني النهمة والتهمة من المرأة منحققة (بطل شهادة اهل المحلة مقتل غرهم) بعني اذا ادعى الولى على غيراهل الحلة وشهدشاهد ان من اهامالم تقبل مندابي حنيذة وقالا تقبل لا نهر كانوا بصددان بصروا خصاء وقد بطل دعوى الولى الفنل على غيزهم فنقبل شهادتهم كالوكيل ابالمصومة اذاعن ل قبل الخصومة ولهانهم خصماء إنزالهم قاتلين لتقصير الصادر منهم فلانقبل شادئهم وال خرجوا من الخصومة كالوصى اذاخرج من الوصاية بعدماة بلها ثم شهد (وعلى واحد منهم) أى بطل شهادتهم هلي واحدمنهم بعدماادعي الولى القتل عليه بعينه لأن الخصومة

فاعد مالكل على ماذكر والشاهد مدفعها عززنسه فيكون منهما -ه ١٠٠ كذاب الماقل كري-

جع معقلة بفتح المم وضم القساف بمعنى العفسل اى الدية سيت به لانهاتعقل الدماء من الانسنك ومنه العقل لانه عنم من القبائح (العاقلة) هرالذين نصم على ديد الفتبل خطأ (اهل الديوان لمن هو منهم تؤخذ من عطب آنهم فى تلاث سنين من وقت القنساء ) وهم الجيش الذين كتبت اسماؤهم في الديوان هذا عسدنا وعند

المجنون ولاشئ طبهم من الدية الشافعي على العشيرة لماروى الى النبي صال الله عليه وسلم حكم عليهم ولانسيخ بعده وأخنلف فىدخولهم لوباشروا ولانها صلة فالا فارب اولى بها كالارث والنقات ولنافضة عمررضي الله تعمالي الفتال معالمانلة فيالغرامة

والصميم المهربشاركون العائلة كافىالتبين (قوله منوفت الفضاء) بعني لامنوقت الموت ونظير. ولدالمنرور ( هنه ) فارقبته لانجب فبالقضاء وانتانجب فبتدالقضاء فنمتر فمته فيذاك الوقت

ولااستنصال فيالفايل والنفديرالفاصل عرف السمعومانقض صدلانحمله العاقلة

عندفائه لادو أالدواو ينجعل الديذهلي اهل الدبوان بمحضر من الصحابة من غير نكير منهم فكان اجاحاو ايس ذاك بنسيخ بل تقرير معنى لان العقل كان على اهل النصرة وقد (قه له كالولا. ) بعني ولا. المنافذ كانتهانواع كالولاء والحنفوا العدوهوان بعدرجل مهرفبيلة وفي الدعمررضي الله (قوله والحلف) قال في غابة البيان عنه صاربالدبوان فجملها على اهله انباعاللمعنى ولهذا قالوا أوكان اليوم قوم بتناصرون والحلف بكسرالحاء وسكون اللام العهد والمرادبه ولاءالو الاةوق النهاية الحلف بالحرف صافلتهم اهل الحرفة وانكانوا بتناصرون بالحلف فأهله والدية صلة كافال بكسرالحاء العهد بكون بسالفومومنه الشافعي لكن إنجاما فواهوصلة وهوالعطاء اولى من إنجاما في اصول اموالهم لاما ة. لهرتحالفوا على التناصر والمرادهنا اخصوماتحمات العاقلة الالأغفيف والتقدير لثلاثستين مروى عن النبي صلىالله ، لا الله لا ترقه له والعدو هوان بعد عليه وسارو يحكى هن عمر رضى اللة تعالى عنه (كذاما بجب في مال القاتل من الدبة) إنه في الرجل من فببلة ﴾ بعنى و النالم بكن من بوخذفي نلزث سنين عند للوجب حالا مندالشافعي وسيأتي امثلته ال شاءالله تعالى (وال فبالم مفال فلان عدد في فلان ( قولد خرجت) ایالعطابا (لاکثرمنها) ای من ثلاثسنین (اوقل)منها (بؤخذمنه)ای كذما عد في مال الفاتل من الديد بعني الاكثراوالاقل (والحي) عطف على الهل الديوان اي العاقلة الفبيله (لمن ليس منهم) يؤخذ في ثلاث سنين هنداً ) قال الناطق اىمن اهلالديوان وقع في هبارة الوقاية هكذا أوحيه لمن أيس منهموكا تُهسهو من فان لم بكن له عافلة أفي ماله بؤ دى كل سنة النامخ لان ضمير حيدلن ولاوجه لارجاهداليه فالصوابوالحيلن ايس منهر (بؤخذ ثلاث دراهم اواربعة كإفىالجنبي قال من كلّ) ايكلواحد من آحادالعاقلة (في) مجموع (ثلاثستين ثلاثة دراهم أواربعة العلامة شيخ استاذى العلامة القدسي فقط)بحبث إز خذمن كل واحد، نهم (فى كل سنة درهم) لبكو ن المأخو ذفى ثلاث سنين رجه الله تعالى قلت وهذا حسن لابد ثلاثة دراهم(اومع ثلث)اي ثلث درعم ليكون الماخو ذفي ثلاث سنين اربعة دراهم (وان من حفظه فقد رأيت في كثير من لم نسم الحي ضم العداة رب الاحياء نسبا الاقرب فالاقرب كافي العصبات) واما الآباء المواضعانه بجبالدية فيساله في ثلاث اولا يا فاختلف في دخولهم (والقاتل كاحدهم) لاته الجاني فلاممني لاخراجه وفيه سنين آه (قوله وان خرجت اي خلاف الشافعي (و) العاقلة (المعنق عي مولاه لان نصر ته جربؤ ده قوله صلى الله عليه العطايالاكثر منهاالخ) قال الزيلعي وهذا وسامولى القوم منهم (و اولى الموالاة مولاه) الذي عاقده (وحيه) اى قبيلة مولاه لان اذا كانت العطايالاسنين المستقبلة بعد العرب يناصرونهم فاشبه مولى العناقة (وتحمل العاقلة ما يجب نفس الفتل) الاصل القضاءحتى لواجتمت في السنين الماضية قبل القضاء بالديدتم خرجت بعد القضاء في ايجاب الدية على العافلة بالخطأ وشبدالعمدقوله صلى الله عليه وسلم لاواياء الضاربة لانؤخذمنها (قولد كا في العصبات) قوموافدوه قاله حين ضربت امرأة بطن إمرأة فالقت جنينا فرفعه االامر الدصلي الله ظاهر على القول بدخول آباء الفائل عليهوسا ولائ المالمى معذو روكذاالما شرشبه أليمدلان الآلة التأديب لالقتل والنفس وانائه واما علىالةول بعدم دخولهم احزاملابحوزاهدارها ولاوجهلابحابالقودعليه وفيابحاب مالعظم استنصاللة فبدأمالاخوة ثم منهم ثم بالاعام كذلك فضماليه العافلة لانه انماقصر بقوة فيه وهي بانصار هوهم العافلة فكانو امقصر من في ترك الخ (قولدوالعافلة أبمنق عيمولاه) مراقبه فصواه (وقدرارشموضعة نصاعدا) لامرفي فصل الشيماج ال الواجب يعنى مع مولا. وعليه نص البرهان فىالموضَّمة فصاعدا الديَّةوهي على العائلة(لا) اىلايتحمل العائلة (مايجب بصلح لقوله وبمقلء مولى الموالانمولاه اواقرار لمنصدقه العاقلة أوعمد سقط قود وبشهة اوقتله اعداوعمدا وقبيلته عندنا كولى العتاقة اه والبه ومادون ارش موضعة) لماروى انه صلى القدمليه وسلم قال لاتمقل السو اقل مجداو لاعبدا بشيرقولاالصنف فأشبهمولى العنافة ولاصلما ولاامترانا ولامادون ارش الموضمة ولان التحمل التمرزم الاستنصال

(قو لدولو صدق العاقلة الجانى لز منهر الدية) قال الزبام وكذا إذا اقام السند ولىالجنابة اوالمقراء فنقبل البينةمم الافرارهذا (قولدون ليسله ديوان ولاحي فما فلنه مت المال ) ذكر في كناب الولامم الاصل المستالمال لاسقل م له وارت معروف سوامکان مستمغا للمبرات بأذكان حرامسلااول يكزيأن كان كافرا اوحبدا فغال لوان حربيا مسنأ منااشرى مبدام الفي دار الاسلا. فأعنقه ثممات معنقه فمراثه لينت المال لان معنفه رقيق في الحال و أو جغ عذا المنق فعفل جنا ينديكون طهوو لايكون على ببت المال لاذله وارئا معروفا وهو المدنق وان كان لابستحق مبرائه لاجل الرق وهو الصحيم اه

مع كناب الآبق كا

(قه لدفأني ايالا خذهاي بالآيق الى الفاضي) بعني ال شاء و ال شاء حفظه نفسه (قوله فيمبسه) ليس الراد حبسه التداءبل اذا رضه اليه لالقيله الا مبنة نم عبسه كما في النيين (قولد ولموصله الح) شامل لا لوكانت امة بولدها فلهجعل واحدمالمكرولدها مراهفا فبجب نمانون درهما (قوله ولموصله من اقل

بل الجانى ولوصدق العاقلة الجانى لزمتم الدية لانها ثنبت بنصادتهم والامتناع كان لحقهم ولهم ولاية على انفسهم فتجب عليم (ومن ايسله دنوان ولاحى فعاقلته بات المال) في ظاهر الرواية وعليه الفتوى كذا في الحلاصة وقال عسام روى مجد من الى وسف عن إلى حنيفة الدبحب في مال الجاني ولا بحب في ملت المال بالاجاع كذا في الحلاصة (ولاعائلة العبر) في الحلاصــة لوكان الرجل مزالهم عرشمسالائمة الحلواتي البالائمة اختلفوا فيهقال بعضهم لاعاتلة لاهل الهم وهواختبار النقيه ابي جعفرةال ويه كان منتي شيخ الاسلام نلهم الدين الرعباني

#### حظ كتابالاً بن ك

ولانخة مناسبته لكتاب الجنايات وتوابعهاوهو بملوك فرمن مالكه نسدا (ندب اخذه لقادر عليه) لان فيه احياء ماليته والعال حرمة كالنفس واعانة لمولاء ( واختلف في الضال) فيل اخذه افضل احيامه لاحمال الضياع وقبل تركه افضل لا ته لا يرح مكانه فيلقا مولا ، وانعرف الواجد مت مولاه فالاولى ان يوصله المد (فيأني) اي الآحذ (4) اى بالكربق (الى الفاضي فصيمه) ثمز را له ولانه لابؤ من من الكربق البارلهذا لابؤجره الكائله منفعة وغق فليه من بتالمال وبجعلها دناعلى مالكه فأخذهمنه اذاجاءاومن تمنه اذابع ولامحبس الشالانه لابستحق النعز رولايأبق وان كالدله منفعة آجره وانفق عليه من اجرته (الي بحي مولاه قاذا جاء وافام البينة) الدله (فيل على الفاضي وقبل على من نصبه الفاضي) لحفظ الاو ابق ونحوها (علفه) اي الفاضي او من نصبه المولى (بالقمااخرجه عن ملكه) بوجه من الوجود (فيدفعه اليه دَبل) مدفعه (بالكفيل)لز يادةالاحتياط (وقيللا) لكوثالدفع بعدالاثبات (والداينجها) عطف عن أقام البينة (واقر) الى العبد (انه عبده أووصف) المولى (علامته و حلبته دفعه) القاضى (الم بالكفيل وال انكر الولى اباقه) مخافة اخذ الحل منه ( يحلف) بالله ماان (و دفع) اله (فان طال محيثه) اي مجي المولى (باعد الفاضي وال عزمكانه) اللا منسرر المولى بَكْثر والنفقة (وامك عنه اوانفق عليه) اى الآبق (منه) اى اغن (ودفع الباق اله)اى الى الولى (الدائمة)الله بالينة (اوبين الحلية والعلامة وابس له)اى المولى (فنحه) اى فحرم القاضى لان بعد إمراك مرع كحمد لا يقض والزع الولى الد كانكائبه اوديره لمبصدق على نفض البيع كذا في ذاوى المسعود (ولموصله) خبر لقوله الآني اربعون درهما (البه) اي اراد الآبق الي مولاء سواء كان الآبق عبدا محمورا اومأذو ااومدرا اوامولا) لانم علوكون فعصل مد احيامالالدمن هذا الوجه مخلاف المكانب لانه احق مكاسبه لانه غير علوك مداكا سأتى (من مدة سفراو اكثر متماق بالموصل (اربعون درهماوان لمبعدايا) اىوانكانت فينه اقانمنه (ان اشهدائه اخذه للرد) وان لمبشهد فلاشي له كاسبأتي (و) لموصلة ( مزاقل

مها )اى مدة المغر ( مدنه) اى محسا 4لاز العوض بوزع ملى الموض ضرورة المقالة ( وفي الاخيرين )اى الدير وام الولد (ادامات المولى قبل وصولهما الدفلا جعلله)لان مااولدنمنق ،و ته فتكون حرة ولاجعل في الحر وكذا المدر ان خرج م الثاث والاجترج فكذا هندهما لاته حرمد و لا اذالا عناق لا يتجز أهندهما وهنده مكاتب ولاجعل ف المكاتب كإبأتي (فالدائيد)اي آخذالاً بق باله اخذ الدرال مولاه (وابق منه لم يضمن )لانه امانة عند ولم نعد (والا)أي وال لم يشهد (ضمن) لانه غاصب (ولاشي له) في الوجهين اماق الاول فلانه لم ر. مالي مولاء واما في الثاني فلانه بتركه الاشهاد صارفاصباهذا عندهما واماعند الى يوسف والابضين وبستمق الجمل اذار د. لان الاشهاد عند ليس بشرطفه وقى القطة (لاحمل و دالمكانب) لانه ليس بمملوك هـ ا(وعلى المرتمن جعل الرهن) لان وجوب الجعل قي ادباصا مقمالية العبد وماليته حق المرمن أذموجب الرهن بوب دالاستيفاء المرتبئ من المالية تكان الراد طاملا له فصب الجعل عليه (والدردبعدموت الراهن) اذاله هر لا يطل بالوت وهذا اذا(كانت فيمنه مثل الدين اواقل منه وفي الاكثر قدر الدين عليه والباقي على الراهن )لأن حقه بالقدر المضمون وصاركم الدوا و التحليص عن الجنابة بالقداء فالهعلى المرتمن بالقدر المضمون فيه (وان كأن مديونافعلي )اي الجعل على (المولى ال اختار القضاء) اى قضاء ماهلى العبد من الدين (وان أبي ) من القضاء ( بع) العبد (فبدئ بالجمل ) ي اخذصاحب الجمل جمله أولاً (والباق للغرماء) لانه ، و نذالمات فتجب على من يستقر الملكلة (والكان) العبد (حاليا فعلا الولى القدام) اي الجعل دلي المولى الناخنار الفداء لانه طهره عن ألجناية باختيار والفداءو تبين الدار اداحيا ماليته (والاوليا. فيالدفع ) اوالجمل علىالاوليا. الداختارالمولى دفع العبد البم لانه احيا حقهم(وانكان) العبد (موهوبافعلىالموهوبلهوان رجع الواهب في هبته بعدار د) لاناالك للموهوبله عندالر دفزواله بالرجوع تقصيرمنه وهوترك لتصرف فيه فلا بسقط هنه الواجب بالر د (وانكان اصبي فقي مالة) لانه ، ؤنة ملكه (وان راد ، و صيد فلا جعلله )لان دبر واجب عليه فالإبستحق الاجربه (ابق بعدالبع وقبل الفبض خير

من كتابالفقود من المنطقة و المنطقة

# بغسخ)العقد بحكم عجزالبائع عن انسام ذكر قالكافي في باب النصر في في الرهن -ح€ كتاب الفقود كيره-

المشترى)اى فالمشرى مخير (از شاه صبر حتى برجع)الاً بق (او رفع)الامر (الى الفاضي

(هو )لنة من فقدت الني، غاب هني وانا فاندوهو منفود واصطلاحا(غانبها بدر اتر،) اى فياى موضع هو(رام بيسم خبر،) ابنى هوام ميت (حى في حتى نفسه )بالاستحماب(فلانكاح لعرسه )لكونه مخالفا لقوله تعالى والذين يتوفون منكم الآية ( ولاشتم ماله قبل ان بعرف حاله) لازناهر حاله الحياة ولقسمة بعد الحمات ( ولانفسخ أجارته ) لانها لاتضخ قبل الموت ( ويقيم القاضى من مغبض حفه )الكائن في ذيم الناس (و محفظ ماله و بيبع ما مخاف نساده) لان الفاضي نسب اظرا لكل عاجز من النظر لنفسه كالصبي والمجنور والفقود كذاك وفي نصب الحافظ له والقائم مليه نظرله فائه مقبض غلاته والدين الذي افريه غريم من غرماته لانه من باب المفظ ومخاصر في كل دين وجب بعقده لانه اصبل في حقو قه ولا مخاصم في الدين الذي تولاء الفقو دولافي نصيباه في عقار اوعروض في مدآخر لانه ليس عالك ولا ناسب منه بلهووكيل بالقبض من جهذا لقاضي وانه لاعك الخصوصة بلاخلاف وانمالللان فالوكل بالقيض من جهة المألك في الدن فان ادعى احدا الفقو دحقام الحقوق لمنتفث الى دعواه ولمعتبل منه مينة ولم يكن وكيل الفاضي ولااحد من الورثة خصما والرأى القاضي سماع البينة وحكم فالالمان حكمه لان الاختلاف في نفس القضاء د كره الزباعي (وينقى على اقرباله بالولاد كولده وابويه وعرسه) المرفى باب النفات الاصل انكل من بسنعق النفقة في مال المفقود حال حضوره بلاقضاء الفاضي نفق عليهمن ماله عندفيبته لان القضاء حينتذبكون اعانة وكلمن لابستمقها في حضوره الابالقضاء لايخق عليه من ماله لان النفقة حينئذ تجب بالقضاء والقضاء على الغائب لا بحوز (لا غرق بينه و بينها )اى بين المفقود و عرسه لقوله صلى الله عليه و سرا الم أنه حتى يأتى البيان (و او لاربع سنين) وعند مالك اذاه ضي اربع سنين مرق بينه واوتعند عدة الوفاة ثم تزوج الشاءت (وميت) عملف على حي (في حق غر مفلا رث من غير م ولايستمتي ما اوصى له مه اذامات الوصى بل ونف قسطه ، ن مال مورثه و ، وصبه الىموت اقراته في بلده) اختلف في تقدر مدة حياته وظاهر الرواية ماذكر هنا فان ماتقع الحاجة الىممرفته فطريقه فيالشرع الرجوعالي امثاله كفيمالمتلفات ومهر مثل النساء ومقاؤه بعد كل اقرائه نادر وناء الاحكام الشرهبة على الطاهر العالب واعنبر اقرانه فيبلدء لان التفعص عن حال الافران في كل البلدان خارج من الامكان وقال الزباجي المحتار الشفوض الىرأى الاماملانه مختلف باختلاف البلاد وكذا غلبة الظن تختلف باختلاف الاشحاص فالاالك العظيماذا انقطع خبره بغاب على الغان في ادنى مدة انه مات لاسما اذا دخل مهلكة ولم بكن سبب اختلاف الناس في مدته الا اختلاف أرائم فيدفلا معنى لتقدير المدة له(فان ظهر قبله)اى قبل موت اقرائه ( حيافات ثالث ) اي القسط لموقوف (وبعده ) اي بعد موت إقرانه (بحكم بموند في )حق(ماله نوم تمث المدة)النار ف منعاق عاله اي محكم نونه في - قي ماله الذي في بده وتحت تصر فه حقيقة او حكما يوم نمام المدة (فتعد عرسه) لانه كاله لآن مات ( الموت ) بعني اربعة اشهر وعشرا (ونفسم ماله بين، ر ثه الآن) ولا يرئه وارث مات قبل المدة (و في مال غيره ) عطف على في ماله اى بحكم بمونه في حتى مال غيره (من حين فقد ) حتى لابكون بعد ذلك الحين مالكا لمال

السلم لكر عل سل الاستشكال على مانس فيالذهب مخلافه فانه قال ولا مناصرق دين لم مقربة الغريم الى الدقال لما فيهمن تضمن الحكم على الغائب ممةال فاذاكان ينضمن الحكم على الغائب لابحوزمند افلوقضيه قاض رى ذلك حاز لانه فصل مجتهد فيهفينقذ قضاؤ. بالاتفاق فاذقيل الجنهدفيه نفس القضاء فينبغي اذخونف نفاذه على امضاءقاض آخر كاله كان القاضي محدو دافي نذف فلنا ليس كذه يبل الجميد فيه سبب الغضاءو هو اذالبينة هلتكوزجة منغيرخصم حاضرام لافاذار آهاالقاضي هجة وقضي مانفذ تضاؤه كالوقضي بشهادة المدود في قذف هكذا ذكر هناو هو وشكل قال الاختلاف فينفس القضاء والالم متصور الاختلاف فانفس القضاء ابدافاذاكان الاختلاف فهنفس القضاء فلاخذ حكمه حتى نفذه حاكمآخر مخلاف مااذا كان الاختلاف فىواقعة فحكم الحاكم بأحد القولين حيث نفذ حكمه فيه من غير تنفيذ احدلوجو دالاختلاف فيها قبل الحكماه فليتأمل (قولد و نفق على اقر بآله بالولاءالخ) بعني ما كان من جنسر حفهم كالدراهم والدنانير وتمام الكلام هليه في النبيين (قو له وظاهر الروابة ما ذكرهنا)هكذاذ كرءالزيلميوالبرهانُ وقال شبخ الاسلام خواهرزاد. هذا القول اصح كمافي ان الضياء وفي البرهاذ وحكم مونه بعداسعين سنة على الفتي به والارفق بالناس التقدير بتسعين سنة

نه اقل المفاد بروالفحص عن حال الاقران انهم ماتوا او لاغير بمكن او فبع حرج

الير لا تكانه ... را إن الا بالتاسالا (فيردماوقت له الى من رت مورثه عدموته)
لا به السقى ابرا الذن الوقت الى الآن وذلك النقر في الا سول ال الاستسحاب
و هو نائم المال جدواله لا لا يتبته فالفتود في المالة عن فارته الوارث الذي كان
حياو قت فنده و بات قبل الحكم موقة النافظ الدائم كان حيائيت لم جداد في النابر
الغير و في الماغيره ميت لان المنافر لا يعطم تحجيد الإيجاب ارئه من الغير في د
ماوف الدفتود الى من رث مورثه موموثه (الس تفاضي تريخ المقالة نب والجنو ف
و ميدها و له أن يكانها و يعيمها كان في الفتحول الا اديد

#### -م كذاب الفيط كي∞-

وهولغة مايلفطاي رفع من الارض فعيل ممغيمفعول تمغلب على الصي المنبوذ باعتبارمآله لانه بلقطوشرعا مولودطرحه اعله خوفا مزالعيلة اوفرارام اأنجمه (ندب رفعه) انديخف هلاكه بازوجد فيالامصار لان فيه اظهار الشفقة على الالهفال وهو مزافضل الاعمال ( ووجب النخيف هلاكه ) بالوجد في مفازة ونحوها مزالهالك كزرأى اعمىشعقالبئر ونحوه مجبعليه حفظه عزااوقوع وهوارض كفاية لحصول المقصود بالبعض (وعوحرالاعجةرقه) لان الاصل في بى آدم الحرية لكونهم اولادآدم وحواه ولانالاصل فيدارالاسلام ابضاالحربة نماله حرفى جبع الاحكام حتى ال قاذفه محدلا قادف امه اوجو دولد منها لا يعرف لهاب ( ونفقته وجنائه في بيت المال وارثه له ) لأن الغرم بالغنم انفاق الملنفط عليه تبرع لابكون ديا عليه) اي القيط (وال امره) اي الملتقط (القاصية) ي بالانفاق (في الاصيم الاان مقول على ان يكون ديناعليه) فعينة ذيكون ديناعلي الافيط رجع به الملافط علبه لان القاضي ولا ية عليه واعاقال في الاصيم لان مجر دأم الفاضي بالانفاق هابديكن في الرجوع على الانبط فياذكره الطعاوي كالذاقضي دناعلي فص امره فالديرجع عليه وفىآلاصح لابرجع الااذاصرح عاذكر لان مطلقه فديكون العث والرغبب فلا رجع عليه بالآحمة ل(فازادعي المانفط الانفاق كإماذكر) اي مقول الفاض ملى ان كورد ما عليه (فكذبه) اى الله بط الله قط (لا ترجع الا مينة) مخلاف الوصى اذا الفق على الصغير حيث بصدق في الانفاق المتعار ف ولا محتاج الى بينة (أن المنفط ال سفق عليه و سأل الفاضي از بأخذ منه فانه) الحالفاضي (لا يقبله) اي اللفيط (الا بينه على كونه الفيطاً ) لانه منهم لاحتمال أن يكون ولده أو بعض من تلزمه نفقته واحتال مأده الحبلة ليدفع النفقة عن نفسه واذا اقامها قبلهاالقاضي بلاخصم حاضر (وبعدها) اى بعدالبينة (الاولى قبوله إنَّ علم عِزه) اى عجزالمُلتقط (فانُ) اى بعدما قبله انَّ (وضعه) اى الفاضي (هند آخر فطلبه الاول فهو) اى الفاضي (محبر) بين الدفع وعدمة (ولايز خدم، آخذه) لسبقه في الاخذ (وان دفعه) اي آخذه (الي آخر ايسله الاخذمنه ) لاسفاط حقه (ونسبه) ثبت (عن ادعاء وأو ) كان المدعى ( رجلين ) فبكون ولدالهماكافي الجارية المشتركة ( او ) يُثبت ( نمن بصف

#### ۔ ﷺ کتاب الذبط ﷺ۔

(قولد بال بوجد في الامصار) الراد وجدانه في موضع لا يخاف عليه الهلاك - و ١٠ كان مصر آ او فرية (قو لهو هو فرض كفاية لحصول الفصود بالعض) اقول ظاهر ءانه اذا لم وجد غيره بكون فرض مين عليه ( فولد و نسبه مبت ين ادعام) بعنى اذالم د مدالمانقط استحسانا وبكو زاحق محفظه من الملنفط على الأصهم وقيل بصحو في حق النسب دو ف ابطال البدالملنقط والرادعاه الملتقط فدعوة الملنفط اولى وان كاذذميا والآخر مسااكذا قال الزبلعي ثم قال و المسارا حق من الذى مندالتنازع لانه المعمله اذا كان حراوانكان عبدا فالذي اولى لائد الترجيم بالاسلام يكون عندالاسنواء ولااستواءوكذا العبدلا بترجح بالسيد اه ( قول دو او كان الدعى رجلين ) او أ بان ادعيامها كافي الرهان و قال الرباعي وذاك عندعد مالمرجح لاحدهما من يذأ أوبينة اوذكر علامة اه أفول اوحريقا أسلام ولوسيقت دعوة احدهما فهواسه امدمالز اعولوادعي الآخر بعده الأملية

(قولهوذمياانكان فيه) لا عنى مافيه من القصور لا ته صادق عادا كان الملتقطات في ١٣٠ كي من مقر الذميين مسااوذك مختلف فيه فذ كناب الفيط العبرة المكان وفي منهما)اى الرجاين الد عين (علامة 4) فأنه نديكون و لدالة واصف دون الأخر (او رواية أن سماعة عن محمدالعبرة الواجد ذات زوج) عطف على رجلين اي ولوكان الدعى امرأة ذات زوج فاله بكون ولدالها وقروايةابهماكان موجبالاسلامه نهو (انْ صدقها)ای الزوج (او بر هنت)هی علی انه و اندها (او) کان الدعی (امر أنين فير هنت المنترو في رواية محكم زيه اه و في البر هاز كل) طى انه ولدهافا نه يكون ولدا أنما (اوحبدا) اى ولوكان المدعى عبدا شد نسبه منه فازوجد مسلم فيه واضع السلينكان (فبكون حرا) لانالاصل في دارالاسلام الحرية (او ذما شِتنسه منه فيكون مسلا مسلا واذادعاه ذمى وشبث نسبهمنه الله يكن ق مقرهم) اي مقر الذميين بل في مصر من امصار المسلين او قرية من قراهم لاحتيماجه النمب او وجده ذمى اوموضع فيه كفارومسلوق (وذمباان كان فيه) اى مقر الذمين بان وجد في قرية من فمواضع اهل الذمة كان دميا روابة قرى اهل الذمة اوبيعة اوكنيسة (ماشدعليه) من المال (او على دابة هو علمهاله) اى واحدة أووجدهمسنز فيموضعاعل القيط اعتبارا للظاهر (صرف) اى المنقط ذاك المال (اليه) اى القيط (بامر القاضي) الذمذاو بالمكس فاعتبار المكاث إواعتبار لا ته مال ضائع والقاضي و لا ية صرف مثله اليه (وقبل بدونه) لا ته القبط ظاهر او له و لا ية الواحد اوالاسلام اوالزي رو'بات الانفاق طبه (الملتقط قبض هبته) اي ماوهب القبط (لانه نفع محض (و نقله حبث شاء) عن ابي حنيفة الجاالاسلام وقديسط الكلام عليه فالبسوط اه ذكره قاضحان (وتسليم في حرفة) لاته من تأديه وحفظ حاله (لاانكاحه) لانفاء سبب الولاية من القرابة والملك والحكومة (ولاتصرف في ماله) كالام فان ولاية الفطة كابالفطة كا التصرف لتثيرالمال وهومحصل بالرأى الكامل والشفقة الوافرة والموجود فيكل (قولدندر ونها) هذااذاكان لاعاف منها احدهما (و) لا (احارته) لا تعلا علات اللاف منافعه فاشد الم يخلاف الام فافها بملكها على نفسه الطم فها باذيتي من نفسه كاذكر في كتاب الكراهية (في الاصم) احتراز عاقبل تجوزاجارته لانه يرجع الى الامانة والافائزك افضل صيانة لنفسه

تأدبه ولاول رواية الجامع الصغير (ولان مختنه فان فعل و هلك به ضمن) كذافي الحائبة

- من كتاب القطة كلي -وهي اسمالة بط في المعنى لكن غلب استعمال القبط في الآدمي واللفطة في غير. (ندب رفعهالصاحما) لانه انتركها رعائص البا دخائد فكنمها عن مالكها فبضم ماله فكالدنها وسيلةالي ابصال الحق الي المستحق ولهذا قالوا بجب اذاخاف الضياع كامر (فاناشردهليه)بانه أخذها ليردهاه إلى صاحبها (وعرف) في مكان وجدت فيه وفي الجامع بأن نادى انى وجدت اقدلة لاادرى مالكها فليأت مالكها وليصفها لار دهاعليه (الى أن طرأن صاحبهالا يظلمها أو أنها تفسد) أن نقيت بعد هذا كالاطعمة المدة للاكل وبدش التير (كانت امانة) عنده حتى أذاها كت بلا تعدم يضمن (فلت او كثرت و احذت من الحل اوالحرم) وعد الشافعي بحب تعريف اقطة الحرم الى ان يحي صاحم الدينفع) اى الرافع (١) اى بالقطة (او فقير او الانصدق ما) على فقير (و او على اصله) من الآباء

من الوفوع في الحرم (قوله وعرف ال ان مران صاحبا لابطلها) هوالصح وقيل يعرفالمائين فا فوقهما حولا والعشرة فافوقها شهرا ومادوتها الى ثلاثة دراهم الماعشرة أوشهر أويعرف الثلاثة الى الدرهم جعدًا و ثلاثا و الدر هم ومأوالفلس النظر شنة ويسرة تميضعه فىكف فقير اويعرفها حولا مطلقا وأأصميم الاول لان إلنبي صلى الله هذيه وسلم قد زاد على السنة ونقض منه كما فالبرهان واستدل لذلك ماذكره من العيمين وغيرهما (قولد واخذت من الحل او الحرم الح) يعني أنه يذنع بها او يثهبدق مابعدالثاريف واواخذت من

والامهات الفقراء ( وفرعه ) من الاولاد واولادهم الفقراء ( وعرسه ) الفقيرة (فارجا صاحبها جازه) اي التصدق (وله اجره) اي التواب (او اخذهامن الفقر لو) كانت(قائمة والاضمن) صاحبها ( الآخذ اوالفقير بلارجوع بينهما) بعني ان ضمن الحرموتفندالشاذم لالمتنم ولالتصدقم والمابعر فالما الى ان يحي صاحم ( فولد في تعربه الوفقيرا) أن المأذل الفاضي عندالا كثروقيل مدونه كافي الرهاز (الأحذ)

(قولدوان تصاد ناعلي اخذ عالم بضمن) اقول وكدالم بضمن لواعاد الفطة الى موضعها الذي وجدها فيه بعد ما اخذها ليعرف وبري به ضمانهالوهلكف اواستهلكهارجل قبل الريصل اليهاصاحماق ظاهرالرواية والضمان على مستملكها وقبل انهابيرأ اذار دهاقبل عموله من موضعها كافي البرهان ( قول دويه اي باذنه ) بعني القاضي دين على صاحبهاا قول و بمجر داذنه لا بكون دينافي الاصيح فلابد من الربشترطوبجعله دياهلبه كمافي القبط ولايأمر والانفاق حتى يضم البينة انهالقطة عندوني السحيح لانه بحنمل الربكون عصبافي يده فحتال لامجاب النفقة على صاحباوهو لابحب عليه في المصوب وهذه البينة ايست القضاء واعاهى ليتكشف الحال فنفيل مع غيبة صاحبا

كمانى البيين ( قولدوانف والمامنه مومين او ثلاثة الخ) اقول التقبيد مذه المدة بذخ ان يكون فيا اذا لم بكن لهانفم إين دينا بسبر اعلى الماك لايستأصل الفطة امالوكان فينفي عليها ﴿ ١٣١ ﴾ من غلتمااحياء للدابة ونظرا للمالت حيث لابلزمدون وال طالت المدة اه ااقال في البرهاڻوان کان الجهدية ندم الآخذلارجم على النقيروان ضمن الفقير لايرجع على الآخذ (وا للم بشهد) عطف آجر هاالفاضي وانفق علياس غلتهااي على قوله فان اشهد (فان اقر) الملتقط (ماخذهاله) نفسه (ضمر وفاقا) ان هلكت في يد. لانه متعد (وان تصادة) اى الملتفط و الصاحب (على اخذها لصاحبها لم يضمن و فاقاً) لان تصادةهما جمة في حقهماو صار كالبينة (وان اختلفا) بان قال الملقنط الحذتها لك وقال صاحبااخذتمالك (ضمن) عندابي حنيفة ومحمد (الاعتدابي يوسف) بل القول

امرالملتفط بذلك احياءلادابة ونظرا للمالان حبث لايلز مددين وكذا نفعل بالآبق والالمبكن لهانفعاذن بالانفاق علمالو رآه مصلحة بانكانت القطة نفيسة له في اله اخذه للرد (وا ل لم بحد من بشهده او وجد لكنه ترك ندوفه من اخذا لظالم اياها والمدنقربة كيومين او تلائدوا فالمرره قالوالم يضمن)ذ كر مالز بلعي (كذا البهيمة) في الاحكام المذكورة (وماانفق) الملتفط مصلحة اوامريه ولميظهر امرينيعهآ (علمها) اى البهيمة (بلااذن الفاضي تبرع ومه) اى بادنه (دين على صاحبها) فاذا حضر و حفظ تمنيااه ( أفو أبد قال في الهداية الخ) فال العلامة المقدسي رجه الله اقول ممكن بأخذ منه الملتقط يحكم القاضي (وآجر الفاضي ماله نفع) اي ينتفع به بالاجارة كالفرس

النونيق محمل ماقى الهداية والكافي والبغل والحاروا لثور (والفقي عليهامنه) يومين او ثلاثة شدر ما يقع عنده ال المال لوكان

على مااذا كال المستأجر ذافوة ومنعة حياطضر لان فيه القاءالعين على ملكه بلاالزام الدين عليه قال في الهداية والكافي في عذا لامخاف طيدهنده ومانى غيرهماهلي المقام وكذلك بفعل بالآبق ولماجده في غيرهمابل وجدت في الحبط و البدائم و الخلاصة خلافه اوبحمل كلامهماعلى الامحارمع خلافه حيث قالو الانجوز اجازة الآبق لاحقال ال يأبق ولهذا تركته (ومالانفعله) من اعلام الؤجر محاله أصفط غايد الحفظ الهائم كالشاة ونحوها (اذن القاضي بالانفاق هلبهاو شهر طالرجوع على صاحبها) لمامر ومانى غيرهما على الامجار معجهله اله الاصيح (ال كان) الانفاق (مو الاصلح والاامر) ابتداء (ببيعه وحفظ تمنها) لأن بحاله اه ( قوله نان هلکت بعد النفقة الدائرة مستأصلة (والمنقى حبسها) اى منع البيمهة عن صاحما (لاخذنفقتها)

حبسه سقطت لانه فيمعنىالرهن) لان القاءها الى الآن كان تفقته فصاركا له استفاد الملك منه (فان هلكت بعد حبسه هكذا ذكر فيالهداية وتبعه جاعة سفعات ) لانه في معنى الرحن فبهلك عاحبسته (وقبلهلا) اذلاتعاق لهمه واتنا ين صنف وليس عذهب لاحد من علاننا بأخذ حكم الرهن عنداختيار الجبس ( بين مدهماعلامتها حل الدفع لقوله صلى الله التلاثة وانماهو على قول زفر ولا يساعده هليدوسلم فانجاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادعها وهذا الامر للاباحة الوجه قال القدوري فيالتقريب اصمانالوانفق على اللفطة بأمرالقاضي وحبسهابالنفقة فهلكت لمتسقط النفقة خلاقان فرلانهادين غير بدل هين العين ولاعن ممل ينه فيها ولاتناولها عندنوجب الضَّمَانَ وبهذا القيدالاخير خرج الجواب من قياس زفر على المرتمن وهوالوجه المذكورهناوفي لهداية واللهاهم وقال فيالناجع ولوانفق الملقط على القطة بامرام الحاكم وحبسها ليأخذ ماانفق عليها فبلكت ارتسقط النفقة عند الماناخلافال فراه من خط الشبخ قاسم كذابخط الشيخ على المقدسي وكتب بعده اقول ان خرج الجواب بماذكر من فياسه بالرهن لانحرج الجواب من قياسه بحمل الا بقوقدد كرم في الهداية ونصاله الدبو مكن إن يكون عن عمامًا فيه رواية اواختار

قول زَفَر صاحب الهداية فنأمله ع اه (قول بين مدعها علامتها حل الدفع) قال في البرهان وال صدقه قبل بالجبر على الدفع وعدمه اىعدمالجبر ونودفها بعلامة اوتصديق تماسحنت بالبينةضن الملتقط ورجع عاضمن علىالمدفوع البدني الععج لانوجوبالدفع انماهو بالبينةعملابالشهوروهو فوله صلىالله عليه وسراالبينة للمدعى واليمن على من أنكر (ولابجب بلاجة) لماذكرنا وعندالشافع بحب سان العلامة (رجلمات بالبادية جازلرَ فيقه بع متاهه و مركبه و حل تمنه الى اهله) كذا في الفصول العمادية (حطب وجدفي الماءان كازله تية فلقطة) راعي فيه حكمها (والافحلال از اخذ) كسائر المباحات الاصلية

### -ه ﴿ كناب الونف كية ٠-

(هو) لغة عمني الجبس فان وقف الذي مصدر ماار قف متعدد معناه ماد كروو قف الذي مصدر مالو قوف لازمشر عا (حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالنافع) عثراة العارية(خلافاليمها) فانه هندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى فنزول ملك الواقف عند الىاللة تعالى على وجه يعودنفعه الى العبد فيلزم ولاباع ولابورث لهما ان عمر رضي الله تعالى عند قال بارسول الله انى استفدت مالاو هو عندى نفيس افا تصدق ه نقال صلى الله هليه وسلم تصدق بأصلها لاباع ولايوهب ولايورث ولكن لتنفق ثمر ته نقدنص على انه لازم وله قوله عليه الصلاة والسلام لاحبس من أرائس الله اى لامال يحبس بعدموت المالك من القسمة بين ورثته فن فالبانه لاسق على ملكه يلزمه القول بالحبس من فرائض الله تعالى (وقبل الفتوى على فو لهما) كذا في الكافى وفرع على أوله والتصدق بالمنافع مقوله (فإ يصيم في رواية) يعنى اذا نضمن الو أف النصدق بالمنافع لمبحز لان المنفة معدومة والتصدق بالمدوم لابحوز (وصحرفي الاصح)بعني ان الاصوانه صميم اجامالان النصدق بالمنافع جائزمندهماابضا كآجازالوصبة بخدمة عد وسكن داره وغلتهما لكنه غير الإزم عنده ولذا قال (ولم يلزم) لبقاء الملك كافي العارية والمرادبالازوم الالإيجوزالواقف ابطاله فىحياته ولوارثه بعدءفلووقف على الفقراء ونى سقاية اوخانالبني السبيل اورباطا اوجعل ارضه مفبرة لانزول ءلك الوانف و فرع على عدم النزوم بقوله (فصيم تمليكه) في حياته (وارثه) اي كونه مورومًا بمدموته (والرجوع، دولو في مرض مؤته الابالقضاء) استناءه، قوله لمبلزماى لا يكو زالو نف لازماالا بأحدامو رار بعد ذكر الاول مقوله بالقضاء (من) قاض ري ذلك (مولى) من قبل السلطان غير محكم بانكان قاضيا بتعكيم الخصمين اياه فاله ال حكم لم نفذ حتى جازاله ولى ان مقضه كانقرر في موضعه وطريق القضاء ان بسارا او اقف ماو قف الى المتولى ثم رجع يحكم اله غير لازم فاذائر افعا الى الحاكم وحكم بانقطاع ملكه عن الوقف ازم الاجاع لانه فصل مجتهد فيه فاذا لحقه حكم الولى لزم كسائر الاحكام الصادرة عن الحكام ومآنذكر في صك الوقف ان قاضيامن القضاة قضى بلزوم هذا الوقف وبطلان حق الرجوع ليس بشي في الصحيم كذا في الكافي والخائبة و ذكر النابي بقوله (او بالموت اذا هاقی 4) باز قال اذامت فقد و قفت داری علی کذائم مات صح ولز مان خرج من الثلث لازالو صبةبالمدوم جائزة كالوصية بالنافع كامر ويكون وللتالبت فبه باقباحكما

(قولدحطبوجد فىالماءالخ)انول ومحل اخذالنفاح والكمثري من الإنبار وكذا ماسق من النمار الواقعة نحت الاشمار في غير الامصار على المختار كاثخذ النوىوقشورالرمان المنبوذلا الجموع وكاخذالسنابل بغدر فعالزرع وفرعمهم كاخذمكعبه ووجدغيره في مكانه لاعلكه وبصير كاللقطة في الحكم

# - م الله كان الوائف كان م

( قولد هو حبس المنن على ملك الوانف يعنىعلى حكمءلك الوانف (قولد نا بصم ق رواية ) قال في البرهان و ذكر في الاصلكان الوحنيفة لابجزالوقف فأخذالاس بظاهرهذا اللفظ وقالوا لابجو زالوقف عندهقانا مراده الابحله لازماة امااصل الحواز فئابت مند. اه وذكروجهه (قولد اوبالموت اذاطق، ) قال في البرهان اواضبف البه (قوله ای لایکون الوقف لازما الاباخذ امور اربعة) بعنی لزوما حالبا اوماً کبالماسنذ کر

(قوله والوجه الثالث الح) افول هو والوجدالتاني سواء من حيث انهما مفيد ان الخروج واللزوم عوت الواقف مخلاف الاول والرابع ادلا موقف فنهما هلىالموت ويفيد الهماوالكان الوانف حبا (قول بعني بعد مالزم بأحد الامورالذكورة)بعنى عندابي حنيفة (قولدولم بنم الاذكر مصرف مؤدمند مجد اقول فيه تأمللان ظاهر مشامل لونف المحدولا مخالفة لممدق لزومه هلى الصورة المنقدمة بلهو موافق للامام فی از و مه ۱۱ نال فی البر هان و نزبل ابو بوسف ملك البابي عاماه سجدا بقوله جعلنه مسجداو شرطاافرازه مزملكه وصلاة واحدفيه فيروابذاو صلاة جاعة نيه بادنه في احرى اه ( قولد فلو و تف على او لاده و النقر ضو اعاد الو نف) اقول لأتخنص خذهالصورة بمسعد لاسيأتى ثابا يوسف فرق بين فوله ارضى مو أوفاة وبين قوله ارضي موقوفة على ولدى فان الاول بصموالناني لا بصم ( قولدو لو وقت بطل اثفاقا) افول ردعليه ما في الحا نيذر جل وقف دار مومااوشمر ااووفنا مماوما ولمريزد علىذلك جازالوقف بكون و تفاايد ا (قولد و هو نار : بكون بالصرف الى جهة يتوهم انقطاعها واخرى بالصرف الىجهة لا يتوهم ذلك فبصيم في الفصلين) اقول مخالف هذا مافى المانية حبث قال فرق ابويوسف بين قوله ارضى موقوفة وبين قوله ارضى مو أوفة على ولدى فان الاول الصح والنانى لالصح لان مطاني فوله مو فوفة

صارمقيدافلا بق العرف اله فليتأمل

فنصدق صددا اوان المحرج مندحاز مقدر الناشويق الباق الى ان يظهر له مال آخر او بمزالور تذوات إيظيرولم بميزوا تسمالغة بينهما الاناتكانا وتف والثلثات الورثة زفى قوله اوبالموت اداهلتي به اشارة الى أن مجردا لتعليق بالموت لاغيد زوال الملت بل لا مد من الموت بمدالنعا ق لفيده وذكرالناك مقوله (اوسوله وقفتها في حياتي وبعديماتي مؤيدا) قائه جائز هندهم لكن هندا بي حنيفة مادام حيا كان هذانذرا بالنصدق بالعلة فكان عليه الوفاء اللفذر ولدان يرجع منه واولم برجع حتى مات بازمن النلث ويكون سبيله صبيل من اوصى مخدمة هيده لانسان فان الخدمة نكو ل الجوصىله والرقبة على الك المالك حتى اذامات الموصى له بالحدمة يصير العبد ميرا الورثة المالت الاان في الوقف لابنصور انقطاع الموصى لهم فتتأبد هذه الوصيةوذ كرالرابع يقوله(اوبينامسجد وافراز. بطريقه ) شرطالافرازلان الحجد لاخان يكون خالصاته تعالى اقوله تعالى وال المساحديَّة اي مختصة به تعالى فلا تخلُّص له تعالى الا به (والاذن للناس الصلاة فيه و صلاة جاهة و قبل) لا حاجة الى صلاة جاءة (بل كوني واحد)ادا صلى فيه شرط الاذن لهم بمالاز انسلم شرط اصرورته مسجداءندهماخلافالا يوسف وبشترط فيكل نوع تسام بابق به و هو في المحجد بالصلاة فيهو هذا الوجه والوجه الاول مع أقادتهما النزوم بالنظر الى الواقف ووارثته يغيدان خروجالوقف عن ملك الواقف والوجه الثاني يفبد بموت الواقف لزومالوقف بالنظر اليهوخروجه من ملكما يضاولزومه بالنظراني الوارث انحرج من اللث والوجه الثالث لاغيد خروجه عن ملكه مادام ح ولانزومه بالنظر البه لجوازرجوعه بلبالنطر الىالوارثان خرج من النلث ثمانهما بعدما خالفا الامام فيعدم زوال الك الواقفوهالا نزواله اختلفا فيايتم مه الوقف فذكر ، مفوله (ولم ينم) عطفا على قوله لم يلزم بعني بعد مانزم باحدالا مور المذكورة لم ينم ( الابذكر ، صرف، وُبده ندمجد) لانه تصدق بالنفعة اوالفلة و ذافديكو ن مؤقناوفد بكون،ؤيدا فطلفه لايدل، على التأبيد فلاندمن التنصيص(فلووقف على اولاده) مثلا بان قالوفقته على اولادى ولم زدعليه (وانقرضوا)اىالاولاد (عاد)الوقف ال المائك ( عنده)لكونه منفطح الآخر (ولووقت )بان قال وقفته الى عشرسنين مثلا (بطل ) انفاة لانه كالتوفيت في البيع (وعند ابي يوسف يتم بدونه اي بدون ذكر التأبيد لان المفصود النقرب الله تعالى وهو "ارة يكون بالصرف الى جهة خوهم انقطاعها واخرى بالصرف الىجهة لاينوهم ذاك فيصيم في الفصلين تحصيلا لفصود الواقف (واذا انقطع) الموقوف طبه كالاولاد مثلا (صرف) الوقف عند. ( الى القراء ) فالصميم أن النا بد شرط انفاقا لكن ذكر. ليس بشرط مند ابى يوسف لان،قوله وقفت او تصدقت يفتضى الازالة الى الله تعالى وهو يفتضي التأبيد فلاحاجة الى ذكره كالاعناق كاسأتي وعند محمد بشترط ذكر. لممامر ( ١ هو ) اي ااوقف (عنده) اي عندا بي يوسف (احقاط) اي شرع ئەر فالى آلفۇرا، *عن* قافا ذا ذكر الولا

لاسفاط ١١٤٠ الوافف عن العين ( كالا عنــاق فانه اســقال لحق المولّ

لانمليك لله)لاستغنائه تعالى من ذلك لانه المالك للواقف والوقف (ولإلابعد)والإجاز بعه وسائر نصرفاته(فضرجه)ای.انونوسف.الوقف عن.الملك(منفس.الفول)بلا حاجمة الى القضاء وغيره (وبحز الشيوع)لان القسمة من تنذ القبض لا نه العباز . و بمامها فيما مقسم القسمة واصل القيض عنده ليس بشرط فكذا تتنه وقدع فث ال الو فف عنده اسقاط اللككالاعتاق والشبوع لاعنع الاعتاق فلاعنع الوقف ابضاروه نفتي مشابخ العراق وهند مجد صدقة) لقوله صلى الله عليه وسر العمر رضي الله نعالى منه تصدق باصلها لاباع ولابوهب ولابورث (فشترط )اي مجد (التسام)اي تسلم الرائف الوقف المالتولى (والقبض)اى قبض النولى الوقف كما في الصدقة النفذة دون الموصى مافانها لاتزول عن ملك التصدق بمجردا لقول بل بتسليم وقبض الفقروذلك لان الفليك من القد تعالى لا يتعقق قصد المام الاان ماشت له تعالى من الحق في الصدقة شبت في ضمن التسام إلى العبد فتزل منزلة الصدقات والزكاة واوتم قبل التسام لعمار مده مستمعًا علمه والترع الاحكون سباللاستمقاق على المترع (وعنع الشوع فها قبل القهمة )لان اصل القيض عنده شرط فكذ اما يتم به القبض وتمامه فيا يحذمل الفهمة وفيما لايحتملها يصيم مع الشيوع حتى لووقف نصف الحمام جاز (كالصدفة) النفذة فانه احتبر الوقف مافانوالانترفي مشاع مقسم كااذاقال تصدقت نصف هذه الدراهم العشرة على هذا الفقر فانمالا تتم مالم تقبضه ذلك الفقير و تتم في مشاع لا تقسم كنصف الحام (وبه عَتِي مِشَائِخَ مُخَارِي) قال في بجم الفتاوي ثم على قولُ محمد لو كانت الارض بين رجاين. فتصدقا بماصدقة موقوفة على المما كين اوعلى وجد من وجوه البرالتي بحوز الوقف عليها ودفعها الى قبر شوم عليها كان حائزا لان المانع من الجوز على قوله عوالشبوع وقت القبض لاوقت العقدوهه نالم وجد الشيوع عند العقد لأمما نصد فابالار مسجلة ولاوقت القبض لانهما الارض جلة ولو تصدق كلواحد منهما نصف هذه الارض إمشاعاصدقة موقوفة وجمل كلواحد منهمالو نفدمتو لياهلي حدة لابجوز لوجود الشيوع وقت العقد لانكل واحدمتهما باشرعقدا على حدة وتمكن الشيوع وقت القبص ابضالات كل واحدمن المتولين قبص نصفا شائعانان قال كل واحدمنهما لمتوليه اقبض نصبى مع نصيب صاحى جاز ولوتصدق احدهما نصف الارس صدقة موقوفة على المماكين تمتصدق الآخر خصفها كذلك وجعلا اذلك فيما واحدا حاز لائه انوجدالشوم وقتالعقدا بوجد وقتالفيض لانالنولي قبض الارض جلة وهما سأا الهجلة وكذا لوجعلا النولية الى رجلين معالانهما صارا كنول واحد وكذلك لواختلفت جهة الوثف حازوكذا لوكان الوانفواحدا فحل نصف الارض وقفًا على النفراء مشاعًا والنصف الآخر على امر آخر حاز وهذاكله على قول مجداماه ليقول الى وسف بجو زالوقف في كلهالان الوقف عنده بجوز غير مقبوض وغيرمقموم وبعش مشايح زمانااندوا بقول ابي وسف ومه شتى (وادا ارم )الوقف (وتم لاعلك ) اى لا بكون عاوكا لصاحبه (ولاعلك)اى

(قولهو مند مجد صدة نيشتر لما السام الدائم من الوقت في وقت في المحمد وقالهم بالساة المجد السام والمدائم التيم الوالم التيم الوالم المنافع المائم والمائم والمائم المنافع والمنافع المنافع المنا

(قوله كالوجعل وسط داره مسجداواذن الصلاة فيه حيث لا يكون مسجدا) اقول لعل هذا حاص عاد كر مخلاف مالوكان في خان ال قال في فناوي قاضيمان من كتاب الشفعة رجل له خال فيه مسجدا فرزه صاحب الخان واذل الناس بالتأذين والصلاة اسماعة فيه فنطوا حتى صار مسجدا ثم اع صاحب الحان كل ﴿ ١٣٥ ﴾ جرة في الحان من رجل حتى صار دريا ثم بع منه جرة قال مجدا الشفعة لهم لاشتراكهم فيطريقالخسان وفدكان لانقبل التمليك لفره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه (ولابعسارولا الطريق علوكا اه فهذا مقتضي صوة المصد رهن) لاقتضائهما الملك (ولانقسم الاعتدهم اذا كانت) القسمة ( بين الوقف في داخل الخار والمسئلة واقعة الحال كافي والمالك)اي اذا فضى قاض بحو ازوقف المشاع ونفذ فضاؤه صار متفقاعله كسائر المختلفات ماجد خانات مصر (قولدلان ملكه فانطلب بعضهم القسمة فعنده لانقسم ويهابؤن وعندهما يقسم واجعوا ان الكل لوكان محما عواند ) قال ان الهمام وع وكل من موقو فأعلى الأرباب فارادوا القسمة لانقسم كذافي الحيط وهومعنى قوله (الاللوقوف الى حنيفة ومجد اله بصير مسعد الانها عليهم)اان النسمة تميز وافراز لايع وتمليك تنجوز ولدانها يع معنى لاشتمالهـــا على رضى بحمل وسطداره مسعدا ولريصير الافرازوالبادلة وجهة البادلة راجعة في غرالتليات ( ازال الو وسف المجد) عن مجدا الابالطريق دخل فيدالطريق ملك الواقف (مقوله جعلته مسجدا) لان التسليم ليس بشرط عنده لانه اسفاط كالاعتاق بلاذ كر مكالا حارة (قوله ولوخربها (وشرطاالصلاة كامر)اعادذ كرالمجدلاته ذكره اولافي تعداد موجسات المزوم حوله واستغنى عنه بتي مجداعندا ي وذكره هنالمحالفة احكامه سائر الاوقاف في عدم اشتراط النسلىم اليالمتولى عند مجد حنفة وان وسف عوالقتي التالن ومنع الشيوع عنداني وسف وخروجه عن ماك الواقف عنداني حنيفة والابحكم الحارى القدسي قال ابوبوسف هو الما كروان بعل تحديد دايا)و هو معرب سرداية وهو مت يُخذُ تحت الارض التريد مجدادا الى قيام الساعة لا يمو دميرانا (لمصالحه حاز) كافي بت المقدس (والوجعل لقير هااو) جعل (فوقه) اي فوق المحجد ولابحو زنقله ونقل ماله الى مسجد آخر بينا (وجعل باب المجد الى العاريق وعزله عن ملكه فلا)اى لايكون مسجداوله موا، كانوانصلون فيداو لاو هو اتفتوى معدو بورث فنه ادامات لاز المجدمجب خلوصه الله تعالى ولم يخلص هنا لبقاءحق العبد اه و في خز اندالفنان هو محداد او هو متملقا باسفله اوباهلاه فلانتيت احكامه وعن الىبوسفانه جوز الوجهين حين الاصوفلويني اعل الملة مسجدا آخر فدم بغداد لضرورة ضبق النازل وهن مجداته حين دخل الرى احاز ذلك كله المضرورة فاجتموعلى بعالاول لبصرفوا عندالى (كالوجعل وسطداره مجداواذن الصلاة فيه ) حيث لايكون مسجداوله بعه الثاني فالاصموانه ليس لم ذلك (قوله وبورث عندلان ملكه محيط بحوانبه فكان لهحق المنع والمسجد لايكوز لاحد فيهحق ومثله حصرالم بجدوح شبشه اذااستغني المنعقال الله تعالى ومن الخلم بمن مساجدالله ال يذكر فيها اسمه (ولوخر بساحوله عنماحيث لادخلان في الملك عندهما) واستفنى هند سبق مسجدا هندا بي حنيقة وابي يوسف)ولا يعودا لي الك بانيه ال كالرحيا اقول فياع ويصرف ثمنه الىحوامج والى ملك وارثه ال كان مينا (وعاد الى الملك عند محد) لانه عينه لقر بق معينة قاذا انقدات المسلين فاراستغنى عندعذا المسجد بحول عادالى ملكه كالمحصر في الحج اذا بعث بالهدى ثمرَ ال الاحصار وادرك الحج كارُله ان الىم معدآ خرعندا بي وسف كاني الحامة بصنع مديه ماشاء والهما ال القربة التي قصدها لم نزل مخراب ماحوله اذالساس في و في الرحال عقل الحصر و الحشيش الى الساجد سواء فيصلي فيهالمسافرون والمسارة وهدى الاحصار لمهزل عن ملكه مجد آخر على الصبح مر مذهب أبي قبل الذبح (ومثله حصيرالمسجد وحشيشه اذا استغنى عنهما) حيث لايدخلان في وسفاوميعها الفيم لأجل المجداء الملت عندهما خلافا لمحمد ( والرباط والبئر ادالم نتفع بهما) فأنهما اينسا على عذا ( قوله خلافا لمد ) قال في المانية الخلاف ( فيصرف وقف المجد والرباط والبرّ الى فرب منعد اورباط أو رّ والفتوى على قول مجد ريدالله أه (قوله فبصرف وفض المسجد الح) عنت ماذكره في الحاوى الفدسي من الفتوى نخلاف هذا وفي بنيمة الدهر سنل على بناجه

هن منجد خربومات الهاو محلة اخرى فيها منجده للاهلها ال يدمر فوا وجه أنسجد الخراب الى هذا أنسعد ١١٪ لااه

(قوله او بعل نوفه بيناغلا) أنول نالغرضاته لافرق بين أن يكون البيت المسجداو الاالاته بؤ خذمن التعليل ان عمل عدم كونه مسجعة ا فهاذا أيريكم وقناعل مصالح المسجدو بصرح في الاسعاف فغال إذا كان السرداب اوالملو للصالح المسجداو كاناوقفا عليه صار مسجعة ﴿ قُولُهُ جِازَجُولُ مَي مَن الطربق مُسجدًا ﴾ فبده الرباع بقوله وكالذلك الايضر باصحاب الطربق وكذا في فتح الفدراء وظاهر وأن **بيق له حكم ا**لمسجدوقدة ال في جامع النصولي<sup>ه : ا</sup> جمدالذي بتفذير جانب في ١٣٦ كه الطربق لايكون له حكم المسجد بل هو لمربق والباء لورفع حوائطه عادطريقاكا اليه) تقريع على قوالهما (اذا اتحدالواتف والجهد) إفريني رجل ١- عدين ودين السالح كازنبلهاه (قولداوعكسه)بعني بجوز كل منهماوقفا (وقل مرسوم بعض الموقوف طيه) بان انتقص مرسوم المماحد جعل شي من المحد طريقا قال الزيلمي المحديناه مؤذته وثلاسيب كورز قنه خرانا (حازالما كران بصرف مرياضل) وحازلكل احدان مرفيه حتى الكافر الوقف (الآخراليه) لانهماحينة كشي واحد (وا راخنلف احدهما) بان بني رجلان الاالمنب والحائض والنفساء لاعرف في مجدين اورجل مجداومدرسة ووقفوا أبما اوقاة (فلا)اي لابجوز الحاكم ان مَوْ صَمِهُ وَلَيْسِ لِهِمِ إِنْ مَدْخُلُو أَفْهُ الدُوابِ يصرف من فاضل وقف احدهما الى الآخر كذا ف الزازية (وقف ضعة على الفقراء اه (قولدوحار ابضاجعل العاربق والماالى التولى تمقال لوصيداعط مرعفاتها فلاا كذاو فلانا كذا اوافعل مارأبت مممدا الخ ) فيدنوع استدراك عائقدم من الصواب فعله لهريامال ) لان الوقف بعد السجيل خرج عن ملكه قلا مقدر الاأر مفال ذالة في انخاذ بعض الطريق وصيه على التصرف فيه (الااذا كانشرط في الونف) قبل الشيم ل (البصرف) اى الواقف (غلنهاالي من شاه) كذا في الخالبة (حاز جول شي من الطريق معهد او مكسه) مجدا وهذا فانخاذجهما ولادمن فقييده ممااذالم بضر كانقدم ولاشك كذاق كناب الكراهية من الخلاصة وفي الفصل الهاشر من العمادية (و) حارابضا انالصرر فاهرف انخاذ جيع الطريق (جعل الطربق مجد الإعكسة) المتجوز السلاة في الطربق الاالرور في المجد كذا مسمدا لابطال حقالعامة فياارور ف العمادية (و حاز) ابضا (اخذار ص بحنب المجداد اضاق على الناس بالقيمة كرها) المعتاد بدوامم وغيرهما فلايقال بهالا كذا في مجم الفتاوي (و) ماز ايضا (جعل) الواقف (الولاية لنفسه) لان التولى يستفيد بالتأويل بان رادبعض الطريق لاكله لولاية منه فيكون له ولاية ضرورة لكنه بعد ذائبال كان غير مأمون على الونف فللغاضي بلينامل(ق**ول**دلاعكسه)بعنيلابجوز ال ينزعه من دوننار الذفر اوكذالو شرطان الاغرجه سلطان او قاض من دووول إزيتخذ المحمد طريفاوفيه نوع مدافعة غر ولا ته شرط محالف لحكم الشرع (واحاز الورسف جعل غلة الوقف لنفسه ) بالقدم الابالنظر للبعضوالكلونقل بعنى اداو قف وشرط الكل او العص لنقمه مادام حياو بعده النقراء بطل الوقف مند المسئلة فيأشم القدار وقال والهرجمال مجدوهلال لفوات وفي الفربة بازالة الماك الى اللة نعالى وقال ابو يوسف بصيح اعتبارا افرحنة محدا وقابه كذافي الخلاصة للإنداء الانهاء فالدبجوز علىجهة تنقطع فبعودالى ملك اللان ومشابح الحذوا ألاان نوله وعلى القاب مقتضى جعل مقول الى يوسف و عليه القدوى ترغيب المناس في الونف كذا في الحالية وغير ها (واحاز) الآجد رحبة وفيه نظر أه فكف ايضا (شرط) الواقف (ال يستبدل ، او مبعدو بشترى عندار ضااخرى اداشا، فادا بجمل لمرمقا وفيه تسقط حرمة المجمد فعل صارت الثانية كالاولى في شرائطها بلاذ كر هام الإستبداها ثالة ) لانه حكم ثنت فلبنأمل (قولد فالا بلكد الاالفاضي) بالشرطوالشرطوجد فالاولى لاالتابة (وامادول الشرط فلاعلكه) اى الاستدال \* بعنى ١١ العامل الدرآء مصلحة كما (الاالقاضي) كذافي الخالية (صح وقف العفار بقره واكرته )وهم عبده (وسار آلات · فى البرهان (قوله صح ونف العضار الحرانة) بمالعقار (الالنقول) لانه لاناً مد (وعن محد محمد في المعارف وقفيته كالفأس بُغره واكرته الخ) هذاقول ابي وسف والمروالقدوم والنشار والجنازة وثبام اوالقدور والراجل أذاوقف مصحف على وعمد (قولد ومن محد محندق اهل مسجد لقراءة الفرآن ال كانوا محصو تحاذ والوقف على المسجد حاز ومرأب ألنمارف ) قال في الرهان وزاد

غمدمانمور فدوفغه كالصاحف والكتب والقدورو القدوم والنأس والنشار والجنازة وثباما ومامحتاج البعمن الاواني ( ولا) في فسل الموتى وعليه عامة الشابخ منم شمس الائمة المرخسي كابحوز أنفاقا في السلاح و الكراع و له نفتي (فقولدوءن الانصاريوكان من اصحاب ذفر الخ) اقول ظاهر. ال هذا قول الانصاري وفي الخانية نظاءهن زفر حيث قال ومن ذفر (قولدنعلي هذا الكر من الحنطة) ﴿١٣٧﴾ يُعاقول انكان المرادانه يدفع تمنه مضاربة فلاحاجة الى ذكر مبعدقوله ومايكال الح

أاذهو مكيل والافلعل الكلامله نمة ولايكون مفصورا عليه واماو قف الكتب فكال مجدئ القلابجز م ونصير من محي حذفت لاقال قاضنحان بعدماتفدم وما يجيزه ووقف كنبه والفقيه الوجعفر بجيزه وبه نأخذ كذافي الحلاصة وعن الانصارى بكال وبوزن باع فيدفع نمنه بضاهداو وكال من اصحاب زفر فبن وتضالدراهم اوالطعام اومايكال اومانوزن او بحوزلك مضاربة كالدراهم قالوا على هذا فال نع فيل وكف قال بدفع الدراهم مضاربة ثم تصدق بفضايها في الوجه الذي وقف الفياس لو قال هذا الكر من الحنطة هليه ومايكال ومانوزن باع فيدفع تمنه مضاربة اوبضاعة كالدراهم فعلى هذا الكرمن وقف على شرطان نفرس الفقراء الحنطة كذا في الحلاصة ( بي على ارضه فوقفه) الى البنا (بدونها) الى الارض (لم يحز) الذين لايذرلهم فزرءوها لانفسهمتم لانالاصل فيهالعقارلانه بماتأ دوالحقيمه مالمبعه وماوردفيه الآثار ومافيه التعامل بؤخذمنهم بعدالادراك قدرالفرض فيق البافي على اصل القباس (وقبل جاز) في الكافي ولووقف البناء قصد الم يحز في الصيح تميقرض لغيرهم من النفراء هذاابدا وفيالقاهدية عزابىحنيفة انهاجاز وقفالقبرة والطربقكا اجاز الحبعد وكذا على هذا الوجد اه فلبنأمل (**قول**ه الفنطرة انحذها رجلالمسلين وشطرقون فبهاولايكون بناؤهاميرانا لورث ثمقال وفى الفاهدية الخ ) الولوق الخائبة وهذه المسئلةدليل علىجواز وقفالبناء بدونالاصل وذكرفيالاصل آنونف ابضا معزبادة حبثقال وِحكى عن البنا، دو راصل الدارلابحوز (ولو) بني (على ارض موقوفة لجهة فوقفه)اي البناء الحاكم المعروف بمهروية انه قال وجدت (لها) ي الناجهة (حازالاجاع لانحادالجهة (ولو)وقفه (نفيرها خناف فيه) قبل فيالنوادر عزابى حنيفة رجهالله اله جازو قبل لم بجز ثم الوقف اذا احتاج الى العمارة (تجب عارته) سواء (شرط)الواقف احاز وقف المقبرة والطربق كااجاز العمار :(اولا)فانها ان لم نكن مشروطة نصافهي مشروطة افتضاء لان مقصو دالوافف الحمد وكذا الفنطرة بتخذها الرجل ادراك الفاله وويداهلي الصارف وهذا انمايحصل باصلاحها وعارتها فينتشرط للمسلين وشطرقون فبها ولا يكون العمارة افتضاء والنابت كالنابت نصا (على الموقوف عليه) متعلق ببجب اي بجب على

عؤهامراثا لورثنهخص بناءالفنطرة الموقوف عليه عارته عال نفسه ولايؤ خذمن الغلةشيُّ (لو)كان (معينا) بأن وقف فيهالان الميراث قالوا تأويل ذلك دارا على كنني أولاد مثلا لاته النفع به والغرم بالغروليذا يكون نفقة العبدالوصي اذالمبكن موضع القنطرة ملكالباني محدمته على الوصى له ما (والا) اى والله يكن معيا (بدأما) اى العمارة (من غاته) وهوالمعتاد والظآهر انالانسان يتحذ اي غلة الو قف لان الوقف اذا كان على غير معين لم يمكن مطالبتهم حالكثرتم وغلة الوقف الفنطرة على النهر العام وهذه المسئلة المرب اموالهم فبحب منها (ولم تزدق الاصيم) بعني انتانجب العمارة عليه بقدر ما بني دلیل علی جواز وقف البناء بدون هل الصفة التي وقفه المالك عليه او ان خرب مني على ذلك الصفة لانه بصفند صار فلنه الاصل اه وفي كافي النسني و لوونف مسحقة الصرف الى الوقوف دليه فاماالز بادة فلاو الغلة مسحقة له فلامحو زصرف غلة

قارئ الهداية في فناواء وقف البناء عِز) هنها (عره الحاكم بأنآجر.وعره (باجرتهفردهاليه) اىالموقوفعليه (ولا والنرس دون الارض الفتوى محمة يمبر) اى الآبي (طبها) اى العمارة لأن فبها اللاف ماله ولايجبر الانسان طبه كالابحبر ذلك اه ( قوله الوافف اذا افنفر و احتاج صاحب البذر فىالمزارعة ولابكون اباؤء رضا جطلان حقه لانه فىحىزالتردد المالوقوف برفع الامر المالفاضي ليفسيمه الداركن مسيملا) ( درر ١٨ تي ) اقولقدتقدم الىالوقفالايلزم الاباحدامور اربعة منها مالوهلغه بموته ومنها

مستمنداد الى جهد غير مستمقة الارضاء (ولوابي) اى المعين (من عارة الوقفاو

البناء قصدا لمبجز فىالعميمجاء وقال

مالو وفقه في حياته وجديقه مؤيدا و ذكر ان في هانين الصورتين لايلز مالابالموت ومادام حياله أن يرجع عنه من غير تفصيل بين كوغه غنيااو نغيرا بامرناص اونبر دفليتأمل مع هذاو كذلك قواء وسيعه نويو ادت الواقف الخمع يزوم الوقف التعليق بالوت وبالاضافة اليه (قول الوفف في مرض الوتكافية) أول الااته اذا وقف على بعض الورثة ولم يجز ماقتهم لا يطل اصله والما يطل ما جعل من الله لبعض الور تددو ربعض فيصرف على قدر مواريم عن الواقف ﴿١٣٨﴾ مادام الوقوف هليه حيا تم يصرف بعد موته ال

من شرطه الوانف لانه وصيدتر جع الي النقراء وليسكوصيه لوارث ليطل اصله بالرد نص عليه هلال رجدالله فتنه لهذه الدققة

# مر نصل ﴾ (قولدوان لم بشرطه الوافف فلس القم

ان يؤجر اكثر من سنة بلااذ فالقاضي كذفي الخانبة ) اقول الانه خصه بالدور ولمذكرانه زادعلى السنة باذن القاضي ونصفه قال الفقيه الوجعفر حه الله اذالم مذكرالوائف في صكالونف احارة الوقف فرأى القيمان بؤجرها وبدفعها مراد عدقا كان ادر على إلو تفوانقع للفقر امنمل الاانه في الدور لايؤ جراكة ويشرط فيه مايشرط فيها من القبض والافراز (فان خرج من الثلث او احازه الوارث من سنداما في الارض الكانت تروع كل نفذ) في الكل (والإبطال في الزائد على الثاث) وإذا اجاز البعض دون البعض جاز مقدر سنة لا بؤجر هالكثر من سنة والكانت نزرع في كل سنتين مرة او في ثلاث سنين مرة كازله ان بؤجرها مدة غكن الستأجر مزالزراعة هذا اذا لميكن إلواقف شرطان لابؤ جراكثر منسنة وان كانشرط ذلك الى آخر ماقاله المصنف اول الفصل وذكر هقبه فأضخان · صورة الته ميوانكان الوقف ذكر فى صك الونف ان لا يؤجرا كثر من سنة الااداكان انفع للفقر اكان للقيم أن يؤجرها مفسها كثرهن سنةاذار أي ذلك خرا ولاعناج الىالراضةالى القاضيلان الوانف اذن له مذلك إه ثم قال قاضفان

ومن النقبه الى البث اله محر ١٠ ازة

الوقف للائسنين من يعصل بين الدار

لاحتمال ان عتنع لرضاه مه و عنع حذر امن انلاف ماله فلا سطل بالشك (ولا بحوز احارة م: له السكني) أذلاولايةله علىهالانه غيرمالكولا نائب عنه بل،بؤجر. الدولي او الغاضي (وصرف نقضه وتمنه اليها) اي العمارة الحاج الوقف اليها بعني ال نفض الوقف ان صلح لان يصرف الى عارته صرف الهاو الانبعه الحاكم وبصرف عند الها صر فالدل الى مصرف البدل (وال اعتج حفظ الحاجة والمضم من مصارفه) لانه جزءمن الدين وحقهم فىالانتفاع عنافعه دون الدين لانه حق الله تعالى اوحق الوقف فلابصرف البهرماليس حقالهم (الواقفاذا افتقر واحتاجالي الموقوف برفعالي القاضي ليف عدان أيكن مسجلا) كذافي الخلاصة (وفسعه لو )كان (اوارث الواقف كان حكما بطلان الوقف والافلا) قال في مجم الفناوي القاضي اذاالهاقي سمونف غرنسجم لاناطاق لوارث الواقفكان ذلك مندحكما طلان الوفف ومحوز معه

واناطلق لنير وارثه لالان الوقف اذابطل عاد الى ملك وارث الواقف وجعمال

الغيرلابجوز اقربوقف صحيم وباله الحرجه من بده ووارثه بعلم خلافه )اى اله لم مقفه

ولم تخرجه من د. (جاز) آی الوقف ( ولیسله) ای لوار نه(ان بأخذه ولابسمع

دعواه) في النضاء كذا في الخانية (الوقف في مرض الموتكالهيد فيه) فيعتبر من النلث

مااحاز وبطل فيالباق الاان يظهر للميتمال غيرء فينفذ فيالكل كذا في الحاسمة

( الونف) اما (الفقراء) وهوظاهر ( اوثلاغتياً، ثم الفقراء) كبالوقف على الاولاد

الاغنياء وبعدائم اضهم على الفقراء (اوبستوى فيه الفريقان) اى الفقراء والاغنياء (كالرباطات والحانات والمقابر والساجد والسفايات والفناص ) ونحو ذلك الله الله

( يَنْعِ شَرَطُ الْوَنْفُ فِي الْحَارِثُهُ ) حتى اذاشرطُ انْ لَابْؤُجْرُ أَكْثُرُ مَنْ سَنْهُ والناس لارغبون فياستثجارها سنةوكان احارتهااكثر مزسنة ادر علىالونف وانفع الفقراء فليس القيم الابخالف شرلحه ويؤجرا كثرمن سنة بل وفع الامرال القاضي حتى بؤجر. القاضي اكثر من سنة لأن القاضي ولاية النظر الففراء والنائب والميت وان البشترقمه الواقف فللقيم ان يؤجر اكثر منسنة بلااذن القاضي كذا في الحانية ( فلواهمل) الواقف (مدتما) اي لم يسما (قبل تطلق) اي تبقي على الحلاقها ولانقيد عدة فللفهم ال يؤجر كيف شاء جربا على سنن الواقف (وقيل مقيد بسنة) سواء كان الوقف دارا اوارضا لزيادة احساط فامراله نف (ومها) أي بالمنة (ضتى في العار) لان المدة اذا. طالت بؤدي الى ابطال الوقف فان من رآه مصرفوم تصرف الملاك على لول الزمان بزعه مالكا (و اللات سين في الارض) بعني ال الارض إذا كانت عاررع في كل سنة لا يؤجر ها كثر من سنة

والازضاذالمبكن الوانف شرلحان لايؤ ثجراكثر من سنة (قوله بعني الى الارض اذا كانت عازرع في كل سنه الح) اخرجه المن عن ظاهر. وعلمت (وال الهذاقول الفقيه ابيجعفر رضيالقاعنه والفنوى ملىالحلاق المتزكمالطلقه شارحالمجمعحيث قال ومختار الغنوىال نؤجر الصباع للائسنين لانرغبة المستأجر لاتوفر فياقل مزعذه الدةوبؤجر فبرانشاعسنة وهوالامام ادحفر الكبراه

من الناس مخلاف غلوالسعر يعني لوزاد ﴿ ١٣٩﴾ في نفسه لالرغبة راغب ولا لتعنت لاطالب بل الهلو السعر عندالكل تنفض الاحارة ا فان كان في الارض زرع لم يستحصد وان كانت بما نردغ في كل منتين مرة اوفى كل ثلاث سنين مرة كان له ان بؤجر ها مدة لانقض الاول بلبجب أجرالالمن يمكن فعاالسنا جرمن الزراعة (وبالمثل بؤجر) لا بأقل من اجر المثل دفعا الضررعن حين الزيادة الى انهاء المدةاه (قوله الونف (فلورخص اجره) بسبب من الاسباب بعد العقد على مقدار (لا بفسيخ) العقد متولآجره بدوناجرالمثلامه نمامه للزوم الضرر (و او زاد)ای اجره (علی آجر مثله قبل یعقد به) ای باجر مثله ( نائباللآنی ) الخ)ظاهر مان المتولى هو الذي يضمن من الزمان واماا لماضي فله حصته من الاجر الاول (وقبل لا) اي لا بعقد به ثانبا ( كزيادة تمامه وفي الحائبة خلافه حيث قال وصى واحدثعننا) في الذخيرة إذا استأجر ارض وقف ثلاث سنين باجرة معلومة هي اجرالنل البتيماومنولى الوقفاذا آجراوقف حتىجازتالاجارةفرخصت اجرتها لاتنفحخ الاجارةواذا ازداد اجرمثلهابعد اومز لالابتم دون اجراك الاالشيخ مضى مدة فعلى رواية قناوى السرقندي لايغهم العقد وعلى رواية شرح الطياوي الامام الجلبل الوبكر محد بن الفضل عن يفسيخ وبحدداامقد ولى وقت الفسيخ بجب المبمى وزيادة الأجرة تعتبر ادازادت عند اصمانارجهمالله ينبغيانبكون الكلحتي لوزاد واحدثعننا لانعتبر وعلى رواية الشرح لوزادت الاجرة فرضى المستأجر فاصبأ الاال المصاف ذكر المستأجر الاول بالزيادة كان هو اولى من غيره ( ولايؤجره الموقوف عليه ) كالامام فىكنامائه لايصير غاصباو بلزمه اجر والدرس والاولادونيو هم لعدم تصير فهم في عينه (الانتولية) اي بأن مجعله الواقف المثل ففيل لدائفتي مإذا قال أمرو وجهدتم متوليافيمينلذبكون له حق النصرف فيه (منول آجره لدون اجرالمثل لزمه تمامه كذا قال وقال بعضهم بالالمشأجر يصم اب آجر منزل صغيره دونه) اي دون اجر الثل يعني نز مدايضاً عامه اذليس لكل منهما فاصباعند من ري غصب المقارفان وُلاية الحطوالاسفاط كذا في العمادية (لانفسخ) اى اجارة الوقف (عوت الؤجر) لم يتفضشي من المزل وسلم كان على لان العقد لغيره كالوكيل والاب (والوقف لا يعارو لا برهن) رعاية لحق الموقوف عليه المستأحه الاحرالسي الاغروالفنوي لان فهما ابطال حقه فلوسكن المرتهين فيه بحب عليه الاجر (ويفتي بالضمان بانلاف على ماذكر ااولااله بحب احر الدل على مناضه) بعني اذاكن رجل دار الوقف او اسكنه المنولي بلاا جرقبل لاشي على الساكن كلحال اه الا ان المصنف فرضها وعامةالمنأخرين علىان هليه اجرالمثل وعليه الفتوى وكذا منافع مال البنيم كذاني فى وصى و منول و فى الخانبة ذكر مكان العمادية (وغصب مفاره) بعني الالفتوى في غصب العقار والدور الوقو فة بالضمال نظر ا الوصى الابوغلط من قال الالتولي الوففومتي قضي هلبه بالقيمة بؤخذمنه الغيمة فيشترى بها ضيعة اخرى فنكون على يضي تمام الاجر بالحارثه بدون إجر سبيل الوقف لان هذه بدل الاولى كذا في الاستر وشنية ( وتقبل فيه) اى الوقف المثلكذا في البحربل هو على المنأجر (الشهادة على الشهادة وشهادة الرجال بالنساء والشهادة بالشهرة لانسبات اصلهوان كاذكرناه (قوله والوفف لابعارولا صرحواه)اى شهدوا بالنسامع وفالواعندالقاضي نشهد بالنسامع تقبل مخلاف سائر رهن )اقول هذا قد تقدم اول الكتاب مامجو زفيه الشمادة بالنسامع كالنسب فانهم اذاصر حوابا تبرشه دوا بالتسامع لاتقبل لان الاانه اعاده ليرنب عليه وجوب الاجر الوقف حقالله نعالى وفرنجو نز القبول خصريح التسامع حفظ للاوقافالقدممة بسكني المرتبن وحيثذ كال عليه السين عن الاستهلاك وغبر. لبس كذك ( لا ) لائبـات ( شرلحه في الاصح ) لأن الشهادة على اصل الوقف بالشهرة نجوز على الجواب المختار وان كان الوقف حكركني السعير الااله يؤخذ بمابعده على قوم باعيانهم واماً علىالشرائط فلا هوالمحتسار كذا في العسادية ﴿ وَسِالَ ( قُولُد الالبات شرط في الاصم) المصرف من الأصل ) بعني اذا شهدوا الهذه الضيعة وقف على كذا نقبل فيه قالألشيخ قاسم فيموجبات الاحكام

الشهادة بالنسامع ( منول بني في عرصة الوقف فهو ) اي البناء ( يكون الوقف)

الوقشابضا(قوليد سولدين الح) الولو هذا مخلاف بامالوا تصلاقال في الاسعاق رجل غرس فياء فنصائجارا او بني بناء ونصب بالماذاء الذه سدء غاذالوقف او مهم بداله وذكرانه غرسه ، او تضميكون وتفا ولولم نذكر شيارغرس من ماله يكون ملكالها ه

وفالجني والمحار ال مفال على شرائط

﴿ فَقِيلِهِ ولوزاد على احرمنك الخ)اقول وهذا بخلاف غلو السعر لا في البرهان ولا نفض الاجارة الذزادت الأجرة في المدة بكثرة الرخمة

في الخالة و الراقام البنة على ما ادعو ا فتصرف غلته الى مصارف الوقف (الربناه من مال الوقف او مال نفسه وتواه الوقف اختلفوا فبه كالبعضهم بقولالقبل اولم نوشياً وال بني انفسه واشهد طله كا لله الى المنول نفسه (ولاجني اذا بني ولم وَ) شَيَّا (فله ذلك) وال نوى كونه للوقف كان و تفا( كذا الدرس) بعني انه كالبنا . في جمع مدتنه لانه متنائض وغال بعضهرتخبل لأن النافض لاءنع الدعوىوعلى ماذكر نا(والغرس في المجدالم بجد مطالفا) اي وا، نوى او لم بنو (باع دارا ممادعي أول الذنبه ابى جعفر رحه الله تعالى اني كنت وقدَّم ااوقال ونف على لا بصيح) للتناقض فلبسله ان محلف المشترى (ولو الدءوى لاتشرط افبول البندعل قات البينة نبلت) كالوشهدو اعلى هنق آمة نفبل بلاد عوى (الولاية) في امر الوقف ااو نف لازالونف حق الله تمالي و هو (الواقفوات المبشرطها) لانه احق من الاجنبي (وبعزل لوخان كالوصي) رعابة التصدق بالغلة ولانشترط فبهالدعوى لصلمة الوقف (وان شرط) الواقف (الابعزل) لاته شرط مخالف الفضي الشرم كالشهادة على الطلاق وعنق الامذالا (ولام)اى الوانف المنولي ( واخرجه صم ) وال لمبكن له جربمة ( وان شرط ان انهان كان هناك موقوف عليــه لايخرج) لانه في معنى التوكيل و لا عبرة بالشرط (طالب التولية لا يولى) كالا يولى طالب مخسوص ولمدع لابعطىله مزالفلة النضاء (مرض النولي) مرض الموت (وقوض التولية اليغير محاز) لان النولي ممزلة شي ويصرف جبع الذلة للنفرا الاز الوصى والوصى ان يوصى الى غيره كذا في الحالية (ولوسات) اى النولى بلانه ويضها الثمادة فيلت لحق الفقراء فلابظهر لأقى الى غير ماو به ( فالر أى في نصب المتولى الى الواقف) الاالفاضي ( عم) ان مات الواقف حتى الفقراء قال رضى الله عنه و نديمي فالر أي فيدالي (وصيد تم) السات وصيد فالر أي فيدالي (الفاضي) و محمل المتولي من اهل انبكون الجواب النفصيل الأكان الواقف ماامكن لاالا حانب (الباني) المجد (اولى نصب الامام والؤذن في المنار الونف على قوم باعبانهم لانقبل البينة الاادامين القوم اصلح عن عيد) اى الباني (اشترى النولي عال الوقف دارا له) اى هله بدو زالده وي عندالكا وان كان لموقف(لابكونوققافيالاصم)لان في صفالوقفوالشرائط الى بصريها الوقف الوقف على النقراء اوعلى المجدملي لازما كلاما كثرا ولم يوجدهمنسا كذا في العمادية (حاز الحماكة زويج امة الوقف قه ل ابي و سف و مجدر جهماالله تعالى لاهبده ولو من امنه وجنابة عبده في ماله) اى مال الونف كذا في الحسلاصة تفبل البينة دون الدءوى وعلىقول الى منيفة رجه الله تعالى لانقبل حي فصل كي⊸

( قوله وهو نلساهرالرواية ومحاخذ

ملال ) انول مكذا ذكره فاضفان

ومفابل الصحيح ماذكر الخصاف من محمد

انه دخل فيه أو لادالبنات ابضاو الصحيم

طاهرالروابة (قوله ولوفيدبالذكور

لدخل فيه الذكور مرولدالبـنعز

والبنــات وهوالصحيم) هكذاذ كر. فاضخان ايضاوا حرز بدلك محاقال على

الرازى اداونف هــلى ولده وولده

ولد. مدخــل فيه الذكور والآنات

م ولده فاذا القرضوا فهو لن

كانَّ منولمد ابن الوائف دونَابن

فيا بنماق بوقف الاولاد (قال ارضى هذه موقوقة على ولدى كانت الاسلة لولد مليه بستوى في الذكر والانتى) لا زامم الولد مأخوذ من الولادة وهى موجودة فيهما (الاان عبد بالذكر والانتى) لا زامم الولد مأخوذ من الولادة وهى موجودة فيهما المان المناف (المان عبد بالولد والمناف (المان المناف المناف

نت الواقف ولوقال على اولادى الموفولة على ولما يوريون المستراح الم

البنين والبنات) وهوالصحيح لان اسم الولد كايتناول أولاد البنين يتناول اولاد البنات لماقال الامام السرخسي ان ولدالولد اسم لن ولده ولده والنه ولده ومورولدته المنه يكون ولدولده حقيقة محلاف مااداةال هلى ولدى فان تمه ولدالينت لا يدخل في ظاهر الرواية كامر لاناسم الولد يناول ولده الصلى واعا يناول ولدالا تولانه ينسب الدعر فائم اذا القرص الاولادو اولادهم في الصورتين الذكورتين صرفت العلة الى الفقر الانقطاع الموتوف مليه(ولوزادالبطن الثالث)وقال على ولدى وولدولدى وولدولدولدي (صرف الى او لاد مماتا الو الالفقراء مابق واحد من او لاده والسفل يستوى فيه الاقرب والابعد الاان يذكر مايدل على التربيب ) بان يقول الاقرب الاقرب او يقول على ولدى تُمعنى ولد ولدى أوسول بطناب بطن فسيئذ بذاعا بدأ بمالواقف لاندا ذكر البطن الثالث فحش النفاوت فنعلق الحكم عفس الانتساب لاغبروالانتساب موجود فيحق منقرب ومزبعد تخلافالبطن النانىلانالواسطة لهواحدكذافي الخلاصة (كذا) اي صرف الي او لاده ماتناسلوا الاالفقراء (اذاقال على ولدي واولاد اولادي اوقال) اندا، (على اولادي) بستوى فيه الأقرب والابعد الاال بذكر ما بدل على النربيب كامر (وقف ضعه على او لاده تمالقفراء فات بعضهم صرفت العله الى الباق) لانه وقف على اولاده ثمالفتراء فابق منهم واحد وانسفل لانصرف الى النقرا.(واو وتغهاعلي اولاد.وسماهم)فقال على فلان وفلان وفلان (وجعل آخره الفقراءلات احدهم صرف نصبه الىالفقراء) لانهوقف علىكل واحدمنهم وجعل آخره الفقراه فادامات واحدمتهم كالنصيبه الفقراء محلاف المثلة الاولى فالبالوقف هناك على الكيل لا كل واحد (ولو)ونف (على امرأته واولاده) اى اولادالونف( ثم مانت)ام أنه (لا يكون نصيبها لانها) النولد من الواقف ( خاصة اذا لم يشترط) اي الوانف (ردنصيب الميت) اي من مات منهم (الى ولدم) حتى اذا شرطه كان نصيبالانها (بل) بكور (العميم) اي جيم الاولاد (ولو قال على ولدي وولد ولدي ابدا ماتا الوا ولميقل بطنابعديطن لكن شرط الشرط الذكور)وهورد نصيب اليت الى ولده (غالظة لجيع ولدءونسله بنتهم على السوية ولومات بعض ولدالواقف وترك ولدائم ما منالفلة نفسم على الولدوولد الولدوال سفلوا) مفتضى صارة الواقف (وعلى الميت) لانها ستمق النصاب قبل مونه (فااصابه ) اى المبت من النلة (كان اولده ) بالارث

(فبصيرله)اى او لدالميب(مهمه الذي عياء الواقف) يحكم تعينه (وسهم والدم) بالارث (ولووقف على ولديه فاذا إنقرضا فعلى اولادهماابدا ماتناسلوا فاذامات احدهمنا وَخَلْفُ وَلَدًا صَرَفَ نَصْفَ النَّلَةِ الْهَالِاقَ وَالنَّصْفُ الْهَالْفَتْرَاءُ ﴾ كَامِ فَصُورَةً نسية كل من الاؤلاد ( فاذامات الآخر صرف الكل الى اولادالاولاد ) مقسم بينولدلاحدهما وكل واحد من اولاد الآخر علىالسـوبة ( وقف على ذوى فراعه لمدخل والد. وجد.وولد.) رجلةال ارضى هذه موقوفة على اقاربي او على فرابتي او على ذوى قرابتي قال هلال يصحوالوقف ولا يفضل الذكر على الانتي

( قولديستوى فدالافربوالابه المول و لدخيل في القسمة من لاقل من سنة اشهر من حمين طا الفلة لامن ولد لاكثرمنهـــا اا ولدت مبائنه اوام ولده المعنفة مرسنتين كافي البرهان وفي الـــ ولوكان الطلاق رجعما غالمو فى الولد الحادث بعد الطلاق الر-ماهوالجوآب فيمنكوحة غيرم اه ( قولد لمدخل والده و وولدم) اقول هذا نخلاف مافي ا م الزمادات كافي الحداثية

ولايدخل فيه والدائر انف ولاجد، ولاولد، كذا في الخائبة (دار في بد، برهن آخر الهاؤف ولا يتجاند فان المؤفف والانتجاند فان ) الهاؤفف طبه وربح المؤفف المؤفف المؤفف والانتجاند فان ) كاهورا لحكم في دعوى المائب و فت بين الاخوبن ماتا حدهما ويقى فيدا لمي والولاد المؤفف والمؤفف و

# ◄ كناباليوع ◄

( تولد الاخبر) الموضعان السيع لا تعقد الا الفلان بنال من السيع لا تعقد الدافعين بنال من المانك والنال مل سيغة المدافي المانك والنال مل المؤدل المانك هذا الوخوال المانك هذا الوخوال المانك المانك من المانك من المانك والمنالك المانك والمنالك المانك والمنالك المانك والمنالك المانك المنالك المنالك

# 🗶 كتاباليوع 🏲

(هو) أى البيع الذي دل عليه البيوع لقد ميادلة مال عال مطلقا و هو من الاضداد بقيال بإعالتي ُ اذا تسرا ما واشترا مو معدى في الفعول الثاني بلاحر ف و به مقال باحد الذي م وباهدمنة وانماجع لكونه انواطاربعة باعتبار المبيعلانه امابع سلعد بمثلها وبسمى مقايضة اوبعها بالتمن ويسمى يعالكونه اشهر الانواع اوبع نمن نمن كبيع الندين ويسمى صرفااوبع ديءمين ويسمى سلا وبامتبار الثمن ايضا اربعة لان ألني الاول ال ابعتر يسيء ساومة اواعير معزيادة يسمى مرامحة أو دونها يسمى توليد أومم النقص يسمى وضعة وشرعا (مبادلة مال عال بطريق الا كتساب)اي النجارة خرج له مبادلة رجلين عالمما بطريق التبرع اوالهبة بشرط الموض فانه ليس سبع ابندا. وان كَانْ حَمْكُهُ هَاءَ لَمُ هَلَ هَلِي سَيْلِ الرَّاضِي لِنْنَاوِلِ مِعْ الْكُرِهِ فَأَنَّهُ مِعْ مُنْفَدُ وَالْكُمْ بلزم(بعقد)الانعقادتملق كلام احدالعاقدين بالآخر شرعًا على وجه بنابر أثر. في الحل (بالاعاب) وهو الأثبات معيد لولكلام احد الساقدين سواء كاربيت او اشتريت لابه شت للا خر خيار القبول ( والقبول ) وهو ناني كلام احدهماسو ا، كان بعت اواشتريت (الماضيين) قال في الهداية البيع معقد بالإيجاب والقبول اذا كالابلفظ الماضي تم باللان اليم انشاء تصرف والانشاء برف بالشرع والموضوع للاحبار فد استعمل فيدفينعقد بهوارا دبالموضوع للاخبار لفظ الماضي اذاللام فيه العهد فلاوجه للاعزاض مليه بانه لابد من ضمرش الى ذات وهوان يقال وكان استماله بلفظ الماصي والالابتم الدليل تمقال ولاستقد بلفظين احدهمالفظ المستقبل محلاف الكاح وقدم الفرق هنالك وأرادبلفظ المستقبل صيغةالامر نحوبعدمني بكذانفال بعث لانه قال هناك مثل ال مقول زوجني فيقول زوجتك فلاوجه لحله على الضارع كادهب إيه بسن شراحه نم معقد به البيع اذا قار تنه النبة كانقل صاحب النهابة من الطماوي وعفة الفقها (و) مقدايضا (عافي معناهما) اي الماضين نحور ضيت واعطينك بكذا وخذه بكذابعتي الكلمادل على معنى بعت واشتريت معقدالبع به ابضا فاذاقال معتدمنك هذا بكذافقال رضيتاو قالباشتريت هذامنك فقال خده بعني بعت نداك فعده فانه امر بالاخذ بالبدل وهو لابكون الابالييع فكانه قال بعته منسك، فمذرفقدرالبيع اقتضاء فبثبت العقد باعتباره لابلفظين احدهما الامر لبنافي مامرفان العني هو

المنتر في هذه العقود والناعبر الفظ في بعضها كشر كذالفاوضة حيث لاتصح اذالم منا حبع مانفنضيه (حتى التعاطي) اي اعطاء المبيع والثن من الجانبين فأن البيع منفديه بلاوجود لفظ نضلا عن الماضيين لوجودالمقصود وموالنراضي ( مطلقاً) أي في الحسب والنفيس هوالسميم لاما قالالكرخي معقدمه فيالحسيور فقط كالبقل وتحو.(و) نعقد البضا(بالفظ واحدكاني بع الاب من لحفه) بان مقول بعت هذامته بكذا (وشرائه منه )إن مقول اشتربت هذامن الح بان عبارة الاب لكمال شفقته المستمقام العبارتين فإعجم الي قبول وكال اصيلا فرحق نفسه ونائبا عز لحفله حتى اذابلغ كانت المهدة عليه دون ابه مخلاف مااذاباع مال لحفله من اجنى فبلغ كانت المهدة على ابه فاذازم عليه الثن في صورة شرائه لا يرأم الدن حتى مصب الفاضي وكالاضيضة الصغر فرده على الدفكون امانة عنده وكذالوة البعت منك هذا درهم فقيضهالمشترى ولم يقلشيأ نعقد البيع (وبمعيرالقابل فيالمجلس )لانه لولم محبرلزمه حكم العفد جبرا وهو منتف(بين قبول الكل بالكل والثرك) بعني ان البايع اذا اوجب فيثبئ فغيل المشترى فيبعض ذاكاو اوجب المشترى فيشئ فغبل البائع في بعضه لم بجزلان فيدنفر بقالصفقة واحد المتعاقدين لاعلك ذلكلان فيه ضررا المشترئ او البائع لإن المبيع انكان واحدا لزم ضرر الشركة للمشترى وانكان متعددا فالعادة ضير الجَبْدُ الىالَّرْدَى وَنَقَصْ ثَمْنَ الجِيدِلرَّوْ يَجَ الرّدِي فَلُوثَنتُ خَيَارُ قِبُولُ الْمُقَدِقُ البَعض بالْ قبل المشترى العقدق الجيد وترك الردي فزال الجيد عن مذا لبائع بأقل من تمنه وقيه ضررله واذا لمبجز أخذ البعض بالبعض فلان لابجوز اخذالكما بالبعضاولىوان تمددت الصفقة فله ذلك لاتفاء الضرر عن البائم واليه اشار موله (الااذاكرر) إي البائم (لفظ بعث رفصل الثمن )اشبارة الى ماذكر في الكافي ال قوله في الهداية الاان سين عن كل واحدالانه صفقات معنى لا عمالاان بدرج تكرار لفظ العقد اذبه تعددالصفقة لابمجرد ببان ثمزكل واحدوقال الزيلعي وليسله المعقبل بعض المبيع دو العضوان فصل الثن الااذا كررالبائم لفظ بعت مع ذكرالثمن لكل وأحدضد ابي حنيفة وعندهماله ذلكان فصل الثمن باترقال بعثك هذينكل واحدبكذااو بعنك هذه العشرة كل واحد منها بكذا(اورضي )اىالبائع (بقوله )اى بقول المشترى (اشتر بت هذا بكذا قال القدوري الأرضى البائم في الجملس نفر بق الصفقة الصحو يكون دالنامن المشترى في الفيقة استئناف ابحاب لا قبو لاورضي البائع بدقبو لاواعترض عليه بانه انميا يصح إذا كان البعض الذي قبله المشترى حصة من الثمن كالصور المذكورة وقي ففزن باعهما بعشرة لان الثن منقدم طبغما باعبار الاجزاء فنكون حصة كل بعض معلومة فاما اذا اضاف العقدالي عبد ناوثوبين فلم يصح

العقد بفبول احدهما وانررضي البائع لانه يلزم البيع بالحصة ابتداء والهلابحوز افول منشؤه المفلة عن مراد القدوري فإن تسميته عبارة المشترى انجابا ورضي البائم فبولا تدل على أنه اعتبر في هبارة المشترى والبائع ذكر الثمن في مقابلة

ان حنيفة والمختار قولهما لمسافي البرهان او مفصل منابان مقول بمتك هُدُينَ النَّوبِينَ عِاللَّهُ كُلُو احد يخمسين فاله يصهر حيئذ في المنتار بناه على قو لهما ال تفصل الثمن تعدد الصفقة واللم مكر وانتظامت لانه لاضرر علم بعد نفصيله والمن وجدفقدرضي بهوشرطابو خنيفة لتعددها تكرار لفظالبيعبان يقول بعتك هذين العبدين بألف بمثك هذا مخمسمانة وبعتك هذا بخمسمائذاه

(قولد الااذاكرر السائم لفظيمت

وفصل الثمن اقول هذا ساءهل قول

بعض المبع فانجرد قول المشترى اشترته بلاذ كرالتن لايكون ابحابا ولاقول البائع رضيت فبولالعدم صدق تعريف البيع علبه وعومبادلة المال بالمال فظهرهدم لزوم البيع بالحصة ابتداء ولهذا قلتـاورضي شوله اشتربت هذا بكـذا(و بمند)ايخبار القبول (الى آخر الجلس) والابطل مالة خير اليه وان طال لان الجلس حامع المنفر قات كامرق كتاب الطهارة فاذا عدت الامور التعددة بسبيه واحدة فلان تسبر سأعاله سامة واحدة اولى دنعاله ممر وتحقيقا ليسر وانمالم بكن الخلم والعنق على مال كذلك بلتونف الانجاب فيهماعلي ماوراء المجلس لمامر انهما اشتملا علىاليين مربعانب الزوج وأولى فكان ذلك مانما هن الرجوع في المجلس (ولكـناب والر سالة كالحطاب) بعني إذا كنب إما بعد فقد بعنك عبدى فلانا بكذا أو فال لرسوله بعث هذا من فلان النائب بكذا فاذهب واخبره فوصل الكناب الي الكنوب الدواخر الرمول الرسلاليه فغال وبحلس بلوغ الكتاب اوالرسالة اشترته به او قبلته تماليهم منهمالان الكناب مزالغائب كالخطاب مزالحاضر والرسول معبروسفير فكلامه ككلام المرسل فالدار ولعليه السلام كال بلغ الرة بالحطاب والرة بالكتاب (و بمثل الابجاب قبل القبول بالرجوع)اى برجو عالوجب لان المانع من الرجوع لزوم ابطال حق الفيروه ومتنف ههنالآن الابحاب لأسفيدا لحكم بدون الفبول اعترض بان الحق غير مُعصر في اللك بلحق التملك ابضاحق وفيه ابطاله وردبان الايحاب اذا لم مدملكاللمشتري لمبكن مزبلاللك البائع فعق الخلك للمشتري لابعارض حقيقة اللك للبائم لكونها اقوى منه ولا ينتقض عااداد فع الزكاة قبل الحول الى الساعي نان المركى لالقدر على الاسترداد لتعلق حق الفقير بالمداوع لان حقيقة اللك زالت من المزكى فعمل حق الفقير لاتفاء ماهو اقوى منه (و) بطل ايضا الابحاب قبل الفبول ( مقيامهما ) من الوجب والقابل ( عن مجلسه ) لان القيام دليل الرجوع والدلالة تعدل على الصريح اعرض بانها الماتعدل عله اذالم وجد صريح بعارضهاو ههالو قال بعدالقيام قبلت وجدالصريح ولم بعتبرورد بال الصريح انماوجد بعدالدلالة ولذا لم يعارضها(ولزم) اليام (الهما) اي الابحاب والقبول (بلاخيار) لاحدهما في المجلس وقال الشافعي لكل منهما خيار المجلس لقوله هليه السلام المنبايعان بالحيار مالم نغرقا ولنا ان في الفسيخ ابطال حق الآخر فلابجوز انول برده لي ظاهره الهان اربد يحق الآخرحق التملك فسإ لكنه لإنفيد لمام واثاريد حقيقية اللك فسنوع بلهواول السئلة و مكن دنمه بال حق التملك ثابت قبل الفبول ولولم شت حفيفة الماك بعد ملم يكز القبول فأبد تزائدة بلكان وجوده وعدمه سواءمع كونه ركنا فالاحسنان مقال ولنا الرالابجاب والقبول شيد ال-حقيقة الملك لما قال الله تعــالى بالبهاالذين آمنوا لانأ كاوا اووالكرينكم بالبالمالاان تكون تجارة من تراص منكم فاباح الاكل واوق الجلس لوجود النجارة الناشئة عز التراضي والبيع نجسارة فدل بالحلاقه على نق الخيار وصحة وقوع الملك للمشترى والفول بالخبار تقييد وهونسخ

( قوله و سال شيام ايم ) اتول بهنى لوكانا خامدن وكدالوكاناواقتين نسار احدهما اواكل أغنيين نقبله لابحوذ ظاهر الوابة والمحافقة منه اوفركمة من التطوع فاضاف منه اوفركمة من التطوع فاضاف البما اخرى نقبل جاز كما في شرح المجمع اله وفي الخابة ولز بايساوهما مشبان فال بعضهم الإنعقد لتمرق بالحطاب المخاطب موصولا بالحطاب اه (قوله اونقأها اجنبي فأخذارتهما) ليساخذ الارش قبدا إحتراز بابل اذاهورها الاجنبي لابرانج بلابان لنحفق وجوب الضيان / في الفنيم ﴿ أَصَلَ ﴾ (قولة صمي مع ﴿ ١٨٣ ﴾ العقار قبل قبضه ) احززبه عن احارته قبل فيضه فان العميم كافا في الفوائد الظهر له أن الاحارة ف او ففأها اجنبي فأخذارشهالانه صار مقصو دابالانلاف فيقابلهاشي من انثن (ووطء الفبض لانجوزبلا خلافلان الناء الكر) لان العذرة جزء من العين عابلهاا ثنى وقد حبسها (كنكسره بنشره وطبه عنز لةالمنقول والجارة تمليك المنافع فيمن لانه صار مقصودا بالانلاف (شرى نسينة ورامج بلابان) بعنى اشترى شبأ بألف در هم نسينة وباعدر بح مائة ولم بين ضم المشترى (خير مشتريه) انشاء قبل وانشاء

حو إزهافيل الفيض وفي الكافي وعا ردلان الاجل يشبه المبيع حتى نزادق المبيع لاجل الاجل والشبرة ههنا الحمقة بالحقيقة الفنوىكذافىالفنح (قولد النفوا اي لا يصيح معدوني الصحة محتمل و فصاركاته اشترى شيئين وباع احدهمام امحة غنهما فنبث له الخيار هند علم بالخيانة (فان اللفه ثم لزمه كل تمنه) وهو الف ومائة لان الاجل لا غالمة شي من الثن (كذا فسادالعقد وبطلائه صرح بالاول المواهب فقال وفسدجع المنقول ف قبضه اه وصرح بالثاني في الجوه

النولية (بعني انكان ولاه اباه ولم سين خبر لان الحيانة في النولية مثلها في المرابحة لانه ينا. على النَّن الاول وان كان اسْتُمِلُّكُه ثُم عالمزمه بألف حال الاحران الاجلُلاعقالمه شير من التي (ولي) رجلاشياً (عاقام عليه والمعارمشر به قدره) اى قدر ماقام عليه ونصدقال الحجندى اذا اشترى منفر (نسد) البيع لجالة الثمن ( وانعلم ) اى الشترى قدر. ( في المجلس صحم ) البيع لابجوزبه فبلالفبضلامن بائعه لزوال المفسد قبل تقرر. ( وخير ) المشترى انشاء قبل وانشاء رد لآن الرضا من غيره قال باعد قالبيع الثاني با لم يتم قبله العدم العلم فبتغير كما في خيار الرؤية. والبيعالاول على حاله جأزاه وفر م نصل کے۔

المستلة فيالبيع لنكون اتفانبذمع ( صح بع العقار قبل قبضه لاالمنقول ) عند أبي حنيفة وابي بوسف رجهماالله قى عدم محمنه وكدا الاجارة فال ال نعالي وعندمجمد لانجوز لقوله صلىاللة عليموسإ اذا اشتريت شبأ فلا بعه حتى تفيضه ولاله لانقدرعلي تسليمة فبل قبضه فلانجوز يبعه كالمنقول والهماان ركز البيع

وقدالحق بالبيم نميره فلابحوزاج ولاعبته ولا أتصدق به خلافا ل صدرمن اهلهووقع فيمحله والحديث معلول باحتمال الهلاك وعوفىالعقار الدر في الهبدو السدقة وكذا الرّاضه ور حتى لونصور هلاً كدنبل الفيض بأنكان على شط غيرونحوء قالوا لابحوزيمه مرغر بائمه اه وفي الجوهرة قبله فلا بقاس على المنفول وقد اضطرب ههنا كلات شراح الهداية وغره والاظهر الموافق لقواعد الاصول ماذكر فىالعناية وهوانالآصل انيكون بعالنقول الوصيةوالمتق والتدبيروأقراره امولده بحوز فبل القبض بالانفاق وغير المنفول قبلالفبض جائزا لقوله تعالى واحلالته الببع لكنخص مندالربا الكتابة محتمل النقال لامحوزلا

بدليل مستفل مقارن وهوقوله تعالى وحرم الرباو العام المحصوص بحوز تحصيده مخبر الواحد وهوماروى انهصلي الله عليه وسلمنمي عن يعمالم يقبض نم لانحلوا مال ان بكون معلولا بغر رالانفساخ اولافال كالشبت المطلوب حيث لا متناول العفاروان لمبكن وقع النعارض ينهوبين ماروى في السن مسندا الى الاعرج عن ابي هربرة جار يند قبل القبض حاز اه وبكو رضى الله تعالى عند إن الذي صلى الله عليه وسلم نبي عن سع النرو و بينه و بين اداة الحواز وذلك بستلزم النزك وجعله معلولا لذلك اعال لتبوت النوفيق حبناذ والاعال منعين لامحالة فبكون مختصا بعقدينف عنج بهلاك الموض قبل القبض (شرى الكبل كبلا لاجزامًا ) قدمرانه معرب كزامًا وبجوز في الجبم الحركات الثلاث (اربعه ولم

لقوله اووصة وبرجع فوله قبل بالكله حنى بكبله ) لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سع العامام حتى مجرى فيه صاعال صاع البائع وصاع المشتري ولانه يحتملان زيد على المشروط وذلك البائع يخلاف مااذاباع لقولهم يقومعلوم ان الملك في الو جزاةالان الزيادةالممشيري ومخلاف مااذاباع التوب مذارعة لان الزيادةاله اذالذرع مقبضه وفي الموصى به بالفبول بعد وصف فيالنوب عخلاف القدركام ذكرالشراء لانه اذاملك مكلا اوموزونا الوصى بوضيح هذا قول ابن فيدبالاشتراء لانداذاملت مكيلا اوموزونا ميةاوميرات اوغيرهما جازله ان تصرف قبلالكيل والوزن كذا فىالك

مبادلة كالبيع ومحتمل أن نقال

لانهااوسع من البنع جواز وان

زوجها فبضالا عفده (قوله ذكرا

المز) أيداف وأشرمشوش أيرجه

جاز المالك ال عصرف فيه أبل ال

(قوله وقد يكو نالكيل ميعالانه اذا كان مخاجاز التصرف فيه مطلقا) قال الكمال بان اشترى هذا البرعلى انه كر فقيضه جاز نصر فه في في أم ينام في المنافز المن

الماءوقابلها ومبيع فهي تمن والله يصحيها حرفالباء اولمهقابلهائين ﴿ ١٨٤ ﴾ فهي مبيعةوعذا لان أثنن ماشبت في الذمة دنا

بهذاووصية جازلمانك الاحصرف فيعقبل القبض وقبل الكبل وقيدبكو كالمكبل

مبيعالاته اذاكان عناجاز التصرف فيه مطلقا كذفى الهاية (الاان بكيل البائع بعديمه

عندالشترى) لان البيع بصر معلوما بكيل واحدو يتحقق بعني السلم و عول الحديث

اجتماع الصنفين كإ سبأتى في السران شاء الله تعالى فاذا كال البائع قبل البيع وال كان

محضرة الشزى ليعترالانه ليس صاعالبائم والشزى وهوالشرطوكذا اوكال بعد

البع بغيبة الشرى لان الكيل من باب السليم أذبه يع البيع ولانسليم الا محضرته ( كذا

الموزو (والمدود) اىلابيعه ولاياً كلمحتى زنه اوبعد، ثاباويكني ازوزنه اوعده

مندالمقالة اه (قولدالاانبكيلالياتم

بعدسعه بحضرة الشزى هو العميم

وهونول عامة المثابخ وحضرةوكيلة

بالقبض كحضرته وقبل لايكنني به

لغاهر الحديث لاته اعتر صاعبن كافي

الجوهرة والفتح (قوله حاز التصرف

فى النن قبل قبصه ) يستني منه عدل

الصرف والمالان المفوض من دأس

بعدالبيع بحضرة المشترى (لاالمذروع) اى لابشترط ماذكر في المذرومات وال مال السلم حكم عين المبع والاستبدال اشراه بشرط الذرع المرمر اراال الذرعوصف لابقابله عي من النن فيكون المشرى البيم قبل النبض لابجوز وكذا في قال الزيامي هذا اذالبهم لكل ذراع عناوان عيى فلاعل له التصرف فيه حتى ذرع الصرفويصم التصرف فيالقرض فبل قبضه على الصحيح والراد بالتصرف (حاز التصرق فالتن قبلقبضه) سواءكان عالانمين كالنفود أو نمين كالكيل نحوالبيم والهبة والاجارة والوصية والموزون حتىلوباع ابلادارهم لوبكر من الحنطة حازاز بأخذداما شبأ آخر وسائر الدون كالثن لعدم الغرريعدم لوجودالمجوز وهواللك وانتفاءالمانع وهوغرر الانفساخ بالبلاك السر الءالاصل الانفساخ الهلاك كالهروالاجرة وضماز فالبيع هو المبيع ومهلاكه ينفح ألبيع بخيلاف النمن اما اداكان من النفود المتلفات وغيرها كبدل الألع والهنق على نظاهر واما اذاكان مزالكيل اوالموزون فلانه مبيع منوجه ونمن منوجه مالو دل الصلح عن دم عد كما في الفتح ولهذا لاتبطل الاقالة في صورة القابضة ملاك احدهما وقدم (و) جاز (زبادة والحوهرة (قولدو جاز زياة الشرى الشرى فيه) اى المن (القام المبيم) لانه اللهم لمبق عالة بصيح الاعتباض فداى النن) فال الكمال وفي البسوط عدلاته أنما يكون في موجود والشئ ثبت يستند ولم تبت الزيادة آمدم ماهاله وكذا اذا كانت الزيادة من الاجنبي فلابستنداى لا يلحق باصل العقد بالاستناد (و) حاز (حط البائع عنه) لانه محال عكن وضمنهالانة النزمهاعوضااه كاسيذكره اخراج البدل عاهاله لكوته اسقاطا والاسقاط لايستلزم ثبوت ماهاله فبثبت المصنف ايضا (قولدان قام المبع)اي شرط جواز الزيادة فيامالبيع في ظاهر الرواية فلوهلك حقيقة بان مات العبدلو الدابة او حكما بان اعتقه او دبره اوكانيه (الحط) اواستولاها اوباع اووهب وسإاوا جراورهن تمهامه من الستأجر والمرتمن اوطبخ السم اوطعن اونسيج النزل اوتحفهر العصراو اسلمشترى الخردما لانصح الزيادةلفوات على العقد أذ العقد لمرد على الطحور والنسوح وكذا الزيادة في المهر شدطه مقاء الزوجية نخلاف مالوذ بجالشآة المبيعة اواجر اورهن اوخالحالتوب اوأنخذا لحديد سيفااوقطع بدالمبيع فأخذ المشترى ارشه نمزاد تنتاز بادة فى كل هذا وقوله فى ظاهر الروابة احرّازا عارواه الحسن في غير روابة الاصول من ابى حنيفة ان الزيادة أصح بعد هلاك البيم كابصم الحط بعدهلا كة قال الكمال رجدالله (قوله وحط البائع) اى لو بعد هلاك البيع كاذ كراه

(قولدوز بادته اى البائم في المبيم) اى ولوبعد هلاكه وبكون لها حصة من النمن فتسقط مهلاكها قبل فبضهاكما في القيم المنتق (قوله الولاعكن ذلك) غير مساير و ليس فيما قال ابطال لكلام صدر الشربعة رجهالله تعالى (قوله قالرجل لآخر بع عبدادالخ) عنمالسناة مذكورة في مما ال شتى في الهدامة والكنز (قولد وتلحق اصل العقد) اى الزيادة لكن لا تظهر في حق البائع والشنبع والمرائحة فلا محبس المبيع لاجل آلزيادة ويأخذ الشفيع بالالصدون الزيادة وبرائح على الالف ويستردالاجني لزيادة بعداقالة المبيع اورد بعيب نقضاه اوغيرهواوضمن الزيادة بأمر الشترى تلهرت فيحق الكل وهذا كلدفها اذا كانت الزيادة في العقد كايشر الدكلام المصنف واما حصولها بعده فلا بحوز الا باحازة المشرى وعامه في اليين (قولدسوى القرض فان تأجيله لابصيم) بمني لايلزم كاشار المديعده ومدصر سالكمال

الحطوف الحال ويلمحق باصل العقد استنادا (و) جاز (زيادته ) اى البائع (في المبيع) لاته تصرف في حقد وملكه (و نعلق الاستمقاق) اي استمقاق البائم والمشرى (الكا) ايكل الثمن والمبيع والزائد والمزيد عليه فالزيادة والحط يلتحقان باصل المقد لانهما بالحطوالزيادة يغيران المقدمن وصف مشروع الى وصف مشروع وهوكونه رايحا اوخاسرا اوعدلاو لعماولاية الرفع فاولى انتكون ولاية النغير قال صدر الشريعة ومكن ال هال الدادا استحق مستحق المبيع اوانتن فالاستحقاق معلق بحميع ماهاله من المزيدو المزيد عليه فلا يكون الزائد صلة مبتدأة كاهومذهب زفروالث فع إقول لامكن ذلك لازمدار هذالاستحقاق على الدعوى والبينة فازادعي المستحق مجرد المزيدهليه والنتهاخذه واذاعأدهمع الزيادة والنته اخذه وكذاان ادعى الزيارة فقطثم ال حكم الانتحاق يظهر في النوابية والمرابحة (فيرامج وتولى عليه) اي الكل (الذريد وعلى الباق ان حط) فان البائم اذاحط بعض الثمن عن الشترى والشترى قال لآخر ولبتك هذا الثبئ وفعرعفدالتولية على مابني من الثمن بعدالحط فكان الحط بعدالمفد ملحفا باصلالعقد فكالأائمن فياشداء العقد هوذلك القدار وكذا آذا زادالمشزى على اصل النمن او البائم على أصل المبيع (و الشفيع بأخذها بالاقل فيهم) اى فى الزيادة على ألثم والحطوان كأن مفتضى الالحاق بالاصلان يأخذ بالكل في صورة الزبادة لان حفه تعلَّق بالعقدالاول وق.الزيادة ابْطَالْ لهوايسْ للجمَّا ابطاله ﴿ قَالَ رَجُلَ لاَ خُرِيْعِ عبدك من زيديالف على أي ضا من كذا من الثن سوى الالف اخذم) أي مولى المبد الالف(من زيدوالزيادة من الضا من ولو لم يقل من ألثمن فالإلف على زيد) لانه عن العبد (ولاشي عليه) اي على القائل اصله ان الزيادة ق الثن و الشمن حاثرة صديا وتلتمق باصل المقد فكال المقد ورداندا على الاصل والزيادة كام واراصل أغن لمبشرع بغيرمال مقاله ولهذالابصيم انجابه علىالاجنبي لانه لايستفيد بازائه مالافامافضول الثن فيستغنى عنه حتى تصيمالزيادة من الاجنبي كاتصيح من المشترى اذلا بسالهماشي بمفاطة ازيادة وصارت كبدل الخلع فاله بصيم على غيرالم أة اذلاب المحاشي اذالبضع عنداللروج غيرمقوم لكزم شرطالز بإدةالقالة تسمية وصورة حتى مجب حسب وجوب أنتن واسطفالفاله فاذاقال من الثمن فقد جعل المائة مقاطة البيع صورة فوجد شرطها فنصيموا دالممقل من أثنن لمتوجدالمقاطة صورة ولامعني فإبوجد شرطهافلا بصيرواق الزامالال اندامديع دارهمن غيرهوهورشوة وعيحرام (صيوتأجيل الديون ) وان كانت مالة في الاصل لان الدين حقه فله أن يؤخره تبسيرا على الدون كاله اراؤه ( الى اجل معاوم اومجهول جهالة بسيرة ) كاتأجيل الى الحصاد تخلاف ماادا كانت فاحشة كهبوب الربح (سوى القرض) فارتأجيله لابصيح لانه بصير بع الدراهم بالدرهم لانه معاوضة انهماء وال كان اعارة وصلة ابنداء (الااذا اوصى 4) فأنهاذا اوصى البقرض من ماله الف درهم فلانا الىسندرم من ثلثه ال مرضوه ولايطالبوه قبل السنة لانه وصية بالبرع والوصية

(قول اواحال المستفرض الفرض الخ) حبلة لزوم تأجيل القرض و إصمر الكمال رجدالله تعالى ( بابدارا ) (قولهوشرها فضل احدالتجانسين الخ)رد عله بعالتاريين ﴿ ١٨٦ ﴾ من جنس نسبنة فانه لس فيه نصل والذا تسامح فيها نظرا للموصى ولذا جوزت بالخدمة والسكني ولزمت ( او احال فال في الجوهرة هو في الشرع عبارة عن

السنقرض القرض على آخر مديته فأجله القرض مدة معلومة ) فأنه يصم حتى لوارادا لفرض ازبطالب المستقرض لذلك الدين لبسله ذلك لاز الحوالة مبرئة براءة الدين فيدوابة وبراءة المطالبة فياخرىكذا فيالعمادية

🗨 باب الربا 🇨

 (هو) الفذالفضل مطلقاو شرعا (فضل احدالمجانسين على الآخر (ففضل قفيزى شعير على تغير برلايكون ربالانغا المجانسة (بالمبارالشرعى) وهوالكيل والوزن نفضل عشرة أذرع من النوب الهروى على خسة أذرع منه لايكون ر الانتفا العبار الشعرعي

خالباً من عوض) احتراز عن مع كربروكر شعير بكرى بروكرى شعير فال الثاني فاضل على الاول لكن غير خال عن العوض بصرف الجنس الى خلاف الجنس (شرط لاحدالهاقدين)حتى لوشرط لفير همالا يكو ثار با (في الماوضة حتى لم يكن الفضل الحالي عن الوص في البيته ربا (وملته القدروا بلنس) لان الاصل فيه الحديث المشهوروهو

قوله صلى القعليه وسلم الحنطة بالحنطة مثلاءتل يداسدوالفضل ربااي بعوا مثلاءتل

اوبع الخطفا لخطة مثلا عثل والخبر عمن الامروا كالااراوجوب والبعماح صرف الوجوب الى رعاية المماثلة كافي قوله تعالى فرهال مقبوضة حدث صرف الإعجاب الىالقيض فصارشرطا للرهن والمماثلة بين الشيئين تكون باعتبار الصورة والمعنى معا والقدر بسوىالصورة والجنشية تسوىالمعني فينظرالفضل الذيءوالربا ولايعتبر

الوصف لذوله صلى طبه وسا جيدهاورديمُ اسواء (فان وجدا) اى القدروالجنس (حرمالة ضل) كففر ويقفرن منه (والنسام) واومعالنساوي كففر ويقفرمه احدهمااوكلاهمانسينة (وان عدما) ايكل منهما (حلا) آي الفضل والنسأ (وان وجد احدهما) فقط (حلالفضل)كماداج قفيرحنطة بففيرى شعير بدايدحل فالراجد جزأى الدلة وهوالكيل موجودهنا لآالجز الآخر وهوالجنس وال يع خسة اذرغ

من النوب بستة أذرع منه بدأ سدحل أيضا لوجود الجنسية وأن عدما القدر ( لاالنسأ ) اىلامحل النسأ في هاتين الصورتين واو بالنساوي فحرمة رباالفضل بالوصفين وربا النميئة باحدهمالان جز العلة لايوجب الحكم لكنه بورث الثبهة وهييفياب الربا ملحقة بالحقيقة والكانث ادبى منها فلادمن امتبار الطرفين

فق النسيئة احدالبدلين معدوم وجع ا' دوم غير جائز فصار هذا المني مرجعا لنلك الشبهة فإنحل وفي غير النسيئة لم يعتبرالشبهة لماذكر انها ادنى من الحقيقة (كسإنوب هروى فىهروى) فأندا بجزلاتحاد الجنس ( و ترفيشعبر ) فاندايضالم

بحزلوجودالقدر (والجبد والردئ سواء) لقوله صلىالله عليه وسلم جيدهاوردينها سواءولان فياعنبا. سد باب البياعات تمفرع على قوله فان وجدا حرم الفضل والنسأ قوله (فحرم يعالكيلي والوزني مجنسة) اي يعالكيلي بالكيلي والوزني

مفدفا مدبصفة اى خاصة آيخر جالبيع الفاسدسو أكال هناك زيادة إو لاالاترى

ان بعالدراهم بالدراهم نسيئة رباوليس

فيه زيادة اه ومن شرائط الرباعصية البدلين وكوفهما مضمونين بالانلاف فعصية احدهما وعدم تقومه لايمنع فشراء الاسير اوالتاجر مالالحربياو المسالدي لمهاجر بحنسه منفاضلاجائز ومنها ان لابكون البدلان مملوكين

لاحد المتبعايدين كالسيدمع هبدء ولا مشتركين فعهمابشركة عنان اومقاوضة كافى البدائم (قولد فنسل دشرة ادرع الحر) كان يذخي ان شال ايضا ونشل ست خفنات على خس لايكو ن رما لاننفاءالقدر الشرعى وهوبلوغ احد

الحفنات نصف العساع فانه لوبلغه من احدهمالا بجوز (قولد شرط لاحد العاقدين) اي اولم بشرط لقوله حتى لو شرط لفرهما لايكون رباالاان هذا يكون معافاسداك وله شرطالا منضيه (قوله

وعلته القدر والجنس) اي مع الجنس واذاكان الاصلواحد اواضيف اليه مختلف الجنس صار جنسين حكماحتي

بجوزالنفاضل ينهما كدهن البنفهم مغردهن الوردأ صلهماوا حدوهوالزيت اوالشبرج فصارا جنسين باختلاف مااصيف اليدمن الور داو النفسيح نظرا الىاخ:لافالفصود والغرضولم ال بانحادالاصل كافي الفنح (قولدكم

هروی فی هروی)یمنی او سعه به نسینه نانه غیر جاز ایضاوکذا اداباع شاه بشاه اوعبدابعد نسینه کما فی الجوهرة ( بالوزنی )

**قوله** استثنامين أوله فعرم بع الوزني بجنسه ) كان الانسب اسفاط الفاء ويقال استثناء من حرم المفدر في فوله والوزني ( **قوله** كالنفو د والز مغران والفطن والحديد كالاولى ال يقال كالنقو دمع الزهنران او مع الفطن او مع الحديد فعالته هم جواز الفطن بالحديد لفايات به وانه لا بجوز فال في البدائع وان كان رأس المال عالا يتعين والمسلم خه عارتهين كالذااس إالدراهم او الدنائير في الزمفرات او في الفعل او الحديدوغيرها منسائرالموزونات ﴿ ١٨٧ ﴾ تاته بحوز لانعدامالعلة وهىالفدرالنغق او الجنس اماللجانسة نظاهر الانتفا واماالقدرالمتفق فلانوزن الثمن بخالف بالوزني (منفاضلا ولو غير مطعوم كالجص )فائه من الكبلات(والحديد) فانه من وزنالتمن الاترى انالدراهم توزز الموزونات والطيم غيرمعتبر عندنا بلعندالشافعي (وبالنسأ)هطفعلي متفاضلاونه بالمثاقيل والفط والحديد يوزنان بالقباز يتمالفريع (الاان لانفقا )اي الموضان استناء من قوله فحرم بع الكيلي والوزني فإخفقالقدر فإنوجداليلة فلابحفؤ عنسه (في صفدالوزن) بأن يوزن ١١٤ خر (كالتقودوالر عفران) والقطر والحديد الربااه ومثله فيشرح المهمع لا ن الله ونحوها فان الوزن جعهماظاهرا لكنهما مختلنان فيصفةالوزن ومعناءوحكمداما (قولداماالاول) بسني د صفة الوزن الاول فلان الزعفران وزن بالامناءوالتقود بالصفحات واسالتاني فلان الزعفران ة له لكنهما يختلفان في صفة الوزر ومع مثن بندين بالتمبين والنفودتمن لانعين بالتعبين واماا لنالث فملائه لوباعه بالنقو دموازغة وحكمه (قوله واماالتاني) بعني به مه بأزيقول اشتربت هذالز مفران مهذالنقد المشاراليه علىانه عشرة دنانير شلاوقبضه (قو لدواماالثالث)بىنى، مىكىد (قو البائع صما تصرف فيعبل الوزن ولوباع الزعفران على الدمنوان مثلاوقيله الشزى لبسله آن نصرف فبدحتي بعيدالوزن واذا اختلفافي صفةالوزن ومعناءو حكمه لم وحل يعهما ابضابلاقدر)بعني بلاباو بجمعهماالقدر مركلوجه فننزل الشبية فيهالى شبية الشبية تال الموزونين ادا انفتا قدر اعتبرهالثارع وهونصفألصا وبلوغ احدهمامانع كاقدمناه وقداوض كالالم الشمة واذالم نفقا كالذلك شبة الوزن والوزن وحدمشبة فكالذلك شبة الشهدة وهي غير معتبرة (وحل) عطف على حرم اي حل بهم الكيلي والوزق (منساويا) للموله كبيم مادون نصف صاع الخ (قو فال العنر في قدر المكيلات نصف الصا بلانفاضل(و) حل إيضا يعهما (بلاندركما )اي كبيم (مادون نصف صاع) فأن الجنبر مادو ته الحز) قال الكمال باحثاو لا بسكم فى قدر المكبلات نصف الصاع لامادو له اذلاتقد بر في الشرع عادو له (باقل منه) متعلق بالبيع المفدر اي كبيع مادو ن أصف صاع بأ قل منه ( كفنتين ) من بر ( محفنة منه ) فال برمهما الخاطر الى هذابل بحب بعدالتعليل الق بها جائزوان وجد الفضل لانتفاء القدر الشرعى (الاان يَكُونُ )استشاء من قوله الى صيانة امو ال الناس تحريم النفاء بلاقدراي انما بحل بع الاقل من القدرالشرعي بأقل منفاذا كان حالا امااذا كان بالتفاحتين والحفنة بالحفنتين اماانكا مكابل اصغراى من نصف الصاع كما (بالنسأ) فلا بحل لوجود جزءمن العلة محرم لنسأوهو الجنس حتى اذا انتقى الجنس ايضاحل البيع مطلقا ولوبالتساوى لانفاء كلمن جزأى العلة كبيع حفنة من برمحفنتين دبأر نامن وضعر بعالقدح وثمن القد المصرى فلاشك وكون الشرع لمية من شعير (كذا حكم كل عددى متقارب) فأن بع العددى التقارب بجنسه متفاضلا جاز نصف المغدرات الشرعية في الواجبا الكانا موجودى لانمدام الميار والكان احدهما فسينة لايجوز لان الجنس انفراده المالية كالكفارات وصدقةالفطربأ يحرما لنسأ (والمعتبر فيغيرالصعرف التعبين/لاالتفايش)حتى لوباع برا بير بعبنهما منه لا يستلزم اهدار النفاوت المتيقن ونفرةا قبل الغبض جاز وقال الشافعي يعتبرالتقابض قبل الافتراق فيبع الطعام لايحل بعد نبفن النفاضل مع نبقن نحر بالطمام كافىالصرف لفوله عليه الصلاة والسلام فىالحديث المعروف بشآبد وانا اله مبيع منعين فلا بشترط فيه القبض كالثوب ومعنى بدا بدعينا بعين كذاروا. اهداره ولقداعب غابة العب من كلإ عادة بن الصاءت رضى الله تعالى عنه (البر والشعيروالتمرواللحكيليوالذهب هذاروي المل عن محداله كروال والفضد وزنى ) نان كلمانص رسول الله صلى الله عليه وسام الي محريم الناضل فيه مالتمرتين وقالكلشي حرم فيالك كبلا فهوكلي الدا وال ترك الناس الكبل فيعمثل الحنطة والشعيروالتمر واللح فالفليل منه حراماه كلامه رجدا نعالى(قول، انكاناه وجودين )بعني مبنين وايسكلاهماولاحداحدهماد ناوالصورة رباعية ونوجبهها بفنيمالفدير

(قولدلابغيران بالنرفاخ)كذا فيالفتح زيادة لازالعرف جازان بكون على كتعارف اهل زمانا اخراج الشموع والسرج الى الما ريال العبد والنص بعد بُروته لا يحتمل ان يكون على إلحال اه ﴿ ١٨٨ ﴾ ﴿ قُولُهُ نَفُلُ عَنْ مُجد بن الفضل ألح ) جزم به فى شرح الجمع ففال بع الدقيق بالدقيق وكل مانص على تحريم النفاضل فيه وزنافهو وزنى ابدا والدرك الناس فيه الوزل مساويا كبلااذا كانامكبوسين بالزانفافا كالذهب والنصة ( النفرال بعرف) الأرائص الوي من العرف والاقوى لابرك اه (قولدوبالسأق الاخيروه وبيع الخبر بالادني (مخلاف ماعداها) اي ماعد الإشباء السنة قال مالم نص عليه فهو محمول على عادات ماابر والدفيق) بعني اذا جعل الدقبق او

الحنطة اوالدقبق فهوحائكا فالفتيم

(قولد لكن عب اذ عناطالز) قال

الكمال واذا كانكذات الاحتياط في

منعه (فولد لابع الربالد فيق او السويق)

اى سوسقه اماسو بق الشعير فبجو ز ( قول

ولاسع الدقيق السويق) اي وهمامن البر

اماادا كان احدهمامن الشعير والآخر من

البر فبموز كاف الفنع (قولدو لاالزينوز

بالزبت والسمسم بالشيرج حتى يكون

الزبت والشرجاكثر بما في الزينون

والسمم الح )كذا في الهداية وقال

الكمال وفي فناوى قاضفان اتاسترط

اذبكو ذاخالص اكثراذا كان انتفاق

الدل الآخرشيا له قيمة أما اذا كانلا

قيمة لهكافي الزيد بعداخر اج السيرمنه

فيمو زمساوا ذاخار جالسن الفرزيروي

الناس لقوله صلى الله عليه و حرا مال آمالمؤ منون حدنا فهو عندالله حدن (فإبجر بيم البررأس مال المسلم في الحيز لكان قوله الربالر منساويا وزناوالذهب بالذهب متساو باكيلا كالم بحز محاز فذ) وان تعار فوادات ومشنى اي على أول ان يوسف خلافا لاحتمال الفضل على ماهو المعيار فيه الا ال السار بحوز في الحنطة ونحوهاو زيالوجود لهما أمالوكان الخزرأس مال المل في

المراق معاوم (وحاز بع الفاس بالفسلين باعبانهما) عندان حنيفة والى وسف وقال مجد لابحولان التمنية تنبت إصطلاح الكل فلاتبطل اصطلاحهماو اذا شب أنما نالا

تعين فصاركيم الدرهم بالدرهمين ولهداان المنية في حقهما ست اصطلاحهما اذلا ولاية للغير علبممافتهمال باصطلاحهما واذابطات تعين بالنم ين مخلافاالنفو دلائما التمنية خلفة( و )اجازيع(الرطب بالرطب وبالتمرو)يع(التمرو بالبسرو)يم(الصب بالزياب ) يم (البررطبالو مبأولا عثله او باليابس و) يم (النمراوالزيب المنقع بالمنقع منهاو) مع (الدقيق مثله ) نقل عن مجمد بن الفضل ان مع الدقيق الدقيق العابجوز ادا كان مكبوسين والالمبجز قوله (منساوبا) قبدلجوازالبع فيالاشباء المعدودة ووجه

الجوازاته اثكان يع الجنس بالجنس بلااختلاف الصفة حاز متساو ياوكذا مع اختلاف الصفة لقوله صلى الله عايه و الرجيدهاوردم اسوا والاجاز كيفما كان لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم (و) عاز بع (الحمر بالحيوان و) بع ( اللَّحوم والالبان الخنلفين)اى بع لجم الغثم الجم البقر وبالعكس وكذا لبنهما (بعضها بعض و) يع ( الكرباس بالفطن وبالغزل و) يع ( خل الدقل )وهواردا

التمر (مخل العنب وبيع شخم البطن بالالية وبالتعم و) بيع (الخبز بالبر و الدقبق متفاضلا) هذا قيد لجواز البيع في الاشياء المدودة من العمر الى ههذا وجه جواز منفاضلا اختلاف اجناسها ( وبالنسأ ) عطف على متفاضلا اىوجازالبيغ بالنسأ ابضا(في الاخير ) ودويع الحزبالروالدقيق (وبدنتي) لحاجة الساس لكن بحب ان

مطلقاً البقاءالمجانسة من وجه لانها من اجزاء البر والميار فيها الكيل لكنه غير مستوينها وبيناأبر لاكتنازها فيالكيل وتخلفل حبائ البر فلابجوز والكان كبلا بكبل و) لاجع(الدقيق بالسوبق)،طلقا إيضاادلابجوز جعالدقبق المشوبة

احد المجانسين مطاصر من خلاف حنسه أبحون بعافيز سيسم مطب ولابع السويق بالخنطمة فكذا بع اجزامُها الهيام الجانسة من وجه (و) لا ( الزيون الزبت والسميم الشيرج حتى بكون الزبت والشيرج اكثر عا الزدياة هلى الرطلاه وقوله في الهداية ولجواز مدهنه والاس بسمنه والمنب بعصيره والتمر مدبسه على هذا الاعتبار قال الكمال بعني الكان

مقفز بأغرمطيب ورطل لوز ممطيق بورد اوبان اوخلاف رطلي لوزغير مطبق ور لمل دهن لو زمط ق يزهر النارنج و على دهن اللو ذا لخالص و كذائز ايت المطيب بغير المطب أمجعالوا الرائحة التي فيهامازاء ﴿ وَيَ

و لا باز مال با) ي لا بلزم حال وجود كثرة الخالص على ما غرج والالزم ( قول و به اي بغول ابي يوسف مغني ) لم ينعر ص المصنف ابيان و لاالامام ومجدوةال الكمال ﴿ ١٨٩ ﴾ جعل المتأخرون الفتوى على قول ابي يوسف وانااري أن قول مجدا حسن فان مجدا القول فدراهدرالحران تفاوته وبدنهم في الزنون والسمسم) ليكون الدهن عنله والزيادة بالنجير ولا بلز مالو با واللم بعط مقدار مكون افتراضه غالب والفداس مزك مافه إيمز لاحمال الرباو قدم إن الشهدفيه كالحقيقة (ويستقرض الخزيوزن لاعدد) بالنعامل فجازافتراضه وزناو مددااه هنداني بوسف لان آحاد، متفاو تفالعدد دون الوزن (وبه مفي) ذكره لز بلعي (و) (قلت)محثالكمال نص فهو مؤ د بسنفرض (الفاوس عما) اي بالوزن والعدد بالعرف اذلانس) فما (والدراهم والدنانير به قال شارح المجمع جو زمج دامنفر اضه نستقرض (بالوزن فقط) لا أممامن الموزو التبالنص (كذامانكناه خالص) لأن الحكم وزنا وعدا التعارفالناس علىاهدار الفالب(وما نلته خالص)بستقرض (بعددان تعاملوا به وموزن ان تعاملوا 4)لانه ايس التفاوت بين آحاد كا اهدر وامابين عاورد فيه النص فتعمل على العرف كمام (ولا يستفرض ألفيم ) لانه يختص بالنار الجوزتين وعليه الفنوى اه واماانو وهوكلشي بكال اوموزن نحوالحنطة والشعيروالسمسموالتمروالزميب ومحوذلك حنفة فقال لاخرفي استقراض الجز و في البحر . و بحوز في العدديات التي لا تنفاوت نفاو كافا حشاكًا لبيض والجوزو في الكافي هدداووزنا لانه نفاوتبالخيز والخباز لان الفرض أعارة شرع لاطلاق الانتفاع بالعين غير الهلاءكن الانتفاع بالمكيل والننورباعتبار كونه جديدا او والموزون والعددى المتفارب الاباستملاك اهباتها وكانت المفعة عائمة اليذاتها فقامالكل عنيقاه التقديم في التنور والتأخير هنه في الذمة مقام الدين كا كه انتفع بالعين ورده و هذا انمانياً في في ذوات الاستال ليمكن انجاب غاوت وجو دة خزه نداك (قو له حتى المثل في الذمة لافي الحيوان والتياب اذلامثل لهما (ولار بابين السيدو عبده مأذو ناغير أداكان عليه دين بعقق الرما) كذافي مدىون )لانالىبدومافى بدە حيناذېكون ملك مولاء فلايكون بينحمايع لبشمقيق الربا الهدابة وقال الكمال وفي المسوطذ كر حتى إذا كان عليه دين بحقق الرباليحقق البيع (و) لاربا ( بين مسارو حربي عمله) اي في دار اله لا يحقق الربا ينهما مطلقا و لكن على الحرب لفوله صلى الله عليه وسلم لاربابين المسلم والحربى ق دار الحرب وكذا اذ اتبايعا فيها المولى الردما اخده على العبدلان كسبه بِمَا فَاسَدًا ذُكُرُهُ الزِّبَامِي فَانْ مَالَهُمْ مِبَاحٍ وَبِمَقْدَالَامَانُ لَمْ بِصِرَ مُعْصُومًا لَكُنَّهُ الزَّمْ مشئول مجق غرمائه فلابساله مالم الابغدرهم ولانعرض لماق يدبهم بلارضاهم فأذا اخذه برضاهم الحذ مالامباحا غرغ مرردند كالواخذه لابجهدالبع بلاغدر (او من امن عد) فان الحربي اذا الماعد لا يكون بينه وبين مسلم مستأمن في دار سوادکان اشتری منه در هما مدر همین الحربر باهندابي حنيفة لان مال من الم تمذلا عصمة له فصار كال الحربي وبحوز اخذ او لاغلاف المكانب لانه صاركا لحريدا مال الحربي رضاه للمسالمة أمن و قالااته رباجري بين مسلين وهو حرام كذافي الكاف و تصرفا في كسبه فيحرى الرما يبنهما اه (قولدو كذااذا زايعا فاسدا) قال الكمال معلم بابالاسماق ا وكذآ اذا باع منهم مبنة اوخنزيرا او لمذكرالحفوق كاذكر فيسائرالتون لانها ذكرت فياوائلاالبيوم (هونوعان) قأمرهم والخذااال محل ذلك عنداني احدهما ( مبطل الدلك ) اي مزيل له بالكاية بحيث لا يبق لاحد عليه حق التملك حنيفة ومحمد خلافالا بي رسف (قولد

اي حيفة لان العضمة وانكانت لانة فالتو و ليس بابت هنده حتى لابتحن بالانلاق و هندهما تفسه و ماله ، مصو مان منقو مان اه و الله - جامه و نسال اعلر حجل باب الاستحقاق ﷺ (قولهم بذكر الحقوق) اي في هذا الحاركاء كر شف في الرالذون لا له اي الصنف

لان مال من اساعة لاعصعة له ) العاد اراد

بالعصمة التقوم أيلانقومله فلابضمن

بالانلاف لماقال في البدائع معللالقول

(كالحريةالاصلية والدنق و فروعه ) كالندبير والكنابة والاستيلاد (و) ثانبهما

( الفاله ) اي الملك من شخص الى شخص (كالاستحقاق بالملك ) بان أدعى زيد

على بكر ان مافى بدء من العبد ءلكله و برهن عليه والنوعان بعد انفاقهما فى انهما

فدمها في او الله البيوع لناسبتها به ( فوله هو نوعان ) ذكر العمادي من ازيادات

الدهن المغرز والدين والديسا كثر عاغرج من الجوز والهمز الختر جازوقد علت اغييده بمااذا كالبالغالمه فيمة واطمان لانجه تشل الجوز الاان يكون بيم شتهر منيوقدو كذاالمنب لاقيمة لغلابشتر ط زياد تالعصير على سايخرج والشاعراء ﴿ قُولُمُ والزيادة بالبحير (قوله مستمقاطبهم)اى الباهة المعلومين من المفام (قوله حتى ان واحدامنهم)اى الباهة كماصر به العمادي بعدهذا ووجه عدم

فبول البنه فول الكمال ان البينة كاعهام يعلاكان ثاناق نفس الامر قبل الشهادة فيظهر عاماكان قبله قبلية لانف مندحدمعين ولهذا برجع الباهةبمضهم هلىبمض ولايسمع دءوىاحدهمانهملكملان\الكيل ﴿ ١٩٠ ﴾ صاروامةبضاهلهم بالفضاء طي المشترى

الاخبركالوادعت في دالاخر انهاحرة محملان المستق عليه ومن تملك ذالت الثي من جهته مستعدا عليه حتى ان واحدامهم الاصل حبث رجعون (قولَه يختلفان لوادعى واقام البينة على المستحق باللك المعالق لاتقبل بينته بختلفان بوجه اخر اذالنوع موجه آخر) قال العمادي ووجه الاختلاف

(الاول وجب انفساخ العقود) الجارية بين الباحة بلاحاجة في انفساخ كل منهما الى حكم الاستمقاق الناقلاذاورد فان كل

القاضي بلااختلاف رواية وفرع مليه بقوله (فلكل من البامة الرجوع على باثعه والدلم واحدمن الباعد لابرجع على باتعه مالم

رجع عليه )بصبغة الجهول الى والله محصل الرجوع عليه (و برجم) هو ابضاكذك

وجعطه ولارجع علىالكفيل مالم (على الكفيل واللم متض فلي الكفول عنه ) قان توقف رجوع البعض على حكم منص على الكنول عنه اه (قوله والحكم القاضى اتمايكو أدابق أثر العقد وهوءلك كمافى النوع الثابي وادآ لم بق لم عجماليه

وابضا بدل الحرليس تملوك فلابجتم تمنان في ملت واحد مخلاف الاستمقاق الللتكما

صبأتي (والحكم بالحربة الاصلية حكم على الكافة) اي كافذالناس (حتى لانسمع دعوى

الملك من احد كذا العنق وفروهه)فان الحربة حق اللة تعالى حتى لايجوز استرقاق

ألحر برعاء والناس كلهم خصوم في آثبات حقوق الله تعالى بابدعته لكونهر هبيده

فكان حضورالواحد كعضور الكل تخلافاللك لانه حق العبد غاصة فلا ناتصب

الحاضر خضتا هن الغائب لعدم مانوجب النصابه خصما الاان من القي اللك من جهة

بصهر مقضيا علبه أيضالنعدى الرالفضاءاليه لانحادالماك ومن قضى اليدفي حادثهم

يصر مقضياله فم اللا الجارة (واما) الحكم (في) الملك (المورخ أمل الكافق م الناريخ

لأفيله) بعنى اذا تا ياز بدليكر الله عبدى ملكنك منذ خدة اعوام فقال بكراني كنت

مبدبشر ملكني منذستة اعوام فاعتقني فبرهن عابه الدفع دعوى زيد نماذا قال عرو

لكرانك هبدى ملكتك منذ سمعة اعوام وانت ملتكي الآن فبرهن عليه بقبل ويغسي

الحكر محرته ومجدل ملكا لعمرو وبدل ولبدان فاضطان قال في اول البيوع من شرح

الزيادات بعدما حقق المشلة حق التحقيق فصارت مسائل الباب على فعيمين احدهما

عنق في ملك مطلق وهو عنزلة حرية الاصل والقضاء بدقضاء على كاندالناس والنابي

الفضا بالعتق ف ملك ، ورخ و هو قضاء على كافع الناس من و قت النار يخ و لا يكو ن فضاء

قبله فليكن هذا على ذكر منك فانالكشب الشهو رة خالبة من هذه السائدة

(و) النوع ( الثانى لانوجب انفساخها ) اى انفسأخ العقود فىظاهرالرواية لانه

لابوجب بطلان اللك (والحكم) 4 اي مذا النوع من الاستعقاق (حكم على دى المد

حتى يؤخذالمدعى من بدّه ( وعلى من تاقى ) ذراليد ( اللك منه ) بلا واسطة

او وسائط ( فلا تسيم د دوى اللك منهم ) لكونهم محكوما ماهم نفريع على أوله

وَالْحَكُمِ لِهِ حَكُمُ عَلَى دَى الدِ اللَّاحْرِهِ (بلدهوى النَّاج) بال يقول بائع من الباهد

وأتح القدر (قول بلدعوى النتاج بأن يقول بائع من الباعد الخ) اقول هذا لايصرع على الملاغه لانه انما يسمور في بائع ابريان (- مين) الملك من غيره فبصحه منه دهوى النتاج هنده ادرم التناقش منه الهامن تاقي الملك من غيره فيمنع دهوى النتاج عنده لائه ال كال الناج قد وجدمنده حقيقة فاعدامه علىالشراء من غيره دليل على عدم بقائه على ملكه بيعداو هبته اوتحوهما فبمنع دموى النتاج التنافض كما

بالحربة حكرعلى الكافة) قال العمادي

ومن ادعى حرية الاصل ولم يذكر اسمرامه

ولااسم ابالاموجدها بجوزلانه بجوز

ان بكون الانسان حرالاً صلوتكون

امه رفيقة مان استولد حارثه فاأولد

علق حرالاصل والالمتكن الامعرة

(قولدوالثاني لابوجب انفساخها)اي

فيوحب ثو فف المقد السابق على احازة

المستعق فادالم بحزقبل ينفسخ اداقبض

المستمقق وقبل ينفح خاسالقضاء

والعجيمانه لاينفسخ مالم يرجع المشترى

على بائعه بالثمن فاذآ رجع الآن ينفوجخ

حتى لواجاز المستمق بعدماقضي له آو

بعدماقصه قبلان رجعالشزيءني

بائمه بصح وقال شمس الأءم الملواني

الصحيح من مذهب اصماينا ان الفضاء

المستمق لابكون فسنفا البياعات مالم

يرجع كل على باثعة بالقضاء و في الزيادات

ررىء الىحنيفة الهلا ينتفض مالمبأخذ

العين محكم الفاضى وفىظاهرالرواية

لاينف عزمالم يفسم وهوالاصيماء ومعني

هذاا أبترا مساعلي الفسيخ كافي العمادية

حبن رجع عليه بالثمن انا لااعطى الثمن لان المستحق كاذب لان المبيع نتبح في ملكي او ملك بانعي بلاواسطة اوبها فيسمع دءواه وبطل الحكم ان البت(أوتاق الملك من المستمق ) إن هول الالاعطى التمن لانياشتر تدميز المستحق فيسمع ايضا (و لاتعاد اذا لمحصل الناج عند. اصلا الح البينة للرجوع )هذا ابضا تفريع على قوله والحكم بهالى آخر، يعنى اذا كان الحكم المستمق حكماهلي الباعد فاذاار آدو احدمن المشترين أثر برجع على بالعد بالنمن لامحناج الىاعادة البينة (و)لكن(لا يرجع احد )من المشترين (على بالعدقبل الرجوع هايه)حتى لايكونالمشترى الاوسطان يرجع على بائمدقبل ان يرجع عليه المشترى الاخير (ولا رجع) بصيغة الجهول اى لا محصل رجوع المحكوم علية (على الكفيل) اى الضامن بالدرك (فبل الفضاء على الكفول عنه) لاته الاصل ومنه بسرى الحكم الى الكفيل واعالم رجع قبل الرجوعليه للابحتمع عنان في ملك شخص واحدلان دل المستمق ملوك (نمار جوع)اى رجوع المشترى بالتن على البائع (انمايكون ادائت الاستمفاق بالبينة )العرف أنها جمة متمدية اما اذائبت بافرار المشترى او كوله من البين او باقراروكيلاالشترى بالخصومة او نكوله فلا يوجب الرجوع بالتمن لان اقراره لابكون جدنى حق غيره وفي زيادات إن بكو بن المدا المخاري أشتري دارا واستعقبا رجل بافرار المشترى اوشكوله عن البين لايرجع على بالعدبالثن فان اقام المشترى البينة انالدار ملك المستحق ليرجع على باتعه بالخن لايسمع بينته امالوا قام البينة على اقرارالبائع اذالمبيع التالمستمتي تقبل وبؤخذالبائع بالنمن ولولم يقي طينة على أقرار البائع بذلك ولكنه طلب بمينه بالله ماهى أمدعى كالباله ذلك لانه محتمل أل نكل عن البين فبصير بكوله كالمقر وبسترد منه الثمن بعددتك كذا فيالعمادية وهذا مابحب حفظه والناس منه فافلون وقدفر عطيه بقوله (فبيعة ولدت)عبدالمشترى لا باستبلاد، ( فاستمقت بينة تبعها ولدها ) اي يأخذها المستمتى و ولدها ( وال الربها ) لرجل (لا)اى لا يتبعها ولدها بل يأخذها المقرله لاولدها والفرق ال البينة نثبت اللك من الاصل والولدكان متصلاما ومنذ فيثبت عاالا ستحقاق فيهما والاقرار جدة أصرة شبت بدالك في الحبر به ضرورة محمدًا لخبر و ثبت بالضرور ومقدر يقدر الضرورة (الناقش بمنع دعوىالملك)لاته يكون منهمافيها(لا)دعوى(الحرية) الماالمرية الاصلية فلخفاء حال العلوق فان الولد محلب من دار الحرب صغير اولا يعلم محربدابه والمدفيقر بالرق تمبع محرية ابدوامه فيدعى الحرية والتناقض فجافى لمربقه خفاء لامنع صمذالدموي واماالعارضية فلانالمولى يتمرد بالاعتاق والتدبير بلاعلم العد فبحرى فيدابضا الخفاء فبجعل الناقض فيدعفو اواذا اقام المكانب وند على اعتاق الظام اله له اه ســبد. قبل الكنابة نقبل لاستقلال سيد. بالنحرير ( والطلاق ) فإن المرأة اذا اختلعت تماقامت ينذعلي آنه طلقهائلانا قبل الحُلْع فالماتسمع وآن تاقضت العفاء في نطليفه لاستفلاله به ( والنسب) كما اذا قال ليس هذا أنى ثم قال هذا انى وبسمع وكذا ازاقال لست الاوارث فلان ثمادعي الهوارثه وبينجهة ارثه يصح

سيذكره المصنف رجهانة تعالى في كتاب الدعوى من ال الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستثمار عنع دعوى الملك للطالب لآن كلامنهما اقرار بان ذلكالشي ملك لذى البد فبكو بالطلب بعده تنافضاءاه والتنافض حاصل من بائع تاقي الملك من غير ويدعى النتاج عنده فتأمل (قوليد فسيعة ولدت عندالمنزى لاباستيلاده ) المافيد مكويه من غراستبلاده لكان قوله اي بأخذها السفق ووادعاوالأفاسليلادءلأمنع استحقاق الولد بالبينة فيكون و لدا لمفرود وهوحربالقيمة لمستعقه وينزم عقرها بالوطء وبرجع بالتية على بالعد لا بالعقر وان مات الولد لأشي على ابه كاسيذ كر المصنف في ماب دعوى النسب (قوله تمها ولدها) قال الكمال ويشترط القضاء بالولد بخصوصه وهوالاصيح من الذهب لائه اصل يوم القضاء لانفصاله واستقلاله فلامد مزرا لحكره وقبل بصرمقضاله بعاكا الأثبوت استمقافه بكون نبعا اه (قولدوار اقربهالر جل لا شعهاو لدها) قال الزبلع من النهاية الولدا عالا منبعها في الافراد اذالم دعدالقراه اسااذا ادعامكا والاز

وفرع طبه مقوله (الموقال رجل )لآخر (اشترنی نانی عبد فاشتراه)نم ادعی الحربة فأنت حرته ضمن) العبد(ان لم يعلم مكان بائمه) لان الفرياله وديد ضمن سلامة نفسه اوسلامةالثمن عند تعذر استيفائه من البائم فجملاالمشترى مغروراوالنغرىر فى الماوضة ميد الضمان دفعالم رمقدر الامكان فاذا ظهر حربته و اداسه الضمان وتعذر الاستيفاد من البائم حكر عليه بالضماذ (ورجم) اى العيد (عله) اي على البائم اذاو جدولاته قضي ديناهلي البائع وهو وضطر فيه فلا يكون متبرعا كعيرال هن اذا قضي الدين أنمليص الرهن حبث رجع على الديون ولولم مدل اشترى او قاله ولمقل الى عد ليس له على العبدشي (وان على) أي مكان بالمد (فلا) أي لا يضي العبد (علاف الرهن) فاله اذاقال ارتمني فاني عبد لا يجعل ضامنا لاله مخنص بعقد المعاوضة والرهن ليس كذلك بل حبس بلاءو مش مقاله و قائدة ذكر المثلة بطريق النفريق على ذاك الاصل دفع اشكال من اول الامرذكر في الكتب المشهورة الاالدعوى شرط في حريد العبد عنداني حنيفة والتناقض مفسدالدووي (لاعرة لتاريخ النبية) بل العبرة لتاريخ الملك (فلو قال المستحق غابت عنى مذسنة) يعنى استحق رجل دابة من مدآخر و فال السنحق عندالد عوى غابت عنى هذه الدابة منذسنة فقبل ال مقضى الفاضى بالدابة المستعنى اخر السفوق عليه البائم عن القصة (فقال البائم لي منافها كانت ملكالي منذ سنين لا تندفع الحصومة). بل مفضى الفاضي بالدابة المستحق لان السنعق ماذكر اراع اللك بل ذكر ارع غيبة الدابة فبقيت دموا واللك بلاتار يخوالبائع ذكر تاريخ الال و دموا و دوى المشرى لار الشرى ناق اللك منه فصار كان الشرى ادعى ال والمه دار تخسن في الاال التاريخ لابعستبر حالة الانفرادكم سيأتى فسقط اعتبار ذكره وهبت الدموى ف الملك الطاق فيقضي بالدابة (العلم بالاستحقاق لا عنم صمة الرجوع) بعني إذا اشترى شيئا من رجل يعرا كاليس ملكاله بأل لغيره فبعدما استحق ذلك أنغير واخذالمشزى من بد الشترى وجع المشترى على البائع ولاءنع علم بالاستعة ال صمة رجومه (فاذا النواد مشرية بعاغصب البائم اياهاكان الوادرقيقاد رجم بالثن )بعني اشترى جارية مفصوبة وهو يعإ ان البائع غاصب فاستولدهاكان الولد رفيقا لانعدام الغرور لعلمه محقيقة الحسال والكن برجع بالثمن على البسام ولو افام البائم مِنة إن الشرى إقر بعد الشراء علكية المبع استحق لأسلل حق الرجوع بالثمن كذافي العمادية ( لايحكم بحجل الا سُحفاق بشهادة اله كناب كذا بل الشهادة على مضمونه ) يعني اذا استحق دابة من بد المسترى بحارا وقبض المستمق هليه السجل ووجد بائب بسمرقند واراد الرجوع هليه بالثن واظهر سجل قاضي محارا واقام البينةان هذا كناب قاضي تحارالابحوز الناضي سرقند أن يعمل به ونقضى العسمق طيه بالرجوع بالثن مالم بشهدُالشهودان قاضى مخارا قضى بمخارا على المستمق عليه بالدابة التي اشتراهامن هذاالبائم والحرجها من بد السنمق هابه هذا لازالخط بشبهالخط فلابجوز الاعتادهلي

(قولدان الدموى شرط في حربة العبد) بعنى مطلفا على الصحيح قال الكمال والصحيم ازدعوى العبدشر طعندابى حنيفة في حربية الاصلو العنق العاريني اه (قوله ولواقام البائم بينة الدالشتري اقربهدالشراء بملكية المبيع المستعق لابطل حق الرجوع بالجن كذاني العمادية ) أات قد نقل العمادي قبل هذاءن الذخيرة ماصورته تماستمفاق المشترى على المشترى انما يوجب الرجوع ما عن على المدم اذا ثات الإستعقاق بالبينة امااذائت باقرار الشترى او خَكُولُهُ مَنْ الْبِينَ أَوْ بِاقْرَارِ وَكُلِّلُهُ بالخصومة اونكوله لابوحب الرجوع بالثمن لازافراره لايكونجة فءق غره فاشأمل آه

نفس الجمل بل يشترط ال بشهدواهلي قضاءالقاضي وهلي قصر مدالمستحق هليه كذا في العمادية كذا ماسوي نقل الشهادة و الوكالة) المراد عاسوا هما المحاضر والمجلات والصكوك فازفى كلمنها تجب الشهادة على مضمو فالمكتوب لاف المقصو دبكا منها كونه جمة على الحصم وهو لايكون الانه مخلاف نقل الوكالة والشهادة فال القصود مماحصول العلم الفاضي ولهذا لابحوزكو نشهو دالطربق كفار اوان كان الحصم كافرا (أبض كل المبيع فاستحق بعضد بطل البيع في قدره) اى قدر دلك البعض (فان ورث) الى استعقاق البعض (العبب فالباق اوكان)المستعق وشيئين كشي واحد) كالسبف بالنمد والفوسبالوتر ( خير)المشترى ( فيه ) اى الباقى وهو ظاهر (والا) اى وان لم بورث دبيا في الباقي رلم بكن شبئين كشي و احد (از مه) اي از م الباقي المشتري (محصنه من الثين ) توضمه الالبع اذا بطل ف قدر البعض السيمق ينظر ال كان أسمعناق ماأحمق بورث العيب فيالباقكم إذاكان المعقود فليهشيئا واحداماني بعيضه كالدار والارض والكرم والعبد ونحو هافلشزي بالخبار في الباقي أن شاه رضي محصنه من الني وان شاور دو كذااذا كان المفود عليه شيئين وفي الحكم كشي واحد فاستحق أحدهمافله الخيار فيالباق وان كان المحقاق ماأخمق لاتورث عبيافي الباف كالذاكان المقود عايه لوبين اوعبدى فاستمق احدهما اوصبرة حنطةاوحلةوزني فاستمق بعضه فالدلاضررفي تبعيضه فلزمالباقي المشترى محصته من الثمزروليس لله الخيار كذا في شرح الطيراوي (اوبعضه)عطف على كل المبيع (فاستحق المقبوض اوغيره) اي غيرا المقبوض ( يطل ) البيم (فيد) الى فيا أدًا قبض البعض (ايضاً) اى كابطل في الفدر المستمق في صورة فيض الكل (وخير)المشترى (في الباقي)سوا، (اورث)استمقاني المعض (العبب فيداو لا) انفرق الصفقة على المشرى بسبب الاستحقاق قبل الخام (ادعى منا) بجهو لا (في دار اصول على شي ) كائة در هم مثلا (فاستمق بعضها) اي بعض الدار (ار رجع)صاحب الدار (بئي ) من البدل (على المدعى) لجو ازان يكو ف دعوا وفيايق وان قل (او)استعنى (كلها)اى كل الدار (ردكل العوض) العلم بأنه اخذ عوض مالم علكه فرد (وال ادعاها) اى الداركلها (فصو لح على شيئ كانة (المصفى بعضها) اى بعض الدار (رجم محصنه) لان الصلم على مائذ وقع عن كل الدار فاذاا من منهاشي نبين ان الدعي لا علك ذلك القدر فرد عسام من العوض (صالح من الدئانير على در اهرو قبضها) اى الدراهم (فاحقت)اى الدراهم (بعدالتفرق رجم بالدنانير) لأن هذا الصلح في معنى الصرف فاذا استمق البدل بطل الصلم فوجب الرجوع (حازا عتاق مشرمن فأصب باجازة بعه) بمنى اوغصب رجل عبدا اوباعه فأعنقه المشترى فاجاز المائك بع الغاصب جاز عنقه عندابى حنيفة وابي يوسف وهند مجمد لايجوز اذلاعتق دون الملك لفوله صلى الله عليه وسلم لإعنق فيما لإعلانان آدم والوقوف لانفيدالملك ولوافادئيت

(قولد جازاعتاق مشتر من ناصب باجازة بعد) كذا اوادى الناصب الضبان وكذا وقضالارض الشتراة من ناصبها كافي النحم

مسندا وهو نابت من وجه دوق وجه والمصحيم له الماك الكامل الحديث والهماان

# حول بابالم الله

(قه لدو السنة و هو قوله صلى الله عليه ولم مناسر الح) كذا استدل ، ف الهدابة عندقوله وهوحائز فيالمكلات والموذو نات (قوله ولم بسندل عاروي اله عله السلام نبي عن بع ماليس عند الانسان ورخص فىالسلم الخ ) نقى ورو د واصلا في كنب الحديث مَّيه تأمل واحسن منه قول الكمال لفظ الحديث كاذكر والسنف فيهغرابة والكان في شرح مسارالفرطي ما بدل على اله عثر عليه مذا الافظ قبل والذي يظهرانه حديث مركب من حديث النهى عن معماليس عندالانسان رواء اصحاب السنن الاربعة عن عرون شعيب عن ابه عن جده من النبي صلى الله عليه وسل لايمل سلف وببعالى النقال ولاتبع ماايس وندك قال الزمذى حسن معيم ونفدم والرخصة في السارد وا مالسنة عن ابى المنهال عن ابن عباس رضى الله عنهما فأل فدم النبي صلى الله عليه وسلم و الناس بسلفون فيالتمر السنة والسنتين والثلاث فقال من اسلف في شي البسلف ف كيل مماوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وقي المنارى مرمبداللة شابى اوق قال انا كنالنساف هلى مهدر سول الله صلى الله هله وساواني بكر وعررضي الله عنهما فىالحنطة والشمير وألتمر والزبيب اه (قولدوشرمابع الثي الخ)اشارة الي ركندوهو الابجاب والقبول واشارة الىاته كانعقد بلفظ السلر نعقد بلفظ البعوهوالاصم كافىالمبط والنبين وعلى انعقار البيع بلفظ السلم انغاق

الروايات كافي شرح الجمع

االك ثبت موقوفا مصرف مطاق موضوع لافادة الك فتوقف الاعتاق مرساعله وينفذ بنفاذه وصاركا هتاق المشترى من الرهن واعتاق الوارث مبدام ز كقمسنغرقة بالدين حيث يصيم و ينفذاذاقضي الدين بعده (لابعد) اي لابحور بع المشرى من الغاصب بعد مااجار المائك بع الغاصب اذبالاجازة ببث البائع وهوالمشترى الاول ولل مات فأداطر أعلى ولك موقوف لغره ابطله لاستمالة اجتماع الملك البات والماك الموقوف في محل واحد (باع عبد غره بغرامره و ومن الشرى على افراد البائماو المولى الهلمية مرباليم وارادر دالميم لمقبل) الناقض في الدموى اذا قدمه على الشراء اقرارا منه بسحته ونفاذه لان الظاهر من حال المسلم العاقل مباشرة العقد الصميم النافذوالينة مينية على دموى صححة فاذا بطلت لانفيل البينة (وال افرال الم 4 عند القاضى بعال أن طلب المشرى) لان التنافض لا عنم محدة الافرار لانه غير ، يهم فيه فال من انكرشيأتم اقراصم اقرار مغلاف الدعوى لانه ونهرفيه فالمشترى ال بساعد وعليه فبمحق الانعاق بينهما فلهذاشرط لحلب المشترى (باعدارغيره بلاامره وامترف بالفصب وانكر المشترى لمبضمن البائم) قال فيالكنز مزياع دارغيره فادخلها الشترى فيبنائه لميضين البائع وقال الزيامي معنى المشلة اذاباع دارغير وبغير اذنه ثم اعترف البائم بالنصب وانكر الشترى لم يضمن البائع الدار لان افرار البائع لابصدق على الشترى والابدمن اقامة البينة حتى بأخذها فاذالم بقم المستمق وعوصاحب الدار البينة كان التلف مضافا الي عجزه عن إقامة البينة إذالي عقد البائع لان الفاصب لابجوز بعه فعلى هذا التقرر يعا إن قوله وادخلها المشسترى فينسأله وقم اتفاقا اذلاتأثير للادخال فيالبناء فيذلك ولهذائرك تلك المبارة ههنا

#### حى بابالسل كليخ~

(هو) لقة بمعنى السائف المدفاجلياً جول سمي معندا المقدلكونه مجملاهل وقته فالروضائيم به جود في فالدوضائيم به جود في ملك البائم والسواءة يكون بمائيس بموجود في ملك فيكر والماؤة بكون بمائيس بموجود في المحتمد مكل والموقع من الآية فلم التمام والبيع غن مؤجل والموقع بعد الحلول والسنة وهي المحتمد الموقع المحتمد والمحتمد والمح

(قول احتراره الدنانير والدراهم)اخرج الفاوس لانه بجوزالسا فبالانهاسام اعتبارا لاصل والمافي البرلا بحوز على فياس رواية الصرف لاته الحقه بالمضروب وعلى رواية الشركة بحوز لانه الحقه بالعروض وهورواية مهابي وسف الصالة كالعروض كا في المبط ( فقوله والعددي المفارب) لي مداو بحوز ايضا كبلا كاني النبيين و فال في شرح المجدم ذكر في المناف بحوز السلم في الجوز والبيض مدداو كيلاووز ناهند نا ( قوله ووزنه أن بعه ) أي بالوزن كذا قال الزيامي وآن كان ثوب حرير باع بالوزن لا من بان وزنه مه ذائ اي الذرع والصفة والصعد لانه يصير ملوما به اه و قال في شرح الجيم و في الانتشاح في الدباج وآلمر بر من المذروعات لايكه بذكر الذرع والصفه بللامدمن بال الوزل لاجمائحنافال باختلاف الوزز فال الدباج كالفلوز فاز دادت مجته والحربر كما خف و زندار دارت فيمد نلا مين بالداه (قوله ولا مقال مالح الافي اخة ردينة) قال في الجوهرة الحنجو الها مغول الشاعر وبصرية تروجة بصرياه طعمها المالح والعلوياه في ١٩٥ كهو الجدائة القصيمة ولدتدالي وهذا المح اجاج اي شديدا الموحداه (قولدوزا) ا اشارةاليمانه لابحوز السلم في السمك احترازعن الدنانير والدراهم فانهامن الموزونات لكنها ليست مثمنة بل اثمان فلابحوز المجوالطري عددالاندمنفاوت واما فهاالسا (والعددي المتقارب كالجوز والبيض والفلس والمتن والآجر عاس معين السمك السنار إذا كانكال فالصحالة والذرعي كالنوب.بينا ذدره) اىطوله وعرضه (وصفته) اىغلظهورفته(ووزنه بحوز السرفه كبلا ووزناكداف انبعه ) اى بالوزن ( فصيح في العبك المليم) اى القديد باللج بفسال سمك مليح ألحوهرة وسواء فمالطري المملوسكم في فنح الفدر (قولد كالحيوان) شامل و بمأو م و لا مقال مالح الافي الدر ديئة (والطرى حين بوجد) غير ، فيد بوفت دون وقت جيم الوامه حتى المصافير لال النص حنى لوكان في بلدلا نقطع بحوز مطلقا (وزناوضربا) اى نوعا (معلومين) فيدالمليح المفصل كذافي النبين (قولدوالهم) والماري (ر) صور في الماست والقمقمة والخفين الماعين) كل منهما عار فع النزاع (لا الملقه فشيل مزوع العظمو ويدرواينان فيالإبعان ) ي قدر ، وصفته عطف على قوله فيابعل قدر ، وصفته ( كالحبوان والحرافه اصحهما الدع عندابي حنيفة وأحازه مطلقا والعمروا المودعددا) قيدالجلود (والحطب حزمًا) جع حزمة وهي بالقارسية بند كالالةوالشعم وألىمك وزناويه يفني هزم(والرطبةجرزا) جع جرزة وهي بالفارسية دسترم(والجوهر والخرز) لان اللحميم زون مضبوط اذابين وصفه

بالمحر مك الذي منظم فان في كل منهما تفاو افاحشا بمنم السلم حتى الدبين الطول والعرض

والصنة في اللو دوقدر ما يشد بدا لمزمة حاز (والمنقطع) اي ولا فيا انقطع ولم يوجد من

العظرحازني روابة فنه أىالاماموهو حين المدد (الي) حين (الحل) اي الاجل بان استغرق العدم جبع الوقت من المقدالي الاصحاء فصار الفتوسئ على تول الاماء الاجل(و)لا(بكيلاوذراع معين لمهم قدره) لان النسليم تأخر فيه فر ممايضيم لهذه الروايد مؤافقين المو الما (قولد فيؤدى الى النازعة (و) لا (رقرية او تمر تخلة معينة) اذقد تعتر به آفة تلا مقدر على النسلم والحلو دهددابشر الياله محوزوز الال (وشرط مهنه بان الجذم) كبروشعير (والنوع) كسفيه ونحسبه (والصفة) كجيد الزيام إذا وناجوزالسلم وردى (والندر)نحو كذا كبلالانتماض ولاسبسط (والاجل واقله شهرفىالاصيم) فيهما بالوزناء (قولدوا بأوهر) هذا وذيل ثلاثة ابام وقبل كثر من نصف يوم (وقدر رأس المال في الكبلي والوزق في الكيار منه و محو زفي صغار الواؤوز ، والمددي) بعني يشترط بانقدر رأسالال وان كان مشارا أليه فيمانعلق العقد الانه بمايد كذانى شرح الجيم (قولدوقد مابشد به الحرمة ) قال الزبلعي لو هرف ذلك بان بين الحبل الذي بشد به الحطب والرطبة و بين طوله و ضبط ذلك بحيث لا يؤدي الى النراح جاز (قولدالهل) مصدر ميمي بكسرالحاء عمني الحلول (قولد بان استغرق العدم جيم الوقت) ايس شير طاحتي لوكان منقطعاعند المقدموجوداءند الحمااوبالمكساومنقطعا فبمامينذلك لآبحوز وحدالانقطاعان لاوجد فىالاسواق وان كان فأبالليون كذا في النبين (قوله ولا رقرية) فيديقرية لانه لواسل في طعام ولاية بحوزلان حصول الآفة لطعام الولاية ادروهذا اذانسب الى فرية ليؤدي من لمامها والمااذانسب البااليان وصف الطعام السلم خيارٌ كذا في شرح الجمع ( فوله و شرط صحة ١١٤) بالانشروط التي ذكر في المقدو محصانها انه يشترط في الدةد بيان ضبط المسيافية وبيان ضبط رأس المال المكبل اوالموزون اوالمعدودوذاك اي ضط كل منهما اى المسافيه ورأس مال مذكر جنسه ونوعه وصفته وقدر افهذه الاربعة تذكر في كل من المسا فيه ورأس المال وبشرط ادوام صمة العقد تساجراً سالمال في مجلس العقدونة در الدراهم لتميزاً لجيد من الردي وخلوس البدلين من احد وصق علةاليا وهوالقدر اوالجنس كأسلام الهروى فيالهروى والحنطة فيالشعر والحديد فيالرصناص وكونالمسلم فيه بمساسعين بالتمين لتمرج النقود والأجل

وموضعه كافي مواهب الرحن وشرح

الحمدوقال فالحيط لواسرف مزوع

ووجودالمسافية مدة تأجيله ومكان الابقاء فالهجل ومؤنة وخاوص المقد فو١٩٦٪ هن خبار شرط الاحداء هذه الجلة من الغر والهبط وغبرهما (قوله فبوفيه حبث على مقداره كالمكيل والوزون والعدود (المتقارب) كالجوز والبيض وقالالابشترط شاموهوالاصم)كذآ فيالهدايةوهو معرفة القدر بعدالتعين بالاشارة حتى لوقال لغيره اسلمت البك هـذه الدراهر رواية الاجار آتاه وقال في الحيطو في فى كربرولم يدروز ثالدراهم اوقال استثاليك هذا البرفى كذامنا من الزحفران ولم رواية البيوع والجامع الصغير تعين وهو يدرقدرالبرلابصيم عنده وعدهما يصح واجموا علىان رأس المال اذاكان ثوبااو الاصموهوتولهااه وقالازيلع وهو حيو الايسر معلو ما الاثارة (ومكان الفاء مالحله مؤنة والا) اى وال لم بكن لحله مؤنة الاظهرمن فولهمااه نم قال في المسطواذا (فيوفيد حيث شاه) وهو الاصيم لان الاماكن كالهاسوا ، ولاوجوب في الحال (كذا شرطمكانا آخر فمالاحلله ولامؤنة النن)اى النن الؤجل بان باع عبد احاضر اير موصوف فى الذمة الى اجل حيث بشرط فى وابدّلا نعين لانه لاغبداامروفي بان مكان الاخا. (والقسمة) بان اقتسمادار اوشرط احدهما على صاحبه شياله حل رواية نعن وهوالاصولاته بفيدلان و مؤنفاز باد ذغر س او يناه في نصيبه يشترط بان سكان الا هاه (و الاجر) بان استأجر دارا مند غلف اختلاف الامكنداه (قوار اودابة عالجله مؤند داق الدمة بشرط بان مكان الافا، (وشرط فام) اى ما محمة كذا الثن الخ) تول الى حنيفة وعندهما السار (بض رأس ماله قبل الافتراق ) فانه خدم عمام بدل الافتراق لامن فيض نعين موضع المقد والقسمة كذا ق (قان اسلمائة تقداومائة على المسلم اليه فكر بر بطال في حصة الدين) لانتفاء القبض شرح المحم وقال فبله مكان القرض والجلس وجازق حصةالنقد لأجماع شرائطه ولايشيع النساد لانه لهارلوقوع السلم والنصب والاستهلاك تعين للانفاءاتفاقا من المبطاء وقال ف المبط لواشري صعما بنداء حتى لونقدر أس اللل في الجلس صع (لا تصرف في رأس الالوالساف طعاما يطعام منجنسه وشرط اخدهما قبل القبض) اما الأول فلان فيدنفو بت القبض الو اجب العقد و اما الا الى فلان المساف التوقية الى منزله لم بحز بالاجاع كينما كاز مبيع والتصرف فيه قبل قبضه لا بحوز كامر (بشركة) متعلق مقوله لا تصرف بال مقول لان في احد الحاليين زيادة مدل وهو الحل رب الدااصلي نصف رأس الال لكون نصف الدر فيدات (او تولية) ال شول اصلى والانفاءاه (قولدتم سطل الافتراق لاء مل مااعطيت المسلم اليدليكون المسلم فيدال (او نحوهما) وانعاخصهما بالذكر لا فهما اكثر فبض) قال في الهداية امالاذا كانرأس وقر عامن المرامحة والوضيعة وفرع على قوله لا يتصرف الى آخر ، بقوله (فان تقابلا السامن النفود فلانه افتراق عن دين الرالم يشتر) عن رب السيا (من السياليه شيئار أس المال حتى يقبضه) كله لثلا باز ما لتصرف مد بن و قد نمي الني صلى الله عليه وسلم من الكالى بالكالى وأن كان هيناة لان الم فى رأس الال قبل قبضه (اشرى كراوام رب السايق في مقدام بصم) بعنى اسلاكرا اخذ عاجل بأجل فلادمن قبض احد فاحل الإجل اشترى المااليدمن رجل كراوام ربالم بفبضه تضاء لمبكن قضاء العوضين ليحفق معنى الاسمولا لهلايد وانام وانبضله مع يتبضه لفسه فاكناله ادثما كناله انسه جاز لاجتاع الصففتين من تسليم وأس المال لينقلب السيراليه فيه بشرطالكيل فلادمن الكيل مرتين لنهى الني صلى الله علدوس من بع الطعام حتى فقدرعلى النسلم ولذا فلنالابصح السل يمرى فيه صاعات (وان امر مقرضه صحم) بعني ان لم يكن سااو كان قرضا فا مر مقرضه اذا كانف ف خيار الشرط لهمااو لاحدهم عَبْضَ الكر جاز لان الفرش اعارة ولهذا بنعقد بلفظ اعارة فكان المردود عين لانه منع تمام القبض وكذا لائبت فيه المأخر مطلقا حكماقلا يحتم الصفقتان (كذا)اى صح ايضافي الصورة الاولى (لو) خبارالرؤ بذلانه غيرمفيد بخلاف خيار اشرى السراليه كراو (اومر رب السراميندله) اى لاجل السراليه ( عملنمه ففعل) السبالاله لاعنم تمام القبض (قولد فان اي كناله للمسلم اليه ثما كناله لنفسه واناصيم لاجتماع الكيلين ( ولوامر. رب اسرمانة نفداومانة على المسراليدالخ) المر)اى أمرربالم المرا اله اذبكيل المرا فيه (فالمرف ربالم فكال في اشار والمانه لوكان المين والدين تحناني ظر نه بنينه او امر المشترى البائم فكال في نار فه ) اي نارف البائع (لم بكن قبضا) الجنس بازاسإمانة درهم وعشرة دنانير

فصار السيراليد مستمير النارف رب السيرووا ضباءلك نفسه فيها (مخلاف كيله في لحرف المشرى بأمرم) بعني او اشترى مثلا حنطة معينة فأمر الشتري البائم ال يكيله في ظرف المشزى بعيندصار البضالاته ملك الحنطة بالشراء فأمر وصادف ملكه (كل العين م كيلالدين في ظرف المشهّري قبض وهكسه لا) صورته رجل المبلم في كرحنطة الخاحل الاجل اشترى وبالسأمن المطالبه كزحنطة بعينها ودفع وبالساظر فاللى المسااليه ليمال الكر السابه والكر المشترى فيذلك الظرف فاذبدأ بكبل السن المشترى فيالظرف صارقابضا فمنيل لعدة الاس فدولادين المسار فعلصادفته ملكه كنن استغرض حنطة، امرالفرضان زرعهافي ارضه وال دابالدن المبصر أبيسا لني منهااما ادين فلدم صحة الامرقيه والماالعين فلانه خلطه بملكه قبل النسلم فصاد سنهلكا عداق حنبثة فينتض الببع وهذا الخلط غير مرضىء لجواز انبكون مراده البداية بالعين وعندهم ابالهار آن شاءنقص البيع وان شامشاركه في الحذاوط لان الملط الس باسم لالد مندهما (المامة في كرو قبضت) أى قبص السراليد (فنفا بلافانت بني) الى الفتابل (ارمانت فقايلا صم) الى التقابل (وهليه) الدهالله (فيما) يوم تبعنه (فبحاً) اى فى الموت بعدالتقابل و قبله يعنى إذا أشترى كرا بعقدالسار وحمل رأسالماليامة وسلماالىالمسلم اليدتم تفايلا حقدالسائم مانت الاسترفي بدالمسلم اليدبق التقابل ولومانت وتفايلاصم التقابل لانبالجارية وأسالمال وعوفى حكم الخمن فى المفاد والمبيع هوالسارف وصمقالاقالة تعقدقها المبيع لاأنتن كامرفهلاك الامقلابغيرحال الانالة من البقاء فيالاول والسحة في الثانية فاذا انفسيخ المقد في المسؤنيه النسيخ في الجارية تبعا فوجب عليه فوجب ردها و قدعمز عنه فوجب ردفيتها (كذا القابضة) وهي بع المين بالمينكام (فروجهه) بعنى تبق الاقالة وتصير بعدهلاك احد الموضين لازكلواحد سماميع منوجه وتمزمنوجه فنيالباق بشبر البيعيةوفي الهالت النية (علاف الشراء بالثن فيما) يعنى إذا اشترى امة بالف تنفايلا فانت في دالمشترى بطلتانالة ولوتقايلابعد موتهاةالاقالة بالحلة لازالامة همىالاصل فيالبيع فلاتبق بعدهلاكها فلانصيم الاقالة ابندا ولاشق انتهاء لعدم محلها (القول لدعىالرداءة والاجل ) اي اذا اختلف القدالـلم في شرط الرداءة والاجل فالقول لمدعيتها اما الرداءة فبأن فولىالسلماليه شرطنا الردئ وقالىرب السلم لمنشرط شيأ ليكون المقد فاسدا فالقول فمسلم اليهلانوب السامشنت فيانكاره العمة لازالسام فيه زائد على أس المال عادة ولوادعي ربالم شرطار داءة وقال الممإاليه لمنشرط شيأ فيصدق اتفاقا نص عليه في النبين فالغولىرب السالانه دعى ألسحة وبالجلةالةول فيالصورتين لدعىالسحة عنده والهدابة والجمع والمواهب والمبط ولمنكر عدهما واساالاجل فلمهما ادعاه فالقولله عندهالانه يدعى العتمة والمنكر موضا بالعليل هندهما (الاستصناع) وهو الريَّدُول لصائع كأُخْلَفَاف اصْغُلِّي مِنْ اللَّبْ خَفَاء من

هذا الجنس مِذه السفة بكذا ( باجل ) مأن عنول ال شهر مثلاً ( سلم ) سواء (تعاملواً ) نحو خف ولحست وتفمة ونحوها (اولاً) كالنباب وتحوهااما كون

(قول واما العين الانه) اى المأمور خلطه وهذا الخلط غير مرضى به بعني لمرض 4 الآخر ( قوله وعدهما بالخبار ازئاء نقض البيم الخ) كذا في الهداية ونقل الرباعي عن قاضفان اله عندان و مف يصر قابضا بما حما كااذا دأبالمين وقال محمد بصير قابضا فيمين دون الدين وخلط المأسور باذن الشزى المن أبشز كال فيهاه منفصا (قولدالغول لدعى الرداءة والاجل) اي اصل الاجل مطلقار فبل القول أوله إلىادني الآحال وذلك شهر وفجازاد علملا مقبل الامبنة والااختلفاف قدر الاجل فالقول الطالب اى رب السامع عينه لاته خكر زيادة مأبستفاد من جهته واناختلفا فيمضهةالقول للمطلوب الدلم عض لال الطالب دعى طيداشاه الحق عضى الدةوالطلوب كروان افاماالينة فلت منة المطلوب لانماتبت زبادةاجل فنكون اكثراثانا كذاف الهيط (قوله واما الاجل فاللما ادعاه فالقو لله عنده لاته مدعى الصدة والمنكر مندهما) اقول تعمم الخلاف سهوبل الخلاف انما هو فيااذا ادعى المسلم البه الاجل فصدق مدابي حنيفة عنه لاعندهما واما اذا ادعاء رب السير

قوله البيع موالمين) نوله الجهود وهو الاضم كافي الهيين (قوله وله اى الأحر اللبار) اى دو في الصانع و هر الاصم و عن الى حديدة ادالسانعلها لحارايضا ومنابي يوسف كالوسالابأجل)لل صوابه ولم يسيما

الاستصناع باجل طما اذا لمنعاملوا فبالوقاق وامااذا تعاملوانعند ابي حنيفة يصير اى امتصناع لانه المحدث عند كايفصيم الوعند فمالا لان الفظ حقيقة للاستصناع فيحافظ على مقتصاء وتحمل الاجل على هندشرحد فولديعني لوام حائكاآن أنتجبل بخلاف مالانعامل فيدلانه استصناع فاسدفهممل فليالسلم السمرجولدانه ينهج الخ على إن هذا مستدرك ما

دريح ملالسلم وجواز السلماجاع لاشمة فبهوفي تعاملهم الاستصناع نوع شهد فكان قدمه من قوله الاستسناع باجل س<u>ل</u>م الجلاعلى السلاول (و) الاستصناع (دونه) اي بدون الاجل (صم) استمساما

تماملوااولا (قوله كالكلب) لافرق فيه للاجاع النابت التعامل من رمن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا وفي القياس بين حيم انواع الكلاب العاوغر العا لابجوز لانه بع المدوم والسحيم انه بصح (بعالاعدة) كانفل من الحاكم الشهيد

وشرط شمسالائمة لجواز ببعالكاب وفرع ملى أوله صحيحا بغوله (فالصانع بجبر على اله) واوكان هدة لم يجبرو بقوله كونه معلا اوتابلا تتعلم كافىالنيين (والامرالا رجع عنه) ولوكان عدة لجازرجوه (البيع هوالدين لاعمله) كاذهب البد وفىالمبط بجوز بيع الكلب مذبوحا

الوسعيدالبردعي فولان بان الاستصناع استفعال من الصنع وهو العملوفر عهل كونه لطهارة حلده ولحماه (قولد والساع) الدين منوله (فلوجا) اى الصائع (عاصنعه قبل العقد اوغيرم) عطف على ضمير صنعه شامل المرد فيموزيمه في الصبح كافي

كذافي الصطراه فلت وهذا نلاعرعلي

تصميم لمهارة المعمّ بالذكاةالشر حية

وامام على اصبح التصحيعين من انهالا تعلهر

الإاللددو زالهم فلابصير ببعالهمراء

(قوله لا مال مقوم آلة الاصطاد)

بشيرالي الهلابحوز يعهوام الارض

لعدمالا تفاعماكا لجيةوا لمفرب والوزع

والمطافة والغنانذ ونحوهما وبجوز

بع العانى فىالصحيح لتمول النساس

وأحتباجهم الد لعالجه مصالدمهن

الحد يوضعهاعله كافي المبط (قولد

وط زوج الشراة فبض) كذا المتق

وحاد الفصل (صم) ولوكار البيع عله الاصم (ولا تعين) اى المبيع (له) اى الامر التبين وكذابحوزج لحومها ولحوم (بلار ضاء فصح بعد قبل رؤية الآسم)ولوتعين لعدا صح بعد (وله) أي للآسم (المار) الحمراندبوحة فيالرواية الصححةلانه بعدرة بعلانعات ريالم ورولم يصري إي السلم (في غير المعامل كالتوب الاباجل) بعني طاهر منفع به من حبث ایکال الکلاب لوامر حائكاال ينسج له ثابا بغزل من عنده مدار هم معلو مقلم بحزا ذلم بحز فيه النعامل فبق والسناوير مخلاف لحم الخنازير لاته لابجوز ان يعام الكلاب والسناور

على اصل القباس الااداشرط فيه الاجل وبين شرائط فينذ بموز بطربق السلم ۔ ﷺ مائلشنی کے۔ جع شنبت بمعنى المنفرق (صحبع كل ذي ناب او مخلب) كالكلب والفهد والسباع

والطيور الجوارج علت اولاً لآنه منفوم آلة الاصطباد (الا الخزر ) لانه نجس المين (والذي فيد) اي فيالبهم (كالمسلم) لقوله صلىالله عليه وسمير فاعلهم أن لهم مالمسلين وهليهم ماعلى المسلين ولانهم مكانون محساحون كالسلين (الافسع الحروالخزر) نان عقدهم فيهما كمقد السـم علىالمصير والشاة (ومينة لم تمت حنف الفها) فانها كالخنز بر وانما قال لم تمت حنف الفها لأتمالومانت كذلك بطل بعها اتفافا لاتها ليست بمال منداحد وقدم فيالبيع الناسد وفرع على قوله والمسلم فيه كالذي يقوله ( فاذا اشترى) أي الذي (هبدا مسلا او مصحفا بصرم ) لدخوله نحت الهلاق الحديث ( وبحبر على بعد ) لار في اطَّابُه فيده ارلالاله (ولمئ زوج الشرَّاة فيض لانكامها) بعني اذا اشترى جارية وزوجها قبل قبضها صمح فانوطئها زوجها نقد فبضت المشترى والافلا

والندبير لان المالية قد تلفت يثبوت يكونُ بمجرد تزويجها قابضًا لها ( اشرى عبدا نَمَاب فبرعن البائع على بيعه ) الحريد حقيقداوحقه ومن ضرورته وعدم قبص تمنه ( الدهر مكانه لم بع لديه ) أي دين البائع لامكان ال بصل البائع بسيرة بناكذافي النبين (قولدائري شأفناب) يعنى فباللغبض مخلاف مااذاغاب المشترى بعدالةبض حيث لايجيب الحاكم البائغ لان حقه غير منعلق بالبيع (ال) ح ننذ كافي التيين (قوله نبرهن الـ أع على بعه وعدم قبضه) فيعشم ادة على النبي وهي غير متبولة و يمكن الجواب بال هذمالية فه لبست الفضامل النبي المهمة وانكشاف اعمال فبعد الكشافة عمل القاضي بموجب افرار البائع والذا لامتناح الىخصم حاضر

يشير الىمالوكانامستأجرين فنساب الىحقديدونالبيع وفيدابطال حق المشترى ( والا ) اى وان لم بعلم مكانه ( ببع العبد ) احدهما ونقدالآخر كل الاجرة فانا وادى التن لان الشاشترى ظهر باقرارا لبائع فيظهر على الوجه الذي اقريه مشغولا بكون شرعالكونه غروضطرفيننا محفدوا ذانعذر استبغاؤ مبيعدالقاضي كالراهن ادا مات مفلسا ببع القاضي الرهن ومقضى نصيب صاحبه من الاجرة اذايس للاج الدين (واناشزيا) اى ان كانالشزى أنين (وغاب احدهما فالمحاضر دفع كل الثمن

﴿ قَوْلِهِ كَارَاهِنِ إِذَا مَاتَ مِنْاسِنا ﴾ كذا ﴿ ١٩٩٠ ﴾ لومات المشدري مِفَانًا قبل الفيض ﴿ قَوْلِه والضطر برجع ﴾

حبس الدار لاستيفاء الاجرة كذاع وقبضه) اى المبيع ( وحبسه حتى نقد شريكه ) لانه مضطرب في الدفع اذلا عكمته الانتفاع المنابة قلت بمكن بقال هذا اذالم بشتره نصيه الابادامج بمالتن لاناابيع صفقة واحدة ولدحق الحبس مابق شيء والضطرب المؤجر نصل الأجرة فيتأمل (قول رجع كميرالرهن واذا كاللهان رجع عليه كالله حق الحبس عندالي أن بستوفي حقه اوباعثيتا بالف من الذهب والفض

كالوكبل بالشراء اذاقضي أنتن من مآل نفسه ( باع ) شيئا (بألف منفال ذهب وفضة تصفاالخ) قال الزيامي على هذالو قال أنصفا) اى الذهب و الفضة (4) اى الثقال إن مجب خسمائة مثقال من الذهب و حسمائة

الهلان على كر حنطة وشعبر وسيسريجه منقال من الفضفالانه اضاف النقال اليهما على السواء (و) باع شيئا (بالف من الذهب مليه من كل جنس ثانه اى الكر وهذ والفضة تنصفا) اى الذهب والفضة ( عثقال و درهم و زن سبعة ) أى بجب من الذهب فاعدته في المعاملات كلها كالمهرو الوص مثاقيل ومن الفضة دراهم وزن سبعة لانه اضاف الالف اليهما فينصرف الى الوزن والوديعة والنصب والاجارة وبدا الخلع وغرء مزالموزون والمكيا والمدود والمذروع اه ( قول

المهود في كل منهما (فبض زيفا عن جيد بلام إو تلف كان قضاء ) بعني اذا كان له على آخر مشرة دراهم جبادفقضاء زنوفا وهولابعل فانفقها اوهلكت فهوقضاءعندابي حنيفة ومجد وقال الولوسف ردمثل زلوفه وترجع مجباد. لان حقه في الوصف فيتصرف الى الوزن المهود في كل منهم مرعى كحقه فيالاصل ولاتمكن رعائه بإنجاب ضمان الوصف اذلاقيةله عند أقول هذأ باعتبار زمانهم فىالمعاملة وا

المفالية بجنسه فوجب الرجوع الىمافلنا ولعماائه منجلس حفه حتى لوتجوزيه الآ أفالفصة ليس فيسأدراهم وزا فيالابجوز الاستبدال حازفيقعه الاستيفاء ولاسق حقه الافي الجودة ولامكن سبعة وهي تطع صفار كل اربعة وز تداركها بابحاب ضمانهاالم ولا بابحاب ضمان الاصل لانه ابحابله عليه ولانظراه درهم تسمى انصافاو نوع! ممى فرشاك كذا في الكنب الشمورة قال صدر الشريعة ردعايه المثل هذا في الشرع كثير ملغ ثلاثعن نصفا فضة وآخر بسمى ربا وآخر ندقيا وهي مختلفة وزنا ومال

فانجيع تكاليف الشرع بنهذا القبيل لانها أبحاب ضررقليل لاجل نقع كثير افول لبس مَى من نكاليف الشرع من هذا القبيل فأن الضرر فما دنيوى والنفع وابضاالذهب تختلف مالية بالدء أخروى ولايجوز العبدترك النفعالاخروى لانهحقالقه تعالى مخلاف مأنحن فيه وبالبندق والشربني والايراهيمي فيف فالالصرر والنفع فيه ديويان وبجوز المبد ترك النفم الدنيوى لأنه حقه والهذاجاز اليع بالملاق الشراء لذهب وفضة له البموزيه كامرو بالعثور على صدور امثال هذا عن هذا الفاضل بتبادر الى الظيرانه (قوله وقال ابوبوسف بردمثل زبو كثير الما بغفل من دنائق هذا الفن (افرخ طير او باض او تكنس على في ارضه) قيد و رجع مجياده) كذا في الهداية والنه المعمرة (كان) كل من الفرخ والبيض و ولد الظبية (الآخذ) لا رب الارض لانه مباح

سبفت دواله ( كصيدتشبت بشبكة اصبت المعفاف ودرهم اوسكر نثر فوقم ولي ثوب

لمبعدله) اى المفارولم بكف) اى لاحفاحتى اذا اعدالتوب لذلك فهو لساحب التوب

وكذا اذالمبعد لكن ااوةم نيه كنه صاربيذا الفعلله مخلاف ماادامسل أأمحل وبأساوتكنسالي فيارضدال فارضه لانه عدمن انزاله غلكه تبعالارضه كالشجر النابث فما والتراب الجتمع إرهى غر معدة لذلك فان كانت مها مله فعامر إن الماء ( مايطل بالشرط الفاحد ولايصيم تعليقه بالشرط ) هنا اصاحها (قوله علاف مااذا مسل اصلان احدهما إنكل ماكان مبادلة مال عمال نفسد بالشرط الفياسيد فارضدال بعني والالمتكن ار من الذاك كان الديين فو ما يطل بالشرط الفاحد ولا يصيم تعليفه بالشرط كه ( قوله ههنا اصلان الخ ) من كلام الز

اه و قال في الحقائق نقلا عن العيو أما

الولوسف حسن دفعالاضرر فاختر

الفنوى كذا في النهر ( فوله افرخ ط

( قوله وهوار بعد عشر ) (دن علمه مسائل اجازة الكرالياللة عقدايها كافي الخلاصة وجم المأذو ثرو تعلق الفساطي جور جل بغيبة فاذا القاضي لرجل جون عليك الداخلية بين يحكى بحكم ومؤوّد الاجلى بيال بالسرط الفادة الله وأسمسادية وفي الخلاصة والعال الاجل بطال الشرولو قال كاحل نجم ولمؤوّد قالما السح والمال بصير حالا في جل شمس الائمة المطراني اه والعسم من الفتل خطأة والجراحات الموجدة لمال الحيث كر مالصنف والاقافة المجوز تسايفها المديم بالمحاسدة كرا الصنف في المجموم اضافته المالسنة بشائل فوز والحالة المحاسدة المحاسدة المحاسدة المسائلة المحاسدة كرا الصنف وتعلقه الشركة لما تعلق المحاسدة في المحاسدة في المحاسدة ال

ضارازاد المادى اوكفما كاناه الاف

صورة واحدة وهيمان يقول بعتمنك

ازرضي فلازه فانه بجوز اذا وتت

ثلاثنا باملائه اشترط الخيار للاجنبي وهو

حائر كذا الهلق الجواز الزياج ونسبه

النمادى بقوله قال ابوالفضل بجوزاذا

وقت الزوان كان الشرط بكلمة على فان

كالاالشرط عاشتضيه المقداويلاتمه

اوفيه اثراوجرى التعامل يمكاداشركم

نسام المبع اوالثن اوالسأجيل او

اللبار لانفسداليع وبحوزالترطوان

كان الشرط لاختضيه العقدو لا يلاثه ولم

تحرالمادنه فأن كان في الشرط منذمة

لاعلاا أعقاق فسداليم والافلا

(قولدوا مازنه) ذكر والدبي في شرحه

اكتروا ذكرفي بعض أحج الكنزوا

لذكر ،العرادي (قولدو الرجعة الخ)

لأن الشرط الفاحد من باب الربا وهو في الماوضات المالية لاغبر هامن الماوضات والترعات لاذاربا هوالفضل الحالي عن العوض وحفيقة الشروط الفاسدة كامي هي زيادة مالانقتضــيه العقدولا بلائمه فبكون فهما فضل خال عن العوض وهو الربا ولا نصور ذلك في العاوضات النبر المالية كالنكاح والطبلاق على مال والخلم ونحوها ولافي البرعات كالهبة بل منسد الشرط وبصح التصرف والنهما الالتعليق بالشرط المحض لايجوز في التلكات لانه من باب القمار وماهومن باب الاسفاط الحمض الذي محلف به بحوز تعليقه مطلقا وذاك كالطلاق والعناق وماهو من باب الالمسلانات والولايات بجوز تعليقه بالشرط السلائم وكذا التمريضات قال صلىانة عليه وسإ من نثل فنبلا فله سلبه وهو ادبعة عشر (اليم) وقدم بانه فاليم الناسد و(اجازته) فإن اجازة اليم كالبيم حتى لوقال ان زاد فلان في النمن فقد اجزت البيع بطلت الاجازة ( والفحمة والاجارة ) فإن قالاولى معنى المادلة وفي التانب ق معنى تمليك المنفعة والاجرة (والرَّجمةُ ) فاتما استدامة اللك فبكون معتبراً بإندائه فلابجوز تعليفه بالشرط ( والتملير عن مال ) عال فيكون معاوضة مال عمال فيكون بعا ( والا برامين الدُّنْ) يَا يُمَا يُكُ مِنْ وَجِمَعَتِي رَبُّدِ بِالرِّدِ وَانْ كَانْ فِيهِ مِعْنِي الْأَسْفَاطُ فِيكُونَ مُعْتِرا بالنمليكات (الااداعاق بكائن)اى بشرط والم حتى لوقال لمديونه مال عن دهفال بشربك توداده امفنال المدعى اكرداده مزار شدماز توودادهات صمت البراه الان هذاتمان الراءة بشرط كائن كذا فالاشتر وشنية (وعزل الوكل والاعتكاف) فانهماليماً عالحلف به فلابحوز تعليمهما بالشرط ( والمزارعة والمعاملة ) فانهما المارة لان من بحرهما لم بحرهما الاعلى اعتبار الاجارة فيكونان معاوضةمال عال

اما كومالا بصح بما يقاياك مر طواحتم المساورة على من يحرب الإعراب الدعل التجارة بدو ما معاوضاتها الله المساورة المساورة

كذاةال الزبلعي ثمقال مخلان مااذاعلق الافرار عوته اوبمجي الوفت مانه بجو ومحمل على انه فعل ذلك للاحترازه الجحوداودعوىالاجل فيلزمه العال (قولد والوقف) قال فيالخلاص والوقف في رواية اه وقال العمادي وفي تعليق الوقف بالشرط ووالنالأ (قوله والتحكم) هو قول الى وسف وقال مجد مجوزلان فيه طلاق الولايه كذا في العمادية (قو له العلاق والخلم اى عال وبغير ما كاني أنهادية (قول ودعوة الوائديات بقول البرلي اخ) ليس عذاصورةالمسئلة ولبس صمحاتصوء لهافان المصنف وجه الله تعالى قدم في إ ثبوت النسب صعة دعوة الولد معلا بكونه فيطن جارئه فالوجه اد تصور عالوقال هذاالو لدمني ان رضيه زوجتي بذلك (قوله والصليمين جنا النصب) اى المفصوب كذاذ أت الغص لابطل بالشرط وقدد كرة العمادي ذكر جناية الغصب الذى ذكر مالصه (قولداي موجبات الصلح في الصو المذكورة )جعلهــا صورة واحد لكونهاهن مدخول الصلح ليصيحوالعد ستوعشرون وهكذاء دهافي أأمماد

كذبا لايكون صدقالفوات الشرط ولابالمكس واتماا تعلبق فى الاعجاب ليتبين انه ليس واقع قبل وجودالشرط(والوقف)فان فيه تمليك المنفعة (والتحكم)فانه تولية صورة وصلحمه في اذلا يصار اله الابر اضبهما لقطع الخصومة منهما فباعتباراته صلح لا يصيع تعلقه و لا اضافته و باعتبار انه تولية يصح فلايصح بالشك (ومالا بطل 4) اى بالشرط الفاسد وهشرون ( القرض والهبة والصدقة والنكاح والطلاق والخام والعنق والهن والايصاء والوصية والشركة والمضاربة والفضاء والامارة والكفالة والحوالة والوكالة والافالة والكتابة الااذا كان الفعاد في صلب العقد) صلب الشي ما مقوم فلك الذي وقيام البيم الدوضين فكل فساد بكون في احدالدوضين بكون فسادا فى صلب المقد قال الزيلمي الكنابة المالانفسد بالشرط الفسد اذا كان الشرطف داخل في صلب العقد بان كاته على اللانخرج من اللداوعلى الانعامل فلانا فان الكنابة علىهذا الشرط تصيمو بطل الشرط وامااذا كان الشرط داخلافي صلب العقدنان كاتبهالمسا هلرخر أوخنز وفافها تفسده وانما كانت كذبك لانالكنامة تشهاليع من حبث الالعبد مال ف حق المولى و تشبه النكاح من حيث اله ليس عال فى حق نفسه فعملنا بالشبين فلشبهها بالبع تفسداذا كال الفسد في صلب العقد والشبهها بالنكاح لاتبطل بالشرط الزائداقول مرذابعإان ماقال في الاستروشنيه وأنحماد يقاولا ال تعلق الكتابة بالشرط لا يحوز والها مطل بالشرط القاصد مبنى على كو ف القساد فى صلب المقدوماة لا ثانباأن الكتابة بشرط متعارف وغير متعارف تصحو يبطل الشرط مبني على كو ثالثه ط زائداليس معه فساد في صلب العقد ولهذا فيدالشرط في الاول الفاسد دون الناني فلاوجه لماقال بعض المنصلفين هذا الكلام لايتم على طلاقه لانه لوكانب عيده يشرط الانخرجم الدخة صحت الكتابة وبطل الشرط ففي هذه الصورة ارتبطل الكنابة نفساد الشرط (واذن العبد في التجارة ) بانبأذن الدلى لمبده بشرط ان بؤنت بشم اوسنة او نحوهما (ودءوة الولد) بأن مقول المولى ان كان لهذه الأمة حل فهو مني (والصلح من دم العمد)و كذا الابراء عنه ولم يذكروه اكنفاه بالصلح ادابس بإنهماكثير فرق فالالولى اذاقال الفاتل عدا ابرأت ذمتك على اللائقيم في هذه البلدة مثلاً اوصالح ممه عليه صحوالا برا. والصلح ولايعتبر الشرط (وعن الجراحة التي فيما القصاص ) فان الصلح أذا كان عن الفنل الخطأ اوالجراحة التي فماالارش كأن من القسم الاول (و) الصَّح (عن جناية الفصب) اي الغصوك (و) جنابة ( الوديعة والعاربة اذا ضممًا ) اي موجبات الصلح في الصور الذكورة (رجل وشرط فما كفالة اوحوالة) فالالصلح صحيم والشرط بالمل (وهندالذمة ) فان الامام اذافتح بلدة واقرأهايــا علىاملا كهم وشرطوا مـــع الامام في عقد الذَّمة الله يعطوا الجزية بطريق الاهانة كما هوالمشروع فالعقد صعبع والشرط بالحل ( والرد بالعيب ومخسار الشرط ) بان حول المسترى ان لم أرد هذا النوب الحبب طبك البوم فقدر ضبت بالعبب وكذا الرديخيسار الشرطكان بقول ابطلت خيـاري غذا وله اخبار اكثر من ذلك بطال الشرط

( قول كذاق الىمادية) مبارة الىمادية لوكتب الخليفة إذا إناك كتابي هذا فانت معزول فوصل اليه بصير معزولا فالنظهر الدن المرغبة أن ونحن لانفني بصحة التعليق وهوذوي شمى الاسلام الاوز جندي أه ﴿ ٢٠٣ ﴾ وندمني في الكنز على الزعم ل وله از دبالميب وخيار الشرط ( وعزل الفاضي)بان مقول الامام للفاصي اذاوصل الفاصي لاسطل الشرطاء فلت ونزاد

فاستمنك غداهل بصيم الفسيخ المضاف لاروابة لهذا واختلف الشابخ فبه واختار

نابر الدين انه لا بصحر فبين السكلامين ثناف ظاهر فليتأمل (و المزارعة و المعاملة) فأفهما

أجارة حتى اذمن تجزهمالا بجيزهماالا بطريقها وبراعي فبهما شرائطها (والضاربة

والوكانة) فانهام بإب الإطلاقات والاسفاطات فال تصرف المضارب والوكل قبل

المقدوالتوكيل في مال المالك والموكل كان موثو فاحقالهانك فهو بالنفد والتوكسل

اسقطه فيكون اسقاطا فيقبل التعليق (والكفالة) نائما من باب الالتراسات عوز اضافتها

الى الزمان وتطبقها بالشرط اللائم كانقررق وضعه يخلاف الوكالة حيث بحوز تعليقها

بالشرط مالفالا: كر (والايصاء) اى جُعل الشخص وصيا (والوصية) بالمال لانهما

لأغيدان الابداارت فبجوز تعليقهما وإضافتهما(والفضاء والامارة) فالهماتولية

وتفريض محن بجاز اضافتهما ( والطلاق والعشاق ) فالهما مرباب الالحلاقات

والامقالمات وهو ناهر (والوقف) فان تعليقه الى مابعدا الوت حائر (ومالاتصيم)

اضافه الى المنقبل مشرة (البيع واجازته وفحفه والقسمة والشركة والهبة والنكاح

والرجعة والصلح من مال والاراء عن الدين) قال هذمالا شيباء تمليكات فلابحوز

مع ابالضرف ك

عنونه الاكثرون بالكتاب وهو لأساسب لكوئه من انواع البيع كالرباوااسلم

فالاحسن لماختبر ههنا(هو) لندَّتمني النفسل فسيمه هذا النقد أذلا يُنفع بعينه

ولايطلب مند الاالزيادات وعمني النقل فسيميه لاحتياجه في بدلية الىالنقل من

اضابتها الىالزمان كالانجوز تعليفها بالشرطانيه منءمني القمار

لانه زيادة على الغرائض كذا في النبين (غول، و تعنى الفل) زادالزبلعي والردوة ال في الحبط هو عبارة من ردالشي ( به ) ودفعه منال صرفت فلانا عزكذا فانصرف اى رددته فارتد وبذكر وتراده الزيادة بجنازا بقال لهذا الند صرف علىهذا النقداي فضل وفي المديث ولاعدل اي فافلة سمي زيادة من حيث الردالثي من دالي دفي العاوضة سبب ازبادة

كتابى الك فانت معزول قبل بصحوالشرط وبكون معزولا وقبل لابصح الشرطولا يكون مزولا ومه نتى كذافي التمادية والاستروشنية واعالم بطل هذه التصرفات

النصب كاندمته والحم على المأذون لاسطله وسطل الشرط كافي العمادية وتعلق تسليم الشنعة بالشرط اصحوبان فالداذاشة بت انتفقد المنالثنعة

بالشرط القامد لانها أمامن معاوضات غير مالية اومن تبرحات اومن اسقاطات (ومايص فاناشري فررنهو على شفيته (غوله

ا ذا وتدالي المستقيل) اربعة عشر (الأجارة و فسنمها) اما الاجارة فلانها عمليك المنسافع ووجودهالا نصورة الحال فنكون مضافة ضرورة وهومعني فول عائنا الاجارة

تعقدساعة فساعة على حسب حدوثهاوامافسيمها فمتبريها فبموز مضافا كمال فسيخ

البعوه والافالة معتبر عستى لا يجوز تعليقه بالشرط والااضافته الى الزمان كالبعراقول

مكذاو نست الديارة منضماف عزالا عارة الى الاعارة في الفصولين وغيرهمام المعترات

ووجهه ماذكر وبعددتك نقل في الفصو لين ما محالنه حيث قال ذكر في فناوي الفاصي

غهرالدى او قال آجرتك دارى هذه رأس كل شهربكذا جازق تولهم ولوقال اذا

مارأس الشهر نقد فاستختك لم بصح اجاعا كذاذكر في دوائد صاحب الحيط ولوقال

قاضي ظهر لوقال اجرنك داري عذه الخ( قولد جاز ف نولهم)بني لانه

وتغسد فيالباقي الااناسمي الكلمن

الشهور (قوله ولوقال اذاحا رأس الشهر فقدفاستخنك لم يصح إجداعا)

لكونه تعليقا للفحخ وليساضافةله

(قولد ولوقال فاستخنك غدا الز)

انُول كيف مقال لارواية لهذاو قد ذكر ،

فالكافى وغره وعبارته ومالانصم

مضاة الاماء وفحمها الجوكداني

العمادية كانفله المصنف (قولهذين

الكلامين تناف) اقول أم المنافاة تلاهرة

الاختلاف الثائخ في صعفاضانة فحز

الاحارة ولكن المتد علماختارهدم

العمذوه والذكور فيالكافي واختيار

ظهير الدن كاعلته وعادتهم حكاية الخلاف

- المرف المرف المؤد-

(قولد عولفة عمني الفضل) قاله الخلير

ومدسى الطوع في العبادات صرة

وهوظاهر التنافى للعلم

أضافة إلانعلبق ولاتصيح الافيشهر واحد كاسذكر والصنف فيالاسارة

الدين الخفاز هبارة العمادي في وتاوي

وقبلذاك كاهو مسطور في العمادية (قولد حبث قال) ارادلفظ قال ظهر

و بعد ذلك نفل في الفصو لين ) حتى العبار

(قوله فان تجانسان مالتفايض) هذاشرط لصحة الصرف عند بعض ولبقاله عند آخرين وهو الاصح قال الزبلعي ملى الاول بذخي ان بشترط القبض مفرو نابالمقد الاان حالهما قبل الافتراق جعلت كالقالمقد تبسيرا فاداوجدا لفبض فيه بجعل كانه وجدحالة العفد فبصح وعلى الثاني لا محتاج إلى هذا التقدير ( ققو أيد قبل الافتراق) قال في المواهب و ال تغير قاقبل قبض احدا لبدين فسدو لم بطل و نعين المغبو ض للرد في روايد كالمو دع والمصوب اه ( فقو لد بالإ مدان ) قال في البدائع العابية برالتفرق بالإ مدان في موضع عكن اعتبار و فان لم عكن اعتبار بعتبرالجلس دون التفرق بالامدان فان قال الاب اشهدوا اني اشتريت هذا الدمنار من اني بعشرة دراهمثم قام قبل ان زن العشر فهو بالهل كذاروى عن مجمد ر-داللة تعالى ﴿ ٣٠٣ ﴾ لان الاب هو العاقد فلانكن اعتبار التفرق بالابدال فيعتبر الجملس واللهاءإ اه ومثله فالصبط عن المنتق بدالى بدقبل الافتراق وشرعا (بع الثن بالثن) اى ماخاق الثمنية كالذهب والفضة سواء (قوله حنىادا لمبكن عندالمنعافدين كان (جنسام نسراو بغيره) كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة او الذهب بالفضة او شي الز)هذا عند ائمتنا الثلاء خلافا والعكس (فان عانسا) اى الثنال بأن يكو الذهبين او فضيين (لزم النساوى والتقابض) ا: فرو كذال تصار فالهمافهلكت فنقابضا أأمر في الربام ، قوله صل إلله عليه وسل الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا عثل عدايد غيرهمامن جنس مأسيا حاز عنداللانة والفضل ربا (فبل الافتراق) إلا مدان حتى لو ذهبا عشيان في جهة و احدة او ناما او اغمي واو غصب احدهما دراهم والآخر علبهما في المجلس ثم تفايضا قبل الافتراق صبحو قدة ال عروضي الله تعالى عندوا أوثب دنارا مزرجل وتصارنا وتقابضا من سطح فتب معد بخلاف خيار الخير تاذا التخير عليك فيطل عابدل على الردو القيام فأجاز المالك صحوازم كلامنهما بدل دَلِله (وَلُو) وَصَلَّبَهُ (اخْتَلْفا) اى الْجَانِسان (جُودة وَصَنَاعَةُ) اذْلَاعِبرة للمَالمَام فِي الرَّبَّا ماغصبه وملكماأشزاه معاث الاصل (والا)اي وان لم بنجانسا ( قالفايش) لماس ان احد جز في العلة بحد م النسأ ( ناو ياع احدهما ان البع لا سعقد اذا كان الملك في البداج بالآخر)اي احد مختلف أخنس بعني الذهب بالفضة أو بالعكم راجز الأاو خضل وثقابضا او احدًلان العقد انعقد في هذه الصورة فه) ای المجلس (صح) لم یذ کر النساوی لانه لیس محل الاشتباه (ولایتعینان) ای على مثلالنقدين دينا في الذمة فوقع لا نعين المو ضان في الصرف كسائر العفو د حتى إذا لم بكن عند العاقد بن شيءٌ فاستقر ضا على مالين الماقد ف فنفذ الا انهما نقدا فأدافيل افتراقهما اواستحق كل مزاله وضعن فأعطى كل منهما صاحبه بدل مااستعق عا غصا دلا عن الواجب عليهما من بعنسه اوامسكا مااشار اليه في الدقد واعطيا مثلهما حاز (وضد) اي الصرف فلزم الاحازة من المائك واذا احاز (بحار الشرط) ادعنه اسمقاق القبض مابق الجار لان استعقاقه مني على الملك لاعلك الاستزداد النفود لكونه والحبار منعه (والاجل)لانه بمنع القبض الواجب (ويصيم)الصرف(ان اسقطا)اى صار قرضا واذا لم بحز ونقدا مثل خبار الشرطوالاجل (ف الجلس) لارتفاع الفسد قبل تقرره (ظهر بعض البدل زيفا ماعدا عليه في المحاس صح مخلاف فردائنفض فيه نقط)اى انف حزالصرف في المردود وسي في غيره الارتفاع القبض فيه مالوكان البدلان عبداو حارية والمسئلة فقط (لا نصر ف من الصرف فبل فبضه) لانه واجب حقالة تعالى و في تجويز ، فواته عالها فاحاز المالك لايصح لتعلق العقد (فلوشرى به)اى ثن الصرف (نوبافسد) بأن باعد ارابعث رة دراه رول مقبضها حتى مالعين لو احدواذاغصب أحدهمادراهم اشترى بها نوبافسد (اشترى المذمع طوق ذهب قيمة كل الف درهم بألفين نسيئة فسد والآخر عبدامنه صحت الاحازةلان (في الكل) اما في الصرف فلفوات التقابض واما في الامة فلان الفسد مقارن الغيد والنمين فالعقد فالدرّاهم لم تعبن فإهم العقد عالين في ملك واحد بل في ملك اثنين كذا في العمادية (قولد و مصد يخيار الشير طو الاجل) اي فسادا من الاصل لانه فنثاد مفترن بالمقدكمافي المحيطوقيد بشرط الخيار لان خبار العيب والرؤية إصحفاقيه كمكفى شرح الجمع الاان خبار الرؤية لإثبت الا فالمين اى فاتمين كالتبر والحلى لانه ينفسخ المقد بالردكاق الحيط لافى الدين لانه لافائدة في ردم بالحيار ادالمقد لاينفسخ ردموا ما يرجع عثله وبجوز النيكو فالقبوض مثل الردوداودونه فلاخيدالود كذا في المنابة (قوله الموشرام) اي ثين الصرف ثو افسد بعنى فسد شراءالنوب وبق الصرف على حاله كافي الحيط (قولداشترى امقالي فوله فسدق الكل) هذا عندا بي حديدة وعندهما

فسدفىالطوق خاصةلانالفبضايس شرطا فى محتها ولهان الفسادمقارن فيتعدىالميالجيع كمإلوجع ببن حروضه كمافى التدين

(قوله ولو تغذا النابعي في المسئلة السامنة الني أيه نظر الانه الشراء هما بالدين في المسئلة السامن الاصل على قول الاسالا كار تحد المعادل المسئلة المسئل

(ولو نقد الغا) من في المشاة السائقة (اواشر اهما) اى الامة والطوق (بالفين احدهما وقصدجواز اليعروبجوز اليعدون نقدوالآخر نسينة تهو تمن الطوق) اماق الاولى فلان قبض حصة الطوق في المحلس جوازالصرفاه (قولدباع الانفة) واحسلكو بعدل الصرف والظاهر منه الأثان بالواجب وامافي الثانة فلان الإجل والمل في الصرف حار في مع الجارية والباشرة على وجه الجو ازهو الظاهر من العاقد بن بعنى مفضداوده بكافي النيين (قولد (وان) وصلية (لمبين) اله تمن الطوق (اوقال) خدهدا (من تمنهما) اماادالم بين فظاهر واناسمق بعضه اخذ الشزى اقه معسطه اوردم) كذافي الهداية والكز لاته ااباع قصد الصحة ولاصحة الا بان بحمل الفبوض في مقاملة الفضة وامااذا قال خد هذامن تمنيمافلان ممناه خذ هذا على أنه بمض ثمن مجموعهما لظهور الدالالف ليس ثمن وقال في المبطاشري المامصوغااوقليا الجموعوثين التصة بعض ثمن الجموع فعمل عليه تحريا السواز (كذا اذاباعسفا مذهب ثماستحق الاناءاو بعضه بطل البيع حليته خيم ن عائدة ونقد خيدين فهو حصنها) اى الحلية (ان تخلص بلاضرر) وكان اه فليتأمل فيابن النقلين (قو لدوان القيوص حصة الحلية والاسعن ذاك الذكر فاو كذااذا قال خذهذام منهمالامرفان استحق بعض قطعة نقرة بعث اخذالياق لمنقابضا حتى افترقابطل المقد في الحليه لانه صرف فيها (والا) أي وال لم تخلص بلا معسطه بلاخيار لان التبعيض لايضره) ضرر ( بطل) العقد ( فيهما ) السيف والحلية اماالحليه فكامر واماالسيف فلائه هذا اذا استمق بعد القبض ولوكان لاعكن تسليد بنيرضرر ولهذا لم يجزافراده بالعقدكا لجذع فىالسقف (باعانا نفضة قبله ثبتله الخبار لنفرق الصفقة عليه وقبض بعض ثمنه وافترقاصم فياقبض واشتركافي الاناء) لانه صرف كله وصم فباوجد قبلالتمامكا فيالجوهرة وشرحالجمع شرطه وبطل فيما لميوجدنالفساد لحارلانه يصح ثميطل بالافتراق فلابشيع ( وان ولواحاز السنحق فيمسئلة استحقاق استحق بعضدا حذالمشرى وأبه بقسطه اورده) لأن الشركة عبب في الانا (وان استعنى بعض الانا، والنقرة فيل ان محكميله بعض قطعة نقرة بعث اخذالياق مصطه بلاخيار) لان البعيض لايضره (صوبع بالاستمقاق حاز العقد وكان ألثمن له درهمین و دینار بدر هم و دینارین و) سع (کربر و کرشعیر بضعفها) ای کری بروکری شعیر وعندز فروالشافعي لايصيحولاته قابل الجملة بالجلةومن ضرورته الانقسام على الشبوع وفي صرف الخنس الى خلافه تغير تصرفه فلناالفا لا المطلفة تحنمل الصرف الذكور فتحمل

اليه إذا لمينزة في الاجازة بسير وهندار والتأخي يضم لا ما الما الما الما المستوع و الما المسام المستوع و الما المستوع و المستوع

بمقابلة الكل وهو حاصل م ذاالوجه (و) صح مع (احد مشر در هما بعشر در اهم و دينار) بال يكون عشرة بعشرة دراهم درهم دريار بالطريق اللذ كور (و)صور بمدرهم صميحودرهمين فلة)وهي مارده بيت المال ويأخذه النجار (درهمين صحين ودرهم غلة (انيمنق النساوي في الوزن وسقوط اعتب ارالجودة (من له على آخر عشر قدراهم فاع من هي)اي المشرة (عليه دسارابها ) اي بمشرة عليه (صح) بالإجساع وتفع الفاصد فس العقد (والرباعه) الدسار (بعشرة، طافة) اي فير مقدة بكونها عامه (ودفعه)اى الديار (وتقاصا العشرة بالعشرة صحابضا )ادصار لكل واحد منهما علىالآخر مشرة دراهم فقاصاالعشرة بالعشرة فبكون النقاص فسحا لببع الديار العشرة المطلقة وبعماقد ناربعشرة علىعمرواذلولم محمل هليه لكان استبدالابدل الصَرف (الغالب الفضة) اى من الدراهم (و) الغالب (الذهب) من الدَّانير ( فَضَهَ وذهب حكما) وبعتر فهمامن تحريم التفاضل مابعتبر في الجياد (فلا بصح بع الحالص نه )اي بالخالص (ولا بعر (بعضه) اي بعض الغالب القضة والذهب (بعض) منه (الا متساو اوزنا)وكذا لايحوز الاستقراض ما الاوزنا وذلك لان النقود لاتخلو مهز غَلِيلُ غَشَى عَادَ يَفِيلُ فِي العَلِيلِ بِالرَّمَاءُ وَالْجِيدُوالرَّدَى \* سُواءٌ ﴿ وَالغَالَبِ الغش مُعُمَّا ﴾ اىالدراهم والدنانير (فيحكم العروض)اهتبارا قغالب(فصحربمه) اى بع الغالب النش (بالخالص) من الدراهم والدنانير (ان كان) اى الخالص (آكثر ) من المفشوش صرفالعِنساليا الجنس وغيراليالزائد (و)صم بعدايضا(مجنسه متفاضلا)صرفا لمُعِنسِ الى خلاف الجنس ( بشرطالنقابض في الجلس) في الصورتين وانماشر طلان الغبض في الخالص شرط فشرط في الغش لمدم التميز (وان كان) اى الخالص (مثله) اى مثل غالب الذش (اواقل) منه ( او لا يدرى فلا ) اى لا يصح البيع الرباق الاولين ولاحماله في النالث (واذاراج) يمني فالسالفش (لم تعين بالتمبين والا)اى وال لم رج (نمين 4) لانه مادام روج كان تمنافلا تعين بالتعين والافهو سلعة فيتعين بالتعبين وان كان يقبله العبض درن البحض فهو كالزموف لانتعلق العقديمينه بل مجنسه زيفاال كان البائع بعلم حاله لنحفق الرضامته وبجنسه من الجباد النالم بعلم لعدم رضاء ( فالمبابعة والآستفراض بمابر وجهنه يكو نوزنااو عددااو بهما)اي ان كان يروج الوزن فالتبابع والاستقراض فيديكون بالوزن وانكان يروج المددفبالمدد وانكان بروجيهما فكل واحد منهمها لان المنبره والتعارف فيالانص فبه (والتساوي كغالب الحالص فالمبابعة والاستفراض) حتى لا يجوز البيع باولاافراضهاالابالوزن بمنزلة الدراهم الردينةولا ينتفض العقد بملاكها قبلااتسلم وبعطيه مثلهما لان الحالص موجود فهاحدقة ولمبصر مغلوبا أبجب اعتبارها بالوزن شرهأ الاانبشارالها كافي المالصة (وكغالب الغش في الصرف ) حتى اذا بأهما بجنسهــا حاز على وجه الاعتبار ولوباههـما بالخالس لمبجز حتى بكون الخالس اكثر تمافيه •ن الخالس

نان احدهما الماينلب علىالآخر وجب احبسارهما (اشترى شبأ 4) اى بنالب

(قولدوصم بعدرهم صمحالة)الراد بالصمة الحلاالف ابل السرمة ناان الجوهرة لابأس بالاحتيال فياليموز من الدخول في الحرام (قوله فبكون النقاص فمخا لبعالدنار بالمنعرة المللقة) اي فحفًا بطريق الاقتضاء وحدوث الدن بعدعقد الصرف كالذي نياه في الاصركافي النيين (قولدرمم بعد بجذسه منفاضلا) اى بع القالب النش بجنسه متفاضلا وهذا اذاكان مخلص منه النقد بالاذابة فاذكان محترق ولايخرج مندشي كالرحكيد حكم النماس الخالص عنى لايكون الفضداو الذهب فيداعتاراصلا فلابجوزيعه بمندالامتساويا كان النبين (قولد الااريشار الما) منعلق بيجب اعتبارها بالوزن أى فجوز البيع بمااشار اليدمنما بلاوزن ولبس معلقا يقوله ولاينتقض العقد عبلاكها قبل التسليم لانمائين فلم تعين فلاسطل ملاكها مشار البا (قوله علىوجه الاعتبار ) بعني فلابشترط النساوي بل النقابض فال في الهداية وان معت محنسها متفاضلا حاز صرفالجنس الىخلاف الجنس وهى ف حكم شباين فضةو صفرو لكنه صرف حتى بشترك الفيض فيالجلس لوجود الفضةمن الجانين وأذاشرط القبض فيالفضة شرط فيالصفر لانه لانميز عنهالا

بضرراه

( قوله نكسة) قالى في مرائيم حدالكسادان لا روجى جع البلاده ند يجدو هندهما لا تروجى بلدالها قد بن كذاق السون اله وقال البيان المسادان ترك المدافع بالمدافع المدافع المدافع وقال المدافع المدافع المسلمان المدافع المدافع المسلمان المدافع المسلمان المدافع المسلمان المدافع المسلمان المدافع المسلمان المدافع المسلمان المسلمان المدافع المسلمان الموقع المسلمان ال

لانهااه واشار مِذَا الىائه لوتبايمـــا الفلوس ﴿ ٢٠٦ ﴾ اوبالدراهم اوالدنانير فنقد احدهـــا دون الآخر حاز لانه يصير بع عين بدن واتما شرط النش ( اوبغلوس نافقة فكمد واحد منهما قبلالسليم بطل البيع ) عند ابي فيسع النقدن باحدهما فبض البدائن حنفةلان أنتن هلك بالكساد لان الثمنية بالاصطلاح ولم بق فبق بعسا بلانمن نصالا فباساو الفلوس ليست في معناهما فيطلواذا بطل ( فيرد المبيع انقام ) ولميملك (والافثله) ان كان مثليا (او فمينه) لانالثمنية لهمما صفة اصلية خلقية ان كان قبيا ( صم ) اى البيع ( مناوس نافقة بلاتعبين ) لانه نمن بالاصطلاح والفلوس صفة عارضية علىشرف ( وبكاسدة ه ) أي بالتيسين لانه سلمة فلابد من تعيينه ( استقرض فلوسسا الزوال الكساد فلايكو ثالص الوارد فكسدت ردمثلها )عندانى حنيفة لانه اعارة وموجبها ردالعسين معنى وذابلال ثمة وارداهنا دلالة وانافزةا لاعن والثمنية فضل فيه اذمحة استقراضه لمتكن باهبار ثمنينةبل لانه مثلي وبالكساد قبض احدهما اى الفلوس وماقوبلها لم عرب من كونه مثل او انداصي استقر اضه بعد الكساد (شرى مصف در م فلوس او بطلالمقد سواء كان ماقوبلهما فلوسا دانق فلوس اوقراط فلوس صح)وقال زفر الاصح الماشري الفلوس فالهانقدر مثلها اوفضة اوذهبالاته دين دنكذا بالمددلابالدانق والدرهم فلابد مزيسان حددها فلنسا ماباع بنصف الدرهممن فىالىمىط ( قولە استقرض نلوسىا الغلوس اوالدانق معلوم عندالناس فاغنى عن البيان ( وعليه )اى على المشترى ان فكمدت) يعنى وقدهلكت لانهما يدفع الى البائع قدر (ماياع بها) اى بصف درهم اودانق اوقيراط (منها) اى من أنَّ كانت قائمة عنده برد عينهـــااتقاقا الغلوس (قال) مشر ( لن اعطاه درهما ) من الصيارفة ( اعطني بنصفه فلوسا ونصفه نصف ) ای ماضرب من الفضة على وزن نصف درهم هند أبي حنيفة اشاريه اليانه و دقيتها صاحبيه لكن لابط منه امتبار هند وقت الفيمة وعندا بيوسف رجهالقة نعالي يومالقبض وهند مجدر حماللة تعالى ( الا )

ال فاص المع عده بعد وده بسياسا التلوس (قال) منثر ( لن اعطاء درهما ) من السيارنة ( اعطى بنسفة لل خداف المعلقة المالية المنافقة المنافقة على وزن نسف و درم التلوس و المنافقة على وزن نسف و درم التلوس المنافقة و منافقة على وزن نسف درم المنافقة المنافقة و منافقة على وزن نسف درم و المنافقة و المنافقة و منافقة المنافقة و المنافقة المنافقة و المنافقة المنافقة

(قولدولو كرراهين صحاى الييع في الفلوس تقط) هذا اختيار الاكثر كافي المواهباه و بطل في الفضة بالإجاع كافي التيين لكن فالو اقيدا شكال لان فوله ادهني مساومة كلفظ بهني بالساومة لا بشقدالييم فكيف شكر و شكرا دو العرال وبعدان بشال تكرا واعطني خلام في الن مفصود تقريق الفقد لحمل على النها عقدا مقدم كذا في شعر المحمود اصل الخلاف في السابقة الن المفد شكر ر عند، شكر ار الففظ و مندهما يفصل النمن و وجد الاجاع في النائية حصول الشكراد و تفصيل النمن كذا في التيين حسر فذنيب ك

قبل رهن) كان بذي الذكر و ٢٠٧٧ على بصيفة التحريض لانستدماذ كرمقرله قال الشجائج بال حول بع ألو قاء مُخالف (الاحبة نسب) الى البحرف الدين المنافقة الم

#### الذنب

ايضا لكنه ليس فيدلفظ وفيلبلكم لكتاب البيع ( بع الوفاء فيل رهن ) قال الشبخ الامام نجم الدين النسف قدمناه فكال منبغي اتباعه الدائث وذكر ف فناو اهالبيع الذي تعارفه اهل زماننا احتيالا لرباو سموه بيع الوفاءهو في الحقيقة رهن وهذا المبيع فىبدالمشترى كالرهن فىبدالمرتهن لاعلكه ولايطلقوله فىالانتفاع الا بعده مايؤيده عن غير صيفة ممريض باذن مالكه وهو ضامن لذا كل من عر واو استراكه من عجر و والدين بسقط ملا كه اذا ﴿ قُولُهُ وَقُيلُ قَالُهُ قَاصَهُ اللَّهِ } كانبه وفا والدبن ولاضمان عليه في الزيادة اذا علك عن غير صنعه وقبائم استرداد ماذا م ألعادية ايضا وعبارته وفي قناوء قضى دبنه لافرقءند نابينه وبعيث الرهن في حكم من الاحكام لان المتعاقدين والسمياء فأضيخان إلى الدى احتادءاهل بماولكن غرضهما الرهن والاستيناق بالدين لأن البائع بقول لكل احدبعدهذا العقد ميرقند ويسيونه جمالوناء العميم رهنت ملكي فلاناو المشرى مقول ارتهنت ملك فلان والعبرة في التصرفاة المقاصد الالعقد الخ فكان على المصنف رجا والمانى لاآلالفاظ والمبانى فأن اصمايناقالوا الكفالة بشرط براءة الاصبل حوالة الله تعالى أن نفعل كذلك وقداقتصم والحوالة بشرطان لابرأ كفالة وهبة الحرة نفسها محضرة الثمود مع نسية المهر نكاح الصنف على بعض ما في العمادية و لا و ١ والاستصناع الفاسد اذاضرب فيه الاجلسلم ونظائره كثيرة وكان الامام السيد له نعلیك عراجه نه و قدد كر فی البزاز ار شجاع على هذا (وقبل م) ذكر في مجرع النوازل انفق مشايخنا في هذا الزمان على تسعداقوال في بعالو فادبجب مراجعتم صنه بعاعليما كان عليه بعض السلف لانهما تلفظا بلفظ البيع من غيرذ كرشرطف فذكرفها مانصه اجاب غادالدين والعبرة المملفوظ نصادون المقصود فأن منتزوج امرأة ومنتيته ال يطلقها بعد وعلااءالدين بدر ومنهاجالشريعة في ماجامعها صبح الدقد (وقبل) قائمة قاضيفان ( الصحيحاله ) اى العقد الذي جرى المشترى وفاءاذاباع باثااووفاء اووهب بإنهما(ان كانبافظ البيع لايكون رهناً ) لان كلا منهما عقد مستقل شرعاً لكل انهذا التصرف لايصح واذامان منهما احكام مستفلة بل بكون يعا (فان شرطا) اى العاقدان (الفسيخ فيه) اى في العقد (فسد) لان البيع مفسدية (كدا) اى مفسد ايضا (ال لم يشترطاه) اى المشترى وفاءفورثته نفومون مقامه فر الفسخ (و) لكن ( تَلفظا بلفظ البيع بشرط الوقاء ) لان هذا الشرط مفسدله (او) الفظا ( بالبيع الجائز وعدهما) أي والحال الدفيزعهما ( هوسع غير لازم )

مجوع النوازل الخ وهو فىالعمادية

الفقد (ف.) لأناليم نصديه (كدا) اى نصد ابضا (انالميشترطاء) اى المشترى وفانفورته شومون مقامة و المشترطاء و احتجاب المستركة و المتحادث المتحدد ا

ظاهايضا مفسد حيتنة علايزعها (والذكرا) اي العائدات (اليع من فير يُسرطُنم ذكر اي انجالشرط (عل وجدالياد باز) اي اليع ظاره من انسد (ويلزم الوقامه) لالنالواحية تشكون لازمة فيصل هذا الباحد لازماطاجة الناس (صحم) بعالوة، في الفار استحسانا المتعامل والمختلف (في المنقول) قبل يصيح للموم المساجة وقبل لا يصح نقصوص التعامل

## حين كتابالشفعة كيخ

لمافرغ من البيع بانواعه شرعفيا يترتب ليه وهذا احسن من تأخيرها الى أواخر الكتاب كاوقع في سار الكتب (هي) لفقهن الشفع وهو الضم ميت بها لماذ بهامن ضم المشراة الى ملك الشقيع وشرط (علك المقار) وهو الضيمة وقبل ماله اصل مردار اوضعة كذا في الغرب (وما في حكمه) كالعلو قال في الكافي العلو المنه في بالشفعة وتستحق مالشنعة فيالسفلوان لمبكن لحربق العلوق السفل لانه التحق بالعقار ماله من حق القرار (جبرا على مشتر له عثل) متعلق بالتملك (ما فام عليه) من النين (و نشت) اى الشفعه (بعد البيع الخليط) اى الشريك (في نفس البيع نم) اى بعد ماسلم انبت الخليط (فيحقه) اي حق البيع (كالشرب والظربق الخاصين) معنى خصو صلماان يكو ثالثمرب من غير لأنجرى فيه السفن والايكون الطريق نافذا (نم) اي مد ماسلماتنبت (لجارملاصق واوذمبا اوماذونا اومكابًا) لالهلاق ماروى من أوله صلىالله عليه وسلم الشفعة لشرك لم يقاسم وقوله صدلى الله عليه وسار حار الدار احقى الدار والارش منظرله وان كان غائبااذا كان طريقهما واحداوالمرادحار هوشربك فيالطربق وئبت الحكم فيالشرب دلانة لازالشفعة اعاشت الشركة في الطريق باعتبار الخلطة وقدو جدت في الشرب (بله في سكة اخرى) فان باله ان كان فى تلك السكة كاخليطافى حق البيع فلايكون جار املاصقاصورته منزل مشترك بين ائنين فدارهي لقوم في مكة غير افذة اذاباع احدالشريكين نصيدمن المزل فالشربك فيالمزل احق بالشفعة فانسلم فالشركاء فيالدار احق من الشركا في السكة لانهم اقرب النمركة بينهم في صحن الدار فان الموافاهل السكة احق الشركة في الطريق فان سلوا فللجار الملاصق وهوالذي على ظهر هذا المنزل وباب داره في سكة اخرى (ولو) رصلية اى والوكان الجار اللاصق (واضع الجذع على حائمه) اى حائطالمبيع (اوشريكاً ) لبائع (في خشية عليه) اي على الحــائط فان الجار بهذا المقدار لا يكون خليطا في حق المبيع ولانخرج من كونه جار املاصف كذافي الهداية والكافى وغيرهما وهذمالعبارة آحسن منءبارة الوقابة لان المتبادر منهسا تقارهماللجار (على مددالرؤس) متعلق بقوله وتثبت (لافدرالملك) وعندالشافعي ثبت على قدر الملك صوته دار بين ثلاثة الحبدهم نصفها وللآخر سدسها والشالث ثلثها فباع صاحب النصف نصيه وطلب الآخر الاالثنعة نضي الشقص المبع ينهماهندالثانع إئلاماهدر ملكهما والنباع صاحب المدسقضي ينهما اخاسا وازباع صاحب الثلث قضى بنهما ارباعأوهندنا مقضى بنهما نصفين فىالكل

## - الثفعة كاب الشفعة

مى -قالشرع نظرالن كانشريكا اوجارا عندالبع (قوله ولوذماالخ) يعنى بدمن تنبشله الشفعة وسواء كان انثراو صغرا اومعنق العض والخصم م الصيال في الشنعة لهم وعليهم آباؤهم اواوصياء الآباء عند عدمهم والاحداد من قبل الآباء عند عدمهم والكربكن فاوصيا الاجداد فالالريكن فالامام اوالماكم بقيم لهم من يوبعنهم فالخصومة والعلب كإذكره فاضمخان (قولد ادلايدمن طلب الوائية) اقول السواب اذلابه من الاشراد بعدطلب المواثبة لازطلب المواثبة هوالذي يسنفني عنه بالاشهادا شداء فإسق بدمن الاشهاد وعلىماصوبناء نفرع قوله فاذا اشهد ابتداء على لملبها تيسرا خذ المقصود ولوكان كاقال لابصح ان مفرع عليه لابطاله مافرع عليه فتأمل

(قَوْلِه وبطلبها فيمجاس المعالبيع الخ) ﴿ ٢٠٩ ﴾ هذاعلى غيرظاه الرواية وهي رواية من محمدوبهاا خذالكر خي رجدالة ومندعامة المشابخ يشرط ان بكون متصلا يعلمه وهو مروى مرجحد ايضاوهو ظاهرالو وابذحتي لوسكت هنيهة بغير عذر ولم بطلباوتكام بكلام لغوبطلت شفعته كافي الخاسة والزباعىوشرح المجمم (قولدفلو قال بعدماً بلغه البيع الحدلله الخ ) مفرع على غر ظاهر الروابة وانما هو على رواية اثبات الخيار وان طال الجلس كما في المدير: ( قوله وقبل ببطل بادنی سکوت ) عبارة تقتضي ضعفه وعلت ان اكثر الشابخ وظاهر الروابة على القول بالبطلان بادنى سكوت (قولدوسياتى نيه زبادة تعقيق )الذي سأتي لا تعقيق فيهبل عذا عوالتحقيق فان الاشهاد على طلب المواثبة ايس شرطافيه (قو أيه فانهااذا سلت اله ) بعني الى المشزى ( قوله لم بصح الاشماد عليه) بدى على البائع هكذا ذكر والقدوري والناطئ وشيخ الأسلام اله يصم اسمسانا كاف التيسوق المواهب وقيل مطلقا يعنى بشهد عليه يعني البائع ولوبعدالتسلم وهورواية الجامع الكبر (قولدة الاأشرى فلان هذه الدارالخ) أقول وانما انتصر على هذا القدرمن تعريف الدارلان الظاهرات يثيرالي الدار والوصف في الحاصر لاعتاج المفاذ المبدكر حدودهاوالا فلأ دمنه ولذاقال في الحالية والإبدوان بين أنه شفيع بالشركة أوبالجوار أوبالحقوق وببن الحدو دلنصير معلومه اه (قوله حتى اذا تمكن من الاشهاد عندالدارالخ)بشربه الى تقدير مدة مذاالمال فولد اومل ذى الد)

بثير هالى أنه لا يكون البائع خصماعند تسليمه الى الذنرى كاندمه وعلمت اله

مكه ن سنصا استسانا

(ونسنفر) عملف على تنبت اى تستقر الشفعة (بالاشماد) اذلا بدمن طلب المواثبة لان حق الشفيم ضعيف سطل بالاعراض فاذااشهد انداه على طلبها تيسر اخذ القصود محكم الفاضي ولم بق حاجة الى البين على ماسياً في (و علك) اى المقاروما في حكمه (بالفضاءاو الاحذبالرضا) بين الشفيع والمشترى قال في الوقاية والكنز و علت الاخذ بالتراضىاو بفضاء الفاضي وصرح شارحاهما باذقوله اوبقضاء الفاضيءطف على الاخذلاءلى الزاضي لان القاضي اذاحكم ثبت الملك الشفيع قبل اخذه ولماكان عبارة المنابن موهمة لعطف بغضاء القاضي على ألتراضي بل ظاهرة فيه غيرالعبارة الى ماهو احسن منها ثم اذا ثبت الملك الشفيع قبل اخذه بعد حكم القاضي كان هذه العبارة احسن مراجارة الهداية ابضاحيث قال وتماك بالاخذاذ اسلمها الشزى اوحكرم احاكم لان قواه اوحكم مطف على سلم فيلزم ال يكون الاحذمعتبر افي كل من تسلم المشترى وحكم الفاضي وأيس كذلك في التاني (ويطلبها) اى الشفيع الشفعة اعلم أن الطلب ههنا ثلاثة لهلب الموائبة ولهلب الاشهاد والتقرير ولهلب آلأخذ وألتملك ذكرالاول مقوله ويطلبها الشفيع ( في مجلس علم بالبيع بسماعه) متعلق بالعلم ( من رجلين اورجل وامرأتين اوواحدعدل) وغالا يكني واجدحرا كاناوعيداصيا اوامرأةاذا كان الخبر صدقا( وانامند)اى المجلس لائه لمائيت له خيار ألفلك احتبيم الى زمان التأمل مَمَّا في المحبرة فلو قال بعدما بلغه البيع الجدللة اولاحول ولاقوة الابانة اوسحال الله لاتبطل شفعته لان الاول حددنلة تعالى على الخلاص من جوار الباثع مع الامن من ضرر الدخيل بالشفعة والناني تعجب منه مقصد اضراره والثالث لافتتاح الكلام كاهوعرف بعض الناس فلا بدل شي منه على الاعراض (بلفظ) متعاق بطابها ( فهم منه طلبها) كطلبت الشفعة اوأناطالبها اواطلبها ونحوذلك فان العبرة للمعنى وفي العرف يراد بهذه الالفاظ الطلب العال لاالخبرهن امرماض اومستقبل حتىقال الشيخ الوبكر محدث الفضل اذاميم بديع ارض بجنب ارضه فقال شفعة شفعة كالدناك مته طلبا كذاق الكاف (و فيل بُطل بأدني سكوت) حتى لو اخبر يكتاب والشفعة في اوله او وسطه فقر أالكتاب الى آخره بطلت شفقته قال فيالايضاح الاول اصبح (ويسمى)هذاالطلب(طاب مواثبة) لبدل على فاية التجيل كان الشفيع بثب و بطلب الشفعة والاشهاد فيه ليس. بلازم وانماالانهاد لخافة الجحود كذافي الهداية والكافي وسيأني لهزيادة تحقيق انشاء الله تمالي و ذكرالناني مقوله (نم يشه دهندالدار) لأن الحق متعلق بها (او على البائم)ان كان الدار ف مدول نسال المشترى فانهااذا سلت اليه الصح الاشهاد عليه المروجه عن ان بكون خصما ادلادله ولاهلك (اوالشرى)وان لم يكن دايد لاته مألك (قائلا) حال من ضمير يشمد (اشترى فلان هذه الداروأ الشفيها وكنت طلبت الشفعة واطلبها الآن فاشهدوا عليه ويسمى طلب اشهاد) وهذا الطلب واجب حتى اذا نمكن من الاشهاد عند ألدار او على دىاليد ولم يشهد بطأت شفعته فاذا كان في مكان بعبد فسمع فطاب مواثبة وعجز عن طلب الاشسهاد عند الدار ثم لونصد الابعدمن هذه الثلاثة وتراكالا قرب فانكاقوا جيماني، عصر جازا محسانا وال بعضيم فيهواليمش في مصرآخراو في الرستاق نقصد الابعد وتراكالذي في مصر وجللت شفته قياسا واسحسانا كمافيالديين (قولدوماذ كرمن الضرواخ) استشكاه الزبلع بماذا كان الشفيع غاباحيت لابسقط بالتأخير اه (قوليه قال شيخالاسلام الفتوى اليوم على هذا) قال في البرهان و هو اصبح ما يتن يعني بدان تصبح صاحب الذخيرة والمتنى هو ۲۰۰ كي و قاضحان في جاء منافستيرس كون تقدير السلوطينيم

اصيرمن نعيم صاحب الهدابة والكافي او على ذي الدوكل وكيلاال واحدوالا رسل رسولا اوكنا بافان المجد فهو على شفعته فاذاحضر طلب والوجدولم ضعل بطلت شفعته كذافي الدخيرة (واذااشهدفي الاول) عدم سفو لمهاباك أخبر الداكسا رالحفوق والغرق بينها وبينسائر الحقوق ان يعنى طلب المواثبة (عند احدها) اى عند الدار او البائع او المشترى (استفنى هنه)اى من الاتهاد فياتاني لقيامه مقام الطالبين نفله في الكافي عن الفناوي الظهير يةو في شرح الشنعة حتى علك فالعين لامر موهوم الهداية عن مبسوط شيخ الإسلام وانماقال عنداحدها لان الاشهاد على مجرد لملب وهواحتال حصول الضرومن المشزى الموائبة بلاحضور واحدماذ كرلايقوم مقام الطابين بلاخداء (تمبطلب عندقاض ما وجه بحققالضرر علىالمشرى قائلا اشرى فلان داركذا والاشفيمها نداركذا فره يسؤالي واسمى طلب تمليك واماسائر الحقوق فلان تأخيرها نقع وخصومة و تأخيره مطلقا) اىشهرا كان او اكثر (لانبطل) اىالشفعة عندابى من عليه ولا بضر وو مكنه ال مخرجم. حنيفة وقال محد اذاتركه شهرا بلاعذر بعدالاشهاد بطلت وهوقول زفرلانها لولم المدة دنهاال اربامااء (قولدواذا تسقطه تضرر الشزى اذلاعك التصرف حذار نقضه من جهة الشفيع فقدر بشهر طلب سأل القاضي الخصم عن مالكية لانهآجل ومادونه عاجلكامر فيالابمان قالشيخالاسلام الفتوى البومعلىهذا الشنيم عايشنع به )بشير به الى اله لايكنن لتغير احوال الناس في تصدالا ضرار بالغيرو اختار ، في الوقاية وجه أول الى حنيفة بطاهر البد لات لظاهر يصلم للدنم وهوظاهر الذهب الحقه قدثقرر شرعافلا بطل بتأخيره كسائر الحفوق الاال لاللاستمقاق واكنني وزفروه واحدى يسقطهابلسانه وماذكر من الضر بمكنه ال يدفعه بال يرفع الامر الى القاضيحين الروانين عن الى وسف كافي البرهان بأمرالشفيع الاخذ اوالترك فتي لم يفعل فهو المضر منفسه (وبه بغتي) كذافي الهداية (قولدواذاطلب سأل القاضي الخصم والكافى ولوعا أنه ليس قىالبلدة قاض لانبطل شفعته بالتأخير انفاقا اذلا تمكن من الخ)افول فالتبيئ ذكرسؤ ال الفاضي الخصومة الاعتدالقاضي فكان هذرا (واذطلب) اىالشفيع الشفعةعند القاضي الدمى عليه من المالشفيع اولاعقب (سأل الفاضي الخصم عن مالكية الشفيع لمايشفع له فال افر بالونكل عن الحلف على طلب الشغيم وليس كذلك بل القاضي العلى بان علف بانتمايع الدمات الدار التي يشقع ما (او رهن الشفيع) بكو عمالكالما بسأل اولا الدمي قبل ال مقبل على يشفع (سأله) اى سأل القاضي الدعى عليه (من الشراء فان افر به او نكل من اليين المدعى عليدعن موضع الدارمن المصر هلى الحاصل اوالسبب ) قال ثبوت الشفعة ال كان منفقا عليه محلف على ومحله وحدو دهافاذا بين ذلك سأله عن الحاصل بالله مايستمني هذا الشفيع الشفعة على وأن كان مختلفا فيه كشفعة فبض المشرى الدارو عدمه فاذابين ساله الجوار علف على السبب بالقمااشريت هذه الدارلانه رما محلف على الحاصل عن مبب شفعته و حدود ما يشفع ما فاذا عذهب الشافعي (او برهن الشفيع قضيله ) اى الشفيع (جا) اى الشفعة (وال بينوا بكن محبوبا بغيره سأله منىعلم وصلية ( لم بحضر ) اى الشفيع ( الثمن وقت الدموى وبعد الفضاء لزمد ) اى وكبف صنع حين مإ فاذا بين سأله الشفيع احضار أنثن ( والمشترى حبس الدار لفبضه ) اى أثنن ( و نأحبر من لحلب التقرير كيف كان وعند ادابه ) اى النمن ( لا يبطل ) اى الشفعة يعنى اذاقبل لك للشفيع اد النمن فأخر من اشهد وهلكان الذي اشهد عنده

مو مندافر بسالافاذا بين فات تلعولم تفاويش في فيروط تم دوا دوافيل الفاشي على المدمى عليه نسأله من مالكها الشغيم عا (لا) يشتغ به الخ ولا خال أن المصنف استنى تم هذا بقوله تم يطلب عندفاض قائلا اشترى قلال داركذا واناستنبها بدار كذا فرميستر الدلانا تقول هذا لايكنى فحاليات هذه الدعوى القدمته من الشروط في جانب الدعى

السلم) بعني في لملسالتلك (قولد لاتبطل الشفعة (والخصم) الشفيع (البائع قبل النسليم) ال تسليم المبيع الى المشترى لانه ويفسيخ اى البع محضور ١٠ اى الشرى) ذواليد(و)لكن ( لانتعم البينة) الدينة الشفيع (عليه) الى على البائع (بغيبة المشترى بني مع حضور المالك (قوله الوكبل وبنسخ ) اى البع (محضوره) اى الشرى لانه المالت (ومضى الشفعة والعهدة على بالشرآ مخصم الخ) افول لكن لابشتر لم البائم) بعنى بحب تسليم الدارطيه وعندالاستحقاق يكون عهدة الثمن عليه فيطلب منه القضاءحضورالموكل ولاكذاك البائع يخلاف مااذا فبض المشترى المبيع من يده حيث لابعتبر حضوره ولانكون العهدة لانهليس نائب عن المشزى بخلاف عليدلانه صاراجنبيا (الوكيل بالشراء خصمالشفيع) لانه العاقد والا ُخذ بالشفعة الوكيل (قولدادعي المشترى مناوباته من حدوق العدد (مالم يسلم الم الموكل) فاذاسله اليه بكون هوالخصم اذا بعق له مد اقل منه بلا قبضه فالقول البائع) اقول ولاءلك فيكون المصم هوالموكل (اشفيع خيار الرؤية والعيب وانشرط المشزى ولوادعى البائم اكثر بتحالفان بعني البراءةمنه) اي من العبب لان الا مخذ بالشفعة شراء من المشترى أن كان الا مخذ آنبائع والمشؤى وابهما نكل لخهران بعدالنبض والكان قبله فشراء من البائع لنحول الصفقة اليه فينبث له الحيارات كمااذا الثمزماقاله الآخر فبأخذها الثنبع اشزاءمنهما ولايسقط خياره رؤية المشرى ولابشرط البراءة مته لان المشرى ابس ندبك وان حلفا فحض الفاضىالبهم عائب من الشفيم فلا يعمل شرطه ورؤيته فيحقه (اختلفا) اىالشفيم والمشترى وبأخذها الشغبع بفوله البائع كافى (في النبي) قال المشرى الف ومائة وقال الشفيع الف (قالقول المشتري) مع بمينه لان البرهان (قولد وال كان البائم فيض الشفيع مدعى استحقاق الدارعند تقد الاقل و المُسترى ينكره (ولو يرهنا قالشفيع اولي) الثين الخ) هذا اذا كان فبض الثن لان يَنْ اكثر البانا معنى وال كان بينة المشترى اكثر البــــا صورة لان البينات ظاهرا كإذ كربان ثبت بالبينة اواليمن للالوام وبينةالشفيع ملزمة بخلاف بينةالمشترى فاذبينة الشنبع أذاقبلت وجب ولوكان غير ظاهر فغال السائع بست على انشزى تسليم الداواليه بألفشاء أوأبي واذاقبلت بينة المتسترى لإيجب على الدار بالف وقبضت ألثمن بأخذها على الشفيع شيءُ بل يُضَيِّر بين الاخذو الذك ( ادعى المشترى ممناو بالمعاقل منه بلا الشفيع بالف ولوبدأ بغبض ألتمن فبل قبصه فالفول له) اى البائم (و به) اى بالقبض (المشترى) بعني اذا ادعى المشترى تمنسا بان القدر بان قال بمت الدارو فبضت وادعى ائمه اقل منه ولم يقبض الثن اخذها الشفيع عاقال البائع لان الامران كان الثمن وهو الف درهم لمبلتفك الى كماناله البائم فالشفيم بأخذه وانكانكاناله المشترى بكون حطما عزالمشترى فوله في مقدار الفن كافي التبين (قول بدعواء الأذل وحط البعض يظهر في حق الشفيع كامروسيائي فيأخذه وان كان لاحطالكل) اى فيأخذها الشفيه البائم قبض الثن اخذهاالشفيع عاقال المشترى اآذائيت ذلك بالبينة أو يجينه لان البائم بالثمن المسمى الذي ابرأه صنه الباثم الأ باستيقا الثنن خرج من البين والتحق بالاجانب فبق الاختلاف بين الشفيع والمشترى شا، (قولدلان المقد حيندالخ) كاذ وقدندنان الفول فيه المشترى (حطالبعض يظهر فيحق الشغيع) حيثياً خذالمبيع بنبغي ال بفول لان الحط الكل لا بالتمق مالاة للانه يلحق باصل العقد فكان انثن مابق (لاحط الكل)لان العقد حينئذ بكون باصل العقد لان العقد حيثان أي حار بِعَالِمَا لا اوهِ فِهِ وَعَلَى النَّفُدِرِ مِنْ لا تَصْحَ الشُّفِعَةُ (و) لا (الزِّيادة) عَلَى أَنْمَنَ الأول لان اسْمَقانه الا ُخدْ عادونها (وقىالشراء عملى بأخذ) الشفيع (عثله وفيقيمي) بأخذه الحق المطه يكون بعابالملا الحاى فلا بكونالالحاق مقولاته علىال لفظ (الفيدة أو) بع (مقــار بهقــار بأخذ كلانفيمة الآخر) يعني اذا بع عقــار البعلان فيدنساع ( قولد لاذاله بمغار بأخذشفيع كلمن العقارين كلامنهما بقيمة الآخر لانه بدله وهومن ذوات الغيم(وفي تمن) أي في المبيع غن (وؤجل بأخذ محال اوبطلب الآن ويأخذ بعد حيناذبكون بعابالملا)اقولاالصواب ته يكو ن قالد الان هذا في حكم المسكون الاجل) لانه نبت الشرط وليس من لوازم العقد واشستراطه فى حق المنسترى لابكون اشزالها فيحق الشفيع كالخبار والبراءة من العيوب ورضاءالبائع به في

عر مند الرق منه اذ السمية وجد

لأزاطط ليسالالممعى

( قولد والخصم الشفيع البائع قبل

(قوله ولو أبطلب الآن بطلت شفته) غير صميح مطلقا لا ذهذا طلب تملك و لا بطل الشفعة بتأخير الل حاول الاجل لا عندالامام لا تم مقدرة مدة ولاعتدعد تقدير ونهر (قوله لا ناحق الشبع قد ثبت فو ۱۲۲ که لا بصح فسلالا لوله بطلت شفعه بل الوله سابقا و با نخذ بعد الإجل فكان حقه في متحق المشترى لا قدل وضاء في حق الشفع اتفاوت احوال الناس ( ولو فرا بطلب) ا

في حق المشترى لا بدل على رضاه في حق الشفيع لتفاوت أحو ال الناس ( و لولم بطلب) الشفيع الأكر (وسكت عن طلبها) وصبر ليطلم اً عندالاجل (بطلت شفعنه) لان حتى الشفيع قد ثعت ولهذا كان له ان يأخذه الآن عن حال و السكوت عن الطلب ودنوت حقه بطل الشفعة (وفي شراءذمي مخمر اوخنز ر) يأخذ الشفيع (عثل الحر وفيمة المنزر واو) كان الشفيم (دميا اوقيمهالو) كان الشفيم (مسلا وفي بناء المشرى) في الداروالارض(وغرسه بالتن وقيتهما) حالكونهما (مُستمقى القلع اوكاف المشترى قلعهما)يعني اذابني المشترى اوغرس ثمقضي اشفيع فهوبالخيار انشاء اخذهابالثمن وبقيمة الناء والقرس وان شاء كلف المشرى فلعهما كمافي الفصب (و إن قلعهما) اي البناء والترس (الشفيم فاستحقت رجع بالثن فقط) ولا يرجع مقبعة المناموالذس على من اخذهمه باثما كآن اومشربا مخلاف المشرى فانه رجع بقيمها على البائع لانه مسلط من قبله مخلاف الشدم لاته اخذ جبرا (وان خربت الدار او اخترق باؤهااو جف شجرالبستان ) بلانعل احد فالشفيع بالخيار (انشاء اخذهاتمام النين ) لازالينا، والترس ابع حتى دخلافي البيع بلاذكر فلاطابلهما شي من التي الأن بكون مقدودا بالانلاف كامر (اوترك) لا فاله ال عند عن علائنا لدار عاله (و عصدة المرصدة) عملف عل عُلم اللَّهُ (الْ نقض الشرى البناء) بعني النقض المشرى البناء قبل الشفيم الشئت فخذالعرصة بحصتها وانشئت ندع لانه صار مقصودابالانااف فبقابلهاشي من الثمن علاف الاول لان الهلاك فيه باكفة ساوية (والنقض له) اى المشرى لالشفيع لانه صاد منفصلا فإسق بعاحتى بكون الشفيع (وق شراء ارض اعلى علماعل) بعني اذا شرى ارضابتهٰل علبهاتمروذ كرتمرالتحل اذلامدخل مون الذكر (اوتهراهاولمبكن)على النحل (نمر وانمر ت عنده) اي عندالشرى (بأخذها) اي الشفيع الأرض (والثربكل الثَّن فيهما) اى فى القصاين اما فى الاول فلا ته باعتبار الا تصال كَانْ تُبِهَا المقار كالبناء فى الدارواما في الناني فلائه مبيع بعالات البيع سرى اليه كااذا اشرى حاملا فو ادت عنده كان ملكه تبعا (واذاجذه الشرى ثمياء الشفيع لابأخذ الثر فهما) لانعدام تبعيثه للعقاروقت الا ْخَذْبَالانْفُصَال (لكن في الأول) وهومااذا اشترى ارضًا بُخُل عليها تمر (تم مقط حصته من الثن) لاته دخل في البيع قصداو كان له قسط من الثن فيفوت قسطه بقواته (لاالشـانى) لانه لابقـابله شيُّ من الثمن لحدوثه بعدالقبض فإرد عليه العقد ولاالقبض الذيله شبه بالعقد فنواته لابوجب سفوطشي من التن

بعد موت حقه مطل الشفعة) قدعلنا أنه غير صعبح على الاطلاق فلينبه (قوله والآتلمهمااىالبناء والترس الشفيم)اقول السواب ضلهمما بالقاء فالمين فاللام لمكان فوله فأستعقت لاته اذا كان قلعه مقدما على الاستعفاق كان اتلانامنه لابأمراحدو المرادان الشفيع اذابني اوغرس فامره السفق مقاعد لأرجع بقبمنهما وهذادندهماو فالهابو يوسف رجع بقيمتهما على من اخذمته الدار كالمشترى المغرور منجهة البائع وقالاانه متملك جبرا يخلاف المشترى فاله مسلط منجهة بائمه والشفيع غير مغرود كافي شرح الجمم (قوله وال خربت الدار الخ ) هذا اذالم بق البغاء نقض ولام*ن الشجر شيء* من حطب او خشب و امااذا بني شي من ذاك واخذ المشزى لانفصاله من الارض حيث لم يكن بعاللارض فلا بدمن سقورا بعض أنتن بحصة ذلك لانه مينمال قائم بني محتسباهندالمشترى فيكو لله حسنه منالتمن فيقسمالتمن علىقبمة الدار بومالمقد وعلى فيمة النقضوم الاخذ كافالنبين (قولد وبحصة العرصة النفض المشرى البناء) أقول فبفسم الثنءلي فيمذا لارض والبناء يوم المقد يخلاف المسئلة الاولى وهيمااذا انهدمالبناء نفسه وكان النقض باقياحيث

الهدم البناء بنده وكان النفض بالفاحيت ( ماتكون هي ) اى الشفة ( فيه اولا ) تكون (وعايطانها لاتبت نصدا الان بعتبر فيها فيقا النفس وم الاخذبالشفة كافى التبيين ( قولدوذ كر ثمر النفل) الول الولاذ كر شرحاله بعام المثر ( قولدواذا ( مقار ) جزء المشترى الح) الول وكذا بسفط حصنه من التي في الفسل الاول لوهات با قفت اوية و القداع بالسواب

(قوله رماني حكمه كالعلو) اة ولثمانكان العلوطر مقه طريق السفل يستحق الشفعة بالطريق على انه خليط في الحقوق وال لمكن كُان لم منه غر لمريق السفل سنحة فها الجداورة (قولد لكن بشتر لما انقابض الخ) اقول و بحب الطلب وقنه (قوله او بعث عزبار) و غلاف مالوشريت يخيار فانهاتجب اتفاقاتم اذااخذ هاالشفيع في مدة الخيار از ماليبع ليجز المشترى عن الردولا خيار الشفيع ( قو لدبان م) في هذا الحصر نظر لان شرطوج و جا إنقطاع حق البائع ولا مختص بالبناء بل يكون بأعم كالبيع وغيره من اخراجها عن ملك الشرع فعرف في البع الفاحد فان باعوا اخذها الشفيع ﴿ ٢١٣ كِي بأى البيعين شاء فان اخذها بالثاني اخدها بالثن وان بالاول فبالفيدو ان اخر بغيرالبيع كالهبة والمهر نقض نصرا عفار) انما قال قصدالانماتيت في العقار بنبعية العقار كالشجر والثمر (وما في حكمه وأخذت بالفيمة (قولداور دبخباررؤ كالعلو) وقدم بانه (ملك عال) صفة عفار اي معوض مالي حتى اذالم بكن بعوض بال اوشرط)عطف على اوبعت بعافاسه هدار شاه الشفعة وكذااذا كان الموص غير مالى حتى لو خولم على دار شات (وان الخوسوا مردقبل القبض او بعد موسو لم نَسْمُ)اىالىغار ومافى حَكْمَه ذكر ولان الشفعة لاتئيت فيه عندالشافعي لانماهنده كان الردخضاه او دونه لم يكن اشف لدفع ضرر القسدة و هند نالدفع ضرو الجواد ( كمام ورجى و برو يبت صفر) عبت الشفعة لان الردنخيار الرؤية والشر لا منفع به إذا قسم (و نهر و طريق) بملوكين (لا ناء و نحل) فالهما ليسا بمقار و لا ف حكمه ليس في معنى البيع الاثرى انه ير دموم ه (بماقصدا) وقدْ عرفت اللهما اذا بعا بعالمعقار تيت فيهما الشففة (وعرض وفلك) رضى البائع بلهو فسيخ محض في م خلاة لمالك (وارث)اي موروث قان الدار إذا ملكت بارث لاتنبت فيها الشفعة (وصدقة الكلور فع المقدمن الأصلكا مهلم وهدالا بشرط دوض بلاشيوع فيهما) اى الموهوب وعوضه فالماليست عماوضة مال عال فيعوداليدندم ملكه فايتحلق مع نصارت كالارث الاان نكو تابعوض مشروط لاتباج انتباء انكن بشرط التقابض البيم فلانجب الشفعة (قوله اوعب وعدمالنيوع في الموهوب وعوضه لاتهاهبة ابتداء والله يكن العوض مشروطافلا مقضاء) قبد بالقضاء في الرد بالعبد شفعة فيها (و) لا في (دار قسمت) بين الشركاء لأن القسمة فيها معني الافر از ولهذا يحرى لاحقاط الأخذبالشفعةلانالرد نهف فهاالجبروالشفعة لمتشرع الافيالمالية للطلقة (اوجعلت اجرة او شال خُلُم او) ﴿ لَ مطلق سواءكان بمدالقبض اوقبله ك (هنقاو) دل (صلح عن دم عداومهرا وان توبل معضها مال) بان تزوج امرأة على فالمترات كشروح الهدابة وبهبه دارعل ال ردهي عليه الفدرهم فلاشفعة في شئ منهالا عافد ما أغنص عماو ضقمال مافية وله ششاء متعلق بر دالصدر به: عال مطلق لانما ثنيت مخلاف القياس بالا أارفى معاوضة مال عال مطلق فية نصر علما متنه كان عكن تصحيحه تعليقه بردالمة (او بعت) عماف على جملت اى لاشفعة فى دار بعث (يخبار البادم و لم بسقط خيار م) في قوله او حيب مقضاء لكن بأباه تصر لانه عنع زوال الملك عن البائع فان اسقط وجبت از وال المانع من زوال الملك لكن بشترط بعده شراه يعني اذا المت الشفعة ثمر الطلب مندسفوط الحبار في الصحيح لان البيع يصير سببالزو ال المك عند ذلك (أو) البيعيأخذ ماذكر نفضاء القاضي ه بعت (بمافاسدا)بعني اذا اشرى داراشرا واسدافلاشفعة فيهااماقبل الفبض فلبقاء شنمة لانه فسخ لابع بخلاف ودبلاة ملك البائم فيهاو اما بعده فلاحقال الفسيخ لانكل واحدمن المتبايعين بسبيل من فسيخه اهنتصر محدمالا خذ بالشفعة فرد و السفط أدعه ) فانه اذا بعت بعافاسد اوسفط حق الفسخ بان بي الشترى فيها تبت أ قضاء في الصورالثلاث خطأ في الر الشفعة (اورد)ای المبیع (نخیارالرؤیة اوشر طاوعیب بقضاء)متعلق پر د (بعد ماسلت) مخار رؤية اوشرط لماقدمناه على

التمناه في الرد بيب لين شرطا لابطال الاخذ بالشقعة معالمنا بل فيا بعداللمبض لانه قبل النبض فسخ من الاصلكافي الكا وغره وفيا بعدالنبض يكون اقاله لعدم القضاء به وهي يع جديد في حق نالث وهوالدنوج فقه الشيقعة قال في الذخيرة الم الموالنفيج النفعة ثم ان المشترى ردالدار على الياتج ان كان الرديب عن معتمل الرجعة عوالرد يحيار الرقية وبحيار الشر ويالعيب في النفعة من الدائم ويعد القبض بقضاء لايجدو الشفيع الشفة فان كان الرديب هوج جديد حق الثالث عوالرد بالعيب بعدالتهم يغير قضاء والرد يحكم الآثالة يجمده الشفيع الشفة الأوبد ما ساساخ ) لمهذ ، ما ذالم يسبح النفيع وله الانفذم على فستخويدون فستخيال في الخيار البائع عند استفاطه الخيار كانتدم كذا في الذخير

بعنى إذابع وسلت الشفعة نمر دالمبيع باخذ ماذكر نقضاءالغاضي فلاشفعة لانه فسيخ لابع (مخلاف ودبلاقضاء)لا والدالم بحب فأخذ مبار ضاصاركا مداشرا واواقاله) فالمآبع في حق النالث والشغيم ثالثهما (وشبت) اى الشفعة (العبدالمنفرق بالدين) عبت عيط رقبته وكسبه (في ميم سيده وله) اى اسيده (في مبعه) اى العبد لان مافى ده حند ايس ملك مولاه (و) تبتايضا (لن شرى) سواء شرى اصالة اووكالة (او اشرىله)اى لن وكل آخر بالشراء فاشرى لاجل الموكل والموكل شفيم كال له الشفعة صورته داريين ثلاثة وللدار جار ملاصق فاذابعت الدار واشتراها أحدالشر كامشبت الشفعة للمشترى سواء اشترى اصالة اووكالة وكذائبت للموكل اذاشراها الوكيل لاجله وتنت ايضا الشربك الآخر وفائدته انهالا تنبت أجارلان الشربك مقدم عليه (لا) اى لائت (لن باع) وكيلا كان او اصيلالان اخذه بالشفعة بكون سعبا في تقض ماتم من جهته وهوالملك والبدالمشتري وسعى الإنسان في نقض مانم من جهته مردود عليه (او يعله) وهو الموكل لان تمام البيع، ماذلاتوكيله لماجاز بعد (اوضمن الدرك) اي من ضن الدرك من البائع وهو شفيع لاتنبت ادالشفعة لانه شرير البيع فكانكالبيع (كذا) اى كما لاتنبت الشَّفعة فيما ذكر لاتنبت ايضا (فيابع الاذراع) ماوَّفع في الوقاية من قوله الاذراعاً بالنصب كاندسهو من الناسخ (من طول حدالشفيم) اى الامقدار عرضه ذراغ اوشبر اواصبع ولموله تمامما يلاصق دارالشفيع فالسايلاصق اذالمهم تئبت الشفعة لانقطاع الجوار وهذه حبلة لاسقاط شفعة الجواركذا اذا وهب المشترى هذاالقدار وقبضه ولهحيلة اخرىذكر هامقوله (اوشرى سماغن تماقها عَنْ آخر فالجارشفيم في الاول) لاته المبيع اولا لافي الثاني بل هُو فيه جار (والمشترى شرك في الناني) والشربك مقدم على الجار وهذه حيلة لا بطال حق الشفعة المدامها حياة نفيد تغليل غبةالشفيع في الشفعة وهي الداذ اأدادان يشترى الدار بألف اشترى سما واحدامن النسهم منهابالف الادرهما نماشترى الباق درهم فالشنبع لابأخذ الشفعة الاالاول عله لاالباق لانالشترى صارشر بكاوهواحق من الجارو حيلة اخرى ذكرها بقوله (اوشرى)اى الدار (غُن غال)كالف مثلا (ودنع ثوبادنا) قبده هشرة (4) اي عقامة الثن ( فالشفعة بالثن لا الثوب) لا له عقد اخر و الثن هو العوض عن الدار وهذم حبلة تم الشركة والجواز فبشترى المئزل الذي فيتدما ثةبألف وبعطى عن الالف ثوباقيته مشرة لكن النزل اذا استحق برجع المشترى على البائع بالف لبقاء العقد الثاني فبتضرر البائع فالاولى البراع بالدراهم التن دينار حتى اذاا سحق المزل بطل الصرف فصيرد الدبنار فقط اذفهر الالغالم كن عليه فصاركن اشرى من آخرد منارا بمشرة تم تصادفاعلي اللادين عليه فائه و دالد نار وله حيلة اخرى احسر، و اسهل ذكر ها مقوله (او شری پدر اهم معلومة) امابالوز ت او بالاشار ة (مقبضه) ای مع قبضه (خلوس اشیر الهاوجهل قدرهاو ضبع الغلوس بعد القبض) فان التم معلوم حال الهفدو مجهول حال

(قولهاوباقالا) مطف على غلان رد بلاقعناء مينى تتمب فبا(قوله بطاه اى الشنعة ترايطلبالما انبقاخ) اقول هذا مستدوك فكان ينبنى تركه كما انهمنالميذكر تزايطلب التقرير معانه مبطل ابشنا معالقدوا (قولداورك الاشهاد على طلب الوات الشفعة وجهالة الثمن تمنم الشفعة (كره الحيلة لاسقاطً) الشفعة (الثانة وفاقا) بال مقول المشرى الشفيع بمدائباته (الاسمهامنك عااخذت فلافائدة في الاخذيها فيسا الشفيم) ولاياً خذها بعدالاتبات نقسفط الشفعةلكن تكره (واما)الحيلة (لعدم بوتها ابتداء فعندا بي وسف لا تكرم) لا ته محتال لدام الضرر عن نفسه لان في التالدار عليه بلا رضاه ضررا عليه والحيلة لدام الضرر عن نفسه جائزة وال تضرر الغبر في ضمنه (وعند مجدتكر م) لان الشفعة انمائيت لدفع الضرروفي اباحة الحبلة القاء الضرر (و بالأول بفتي ههناو بالثاني في الزكاة) قال صدر الشريعة الشفعة اتماشرعت لدفع ضرر الجوآد فالمشترى انكان بمن يتضرريه الجيران لايحل اسقاطها وانكان رجلاصالحا ينتفع به الجاروالشفيع متغلب لابجب جواره فعيننذ محتال في احقاطها (جالها) اى الشفعة (رُكُ طلب المواتبة او) و لا (الاشهاد عليه) اي على طلب الواتبة (قادرا عليهما) اما الاول فبان يترك طلب المواشة حين علماليبع قادرا عليمبان لمبأخذ احدقه اولميكن فيالصلاة فانشفعته تبطل بالاعراضوهو اتماشبت لحالة الاختبار وهيهالاقتدار وامالتاني فبان يترك الاشهادعلي لطبهاحين عإبالبيع قادراعليه بان كال عنده رجلان اورجلوام أنان فسكت ولم بشهدهما على طلبه فانه ابضا دلبل الاعراض قال فىالهداية اذائركالشفيع الاشهادحين عنم وهو يقدرعلى نقت بطلت شفعته وتمدقال قبل هذا في باب طلب الشنعة الاشهاد في طلب المواثبة ايس بلازم واعترض عليه باث بينكلاميه تناقضا ومنشؤء ألففلةعن فولهوهو يقدر على ذلك فالأمراده البالشفيع اذاسمع بالبيع في مكان خال عن الشهود فسكت تبطل شفعته واذاقال لحلبت الشفعة ولم يسمعه أحد لا بطل حتى اداحضرا عند الفياضي وقال الشفيع طلبت الشد ولماتركها وحلف على ذلك كاثباراني عينه وشبت طلب المواثبة وسيأتى لهذازيادة تحفيق من قريب (و) يطلها ايضا (صلحه) اى الشفيع (منها) اى الشفعة (بعوض) لانه تسليم (فيرده) اى الموض لبطلان الصلح لانها عردحق التمال بلاداك فلايصم الامتياض عنه لانه رشوة فيرده (و) بطلها أيضا (موت الشفيع بعداليع قبل القضاء بها)اىبالشفعة ولمبكن لورثه حتى الا خذبالشفعة حتىاذامات بعدالفضاءبها ولو قبل نقدالتمن وقبضه لاتبطل لتقرره بالقضاء وجه بطلاتها أفهما مجردحق التملك وهو لابنى بعد ،ون صاحب الى فكيف بورث هنه (لا) اىلا بطلما موت (المشترى) لازالمــنحق باق نبموت المــنحق عليه لاينغيرسبب الاستحقاق (و) بـِطلهاايضا(بـعه مايشفع به قبل القضاميما) يعنى إذاباع الشفيع داره التي يشفع بالعد شراء المشترى قبل ان يقضىله بالشفعة وهو بعلم بالشراء اولا بطلت شفعته لان الاستحقاق بالجوار والشركة وقد زال قبل التملك (و) بطلها يضا (جعله) اي جعل مايشفع به (مسجدا او مفيرة اووظام بجلا) فالرقاصفان شرط قيسام ءلك الشفيع فيابستحق به الشفعة وقتالقضاء فلوجمل داره التياسقيها الشفعة سجدا اومقرة اووقفا سجلا تمقضىله بالنفعة لمبكن شفيعا للمبيعة فالاالحجد والمقبرة والونف المسجل عنزلة

هذاسيو لازالشرط الطلب نقطدوا الاشهاد عليه كاسبذكر معو وكاقده بتولهالاشهادفيه اىطلبالموائبةليه بلازم وانماالاشهاد كمضافةالجسودك فالكافى والهداية اه وكذا في شر الفدوری لایینصروالزیلمی(قو فال في الهداية اذا ترك الحب، اصنف رجه الله كيف لم شبه ااقاله ال اكلاالان مهرتأويل عبارةالهدا ونصه قوله واذاترك الشغيع الاشهاد. عإيمني طلسالمواثبة وهو مقدرعلي ذ بطلت شغعته واعاضرنا بذلك كيلا ماذكر قبل هذاان الاشهاد ليس بشه فال رك ماليس بشرط في شي الأب أوبعضده قول المنف يعنى صاحب الو مزقبل والراد بفوله فيالكناب اشر بحلمه ذاك على المطالبة طلب المو وقوله ههنالاعراضه عن الطلباء الاكلرجه الله تعالى ( قوله واعد طيدبان بينكلاميه تنافضها ومذ النفاة من قوله وهو بقدرالخ ) • بدفعالاعتراض لقو نطهو رالمحالف تأويل الشيخ اكل الدين الذي رجهرالة (قولدناذا بعالدار) بع بعضهاباً زاشرى الشريك • شريكه (قولدو بطلها ابضابعهم الراديم لاخيار البائم فيه سوا بانااوفيه خبارالمشترى (قولدو محدا اومقره) تقدم عاذا يصع ماذكر (قولد اووتناسبد)

طىالفول بلزوم الوقف بمجرد ا

انتسفطه والابسيل

الزائل عن ملكه (قال الشفيع طلبت حين غلت فالقول له بينه) قوله فالقول له مدل على الااصل النقيم المشرى البينة المابال مقول الشفيع وكت الطلب ليكون فى صورة الأثبات او يقول ما البت لانه وان كان نفياظاهر الكنه أني محصور فيكون فيحكم الاثبات كانفرر في الاصول وعلى التقديرين اذاقام البينه نقبل ولايحلف المشترى الشفيع بانه لميترك اوطلب واللميكين له بينة على تركه واقام الشفيع البينة على لحلبه تقبل وانكان لهما بينة ترجمح بينة المشترى لأن الشفيع غسك بالظاهر وابدا كان الفول له ولم يكاف والمامة البينة علاف قوله علت اس وطلبت كما سيأتى و مدل على ذلك ماذ كر فيمض شروح الخبص الجامع الالشفيع لولم بكن محضرته احديد مع ندخي البطلب لاته يصحوبالا اشواداتما الاشهاد لثلا سكرفية غي اليطاب حتى اداحافه الشترى بمكنه انصلف أنه طلب كاسمع فظهر ان ألحكم ههناان الشترى ان اقام البينة حكم بها والا فاذاقاءها الشفيع حكم بهاوا المربكن لواحد منهما بينة حلف الشفيع فحكم بالشفعة (ولوقال علت أمس وطلبت كلف اقامة البينة)ولا شبل قوله لانه اضاف الطاس الى وقتماض فقدحكي مالاءلك استثنافه أحال ومنحكي مالاءلك استثافه أمحال لابصدق فيماحكى بلا بينة واذالم بضف الطلبالى وقت ماض بل الملق الكلام الهلاقا فقدحكي ماعلت استشافه العال لانانجعله كائه على بالشراء الآث وطلب الشفعة الآن فاذاجعل الغول قوله كذانى العمادية وغيرها (سمم) اى الشفيع (شراءك فسلما)اى الشفعة (نظهر شراء غيرك او) معم (بعدباً لف نسم وكان باقل او بكيلي او و زي او عددي منقارب تينمالف اوا كثرة بيله) اى الشفعة تكون الشفيم ولايكون تسليمه مانعا (وبعرض كذلك) اى اذاء (انهابيمت بعرض أيته الف او اكثر (لا) اى لايكو زاه الشففة والاصال فيه النالفرض فيالشفعة مختلف باختلاف قدر الثمن وجنسه والمشترى فاداسا فيبعض الوجوء ثمتبين خلافه نقيت الشفعة بحالها لان التسام لم يوجد على الوجد الذي استُعقد بانه أنه إذا أخير أن الدار بعث بالف درهم فسلم الشفيع الشفعة تمع إانها بعتباكثر فالتسلم صحيحولانه اعاسل لاستكثار أنثن فاذا كان اكثر من ذلك كان ارضى بالتسلم وان علم أنها بعث باقل او يحنطة اوشعير فيتهماالف اواكثرفهو على شفعته لان تسليمه عند كثرة الثمن لابدل على تسليمه عند القلة وكذا تسليمه في احد الجنسين لايكون تسليا في الآخر فرعا يسهل عليه اداء احد م باو شدر الآخر و كذا كل موزون او مكيل او عددي متقارب عادف مااذا هاانهاست بعرض فيتمالف اواكثرفانه تسام لانهاعا بأخذ يقيمنه دراهم اودنانير ولوانها ببت بدانير أيتها الف اواكثر صح انسليم وكذاعذا والكان اللفهو على شفعة (بشفع على حصة احدالمشترين لا) حصة (احدالباعة بل اخذ الكل او ترك) بعتى اشترى جاعة من واحد فالشفيع إن يأخذ نصيب احدهم وإن باعه حاعة من واحد لا يأخذ حصة احد الباعة لان ق الاول دفع ضرر الجان لاالثاني (و) يشقع ابنما ( نصفا مفرزا بع مشاعا من دار نقسما ) بعني اشتري رجل نصف

( فولد اسابان مغول الشفيع تركت الظلت) بعنى مقول له انت قلت تركت العللب وتشهده البينة (قولدبشنم على حصة احدالشرين) الولسواء كان قبلالقبض اوبعد. على <sup>الصح</sup>يم لكن لايأخذ نصيب احدهم اذائقد حصته من الثين حتى بقدا لجيع سواء ممى لكل تمنسا او الكل جلة (قولد لانفالاولدنعضررا بارلاالان) اقول الاولى فيالتعليل اذ مقال لان فىالاول بأخذ نصيب احدهم نام مقامه فلاتنفرق الصفقةعلىاحدوفي الثانى تغريقها على الشترى فيتضرريه وبعيب الثنركة زيادةضرر وهى شرعت على خلاف القيماس لدفع المسرر عن الشفيع فلاتشرع على وحدشضروه المشزى ضرواوالما سوى الاخذ اله ﴿ قُولِهِ فَالشَّفِيمَ البأخذ النصف الذي صار المشتري اودع) اقول ويأخذه في اي حانب كان على الذي 4 واطلاق المصنف رجدالله بدل عايد وهو مروى من الى بوسف وعن الى حنيفة اله الماياً خذه إذاوقع فى جانب الدار التى بشدم مالانه لاسق حارا فيماهم في الجانب الآخر

دار فقاسم البانع فللشفع النياخذ النصفالذي صارفمنتري اوبدع وليس لهان يضبخ القسفة لانها من تحقالفيض لان القيض للاتفاع ولايتم الاتفاع في الشائع الا بالقسمة (صح الاسوالوصي تسليم) ايما الشفة (على الصغير) لانه ترك أنجارة فصح من عائد الجارة (كذا اذا بلتهما شهراء دار بحوار الصي فسكنا) فان السكوت عن الطلب عن بالمناانسام بمزلة القسلم (الوكل بطابها اذا سؤاواته على الموكل بسليمه) الشفعة صح لو) كان القسلم اوالاقرار (عند القاضي) وأن كان في غيرة دلا مجوز الما الما عرج من الحصومة وقال ابو بوسف بحوز مطلقا وقال زفر لا مجوز مطلقا

### ما كادالية

لمافرغ من البيع الذي عو تمليك عين بعوض وما يتبعه من الشفعة شرع في الهبة التي مي تمليك عين بلا بعو ص وفال (هي) لغة نبر عو نفضل عائفه المو هو ب له مطلقا قال الله نعالي فهدلى من ادنك ولياو فالراللة نعالى يهيدان بشاءانانا وبهبدلن بشاءالذ كوروشرها (عليك عين بلاءوض)اى الاشرط عوض لاال عدم العوض شرط فيه لينتقض بألهبة بشرطالعوض فندو (وتصيح إيجاب كوهبت) فانه صريح فيها (وتحلت) ابضا كذاك لقال نحله كذااي اعظاه الإه بطيب نفسه بلاعوض(و اعطيت والهجنك هذاالطعاما فانسه ) قال صاحب الهداية الاطعام اذا صيف الى مايطم هينه واديه عليك العين تخلاف ماادا قال اطعمنك عدمالا رض حيث تكون عارية لان عبنهالا تعام و قال صاحب الحيط أضافه الطعام الى مابطع عبنه محتمل التمليك والاباحة ناذاحتمل الامر بنفاذاقال البضهدل داك على ال الرادا التلبك ولهذاز مدهها قوله فاقبضه (وجعلت هذالك) فال اللام القلبك ( واعرتكه ) لقوله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرى فهو المعمر له ولور ته من بعد ، وسيأ تي تمام بانه (وجعلته التعرى وحلتك على هذه الدابة لونوي) اي نوى بالحل الهبة لانه ليس بصريح فيها فيمتاج فيهاالي النية لانه يرادمه الهبة مفال حل الامر فلانا على الفرس براديه التلبك (وكسوته) بعني هذا الثوب فان الكسوة براديها التليك قال الدنهالي اوكسوتم (ودارى ال)مبندأوخير (عبد )نصب على الحال من ضير الظرف والام فيلك التأليك (تسكنها )هذا لاينا في الهية بل تنبيه على المقصود عنزلة فوله هذا الطعامات أكله وهذاالنوب التتلبسه (لاف)دارى ال (هبة سكني) فان أو له سكني تميز فيكون تفسير الماقبله فتكون عارية الاهية (او عكسه) وهو دارى ك سكني هدة فان معناه دارى لك بطريق السكني حال كون السكني هية فشكون طارية لاهبة (او) دارى ال (محل سكني) فان تقدر و نحلتها تعلى وقوله سكني تميز (او)دارى وات (سكنى صدقة)اى بطريق السكنى حال كون السكنى صدقة (او)دارى اك (صدقة مارية )اى حال كونها صدقة بطريق المارية فعارية تميز فهم منه المنفعة (او) دارى لك ( عارية هية )اى بطريق العارية حالكون منافعها هية لك قال هذه العبارات ندل على العارية لاالعبة ( وقبول ) عطف على امجاب قانها كالبيسع

(قولدولين له ان يضخ القسمة . غلاف مااذا عام الشزى الت الدى لمبع حيث يكون الشفيع : لعدم وقوع المقدى نامم فإنك من المائية عام القبض (قولد مع الابوا الو السبطالخ ) هذاذا بعث على وان بحديا كرش منايا لا نشان ال

فى مثله قبل جاز السليم الاجاع و لابحوز السلم بالإجاعوه والاح فالنبين وفي البرهان وهذا اذاء عشل قيمتها فان سعت بغبن فاحشر بجوزالسام لأنه تمحض نظرا و لايصح بالاتفاق وحوالاصم لانه ا الانخذ فلا علك السام كالاجه اللهة كالمالهة (قولدلانه ليس بصرع فياالن) عدمالراد الثاني منا فينغي ان لانالجل راد مه العارية والهبية نوى الهبة اعتبرت اذالهنو بحمل ادناهماوهو المارية (قولد قال الله اوكسوتهم) وجدالاستدلال محا التمليك ان الكفارة لا تنأتي يا. فكان عليك الذات مرادا (قولدة تفسير الماقبلة ) يعني قوله دارى لت (قولدننكون طرية) افولانها

فعاوالهبة تحتملهما وتحتمل ت

الدين فصمل المحتمسل على الم

لا تصر الإبالا بحاب والقبول (ونم) عملف على تصح (بالقبض) قال الامام حبد الدين ركز الهيفالانجاب فيحق الواهب لانه نبرع فيتم من جهة النبرع اماق حق الوهوب فلايترالا القيول عم لانفذ ملكه فيدالا القبض (الكامل) المكن في الوهوب والقبض الكامل فيالمقول ماناسيه وفي العقار ماناسبه فقبض مفتاح الدارقبض لها والقبض الكامل فيما محتمل القسمة بالقسمة حتى بقع الفبض هلى الموهوب بالاصالة من غيران بكون بنبية فيض الكل وفيالاعتمل الفسمة بنبعية الكل (واو)وصلية (شاعلا الك الواهب لامشغولا به نشم) نفر بع على قوله و تعم القبض الكامل (بالقبض في محلمها) اى محلس الهدة (بلااذم) في الواهب (وبعده) اى بعد المحلس (4) اى باذه (ولونهاه) اى نهى الواهب الموهوب له عن القبض (لم بصحى) القبض (مطله) اى في المملس وبعده أذلاعبر الدلالة بقالة النصريح (في محوز) معلق شوله نتم القبض والمرادم الأبكون مغرغا عن ملك الواهب وحقه واحتراز عن هبةالتمر على النفل وتحومكم سأتى (مفسوم ) اى تعلق دالقسمة ولم بق مشاعا (و مشاعلا بقسم) اى ليس من شاندال مقسم عمن إله لا . و منتفعا له بعد القسمة اصلاكمبد و احدو دابة و احدة اذلا . في منتفعا له بعد النسمة من جنس الانفاع الذي كان قبل النسمة كالبيت الصغير والحام السغير والثوب السغير(لا) اي لائم بالقبض(فيا )اي مشاع (مقسم) اي وريشانه القسمة كالارض والتوب اللذروم وغوردنلت (ولو) وصلية الى ولوكانت الهبة (لشريكه) الى لشرمك الواهب لانالقبض الكامل لانصور فيه (فانقسمه)ى افرز الجزالوهوب المثام (رسله)اي المودوب له (تمت)الهبة لان تمامها بالقبض وعند. لاشيوع فبه ولوسله ثائمالا علكه حتى لاغذ تصرفه فيه فيكون مضمو العلمه وغذفه تصرف الواهب ذكر وقاضفان (كلبن في ضرع وصوف على غم وزرع ونمل في ارض وتمر على نفل هذه نظائرا اشاع لاامتلتها اذلاشبوع فيشئ منها لكنها في حكم الشاع حتى اذا فصلت هذه الاشباء من ملك الواهب وسلت صح هبنها كافي المشاع (بخلاف دئبق في رودهن قسمهم وسين فابن حيث لايصم اصلا) ايسواءافرزها وسلهااولا لازالوهوب فيحكم العدوم وسرءان الحنطة اشمالت وصارت دفيفا وكذاغهما وبعدالاستعالة هوهين آخر على ماعرف في النصب مخلاف الشاع فاله عل الملك حتى بحوز بعد لكن لا مكن تسليد فاذاز الاالفهاز (وتنم) عطف على قوله ونتم الفيض وتذريع على قوله ولوشاغلا للك الواهب لامشغو لا له (في مناء في دار موطعام في حرامه اذا الميما عافيما عُلاف العكس ) يعني لووهب مناعاً فيدار. اوطعاماً في جراه وسلهما اىالداروا لجراب عافيتها صعت الببة في ألمناع والعلمام ولو و عددارا وفيها مناع الواهب وسلم الكل الى الموهو باله اووهب جرابا وفيه طعام الواهب وسلما الحراب لاتصيم الهدة الاصل ألى الموهوب متى كان مشغو لا علك الوهاب عنم التسلم فينم صحة الديدومي كانشاغلالا عنع التسلم فنصح الهبة فؤ التصل الاول الموهوب شاغل لامشغول وفي الثاني

(قولهم غران بكون نبعية فبض الكل) افول ين أن فيض بعض ماغنم فى ضمن الكل لاخد الملك حتى لووهب تعمف دارغير مقسوم ودفع الداراليه فباعالوهوباله ماوهباله لأبحوزيمه منزلة من باعدة لمنبضها (قولدذكره قاضفان) انول وقال عقبه ذكر عصام وحدالة انهاتف داللك وماخذبعض المشايخ رجهرالله وسسبأنى اذالهبة الفامدة تفيداالك بالقبض ومنفتى (قولدوننمفى مناع فى دار ، و ماما فى جواءاذا الهاعافيهما) عذاليس بشرط لاته لوسا الموهوب دو ت ماهو فيه يضيم ايضاكا نفله شارح الجمع عن الحيط (قول أن النصل الاول الوهوب شاغل)ونم فيمض التسخ شاغلا فذف كاذواسمهاوابق خبرهاوهومعكونه حل قلة لا يصنع هذا لقو له بعد ، لا مشغول

يوسف ( والمناراته يصيح في صحيحها) أي الهبة (بالتعلية لأفاسدها) كذافي الفتاوي بلادل فلاعكم بالصمال بمبردالتبص الظهرية ( وهب دار عنامها وسلها فاستحق المناع صعت في الدار ) اذبالاستعقاق واللف ف د الهم الاان يكون قداتاته علهر أزيده في المناع كانت يدغصب و صار كالوغصب الدار والمناع ثمو هب له الدار أو الصنعه اولم بكرم المالك اذن بالقبض صوع أودمه الدار والمتاع ثم وهبله الدار فانه يصيح(ولووهب أرضاوزرعها وسلما فلتأمل ( قوله و م فني كذا في فاستمق الرع بطلت) الهية (في الارض) لأن الزرع مع الارض بحكم النصوائ) وتصه وفي فوالد بعض الانصال كثبي واحدفاذا اسمحق أحدهما صاركانه اسمق البعض الشائم فباعتمل الشايخ الهيدالقاسدة تفيد الملك التبض ويديني ثماذائب الملك عل شبت ولا القسمة فتبطل الهبة في الباق كذاف الكافى قال صدر الشريعة الفسدهو الشيوع المقارن لاالشيوم الطارى كااذا وهب ثم رجع فى البعض الشائم أواستحق البعض الشاثم الرجو علم اهب فيااذاو هب هية تأسد لذى رج عرم منه قال اى خلك السخية يخلاف الرهن فأن الشيوع الطارئ مفسدو في الفصولين أن الشيوع الطارئ لانفسد آخر مافاله المصنف قلت و فعد كر العماد: الهبة الانفاق وهوان برجع في بعض الهبة شائما أماالا سحقاق فيفسد التكل لانه مقارن لالمار كذا ذكره شيخ الاسلام أبوبكر فهبة الهيط أقول عده صور الاستمقاق من أرارهذامه افقته نقوله منها اي صوو أمثلة الشبوع الطارئ غير سمبيم والصميم مافىالكافى والفصولين لان الاستحقاق الهية الفاسدة اذاوهبالاثنين شيأ عتمل القسمة فاذا فبضاء شتالك اذا ظهر بالبينة كان مستندا الى ماقبل الهية فيكون مقار فالهالاطار باطيها (الهية الفاسدة لَمِا قبل القسمة ويكون وضموا تفيد الملك بالفيض وبه مذى ) كذا في الفصولين (ويل القريب الرجوع فيها) أي في الهبة علیما و مکذا د کرنی افتساوی الفاسدة يعنى اذائبت الملك فيهاهل يثبت ولاية الرجوع للواهب فيأوهب هبة فاسدة الصغرى وقال ومه منتياه ثم قالمالغماد لذي رسم يجروم منه قال بعض المشايخ كانت المسئلة واتسة النتوى وفرقت بين مفد وذكر في المدة الهية الفاسدة الهبة الصمحة والفاسدة وأفنيت بالرجوع وقال الامام الاستروشني والامام عماد مضبونة مالسض امالاثيت اللك الدين هذا الجواب مستقم أما على قول من لا برى الملك بالقبض في الهيدالقاسدة لموهوبله بالقبض هوالمتاراه فلت فظاهر وأما على قول من برى فلان المقبوض محكم الهبة الفاسدة مضمون على نقد اختلف الصحيح في ثبوت اللَّا. بالقبض في الهبة الناردة وكان على الصنف رحه القدتمالي ذكر التنجيمين اه ( فقوله واما على قول من برى فلان القبوض بحكم اله

الفاسدة مضمون الح) عذا غيرظاهر لان قوله فلان المقبوض نعكم الهية لفاسدة مضمون لايكون مجهاا لاهلى القول بعدم الملاحوا فكيف يكون مائكار ضاءنا فاذكره واستفاء فالجواب فيه نظير فلي الحلاق قوله البالفق بهافا دقاللك بالغيض فجاو همسه هيه فلسا

( قول الااذاوهب الناع الطعام فنبض الكل) أتول الحصر عنوع لانه اذا فرغ الوهوب من ملكه وقيضه الموهوب له ملكه لزوال المانع وهذا كاذكر فياتقدم من هيذاللبن في الضرع ونظائره (قوله اذا قبض الموهوب باذنه ) مخالف مافد مه اذلا بشتر طالاذل صريحا في مجاس الهيد فنته المطلق احسن ( قول لد بصيح في سعو ٢١٥ كان مستحيم الماليغلية ) أول النفلية ان يني الهيدو الموهوب الموضول

الموهوب مشغول تناك الواهب وهذا لاق المظروين يشغل الظرف وأماالمظرف فلا

بشغل المظروف (الااداو هب المناع والعامام أيضافقبض البكل بادله تصيم في المكل ) يعني

لووهبالدارولم يسلم حتى وهبالمناع أووهب الجراب ولميسلم حتى وهب الطعام وسل

الكاصدالهة فيالكل لانهاذا الكل جلة صاركا تنه وهب الكل جلة مخلاف مااذأ

تفرق التسلم وانماقال باذنه لانه البله يأذن له بالقبض فقبض ضمن لاته أفسدملك غيره

كذافي الكافي (وخوبالقبض في الجلس مناب القبول) بعني اذا صدر الامجاب من

الواهب فقيل قبول الموهوب له العفد الماقبض الموهوب باذنه محت الهبة لأث القبض في

المجلس دليل القبول (ثم الالقبض في المجلس هل محصل بالتملية بين الموهوب،

والموهوب اختلف ليدالشاج) حتى قال الامام أبواليث مى قبض مند مجد لاحتدان

فيضه كإفي اخاندقه لدالهد الفاسدة تغد

الملك القيض ) أقو ل فه ركاله قالصحة

فاشتراط القبض لافادة الملك لكنها

مضيو نذبالفية بهلاكهان دالوهوباله

كاصرح بهالصنف وسنذكر مايضام

المدة وأقول في اطلاق ضمان الفاصدة يهلا كهاتاً مل اذلاشك المقابض اذن

الواهب لاعلى وجدالعاوضة كلا اقلم

كون الهبة حينئذ أمانة في ماللو هوب

هدة فاسدة تسليط الماقت الوعوب فاعل

قيضاه يجدان بقال بلء على الملاقها

﴿ قُولِهُ وَهِبَ لَكَ هَذَهُ النَّزَارُ وَالْحَنْ الزَّلُ النَّمِ الزَّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله على معرفته لكن المان ظاهر قوله وحبتات هذاالرق متناولا المطرف والمطروف صارت غيرما تقدم لانه فياتقدم نص على المطروق نفط يخلاف ماهنا ( قوله ونم هذ ملمع الموهوب له بلاقيض جديد) فإن قلت هذا تلاه والا فيااذا كان بدويطريق الوديعة فإنه مشكل لكون بدو بالماك بابة عنه في الحفظ فكمف ينوب هذا الغبض عن قبض الهية فلنابد الماث حكمية والقابض 🗨 ٢٢٠ 🎾 حقيقية فباعتبار هانزل قابضالا قامة بده مفام هالمالات حكمامادام طاملاله وبعدالهبة تقرر فاذاكان مضمونا بالفيمة بعد الهلاككان مستحق الردقبل الهلاك فيملك ايس معاملاته فتعتبر الحفيفية (قه له الرجوع والاسترداد (قال وهباك هذه الغرارة الحنطة اوالزق السمن صعة الهبة في اوامانة) بعني كالسنأجرة ثم لانحني المطة والسمار فقط العرفت الكلامنهما شاغل الملك الواهب لامشغول ما (وهبت آنه لم يوف عا يشمله المتن من الممين دار هالزوجها وهما متاعهما ساكنان فيهاحازت) الهبدو بصير الزوج فابضالدار لان المضمونة كالغصب والرهن لكن لما المراة ومنامها في بدالزوج فصيح التسليم ذكره فاصفان (وهب بابافي صندوق مفغل ذكرخلاف مسألة البيم كسئلة الهبة ودفعه)اى الصندق (لا يكون قبضا) فلانم الهدة لاث القبض انماعصل اذاصيم الانفاح فيا ذكر ، احتاج إلى الاقتصار عليه به ولااتفاع مع الففل (وتم هيد مامع الموهوب له بلاقبض جديد) بعني اذا كانت المين والكانت مسئلة الهية اعراشه لها الموهوبة فيدالوهو بالهود بعة اوعار بذاوامانة ملكها بالهبة والقبول والالمجددفيها العن المضمونة ابضا وماذكره من تبضالان القبض فيباب لهبدغير مضمون فيعتبر فيه اصل القبض وهو موجو دههنافناب الاصل بشرالى هذا (قولدلانه وله من تبض الهبة (مخلاف البع) بعني اذاباع الودبعة او نحوها بمن في د معناج الى تبض فيسترط فضبه)اقول وهكذا وتعق النين و امل حق العبارة فلايشرط جددلان اليع مقتضى تبضا مضمونا وقبض المودع تبض امانة فلانوب عن قبض قبضه فلينأمل (قولة اذاكان معلوما) الضمان بل محتاج الي تجد مدالفيض والاصل فيدان القبضين اذا نجانسا ماب احدهمامناب اقول ولودارابكتهاالاب ومتاعه الأخر لانحادهما جنساواذا اختلفاناب الاقوى من الاضعف بلامكس لان ف الاقوى فَيها وعليه الفتوى كما في الزازية مثل الادنى وزيادة وليس فالادنى ماف الاقوى (و) تمايضا (ماوهب) اى الاب اويسكنهاغره ملااجرة والامكالاب (لطفله بالعقد) لانه في قبض الأب فينوب عن أنض الصعر لانه وليه فيشر ط قبضه سواء لوميتا والان في بدها وايس له وصي كان في محقيقة او مدموده لان مدالودع كيدالمالك مخلاف مااذا كان في بدالناصب وكذا من يعوله والصدقة في هذا كله اوالمتأجر اوالرته رحيث لأعو زلهية لعدم فيضد لانكل واحدمنهم قابض لنفسه كالهدكا في النبن ( قولد ومبت (اذا كان) اى الموهوب (معلوما) قال ق النابة لفظ المبسوط وكل شي وهبه لامنه دارها من زوجها وهي ساكنة فيها الصغيرواشم دهليه وذلك الشئ معلوم فهوجائز والقبض فيه باهلام ماوهدله والاشهاد مع الزوج حاز) كذا في الزاية قلت عليه ثمقال والاشهاد ليس بشرط بلالهبة تتم بالاعلام الاانهذكرالاشهاداحتيالها لأنهاوماني بدهافي بدالزوج فلريكن التحرز عن جحودسائر الورثة بعدموته وعن جمعوده بعدادراك الولد (و) تم ايضاً مدها مانعدمن فبضداه لكن نقل في الذخيرة هن المنتق من الى يوسف لا بحوز

وتم ما وهب اجنىله ) اى للطفل تَعْبَضُهُ قَالَ فِي الاشْبَاءُ وَالنَّفَاتُو الا ادَاوِهِبَلِهِ الْحَمْلُةُ وَالْحَقْمُ وَنَّهُ فَانْجُولُهُ بِالْحَلُّ وَرَدْ الواهِبُ كَافَالدَّخِيرَ ﴿ فَوْلَهُ اوقبض زوجهالها اىالصغيرة)اقول لامحني عدم معرفة قيدالصغر من المن لكنمها كان المقام في الهبة الصغير استغنى عن ذكره (قُولِه وَلَكُن بِعِد الزَّفَافُ) أَوْلُ وَلاَيْشَرَطُ الْ تَكُونُ مِنْ بِجَامُمُ مِثَامًا فَي أَلْتُحْبِمِ كَما فَي التَّبِينَ

الرجل البيب من أمر أنهوان ترب

لزوجهااوالاجنى دارا وهماساكنا

فها وكذلك الهدة الولد الكمر لان

بدالواهب انة على الدار اه (قولد

(ماوهباج بيله) اى للطفل (مقبضه) اى الطفل (عاقلا) لائه فى النافع المحض ملحق

بالبالغ ( اوقبض ابداوجده اووصى احدهما ) لانه قائم مقامهما ( او) فبض (ام

هو)ای الطفل( معهااو )قبض ( اجنی بر به وهو) ای الطفل ( معه او )قبض

(زوجها ليا) اى الصغيرة لكن ( بعد الزناف) لان الاب اقامد منام نفسه في

حفناها وأبض الهبة لها ولوأبض الابايضا صحرلان اصلالولاية لهوولاية الزوج

منه (لمبحر هدة الحل) لكونه وصفاللامة لا تصاله بها يمنزلة اطرافها (و لاله) اي لم يحز الابد العملوان باز الاقرارله ان بين سباصالحا وسبأتي بانه فىالاقراران شاءالله (قولد اى لم نجز الهيكالسمل) الول نمالي (صم هبة انبن دار الواحد) لانهما الحاها جلة وهو قدقيضها بلا شوم وهذا يخلاف الوصيذله لانها لايشترك (وعكسه) وهو هبة واحد لائين (لا) اى لا تصح لا نهاه بذالصف من كل واحد فيلزم فيهاالغبض لكونها تملكا مضافا لمابعد الشبوع (كنصدق عشرة على غنيين) فانه لايجوز لان التصدق على الغني هبة فلانجوز الموت ولانقال الولى بقوم مقامدفي الشبوع (وصع هو) اي تصدق العشرة (وهبتهاعلى فقيرين) لأن الهيد الفقر صدقة فبض الهبدلانه غير متحفق قبل الولادة والصدفة بنغي ماوجهاللة تعالى وهوواحد والفقير نائب تنه محلاف الهبة أوهب (قولد ای بحوز هبه درهم صحیح أصفالدار وسائمالباق إنجز ولووهبه) اىالباقى (فيلالنسليم) وسإالكل جالة رجلين) أفول هذاعل المحج وقال (محدق الكل) لانهاذا سإالكل جلة صاركا بموهب الكل جلة محلاف مااذا تفرق بعض المشابخ رجهرالله لابحوز لان السلم (هبددار مشراة قبل القبض) متعلق بالهبة (تجوز) يعني اذا اشترى دار اختبل ال متبضاوهها لآخر حازتالهة لاحرفت الالصرف فالعفار قبلالفيض يموذ (كذا )اي بجوز (هبددرهم صحيح لرجلين (لانه هبد مشاع لا غسيروا تماقال تحجيم لان النشوش في حكم العروض كا عرف فيكون عالقهم فلابصح هبته لرجلين الشبوع (معدر همان فال لرجل و هبت ك در همامنهما ان استوبا) اى قدر ا (لمنجز و الاحازت)

تصيفالدد حملا يضرفكا ل عاعدمل الفعية والصحيوانه بجوزبه فالبالامام الوالحسن على السعدى وشمس الأثمة الحلواني رجهماالة تعالى لأن الدرهي العميم لايكسر عادة فكان عالا يحتمل والفرق الدالهبة فيالوجهالاول لناولتاحدهما وهوبجهول فلأنجوز وفيالثاني الفسمة حتى لوكان من الدراهم التي ناولت قدر درهم منهماوه ومشاع لابحتمل القعمة أنجوز (و) نجوزايضا (هبة آبق تكسر مادة فلا يضرها الكسر مردد في دارالا علام لنافله) لان بداؤل باقية عليه حكمالقيام بداهل الدارعلية فنم والتبعيض كانت الزلة المشاع) الذي ظهور بد. تملكهم ان دخل فيها ولووهبه بعد دخوله فبهالمُبْحز وقدم في باب محتمل القسمة فلامحوزكا فيالحائبة استبلاء الكفار (و) كذانجوز (هبة البناء دون العرصة اذاذناه) اى للموهب (قولد فنع ظهورده تملكهم) يعني له (الواهب في نقضه و) هبة (ارض فيهازرع دونه) الدون الزرع (او نخل فها اهلدارا لرب الدخلفيها (قولد تمردونه) ای دون التمر (اذا امره) ای الواهب الوهوبله (بالحصاد) فی الزیرع ولووهيه بعدد خوله فبهالم بحز) بعني (والجذاذ) في التمر لان المانع الجواز الاشتغال علك المولى فاذا اذن المولى في لاعلكه وهي هبارته فيهاب استبلاء النقض والحصاد والجذاذ وفعلاالموهوبله زال المانع فجازت الهبة الكفار (قولدوكذاتحوز سداليناه الى آخرالباب) اقول فيانقدم فنيده . حل باب الرجوع فيها كا هذافتأمل والقالموفق (صير)اي الرجوع (في اجني) اراده من لم يكن ذارجم محرم منه فعرجه من كان ذارجم

وأبس بمعرمومن كان محرماوابس بذي رحمولذا قال (ومنعدالحرمية بالفرابة) واحترز

لارجوع فبهالقوله صلى التدعليه وسإلا يرجع الواهب في هبته الاالو الدفيابهب لولده

به من الهر مية بالسبب لاالنسب كالآباء والامهات والاخوة والاخوات من الرضاع ومن الحرمية بالمصاهرة كامهات النساء والربائب وازواج البنين والبنات وقال الشافعي

(قولد فغرج من كان دار حوايس بمرم) يعني من النسب والافالاخ من الرضاع لوكان ابن عم هو رحم

حول باب الرجوع فيها 🇨

محرم لكن لاينسب

ولناماروى من قوله عليه الصلاة والسلام الواهب احق بهبة مالم يثبت منهااى مالم بعوض والمرادحق الرجوع بعدالتسلم لانهالاتكون هبة حقيقة قبل التسلم والمراد

عاروى الامفرد بالرجوع بلافضا ولارضا الاالوالداذا احتاجالى ذلك فانه مفرد

الانخذ لحاجته الى الانفاق وسمى ذلك رجو عانظر االى الظاهر وال لم بكن رجو عاحقيقة

على إن هذا الحكم غر مختص بالهبة بل الاب اذا احتاج فله الاخذم، مال اله و لو غاما كا ذكر في إب النفات قال صدر الشريعة ونحن نقول به اي لا فرغي الدبر جع الاالو الدفاله بخلك العاجة فتوهم بعض الناس من قوله ونحن تقول به أن الاب أن رجع فياوهب لابدعندنا ابضا مطلقا وهووهم بالهلمنشؤة الغفلة عن قوله غانه نملت الحاجدتان مرادمهاذ كرناحتي لولم مجبج لمبحزله الاخذمن مال انه فان مانوهمو امحالف لتصريح عَانًا كَفَاضَحَانُ وَفَيْرِهُ آنَ قَرَابَةُ الولادُ مَنْ جَلَةَ المُوانِعُ (كَافِي الآبَاءُ والامهات وانعله اوالاولادوان سفلوا والاخوة والاخوات واولادهما وانسفلواوالاعام والعمات والاخوان والخالات) فقط فال اولادهم لبسوا بمحارم كامر في كتاب النكاح ثمان موانع الرجوع في الهية سبعة ذكر الاول بقوله (ومنعد الحرمية بالفرابة)ووجه كرنها مانعة الالقصود وهوصلة الرج محصل مانانها واجبة في الحارم وكل عقدافاد مقصوده بازموذكر التاتي مقوله (وزيادة منضلة) مطفاعلي قوله الحرمية بالفراية (كناه وغرس وسمن ووجد كونهامانعة أنالرجوع انمابصهم في الموهوب والزيادة ابست عوهوبة فإيصح الرجوع فيهاوالفصل غيرتمكن ليرجع فيالاصل لاالزبادة فاستم الرجوع اصلاوذكر التالث مقوله (وموت احدهما) اما اذامات الموهوب له فلان الماك قدائفل إلى الورثة وامااذامات الواهب فلان النص لم وجب حق الرجوع الأالواهب والوارث ليس بواهب وذكر الرابع شوله (وعوض) فان حق الرجوع في الهدة كان خلل في مقصوده وقد عدم ذهك وصول الموض البه (اضيف البها) اى الى الهيد بال قال خذمعوض هبتك او مدلاعنها او مقابلتها اومكانها نقبض لم رجع فلووهب وعوض ولميضف رجع كل بهيته مطلقا اي سواء العوض من الموهوب له اوالاجنبي بأص الموهوباه اولالاز الموض المأه فإبق حق الرجوع وكذاليس للاجنى الموض الرجوع في عوضه لانه متبرع من الموهوب الاسفاط حق الرجوع عليه و دات حائر ولارجع الموض على الوهوب له اذا كان بغير امر الانه مترع وكذا اذا امر الااذا قال عوض عنى على ان شامع كذا في الايضاح وذكر الخامس موله (وخر وجهام، ملكه) فان تبدل الماك كتبدل المين وقد تبدل الملك بتبدل السبب وذكر السادس مقوله (والزوجية) فانهانظر القرابة بالمرمية في التواصل دليل جربان التوارث بنهما بلا جدوبطلان فكان القصود الصلة وقدحصل (وقت الهية) حتى لووهب لامرأة ثم نكحهاله اذرجع فيهاولووهب لامرأنه أبانها فايس له اذرجع لمدم العلاقة بينهما فى الاول وقت الهبة و وجودها فى الثانى و تنهاوذكر السابع بقوله (وهلاك الوهوب) فأنهاذا هلك تمذر الرجوع فلوادعي الوهوبله الهلاك صدق بلاحلف كذا في الكاني (وضابطها) اي ضابط الموانع (حروث دمع حزقة) مأخوذ ماقيل ومائع من الرجوع في الهبة ، بأصاحبي حروف دمع خزته

فالدان الزيادة والميم موت احدهما والعين العوض والخاء الخروج غن اللك

(قه لدذكر الاول مغوله ومنعه المرمية بالقرابة) اعاده ليرتب المواتع على بسنهاولبذكروجهه (قوله وزيادة منصلة) احترزه عن النفصلة كالولد والارش والمقرفاته برجع فيالاصل دون الزيادة لامكان القصل كما في التمين لكن في الخانية قال الولوسف لارجع فىالام حتى يستغنىالولداه (قولة كنا وغرس) الراداذاكان وجدزادة فيالارض واناوجدني بسن الارض لكرها محيث لا يعدمنه زيادةفها كالهااءتنع فيتلك القطعةفقط كافيالبين وادالمبوجب زيادةاصلا لامنع الرجوع فيشئ لماقى الحائب وهب دارا فين الوهوب له فينت الضيافة التي تسمى بالفارسية كأشاته تنورالمنز كأن فواهب ال رجعيق هبته لان مثل هذايعد نقصا الولايعد زبادةاه (قولدوموضاضبفاليها) اقول وبشترط إن لايكون بعض الموهوب (قولِد لجربان التوادث منهما بلاجب وبطلال المطف التفسر فالمنى ان التوارث ينهما يكون ف حالة مدمجب البطلان (قولد وضابطها اى ضابط الموائم حروف دمغ خزقه الم) كان ينبغ آن لدكر هاعلى ترتب الحروف لتأتىالناسبة فيممناها ولا مغالبتي من الموائم الفقر لمأسيأتي اله لارجوع فيالهبة للفقير لانها صدقة

والزاءالزوجية والفاف الغرابةوالهاء الهلاك والخزق الطمن والخازق السنان فكاته شبدالدمع السنان (وهبالاخيه واجنى عبدافقيضاه) اىالاخ والاجنبي السبد(له) اى، واهب (الرجوع) في نصب الاجنى لان الهبة صحيمة في حقد لكون المبديمالا منسم ولامانع من الرجوع مخلاف الاخةان القارابة فيهمانعةعنه (وهبار جلشأ وقبضه) اى الرجل الثي (فوهبه) اى الرجل الثي و (لآخر ثمر جع الثاني اور دهله فلاول الرجوع فيه) لان الوهب العادالي الثاني بالرجوع لابسبب جديد كان الاول الرجوعفيه (ولو تصدق مالاالث هلي الثاني) ان كان فقير ا (او باعدمته ) ان كان غيا (لم رجمالاول) لان هذالك جدد لعود والهبسب جدد وحق الرجوع لمبكن انا ف هذا الملك فلا رجع كذا في الحيط (رجع في المحقاق نصفها) اي نصف الهية والمراد الموهوب (نصف موضوا) لائه لمدفعه الدالالتسار ادالوهوب كله فاذا فات بعضه رجم عليه مقدره كفيره مزالماوضات (لافي استحقاق نصفه) بعني إذا أستحق نصف العوض لا رجع بني (حنى ردمابق من العوض) لانه بصلح عوضاهن الكل أنداه وبالاستمقاق ظهرانه لاعوضالاهوفيكون مخيرالانحقه فيالرجوع لمبسنطالا لبسإله كلاالموض ولميسؤنانشاه ودمابق ورجع فىالكل وانشاء امسك مابق ولم برحمبشئ مخلاف ماذاكان العوض مشروطالانها تترتبعا فيوزع البدل ملي المبدل فاذا استمق بعضه يرجع عامقا بله من الموض كذا فى الاسرار (واو دوض نصفه أرجع عالم يموض) لان التمويض مان "رجد في النصف يمتنع بقدر (أنو باع نصفها أو لم يع رجم في النصف) لان له الرجوع في الكل فق العص أولى ولا عندنه بع النصف (وذا) اى الرجوع اعايصم عبث بؤخذالوهوب من يدالوهوب له (براض) من الطرفين (ارحكم قاض) لان الرجوع في الهدة مختلف فيد فنهم من وأى ومنهم من إن وفي اصله وهىلان الواهب إن طالب بحقه فالوهوب له يمنع علكه وفي حصول المفصو دوعدمه خفاه اذامن الجائزان كونم ادمالوابوالتواذفيلي هذالا يرجع لحصول مقصوده ومن الحا زان بكون مراد مالعوض فعلى هذا رجع فلا دمن الفصل بالرضاء او القضاء (نصيما عناق الموهوب) اى اعناق الموهوب له العبد الموهوب (بعد الرجوع) متعلق بالاعتاق (فبل الفضاء) لانه لايخرج هن اللك الموهوب له الا بالقضاء قصيح اعتاقه قبله (ولم بضين) عااوه وباله (ملاكه) اى الوهوب بعد الرجوع و قبل القضاء (بعد المع) من الواهب افيام ملكه فيه وكذا اذاهاك في دوبعد القضاء لم يضمن لازاصل أبضه لم يكن موجبا ضان الغبوض عليه وهذا دوام علنه واستدامة الثي معتبرة باصله (ر) لكن (ضمن به)ای ملاکه(بدرالفضا، والمنع)ای، معدبدراغضا، وطلب الواهب فرا او هوب حينة بكوزامانة عندالوهوباله والمنع بعدالطب وجب الضمان في لامانة (ومع احدهما) عطف على قوله بتراض اىالرجوع بتراض ارحكم قاض (أحنخ لعقد الهية) من الاصل واعادة الملك المقدم (لاهبة الواهب فإبشرط قبضه) اي قبض

اقوللانفيد البيستين (قولدرج عاهابه من السرس كذا في الاسراد افول صوايه من السرما المين يمنى الموهوب فولد في اصله وميمدد من وهي الخياريسي وها كاضف وفيهض

النمخ وها. وهو خطأ كافى المغرب

اه من حاشية الخدى المعمد

(قولد ای ترحیالمبد) ارادبالمبد

الشي الذكور تسرفوله وهبارجل شيئا (قوله اوحد مندان كان فنيا)

( فوله زمني مطلان الرجوع النع ثم زال عاد الرجوم) استشكل عاقد مدمن فوله والو دهب لامم أنه الإيه افليس له ان يرجع مع زوال المانع وهوالز وجية واجبيباته تمكن اذبكو ثالمراد بالانع هناالطارى ببدالهبة فنزواله شبت الرجوع بخلاف الانع المفارك كالهبة الروحة (قولد مخلاف مااذا اشترى عدا بالطباد الح) فرق بين مسئلة الهدة ﴿ ٢٢٤ كُهُ والبيم باله ممكن ال الجمي المرمسطن الإيطام مل حنيفة زواله فيمتمل مقاؤها بخلاف الواهب لان القيض أنما يعتبر في انتقال اللك لافي وو داللك القديم (وصيم) اي الرجوع زوالاالبنا واشباهه اذلاتوهم لبقاله بعد (في الشاع) القابل القسمة (كنصف داروهبت) دلوكان هبذ لماصيم فيه (ناف الوهوب زواله (قو له وبطلت بالشيوع هو حكم في دأاو هوباله فاستمق قضين لم رجم) على واهبه لانها عند ارع فلالسنحق فيه الهد) بدني فبالمحمل القدمة (قوله كالم

السلامة (تضي مطلان الرجوع للفع تمزآل) اى المانع (عادالرجوع) بانه انه اذا مى بجزهبنه 4) اقول الضمر في هيندراجم فالدارالرهوبة وابطل القاضي وجوع الواهب بسبب الناء فهدمالموهوب لهالبناء

وعادت الداركما كانت فلهان يرجع فماتخلاف مالواشزي هبدابا لحبار ثلاثد ابام فم

العبدق مدة الخبار وخاصم المشترى البائع فى الردو ابطال الفاضي حفه فى الرديسبب

الجي في مدة المار إس له ان مرده كذا في الحيط (وهي بشرط الموص عبد ابتداه) هذا

اذاذكر مبكامة على بال يقول وهبت هذا العبداك على ان تعوضي عذا التوب وامااذا

ذكره بمرفالياء بالمنتول وهبتاك هذا النوب بعيدك هذا اوبالف درهموقبله

الآخر بكون بعا النداء وانهاء بالاجاع كذا في شروح الهداية وغيرها (أشرط

قبضهما) اى العائدين (الموضين) لكون كل منهاهية (ويطلت الشبوع) كاهر حكم

الهبة (ولم نجز هبة الاب مال لحله بشرك) كالم تجزهبه ، (وبعانها، فزد السب

وخيارالرؤية وتستعقبالشقعة)كاهو حكماليع هذاءندناوهند زفرالشانمي ببع

ابتداء وانتهاء لانالعبرة للمعانى ولناانه اشتمل على جهتين فبجمع اينهما ماامكن عملا

بالنمين فانقلت الهبة تمليك مين بلاعوض والبيع تمليك مين بدوض فكبف يحمع

ينهماو ابضالتليك لابحرى فيه الشرطوكلة على تفيد الشرطية قلت فدعر فت السعى

كونما تمليكا بلاهوض كونما تمليكا بلاشرط موض لابشرط مدم العوض فلإباني كوته

بيعا وعرفت ايضا اذالشرط المنافع للمتلبك شرط فيعمعنىالربا اوالقمار لامطلق

الشرط حتى لوقال بعت هذا منك على ان يكون ملكانك صحم البيع فيكون مانحن فيه

شرطاا بنداء نظراالي المبارة حتى لايصير كالبيع لازماقيل القبض وشرطا بمني العوض

نظرا الى ما ول الدحتي وفرا احكام البع حالة القارو هب كر باسانة صر ما او دوب

لعُلا رجع) فرق بين هذا وبين النسل بأن في الفصار دريادة منصلة دون النسل (كذا

عبد كافراخ في دالموهوب له وجارية علماالموهوب مالقرآن او الكنابة او عوهما)

حبث لايرجع الواهب في هذه الصور لان الاسلام وتما الفرآن ونحوهما ازداد

الموهوب فبطَّل الرجوع (وكذا تمروهب بغداد فحمله الوهوب لهالَ بلخ) حَبث

بمال حق الرجوع لزيادة متصلة في فيمة الوهوب (نصدق على غني) اي قال لنني

لرجوع بنضين إبطال حق الوهوب له في الكيراء وعزنة النفل فبطل مخلاف تفقة العبدلانها بدلوه هو المنفعة والمؤنة (نصدأت) بلابدلاه وفيالحانبه فصل فيالزجوع على صيفة التمريض حبشقال وهب شيأله حلءؤنة بغداد فحملها اوهوب لهالى بلدة اخر لايكون الواهب أن يرجع فىاليبة فيلهذا اذاكان فيقالهية فىالكان الذى انتقالها كثروان استوت قيمها فىالكان كان الواهب ان يرجع في هبة اه ( قول الصدق على غني لا يرجع ) اقول لا كرازيلمي ماقيات الرجوع في الصدقة على النهني

الطفل لاللاسلاف من تبيه الثي منسه

(قولدوبع انهاءاخ) أقول ويصيمولو

كالأالعوض افل منهاو هومن جنسهاولا

ربانيدن كر البرجندي (قولدره

كرباسا فقصر مالئ كذا في فاضفان

الاانه قال وهب ثوبانقصر مالخ ثم قال

وفي الاملاء اذاغسله اوقصر مله ان

يرجع في الهية (قوله وجارية علما

الموهوب له القرآن الخ) مثله في الحاتية

معذكر خلاف حبث قال الوهو باله

اذا علم الموهوب القرآن او الكَتَّابَةُ

اوكانت اعمية فعلما الكلام اوشأمن

الحرف وما اشبه ذلك عنع الرجوع

ق الهبة لحدوث الزيادة في الدين و على

قول زفر تعلم الحرف ومااشيد ذنك

لامنع الرجوع في الهبد ومن محمد

في النَّنقي الله لا يبطل حق الواهب

في الرجوع كما هو قول زفر وعن

ابي حنيفة روانان اه (قوله وكذا

تمروهب بغداد الخ) حكاه الزيامي

هن النتق عندهما وعند ابي نوسف

لانقطع الرجوع لازالزبادة لمتحصل

فى العين فصار كزيادة السعر ولهمااز

(قول واحرّض ازبلعي على قولهم) اقول احرّاضه على الكنز واجاب العبني عن التكر اربقوله ملت لا بلزم التكرار اصلالان موله على الدر دعليه شيأ منها لا يستلزم ال يكون هو ضالال كونه عوضا اتاهو بالناظ محصوصة أبحوزال يكون رداو لا يكون عوضالعدم الاستلزام واماقوله اوبموضه شيأ منهاقصر يح ﴿ ٢٥٥ ﴾ بالعوض ولاشك المهامتغابران اه فهذاو بما قاله الصنف رجه ألله استفامت عبارة الكنز (قوله لا موز

تصدقت عليك مذه الدراهم ( اووهب لفقير ) اىقالله وهبتك هذه الدراهم الاراه عن الدين بشرط الابكائ الز) (لارجع) اعتبارا لفظ في المسئلة الاولى والمعنى في الثانية كذا في الكاني أقول هذا قدتقدم فيما سطل مالشرط -م<del>خ</del>وہ نصل کھے۔۔

الفاسد والمراد بالكائن ألحال والماضي ( وهب امد لاجابا اومل ان ردتها عليه اويعتقها اويستولدها اووهب دارا لاماكوز (قولد العمري ان ابحال اوتصدق ماعلى ان ردعله شيئامها اويموضد) في الهيدوالصدقة (شيئامها صحت) اى داره لا خرمدة ع. و اذامات برد الهبة لانهالاتبطل بالشروط الفاسدة كإمروالتبي صلىاللة عليهوسلم اجاز العمرى عليه الخ) قال في شرح الجمع وهي وابطل الشرط كإساني (و بعال الاستناه) اي استناه الجل لانه انما يعمن في الحل الذي هية شئ مدة عمرااو هوبله الواهب يعمل فيه العقد و قدع فت ان همة الحجل لانجوز فلا بحوز استناؤه ابضا (و) بطل بشرطان بعو داله اوالي ورثته اذامات (الشرط) لمخالفته مفتضي العقد وهو توثالماك مطلقاناذا اعتبرالشروط المذكورة الموهوبله الدنقول المستف مدةجره تفيدت بهاوهويتا فيالالحلاق واعترض الزيلع على قولهم اوبعو ضعشينا منهابات المراد هاماالهمة بشرطااه وضفهى والشرط حائزات فلايستنم قوله بطل الشرط واثاراد له النبوضة عنراشينا من المعن الوهوية فهو تكرار محيق لانه ذكر مقوله على النارد

بصيحان رجع مناير والى الواهب ابضا حج كناب الاحارة كليحه (قولدو تشر عالملك غم موسى) فيه عليه شيئامنها اقول نخنار الشق الاول قوله فهي والشرط حائزان ممنوح وانحامجو زاذا تأمل لان الاحارة النسر ميذهم الصميمة كان الموص ماوما كاعر أت من الباحث الساحة وصرح مد بعض شراح الهدأية وكذا التيعرفها أثمة المذهب بانها عقدعلي المال في الصدفة (اعنق جانبار وههاصت) الهبة في الإم لان الجنين لم يبق على ملكه فلم منقعة معاومة بدل معلوم والقاسدة يكون الموهوب، شغولا بملك الواهب (مخلاف التدبير) يعنى دبر حلها ووهمالم تصرير ضدالشرعية فالإشالها تعريف الشرعية الهبة لان الجل بق على ملكه (لا بجوز تعليق الا تراء عن الدس بشرط الا بكائن) أي سواء فسدت بشرط مقارئ اوشيوع بشرطكائن (فلو فال الديونه اذاجاء عدفانت رى منه)اى من الدين (بطل) اى الايراء اصل فدمواه شمول تعريف الشرعية لانه تعلبق بشرط محض (واوقال) انكان لى عليك دئ ابرأنك عنه وله عليه دن الفاسدة غير مسلة وبردماهدل اليدمبدأ صري)الا را الانه تعلق بشرط كائن فيكون تصورا (حاز العمري لاالرقي) العمريان كالامه وهو قوله تمليك تفع اذلا تاليك لغير بجعلداره لآخرمدة عره اذامات تردعله فبصح التلبك وسطل الشرط والرثبي معلوم ولزوم تفيدالنفع بالعلوم في توله ان مقول ان مت قباك أوى اك فيكون عليكا مضافاً الى زمان وهوم الارتقاب وهو ميناودين اذلا بكون لفيرمعاوم ذآيا

الانتظار كائنه بانظر مونه فلانصر لقدم التمليك في الحال وقال ابويوسف تصح لر أيي ووصفا وقدرا وقد فيدالنفعة وبطل ابصاماء علىانة تمابك أمحال واشتراط الاسترداد بمدمونه عندء فبكون النزاع لفظيا تردده مقوله والكال تعريفا للاعم لانهم -ه كناب الاحارة كلية -لايعرفو فالاالحقيقة الخاضة الشرعية لمافرغ من مباحث تمليك الدين بلاهوض شرع في مباحث تمليك المنفعة بعوض قال عمر الأعد السرخير في مبسوطه فقال (هيم) الفة نعالة من اجرياً جرمن باب طلب وضرب اسم للاجرة وهيما بعطي لالدمن اجلام مار دمايه عقدالاجارة من كراه الاحير وشرعا (تمليك نفت أبعوض) واتماهدل عن أو ابهم تمليك نفع معاوم

وإروجه تنقطمه المنازعة مبان المدة 🦛 بعوض كذلك لانه ان كان نعريفا للاجارة الصحيمة لمبكن مانعا تتناوله الفاحدة والمافة والممارولا دم اعلام البدل وكذاڧسائرا لمعتبرات حتى ( درر ٢٩ ٪ي ) فال في اثبدائم اذاكانت الجهائة مفضية الى لمازعة منعت من انسلم والنسلم الا محصل المفسود من العقد وكان المقدعينا اله فم ذاكان قوله وما اختيره بهنا تعريف للاعم فير مسؤلاته لا يسدق بالصحيحة لفصد تسليم المشاع الاصلى وعدم علماندن منم يوجدالمقد وكان مبناكماقاله فىالدائع فلإنبغي العدول من كلاماعة الذهب رحهماللة

(قول اووهبنك منافعها ) إنول هذا ولانصح فبالوارادالعقد علىالمنافع لماقل فيالبرهان وكذا بعني لانعقدبأجرة منفشها لانها مدومة وانمائحوزنا رادالمقد على العين ولم يوجدوقيل تعقد 4 لانه ﴿ ٢٣٦ كِهُ الْيَهَالْمُقُودُ مَ إطافة الأجارة الى العين اه و في الحائد و لو قال أجرتك منفعة بالشرط الناسد وبالشيوع الاصلي والكان تعر خاللاع لمبكن تتبيدالنع والعوض هذ. الدر شرا بكذا ذكر في بعش بالماومية صحنا ومااخترهها تعريف للزم كالانتريف البيع كان كذلك (عين الروابات الدلامجو زوانمانجو زالاحارة اودن اونفم) الاولان ظاهران وامالالك فسأتى توضيد (المعدداع للهذه اذًا أَضْفَت الْيَ الدار الاالنفة وذكر الدارشهرا بكذا اووهبتك منافعها) يعني الالاحارة تعقد بلفظ العارية حتم إوقال الشيخ الامام المعروف مخواهرزاده نغيره اعربتك هذه الدارشهرا بكذا وقبل الحاطب كانت احارة صحمد اماالمارمة فلا اذا أضاف الاحارة إلى النفعة حاز تعقد بلفظ الاحارة حتى لوقال آجرتك هذهالداربلا هوض كانتاحارة فاسدة ابضااه (قولد واختلف فيانعقادها لااعارة ولوقالله وهبتك منافع هذءالدار شهرا كمذا محوز ومكون احارة كذا بلفط البيع) أأول جزم في البرهان في الفناوي الصغري (و اختلف في الفقادها بالنظاليم) ذكر شبخ الاسلام الدفيه شرح مواهدالرجن بعدما لانعقاد فقال لا مت امني لا تنعقد بعث منتعما اختلاف الشايخ وقال اذاقال الحر انيره بعد نفسي منك شهرا لعمل كذا فهواجارة لأنءم المدوم بالل فلابصح تمليكا وعن الكرخي أن الاجارة لاتنعقد بالنظالبيع ثمرجع وقال تنعقد كذا في الخلاصة بلفظ البيم والشراء اء وق الخاتية

رجلةال لنبرء بعت منك منقعةعذ.

الدار شهرا بكذا لابجوزكا لابجوز

يع خدمة المدشهرا بكذا اه (قوله

أو تمكنه من الاستيفاء ) اقول يعني

في الاحارة الصحيمة لاسبأني (قولد

ويسقط الاجر بأنفسب) اقول يعنى اذا غست كل المدة وال بعثها فيقدره

بسقط آنهي وفي انتساخ الاحارة

بالفسب اختلاف اه وبسقط الأجر

بغرق الارض فبل زرعها وان اصطله

آفة عاوية لزمه الاحرناما في رواية

عن محد لاته فدزرعها اوبلزمه اجر

مامضي مزالمدة فقط وله نفتيان لم

تمكن من زرع منله فىالضرر ثانيا

ذُكرُه فَى البرهـان (قُولِه للمؤجر

لهاب الأجر للدارالخ) انول هذا اذا

الم بؤات في العقد وأنالطابه والروات المسر له الطلب قبله كافي شرح المجمع

(قولد والخاطة ونحوها آذانرغ)

اذول عذالوعل فيعته كافالبرهان

( قول وذكر في البــولمين الخ )

سمره اهريق داد الدارسيل بعدا و إلى التاجع الماره "مجد الماادارة لا و التحد الماادارة لا و التحد المادارة المحل المتعدد المحدد ا

الإجلائة بكون هو الواجب الفتد حتى لا يكون له حق الا من داد (او تر طول الإجل المتعدد الواجع في البلدان با يجون الا من داد (او تر طول الإجل الما يكون له حق الا من داد (او تر طول الإجل التحديد على هذا بقوله (فيهب عود تشيط العالم (و تشيط العالم و تشيط الما الوقيد في الا تشيط العالم و المنافق الإجر (الدار فينت و المتكن) اوجود المتكن من الاستيناء وشوله (وبسقط الهالاجر (المتوب الهائية على الما تكون من الاستيناء وشوله (وبسقط الهالاجر (المؤجر المسالاجر على منافق الما المنافق المناف

اقول وهو هلىالشهور لماقىالبرمان المجمد المتحدي و جراحما به وراجعربي الى اسبار مسامة المجراعين السباقي المساجو و يسمق حدة ما ناط لوعل في بعث المسامة المسامة من التورقان احرق بعده فاه الاجر و لاغرم) لما بياني النالاجر المساجر على النمود (قوله الخبار غالب الاجرائية و في يستالمساجر بعدا خراج من التورك الولولو خبر في بت (والفعان نفسه لا يسمى الاجرالا بالسلم كما في شرح الجدم (قوله السائي النالاجراخ) ليس مناسبالهذا المنام بل الخات المدى المساجر

القصار اذالم يكن بعمله الاازالة الدرن اختأهوا فيهوالا صحافاله حق الحبس علم كل

والضمان لابحتمان (وقبله لااجرويغرم) قال في الوقاية فان احترق يعدما اخرجه فله

والمناسب از يقال انه بالاخراج تم عملا وبالاحتراق بعدالنسلم حكمالاضماز (قوله ونبله لااجر وبغرم) اقول

والالك الخيارانشاء ضمنه دقيفا مثل

دفيقدو لااجرله وانشاء ضمنه قيمة الخبز واعطأ مالاجرولا بجب طبه ضمال الحطه

واللحكاف النبيين (قولد من لعمله ار في المتنالخ) اقول ومحل حبت للاجز اذا عل فيدكانه امااذا عل فيب

المستأجر فليس له حق الحبس كافي شر الجمم عزائللاصة (قوله وخاسل لهالهلاك قبلالتسايم فان اخرجه تم احترق من غير فعله فله الاجرلاته صارمسلما بالوضع في بيته ولاضمان عليه لانه لم توجد منه الجنابة فعمل صاحب الوقاية فوله ولا ضمان هليه متعلقا ماقبل الاخراج ايضافلز مالزم الحمدلله ملهم الصواب واليه المرجع والمآب (من العمام) في العين ( كصباع وقصار يقصر بانشاو عوم) قديه لكون لعمادار واحرزه مرباط التوبكا أأن احبس المين الاجر) لاز المقود طب

التو بنسر ماذكر) قال الزيامي اختافو في غسل الثوب حسب اختلافهم في القصارة بلانشا وقد ببناء من قبل أه وقلت والذي بندهو ماحكاه المصنف وصف في الحل فكان حق الحبس لاستيقاء البدل كماني البيع (فلاغرم النضاع) العين (بعده) لانه امانة في يده (و لا اجر ( لان المقود عليه هاك قبل القبض (و من لا اثر احمله كالحالواللاح وغامل الوب) بغير ماذكر (لاعبس له) اى للاجردكر في النابذال

رحه الله تعالى من النهاية وظاهر النعليل نفيدانله حبس المفسولة ايض ملى الاصم اله وفي القنية قال استاذ،

الحنطة وحاق رأس العبد فاختار قح قب

اختلف المشايخ في فول اصحابنا كل صانع

لغماداتر فيالمين له حبسه المراديه العير والاجزاء المملوكة الصانع التي تنصل بممرأ ألعمل كالنشائج والغرآء والحبوط ونحوها ام بحردما رى ويعابن في محل العمل ككسرالفستق والحطب وطيين

حال لان البياض كان مستتر او قد ظهر بفعنه بعدان كان هالكابالاستنار فصار كانه احدثه بالاظهاروعزاه الى الجامع السغير القاصيفان (مخلاف رادالاً بق) حيث بكون له حق حبسه واللبكن لعمله اثرف السنفانه كال على شرف الهلاك فكانه الحياء وباعمنه بالجعل (الشرط عله لايستعمل غيره) لان المعقود عليه العمل من على معين فلا مقوم غير معقامه مخلاف السفاف المعتود عليه هناك العين لا العمل فعاذا أن يعمل غيره (والا) ظت الثاني واختارتم الاول (قوله يخلاف السل يعنى السرفوالو استصيع نخوخق ،ؤجلا (قولدلوكان عاله

اي وان لم يشترط عله (حازا انعمال غره) لان اله اجب علم اجداث المدفود علمة و مُكنه الانفاء نفسه وبالاستعانة بغيره (استأجر رجلالنجي، بعياله فات بعضه رفجاء معلومين) افول بعني العاقد بن اوذكر مددم للاجير (قولد نط) الفي

عن بني فله الاجر بحسابه لو) كان عباله (معلومين) لانه اوفي بعض المعقود عليه مختار العيدا موالفط الكناب والصك بالجائزة ومنه قوله تعالى عجل لناقطنا اه

فيستحق الموض غدر. (والا) اىوان لمبكن عياله معلومين (فكاء) اى فلهكل الاجر (و) ان استأجر وجلا (لابصال قطاوزاد الى زيدان زده) اى القطاو الزاد (اونه)ای دراوغینه) ذکره فی الهایة (لاشی له) ای للاجبر لان المقود علیه فىالكناب نسله لانه المنصود اووسيلة اليه وهوالعلم مماقىالكتاب لكن إلحكم

فيكو فاجيرا خاصاؤ مجي أف ماتلف بعمله لايضين فلناقد صرح الشراح بانه اجعر مشترك حيث فالوا اجبرالو احدمن وقع العقد في حقه على المدة بالتخصيص كاسبأتي كير استأجر شهرألة اددة علىان لايخدم غيرموماتحن فيدمستأجر علىالعمل بلابان المدةولامدخل للفعل فيميته فكالأاجيرا مشتركاو الهذاغيرت العبارةالي ماترى ومنشأ هذه الهفوة ان صاحب الهداية فالفلو احترق اوسقط من بده قبل الاخراج فلااجرة

وامانانيا فلانه مخالف للقاعدة المقررة الاكن ذكرها مزيان الاجير المشترك يضمن ماتلف إحمله فال قبل وضع المسالة فيما ذاخبره في بيت المستأجر والث علات ال محز ملفيره

الاجر وفبله لاولاغرم فيهماوقال صدرالشريعة اىڧالاحتراق قبل الاخراج وبعد الاخراج افول فيدمحث امااولافلائه مخالف لمافىشروح الهدابة ال فبماقبل الاخراج غرماحتى تال فى غاية البيان انماقيد بعدم الضمان في صورة الاحتراق بعد الاخراج منالننورلانهاذا احترق قبل الاخراج فطيه الضمان فيقول اصحاما جيما

(قوله وهونصف الاجرالسمي) اقول فيه نظر بلله الاجركاملا عقتضي قوله ولواسناجر رجلالا يسال قط اوزادالي زيداذ المعودهايه الإيصال لأغير وقدوجد فاوجه تنصيف الأجرعلى إث المتن صادق بوجوب تمام الاجراه والمسالة فرصراصا حب المواهب فىالاستثمار للابصال وردالجواب معاورأيت مخطشيخ شخنا الشيخ علىالقدسي ماصورته وفىالمسئلة فبود سنةاسنفبدت من الذخيرة وقاضخان وشروح الهداية الاول فيدبالكتابة فآنه لوكان له مؤنة كطعام فلااجراتفا قالثاني فيدبر دابلواب لانه لولم بشترط ر ه الجمي بالجواب وترك الكتاب ثمة فيالوكان مينااو غائبافله الاجر كاملاالثالث قيد بالذهاب اذلو ذهب بلا كتاب فلااجر له الرابع قيده بان وجده مينااذلو وجده حياو دفع اليه واتى بالجواب فله الاجر كاملاً ﴿ ٢٢٪ ﴾ اوكان المكتوب اليه غائبا فدفعه الى آخر لدنعه الهاودفع الى المكتوب المعولم تملق به وقد نقضه بالمو د فيسقط الاجر و بصر كالخياط اذا خاط التوب ثم نقضه فانه لا مقراورجع بغير الجواب فله اجرالذهاب اجرله وكذا الزاد فائه بالعود نفض تسليم المعقودعليه (فاندفع القطالى ورننه) في الخامس فيده بتلغ الكتاب اذاه استأجر صورة الموت (اومن بسلم اليماذا حضر) في صورة النبية (وجب الاجر بالذهاب) ليلع رسالة الى فلان فذهب ولم عده بالاجاعوهونصف الاجر السمى لانهائى باقصى مافى وسعه (وان وجده ولم وصله الرسل البهاووجده ولمسلفه الرسالة البهلم بمبشئ لاتنفاءالمقودهليه وهوالابسال (صحاستُثماردارودكان بلاذ كر ورجع فله الاجر والفرق آن الرسالة قد تكونسرا لارضى الرسل بالإطام مايعمل فيهما) لان العمل المعارف فيهما السكني فينصرف اليه واله لا تفاوت فيصم عليه غيره وفي غير المختوم لاتكون سرا العقد (وله كل عل) للاطلاق (سوى موهن البناء كالقصارة) لان فيدضررا نلاهرا يخلاف الرسالة فانمالا تخلوعن الاسرار فيتقيد العقد عاور اهاد لالة (اوارض) عطف على داراى صبح استُجَّار ارض (لبَّناء ومااختاه الرسالة على الكناب الاليسره أوغرس) لأنه منعفة معلومة تقصد بعقدالا جارة عادة (فاذامضي المدة قلعه) اي البناء الرسل اليدقال شمس الاثمة الملواق او محوه وسرا الارض فارغة (الاان يضمن المؤجر فينه) اى فيد البنا و تحور (مستمق الرسالة والكتاب وأوالسادس قيدرد القلع) فادَّاضُّ في عَلَكه بالرصاالمة أجران نقص القلع الأرض والا فرضاه (او يرضي) الكتاب اذلوتركه هناك ولمرده الى اى المؤجر (بركه) فيكون البناء والغرس لصاحبها والارض لصاحبهما (والززع) اذا الرسل استمق اجرة الذهاب انفافا اه انقضت مدته لابجير على قلعه (بل يترك باجرالمثل الى ان مدرك) لان ادنهاية معلومة (قولدسوى مومن البناء كالنسارة) فامكن رعايدًا المائين فيه (والرطبة كالشجر) لأن لهاهًا في الارض ليست كالزرع وقدم اقولور ع الداداكان يضر بالناءء منه والكان لا تضر لا عنم هكذا اختاره حكم النجر (اودابة) عطف على ارض اى صح استُجاد دابة (الركوب او الحل) بنمَع

التجر فضل باينهماهو فيزالبجر من شاه وحل ماشا، لوجود الاذن من الزجر ولكن اذا ركب نسه اواركب و التجر فضل باينهماهو فيزالبجر والمعنالية المركب في المنظم المنظ

الحاء (او) استُجار (توبالبسان بن الراكساوالحل) بكسرالحاء (واللابس) قال

فىالكنزوالدابة للركوب والجلوالثوب للبسءطف علىالدور فى وله صحاجارة

الدور ففهم مندان اجارة الدابة وماهطف عايد حائزة مطلقاوقدقال في الكافي فان ا

بينمن ركبااوما بحمل عليهااومن بلبسه فالاجارة فاسدة ولهذا تلتان بين الراكب

الخ (فانعم) بان قال على ان ركب او يلبس من شاء او يحدل ماشاء (اركب والبس

الحلواني وعليه الفتوى كافي الذخيرة

(قولداى الناءاو نعوه) بعني 4 النصر

والرلماب قولدقيته مستعق القلم)

قال شأرح الجمم ومعرفة قيمته كذلات

ان تقوم الارضمع الشجر المأمور

مالكه مقامه وتقوم وايس فيها هذا

اقولمنوا خذه هذه ما ادخله في توله القدم والزماعة مدة كنالان الإسارة لاتصبح وال ذكر مدنالا تتجار ما به بن ما زرع فيها و ليس في كلامه ما بسندل به هل وجه الإلملاق وتقولدوان نساو بارزنا) افرل الواو زائدة (قولد والاخف كالسميم والشعر) اقول بدي لواستأجر هـالحمل مقدار من البراه حل مثل كبله سمسما لوشعيرا وكذامثل ﴿ ٢٢٩ ﴾ وزنه على الاصح كمافي التبيين (قوله لانه ربما بكون اضر) انول بل مجزوم بضرره على انه جزم به من قبل انداء كذا في الكافي (وال خصص) برا كبولابس (فضالف ضمن) لانه تعدى (كذا كلما يخلف بالمستعمل كالفسطاط) حتى او استأجر وفد فعه الي غير واحارة او اعارة

بالمستعمل (بطلائةبيد) لانه غير مفيد (فان سمى) في الحمل (نوعا وقدرا ككررله) لاالاصر كاللح والحديد) حتى إذا استأجر هالهمل عليها قطنا سامة السيحال علم الما مثلوزنه حديدالانهر تابكون اضربالدابة لانالحديج تمع في موضع من للهرهـــا

عيم والرديف رجعان كان ستأجرا والآنلاكاق النبين (قولد وضمن ولقطن ببسط على الهرها(وسمن بارداف رجل الذكرركوب) اي ركوب النسه (نصف فيها) بلااعتبارالنقل بيثالمردف والرديف النافيف الجاهل الفروسة عالا مادةهل حل معلو مماز ادان اطافت فدبكون اضرمن النفيل العالم بهاذ كرالارداف لانه اوركها وحمل على عانفه غيره الجل) اقول وهذا اذا جلهاال ادةمم ضيجيم الفيمدوان كانت الدابة تطبق جلهمالان لقلاالراكب معالذي حله المسمى وكانت وبإجنسه حتى لوجلها بجنمان ومكان فبكون اشق على الدابة امااذا كانت لانطبق فنجب عليه جبع

المبي وحده تم حلهاالز مادة وحدهااو كَلِهَا وَكَانَتُ مِنْ غُرِجِلْمَهُ مُعَالِبُ الصَّهِ مِنْ الغمان فيالاحوال كلها وثيد نقوله رجلا لاته لواردف صبيا لايستمسك ضمز مازادالتقل فانكان صبيا!-تممك فهوكالرجلكذا فىالكفابة(و) ضمز (بالزمادة هليجل معاوم مازاد الدافانت الحل) إلى ضمن قدر سازاد على قدر الحجل العاوم فىالفتل لانهاهلكت،أدون فيه وغيرمأدون فيه والسبب التفل فالقسم عليهما (والا) اى والله الله حلمته (فيضمن كل فينها) للدم الاذن فيه فيكون اهلا كا كهلاكها

جبع فيتماكا لواستأجر ثورالحنطة معلومة فزاد محسحم القية كإفى النبين وفي تأ الفتاوى استكرى دابد ليعمل علماعشر بضربه ) اى الراكب (وكيمه) وهواز بجذبهــا الى نفسه لنقف ولانجرى ناله يضمن بهمالان الاذن مقيد بشرط السلامة أنمفق السؤق دونه (وجوازمها) اى الدابة (عا) اى من مكان (التؤجر تاليه ولو) وصلية (داهاو جائيا) اى الذهاب والجي (وردهااليه) عناف على جو ازمها بعني اذا استأجرها الى موضع فجاو زميا الى موضع آخر تمرد عالى الاول تم تفقت فهو ضاءن قبل تأويل هذه المئلة أذا استأجرها ذاهبا لأحابًا لبتري المندبالوصول الىالاول فلاتصر بالعود مردودة الى دالماك ممنى امااذا استأجرها ذاه او مائيا يكون عزلة الودع اذا خالف في الوديعة عمادالي

شاركه المستكرى في الجل لاضمان ان هلكت ولوجلاه معاو وضعاه علمايضي المستكرى وبعالفية ولوكان البرق حوالقين فيل كلجوالقاد وضعاهما على الدابة معالا بضمن المستأجرشيا الوقاق وقبل الجواب بحرى على الحلافه والثرق الآالودع مأمور بالحفظ مقصودا ذ إلام بالمفظ بدالود الى الوقاق أعصل الردالي نائب المالك وق الإجارة والعاربة بصبر الحذال مامواريه تبعاللاستعمال لامقصودا فاذا انقطع الاستعمال لم بق هو أنَّا فَلا يَرِأُ بِالْمُودُ قَالَ فِي الهِدَايَةُ هَذَا اصْحَ وَقَالَ فِي الكَّاقُ ٱلْأُولُ اسْحَ منذكر فيباب التصرف والجنابة

وعمل حله مااستحق بالمقداه (قوله وسايًا وردها البه ) قال في الكافي هذا اصحاء كالندكر. (قوله عنزنة المودع اذا خالف الخ)

فيالرهن البالمستأجر والمستعبر اداخالف تمجادا ليهالوفاق لابيرأ من الضمال عليماطيه الفتوى (قوليه وقبل الجواب بجرعيطي لملانه)تسير الالملان بازاً..:أجرهاذها إراباإ(قولد تال فيالهدا بذهذا اصح) وقال في الكافي الاول اصح افول هذاوهم لإنهائند في الكافي دلى النسميم الذي اعتده صاحب الهدامة فلا خالفة بين التخداء من التخديم لانه قال في الكافي قبل هذا اي

لضمان الجاوزةاذا استأجرها ذاهبا لاحابا لانفيشاه العقددون مااذا استأجرها ذاهبار ببالبالبقاه العقد وقبل بلهو ضسامن

وجوازمواعاات وجرباله ولوذاها

مخانيم وبفعل في الجوالق عشرين وامر الكارى المتحمل هو علما فعمل هو والم

هلكت بعد ما ملغت مقصده و نصف القيمة اى المستأجر (حلمنه في الضرر وانساويا (وزنا والاخف كالسميم والشعر تمالمالات الخبار انشاه ضم والرديف وان شاهضين الراكب فالراكب لايرجع عا

فقيضه وسكر فيدخس عدابي وسف رجه القدانفاوت الناس في نصبه واخبار مكانه ماذابحب عليه م الاجروة ال في الهامة وضرب او اد، و عند مجد الا بضمن الانه المكنى فصار كالدار (و أبالا تختاف 4) اى وفي ألحيط الدبحب عليه جيم الاجر ذاذا

(قولدوصي بارادفرجل الز)افول ذكراته بضمن نصف الغيمة ولمهذكر

فى الوجهين وهذا اصم وقبل الاول اعتماه ملتصار قولدونز عسر جحار مكترى وابكافه ) اول هذا عنداق حنيفة و قالا بصن بقدرالزيادة وفي الحفائق نفلا عن العيون والفتوى على قولهمااه وماقالاروا بة الاحارات عن ابي حديقة واختلف في نفسه الزيادة قبل مساحة حتى اذا كان السرج بأخذه من ظهر الحار قدر شرين ﴿ ٢٣٠ ﴾ والا كاف قدر اربعة اشبار بضي نصف القيمة وقبل تقلاحتي إذاكان السرح منون (ونزع) ای ضمن بنزع (مرج جار مکتری و ایکانه) یعنی اذا اکتری جار ا مسر جا والاكاف سنة امناه بضي ثاغ فعنداه كا ونزع سرجه او او كفه يضمن (مطلقا) اى سواءكان الاكاف بمانوكف هذا لجار بمثله فىالبرهان وقال الانقاني وكان النقيد اولاامااتاني فظاهر واماالاول فلان الاكاف ليس من جنس السرج لاختلافهما الوجعفر مقول الذلك كانت الداية توكف صورة ومعني فيضمن القيمة اذاعطبت كالذاحل الحديد مكان الحنطة (واسرجه عا عنلة وأسرج بحسالضمان محست لابسرج) بى الحاد (عنله) حيث يضمن كل قيته لانه بعدانلاة الدابة كن إبدل الحنطة الر مادة وأن كانت التالدانة لاتوكف بالحديد (وسلوك) اي بصمن الحال قيمة مناع حله الدهاك بسلوك (طريق غرماصنه) عناه وحد علمه ضمان الكل لانه المستأجر لكن الناس يسلكونه ابيشا (وقدتفاونا) اى الطريقان بالطول والقصر قصدانلانه وصار منزلة خلاف الجنس والصعوبة والسهولة حتى إذالم تفاو نافلا ضمان هلمان هاك إذلا فالمدة في تصنيه حداثا وهذا الفول احسن ومهنأخذ اليهنا (اوساوك مالايسلكه الناس) اي يضمن ابضااذا هلك بسلوك طريق لايسلكه الناس لفظابى اللبشاء وقيد بنزع السرج لصمة النفييد وحصول المحالفة (وحله في اليمر) بعني اذا حله في اليمر فبما يحمله الناس والاكاف لانه لوأستأجر معرباماليرك خارج المصر فأسرجها بضم انغاقاوان في البر ضمن اذاتك لازااعر مناف حتى اللمودع البسافر بالوديعة في البر لركور، في المصرفان كان من الاشراف لااليمر (وله اي للحمال (الاجر) في الصور الذكورة (ان بلغ) المنزل (سالما) لحمدول لابضمن إنفاقا وإن من الاسافل بضمن المفسود(استأجرارضالزرع رفزرع رطبةضمن مانفست) لانالر طبة اعظم ضررا وقيد تبديل سرجها باكاف لانه لو بدل أن الرلانتشار عروقها فما وكثرة الحاجة الى مقمانكان خلافا الى مضرة فبضمن ا كافهابسرج لايض الفاقالاته اخف مانقصت (بلااجر) لاته صار فاصباحيث اشغل الارض عنس آخر غير ماام به (دفع من الاكاف ولوبدل مبرجها بسرج ثوبا) الى خياط (التحطة قيصا) بدرهم (فغاطه قباه) خير الدافع انشا. (ضمند قبه توبه تسرج منله فهلكت لايضمن اتفاقاوان اواخذالقبا بأجر مثله ولم زد على المسمى) قبل معناه الفرطق الذي هوذوطان لانه كانت لاتسرج عثله يضمن اتفياقا كا يستعمل ستمال القميص وقبل هومجري على الملاقه لانهما نقاربان في المنهمة لانه فىشرح الجمعوذ كرالصنف رجه اللآ يشدوسطه وينتفع بالتفاع القميص ففيدالوانقة والحالفة فيميلالي اي الجهنين شاه هذا الاخبر (قولدوله الاجراز بلغ) لكن بجب اجرالمثل فنصور جهة الموافقة ولابجاوزيه الدرهم المءي كماهو حكم اقول وكذا لوبلغ يعد ثرع سرجه الأسارة القاسدة (دفع غلامه الى حالك مدة معلومة لتعراك على ال بعطى الاسناد (قولداواخذالفناء بأجرمنله) اقول المولى كلشهر كذاجاز ولولمبشرط عليه اخذاجر نبعد تطمطلب الاستاذم ااولى هذافي ظاهرالرواية وروى الحسنعن أجراوهومنه)اىالمولىمنالاستاذ(ينظرالىعرف البلدة)فيذنك العمل فال كان ابى حنيفةانه لاخيار لهوالخياط ضامن له العرف يشهد للاستاذ يحكم باجر مثل تعلم ذائ الممل وان كان بشهد الممولى

فبأجر مثلالفلام على الاستأذ وكذا لودفع اعدذكر. تاضيمان م إبالاجارة القامدة (تقمد) بامور ذكرالاول يقوله (بالشرطالفيد ابيم) لأن المسافع بكون لها

قية بالعقد وتصيرمه مالافتمتير الاجارة بالمساء ضة المسالية دون ماسواهما من

بعض ما كان منفوما حتى خانجوع ل نفسالجواهر ومااشيدة إلى فا كان من جنس ذلك بكون الاجرعلي المول ان كان ( النكاح ) مسمى فالمميمى والدايكن فاجرالمثل على للاستاذ ومالميكن من جنس هذا مجسالاجر على الاستاد اه والقداها مر باب الاجارة القاسدة

فيدالنوب كإفي الرهان معتوجه كل

(قولد ذكره قاضفان) افولوقال

عنبه و قال الشيخ الإمامَ شمس الاثمة السر

خسى كان الشيخ الامام بقول عرف

ديارنا فىالاعمال التي يفسد المتعلم فيها

(قولدوالشيوع)اةولاجارةالمشاع احدة مندابي حنيفة وعندهما بحوزيشر لح بالناصيه والعلم بين نصيه لا يجوز في الصحيم و**ق** المغىالفنوى فياجار فالمشاع على تولهما كنيانى التبيين وفى شرح الجمع لائن لللث واجاز قالمشاع سواءكات بحنعل الفسحة اولابان يؤجر نصيه من دار مشتركة من غير ﴿ ٣٦١ ﴾ الشريك تاسدة عنداً بي حنيفة رضى الله عنه والفنوى على قولها ه (قوله احترز عز الشيوع الطارئ فانه لانفسد الاحارة

النكاح والملم والصلح عن دمالهمد ونحوها وذكر الثاني بغوله (والشيوع) بأن الح) اقول وهذا حيلة جو از احار ة الشا بوحرنصيامن دار واونصيهم دار مشتركةم مفرشريكه والمانسدت لان الفصود على قوله وكذاحلة جوازها عندماز منهاالانفاع وهوامرحسي لأتمكن بالمشاع ولأنصور تسليمه فلابجوز محلاف البع بلحقها حكم حاكم كخا فيشرح الجعه لازالقصوديه اللئاوهوامر حمكي مكن في المشاع فيموز (الاصلي) احترز بدع، والتيبن (قولد اواجر رجلان دارم الشوع الطارئ فانه لانفسدالاجارة فيظاهرالروابة كماذا آجركلاالدار ثمفحا في النصف او أجر رجلان دار هما لو إحد قات احدهما او يالعكس (الامن شربكه) فأنكل النفعة حينان تحدث على ملكه فالبعض بحكم اللك الحقبق والبعض بحكم الاجادة فلا

الخ)اقول بعني إنه او مات احد المؤجر او المستأجرين لاتفسيد الاجارةؤ حصدالحي وهوظاهراار وابدوقال زا يظهر معني الشيوع وانمايظهر الاحتلاف فيحق السبب ولاعرة لاختلاف السبب مع تفسد في كليتهاو هو رواية من إبي حنية اتحادالمكم فاذا آبطهر الشبوع صمالعقد على الدلابصيم في رواية من ابي حنيفة كذا (قوله وجهالة المسمي الز) أفول وك فىالكافى وذكر الثالث بغوله (وجهالة السمى) بان جعل الاجرة ثوبا اودابة تفسدلو جهل بعضد كإثنادر هرولوب بلاتمين وذكر الرابع مقوله (وعدم السعية) بان قال اجرتك دارى شهرا اوسنة ولم يقل وكذااذار ددق الزمانكان خطته البو فبدرهم والخطته فدافبنصفه اذا بكذاو تفسدابضااذا استأجر حانو تااوداراسنة عانة درهم علىان برمها المستأجر وبكون على المستأجر اجر التال بالغاما بلغ لانه لاشرط المرمة على المستأجر صارت المرمة

مخطه الافي الفدد لاجتماع التسميته فبكونالاجر جهولا أعساجرال من الاجر فبصيرالاجر مجهولاذكره فاضخان واتمالم لذكرههنا لدخوله نحت نوله غرزالدعلى السمى ( فَوَلَد قال فسد، وجهالة ألمجي (فان فعدت العما) اي مِذِين الْأَحَيرِ مَنْ (وجب أجر المثل باستبغاء المنفعة ) المااىمذ نالاخير نوجب إجرالا اذقبل استيفائمالاب محق الاجر (بالقامابلغوالا)اىوان لم تفسد عهما بل بالشرطاو باستيفاءا النفعة بالفاما بلغ) أقول هك الشيوم ) لم رد) اى اجرالتل (على المسمى) اى اذا كان اجرالتل زائدا على المسمى لا مثله فى النبيين و برد عابــه ماذكر نجب الزيادة لانهمار ضباباسقاط حقهما حيث سمى الاقل (و يقص عنه) اى ان كان اجر من مسئلة ترديدالعمل اذلا يُجاو زه المثل اقصا عن المسمى لانجب قدر المسمى لفساد التسمية وأعاز ماجر المثل في الفساد السمى مع أن فسادها بإيالة السم بمما العاماباغ ولمبزد على المسمى في الفساد بغيرهما لان المنافع لأفية لها في انفسها عندنا كإسيد كره فيا سبأني (قولهوالاا واعانقوم بالعفد اوبشمة العقد فاذالم تنقوم في انفسها وجب الرجوع الى ما قومت به في والألم تفسد الهابل الشرط اوالشيو المفدوسقط مازاد عليه لرضاهما إسفاطه واذا جهل المسمى او عدمت النسمية اننق لم يزد على المسمى) اقول يرد عليه ما ا المرجم ووجب الوجب الاصلى وهووجوب القيمة بالنق مابلغت هكذا بذنبي النشرر الزيام وتالوا اذااسنأ جرداراعلى هذا الكلام قان عبارة القوم مضطربة في هذا القام (فان اجرداره) تغربع على أوله مكنهاالمه أجرفه دت الاحارة ومج وجهالة المسمى (بعيد) اى عبد مجهول (فسكن مدة) كستة اشهر مثلا (ولم يدفعه) اى

عليه ان كنها اجرالمنل بالغاماباغ

العبد(فعليه للمدةاجرالمثل بالغامابلغ وتفسيخ فيالباق)من المدة( اجردارا كلشهر فهذة فسدت بالشرطوز بدفيها على الم بكذا صمح فىواحد نقط)وفسد قَالباق آذَّلا يمكن تصميح العفد على جالة الشهور (قوله مكذا أنم الخ) فول أدعا لجهالها ولاملى مابين الادنى والكل لعدم اولوية بعضها من البعض فنعبين الادنى مافيه (قوله فاڭاجردار ، بعبد مجهو نيكن مدّة ولمهدفعه فطيمالمدة اجرالتلهالتامابلغونة-حمّ فىالباق) اقول وجوب اجر المثل غيرمتوفف على مدمدفع ال اذهوالواجب ففساد فلامفهوم لماذكره بلءوبباناةوآفع نخلاف ااذاعيته بأن آجرداروسنة بمبدبعينه فسكن المستأجرت ولم بدفع العبد حتى اعقة صحاهتماته وكان على المستأجر الشهر الماضي اجر المسل بالفساما بلغ وتنفض الاحارة فيما لازالاجارة باعتاق العبد فسدت فيما بني وكذالواجر دارابعين فسكن الدار ولم يسلم العين حتى هلكت كان عليمالاجر

واذا تمالشهر الاول فلكل سخما ال يقض الاجارة لانتماء المقد العميم(و فكل شهر سكن في اوله) نانه اذا سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيدر لم بكن المؤجران بخرجه المان نقضي الابعذر وكذاكل شهرسكن فياوله لازالتراضي منهما بالمقد مالمغ اهكذا في الخانة (قو لهواذاتم يتم بالسكني في لشهرالتاني وهذا هوالقياس وقعمال البه بمضالناً خرىن وفي ظاهر الشهر الاول فلكل منهما ال نقص الرواية لكل منهاالليار في الليلة الاولى من الشهر الداخل و و م الان ذلك رأس الشهر الاحارة) إذول هذا بشرطان بكون وفي اعتبار الاول نوع حرج (الاان بسمي الكل) إن مقول أجرتماسة اشهركل شهر الآخرحاضرا واذكان غائبا لامجوز بكذا متعلق بالمسئلتين معابعني أذابين جلة الشموروء بن حصة كل منما حاز العقد لان بالاجاع وقبل عند ابى وسف تجوز المدة صارت ملومة نارتفع المانع من الجواز (آجر هاسنة كذاصيم و الالم بسم اجركل وكذا لوقدم انجرة شهرين اوثلاثةو شهر)لان المدة معلومة الارى الأأجارة شهر واجد أصح وال ابسم فسطك بوم (و فبض الاجرة لابكور لكا وأحدمتهما اول المدة ماسمي) إن يقول من شهر رجب من هذه السنة (والا) اي وإن لم بسم شأ النسخ في تبدر العمل إجرته كا في (فوقة المقد)لان الاوقات كلهافي حكم الاجارة سوّاً و في ثله خدين الزمان الذي النبين (قولدوفى للاهرارو ابة اكل يمقب السبب كاف الآجال بان باع الى شهر والايمان بان حلف لا يكام فلا احست اعبر منهما الخسار) الول وله منتي كاني فبنما الابتداء بعد الفراغ من التكلم (ذانكان) اى المقد (حين مل الهلال اعتبر انبيين (قولدوفي امنبار الاول نوع الاهاة) اىشهورالسنة كالهابالاهاة لان الاهاة اصل في الشهور تال الله تسالى قل هي حرج) اقول الراده اول ساعةمن مواقيت الناس (والا قالايام) لان الاصل اذاتعذر بصار الى البدل (استأجر عبد أباجر الشهر (قولداسا جرعدا أجرمعلوم معاوم وبماعامه لم يحز ) لجهالة بعض الاجر حاد الحارة الحام) فحاد اخداجر تعااروي وبطعامه لم بجز) اأول و هذا بخلاف مالو انه صلىاللهٔ عليه وسردخلالجام في الجمعنة ولعارفالناس (والجام) لماروي انه شرط طعام العبد على المستأحر لماتى صلى الله عليه وسل احتجر واعطى اجرته (والظر باجر ، مين) والقياس ال لانصر ولأما اللانة استأج عداكل شريكذاعل ترد على استهلاك الدين وهو الابن فصار كاسليما والبغرة أو الشاة ليشرب لنماا والبسنات انكون طعامه على المستأجر اوداية نيأكل نمرء وجدالاستحسان قوله تعالى فالدارضعن لكرفآ نوهن اجورهن وهلبه على ال بكون علفها على المستأجر ذكر انفدالاجاع وقد جرىه التمامل فيالاعصار بلانكر ولانسران المقد وردعل فيالكناب الهلاعوز وفال الفقيهابو استهلاك المين بل على النفعة وهي حضائة الصبي وتلفيد تسماوتر ببته وخدمته واللبن الاثفى الدارة فأخذ مقول النقد من أما المع واتما لا تستحق الاجرة اذار اضعت بابن الشاة لانهالم تأث بالعمل الواجب عليهالانه فى زماننا العبدياكل وزمال الستأجر ابجار وابس بارضاع (ولمعامهاوكسوتها) وصدهما لانجوز البهالةوله ان الجهالة اعا عادةاه (قولدو لمعاه باوك وتما) افول تفسد العقد لافضامًا الىالمنازعة وهناليس كذلك، لان العادة بين الناس النوسعة على كأثرالاولى اعادة حرف الحربان يقول الاظآر لازمنفعةذنات ترجع الماولادهم (وقازوج وطؤها لافيب المستأجرالا وبسامهاوكوتها لانها مسئلة مستقلة باذنه) يمنى ايس المستأجر ال عنم زوجها من وطنها لاز الوط وجفي الزوج فلا تمكن وليست تميماللاولي (قبوليه وعندهمالا من ابطاله حدّه لكن المستأجر عنعه من وطنها في منزلة لان المنزل ملكه فلايجوزان محوز) بعنى فالجواز قال ماموحنيفة قاله دخل بلا اذنه(وله) ای شـزوج (ق نکاح ظاهر ) بین الناساو علیه شهـود أوجساناولها الوسط كافي شرح الجمع (فحنها)ای نحخ اجارة الظر (لوبغیرازنه) سواهکان ازوج بن بشبه ان نکون (قولد-وا،كانالزوجالخ)افعلدهذا امرأته ظراً اولاً لان هذه الاحارة توجب خلا في حق الزوج وازوج ال منع امرأته فيالاميم عاوجب خللا فيحقه (وفيا) اى في نكاح غرظ اهر بل (بانرار هالا) أى لبس

لدار يفسيخ الاحارة لان المقدقد لزمها وقولها غير مقبول في حتى من استأجرها

(قوله وحازالمستأجر فسحواات مرضا وحبلت) الول وجازلها ابضال فعسمه ابذية اهله لهاو بعدم جريان مأدنها بارضاع ولد غير هاو عنا يرتوا 4 كافي النيين (قول لد لاثن شي منها) فول وماذ كرمج دمن ال الدهن و الرمحان على الناز فذاك من عاد ناهل الكو فد كلفي البرهان (قوله فان ارضعت بلينة) أقول بان أقرت ما وشورت بينة بارضاعها ابن البهائم لعوان جعدت كونه باين شاء فالغول لها مع عينهاا ستمسانا والوشهدو الفهاساار ضعند باستنف يقبل لقيامها على النق مقصودا مخلاف الاول لدخوله في ضور الاتبات والناقاط فالبينة بنة الظركاني الذخيرة (قوله فلااجر) تول هذاظاهر على اختيار شمس الأنه حيث قال والاصح ان العقد برد على الاسلامه هو القصودوماسوي داكمن القبام ﴿ ٣٣٣ ﴾ عصالحه بجواماهل اختبار صاحب الهداءة الدالمقود علدالنامه وهوالقبام بحدمة الولد ومامحناج البدنفيه نظر لانه جمل (وجاز المستأجر فسفها انمرضت اوحبلت)لان لبنهابضر بالولد (وعليها غدل الارضاع مسفاقا تعالعدمة فكف الصبي وثبانه واصلاح لمعامدو دهنه)لان العادة ان الظئر هي التي تنولي هذه الامور بسلطكل الاجربزكه كافي البرهان (قولد فصار ذلك كالشروط (لاثمن شي منها) اي من الباب والطعام والدهن (وهو )اي تمنه مخلاف مااذا دفسته الىخادمتهاحتى (واجره) اي احرعل الرضعة وارضاهها (على ابه) وفرع على هذ أغوله (فان أرضع يعسيت تستحق الاجرافول هذا ارضعته بابن ثاة اوغذته بطعام ومضت المدة فلا اجرابها) نان احرالارضاع لما كان على التحسان اذالم بشتر لحارضاع تدبهاوان الابكان ترنفالا وضاع حرماناعن الاجرفان الارضاع عواشراب الصبي ابنها إدخال شرط فدفعته لخادمهما اختافوا فيه حلة تدمافي فه ولذا قال صاحب الهداية قان عذا ايجار وليس بارضاع فقولهم فان ارضيته يكون من أبيل المشاكلة (بخلاف مااذاد فعته الى خادمتها حتى ارضعته) جبث تستحق الاجر حبناد كذان الكفاية (ولم أصح الاجارة الإذبان والامامة وألحج وتعاج القرآن والفقه والذاء والملاهي والنوح) وفي الحيط في كناب الاستصان اذا اخذالمال بلائه رالمباح لانهاهطاه ماليعن لموع بلا مقدارو فسب النبس )وهو أل بؤجر فحلا ليزو علىالانائوااراد اخذالاجرةطيه والاصل انالاحارة لانجوز عندناعلى الطاعات والماصي لكن للوقع الفنور في الامورالدينية جوزها المنأخرون ولذاقال (ويفتى اليوم بصمنها) اىالاجارة لتعليمالقرآن والفقهوالامامة والاذان ويجبر السناجر علىدفعالاجر وبحبس وعلىالحؤة الرسومة وهي هدية تهدى العلمن

والاصح انها لاتستمق كانىالذخيرة (قولدو في الحيط الخ) أول بشكل عليه مأذ كرمؤ البرهال ورستنابي داودهو عبادة بنالصامت قال علت المام واهل الصفة الغرآن فاهدى الىرجل منهم قو ئافقلت ايست عال و ارْمي بها في سبيل الله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فانته فقلت إرسول الله رجل اهدى الى قوساعن كنت اعلدالكناب والقرآن علىرۋس بعض سورابقرآن سمبت بها لان العادة اهداء الحلاوى (نفسد)اى الاجارة ولست غال وارجى عنها في سبل الله قال (الدفع الىآخر غزلا لينجمه خصفه اواستأجر حارا ليحمل زاده بعضه) اي اذكنت تحبان تطوق طوقامن نار بعضالزاد (اوثور ليطعن بروسعض دقيقه)عذا الاخير يسمى قفيز الطحال وقد فافيلها وفي رواية فغلت مأتري

نهىالني صلى<sub>ال</sub>لة هلبه وسلم عنه لانه جملالاجر بعدما يخرج من¢له والاولان فيها بارسولالله فقال هيجرة بين في معنساء (اومن بخبرله كذا البوم بكذا) أي اذاستأجر رجاد ليميزله هـــــــذه كننث تقلدنها او تعلقنها اه (قوله العشرة الاصوع مزالدقيق البوميدرهمنسد عندابي حنبفة لجهانةالمعقود عليه اواستاجر حاراليجمل زاده بعضه) لانذكرالونت يغتضي كونة المنفعة وذكرالعمل مع تقديرالدقيق يقتضيكونه أتول المراد بعضه قدرمعلوم منه العمل ولا ترجيح لاحدهما علىالآخر مع النافع السناجر فيوقوعها علىالعمل و يكو زاداجر الذل لا بنجاوز 4 السمى اذا فعل مااستأجراه (درر ٣٠ ني ) وهذا اذا اورد العقد على الجميع يعضه واماادا اوردالعقد على البعض يعضه الباق فلا اجر لانه ملك الصف في الحال بالتحيل فصار شريكا كإنس عليه أه وينفر هال خو النوب منه (قوله اومن بحزله كذا اليوم بكذا) اقول هذا على <sup>المح</sup>يم من مذهب الأمام الىالاجارة قاسدة قدم<sup>ا المم</sup>ن اواخراذاذ كر الاجربعد الوقت العمل واما إذا ذكر الوقت بولا تمآلاجر ثمالعمل بعده اوذكرالعمل اولا تمالاجر تمالوقت لابنسد العقدكما فيالخانية

لانه لابستيني الاجرة الامه لكونه أجراء شتركا ونفع الاجرفي وقوعها على العمل لانه لابستهنى الاجر الابه لكونه على النفعة لانه بستعتى الاجرة عضى الدة عمل اولا (قولدونفع الاجير فيو أوعهاهل العمل اقسدالهقد ولوكان المقود علمكا بهمااي بعمل هذالعمل مستغرقا لهذاليوم فهوغير لعل صوابه على الدة نوضمه تعذله مقدور عادة وع إلى حنيفة اله إذا سمى عملا وقال في اليوم حازت الاحارة لان في مقوله لانه استحقالاجر عضرالدة الظرف لالتقدير المدة فلاتقتضى الاستغراق وكان المقود عليه العمل وهومعلوم (او عل اولا ولكونه قسما لما مقع المقدعليه ارضا ان ثنيهًا اويكرى انهارها أويسرقنها ) لان أثر هذه الانعال من بعد عليه وهو العمل او الزمان فليتأمل انقضاءالدة وليست من مقتضيات المقدوفيه نفع صاحب الارض فنفسد كالبيع (مخلاف (قوله لان اثر هذه الانعال نيق بعده استجارها على أن يكربها و زرعها أوسقها و زرعها) لأنه شرط فنضه المقدلان انقضاءالمدة) أقول لوكانت الاحارة الزراعة مستحقة بالعقدوهي لاتنأتي الابالسة والكرب فلانفسديه (وبلاذ كرزراهها لهوطة فلاسق لفعله اثربعدها اوكان اوما رُدع فيهالم تصحى أماالاول فلان الارض تستأجر الزراعة والبنا والنرس فالم الربع لابحصل الاملانفسد اشتراكه ببنشئ منهالم يعوالمعقود هايم واماالناني فلنفاوت أتواع الزراعات واضرار بعضها وقد محتاج الى كرى الحداول ولاسق بالارض قالم بين شي منها لم بعالمعقود عليه (الاان بعم المؤجر) بان سول على ان روع اثر . الى القابل عادة مخلاف كرى ماشئت فمينند تصيم لوجودالاذن منه (ولوزرهها) بلاذكر الزراعة أوما زرع (فضى الانهار لازائره بني الى القابل عادة الاجلاعاد) اي السقد (صحما) وله المسمى لأرتفاع الجهالة بالزراعة قبل تمام السقد كافى النيين (قولدولو زرعهافضى (استأجر جلاالي بفداد ولم يسم حله فحمل معتادا فهاك لم يضمن لان الاسارة فاسدة الأجل عاد صحيحا) الول صمة العقد والمين امانة ولم يوجد التمدي (وان بلغ) المكان المعبود (فله السمي) من الاجر لا تنوقف على مضى الأجل بعـــد الحمانا والقباس ان بحساجرانثل لانه وقع فاحدا وجهالاستمسان ان الجهالة الزراعة بلاذا زرع ارتفعت الجهالة لما ارتفعت قبل عام المقد (نان تازما) اع الماقد أن (قبل الزرع) في الصورة الاولى ذكر بعد من وجهالا شمسان فبماذا (والحل) في الصورة الثانية (نسخت الاحارة) بسني فسخها القاضي دفعا الفساد (وال بلغ الحل المكان أن الجهالة ارتفعت نعدى)اىالسناجر هلى الدامة (وضمن او حل طعامامشتركا) بينه وبين آخر فاستأجر قبل عام المقد فلينا مل (قو لد مادالعقد اعدهماالآخر او جار. الى مكان كذا فحمل الطعام كله (فلا اجراه) لا السمى ولا اجر صما) بعني استعسالا قوله كاني الجمود المنالماقي الاول فلما تقرران الاجر والضمان لامحتممان واماقي الثاني تلان المغد في الطريق) أنول لاعن الدشيه عدم وردعلي مالامحتمل الوجود فبطلكا عارة بالامنفعة لدلان المقودعليه حلى النصف استعفائه الاجرفي النعدى وحل الطعام الثابعوجله غيرمتصور لانه حسى لانصور في الثابع من حيث الهشابع مخلاف المشترك عااذا جحدق الطربق وفيه نظر البعلانة تصرف شرعي وهو محتمله (كافي الجحود في الطربق ) بسي استأجر دابة ثم لائه لا يسقط الاجر الافعايق على قول أبي جمدالاجارة فيبعض الطربق وجبأجر مارك قبل الانكار ولابحب الاجراسا وسف خلافالحمد كإذكره فكان نبغي بعده هنده أبي يوسف لانه بالجحو دصار غاصاو الاجرو الضمان لامحتمعان وعنده مجد ان مقال كما فيمان بعدا لمعيود في الطريق بحسالاجر كلدلانه سإمن الاستعمال فسقط الضمان كذافي الكافي وزادفي شرح الجع (قولدواذاانحدالا) أنول مملوات في المصنف بعدقوله فسقط الضان قوله و فعد مالا حارة قائم لان الاحارة لا تستصه وحد احدهما المنفة عنداتحاد الجنس فعليه فوجب له الاجر المسمى ولي المستأجر لالترامه مذلك (احارة النفع النفع تحوز اذا اختلفا احد المثل في ظاهر الرواية وروى واذااتحدالا)بعني اذاأجر دار السكنهابكني دارأخرى اودابة وكبهاركوبدابة الكرخي عن أبي وسيف اله لا تبي عليه أخرى أو تو يه ليلبسه بايس توب آخر لم بحز حند نالان المقود هليه ما بحدث من المنفعة و ذا كافي الندين

رموجود في الحال فاذا الحدالجنس كان كبادلة الذي محتسه نسينة والجنس بانفر ادم محرم

وقع المقدعلي هذاالتربيب الذكرى كأن

فاسداكاندمناه عزالخالية وهي مسئلة

الخباز المتقدمة ( فوله و ا فني المنأ خرور

أالصلحه في النصف)اقول قال البرجندي

وفي النصول العمادية كان الشيخ الامام

ظهرالدن الرغيناني بفتي مقول أبي

حنيفة قال صاحب العدة - ألت عنه هل

بجر اللمم على الصلح عند من قال 4.

احاب بأني كنت افتي بالصلح في الابنداء

فرجعت لهذا وعارصا حسالمحيط أله أز انكانالاجير مصليالاعب ألضمان

وانكان مخلافه بحب ألضمان كاهو

مذهبهما وأنكان مستور الحال يؤمر

بالصلحاء وفي التدس ويقو أمما يفتي اليو،

لتفيرآحوال الناسوبه بحصل صيانة

اموالهماه وقال العبنى ومه يعنى عاقالا

افتي بَعضهم ويقول الامام آخرون

وافتى بالصلح جاعة منا اه وقال

فاضحان والمحنار فيالاجير المشزك فوا

لان صاحب الطعام اذات معه في السفينة

(قولديني استأجر رجلالرعي غنمه

شهر الدرهم فهو اجبر مشترك) اقول اذا

النسأ هندنا تخلاف مااذا اختاف الجنس لان النسأ في الجنس المتلف ليس محرام كذا فالكافي اقول ردولي ظاهر وال قواله لان النسأ في المنس المتنف ابس عرام مخالف

لما في قال الرياات وحدًا لقدر والحنس حرم الفضل والنسأ لوجود العلة والوجد

احدهاوعدمالا خرحل الفضل وجرم النسأمثل البسرهروياق هروى اوبراقي شعيروان مدماحل الفضل والنسأ نان البروالشعير جنسان مختلفان وقدحر مالنسأف

ودفعهان مراده بالجنس المختلف مالايكون فيه قدر كبيع حفنة ترمحفنتي شعير حيث جاز فيه النسيئة لاختلاف الجنس وانفاء القدر كامر في الموههنا كذلك فان جنس النفع اذا

اختلف وليس النفع من المقدر ات الشرعية لم محر م النسألا تنفا مجز أي العلة فيكو ل هذا

داخلافي قوله و أن عدما حل النشل و النسأ هذا و قد علل في العدم عدم الحو از اذا انحدالجنس بال المنافع معدومة في الطرفين فكانت لسألا عبناو النهي صلى الله عليه وسل

لمِن وزيع الكالي ۗ بالكالي الاانهخورمند خلاف الجنس بالاجاع

معلل باب من الاجارة كا

الاجرنوعان احدهما (الاجر المشترك) وتانيهما الاجرالخاص وسيأتي بانهالاول

من يعمل لالواحد) كالخياط وتحوه (او يعمل له) الى او أحد عملا (غير مؤفَّتُ) فالمهاذا استأجر رجلا وحده الخياطةاوالخزق يتهغير مقيديوم او تومين كان اجير امشتركا

وان لم يعمل لغيره (أو،ؤ فنابلا تمغصيص) يعنى اذا استأجر رجلالرعى غنه شهر المدر هم

فهواجيرمشترك مشترك الاان بفول ولاترع غنم غيرى فينتديصيراجيرواحدوسياني ا

تحقيقة (واتما يسمعن) اي لا يستمنى الاجر الشيرك (الاجر) الا (بعمله كالصباع ونحوه) لا أالاجارة صدمه او ضدفتة نضى المساواة بين العوضين فالم بسرا المعقود مليه المستأجر وهوالعمل لابسإللاجر الدوض وهوالاجر (ولابضين ماهلات في مده)

والقمااع حبل يشديه الجل فال اللف الحاصل) معتصل من تركه التوثيق في شد الحل (وغرق السفينة من مده الا آدميا غرق) اي لايضين آدميا غرق من مده

الى حنيفة اه (قولدبل يضم ماهاك سواءهالت بسبب عكن الممرز هنع كالسرقة اوعالاعكن كاللربق الفالب والغارة لان إنمله كالخرق) افول وصاحب الثوب العين امانة عنده لانه قبضه باذن المالك النفعة وهي أقامة أأحمل فيعله فلايكون مضيونا مخبران شاءضنه قبندغير معمول ولم عليه كالمودع واجير الواحد (وان) وصلية (شرط عليه الضمان) لائه شرط لا مقتضيه العقدوفيه نفع لأحدالتماقدن امافيمالا عكن الاحتراز عنه فبالاحاع وامافيما عكن فعلى

بعطه الاجروان شاء ضمنه معمو لاواعطا الاجرو قدم نظيره كان النيين (قول الخلاف فمندهما بجوز لائه عنضيه المقدمندهما وعنده فسسد لماذكر ( وافتي وغرق السفينة من مدة) أقول أو الناخرون الصلح على النصف) لاختلاف العجامة في كذا في العمادية ( ال معالج ندلان ذلك من بعناية مده فيضمن يضمن ماهلك الممله كالمرق) اى خرق الثوب الحاصل (من الدق) اى دق القصار وأنكان صاحب الطعام اووكيله في ( وزَّاق الحال ) فان التلف الحاصل من زلفه حصل من تُركه الثبت قبالمشي السفينة لايضي الملاحبشي من دلك

كان الطعام في د صاحبه فلا يضمن السفية (اوسقط مزيدابة) وانكان بسوقه اوقوده لان ضان الآدى لابجب اللاحالاان يضم فماشيا او شعل فعلا بالمقدبل بالجناية وماجب مرامجب على العاقلة والعاقلة لاتحمل ضمان العقودوهذا يتعمد النساد كم في المانية ( قولد ايس بجناية لكونه وأذو نافيه (او هلك من جامة او فصد لم بحز المعاد كذا دابة اوسقط مرداية) فول قيل هذا اذا كان كبيرا بستسك على الدابة ويركب وحده والافهو كالمناع والصحيخ انه لافرق كمافىالنبيين

(قه أدحت اناغنان لو قطع الحشفة ورأ الفطوم تجبدية كاملة) اقول وبقطع بعضها بجب حكومة عدلكا ذكر والاتفاني (قولدوان انكسردن) اقول معزاذا كان الكير بصنعهان زاق اوعثراوكسره عداوان كانمور غرصنعه باذرجه الناس فانكسر فلا يضم عنده وعندهما بضم أقيمه في موضم الكسركم في النيان (قولد اعلاالي آخر السوادة) من كلام الزيلي ( قَوْلِهِ اوذكر اللهُ اولا نحو ان بستأجر راعيا شهر البرعيله غناسماة ماجر معلوم) اقول اذا اوقع العقدعلي هذاالز تبكان فاسدا كاقدمناه وصحته البلي ذكر المدة الاجرفة أمل (قولد فلاينفير حكم الكلام الاول) بالنين المصهة والراء المعلة

اى لايضير ابضادابة هلكت من قصدو تحوه (لم بجزه) اى لم بجزا امناد لانه التر مع العقد فصارو إحباطله الواجد الاعامعه الضمال كااذاحد الفاضي اوعذر ومات الضروب به الاال عكن الصرز عنه كدى التوب و نحو ماذ بقوة التوب ور تنه بعز ما محتمله من الدي بالاجتماد فامكن تقييده بالسلامة مخلاف الفصدونيحوه فانه مدني على أو الطبع وضعفه ولايعرف ذلك نفسه ولاما محتمله من الجرج فلا يمكن تقييده بالسلامة فسقط اعتباره الااذاحاوز المتادفيضي الزائد كلدانا لم بهانت واذاهلك بضي نصف دية النفس لانه هلك عأذون فيهوغير مأدون فيه فبضمن بحسابه وهوالنصف حتى البالخنان لوقطع الحشفة ورأ الغطوع محسعليه دية كاملة لاث الزائد هوالحشفة وهو مضوكا مل فتجب هله ديدتاماة والمات بحب عليه نصف الدية وهيءم الفرائب سيث بجب الاكثر بابره والاقل الهلاك ذكره الزيامي (فان أنكسر دن في الطربق ضمز الحال فيمنه في مكان جله بلااجر او مكان كسر و عصد اجره) اماالضمان فلانه تلف شعله لان الداخل عت المقدعل علىسلم والمنسدغير داخل وامالطيار فلانه اذا انكسر فالطربق والحل شي واحدتبين انهوقم تعديا من الابتداء من هذا الوجه وله وجه آخر وهوا فالنداء الجلحصل بامره فإيكن تعدياوا تماصار تعديا عندالكسر فيميل الى اى الحهنث شاء فانمال الى كونه ممندياضمن فبته في الانداء ولانجب الاجر ادنين الهكان متعدماس الانداء والمال الى كونه ماذو نافيه فى الانداء وانماصار معتدياهند الكسر ضمن قيته هندالكسر واعطاءا جرته محسابه (و) ألق النوعين الاجير (الحاص) واسمى اجيرواحدايضا (هومن يتمل لواحدعلاءؤتنا بالتخصيص) وفوائد القبودعرفت ماسبق (ويستمقالاجر بتسليرنفسه مدته والالمبعمل كاجير شخص لحدمته اورعى غنه) وابس لدان بعمل لغير دلان منافعه صارت مستحقظه والاجرمقابل بها فيستحقة مالم عنعهم العمل مانع كالمرض والمطرونحو ذلك عاعنع التمكن من العملَ اعلان الأجير للمندمة اولرعي الغنمرانما يكون اجيرا خاصااذا شرط عليدان لانخدم غيره ولايرعي لغيره اوذكرالمدة اولانحو ازبستأجر راهيا شهرا لبرعىله غناسماة باجر معلوم فأنه اجرخاص إول الكلام اقول سرء انه اوقع الكلام على المدة في اوله فتكون منافعه للمستأجر فياتك المدة فيتنع الأيكول لغير فيها ابضا وقوله بعددلك لبرعىالغثم يعمل انبكون لابداع العقد على العمل فيسير اجيراه شركا لاندمن شع مقدمعلى العمل وان يكون لبيان نوع العمل الواجب على الاجير الخاص فالمدة فان الاجارة على المدة لانصبح فالاجير الخاص(بهالم ببين نوع العمل بان يقول استأجرتك شيرا للخدمه اوالعصاد فلانغير حكم الكلام الاتأل بالاحمال فيبن اجر وحد مالم نص علىخلاقه بان نقول على أنترعي غيريمم غني وهذا ظاهراواخر المدة بالاستأجره ليرهى غنامهمانله باجر معاوم شهرا فبناذيكون اجيرا مشتركا باول الكلام لابقاع العقد علىالعمل بىاوله وقوله شهرا فيآخر الكلام بمثل الربكون لانقاع العقد على المدة فبصير أجير وحد ويحتمل ال

بكون لنقدر العمل الذي وفعالدقد هليدفلا ينعير اول كلامه بالاحتمال مالم يصرح (قولدلكن بجدانة راط خيار النعيه يحلافه (ولا يصمن ماهلك في مده او جمله) اماالاول فلان العين امانة في مده بالاجاع اما فالبيم) افول في اشراطه فيالبيم روابنان وقدحكاهماالمصفعر جدالله هند. فظاهر واما عندهما فلان تضمين الاجيرالمشترك نوع استحسان مندهماصيانة فيباب خيار الشرطوذكر ناالخلاف لاموال الناس لانه نقبل الاعمال منخلق كثير لهمعافي كثرةالاجر وقد ببجزه في تصعيمهما ( فولد لان الاجراعاب القبام بها فتمكث هنده لمويلا فبمب هليه الضمان اذاهلكت ءاعكم النحرزه، لثلا بالعمل الح) اقول هذا وجه الفرق ينساهل في مفظهار أجبر الواحدلا يقبل الاعال واخذافه القياس وأسأالتابي فلان بين الاجارة والبيع على احدى لروامة المنافع صارت علو كذالمستأجر فاذا امره بالصرف الى ملكه صحوو صار نابا منابه فصار ذبه حكاء الربلمي (قولدوفي الي اجر ضله منفولااليه كانه نهاه نفسه و فرع عليه يقوله (فلانضمن ظرَّ صي ضاع)اي الصبي المثل غيرزائد على السبمي اقول المراد (في بدها او سرق اعليه) اي على الصبي من الملي لكو نها احير وحد (عدي ترديد الاجر بالسمى مسمى البوء التاني وهو نصف بالرديا. في العمل) أسوال خطته فارسيا أبدرهم وال خطته روسيا فبدرهمين (وزياله) درهملايزادعليه فىالصحيحوفا لجاء نحوال خطته البوم فبدره والخطته غدافينصفه (ومكانه) نعوال سكنت في هذه الدار الصنبر لاشتص من نصبف درهم فبدرهم اوهذه فبدرهمين (والعامل) نحوال تسكن فيعطارا فبدرهم والرتسكن ولا زاد على درهماهكافي التيينوما حدادافبدرهمبن(والمسافة)ليحوال تذهبالي الكوفة فبدرهموان لذهباليواسط فيالجامع الصغير هونلاهرالروايةكما فيدرهمين(والحمل)نحو الانحمل عليهاشعيرا فبدرهماويرافيدرهمين وكذااذاخير، في نسيخة من البرهان ( قوله استأجر بين ثلاثة اشياء ولوبين اربعة لم بجزكافي البيع والجامع دفع الحاجة نكن بحب اشتراط خارا فضل مرااطريق الخ) أقول خبار النعين في البيع لا الاجار : لأن الاجر انمايجب بالعمل واذاو جديصير المعقو دعليه عذا اللميكن تخلف عندامالو تخلف معلوماو فالبيع بجب المؤرنفس المقدفته فق الجالة محبت لار تعم التراع الإباثات هنه فتركه على باب بيت و دخله حتى الجارله (و بحب اجرماو جدمن) الامرين (المردد فيهما) قليلاً كان اوكثير الله اذا نواري منه اوتحلف منه في الطريق كان) اى الزديد (في الزمان تحوال خطائه البوم فبدر هموال خطائه غدافينصفه (بحب لحاحة كول اوفائط حتى فاب من فالاول)اي بحب اذاو جدالعمل في اليوم الاول من اليومين الردد فيهما ماسمي من بصرءاوضل فاللربق وعابه فإ الاجر (و في الناني ) اي بحب اذا وجداله مل في اليوم النافي منهما (اجر المل غير زائد يطلبه مع عدم بأسه اواوقفه و صلى على الحمى) وعندهما الشرطان جائزان وعندزفرة اسدان لانذكر اليوم التعجيل القرض فذهب اونهب وهو ينظر اليه ولميقطع اى الفرضضين لانه وذكر الفداة زددفيه فيجنمه فكلبوم اسمينان والواجب احداهماوهي بجهولة كالوقال خطه البوم درهم او نصف درهم والهماان كل واحد مقصو دفصار كاختلاف النوعين كالرومية والفارسية ولهان المقدالضاف الى الفدلم يثبت في الأول فإبحتمع في اليوم تسمينان فإيكن الاجر مجهولافي البوم والمضاف الىالبوم بيقي الهالغد فيجتمع في الفد تسمينان درهم او نصف در هم فيكون الاجر مجهو لا وهي تمنع جو از العقد (غي المستأجر نوراوكانونا فيالدار المستأجرة واحترق بعض يوت الجيران اوالدار لاضمان عليه مطلقا)اى سواء بى بأذن صاحب الدار او لالان هذاا نقاع بظاهر الدار على و جه لا يغير هيئة الباق الى النفصان ( الاان بصنع مالا يصنعه الناس) من ترك الاحتياط في وضعه

والهاد لارلا وقد، نايا في الناور والكانون كذا في العمادية ( استأجر حارا فضل عن الطربق ان ملم انه لا بحد، بعدالطلب لم يضمن كذا راع ندشاة من قطيعه

ترك الحفظ مع القدرة عليه لان خوف دُهابِ المال يَنبِيحِ قطع الصلاة وان كاندرهما وان لم يغب عنه اوكان في موضع لايعدفيه هذاالذهاب تضيعاله بان کان فی سکہ غیر نافذہ اوفی بعض القرى الامينة لم يضمن كما في البرهان (قوله مُناف على الباق ان تبعها) اقول بعني خاف الضياع فهو هذر ﴿ ٣٣٨ ) هَٰذَ ابن حَنِيْقَة لانهاضاهت بغير نسله وهمآ ضمناءلزكه اتباعه يحسب وسعه فعَالَ عَلَى البَّاقِ انْ تَبِعَهِ) كَذَا فِي الْحَانِيةِ (لايسافريعبد)، وجر ( المخدمة بلا شرطه) كا في الرهان ( قولد لايسترد اجر لان في خدمة السفر زيادة مشقة قلا ينتظمها الاطلاق(لايستردمستأجر اجرعمل هبد مد محبور) انول وكذالا بسرّداجر محبور)يعنى اذااستأجر عبدا محجور اشهراو اعطاءالا جرفايس للمستأجران بأخذ العنى المجور استمسانا فيهماكما في منه الاجر لان هذه الاجارة بعد الفراغ محمة استحسانالان نسادها لر عابة حق المولى البرهان(قو إله فاجر هو اي العبد فبعدالفراغ رعايةحند فيالعجة ووجوب الاجرله(ولابضمن آكل غلة عبدغصبه نفسه) ايمن عرالناصد فالهامين فأجرهو) الى العبد (نفسه) يعني رجل غصب عبدا فأجر العبد نفسه وسلم عن العمل فاحره زائدن نسخة (قولهوالعد صمت الاحارة لكونه ثفعافي حق المولى فال اخذ العبد الاجر فاخذ العاصب الاجره: م مريض او آبق )اقول لو حذف هذا فاكاء لايضمن عندابي حنيفة وقالايضمن لانه اتلف مال الغير بلاتأو يل لان الاجر مال لكاناولي لبجه قوله بعدم فانكان المولى ولهاته انلف مالاغير منقوم في حق النلف فلا يضمن كنصاب السرفة بعدا لقطع أمقااومر بضألا محسالاجر وأنالمكن (كالذاجر، الناصب)قاله اذا اجر عبدا هصبه واخذ الاجرة واتلفه لابضمن لان بحب والافكيف محكم بمرضه والاقد الا مجرله (رصح العبدقيضها)اي الاجرة الحاصلة من إيجار نفسد الفافالاله نفع محف تم ردد منه وبين عدمد (قو لدوقال مأذو أذبه كقبول الهبة وفائدته تظهر فيحق خروج السنأجر عن مهدة الاجرة فانه المؤجر في آخر لما )افول وكذا المكر بحصل بالاداءاليه (وياخذهامولاه قائمة)لانه وجدعين ماله ولا بلزم من بطلان النقوم لوانكر بالمر: (قو لد حكم الحال) اقو ل بطلان اللك كافي نصاب السرقة بعد القطع فأنه غير منفوم و ، لك المالك (استأجر عبد ا فبكون النول فول من يشهدله ألحال مع عبنه فبصلوالفاهر مرجعاوات شهرين شهرابار بعةوشهر انجمسة صععلى الترتيب) الذكور لان الشهر الذكور اولا يتسلم حدو هذاظاهر في حانب المه تأجر بنصرف الى مايلي المقد عربالجواز فينصرف الثاني الى مايلي الاول صرورة (حكم لائه ليسفيه الادفع الاستعقاق عله الحال اناختلفافي ابنى العبد اومرضه وجرىءا الرحى) بعني استأجرهبدا شهرا والشهدالمؤجر فغيه اشكاله مرحث لدرهم فقبضه في اول الشهرثم حاء آخر النهم والعبد مربض او بق واختلفا فقال التصفياقه الاجرة بالظاهر وهبذه المستأجر مرض هواوابق من اول المدةوقال المؤجر في آخرها حكم الحال فالكان لانصلم للاستعقاق وجواماته بستعفد العبدآ بفااو مربضا في الحال محكم مانه كذلك من اول المدة فلا بحب الأجروان ابيكن آمذا بالسبب السابق وعو المقدو اتماالظام اومريضا يحكم بأنه كذبك من اول المدة فيجب الإجرو كذا الاختلاف في جرى ما مال سي بثم دعلى مائه الى ذلك الوقت وعلى القول لرب الثوب في القميص والقباء والصفرة والحرة) بعني اذا قال رب التوب المغباط هذاادعاءاولادة قبلالعتق والثرقبل امرتك ادتخيط وى تباعظ مأء قيصا اوالصباغ امرتك التصبم توى احر فصيفته البع الغول لن الولد والثمر فيد. اصفر وفال الخياط والصباغ ماام تني هوالذي فعانه فالقول في الصور تين لرب الثوب تحكيما العال كا فيالنيين (قولد معالبين لان الاذن يستفاد من قبله فكان القول قوله فبااذن فيه فاذالم يكن لهما يبنة فحلف والغول لرب النوب في الاجر و عدمه) رب التوبق الصورة الاولى خيران شاه ضمنه فيذالتوب غير معمول والاجرادوان اقول هذا لاعند ابي حنيفة وبجعله أتونوسف القول الصائعان كاث اجر شاء اخذه واهطاه اجرمثله ولابحاوزته السمي لانهامتال امرهفي اصل ماامرته مقالهاى خليطا بنه وبين المستأجر وهو الفطع والخيالحة لكن خالفه في الصفة فختارابهماشاء وفي النا أبة خيران ساء اخذ وامطاء في حرفة وحكم محمد ضمنه فيهثوب أبيض وانشاء اخذتوبه واعطاه اجر مثله لامحاوز والسهيرايضا بالاحران كالأمعرو فابعمل تلك السنعة (ر) القول لرب الثوب(في الاجر وعدمه) اى صدق رب الثوب مع عميه في قوله بالاجرةوبه مفتي لشهادة الظاهر لدعواه علت الى مجانا والصانعةال بلبأجر لانه نكر الدبد ووجو بالاجرونقومهاه كإفيالرهان وفي الدينري ابضاالفتوي مع باب فدي الاحارة كا على فول مجد وكذا فىالتنبين

(قولد نفسخ اخ) هذا على الاصع و قال بعضم تفسخ بد ما لاشاء اى العيب وخراب الدارو نحو ، كان التيين (قولد لاانها تفسخ) لا يوم في خدار الدرط فلاو جداد كر مهذا ﴿ ٢٣٩ ﴾ (قوله لاحمال الانتقاع وجداً خر ) علة افوله تفسير بخدار الشرطوليس لهمساسهذا المقام لانه فى وجودميب (نفسخ)اىالمستأجر ولايذالف يخلاانها تنفسيخ لاحتمال الانفاع بوجه آخر ولهذا وابضالانأنى فيحانب المؤجروخيار لم يقل تنفسخ (مخبار الشرط)بان استأجر دار استقطى انه او الؤجر بالخبار فعائلانة الشرط بعمهمالانه الزوى فتروى (قول الموانعا نفسخ بهلانها عقدمماوضة ولابجب فبضدفي الجلس ومحتمل الفهيخ بالاقالة لاحمال الانتفاع بوجه آخر) افول أو فبموزشرط المارفيه كالبيع (و) عدار (الرؤية) لانه صلى الله عليه وسإ قال من اشترى عااسنا جرلاجله معالحلل كاساني شألم وهفاه الخياراذارآه والاحارة شراه المنافع فيتناوله ظاهر الحديث لفظااو دلافة (قوله فالاالمارة تنفيضه ابضا) (و) نخبار (ميب) حاصل (قبل العقداو بعده) الماجو از الرد بعيب حاصل قبل العقد كذانى نسفذو على الاصيح كمآخنار مانها

فظاهرواماجوازه بمابعدالعقدفلان المعقودعليه هوالمنافع وانماتوجد شيأفشيأ وكل تنفيخ (قوله فلولم بخلبه اواتفع ماكان كذلك فكل جرءمنه منزلة الابنداء فكان العبب حاصلا فبل القبض وذلك يوجب اوازاله مقط خياره )افول مقوط الخيا واضح فيماذا انتفع اوازيل الخلل امالع

الحاركافي البيعوعلي هذالافرق بين ان يكون العبب حادثا بمدقبض المستأجر وقبله لانالذى حدث بعدقبض المستأجركانه قبل قبض المعقودهليه وهوالمنافع كذافى اذالم مخل فليساء خيار إصلافلا بقال شروح الهذابة (خوت النفع) صفة عيب (كغراب الدار وانقطاع ماءالرجي و)ماء مقط خياره اذ السقوط فرعمن (الارض)فان كلامنها يفوت النفع فيثبت خيار الفسيخ (او بخل) عطف على بغوت (١٠) اى النفع يعني النالعب لا يفوت النفع الكاية ال يخل به محيث مجود الدينفع به في الجملة (كرض العبدود برالدابة) فال الأجارة تفصيه ابضا (فلونم محل) اى العبب (به) اى بالنفع(اواننفع)اىالمسبأجر(بالمحل)بالنفع واستوفىالمنفعةوقدرضىبالعيب(اوازاله) اىالاخلال(المؤجر مقطخيارة) لزوال سببهولذاةالوا انالعيب اذالم يحلُّ بالنفع

التوب فكاذ نبغي ان هول دله ليمر له خيار والسالبة صادنة بني الوضوع (قولهوبهذر عطف على مخبار الشرط اقول يعنى الهاتة حخ بالعذر فيثبت محق سخوق كيفيته أخلاف اشارق الجاء السغرالي الهلاعتاج فيهالي القضا المقصودلم بكن مجوزاللف حنخ كمااذا كان فىالدار حائط ألجِمال ولاينتفع به فى سكناها وسقط ذلك الحائط ليسله ولاية الفنح لاث المعقود عليه النفعة فاذالم تنكن الخلل فعا لم شبت الحيار (و بعدر ) عطف على مخيار الشرط (واز وم ضرر لم يستحق بالعقدان بني ) اى العقد (كافى سكو دُوجع ضرس استؤجر) حداد (لقلعه) قال العقد ال بني از مالع س صحبح وهوذير مستحق العقد (وموت عرس اواختلاعها استؤجر) اى طباخ (الطبح وليم) فان المقدان بق تضرر المناجر بأتلاف ماله في غير الوليمة (ولزوم دن)

عنزنة عب المبيع فينفر دائعا قد بالف و في الزيادات الله الأمر يرفع الي الحاكا أيفه حؤكالرجوه في الهدة قال أعس الائه السرخسي هذاهوالاصيرو منهممو رفق فقال هذااذا كاث المذر ثلاهر اتف عداف على زوم ضرر (لانقضى الاغن الؤجر) فانداذا اجرد كالااو دارائم افلس ولزمه دبون لانقدر على أدائها الاغن مااجر وازاد فبحفها يفسخ والالزمه ضرر الحبس (وسفر)عطف على از وم (مستأجر عبد المندمة في المصر أو مطلف) اي فير مفيدبكونها فىالمصروان كالمحجو لاعلى الخدمة فىالمصر فال منعمالكه عز السفر فللمستأجر الفميخ لوجو دالعذر والءاراد المستأجر سفره فلا لكه الفسيخ لوجود العذر وانرضى المسالك بسفره فليس للمستأجر الفسيخ لإنتفاء العذر (واقلاس مستأجر دكان لبنجر) فان الاجارة ان بقيت لزم اداء آجرالدكان وهو ممنع

والافيضيخه الحاكم وتال فاضضاؤ والمبوى هوالاصم كافي البين (قو كافي كو أوجع ضرس وموت مربه اواخنلامها) اقول ليسذك كله شر لأنالانسان لابجبر علىانلاف مالدو حسده لانه قد تلف لهاته بالقلم كاقالو لقصاص بردسن الجانى تحاشباهن اتلا لهاته بنزعه ولانجبر على اطعام ماله لمن بالافلاس (و) افلاس (خياط يعمل مماله استأجر عبدا ليخبط فترك عمله ) قبد بشكره اومجر لهضررا كاهومشاهد ماظهر لي تمرانه في البدائع الامسئلة الخلُّع لكنه يغيدنك (قولدولز ومدين لا يقضى الاغن ما آجر واراد فسخها بفسيخ) قال الزيلد اختلفوافي كبفية فسنحه فقال بعضهم بيبع الداراو لافينفذ بعدو تنفسخ الاجارة ضمناليعه وقال بعضهم تفسخ الاجارة اولاتم يبيع ◄ مسائل شي ◄ (قولدوالمراد ٤ ههناما بق من اصول القصب المحصود في الأرض) اقول وكذا او احرق الشوك المهابم بضمن (قة لهاستأجرها اواستمارهـــا الح) اقول ولعله لمهذكر الملوكة ﴿ ٢٤٠ كُم لانه اذالم بضمن فياذكر فالمملوكة اولى بعدم

الضمان (قول قال الامام عمس الاعدم مقوله يعمل عاله لاترانس له مال ويعمل بالاجر فرأس ماله ابرة ومفراض فلا الضمان اذا كانت الرباح ساكنة نم يتمقق العذر في حقه (وبداء مكترى الدابة من سفره) فانه عذر لانه لو مضى على موجب اليقد لزمه ضررزائد لاحمال كون قصده سفر الحج فذهب وقنه اوطلب تغيرت امااذا كانت مضطربة فيضمن غريمله فعضر اوالتجارة فافتقر (مخلاف)منعلق بقوله وخباط بعمل مماله استأجر اقول نقله الزيامي منشمس الائمة هبدا(ركمت أجره) اى مستأجر لهبد (له) اى لنميط (ابعمــل) منعلق بالترك بصفة مذغ فاله قال وامااذا كانت (ق الصرف) كانه لا يكون عذرا ادعكنه ان مقعد الناهم العياطة في ناحية ويعمل الرماح وضطربة لذبغي الابضمن اه قصرف في احدة (وداء الكارى) متعلق شوله ودا الكترى فاله اس بعدر ايضا وفي جامع النصواين رجل احرق اذيمكنه ال معدوبيث دوايه على د تلميذه اواجيره (وسم مااجره) متعلق غوله شوكا اوشأ فيارضه فذهبت الريح ولزومدن فانه ابضاليس بعذر دون لحوق دين كامرو تنفيخ الاحارة بلاحاجه ال واشرارات الى ارض حار ، واحرنت الفسيخ (عوت احدهما) اى احد العاقد بن (او عقدها لنفسه) لا نهاا و بقيت تصير المنفعة زرعدان كالسعد من ارض الجارعل المماوكة اوالاجرة المملوكة لغيرالعاقد مشمقة بالمقدلا نفاالهاالي اأوارثوهو لابجوز وجه لا بصل البه شرر النارق المادة ذلا (ولو) عدد ها (المرملا) اي لا تنفسخ ) كالوكيل والوصى والمنولي ) ابقاء المستمق عليه ضمان عليه لانه حصل معلى الناروانه والمحق حتى لومات المعقودلة بطالب ااذ كرنا (و) تنف من (عوت احدالستأجرين جبارو لوكان مقرب من ارضه هلي وجه اوالؤجرين في حصنه نقط) وسنبت في حصة الحيوة الرزر بطال فيهما لأن الشبوع يصل شروالنارفاليا فالديضي لاذله مانع قلنا الشروط راعي وجودهافي الانداء لاالبقاء كالشهادة في النكاح الانتساد في ملك نفسه لكن بشرط ۔ ﷺ مائلشتی کے۔ السلامة اه (قوله من ارضه منيا (احرق حصائدارض)وهي جم حصيد وحصيدة وهما الزرع المحصود والرادم لاتحنمله الخ) اقول بعني لاتحنمل مقاءه ههناما يق من اصول القصب المحصود في الارض (استأجرها اواستعارها فاخترق ما في ارض غيره لم يضمئ لا لأحدًا تسبب وايس عاشرة فلا يكون متعديا كحسافر بان كانت صموداوار سحاره هبوطا البر في ملكه (اللم تضعر ب الرباح) قال الاسام شمس الاعمة عدم الضمال اذا كانبت بعوانه لوستي ارضه نفذالىجاره الرباح ساكنة تم تغيرت امااذا كانت مضطربة فيضمن لان موقد النسار بعرائها ضن ولوكار بسنقر في ارضد ثم ينهدى لاندةر في ارضه فبكون مباشرا (وضع جرة في العاربق فاحرقت شيئا ضمن) الى ارض حاره فلو نقدم اليه حاره لانه متعد بالوضع واورفعها الريحالى شئ فاحرفته لايضين لان الربح نسخت نعله بالبكر والاحكام ولميفعل ضمن كذافي النهاية (-قي ارضه سفيا لانفعمل ) اي لانفعمل تلك الارض ذلك السني وكو زهذا كاشهاد على حائط واولم (فتعدى) اىالماء (الىجارەضمن) لانه مباشر لامتسبب (انعدخياط اونحو ، في دكانه مقدم لم يضمن كافي جامع الفصو ابن من يطرح عليه العمل بالصف جاز) فإن صاحب الدكان قديكون ذاحاءو حرمة (قولدلانه شركة الوجوه فى الحقيقة ) واكن لايكون حاذةا فىالعمل فيقعد حاذةا يطرح عليه العمل وكال الفياس ان

وذاك عدانته بعمل فننظم الصلحة ولابضره الجهالة فبإعصل كاستمارجل الحفيفة فهذا بوجاهنه بقبسل وهذا ( bad ) محذافته بعمل فبدنوع اشكال فانتفسير شركةالوجوء اذبشتركا علىاذيشتريا بوجوهمماوليس فيهذه بعولاشراء فكبف نصور الانكول شركة الوجوء وأنماهي شركة الصنائع علىماينااه

لابجوزلانه استأجره بنصف مابخرج منعمله وهو مجهول كنفيز الطمسان

وك ماز استمسانا لانه شركة الوجووق الحقيقة فان هذا وحاهد مذبل

اقول لا حلى ال فيه نظر اثم رايت الزياج

قال أن هذه شركة الصنائع ثم قال وقول

صاحب الهدابة هذه شركة الوجوه في

لعَمل عليه محملا وراكبين و حل محملامعنادا) فانه حائزاستحساناو في القباس لايحوز وهو قول الشافير لان المحمل متفاوت مجهول فيفضي الى النزاع وجه الاستحسان ان الجهالة نزول بالصرف الى المعناد (و ارامته اجود) اى ارادة المحمل الجال احسن لان الشاهدة أنو الحهالة (استأجره) اي جلا (لجل قدرزاد فاكل منه رد عوضه) لانه استمق عليه جلامقدرا في جيم الطريق فله ان بستوفيه (قال لفاصب دار ، فرغهاو الا فأجرتها كلشهر بكذا فإنفر غوجب المعمى) لاته اذا عان الاجرة والغاصب رضي عاظاهرا انعقد منهما عقد المارة (الااذاافكر القاص ملكه) قائه اذاانكر مليك راضيا بالاجارة (وان) وصابة (أنبته) الىائث صاحبالداركونها ملكاله (اواتر) الى الفاصب(به) اي بملكه (ولم رض بالاجر) اي صرح بعدم رضاه به فحين للإنفيدر ضاه ظاهرا (المستأجر) أي حازله (ال دوحر الاحرمة غرمة جرمة والاحوران دوجرم لمؤجره لانالاحارة تمايكالمنفعة والمستأجر فيحق للنفعة قاتم قامالؤحرفيلزم تَعْلَيْكَ الْمَالِكَ (و يعبر و يودع ثَمَا لَا يَحْمَلْفَ النَّاسِ فِي الْمُتَعَامِية) لَا يُعَمَّا والمعمارية ان علكهالكن لافع المختلف الناس فى الاختفاع باوالا كان متعديا (فاذا استأجر دابة ليركب لابؤ جر غير والابمير م) لانه ما مختلف الناس في الانتفاع به (وكله لاستنجار دار الهملورة من ولم السلما البه حتى عشت المدة رجم الوكيل بالآجر على الآمر كذا ان شرط أهج باالاجرو فبض و مشت المدة و ابطلب الآس و ال طلب و ابي ليجل) عي الاجر (لا) اىلار جم على الآخر بعني لووكل رجلا ليستأجرك دارا ممينة فأستأخر نقبضها ومنعها من الآمر اولا حتى مضت المدة فالاجر على الوكيل لانه أصيل في الحقوق ورجع الوكبل بالاجر على الآمر لانه في القبض الناب هن الموكل في حرة . ملك النفعة فصار فأبساله حكمافان شرط الوكيل نعيل الاجر وفيض الدارومضت المدة ولم يطلم الآمر منه رجع الوكيل بالاجر عليه لان الأمر صار قابضا مقبضه مالم يظهر المنعولوطامافأ بيحتى بعجل لا رجعه على الآمرلانه لماحبس الدارمن الآمروله حق الحبس خرجت بدالوكيل من ان تكون دنيابة فإبصر الموكل فابضاحكماولم تصر المنافع حادثة في بدالوكل حكم أفل بجب الأجر على الموكل كذا في الكافي (القاضي الاجرة ه لي كنب المكاتب قدر مانجوز النيره) لان كنبها ايس من افعال الفضاء أبحر م (السنأجر لابكون خصالد عي الأجارة والرهن والشراء) لان الدعوى لانكون الا على مالك العين ( الله المشرى) لانه مالك العين كذافي العمادية

## مع كتاب العاربة كا

الغرغ من كتاب تملك الذم يعومن شرع فيكتاب تملك النفع بلا عوض في العمام هى النشديد كا نما نسبو بالمالعال لأكوالمها عاروهيب وقى الهداية هى من العربة وهى العلية وفى الكافى هى من التعاور وهو التناوب فكانه يجعل فنهرتوبة فى الانفاع بلكم الى النهود البه ( هى ) لفة تملك ماذكر وشرعا (تملك نفع بلاءوض) وبهذا تخرج الاجارة (وتصبح باعرتك) لانه صريح فيها

هو من شرط الجواز بلهو تصريح عابحو زله في هذا المقد فالهاذا حل غير متادلا مقال بعدم صحة الاستثمار بهبل مذغ إن بكو ذكاتفدم فعالو استأجرها القدر وملوم فزاد مليدان طاقت الكاثم ملكت ضمن الزيادة وان لم تعاق ضم كل فينها (قولدوبسروبودع فبالانختلف الباس في الانتفاع 4) اقول هذا مستغنى عند عاقدمه في اوائل كناب الإحارة غواه وفوالا مخناف بهاي المستعمل بطل التقييد لاته غرامفيد تمقوله وبودعلم يظهرنى سرتقيده عالا مختلف اذالاداه ايس الا الاستحفظ ولعل الصدواب ويؤجر لقوله بعد،قاذا استأجردابة ايركب لايؤجر غيره ولايعيره واقول هوايضا مستثنى عنه عاتقدم من قوله في الاجارة وان خصص براكب اولابس فعذاف ضين كذاكل ما مختلف بالمتعمل - مَعْ كناب العاربة كليخ -

(قولدوحل محملامعنادا) افول ابس

(قولد لتما منسوبة الى العار لأن طلبها عار وميب) قال فالفرسالها منسوبة الى العارة المعمن العارو أخذها من العار عب وفى التهابة أن عافى الغرب هوالمدول طبدالله صل الق عليه وسايائسرالا تعارة أنهم (قوليا فى للبالمائيشرها الاكافى أأجمر (قوليا مى تمليك نتم الدول الكرنجي والتافيي باحته وتوجيه كل ذكر. (قوله الملاة الاسم الحل على الحال) فيه تأمل ولعله من الملاق السبب وارادة المسبب (قوله الول بهذا التفرير يندفع مااعرض صاحب الكافي الخركاة و ليخالف هذا الدفع ماذكره في الا عان مقوله راد ﴿٢٤٢ كِابِدُ أَ الرَّفْسِهِ عند أبي حنيفة لترجيح المعنى

(والمعمنك ارضى) لا قالالمام اذا اضيف الى مالايطم كالارض واده اكل عنها المفق ظنامل (قوله ولايضين اذا ملكت ملائعد) هذا أذا كانت المارية الملاقا لاسم الحل على الحال (و مُعتك ثوبي هذا) او جاربني هذه ادا لم و ما البدة ال مطلفة فان كانت مقيدة في الوقت المولقليك العين عن فاوعد عدم ارادته محمل على علك النافع واصله السطى اقة مطلقة فىغبره نحو ان بعبره يومافلو لم وشاة ليشرب لبنها ثمرد وكثراستعماله فاعليك المين فاذاأر بديه الهبة أفاد ملك المين بردها مضى الوقت ضمن اذاهلكت

كُما في شرح الجمع وهؤالمتاركما في

الممادية اه سواء استعملها بعدالوقت

اولاوذكرصاحب الميط وشبخ الاسلاء

الهانما بضمن إذاا تنفع بعده ضي الوقت

لانه حينتذ بصر فاصبااما اذالم بنغم 4 فالوم الناني فلايضمن كالودم اذا

امسك بعد انقضاء المدة ومنهم من قال

يصمن على كل حال لان السنعر عسك

مالىالنير بعدالمدة لنفسه مخلاف المودم

كاف شرح الجمع وبالنضمين مطلقاأخذ

شمس الأثمة السرخسي كافى الخانيةوف

سامع الفصولين ولوهلكت بعدمضي

مدة الاعارة ضم ف قولهماذ اسكها

بعدالضيبلا اذن فصارفاصبا انهى

قلت لكن رد على الحلاق الفصولين

النضمين فولهم ماذكره صاحب الهيط وشيخالاسلام كاندساه (قوله

فلاتؤجر ولا ترهن)انول وسكَّت

من ابدامها واحتلفوا فيهوا كثرهم

على اندبجوز علبدالفنوى كافىالتبيين

(قولداوضمن المناجر الخ)انول

وسكت عالوضمن المرتهن فينظر حكمة

(قوله ويعارمالانخنلف استعماله ان

عينه) اي منة فعاا قول هذا القبيدايس

باحترازى لقول ألزبلعي والككان لانخنلف بعنىالنفع كالسكنى والحمل جاز

ان نفعل نفسه وبغيره فيأوونت

والابق على اصل وضعه( وحلتك على دائى هذه) اذالم ردمه الهية نان هذا الفط يستعمل عرفافي الهبة لماسبق من قولهم حل الامير فالاناهلي القرس وبرادم التمليك

ومعناه لفذهوالاركاب وهومستعمل فيمايضا فإذانوى احدهما سحت والدنك لدنية حلطى الادنى لتلابلزم الاعلى الشكانول بهذا التفرير مدنع مااعرض صاحب

الكافى على الهداية بوجهين احدهماانه جعل في كتاب العاربة هذ بن الفظين بدني محملك وحلتك حقيقة لتمليك المين ومجازا لتمليك المنفعة ثمذكر فى كناب الهبة في بال الفائلها وجلنك على هذه الدابة اذانوي الجلان الهية وعال بان الحل هو الإركاب حقيقة فيكون طرية لكته محتمل الهبة وناجهماا تعمااذا كالانتليك المين حقيقة والحقيقة رادبالفظ

بلانية فعند عدم ارادة الهبة لابحمل على تملك النفعة بل على الهبة اما الدفاع الاول فلا اراد يحمل هذ فالففطين حقيقة لتمليك العين في العاربة جعلهما حقيقة له عن فافيكو ال بجازين لتمليك المنفعة عرفاضرورة واراد بجعله الحمل تتقيفة الاركاب جعله حقيفذله لغة فيكون لتمليك العين مجاز الفة ضرورة فلامنافاه وامااندفاع التأنى فلان الحقيقة أنمأتراد

بالفظ بلاقر ينة اذالم يعارضها مجاز مستعمل فاث النية اذاا ننفت كاث المعنى العرفي واللغوى المستعمل مستويين فيالارادة فجب حل الفظ على الادنى لثلايلزم الاعلى بالشك (واخدمنك مدى) فالدادناله فى الاستخدام فيكون عارية (ودارى النسكة ،ودارى

لك عرى سكنى) فان الفظ سكنى محكم في ارادة النفع فنصر ف اللام في قوله لك عن افادة الملك (و رجع المعرميناء) لان المنافع تملك شيأ فشيأ محسب حدوثما فالم توجد لم تملك فصيم الرجوع (ولانضمن اذاها كمت) بلاتعد لانهاامانة (ولانؤجر)اي العاربة (ولا ترهن )لان الاعارة دون الاحارة والرهن والثي الانضمن مافو ته (فان آجر اورهن المستمير فهلكت) العارية (ضند العير) المضمن المعر المستعير لانها اذالم تناولهما كانكل منهماغصا(ولا يرجع)اي المستعير (على احد)ان ظهر بالضمان انه اجر او رهن ولك نفسه (اوضي المستأجرو رجع)اى المستأجر (على المؤجر)دفعالضرر الغرور هنه(ان لم

يعلم انه عارية معه) وال علم فلا يرجع لانه لم يغر وفصار كالمستأجر من الغاصب عالما النصب (وتمار)اى العارية(مطلقا)اى سواء اختلف استعماله اولا(وان لم بعين منتفعا) لانها لماكانت لتمليك المنافع جازان بعيرلان المائت علت التمليك كالمستأجر عملت ان بؤجر

شاء لان القيد بالانفاع فيا ا والموصىله بالمدمة علك ال بعير ( ء ) يعار ( مالانخناف استعماله ال صنه)

قوله فن استمار دابة مطلفا)! قول بعني ﴿ ٢٤٣ ﴾ في النفع والزمان وهذا انقله الزبلعي من الكافى ثم قال فجمله بعني صاحب الكاف كالاجارة نعلىهذا نبغي المحملهذا اى منتفما و فرع على قوله وتعار مطلقا بقوله (فن استعار دابة مطلقا محمل) عاما ماشاء الالحلاق الذي ذكره هندأ، انخناف (ويعيرله)اي للحمل (ويركب) نفسه (ويركب)غير. (واياندل تعين وضمه، بنبر.) بالمستعمل كالابس والركوب والزراعة حتى أو ركب نفسه ليس له ال بركب اضره أذاتمان ركو به ولو اركب غيره ليس له ال على مااذا قال على ال الركب عليهامن ركب نفسه حتى لوفعله ضمن (وال اطلق)اى المعير (الانتفاع في الوقت والنوع النفع أشاء اوالبس النوب مهرأشاء كاحل ماشا. أي وقت شباء) لانه شصرف في الشالغير فعلك التصرف على الوجه الذي الالملاق الذى ذكر وفي الأجارة على هذا أذن له فيه (والدفيد ضمن) اى المستعبر (بالخلاف الى شرفقط) التقييد اما في الوقت اه (قولدوضي ربالارض مانقص لاالنوع اوبالعكس اوفعهما فالرعمل طيوقاق القيد فظاهر والاخالف المرشريضين البناء والغرس بانفلع)اةول معني قوله / والى مثل اوخيرلا (مارية الثمنين والمكيل والموزون والمعدود المتقارب قرض)لان ضمور مانقصال مقوم قائما غير مقاوع الاعارة تبليك النفعة ولانتفع بهذمالامور الاباستهلاك هينها ولاعلك استبلاكها لان القام غير مستمنى عليه قبل الوقت الااداملكها فاقتضت تمليك عينها ضرورة وذلك بالهبة اوالقرض والقرض ادناهما كافيالندين وفيالبرهان فاذاكانت ضررا لكرته موجيا لردالال هذا ( اذالهمين الجية) امااذا عينها كاستعارة الدراهم فيثماوقت مضي الدة المضروبة مشرة ليعيربها الميزان اويزي بهاالدكان وتحوذتك من الانتفاطت فتصير طرية امانة ليس له دنانىر مثلاوحين فلمهما ثمانية ترجع الانفاع بأهلاكها فكان نظيرعارية الحلى والسيف المحلى وفرع ملى كونهافر ضسا سارن كذا د كر القدورى النهي تم لتروله (نفضيم ببلا كياتبلالانتفام) كلمعوحكم القرض (صحم الاعارة) المراعارة لواراد تملكهما فبمااداوقت بملكهما الارض (البنا، والغرس) لان منفعتها معلومة تملك بالاجارة فتملك بالاعارة (وله) اى لفيمتهما فاتمين غير مفلوعين بعنىبكم المعير(ان يرجع)لانالاعارة ليستبلازمة (ويكلف قلعهما)اىالبناء والغرس لانه إشتربان بشرطقا مماالى المدة المضروبة شاغلارضه بملكه فبؤمر بالتفريغ الااذاشاء انبأخذهما بقيمتهما اذا استضرت لازالفام غيرمستحق طبدة لاالوقت الارض بالفلع فحينذيضمن له قعتهما مقلومين ويكوثاث لهكيلا تتلف ارضه عليه كذا ذكره الحاكم الشهيد الاان ويستبدذك لأنه صاحب اصل واذالم تستضربه لابجوز الزك الاباتفاقهسا وفعهما المستعر ولابضينه قيتهما فله ولايشترط الانفاق في الفلع بل ايهما لطبه اجيب ( وضمن رب الارض مانقص) ذلك لانهما ملكدوانما اوجبناالضمان البناء والغرس بالفلم(ان وقت)العارية لانه مغرور من جهته حيث وقت له والظاهر هو على المعير لدن الضرر عنه فاذار ضي كال الوفاء بالمهدنيرجع عليه دفعا للضرر عن نفسه (وكره) اى الرجوع (قبله) اى قبل هو احق علكه وقبل بخيرالميران وقت مين لاز فيه خلف الوعد (و لو امار) اى ارضه (للزرع لاثؤ خذ) اى الارض نقصب الارض بالقلع نقصا عظمااه (حتى محصد) اى الزرع اى حالله ال محصد (مطلقا) اى سوا، وقت اولا لالله مراية كذانى البرهان وفي الخانبة جزم بالتملك معلومة وفىالزك مراعأة الحقين بخلاف الغرس اذليسله نهاية معلومة فيقلع اذااستضرت (قولدوفي الزادم اعاة دفعالاضرر من المالك (واذا كتب يكتب بدأطعمنني ارضك الأعربني) يعني اذا الحقين) افول ليس في عبارته الامراعاة أعار ارضا بضاء ليزرعها يكتب السنعير الك الممتنى ارض كذا لازرعها عند ابي حنيفة وقالا بك: ب انك أعربني لان الاعارة هي الموضوعة لهذا العقد حقالمستعير فني العبارة سقط هوويترك والكنابة بالوضوع اولى وله الالفظ الالحمام ادل علىالمراد من الاطارة لانه ماجر المثل لان في الزك الخ كما هو مسطور يخنص بالزراعة والهأرةالارض ونارة نكون للزراعة ونارة للبنا ونصب ف كتسالذهب ونص ف البرهان الفسطاط فكانت الكنابة بلفظ الاطعام اولى ليعلم انغرضه الزرامة ( صح على ان الزك بأجر المتحسان تم قال عن التوكيل بردالعاربة والفصوب) لاتهالنزم فعلا واحبا (ولوتوكليه ) اى بالرد البسوط ولم بين ف الكناب الدالارص

تركي في مالمستمير الدوقت ادراك الزرع بأجر او بغير أجر قالو او ينبغي ال تنزك بأجر المثل كالواننهت مدة الأجارة والزرع بقل بعداه

(قوله ردالمستميرالدابدالخ)وكذا الحكم فيالمستأجر كافي البرهان﴿ ٢٤٤ ﴾(قوله بخلاف الاجنبي فاله بضمن) افول كذا فىالكنزو تال الزباعي وهذابشهدلن (لابحبر) الوكيل على القل الى منزله بل مدفعه اليه حيث بحده لان الوكيل لم يضمن شيئا فالمن المشايخان المستعير ليس لهان بودع بلومدان شِرع على الآمر مخلاف الكفيل لانه ضمين (كالوكيل مفضاءالدين) وعلى المختار أن هذه المسلة مجمولة على فانه اذا امتنع عنه لا بجبر عليه (ردالمستعير الدابة) مبتدأ خبر ، قوله الآتي تسلم (واو) مااذا كانت العاربة مؤقنة فمضتمدنها وصلية (مع عبده) أي عبد المستمر (او اجبره مسانهة اومشاهرة) لامياومة (الي) تمبعثها معالاجنبي لانه مامساكهابعذ متعلقَ بالرد (اصطبل مالكها) لانفس مألكه (أوالعبد) عطف على الدابية (الى دار مالكه) بضن لتعدبه فكذا اذاركها في د لانفسه (تسليم)حتى اداهلكا لم يضمن الشحسانا والقيساس ال بضمن لانه لمرد الاجنىء وفيالبرهان وكذابعني برأ العارية على مألكها ولاعلى وكبل مالكها بل ضبعها وجه الاستحسان انه آتى بالتسلم لورودها معاجني على المختار بناءهلي المتعارف لانه ردالهارية الىالمر بطاوالى دارالمالك وهمافي بدالمالك حكمافكا مهردهما ماقال مشابخ العراق من ان المستعير علك الى دالمالك (كردها معدالمر مطلقا) اىسواء كان شوم على دائه او لاهوا الصحيح الابداع وعليه النتوى لائه كمساءلك (اواجر م كامر)اى مشاهرة اومسافهة لان المالك راض به عادة (لوكان) المستعمار الاطارة معان فيمالدانا وتمليك المنافع (غيرنفيس) بعتى الجواز ردالمتعار الى دغلام صاحبه اووضعه في داره او اصطبله فلان بملك الابداع وايس فيه تمليسك اعابكون فىالاشياءالتي تكون فى دالفلام عادة وكذاغير موامااذالم يكن كذلك كعقد المنافع اولى وأو لواقوله واثردعامم اؤاؤونحوه فاذارده المستعير الىفلام صاحبه اووضعه فيداره اواصطبله يضمن اجنبي ضمن اذاهاكمت بانهامو ضوعة لازالمادة لمُجْرِبه ولهذالودفعه المودع الىغلامة يضمن (مخلاف الاجني)اي فماأذا كانت العاربة مؤقنة وقدانتهت يخلاف مااذار دها مع الاجبي فانه بضمن (و) مخلاف (ردالو دبعة و النصوب الى باستيفاءمدتها وحينئذ بصير المستمير دارالمالات) فائه اذاردهما اليهاولم يسلمهما اليه ضمن اماالوديعة فلانها للحفظ ولمرض مودعا والمودع لاعلك الابداع بالاتفاق محفظ غيره والالمااودهها عنده وأماالغصب فلان آلو اجب عليه ابطال فعله وذلك بالرد اه (قولدوضع السنمير العارية بين المااالك (المبدالمأذون علك الاعارة) كذا في الخلاصة (والمحجور اذا استعسار بديه فنام فضاعت لم يضي الخ واستهلكه يضمن بعدالعنق) لان العبر سلطه على اتلافه وشرط عليه الضمان فصم أقولوهو شامل لمالوكانت دابة لماقال تسليطه وبطل الشرط في حق الولى (ولواعار هذا المحجور مثله فاستهلكه ضي فى الحابة استعار دابة فدام في الفازة الثانىالعال) لازالمحجور يضمن باتلافه مالا (استعسار ذهبا فقدصيبا فسرق)اى ومقودهافي ده فجاء انسان وقطع المقود الذهبمنه (فانكان الصي بضبط ماهليه لم يضمن) اى المستعير لانه لم يضبع اذالمستعير وذهب بالدأبة لايضمن المستمر لانه أ ان يمير (والايضمن) فانه صبعه حيث وضعه عند من يعقل حفظه كذا في الحبط يترك الحفظ ولوان السارق مدالمةو دمن (وضعها) اىوضع المستعير العارية (بين هـ 4 فنام فضاعت لم يضمن لو) كان نومه بدهو ذهب بالدابة ولم يعلم ١١٨ : ميركان (حالسا) فان هذا حفظ عادة (وضم أو مُضَّلِّجِها ) لتركه الحفظ (ليس للأب اعارة ضامنالانه اذانام على وجه بمكن مدااةو د مال طفله) كذا ق الخلاصة (واجرة الرد)اى ردالعارية والوديعة والعين المستأجرة من ٥٠ وهو لايعلم يكون تشييعا قبل والمنصوب والرهن ( علىالمستعير والمودع والمؤجر والنساصب والمرتين )لان هذا اذا نام مضطعما فان نام حالسا لابضمن على كل حال لانه او نام حالسا

۔ ﷺ کتابالودیعة ﷺ۔

لانحتى رجمه المناسبة لكتاب العاربة (هرى) للقطائق الزاد وشرعا (امانة تركت السفظ وركت الدعار على المانة تركت السفظ وركتها الايجاب من المودع (كاودعتك اوسانوب منابه قولا اونعلا) فأن من وضع ثوبه بين بدى رجل سواء فال هذا وديمة عندك اوسكت وذهب صاحب التوب تمايا الآخر وترك التوب تمة نشاع صارضا منالان هذا ابداع عرفا صرح بدنا شخان (والقبول) عطف على الايجاب (حقيقة ) بأن شول قبلت اواخذت

ولمبكن المقود في د. ولكن الدابة

تكون بن ده لايشمير فههنا اولى

اه (قولدليس للاب اعارة مال طفله)

(قوله وشرطها كون اللا قايلالا بات الدهله) اتول فه تساع والمرادات الديائه مل ولا يكنى قبول الانبات كالشاراليه بعد شوة و وحفظ في مدن من الدون وجوب الاداء عند الطلب الا كالوكانت سيفاظ والمصادب الشعرب عدوا تا كاسباتي (قوله كذالا منامالا منو ليا الخياق الوق خلستنى ثلاثة كاذ كروز اداء عند الطلب الا كالوكانت سيفاظ والمستنى ثلاثة كاذ كروز اداء على المحرم الشيخ ذين في الاشياد والنياز منا احداث في فيه والمستنى اداء مناه بحلاوا لإسادامات بجهلاما الاستاد والمستنى اداء من اداء مناه بحلاوا لإسادامات بجهلاما الاستاد والمستنى المستنى المستنى المستنى المستنى المستناد والمستناد والمستنى المستنى المستنى المستنى المستنى عند من من المستنى المستنى المستناد والمستناد والمستاد والمستناد وال

او تحوذلك (اوعرةا) باز بسكت حين بضع الثوبولوقال لااقبلالو ديمة فوضع او دعمال البتم ومات مجهلا) بشير الم بين بديه وذهب نضاع التوب لايضمن لانه صرح بالر دفلا بصير مودعاً بلاقبول ذكره انه بضمن لووضع اموال البناي في من فأضمان (وتدر لها كون المال فاللالاثبات المد عليه) لان الانداع عقد استحفاظ وحفظ الثيرُ بدون اثبات البد عليه محال فابداع الطير في الهواء والعبد الآبق ومات ولا مدرى ائ المال و أنه لم بين لا: والمال الساقط فياليحر غيرصميم (وحكمهاوجوب الحفظ على الودع وصيرورة مودع نبضين عوته محيلا وبهصب المال امانة عندم)و فرع عليه بقوله ( فلا يضمن ) أي الودع (أن هلكت اوسرفت المماديء وذكر ناضحان مناتز هند.) لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المستودع غير المغل ضمان والمغل الحائن ومترلومات القاضي ولمربين ماهند والاغلالانفيانة(واو) وصلية (وحدها)اي لميسرق علهامال المودع وقال مالك من مال البنيم لا بضمن ( قولد كذا في يضمن للنهمة والجدُّهام مانفلنا (الاانءوت) الىالمودع (مجهلاً) الىلم بين حال الوديمة قانه حيناذ بكون متعديا فيضمن (كذا الامناء) اىكل امين مات مجهلا الخانية) افول وذكره في كناب الوقف لحال الامانة بتشمين (الامتوليا اخدالفلة ومأت مجهلا وسلطانا أودع بعض العامين (قولدو محفظها نفسه وعباله )افوا به ص الفنود ومات مجهلا) اى بلابان المودع (وقاضيا اودع مال البنيم ومات مجهلا) مالمربكن المدفوع البه منهمسا كمافر أى بلايان الودع كذا في الخانية (ومحفظها ينفسه وهياله ) اى زوجته وولده الخائية والعتبر فيه المساكنة لاالنفقة ووالدنه واجير، (ويضمن) انحفظ (بغيرهم) اواودهما غيرهم لان الماك رضى تحفظه وده دون فره فيضمن بالتسام اليه (الااذا خاف حرقا وغرةا فسلم الاثرى الاالرأة او دفعت الى زوجه الى ماره او ذلك آخر) اذلا مكن مان محفظها في هذه الحالة الابهذه الطريق فصار لإنه خ كما في النبين واختلف في مأدونافيه ولابصدق عايدالا ينذلانه بدعى ضرورة تسقط الضمان بعدتحقق لودفعالى من فى عبال صاحب الوديعة سبه نصار كااذًا ادعىالاذن في الابداع (كذا) اي يضمن ايضًا المودع (ادَّاطَاب ربما) اى رب الوديمة (فنع) اى الودع (قادرا على تسليمها) قائه اذاطاله بالرد كافي الخالية (قو لدو اجيره) بعني الاجه

نوبيم الاجرء شاهر تبان تكون تفقد طبقاتهى واقول بنا مل فيدم ما قدما هي الزبلى من الدائير فيدا اسا كنة الالفقة ا ومن تحدر حداقة املى از الودع ادادم الوديدة الى وكيد في فياله او الدام من من اسائه من شهد في ما له وليس في حباله الابضمن ذكر وفي النهاية تم قال وطبه القتوى وحزاء الى التم تاتي وهوالي الحلوان تم قال ومن هذا ابشترط في الحفظ في حفظ الوديدة بالوديدة الموقعة في حفظ الوديدة الموقعة على المنافرية في فيده ما المتم قال وجذا يما النافرية في المنافرية في المنافرية المنافرية المنافرية المنافرية في المنافرية في فيده ما المتم قال وجذا يما النافرية المنافرية المنافرية المنافرية والمنافرية المنافرية المنافرية في المنافرية المنافرية في المنافرية المنافرية المنافرية المنافرة في الانباء في المنافرة المنافر

مسانهة اومشاهرة كافي البرهان وفيد

ايكر راضيا بامساكه بعده فيكون متعديا بالنع فيضمن ( او تعدى ) اى المودع

وفسرالتعدى يقوله (فليس ثومااوركب دانها اوانفق بعضها) فالبالمو دعاذا انفق بعضهاضين ماانفق منهاو لم يضمن كلها (او خلط مئله عادق) فانه اذاحاء عنل ماانفق فغلطه الباقى صارضامنا عميمها لانه صار مستهلكا فكل بالخلط كذاق الكافي (او جمدها هنده)يعني إذا لطلبها صاحبها نجمدها عنده (تماقر أولا) ضمن لان المالك عزله من الحفظ حين طالبه بالر دفهو بالاساك بعده فاص فبضي فان عادالي الاقرار لميرأمن الضمال لان العقد ارتفع فلابعود الابالتجديد والموال عنده لانه لوانكر مندغير مبان قال اجنبي أمندك ودبعة لفلان ففال لالابضين لان الجحود هند غيبة المالك من الحفظ لائه بقطع به طمع الطامعين عنها فلا يضين به (او حفظ) اي الو ديعة (فيدارامم 4) اي محفظها (في غيرها) اي غير تلك الدار فيضم الحالفته امر و (او خلط عاله حتى لم تمرز) سوا خلطها مجنسه اوخلاف جنسه فان الخلط استهلاك هنداني حنيفة مطلقا (وان اختلطت) اي الوديعة (مه) اي عال المودع بلاصنع منه كاذا انشق الكيسان فاختلطا (اشتركا) ولاضمان اذلا تعدى منه وهذا انفساقي (وان ازال التعدى)بعني اذا تعدى المودغ في الوديعة بان اودعها عندغير، ثمازال التعدي فردها الىده (زال الضمان) بعني الالوديعة اذا ضاعت بعدالعود الى ده لم يضمن خلافا الشافعي هذا الذي ذكر حكم الوديعة (واختلف في سائر الامانات) قال في العمادية لواستعار دابة الى مكان مسمى فجاوازما المستعير المكان السمى ثم عاداليه فهو ضامن الى ال بردها على المالك قبل هذا اذا استعارها ذاهبالا حابًّا اماأذا استعارها ذاهبا وجائبابيرأ وهذا لغائل بسوى بينالودع والمستعبر والمستأجر اذ خالفوائم عادوا الى الوفاق برؤا عن الضمال اذا كانت مدة الاداع والاعارة بافية ومن المشايخ من قال في العارية لا يو أ عن الضمان مالم ردها على المال سواء استمار هاداهما اوذاهبا وحائباوهذا الفائل مقول اث المستعيروالمستأجر اذاخالفا ثم طدا الي الوفاقي لايرآن من الضمان مخلاف المودع اذاخالف ثم عادالي الوفاق حيث برأو القوالاول اشهوالهمال شيخالاسلام خواهرزاده (وله)اي المودع (السفريها) اي الوديمة وان كان لها حل ومؤنة (ان أمن) اى العاربق بان لا مقصده أحد غالباو ان فصده امكنه دفعه نفسه و برنقاله (ولم يهه) اي المودع عن السفر قال لم يأمره او نها مضاعت ضير (اودعاه)ای،اودع رجلان رجلا (مثلبا) یعنیالکیلات والموزونات والمددیات المتقاربة(الميدفع)اي المودع (الى احدهما حصته بغيبة لآخر) ولودفع ضي وقالا بدفع ولايضمن قبل الملاف في المثلبات والثيمات معا والصحيح انه في المثلبات نقط ولذا قال كافي القبي او دعهماما قسم اقتسماه وحفظ كل نصفه) وان كان مالا منسم حازان ان محفظ احدهماباذن الآخر وذلك لانه رضى محفظهما ولم رض محفظ احدهماكله فانالقعل كالحفظ متي اضيف الى اثنين فيما بقبل النجزي بتساول البعض دون الكل فيقع النسليم الىالآخر بلارضا المالك (وضمن دافع كله لاقابضه) لان مودع المودع لابضمن عنده ( بخلاف مالابقسم) فان دافع كلم

(قه لداو جمدهامنده)اقد لهارةال لمتودعني امالوقال لبسله علىشيءثم ادمى ردا اوتلف صدق كما في حامع الفصولين وحكى فيجحود العقسار خلاة (قولديسي اذاطليها صاحبا المعدها عنده ثماقر اولاضمن) اقول وفىالخانية لوسأله صاحبهااو اجنه من حالها عنده فبعيد قال شمس الائمة يضمن عندز فرخلا فالاثي وسف وذكرالسالمق انالجمود بحضرة صاحبابكون فه ضالمو ديعة فيضم ان نقلهاهن موضع كانت فيه حالة الجعيد واذاله العامنه لايضم اء وفي ماءم القصولين جمدها اوالعارية فميآ بحول من مكانه ضمين ولولم بحول اه (تولداشزكا ) انول ونكون شركة املاك كافي التيين (قولد وهذا الغائل بقول ال الستعبر والمستأجر اذاخالفاتم عأدا الى الوفاق لايرآن من الضمان الخ ) اقول في العمادية قال الاستروشنيان السنأجر والمستعراذا خالفا ثممادا الىالوقاق لايبرآن من الضمان على ماعلبه الفنوى (قولدفان لميأ من اونهاء فضاعت ضمن اقول وعل ضمانه فيما ذالم بأمن الطريق مااذا كانلهد من السفروان لم يكر له منهد بانسافرمم اهله لايضمن وكذالونهاء عن المروجها من المصر فينوج يضمن ان كان لهمندة والافلا كافي التيمن

كان راضيا مدفع الكل الى أحدهما في بعض الاحوال (كذا المرتمنان والوكيلان مالشراء اذام إحدهماالي الآخر ماهم) حيث يضي مخلاف مالاهمم (نهي عن الدفع الى ماله فدفع الى من له د) اى انفكاك (منه) مع أنه من حياله (ضمن و) دفع (الى من لادله منه كدفع الدابة الى عيده وما محفظه النساء الى عرصه لا) اي لا يضم بعن او دع

رحلاو دحد وقال لاتدنعهاالي اص أنك وعبدك وامتك وولدك واجرك وهم في عباله فالدفعها الى واحدمنم فهلكت فالكان بجديد ام الدفع اليه بالكان له سواءاهل وخدم فهوضامن والالميضم لانهذا الشرط مفدفقد بأم الانسان الرجل علم الالولاياتين عالدلكن انمايلز مدمراعاة شرطه هدر الامكان فانكان محديدامن الداء المرمزين مندوهو متكن مرحفظها على الوجدا للموريه فيضبن محفظها على الوجدالنهى عند والكال الابحد مدامنه ليضم إذلا عكنه الحفظ الا هفإ عكر العمل 4 معرماناه هذا الشرط فإيعتبر التنبيد فبطل نصاركاته تالالتحفظ فصار مناقضا لاصله وهذا كااذا اودع دابة وقال لاتدفعها الى غلامك اونهاء من الدفع الى امرأته فالاحارة المودع الإسافر بالوديم والوديعة شئ محفظ عليد النساء والرجل عن لاعدها منافهذا الشرط ناقض اصله فصار باطلا (كالوامر عفظها في بت معين من دار اوصندوق معين فيه)اى البيت ( فحفظ في بيت ( آخر منها ) اي من تلك الدار (او )صندوق ( آخر منه )اي من ذلك البيت فانه حيننذ لم بضير (عفلاف الداري) الاصل ان الشرط اعابه حدادًا كان مفيدا والعمل يمكنا والنبي عن الوضع في دار اخرى مفيدلان الدارين مختلفان في الامن والحفظ فصيح الشرط وامكن ألعملء والماالبيتان فيدار واحدة فقا مختلفان في المرز فالمنه كن من الاخذ من احدهما عكن من الاخذمن الآخر فصار الشرط غر مفيد وتعذر العمل مايضا فلابضر وكذا الصندوقان فان تعين الصندوق فيهذه الصورة لايفيد فان الصندوةين في ميت واحد لا تفاوتان تلاهرا (الاان يكون لهما) اي لبيت والصندوق (خلل ظاهر) فحيثة فيدالشرط ويضمن بالخلاف (اودم المودم فهلكت ضين) المودع المودم (الاول فقط) وقالا بضين المهما شاء قان ضين الا تحرر بعم على الاول (واو أو دع الناصب ضمن المالك اباشاء) من الناصب والمودع اماالغاص فظاهر وامامو دعه فلقبضه مندبلار ضامالكه ثمانه الدبيرائه فأصب رجم على الفاصب قو لاواحد اوان علم فكذات في الظاهر وحكى الواليسرائه لا رجع واله اشارشمس الا أعة كذان النماية (كافي الفاصب وفاصبه والفاصب والشترى منه) فأن فاصيه والمشرى منه صارامناه بالتاق منهائداء لعدم اذن المالك فكذاها، (معدالف

ادعى رجلان كل انجما الهاله اودعه اباه فنكم لهما فهو) اىالف (لعما وعليه الف اخر بينهما) لان دموى كل منهما صعت فنوجهت اليمن لهما وانما محلف لكل منهما بانفراد. لان كلامنهما ادعاه بانفراده والمسئلة على اربعة اوجه لانهاماان محلف لهما اومحاف للاول وككار لثناتي اوبالعكس اوككل لهما فالهجلف

(قه ألد وإدالسفرما) اقول قد نقد فيالر لالعراء فصمل الاطلاق ه على مافيدتم (قولد علاف الدارين اقد لهذامستغ عنديقو لدقبله اوحة فيدار امريه فيضرها والله الموفؤ لكل منها فلائي ألها وأن حلف للاول وتكل لتاتى ثلالضاله بذله أو المراره وأمكن الالف للاولولائي المنافلات بنامالاله اوجب الحق لكل المنافلات بنامالاله اوجب لكل المنافلات بنامالاله اوجب لكل المنافلات بنامالاله اوجب لكل المنافلات ا

ما کوا الد تا منال در این در این در ا

🗨 کناب الرمن 🗨

(قولموشر عاجيس المال احترازمن

وه المروالدر والخرونموها)اتول

فيدأسام لازالد رمال ولكن لاعكن

الاستيفاءمنه فلا ناسب ان بكو ن مخر حا

مقوله حبس مال بل مقوله محق مكن

احذهمنه واماالخرفه ومال ايضاويمكن

الاستنفاءمنه موكل ذمي بمعداو نقسه

ان كان المرتهن والراهن من اعل الذمة

(قولد محوزا مفرغا متمزا) هذه

الاحوال امامتداخلة اومترادفة ذكره

العبني

مناسته لكتاب الو ديعة إن عن إلا هن إمانة في بدال تمن كاسأتي فكو نكالو ديعة (عو) لممة الحبس مطاقاوشرعا (حبس المال) احتراز عن رهن الحر والمدروالجر وبحوها ( يحق عكن اخذه ) اى الحق (منه ) اى من المال (وهو ) اى ذلك الحق (الدين حقيقة ) وهودين واجسنااهراو بالمنااوظاهر اففط فانه بصحر غن مبدوثمن خلود بحدوبدل صلح من انكار وانا عقى او وجد حرا او خرا او مبنة او تصادقا اللاد تألال الدي وجب ظاهرا وهوكاف لانه آكد مندين موهود كاسيأني (اوحكما) كالاعبان المضمونة بالمثل والقية والقوم بسموتم الاعيان المضمونة غمما وسيأتي تحقيق وجد التحية انشاء الله تعالى (خفد) حال كونه (غير لازم) لانه تبرع كالهبة والصدقة (ماعات وقد ل) كافي الهية فلا اهن تسليمه والرجوع عنه) تغريع على قوله غير لازم (فاذاسلا) اى الراهن الرهن (وقيض) من قبل المرنين (محوزا) أي مجه وعااحم ازمن ره التم على الشهر وره الزرع في الارض لان الرمن المجر و (مفرغاً) اي من ملائد اهروهوا حزاز عن عكسه وهورهن الثيمر دون الثرورهن الارض دون الزرع ورهن دارفها متاع الراهن (متمزا) احتراز من رهن الشاع كرهن نصف العبداوالدار كذا في فأية البيال وهذه المعاني هي المناحبة لهذه الالفاظ لإماقبل ان ألاول احتراز من رهن الشاع والثالث من رهن تمر على شجر دون الشجر كما لاتحق على اهلالنظر (لزم) الى الرهن هوجزاء لقوله فاذا الر (والتحلية فيه) اي رفع المانع من القبض في زمان عمكن فيه (قبض) اى في حكم قبض المرنين حتى اذا وجدت من الراهن بحضرةالرتين ولميأخذه فضاع ضن المرتمن فلاوجه لماقال الزبلعي مناه على ظاهر المني اللغوى ال الصواب الأالتخابة تسام لانه عبارة عن رفع (قولد بالافل بحب مرغه)افولولذاقال فيالنهايه وفيبض نسخ الفدورى بأفل بدول الانف واللام وهو خطأ واحبر هذ بقول.الرجل مررت!علم من ذبه وعمرو ﴿٢٤٩﴾ يكون.الاعلم غيرهما ولوكان بالاعلم من زبه وعمر يكون و احدمنهما فكلم من للنميز اه وقال في الموصل شر-الانعمن القبض وهو فعل المسلم دون المتسلم والقبض فعل المتسلم (كالبيع) اى كمان المفصل أن من هذه ليست من التفضيلية التعلية فيدابضا فبض امرض على القوم بال التحلية فبغي الانتكفي في قبض الرهن النيلانجامع اللام واعاهى من النبيعية اذالفبض منصوص فالرهن مخلاف البيع حتى استدلو أعلى شرطية الغبض في الرهن في قولك أنت الافضل من قريش ك من إدنيالي فرهان مفيو ضدو الاصل الالنصوص برامي وجوده على اكل الجهات نقول انت من فريش ونحوه فوا اقولاالمنصوص انماراعى وجوده على اكلاالجهات اذانص عليه بالاستقلال وامااذا الفقهاءالرهن مضمون بالاقل من فعينا ومن الدين أه كذا في مجمع الرواياء ذ كر نعالانصوص فلا بحدال راعي وجوده كاذكر فان الراضي في البع منصوص شرحالفدورى (قول بعني اذاادم علىد مقولة تعالى الاأن تكون تجارة من تراض منكم فلوصيح ماقال المعترض لبعال مع الرثين هلاك الرهن ضمن ) بعني الره المكر . ولم نفسدوليس كذلك كاسياني (ولوعات) اى الرعن اعر اث الرعن امانة إالاغلامن فعيد ومن الدين كاند مر قوا محضة عندالشافعي حتى وهلك لم بحعله مضمونا وعندنا امانة لكن دالر تهور داستيفاء الدنقه البنة عليه) جعله شرطافزو ومفرر بالهازك لأن الاستينا عصل من الالية عون العين الاستينا بالعين كاذهب اليه الضمأن يوهم مفهومه اننفاء الضماز بكون استبدالا والمرتهن مستوف لامستبدل وانمسامحصلالاستيفاء محنس الحقى باقامة البينة وليسمرادا ورعااوهم المجانسة بينالاموال باعتبار صفةالمالية دون العين فكأن هوامينا في العين كالكيس عارته اثالرتهن لانقبل منه دعوع فيحقيقةالاستيفاء وليذاكان نفقةالزهن علىالراهن فيحياته وكفنه بعسد ممائه الهلاك بلابينة وأيس مرادا اذلافرة وهذا معنى نوله صلى الله عليه وسلم عليه غرمه فاذاه لك الرهن (ضمن) أى المرتهين عندنا ثو تالهلاك البينة وبين ثوأ (بالاقل بحب) تعريفه باللام لئلا ينوهم كون من في قوله (من فيمة ومن الدين) بقوله مَم عبنــه ويكون الرهن في تفضيلية وابس كذلك بل بانبة والمعنى بالاقل الذي هو من هذي الذكوري الجما الصورتين مضمو نابالا فل من فيندوم كان وقدرتم في أحيزا او قاية منكرا (ولواستوبا) اى الدى وفيدارهم (سقط الدئ وقول محثى الدرر العسلام دنه) اى صار السرتهن مستوفيا لدنه (ولو)كانت(فية) اى الرهن (اكثر) الوانى رجه الله الناهر الكاة اله من الدين (فالفضل امانة) لان المضمون مقدر ماهم مالاستيفاء وهو مقدر الدين وصلية ليس بظاهر وعلى تسليمه محنا لتأومل كونان وصلة وكون الضماد ( ولو ) كانت (اقل) منه (سقط) من الدين (قدره و رجع المرتمين بالفضل) مثلا ليس الاضمان الرهن الامطلق الضماء اذارهن ثوباقينه عشرة بعشرة فهاك عنداارتين سقطدته فأنكانت فيماالوب خسة وكذا وانعالابهام فيعبارة ان الملد برجع المرتمن على الراهن بخمسة اخرى وانكانت خسةعشرةالفضل املنة (و شارح المجمع حبث قال بعني اذا ادع صن المالرتين (د موى الهلاك بلايلة) بعني اذا ادعى المرتهن هلاك الرهن ضمن المرتهن هلاك الرهن ولم نقم البينة علبا ان لم مقرالينة عليه (مطلقا) اي سواءكان من الاموال الظاهرة كالحيوان والعبيدو ضندعندنا اه وايسالر أدنااهر موم المقار اومن الاموال الباطنة كالنقد ن وألحلي وألعروض وقال مالك يضمن في الاحوال المجمع وشرحه لمصنفه لاامهام فيه الباطنة نقظ (له)اى للرغين (طلب دنه من راهنه لان الرهن لا يسقط طلب الدين وقد أوضح الحكم وازال الأمام ؤ (و) له(حبسه به) اىالراهن بالدينوانكانالرهن في دولان حقه باق بعدالرهن الحقائق شرح منظومة النسق حبد

ا حبس (رهند بعد انفح حتى مقبض ديما ويره )لا بالرهن لا بطل مجبر دافع خي إلى الرهن ملى الرقين اذا ادعى الهلاك و. يرهن ادعى المرتهن هلاك الرهن ( درو٣٣ بى ) و لا يتناه يضمن قيته بالنة مابلتت عنده ايالاماماك وحهاته عنامط الداه وهداك الوديمة ولم يقل هلك معشى آخر لى لا يصدق عنده وعدنا يصدق و يسقط الدين بقدر والباق لاضحاز عليه اه وقدذ كرت هذا في ضمن وسالة مسحاة بناية المطلب في المرهن إذا ذهب

قال في باب الامام مالك رحدالله و فيم

وألحبس جزاءالظلم فاذا ظهر مطله عند القاضي يحبسه دفعاً للظلم (و) له ايضما

بل وده على الراهن بطريق الفسيخ فانه مني مضمو نامايتي القبض والدين (االانفاع به ) اىبار هن مطف على أوله له طلب دے(مطافا) اىبالا نخدام ولا كنى ولا ابس ولااحارة ولااعارة سوامكان من الرقين اواراهن (الابالاذن)اي اذن الراهن ان كان المتنع المرتهن او اذن ألمرتهن الكان المتنع الراهن (نلو نسل) اى اتنفع بالرهن قبل الاذن (تعدى ولم سِطل) أى الرهن (٥) أى بالتعدى (واذاطلب) أى الرتمن (ديم ولوفي فير بلدالمقد امرياحشار الرهم) لأن فبنه فيض استفاء فلا وجد لقبض ماله مع قيام دالاستفاء لان هلا كالمحتل فاذاهلك في دالرين نكرر الاستيفاء (اللبكر لمله مؤنة) متملق مقوله واوق غير بلدالمقد فالدالاما كن كلها في حق النسلم ككان واحد فياليس لجله مؤنة (فان احضره)اى المرتم الرهن (سال المالان تمالرته الرهن) ليتعن حق الرتين كاتعين حق الراهن محضور الرهن تحقيقا النسوية كافي البيع والثن محضر البيع تم بسرا الثن (وال كانت)اى لحله مؤنة (سل) اى الراهن (الدين بلا احضار الرهن)اى لايكلف الرين احضار الرهن لانالواجب عليد التسليم عمني التعلية لاالتقل من مكان الى مكان و لكن الراهن ان علقه بالله ماهلك كذافي الكافي (مرين طلبدت لايكاف) اى الرتمز (احضار رهن وضع عندعدل بامرازاهن )لكونه في دالنير بامرازاهن (ولا) بكاف ايضا المرتبع احضار (من رهن باعدالرتين إمره) اى الراهن (حتى شبضه) لانه صار دنابالامرييع الرهن فصاركائ الراهن وهنه وهودين واذا فبضه بكلف احضاوه لقيام البدل مقام البدل (ولا) يكلف ايضا (مرتهن مفهرهن تمكينة اى تمكين الراهن (من بعد )اى الرهن (ليقضى دع) يعنى لو اراد الراهن ال من الرهن ليقضى الدن عنه لا بحب على المرتبئ ال مكته من البيع لان حكم الرهن الأبس الدائم الى ال مقضى الدين فكيف بصيح القضاء من عنه (ولا) يكاف ابضا (من قضى بعض دند نسلم بعض زهند حتى منبض البقية)،ن الدن لاذله عيس كل الرهن حتى يستوفي البقية كافي حبس البيع (ومحفظه نفسه وماله) كزوجنا وولده و عادمه واجره مشاهرة اومسانية يسكنون معه فان العيرة بالسا كنذلاالنفة حتىان الرأة لودفته إلى زوجها لاتضمن ذكرمانزيلمي (وضمن محفظه بغيرهم) لاته ترك المنظالواجب (وتصديه) اي صريحا (والداعم) لانفرران عبسه امانة (وجعل خاتم الرهن في خنصر ، الين او اليسرى) لانه استعمال وجعله في اصبع آخر حفظ (وتقلد بسبق الرهن لانه ابضاا تعمال (لاالثلانه) فانه حفظ فأنَّ التجمان تندون فالسادة بسيفين لاالثلاثة والضمان فهذه الصور ضمسان النسب بحبع النية لانالزيادة على مقدار الدين امانة ابضار الامامات تضمن الانلاف ( و في ايس خانمه ) اي خانم الرهن (فوق آخر رجع الى العادة ) فأن كاتب يجمل بلبس خاتمين ضمن والاكان حافظا فلابسمن (وعلبه)اى الرافين (مؤن حفظه )كا جربيت الحفظ واجرالح انطافان تمامه على المرتهز والكان

(قولد ١٤ من مضمونا مابق القبض والدين) كذالو بق القبض بعد القاعز ووقاءا لدن فيسترد منه ماادي اليه مخلاف مالوارأه من الدين فلا ضمان المدم استيفاه شي من الدن كاسيد كره المسنف رجه الله (قوله ولا يكلف تمكينه من بعد) بعني لايكاف تسليم الرهن ليساع بالدن لأن عقد اليع إلاندرة للرنين على المنعمف (قوله فكبف بصم الفضاء من تمنه) نم يصم عااذا ماعه وتساالتن بحضرة المرتهن فأوفاء منه لان حكم الرهن حبسه الى فضاءالدين ولو من ثمنه (قو لدوجمل خاتم الرهـن في خنصر. البني او البسرى الخ) اقول وهذا فما لوكان المرتهن رجلا امالو كان امرأة فائه بضن ولواسه فغيرالخصرلان النساء بليس كذلك فبكون من باب الاستمالكافيالدين (قولهوتغلد بسبق الرهن) الول ظاعر والضمان مطلفا كإفىالاببين وقال قاضنخان وفى السينين بضمن اذاكان المرتبن يتقلد بسيفين لانداستعمال اه فإيطل بعادة الشمعان مل نظر الى حال المرتبع على ان المسنف نظرالي حال المرتهن في ليس الخاتم فوق آخر (قولدوق ابس خاته فوق آخر رجم الى العادة الح) اقول وكذا لورهن خاتميزفليس خاتميا فوق خاتم كما في التبيعن

للنفطوهن الى حنيفة انه لا يرجع عليه اذا كان صاحبه حاضراوا أنكان بأمر القاضي كإنى النبيين وقال الصغناق أبيعبر دام الفاضي لا رجع عليه مالم بجعله دينا عليه على ﴿ ٢٥١﴾ ماه والمذكور في الذخيرة ثم قال قال شمس الائمة وهكذا نقول في كتاب الفقط أ واكثر مشانحنا على هذا الهلادمز فيذار هن اكثر من الدين لان وجو 4 بسبب الحبس وحق الحبس في الكل تأبت (واما النصيص على ال يكون ذلك دياعل مؤذر دماور دجزء منه الى دەفتنقىم الى المضمون والامانة) بعنى ان مۇنة ردمالى الراهن اما بمجرد الامر بالانفساة المرنبين انكان خرج من مده بجعل الآبق على المرتبين انكان فيقاله هن مثل الدين وكذا فلايصيردينا اه واللهاملم

قَوْلُهِ الاانْيَامَرِ له الفاضي) اقولىظاهرهانه بمجردالامر بكونءاانفقه دنا رجعه ولابدمنالنصريح بجعله دياعليه كمافح

مؤ نةردجز منه الى دالرتين كداواة الجروح انكان فيتهمثل الدن امااذا كانت وباب مايصح رهنه والرهن ١٩ ولا اكثرمنه فتنفسم على المضمون والامانة فالمضمون على المرتين والأمانة على الراهن (قولد والفضل الراهن) افول بهني وكذامداواة الفروح ومعالجة الامراض والفداء مزالجناية (وعلى الراهن خراج علداي لابضيه الرتب لكونه اماذ الر هرومة نذَّيقيته واصلاح منافعه) كنفقة الرعن وكسوته والجرراعيه وظرواد (قوله لابت مرين مشاع) انول أؤ الرهن وسق البسنان والقيام بأموره فأحاصل ان مابرجع الى هائة فهوعلى الراهن العمة محتمل البكو فالفساداو ابعلا سواءكان في الرهن نضل او لالان العين مفيت على ملكه و كذَّ امنا فعه مملو كذاه وما رجع ولمنعرض لكونه فاسدا اوباطلاوة الى حفظه فهو على المرتبين اماخاصة او بالتقسيم كاص (وكل ماوجب على احدهما) من اشاراليه فالذخيرة والمفنى دليل على ا الراهن والمرنهن ( فاداء الآخر كان،تبرعاً ) لانة قضى دين غيره بغير امره (الا فاسد لابالهل فالمقبوض بحكم الرهم انبأم ما القاضي ) لان له و لا بدَّمامة فكان صاحبه أمر مه

سن باب مالحصر عنه والرغم به اولا كا

(صهره الحرس) بعني الذهب والفضة (والمكيل والموزون) لكونها محل الاستيفاء

(فلورهنت) الذكورات (المالاف جذها) علكت (هلكت بقيمًا) كسائر الاموال

وهو ظاهر (ولو) رهنئة (بجذبها) فهلكت (هليكت مثلهام الدين) وتعتبر الجمالة في الغدر وهو الوزن اواللكيل (بلاعبرة المجودة و)لا (الفيمة) فأن الدُّن اذا كان وزيا

والرهن ايضا كذبك فهلك فأن تساو مامقط الدين وان كان الدين والداسقط قدر الرهن مندوية الزاد في دمة الراهن وال عكس مقط قدر الدين منه والفضل إلى اهن (لا)اى لابصر (رهن مشام لان حكم الرهن كماعي فت بوت بدالاستيفاء وهو لا نصور

فالمتاعمن حبثانه مشاع (مطلقا) الى سواءكان عامحتمل الفسعة اولاوسوا ورهن من شربكه اومن اجني والطارئ كالمقار ن هوالعميم كذافي الخلاصة (و تمر على

شَعردونه) اى دون الشجر (وزرع ارض او نخلهاد ونما) آى دون الارض لان الرهون منصل ماليسَ عرهو نخلفة فكانَّ في مني المشاع (كذا العكس) وهورهن الشجر

شرط جواز الرهن ثم قال فق ً موضع كان الرهن مالا والمقابل مضيو االااله فقد بعص شرائط الحو نتقد الرهن لوجود شرط الانعة لكن بصفة الفساد لانعدام شر

الفائ يتعلق به الصمال وهوالصح

والمفبوض يحكم الرهن الباطل لانعلز

بهالضمان اصلالان الباطل من الرم

مالايكو ن منعقد ااصلاكا لباطل في البو

والفاسد منه مايكون منعقدا لكم

يوصف الفساد كالفاسد من الببو

وشرط انعقاد الرغن انبكون ما

والمقابل به یکون مالا مضمو ناوه

لاالثمر ورهن الارس لاالنحل اوالزرع لان الاتصال مقوم بالطرفين فالاصل إن المرهوب اذا كان منصلا عاليس عرهو فالامجوز لامتناع قبض المرهو فوحد. (ولا) يصم الجواز وفيكل موضع لمبكن الره ابضا (رهن حرومدبر ومكاتبوامولد ووقف وخر) لانحكم الرهن بُوتُ بَدّ مالا اولم یکن المفابل به مضمو لانعقد الزهن اصلاكذا فالنها الصغناق (قولد موالصيم) راجع

الاستيفاء ولا يثبت الاستيفاء منها لعدم المالية فيالحر وهدم جواز بيع ماسواه (ولايصحارتهانها من مسلم اوذمي ) واللام في (الجسلم ) متعلق مقوله رهن حر

قوله والطارئ وذكر <sup>التصحي</sup>م في النهاية ابضا (**قول**ه اونخلها دونها) اى دون الارض ليس المراد جيم الارض بل فدر موضع <sup>الشي</sup> لماقال الزبلعي امالورهن النمنيل بمواضعها جازولا بمنع الصحة مجاورة ماليس يرهن (قوله كذاالهكس المز) بعني بأن نص على عدم ره

لمنني امالورهن الارض وسكت من الفيل والترواز ووالرطبة والباء والفرسجا بكوف ذلك وهناتها لاتصاله كافي النيبا

اوارتهانهااى لابحو زللمسإان رهن حراوامثاله اوبرتهنهامن مسلر اوذى تعذر الإمفاء والاستبقاء في حق المسلم (ولا يضين له) اى المسلم (مر تهم الذمي) بعني الكال المرتهن دميا لربضتم الهرزكالم بضمنها بالنصب مندلاتها ليست عال في حق المر (وفي مكسد الضمال) بعنى اذا كان الراهن ذميا والمرتمن مسلم فيضمن الحمر الذي كااذاغصب لانها مال الذمي (ولا) يصير ايضا (بأمانات) كالو ديعه والعارية ومال المضاربة والشركة لان موجب الرهن ثبوت بدالاسنيقا المرنبين فكال فبض الرهن مضيو نافلا يدمن ضمان ابت ليفع الفيض مضمو ناو شت استفاء الدين منه وقبض الإمانات ايس بمضمو رق ليصيم الرهن ما (ومبيع في دالبائم) العرفت ال الرهن عب البكون في وفاطة الدين حقيقة او حكم اوالمبيم فى دالبائع ايس دين حقيقة وهو ظاهر والاحكمالانه بحب أن بكون مضمو المالل اوالقيمة والمبيع في د. ايس كذلك بل اذا هلك سقط الثن وهو حق البائع وليس فيه ضمان والقوم يسمونه بالمين المضيونة بغيرها وسيأتي تحقيقه الشاالة تعالى (ودرك) تفسر الرها بالدرك ان ميمرجل ملعة وقبض تمنها وسلهاو خاف المشترى الاستعناق واخذبالثن من االبائع رهناقبل الذرك فانه بالحل حتى لأعلف حبس الرهن حلى الدرك ولمبحل فاذا هلك الرهن كان امانة عنده حل الدرك او لا اذلاعقد حيث وقع بالحلا كذافي الكافي (واحرة المُحدّ ومفندة وثمن حر) حتى لوهاك الرهن لم بكن مضمونا ادْمَالِهُ شَيُّ مَصْمُونُ (وكَفَالَةُ بِالنَّفِسِ) لَتَعْذُرُ الاسْتَفَاءُ (وشَفَعَةً) لأنَّ الْمُبِعِ غَيْر مضمون على الشرى (وعدمان اومدون) لانه غرمضمون على الولى فاله لوهاك لابحب عليه شي (وقصاص مطلقا) اي في النفس ومادوم التعذر الاستيفاء (محلاف الجناية خطأ) لاناستيفاء الارش من الرعن ممكن (ويصح بعين مضمو تدباشل او القية) كالغصوب ويدل الخلع والهرويدل الصلح عن دمعد اعدال الاعبان الانقاقسام احدها ومن غر مضمونة اصلاكالامانات فالالضمال عبارة عن ردمثل الهالث الكال مثليا اوقيته الكانقيا فالامانة ال هلكت بلاتعدفلاشئ في مقابلتهااو تعد فلائمة امانة بل تكون غصباو اليهاعين مضمو نة تفسها كالغصوب ونحو موالقوم بسمو ماالاهان المضمونة غسهاوبردون الاعبان المضمونة فيحد ذائبا ووجهد البالضمانكم عرفت عبارة من ود مثل الهائك او فيته فالشي اذا كان مثليا او فيما بكون محبث او هاك تعن المثل اوالفية فنكو ل مضمونة في حددًا عم مقطم النظر عن الموارض و المامين ليست عضمونة ولكنماتشبه المضمونة كبيع في دالبائع فالدادا هاكم بضمن احد عنله اوقبته لكن الثمن بسقط عن ذمة المشترى وهو غير المثل والقبة فسمرد هذا لااعتبار سموه بالدين المضمونة بغيرها فكائمه من فبيل المشاكلة (و) نصيح (دن) كاهوالاصل وهو توطئة لقوله (ولوموعودا فالك في د الرتم رعليه) اي على المرتمين ( عاوقد من الدين ) يعنى الدرهن لقرضه الف درهم و «لك الرهن فى د الرتهن فهلكه على المرتهن عقابلة الالف الموعود فبحب عليه تسليم الالف

(قوله ولانضمائه مريتها الذي خسر الرباع الضير بالحر نفات على سكم باق المداخر فاصل المداخر فاصل المداخر في المداخرة ال

(قم أدنان هلك) سنى قبل الافتراؤ (قولدوبالسلفية فان هاك اى الرهو تماليقد) اى سواء هلك قبل الافتراؤ اوبد. (قوله ولوهاك بلك مضمور اى على الآب وكذا الوصى يضم الصغير وذكر في النهــاية معزيا ال النمر ناشي وهوالى الكاكيان فبدارهن ادًا كانت اكثره والدس بضمور الأم غدرالدن والوصى غدر الفية لإذ للاب أن يننفع عال الصبي ولا كذاك الوصى وذكر في الذخيرة والمغني النسه مة يشمها في الحكم فقال لا يضمنا أ الفضل لائه امانة وهو وديعة عنا المرئين ولهما ولابة الامدام كذان التبيين وتمامه نيه مفرعاً (قُولُهٰلازُ عقد الرهن تبرع من جانب الراهن الز) كذا اعطاء الكفيل وكان أبغ ذكر. ايضا لبتم التعليل للجسانبين (قۇلدقال لىائىد وقد اھىلاء شىأغىر المبيع امسك هذا )التقييد بغير المبيع غير احترازىلانه لوقبض المبيعثم قالله ذبك كاندبك رمنا غنه كافي التبيين

الىالراهن (اذالم بكن الدين اكثر من قيمة الرهن) بلكان مساويا اوقل حتى اذا كان اكثر لم يكن مضمونا بالدين بل بالفيمة (و) بصيم ايضا (رأس مال السلم او تمن الصرف ) لأن المفصود ضمان المال والمجانسة ثامنة في المالية فيثبت الاستيف. من حيث المال (فان علك) الى الرهن وأسالمال اوتمن الصرف (نم العقد) الى السا والصرف (واخذحفه) اي صار المرتب مستوفيا لدنه ليمقق الفيض حكما (قال افرة قبل تقدو دلك بطلا) اي عقد السار والصرف لفوات الغبض حفيفة وحكما واللمنات هذا النفصيل فيالمسلم فيه افرده بالذكر فقال (وبالمسلم فيه قال هلك) اى الرهن (نما المقدو صار) اى الرهن (دو ضائمسافه) فيصركا نه استوفاه (وان فسيخ) اي دفدالسير (صار) اي الرهن (رهنامدله) وهو رأس المال فيحبسه فصار كالمفصوب اذاهاك ويهوهن يكون وهنائقيته (وعلك وهنا الفحيخ والمنه) اي بالسافيدحتي بجباطيه ردمثل المسافية لقبض امىرأس المال لانه رهنه به وال كان محبوسابنيره و هو رأس المال (و) يتماي إيسار دن عليه )اى الاب رعيد طفاه )مشول الرهن المقدر لانه تلك الابداع وهذا أولى منه في حق الصبي لان القيام المرتمن محفظه الملغ خوية من الفرامة ولوهاك علك مضمونا والوديعة تماك امانة ولوصى كالاب وهر الى يوسف وزفراله لابجوز أنهما (و) يصح ايضا) عُن عبداو خل اوذكية ال الهرالعبد حراوانلل خرا والذكية ميتة وبدل صلح من انكار الناقر أن لادن) صورته رجل سالم من انكارور هن بدل الصلمث أثم تصادةا على اللادين فالرهن مضمون والاصل في هذه المسائل مامر ان وجوب الدين ظاهرا يكني لصحة الرهن ولابشرط وجويه حقيقة (شرى على ان رهن شبأ او بعطى كفيلا) حال كو أالرهن والكفيل(معينين لنمه) متعلق بعطى (وابي) اى المشترى الروش ماسماه او بعطى كفيلا ساه (صم) اىالشراء استمسانا لاقياسالانه شمرط لانفتضيه العقد وفيه نفع لاحد المتعاقدين ولانه صففة في صففة وهومنهي عنه كمام وجه الاستحسان انه شرط ملائم المقدلان الكفالة والرعن للاستشاق وهويلائم وجوب الثمن فاذاكان الكفيل حاضرا والرهن معينا اعتبرمه في الشرط وهو الاستبشاق فصح العقدو الااعتبر عين الشرط فلسد (ولا يحير) اى الشرى (هلى الوفاء) لان عقد الرهن تبرع من حانب الراهن ولا حبر على اللتبرع واتماصار حقا من حقوقه اذا وجدولم وجد بعد والوعد بالرهن لابكون فوق الرهن ولورهنه لابلزم مالمبسلم فلأن لايصير لازما بالوعد اولى فلبائع فسخه الااذاسإ نمنه حالا اوقية الرهن رهنا) اىاذا ابى المشترى ولم يحبر على الوقاء حاز البائم ال يفحخ العقد لان رضاء بالبيع كان لهذا الشرط فبدونه لابكونراضيا واذالم بم رضآه كافله ان يفسخ او يرضى بترك الرهن الااذاكان كا ذكر لحصول المقصود حبنتذ اذله الاستيفاء آنما تثبت على المعنى وهوالفيمة لان الصورة امانة ( قال ) اىالمشترى ( لبائعه ) وقد اعطاء شيأ غيراالمبيع (امسك هذا حتى اعطى تمند كان رهنا) لانه ذكر ما دل على الرهن لان السرة المعانى وقيه خلاف زفر (رهن منا من رجاين بدين لكل منهاصي وكله رهن عندكل منها)

لاان تصندرهم لاحدهماو تصفه الآخر للآخر لان الرهن اضيف الى جيم الدين بصفقة واحدة ولاشيوع فيهوموجبه الجبس بالدين وهو لايتجزأ فصار محبوسابكل منهماولاتناني فيه كااذاقال واحدجاهة فحضراحد اولياء المقتولين واستوفى بكون مستوفيا لنفكه والباقين مخلاف الهبة مزرجابن حيث لانجوز عندابي حنيفة لان القصود منهاا محاب اللك والعن الواحدة لانصور كونما مكالكما منهما كلافلا مدمن الانقسام وهو نافي المفصود (وفي تمايتهما كُلُّ في نوشه كالمصل في حق الآخر و لوهاك ضير كل حصته )اى حصة دعه العند الهلاك بصركل منهما مستو فياحسته لان الاستيفاء يَجِزأُ (فان قضي دين احدهما فكله رهن للآخر) لان جيم العين رهن في مدكل واحد منهما بلانفرق (رهنا من رجل رهنا دن عليهما صحر الرهن بكله) أي كل الدن (عسكه) اى الرئين (الى قبض الكما) اى كل الدن لان قبض الرهن عصل ف الكل بلاشيوع (بطل جمة كل من شخصين انه رهنه عبد. وفيضه) هذه مسئلة مستقلة لاتعلق لها عاسبق بعني إذا إقامكل واحد من رجلين على رجل اله رهنه عبده الذى في د. و قيضه فه و مالمل لان كلامنهما المت بدنة الدر هند كل العبد و لا وجد القضاء لكل منهما بالكل لان العبد الواحد يستصبل كون كله رهنا بهذا وكله رهنا ذاك في حالة واحدة ولالقضاء بكله لو أحديمينه لعدم الاولوية ولالقضاء لكل منهما بالنصف الزوم الشيوع فتعين النباتر (ولومات راهنه والرهن معهما فبرهن كل كذاك) اى باله رهنه عدد و قبضه (كان نصفه) اى نصف العبد (مع كل) منهما (رهنا عقه) لان حكمه في الحباة الحيس والشيوع بضره وبعدالممات الاستبغاء بالبيع فىالدين والشبوع لابضره

🌉 باب رهن يوضع عندعدل 🏲

سمي المدالة وزع الراحن والرتين (وضاه) اى وضع الراحن والرتين الرحن (دمد صح) خلافا المك ( والا يأخذه منه ) اى الرحن من العدل ( احدهم) كتاب متحق الراحن في الحفظ بده واماته وحق الرقين به استبله فلا بمك احدهما ايطال حيالا تحرو والرحن إلى المالية والمين المناب المنا

(قولدبطل جد كلمن بخصين الز) معنى إذا لم يؤرخا فان ارخاكان صاحب الناريخ الاندماولي وكذالوكان الرهن في د احدهما كان اولى كإفي التيمن وأنكان فيدجما فانعزالاول سمما فهوله وان لم بعز لمبكن رهنالواحد منهما فباسا قال فىالاصل وبه نأخذ وفي الاسمسان لكل نصفه رهن خصف حقد كمافى النهاية والله امإ مر بادرهن وضع عدعدل قولد خلاة الك ) كان الأولى ان لذكر خلافا لزفر وإن الىآبل ايضا (قولدو بضمن العدل مدفعه اليه) قال في النهابة بضم القيمة أه ولمله فيااذا لم يش مثليا أه ثم لانقدر العدل أن بحمل القيمة رهنا فيده لائه مقضى عليه فلا يكون قاضيا كافي النهاية عن الذخيرة اه فيأخذ انبامنه وبجعلانها رهنا عنده اوعندغيره برقع احدهما الامرالى القاضي ليفعل ذاك كافي شرح الكنز للعسني فالاتعذر اجتماعهما رفع العدل احدهما الى القاضي ولوجعل

القيمة في د العدل وقد ضمنها بالدفع

المالواهن تمقضى الراهن الدين في

سالمة المدل لوصول هين مال الراهن

الدولايأخذها المرتهن لوصولحقه

اليه وازضمن العدل ألقيمة بالدفعالي

الرتبن كان الراهن اخذهامنه ويرجع

العدل ماعل المرتبين لو دفع اليه الرهن

رهنا بان قال هذا رهنك خذه محقك

واحبسه بدنك استملك الرهن اوهلك

لدفعه علىوجه الضمان وكذا برجع

لودفعهله عارية اووديعة واستهلكه

المرتهن كما في النهابة عن الذخيرة

على العميم كافي التيين (قولد لا مملكه) و ٢٥٥) أيلان العدل ولك الدمن الضاف (قوله فلار جع الرمن على العدل د ع) المالصواب ازيقال فلايرجع الرتهن (وعمر)اي الوكيل (عليه) اي البيم (انحل الاجل والراهن فأنب) لثلا مضرر على الراهن بديث لانه لانوهم المرتمن وكيفية الاجبار المحبسه القاضي اياما لييع قائلج بعده فالفاضي يبعد عليه الرجوع علىالعدل ووجدهدمرجوع (كوكيل بالمصومة فاب موكله) حيث مجبر عليها لدفع الضرر (ولووكل البيع مطلقا المرتهن علىالراهن انهلاو صل اليه ثمنها من النسينة لم بغد) كذا في الكافي (ولا بيعه الراهن اوالمرتبن الا برضا الآخر) الثمن بتأدية العدل صح اقتضاؤه لان لان لكل منهما حقافي الرهن الراهن حق الملك والمرتبين حق الاستيفاء (باحد) إي الرهن الرهن الضمن صار الرتهن عابضا من (العدل) حتى خرح من الرهن (فالثن رهن مقامه والله مغبض) لقيامه امقام المقبوض ملك الراهن فلارجوع له عليه ( قوله (فهلكه) إي هاك النمن هاك (على المرتين) لقاء عقد الرهم في النم النام مقام المبيع اوعين المرتبق ثمله) أي ضمير العدل المرهون ( كذا فيدعدر من فتل)اى اذا قتل البدالر من وغرم القاتل فيد صارت المرتهن أتمن الرهن الذى باحه واداه رهنابدل العبد (و) كذا (عبدقتله) اى العبد الرهن (فدنع به) قانه ايضا يكون رهنا اله (قولدفه اي ذلك المن له اي المد مدل العبد المفتول (فان أوقى) اى ان باع العدل الرهن فأوقى (تمنه) اى تمن الرهن الخ)اقول تفقها ينبغي الديرجع العدل (الرئين فاستحق) اى الرهن (فني الهالك) اى اذاهلك الرهن في ما المشترى قدو قع فيما عابق من ضمائه النبية على الراهن ابضت رأ ناه من نسيخ صدر الشريعة بدل المشترى الرتين وكا " بمسهو من التاسخ (ضن المستمق لكوئه مفرورا مزجهته والايضع عليه بافي القيمة التي اخذهما منه الراهن) فيمالرهن لانه فاصب في حفه (وصح البيع والقبض) اي قبض الثن لان المستحق فلينظر ثمان المصنف رجهالله الراهن ملكه باداء الضمان (او) ضمن المستحق (العدل) الغية لانة متعد بالبيع والتسليم تصالی نمیذکر رجوع المنستری فی (فهو)اي فينئذيكون العدل (مخيران شاءضمن الراهن) فيمالر هن لانه وكيله فيرجم هذا الشق بلسيذكر. فيما لوكان عليه عاطقه بالغرور من جهته (وصا) اى البيع والقبض لائه ملكه بالضمال فنيين انه باع الرهن قائمًا وهنسا لوانالشزى سا ملك نفسه فلا يرجع الراين على العدل ديد (او)ضمن (الريمن عنه) الذي اداماليه الثمن نفسه الىالمرتهن لم يرجع على اذائبين بالاستحقاق الهاخذ الثن بغير حق لأن العدل ملك العبد بالضمان (فهو)اى ذلك العدل به بل على المرتهن والدين على الثمن(له)اى تعدل لانه يدل ملكه وانمااداه الى المرتمن على ظن أن المبيع ملك الراهن فاذا الراهن على حاله كافي النيين و اقول تبين انه ملكه لمبكن راضيا به فله ان يرجع به عليه (ورجع المرقهن على راهنه بديه) تغقها ينبغي اندان سلمه الىالعدل يرجع لان العدل اذا رجع بطل قبض المرتهن أنثن (فيرجع المرتهن على راهنه بدينه) ه عليه ثم رجم العدل به على المرتهن ضرورة (وفي القام) عطف على قوله فني الهالك اى اذا كان الرهن قامًّا في ما المشرى والمرتهن برجع على راهنه بدئه فان (اخذه)ای المستحق(من، شتر به) لانه وجد عین ماله (ورجع هذا)ای ، شتر به (علی فيلذك بصيرالعدل قدضن للشرى المدل يُمنه) لانه العائد وحقوق العقد تنطق به (نم) برجم (هذا) اى العدل (على الثمن والمستعق القيدنالقيد رجعها الراهن به)اى يُمنه لانه الذى ادخله ڧالعهدة بنوكيله أبيب عليه تخليصه (و) اذا علىالراهن لانه وكيله وألثن يرجع رجع عليه (صمح قبض المرتهن الثمن) وسلمالمقبوضله (او) يرجع العدل (على بهائمدل علىالرتهن والمرتهن يرجع المرتهن عُنه) لان العقد لما انتقض بطل الثمن وقدقبضه المرتهن ممنا قادًا بطل طراله اهن دنه قال الامر الي وجب نقض قبضه ضرورة (ثم) يرجع (هو) اىالمرتهن على الراهن بدينه) لانه استفرار ضمان ألفيمة والثمن علىالراهن فلينظر(قوله وفالفائم اخذه من مشتريه ورجع هذا اى مشتريه على العدل) بعنى فيااذا سإالمشترى الثمن غسه الى العدل ولوانه سندالى المرتهن لم يرجع على العدل به لان العدل في البيع عامل الراهن وانجار جع عليه اذاقيض ولم يقبض منه شيأ فبقي ضمان الثمن ملى الرنين والدين على الراهن على عاله كافي التيبين (قوليدو ساللفبوض له) بسن وبرئ الراهن عن الدين

(قوله وبجبرالوكباطيه)اى البيم الحال الاجل بعني اوالوكيل المشروطة البيع في هندال هن وكذابجبر لوشرطله بعدالرهن

فارالصرف والجنابة في الرهن 6 (قولدان اجاز مالمر نون او قضى دئ نفذ)اي و ينتقل حقد الي ثمنه كما سبذكر. الصنف في الصحيح فكون معبوسا بالدن كافى البرعان والتبيين ( قولد وان فه عز اى المرتبن عقد الرهن لم ينفحن لعل صوابه عقديع الرهن ( قوله فلواحازه اى الرتهن البيمالتاني حاز الثاني لاالاول) كذا مك كافاليين (قولدفأ مازها اى هذه التصرفات) الراداله لواحاز ماحصل منها بعداليم فقوله من البيع وغرمكان لذني عدمذكر البيملانه السرمن مدخول الاحازة والمسئلة من الندس قال ولو باعد الراهن ثم اجره اورهنه اووهبه من غير مفاحاز الرئهن الاجارة اوالرهن اوالهبة جازالبيع الأول دون هذمالمقود اه واجازة البع مقصودة تقدم ذكرها

اذار جع عليه وانقض قبضه عاد حقه في الدن كا كان فيرجع به عليه (فال لم يشرط) اى الوكيل في عقد الر هن عطف على قوله فان شرط (بل وكله بعده) بعني ان ماذكر من التفصيل اتمانأتي اذاشرط النوكيل فيعقد الرهن واما اذالمبشرط فيه بلوكل الراهن العدل بعدالمقد قالحق العدل من العيدة ( رجم عالمدل على الراهن فقط)اى لاعلى المرتهن لان التوكيل اذاكان بعد المقدلم نعاقى 4 حق الراءن الارجع عليه كافي الوكالة المجردة عن الرهن باذ وكل انسانا بان مبع شبأ و مفضى دينه من تمنه فقمل ثم لحقه عهدة لم رجعه على الفابض مخلاف الوكانة المشروطة فى الرهن اذاتعلق به حق المرتهن وكان البيع رافعا لحقه وقد سإله ذلك فجازان يلزمه الضمان (قبض المرتون ثمنه اولا) صورة عدم قبضه ان العدل بام الرهان بام الراهن وضاع الثمن في دا العدل بلاتعد به ثم استحق الرهو ن فالضمان الذي الحق العدل برجم به على الراهن (هلات الرهن مع المرتهن فاستمق وضمن الراهن فينه هلات دسه) بعني إذا استمق الرهن الهالك رجل فله الحيار الشاء ضمن الراهن فيته والشاءضمن المرتهن لال كلامنهما متعدق حقه بالنسليم اوبالقبض فالرضمن الراهن فقد فلك بدمه لانه ملكه بأداء الضمان قصيم الانفاء (وال ضمن الرثمن رجم على الراهن بفيته ) الي ضمة بها (و د مه) امايالقيمة فلانه مفرور منجهة الراهن بالتسليم وامابالدن فلانه انتفض فبضه فيمود حفدكا كان

## - الصرف والحناية في الرهن الله-

و تفسع الواهن )اى اذا با عمال اهن بالماذ في المرتهن فالبيم موقوف لتعلق حق المرتهن مه فتو قف على احازته (الله المرتهن اوقضى ) اى الراهن (دعه نفذ) اما الاول فلان النوقف لحقه وقد رضى بسقوطه واماالثاني فلان المانع منالنفوذ قدزال والقنضى وهو التصرف الصادر منالاهل في الحول موجو (والثمن رهن) ناك البعاذانفذ باجازة الرتهن ننقل حقه الى بدله (والنفحخ) اى الرتهن مقد الرهن (لمينف عز) في الاصم لان التوقف مع القنضى النفاذا عا كان اصالة حقدو حقد بصال بانعقاده موقو فا(و) اذابق موقوفا (صبرااشترى الى فك اورفع الامر الى الناصى لف عن العاصى العقد محكم عجز الراهن من التسليم (ماع) اى الراهن الرهن (من رجل ثم) باع من آخر قبل الاجازة) اى اجازة المرتهن (وقف) البيع (الساني) على اجازته (ابضًا)اي كارقف الاول فالـالاول موقوف والموقوف لا عنم ثوقف الثاني (فلواجازه) إى اجاز المرتين البيم الناتي (جاز) انتاني لاالاول (واوباع) الراهن الرهن (تماجر)ایالرهن (اورهن|ووهب،منغیره) ای،غیرااشتری ( ناحازها) ای هذه التصر فاتمن البع وغيره (المرتهن جاز الاول) وهوالبع (الاالبواق) والفرق بين المناتين حبث جازاليع الثاني بالاجازة في الاولى ولم بحزالتصر فات المذكورة مد البيع فىالثانية سوى البيع مع وجود الاجازة اكل الله نون قائدة فىالبيع لنعلق حقه سدله تخسارف المقود الذكورة ادلا بدلله في الرهن والهبة ومافي الاحارة

(قولدسع المبدالمرئين في الافل من قيتمومن الدىن كيفية ذلكان نظر المىقيسةالبد ومالعنق وتومالهن والى الدن فيسعى في الافل منهما كافي التمين ( قولد سعى كل من المدر والمستولدة ) قال الزيلم ثم مفضى بالسعابة الدنان كال من جنس حقه وكان الدن حالا وان لمبكن مرجنس مقدصرف بجنسه ومقضى بدالدن واز كأن مؤجلا كأنت السعاية وهناعنده فاذاحل الدن قضى ماعلى نحو ماذكر فيالحال ( قوله واحنيراتلفه ضمنه المرتهن فيأحد مثله او فينه) بعني وم استرلاكه مخلاف ضمائه على المرتهن فانه معتمر قمتمه تومالقيض كافي التدمن والنهاية وكذلك فيالهلاك بعتبر فيمته يرم القبض لانوم هلك كاف النهايه (قولداعار ماي الرعن مرالها، راها، او اعاره احدهما ) قال في النهاية فاستعمال لفظ الاعارة في جانب المرتمو تسايح لازالاطارة تمليك المنسافع بغيم ءوضوهو لمبكن مالكالهما فكيف الك تمليكها والكر لماءو مل هنامعاملة الاعارة منءدم الضميان وتمكن الاسترداد أطلق أسم الاطارة لمنافاة بين مدالمارية وبد الرهن اه (قوله واذا اجراووهب اوباع احدهما باذن الآخرمنا-ني خرج عنالرمن) غالى الزيلعي كدانوامن الرنهن

مدل المنفعة لاالدين وحفه في مالية العين لا المنفعة فكانت احازته اسقاطا طقه فزال المانع فنفذ البيم ( وصيماعناقه) اى احناق الراهن الرهن (و تدبيره و استيلاده لا ته تصرف صدر عن الأهل و وقع في الحل فبطل الرهن لغوات محله (فلو) كان الراهن ( موسر ألحولب د الحال) ادَّلامعني لالزامه قيم الرهن مع حاول الدين ( وڨالمؤجل اخذمنه) اى الراهم (فيته وحملت رهنامدله ) حتى محل الدين المحقق سبب الصمان وفائدة التضمين هي حصول الاستبناق ومحبسها اليخول الاجل فاذا حل استوز حقه اذاكان من جنسه لان النريمله ان يستوفى حقه من مال غر مماذا الخر بهنس حقه فان كان فهافضل رده لانهاه حكم الرهن بالاستيفاه والكانت اقل من حقه رجم عليه بازيادة لعدم ما يسقطه (واو) كان الراهن معسراة في العنق سعى) العبد (المرتهن في الافل من فينه و من الدين) اي ان كانت القيمة الله من الدين سعي في الفيمة و ان كان الدين الله منها سع ق الدئ ( ورجع على سيده اذا صارغنيا ) لأنه تضي دبنه وهو مصطرفيه نحكم الشرع فيرجع طبه بما نحمل عنه (وفي اختبه) بعني التدبير والاستبلاد (سيم. ) كلم المدر والسنولادة المرتهن ( في كل الدئ بلارجوع ) على سيده لانجما ادباه مِ مِال المولى لان كسمِماماله (واللافه) اي اللاف الراهن رهنه ( كامتاقه غنيا ) اي إن كانالدىن حالا اخذمنه الدىن وإن كان ، ؤجلا اخذ قيمته فيكون رهناالي حول الاجل(واجني انافدضمنه الرتهن)فيأخذ مثله اوقيته (وكان) اىالمأخوذ(رهنا مدله) كأمر ( أعار ) أي الرهن (مرتهم راهماو ) أعاره ( احدهما) من الراهن والمرتهن (بادن صاحبه آخر) نقبضه (سقط ضماته) اى ضمان الرهر (حالا) المنافاة بين مد العاربة وبدار من ( وان) وصلية ( بق الرهن ) ولهذا كان المرتهن ال يسترده الى دوفرع على قوله سقط ضمائه مقوله (فهلكه) اى الرهن ( مع مستعيره) اى مراهنه ( ان كان هوالمستميراو) مع(اجنيمان كان هوالمستعير (هلك بلاشي ً) لفوات الفيض المصمون (ولكل مهما) اي من الراهن والمرتهن (ردم) اي ردار هن الستعار (رهنا) كما كان لان الكل منهماحقا محترمانيه (فانمات الراهن قبله) اى قبل رده الى المرتهن في صورة الاطارة (فالمرتهن احقه) اي بالرهن (من) سائر (القرماء) لان العارية ليست بلازمة والضماز ليس من اوازم الرهن قطعافات حكم الرهن نابت في ولدائرهن معانه غير مضاء ورالهلاك واذابق الرهن فاذا اخذ ماد الضال لمو دالقيض فعو ديسفته (واذا اجراووهب اوباع احدهما باذن الأخر من اجنهي خرج من الرهن فلا يعود الا يعقد مبنداو او مات الراهن قبل الرد الى المرتهن ظلرتهن أسوة لا فرماه) اذتعلق بالرهن. وق لا زم مذه التصرفات فيطل به حكم الرهن مخلاف الاعارة حيث لم نعلق عاحق لازم فافرقا (رهن عبداغصبه تماشر امن مالكه لاسفذ) الرهن لائه توقف على احازة المالك فلاسفذ ما حازة غيره و لا يسقط الدين م لاكه لا ث ماك الراهن ثبت بعد عقد الرهن مخ لا ف مااذ! هلك في دالمرتهن واختار المالك تضمين الراهن لأنه ملكه بالضمان من وقت النصب فكان ملك

(قوله مرنين اذن باستعماله) قال في جامع الفصو لين فأن لم يؤذن له وخالف تماد فهو ره على حاله اه (قولد الدال حال العمل لم يضمن) بسي باذصدف الراهن ولواخنف فيوفت الهلاك فأدعى المرتبي انهوأت العملوالراهن فيغيرحال أتعمل كان الغول للمرنبي والبينة للراهن كماني النهاية من فناوى قاضعان وكافى التبيين ( قو لد وان مين المير نفيد عاعينه من قدر) بانه مافال فالذخيرة لوسمىله شميأ فرهنه بأفل مزدات اواكثر فالمسئلة هلى ثلاثة اوجه الاول اذا كانت قيمة الثوب مثل المدن اوكانت اكثرمن الدى فرهن بأكثر من الدين أو بأقل فأنه بضي فيمذ النوب والنالث ال تكون القية افل من الدين فان زاد على المعمى يضم قيمة النوب والنقص أن كان النفصان الماعام فيمة النوب لابضي وان كان القصان افل بضيئ فيذا لتوب اه (قوله لاله امين خالف معادالي الوفاق فلا بضمن فال في العمادية قال الاستروشني إن آلسناً جر والستعيراذا حالفًا ثم عادا إلى الوقاق لا يوآن من الضمال على ماعليه الفنوى ثم ذكر العماد مانفذ ضبي البرامة بالعو دالى الوفاق (قولد جنابة الراهن على

الرهن سائعا على الرهن كذا في القاعدية (مرتب اذن استعماله) اى اذن له الراهن بلا طلب منه فيفار الاستعارة والكان الرهن عارية (اواستعاره) اى الرهن من راهنه 'الهما إن هلك) إي له عن (حال العمل) في صور في الإذن والاستعارة (لمبضمين إي المرنين لتبوت دالمارية بالاستعمال وهي مخالفة ليدارهن فاننى الضمان (و في طرفيه) اي قبل الممل وبعد الفراغمة (ضمه كالرهم إي ضمن المرتبين ضمانا كضمان الرهن وهو معلوم (صحاستمارةشي ليرهن)لان المالك رضى شعلق دين المستمير عاله وهو مملك ذلك كإءالث ان علق خدمته بالكفالة واخاصه (فيرهن) المستعير (عاشاء) من فلبل او كثير فاذالالملاق واجب الاعتبار خصوصافي آلاعارة لان الجهالة فبهالا نفضي الى المنازعة (وال مين المعير تقيد عامينه من قدر) فالداذا مين قدرالا بحوز المنعيران برهنه باكثر منداو اقل لان التقييد مفيد وهو ينقى الزيادة لان غرضه الاحتباس عاتب سراداؤه وسنق النفسان ايضالان غرض المعيران بصير المرتين مستوفياللا كثر عقابلته عندالهلاك لرجه عليدو لورهن بأقل منه هلك الباقي امانة فلارجع عليد (وجنس ومرتبن وبلد) فاذكل ذلك مفيد لتيسر البعض النسبة الى البعض وتفاوت الاشخاص فالامانة والحفظ (فانخالف) اي بعدماا عبر التقييدان خالف (المنعير المعرضمنه) اي المستعير (المعر) لمخالفته (وبتماله هن) لانه بلكه بالضهال فذبين انه و هن ملك نفسه (او) ضمن المعير (الرئين) لانه ايسًا منعد فصار الراهن كالفاصب والرئين كفاصب القاصب (و رجم) كي المرتبين ( عاضمته ) من القيمة (و بدئه على الراهن ) اما رجوعه بالقيمة فلانه مفرور من جهذار اهنواما رجوعه بالدين فلان قبضه انقص فعاد حقه كاكان (وانواقق) ان رهنه عقدار ماامر به (وهاك) اى الرهن (عند الرئين استوفى) اى الرئمن (كل دعاو قينه كاالدان او اكثر) لقام الاستفاء بالهلاك (ووجب مثله) اى منال الدين (الممير على المستمير) وهو الراهن لائه أضى بذلك القدر دسه ال كال كله · منهو ناو الا يضهن قدر المضهو ق والباق امانة (لا القيمة) لانه قدو افق فليس منعد (و بعض دنه) عطف على كل دنة أي استوفى المر تهن بعض دنه (او قيمه اقل) من الدين (و اقيه) اى باقى دينه (على الراهن) للمرتمن اذ لم يقع الاستيقاء لزيادة على فينه (او افتكه المعير) بعنى الدامر اذا ارادال بقضى دين المرمن افك ملكه على الدين (ايس المرمن المنتع ونسلم الرهن ) لان المر غير مترع مقضاء الدين الفه من عليص ملكه فصار اداؤه كاداء الراهن فبجر الرئين على القبول (وبرجم على الراهن عا ادى الساوى الدن القيمة ) لاته قضي دعه وهو مضطرفيه فلا وصف بكوته متبرط وانماقال انساوى لانه ان كان اكثر من القيمة يكون في الزيادة على الفيمة متبر عافلا رجع بذلك القدر والكان اقل من القيمة فلابحبر المرتهن على تسلم الرهن ذ كره تاج الشريعة ( هلك ) أي الرهن ( عند الراهن قبل رهنه أوبعد فكه لانضم وان)وصلة (تصرف فيه من قبل) بالاستخدام اوالر كوب او عو دلك لانهامين خالفتُم عاد الى الوفاق فلابضمنخلافا الشافعي (جنابة الراهن على

الدن حالااه و هذا اذا كان مالز ، ه ﴿ ٢٥٩ ﴾ من جنس دنه وأمااذا كان الدين ، وجلا فلا محكم بالسفوط بمبر دالاوم بل مالزمه يحبس بالدن الى حلول الاحل فاداحل الرهم مضمونة)لانه نفويت حق لازم محترم وتعلق مثله بالمال بجعل المالك كالاجنبير اخذه بدمدان كالرمن جنسه والافحني في حق الضان (وجناية المرتهن عليه) اي على الرهن (تسقط من دعه) اي المرتهن بسنوفى فىدىه(قولدوامامانوحب (مقدرها) اى الجنابة لأن انلف ماك غيره فلزمه ضمائه وادًا لزمه وكان الدين القصاص فهو معتبر بالاجاع) يعني بان قد حل سقط من الصمان مقدر ، ولزمه الباق لان مازاد على قدر الدين من القية كان كالفالنفس لانه لاقصاص بين ارفى امانة وانماضه بانلاف لابعقد الرهن فهو بمنزلة الوديعةاذا اتلفها المودع يلزمه حروعبدوةال فيشرحالجمع نقنص الضمان كذافي غاية البيان (وجناية الرهن طبهما وعلى مالعماهدر) والمراد بالجناية منالرهن اذاحضر الراهن ويسفط على النفس مانوجب المال بان كانت الجنابة حطأ في النفس اوفيا دونها وامامانوجب الدناه وهذااذانت البينة امااذانت القصاص فهو معتبربالاجاع كفافرالنهاية واماكون جنابته علىالراهن هدرافلانبا بالافرار فلابشتر له حضور سبد. (قوله جنابة الملوك عني مالكه وغي فيانوجب المال هدرالاته المنحق والاتميت الاستحقاق له اماكو رجناته على الراهن الح) هذا عليه واماكون جنابنه على المرتبن هدرافلان هذءالجنابة لواعتبر ناهاللمرتهن كان كاهوظاهر في سأن عدم ضمانهما كذلك يصلولسان عدم ضمان مالهما ( قو له و لو على التطهير منهالانها حصلت في ضمائه فلا يغيدو جوب الضمان مع وجوب التخليص

الرهن مصونة) اى فنكر و حكم الرهن (قولدوا ذالزمه وكان الدين، وجلاسقط من النمان مقدر، كذا في أستفدو صوا به وكان

عليه (رهن عبدا بعدل الفابأ اف مؤجل فصار فيتهمائة فقتله حرففرم مائة وحل ماعدمامي عائق) المرادام والبع غير مقيد عائد المائد غير مأسور بها ( قوله اجله اخذ مراتهت المائذمن حف و مفط باقيه )وهو تسعما فقلان القصال السعر لا يوجب سقوطالدن لانه هارة عزفتور رغبات الناس مخلاف نقصان العين فاذا كان باقيا وبدالمرتهن بداستيفاء صارمستوفيا للكل منالابنداء (ولوباعد بأمر، مانة) اىباع المرتهن العبد بأمرالراهن بها (وقبضهارجع بمايق) وهونسعمائة لاث الراهن إذاباعه صاركا نه استرد وباعد منسه فينتذبطل الرهن ويتي الدين الابقدر مااستوفي فكذا ههنا (فنله) اى عبدا (بعدل الفا عبد يعدل مائة فدف م به فكه) اى الرهن

لان الراعن اذاباعه صاركا نه استرده وباعد نفسه) فيدتأ مل ولعل صوابه لاث الرتهن اذاباعه باذن الراعن صاد كا نه اى الراهن اسرده و باعد نفسه (بكا دنه ) لان العبد الباقى قائم مقام الاول فصمار كا ثالاول قائم وتراجع سمره (جني) اي المد المرهون يعني رهن رجال رجلا عبدا قيمه الف درهم بالف درهم اواقل ونه نفتل العبد فتبلاً ( خِمَا أَ فداء مرتبته) لانضمان الجناية على المرتهن والدبد كله في ضمائه ودعه مستغرق لرقبته فيقسال المرتهن افد العبد مرالجناية نان فداءاصلح رهنه وكان ديه على الراهن محساله والعبد رهنكما كان

(قولدننه اى مبدابعدل القاعبد بعدل مائة فدفع به فكه بكل دنه ) بعني بجبر الراهن على فكال العبد بكل الدين وهو الااف وهذا هندا بي حنيفة وابي يوسف وقال محدهو بالحبار الشاءاف كالمجميع الدين وانثاء سر العبد الدفوعالي المرتهن بدنه ولاشى علىدغيرهوقال (ولم رجع)اي على الراهن بشي من القداء لان العبدكله مضمون وجناية المضمون كمنابة الضاءن فاو رجع على الراهن رجع الراهن عليه فلانفيد (ولايدفعه) اى لبس لرنهن ان يدفعه الى ولى الجناية لانه لا تلك التلك ( قال الى )اى امتنع المرتهن من الفيداء ( دفعه الراهن او نداه فيستقط الدين ) اي يضال

زفريصير رهنا بمائة كذافي النبيين وقال الراهن ادفع العبيد اوفده بالنبع فال دفع اوفدي سيقط دئ المرتهن واخذ إراهن العبد وبطل الرهن (ان لم يكن) اي الدين (اكثر من قيمة الرهن ) بل جني العبد جناية قبل لهماا فدياه او ادفعاه

فالمواهب الخنار فول مجدر حداقة و الى (قول جنى خطأ فداه مرتمنه الجزّ هذااذا كانكله مضمو ناوان كازبعضا امانة ما ثكانت فيته اكثر من الدين و قد

يكون مساويا اوافل منها وامااذا كان اكثر فيسقط من الدين مقدار قيمة العبدولا بإفان اجعاءلى الدفع دفعاء وبطلدين الرتهن والنشاحا فالقول ان قذا المافدي ابهما كال مم إذا فداء الراهن يحتسب طي المرتهن حصة المضمول من الفداء من دعه م مظر

إن كان حسة المضمور من القد احذل الدين أو إكثر بطل الدين فاذا كان اقل مقط من الدين بحسابه وكان العبدر هنا عابق كافي النيين

من فصل ﴾ (قولم قضم وغفل) بهي قضم ثم غفلكاكافي الكنز وقال ازيلي قولة ثم غفل وهوب ارى مشربتير الى ان المنبر في قاز باد و المنبور و الله المنبر الورون و في الفصل المنبر الورون المنبر و الله من الدين و الما بوجب مقول شئ من الدين و الما بوجب المبار الورون المنبر و الما بوجب مقول شئ من الدين باجاع بين اسمان المنبر المنب

وذلتلاثالمصيرمتي صارخلابمدما

صارخرا فاله ينفص في الكبل شي

فينتقص من الدن مقدره فاما أدابق

الكبل على عاله وانما انتفست القبمة

فاله لا يسقطشي من الدين عندهم جيعا

اه والمرتبن الانخلل العصراذا صار

بمرازلس اراهن متعدمته بالاسترداد

اذا كانا مسلين ولوكانا كافرين بيق

الرهن حاثرا بالتغمر ابقاء يحلية الرهن

فی⊸ق الراهن والرنبن ولو کان

الراهن مسلاو الرنين كافرا فضهر منسد

الرهن فالمر نهن ال مخالها وليس الراهن

منعه منه كما لوكانا مسلمن ولوكائه

الراهن كافرا والمرتبئ مسلافتهم فله

أخذا الرهن والدبن على حاله وليس

المساغ للهانساوت المسئلة على اربعة

أوجدكما فيالنهابة منشبخ الاسلام

والامام الحبوبي (قوله وانمالم سطل

يسقط الباقي (سائر الاهن ياع وصيدالوهن وتشفي الدين الانه قائم دامه (قان لم يكن له وصى نصب) اى وصى (ليمه اى اصه القائدي (رهن الوصى بعض الذي ك لدين هلى المستدخر بم من خريا به وقد على رضالا خرير ولم رده الانه آزيد من القرار بالإنفاء المحكى الان وجب عقد الومن ثبوت بدالا بنياء المرس حكما تأتيه الانتار بالإنفاء المحكى فان تشعيد وينها المحدث الرائز الم المناسلة في المناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة المناسلة والمناسلة والم

## حم فضل کے⊸

لا به بسددان بعد بالتخلل) بيني وان أو البته وصوفه وغمر - (فراعن) كولده من ملكه (ورهن مع اصله) لاند نبها السلط المناسبة والمساف المناسبة المناسبة والمناسبة وفراء المناسبة وفراء المنابة وفراء المنابة وفراء المنابة وفراء المنابة وفراء المنابة والمناسبة والمناسبة والمناسبة وفراء المنابة مناسبة والمناسبة والمناسبة وفراء المنابة المناسبة والمناسبة والمناسبة وفراء المنابة مناسبة والمناسبة والمن

لاقسطاها عامقابل بالاصل لعدم دخولها تحت العقد مقصودا (وان بق) اي النماء (وهال الاصل فك نفسطه) اى افتكه الراهن متسطه (نقسم الدين على قيمته اى قيمة النا (ومالفكاك) بالفح والكسر (وأعالاصل) اي صل الرهن (بومالقبض)لال الرهر بصر مضاو بابالقبض والزيادة تصرمقصودة بالفكالدادايق الىوقته والتبع مقاله شي اذا كال مقصودا كولدالمبيع فالدقيل القبض لاحصدته من الني فاذا قبضه الشرى وصار مفصودا بالقبض صارله حسة من الثن (ويسقط من الدين حسة الاصل) أيمااصاب الاصل بسقط من الدين لاته بقايله الاصل مقصودا (و هك أاغاء عصنه) اى مااصاب الخامافتكه الراهيم (الزيادة نصير في الرهن) مثل الدو هن وبابشرة بماوى عشرة تم زيدار اهن وباآخر ليكول ممالاول رهنا بالمشرة (لاالدين) مثل ال مقول الراعن اقرضني خيسمائة اخرى على البكول المبدالذي عندائرهنا بألف والنرق ان الاصل المقرر بينهم ان الالحاق باصل العقدا تما تصور اذا كانت الزيادة فالمفو دعليه او المعفود به فالزيادة فالدين ايست شيأ منهما اما كونها غرمهةو دعليه فظاهرواما كونها غرمعقوديه فأوجوده بسبيه قبل الرهن تخلاف الرغيرفاله معقود عليه لاته لمريكن محبوسا قبل عقدائر هنرولا متى يعدم (رعير عبدا بساوى الفافد فع مثله) اى مبدايساوى الفا (رهنا مدله فهو) اى الاول (رهن حتى رده الى راهنه والمرتبن امين في الناقى حتى مجمله مكان الاول) لان الاول دخل في ضمانه بالقبض والدن فلامخرج عنه ماضاالا نقض القبض فاذا كان الأول في ضمانه لا مدخل الثانى فيه لانهما رضيا مخول احدهما فيه فاذازال الأول دخل الثاني في ضمانه ثم قبل بشرط تحديدا اذبض منه لأن بدالمرتهن على الثاني بدامانة وبدائر اهن بدامنيفا وضمان فلان خوب عنه وفيل لابشترط لان الرهن نبرع كالهبة وعينه امانة كماعم فتوقبض الامانة موب عن قيض الامانة (ار أالمرتهن الراهن عن ديه فقبله) اي قبل الراهن الإيراء (او وهبه له فهلك الرهن) في دالمرتهن بلامنع من صاحبه (هلك مجانا) استحساناو قال زفريضين فبنداراهن وهوالقياس لأزالقبض وقع مضمو نافيق كذلك مابق الغبض وجه الاستعسان ان ضمان الرهن باعتبار القبض والدئ لانه ضمان استيفا و دالا يتحقق الاباعنبــار الدن وبالايراء لم بق احدهما وهوالدين والحكم الشـابت بعلة ذات وصفين زول زوال احدهما ولهذا لورد الرهن مقطالضمان لعدمالةبش وانبني الدن فكذا اذاابرأ هن الدين سفط الضمان لعدم الدين وانبق الغبض (ولواستوفاه)ای الرتهن دنه (بالخام اوبعضه باخدادارهن اومنطوعاوشراله

> والاستيفاء ونحوه لما تفرو الداول تغضى بامشالها لابانفسها اكن الاستفاء مدر لعدم الفائدة لانه يعقب مطالبة مثله فاذا هلك الرهن تغرر

(قولدوهاك) بعني النامجانا كذالو استيلكه ماذن الماهت مأن قال مهما زاد فكله فلانحسان علبه ولايسقط شئ مزالدين وبجوز تعليفه بالشرطواذا افتك الرهن فسمالدين على الزيادة المناكة والاصل فااصله مقط ومااصاب الزيادة اخذه المرتهن من الراهن كافي الدين (قولد لاالدن) يسئى الذالز يادة فى الدين لا فصيح ممنى أثالوهن لايكون رهنا بالزيادة مع الاصل وامانفس الزيادة فععدة لأن الاستدانة بعدالاستدانة قبل قضاه الاول حائزة اجاحا (قولدواما كونها غير معقوده فلوجوده بسببه قبل الرهن) يعني فلوجود الدين بسببه وهوالاستدانة قبلالرهن لانه لوفسخ الرهن سني الدين (قولد و بدالراهن هاسيما وضائ صواهو مالرتهن فتأمل ( قولد ارأ الرنين الراهن مردعه فقبله) القبول ليسيشرط فىالاراملاقال قءامع الفصولين ارأ مدونه فسكت ببرأولورد رئدر دماه عيناله) اى بالدن ( اوصلحه عنه) اى من الدن (على عين اواحالته مرته دنه هلي آخر فهلك في ده ) اى المرتهن ( هلك بالدين ) لان نفس الدين لايسقط

الاستناء الاول فانقض الاستناء الثاني (ورد مافض اليمزادي) في صورة الفاء الراهن اوالمتطوع اوالشراء اوالصلح (وبطلت الحوالة)وهاك الرهن بالدين اذبالحوالة لايسقط الدتنولكن ذتنة الممثال عليه تقوم مقامذمة الحبل والهذابعود الى ذمة الحسل اذامات الحسال عليه مغلسا (كذا ) اى كايهاك الرهم بالدن ق الصور الذكورة مراكه ايضا (اذاهاك بعد تصادقهما على اللادن) لان الرهن مضمون بالدين او مجهته عند توهم الوجود كافي الدين الموهود و مديقيت الجهد لاحمال ال مصادقاعلي فيام الدن بعدتصادقهما على عدمالدين محلاف الابراء لانه سقطه

## مع كتاب النصب كا

(قوله مقال فصب زوجة فلان وخر فلان) انماذ كرالمثالين ليين اله لافرق من مااذا كان مالاو ليس منقوم كالجر اوليس ممال اصلاكالزوجة (قوله احزاز ع مال المرى كذافي الهايه والدين لِكُن مع زيادة كونه فيدار ألم بي) قولم وعب التل فالتل كالكدل والموزون) قال في النهابة ذكر فيالمني والذخيرة المشايخنااستنوا من الوزومات الناطف المزر شقدم الزاي والدهن المرى فقالوابضمان ألقيمة فمهالان الناطف خفاوت خفاوت البزر وكذلك الدهن الربي اه (قولد نان انقطم) اى النلي قال فيالنهابة عن الذخرة حدالانقطاع، مأذكر والفقيه الوبكر البلخي رجهالله أنلابوجد فيالسوق الذي ساعف والكان بوجد فيالبوت

## حي كتابالنصب كا اورده عقب كتاب الرهن لان فى الاول حبسا شرعا وفى النافى حبسا غرشرى

(هو)القدَّاخذ الشيُّ من النبر بالنلب متقومًا اولانقال خصب زوجة فلان وحمر فلان وشرعا (اخذمال ) هو عمزلة الجنس ( منقوم ) احتراز عن الجر (محترم) احتراز عنمال الحربي فأنه غير محترم (من بد مالكه بلااذنه) احتراز مراخذه من دالمالت بادنه واشارةالي ال ازازالة دالمالك مصرة في النصب هند ناوهندالشافع هوائبات دالمدوان عليه وتمرة الخلاف تناهر فرزوائد المفصوب كولد المفصوبة وتمرة البستان فانهاليست بمضمونة عندنا لعدمازالة البد وعنده مضمو نذلائبات البد فالحاصل ان المعتر في المنص عندنا ازالة البد المفة واثبات البد المثلة وهند الشافعي المنبر هوالثاني فقط ( لاخفية ) احتراز عن السرقة ( فاستعدام العبدوتحميل الدابة) اي وضع الحل طبه ا (غصب) لوجود ازالة البدالمعقة والبات الدالبطلة فيهما (لاجلوس، على البساط) لعدم ازالة البد بالاستبلاء ادار وجد منه النقلوالتمويل والبسط فعلالمائك وقديق اثرفعله فىالاستعمال فإيكن آخذاهن يد. (وحكمه الاتملزع) انهمال الغير (وردالعين نائمة والغرم هـــالكـة ولفر) اي لنبر من علم (الاخيران) لانه حقالنبر فلانتوقف على علمه ولااتم لانه خطأ وهو ومرفوع الحديث ( وبجب الشالق الثل) كالمكيل والوزون والعددي التقارب لقوله تعالى فاعتدوا عليه عثل مااعندى طبكم الآية المرادبالثلي مانوجدله مثل في الاسواق بلاتفاوت بين اجزائه بعند به وبالايكون كذلك فهو فبي تمالنلي قديكون مصنوعا محبث تخرجه الصنعة عن المثلية بجعله نادرا بالنسبة الى اصله كالقمقية والقدر والابربق فبكوث قيما وقديكون مصنوعا بحبثلا نخرجه السمه ع المثلة ليفاء كثرته وعدم تفاوته كالدراهم المضروبة والدنائير (فال انقطع) اي الذلي (فقيتموم المصومة) وعنداني وسف بومالنصب وعند مجدوم الانقطاع لالها وسف اله االقطع التحق عالامثلاء فيعتبر فينه ومانعقاد السبب لائه هوالوجب وللصدان الواجب المتل فيالذمة وانما ينتقل الىالفيمة بالانقطاع فبعتبر فبمته بوم الانقطاع ولائي حنيفة الالفل لانتبت بجرد الانقطاع ولهذا لوصيرالي الابوجد مثله فله ذلك ويقضاء القاضي نشقل فتعتبر فيته بومالحصومة والفضاء (و) ُحب

(قولد نازادعى الهلاك)يسنى بعد مااقروشهدواطيه باقراره بالنصبو كذالوشهدواهلي معاينة فعل النصب على الاصهوتكوث هذهالدهوىوالشهادة صحيمه للضرورة لامتناع الغاصب عادتهن احضار المفصوبوسين الغصب انمانيأتي من الشهود معامة فعل النصب دون العلم بأوصاف المنصوب فيسقط اعتبار عمليم الاوصافلاجل السذر كمافى النهاية (قولد حبس-مني بعلم) يعنى الفاضىلابعمل القضاء وليس لمدة التلوم مقداريل ذئتءوكول الىرأى الفاضى وهذا التلوم اذالم برض الفصوب منها فقضاء بالفيمة اوامااذا رضى بذلك اوتلوم القاضى فال اتفقا على فيتماعلى شئ اواقام المفصوب مندالبينة على ما دعى من قبمنها قضى بذلك (قوله تم نصي عليه بالبدل ) هذا على ﴿ ٢٦٣ ﴾ ماذكره في غصب الاصل ال القاضي تلوم رجا ال يظهر المنصوب وذكر فى السران الناصب اذا غب المنصوب (القيمة في القبيم) كالعروض والحيونات والعددى المتقاوت ( يوم فضيه) لانه مطالب فان الفاضي مقضى عليه بالقيمة من غير بالفيد حين غصمه وبمتر مندقيته ذلك (فأن ادعى) اى الفاصب (الهلاك حيس حتى تلوم فقيل ليس فيالمسئلة رواندان بعرانه)اى المفصوب (لوبق الهام تمقضي عليه بالبدل) لان حق المائت البت في المين فلا ولكزماذ كرقي السرجو ابالجواز يقبل فوله فبه حتى بفلب على ظنهاته صادق كمااذا ادعى المديون الافلاس (رعن) اي مضاء لوقضي في الحال جاز وماد كر المالك (الهمات عندغاصب، وقلب القاصب) اي رهن انه مات عندمالكه (فيينته) اي فى النصب جواب الا فضل بعني المصب (اولى مد محد) لان وجوب الصمال بالفصب ابت ظاهرا والبات الردمارض الافضل التلوء وغمل في المسئلة روانان والبينة لمن يدعى خلاف الظاهر (وبينة المالك أولى هند ابي وسف) لان حاصل كذافى الهابة (قولهاى رهن الهمات اختلافهما في الضمان و في بينته ائباته (و ه و) اى القصب انما ينحفق (فياينقل)و يحول عندمالك )بعنى بعدار د (قوله وهو لمأصرف الهازالة المالءن بدمالكه بائبات البدعليه ولاعكن تحقيقه الا في المنقول لا فيانقل وبحول) ويصفق فيالمقول العفار الذي لا نقل و لا بحو ف (فلو الحد عفار او هاك في د.م) بان غلب السيل على الارض بالنقل ولا يُصفق مدونه لكن ما أبنيت تحدالاه اوغصب ارافهدمت بأفة عاوية اوجاه سيل فذهب بالبناه (فيضمن لمُ خصرف فيه تصرف الملاك فادًا تصرف فبل يكون فاصادون الفل لانتفاء شرطه وهو الغصب (قبل) قالله عاد الدين والاستروشني في فصو ليهما لانه ذكر قيالذخيرة والمفني اله الاصحالة بضمن البيع والنسايم وبالجمود في الوديمة) بعني اذا كان العقار وديمة اذا ركبدابة رجل حال غيبته بغير عنده فجعد كان ضامنا بالانفاق (وبالرجوع عن الشهادة) بان شهداهلي رجل بالدار امره ثمنزل عنهاوتركها فىمكانەذ كر ثمر حمابعد القضاء ضمنا (وضمن فهما)اي ف المقار والنقول (مانقص)مفعول ضمن فىآخر كتاب الفطة ان عليه الضمان (سعله)متعلق بقوله نقص (وساكناه) هذا بال الضمال في المقار المبارة الصادرة عن وذكر النالهني فىواقعاته فبداخنلاف الشابخ ههناماذكر ناوبين شراح الهداية وغيرهم القعل بالهدم والسكني بالسكني المحصوصة الروايات ثم قال والصحيح انه لايضمن وهيمان تكون مقارنة بعمل يغضي اليمائمدام البنا كالحدادة والقصارة حتى قالوا على قول ابى حنيفة ر حدالله لان في شرح أول المراية وبدخل فيا قاله إذا المهدم الدار بسكناه وعمله قيد بعمله غصب النفول لايتحقق دون النقل كما لأنهاذا الهدمت الدار بعدما غصب وسكن فيها لابنكناه وعمله بل بآفة معاوية فلا في الماية (قولد فيل قائله عاد الدين صال على عدا بي حنيفة وابي يوسف فظهر ان مرادهم بان سبى النص الاول الخ) تعبير، بقيل ربما بشعر بالضعف

لالهاذا المدستالدار بعدما غصيبوسكن فيها الإنسكاء وعله بل بك فقه تعاويقة لل فالهائية (قولد فيل با فعاد الدين ضمان عليه منداي حيث في ومن فلا و المستخد المستخد وهو السكن الخاصة وقد الموسوق كرم القصول كرام القصول مثم فوله الاصح المهنمين اليم والتماني من المنطق والمنازية ومنا المنازية والسلم وبالجمود في الوديمة هليضين فيه وما الله في المنازية من المنازية والاصح المالمنازية بالمناقدان المنازية والمنازية والم

(قوله فاز، عليه الذالسكني الدقيدت بالعجل الموهن فم بقد بسبب الاول اعن الهدم تعرض الخ) فالالشيخ العلامة على المقدسي رحمالة ادول بمكن ال نحناد الاول و وواقت و مغير و حوب الضمال بالهدم ﴿ ٢٦٤ ﴾ بالدلالة الاماذا كان <sup>الم</sup>رك الذي لا مقصده

غيرصاحب الوقاية هذه العبارة فقال ومانقص فعله كمكناه فلزم طبه ال الكني ان قيدت بالعمل الموهن لم بيق السبب الاول أعنى الهدم تعرض والالزم كوث المكنى المجردة عن العمل الموهن سببا للضمان وقد عرفت ان الدار مع المكنى اذا الهدمت بآفة سماوية لبس فيها ضمان وعندى نسخة منةولة من خطاالصنف وكانت العبارة المكتوبة فيها اولاكما فيالهداية وغيرها ثم غيرها وتبعه صدر الشريعة وااصواب مانوافق الهداية (وزرعه) فالالرض المصوبة اذ انقصت بالزراعة بفرم النقصان لانه اتلف العض (اوباجارة عدغصبه) عطف على معله وبان الضمان وبالنقول اي ضمن ابضا مانقص بإجارة عبد غصبه فحصلله ف مدة الاجارة نقص بسبب استغلاله (بخلاف المبيع) بعني اذا انقص شيء من فيه البيع في داليائع شوات وصف منه قبل ان يقبضه الشنري لابضمن النائع شيئا لنصابه حتى لايسقط شي من التمن وان فعش النقصان (و راجع السعر أذا رد فى مكان الفصب ) بعني ادار دائنا صب الفصوب الى مالكه بعد نقصال السعر فال كانالرد في مكان النصب فلا ضمان جليه لان تراجعه لغنور الرغبات لالغوات جزء والابتظار فيه نخبرا نالك بين اخذالغية وبين الانتظار الى الذهاب الى ذلك المكان ايسسترد. لان النقصان حصل من قبل الناصب غله الى عكذا المكان فكانله البلتزمالضرر ويطالبه بالنيمة وله الانتظر (وتصدق باجره) مطف على ضمن اي اذا غصب مبدأ مثلا وآجره واخذ أجرته فنفصه بالاستعمال وضمن مانقص تصدق باجر احذه هند ابي حنفة ومجمد واصله ان الغلة الغاصب عندنا خلافا للشاقعي لانءالنانع لاتنقوم الابالعقد والعاقد هوالغاصب فهوالذي جعل منافع العبد مالابعقد. فكان هو أولى مدلها ويؤمر أن مصدق بها لاستفادتهـــا بدل خبيث وهوالنصرف،فمال/نير(واجر،ستعاره) اياذا استعارشاً وآجره واخد اجره ملکه وبحب عليه تصدقه لماذكر (ورجح) ای تصدق ابضا رج (حصل بالتصرف فيمودهه ومفصوبه متعنا بالاشارة اوبالشراء بدارهم الوديمة اوالنصب ونقدها فازاشار البها ونقد غيرها اوالى غيرها اوالهاق ونفدهالا) يعنى الاالودع اوالناصب اذا تصرف في الوديعة اوالفسوب وريح تصدق معندال حنيفة ومجد وهذا واضح فياتمين بالاشارة اليه كالعروض ونحوها لأن العقد علق به حتى لو دلك قبل القبض بطل البيع فيستفيد الرقبة واليد في السبع علك حبيث فينصدق له أما فيما لاتعين كالدراهم والدنانير فقد ذكر في الجامع الصغير اذا اشترى بها فاته تصدق بالرمح فظاهر عذمالعبارة عدل على انه اراده اذا اشارااها ونقدمنها وامناذا اشارالها ونقدمن غيرها اوالحاق ونقدمنها اواشار الى غيرهـا ونقد منها فني كل ذلك بطبـله لازالاشـار: اليها لاتنيدالتمين فستوى وجودها ومدمها الاازما كد بالقدمنها وبه كان نفئ الامام ابواللث وفي الكافي قال مشامحنا لايطب كل حال ان يتناول من المشترى قبل ال يضمن

الانهدام وجب الضمان فالهدم بطريق الاولى ان وجب فتأمل اه (قوله وزرمه) اختلفوا في تأويل تقصال الارص، فالرئصير بن محى رجه الله اله سطر بكر نسنا جرقبل استعمالها وبكم بعد. فنفاوت ماسهما نقصانها وقال مجدن سلة رجهالله خطوبكم نشترى قبل استمالها وبكم تشسترى بعده فنفاوت مانينهما نقصانها قبل رجع مجدن اله الى قول نصير كذا في الهاية ونال فيالنيين وهويعني قول محدين المالانس لانالس لقيد العن دون النفعة اه (قوله ای ضمن مانقص بالعارة عبد غصبه )كذا لو استعاره فأجرء لآنه يصيرنه غاصبا والمراد نقصان العبن لاالقيمة بتراجع السعركم سيذكر. (قوله مخلاف المبع الخ) الفرق بنن الغصب والبيع ان الأوصاف لاتضمن بالعقد بلبالفعل فادالم يضمن ق اليم ليس لمشرى الاالحاد (قوله وتصدق بأجرءالخ) هذاعندهماوقال ابو بوسف لانصدق، وقال الزامي كان بذغي ال تصدق عاز ادعل ساضم عندهمالا بالغلة كاما (قولد اما ممالا تمين كالدراهم والدنائير آلخ ) كذا ذكر الزيلعي هذا ألتقسيم عن الكرخي على اربعذاوجه وذكرالاخنيارالذكور ابضا ثم قال واختيار بعضهمالفتوى بغولالكرخي فيزمانا لكثرةالحرام اد ولعله اراد بالبعض الفقيه السمر قندى أه والاختلاف ببنهم فيالنصدق فيما ادًا صار بالتقلب من جنس ماضمن بان ضمن دراهم مثلا وصار ق.د.

وبعدالضمال لابطيب له الريح بكاب حال وهو المختار لاطلاق الجواب في الجامعين والعماد ، يَ آجره)ای الفاصب (فاحاز مالکه فی المدة فعندا بی بوسف اجر مامضیر قبل الاحارة و مایق لالكه) لا ثالغاص فضولي في حق مالكه (و عند محد أجر مامض لفاصيه) لا نه العاقد (وماية الماكه)لان القاصب فضولي ق-قي مالكه (كذا) اي على هذا الحلاف (لو آجره فاستحق في المدة واحاز المستحق ) لانه كا لمالك (غصب) اي رجل (مالا وغيره) اي المفصوب (نفعله) احتراز عااذا تفريفر فعله مثل ان صار العنب زيدا نفسه او الرطب تمرا فان المالك فيه ما خليارا أن شاءا خذه و ان شاء تركه و ضعنه (فز الياسمة ففات اعظم منافعه)! حتر ازعما اذاغصب شاة فذيحها فال ملكمالكها لم زل بالذبح الجردادلم زل اسماحيث مقال شاة مذبوحة ولمقل واعطر منافعه لالأمن قاله قصدتناو له الحنطة اذاغصياو طعنيا فاث المقاصد المتعلقة بعين المنطة بجولها هريسة ونحو هاتزول بالطيئ ولاحاجة اليدلان قوله زال اسمه مغن عنه لاته يلز مه (او اختلط)اي المفصي ب (علك الفاصب ولم غز اصلا) كاختلاط ره ير اوشعر ه بشعير (أو) لم تمز (الانحرج) كاختلاط ر ه بشمر او العكس (ضعنه) اي الفاصب الفصوب (وملكه) اماالضان في صورة النفير وزوال الاسم فلكونه متعديا واماللك فلانه احدث صنعة متقو مذلان قيمة الشاة تزداد الطحفها اوشم او كذا قيمة الحنطة تزداد بجعلها دقيفاو احداثها صرحق الماثك هالكامن وجه حتى تبدل الاسعرو فات اعظم المنافعورحتي الناصب في الصندقائم من كل رجدفيكون راجعا على الهائك من وجد على مأتفر ر في الا صول ان ضربي الرجيم ادائمار ضاكان الرجعان في الذات احق منه فيالحال واماالضان في الاختلاط فلكو ته متعديا فيدايضاو اماالمك فلئلا بجتمع البدلان في ملك الفصوب منه (بلاحل) متعلق علكه (فبل الرضا) اى رضاالمالك امايادا. بدله اوابرائه اوتضمين القاضي وهذا استحسان والقياس الحل لان ملكه ثدت بكسيه والملك مجوز لانصرف بلاتوقف علىرضا غيرءولهذا لووهبه اوباعه صحوجه الاستحسان قوله صلى انته عابه وسافي الشاة المذبوحة المصلقة بلارضا صاحبا اطعموها الأسرى فأفادا لامر بالنصذق زوال مالك المالك وحرمة الانتفاع للفاص قبل الارضا ولازفى اباحة الانتفاع فتحرباب الغصب فحرم قبل الارضاحهما باادة الفسادو نفذيعه وهبتهمع الحرمة لقيام الملك كافي البيع الفاسد (كذبح شاة وطحفها اوشيها ولحمن براوزرهةوجمل حديدسيفاوالبناءهلى ساجة) وهي شجر مظيم جداً لاتنبتالا ملاد الهند (وان ضرب الحرين درهمااو دنارا او انا وفالكه ملاشير) لان العين ماقية من كلوجه ومعناه الاصلى الثمنية وكونه موزوناوهمابأقيان حتىجرى فيدانربا باعتبارهما (ذ عشاة غيره طرحها) اى داك الغيرشاته (عليه) اى الذابح (واخذ قيتها او اخذها) اىالشاةالذبوحةبسي انالمالك مخيرانشاء ضمنه فبتماوسر الشاةاليه وانشاءاخذها (رضمن نقصانها) لانه اتلاف من وجه لفوأت بعض المنافع كالحل والدر والنسل وبقا بعضها وهواللحم والكانت الدابة غير مأكولة أألحم فقطع الناصب لحرفها

(قولدولم مقل واعظم منافعه الخ)على هذاكان منبغ اللاذكر ماقدمه مقوله ففات اعظم منافعه والركال شرحا ( قوله والبناء على ساجة ) بالجيم والساحة مالحاء المهملة بأتى ذكرها والحكم زوال ملك مالكهااذا كانت فية مناءالغاصب علمااكثرم وفيتماوالا فلاكافي النهاية والتبيين وقال في الذخير لمذكر في الاصل مااذا ارادالناصب ال منقض البناء وبرد الساحة معاته المكامالضمان عل علله ذها وهذا على وجهينان كان الفاضي قضي عليه والقيمة لا على له نقض البناء و اذا نقض لم يستطعر دالساجة والالمقض اختلف الشائح فيد بعضهم فالواعمل وبعضهم فالوالا محل الفيه من تضييع الالمن غير فالدة كذا في النهامة وأذا كانت قيمة الساجة والبناء سواءفان اصطلحاعلى شي حاز وان تنازها باعالبنا عليهما ويقسم الثمن بينهماعلى قدرمالهما كذا 🛚 فيالزازية (قه له كذالوخرق ثوباو فوت بعضه وبعض نفعه) لفطا النوب محتل لايليس كالقيض وهو ظاهر و لالايليس كالكرباس كذافي العبابة وانمامه بماذكرا كنفاء الصميم فيمسرفة الخرق الفاحش لاث التأخرين اختلفوا في الحد الفاصل بين الفاحش واليسر بعضهم فالوا ال اوجب نقصان ربع الفيمة فصاعدا فهو فاحش والدول دلك فهويسير ﴿ ٣٦٦ ﴾ وقال بعضهم ال اوجب نقصال نصف الفيمة فهو فاحش ومادونه بسبر وقال بعضهم يضمنه المائث جعم فيممًا لوجود الاستهلاك منكل وجه (كذا لوخرق ثوبا الفاحش مالايصلح لتوب ما واليسيرُ وفوت بعضه وبعض نفعه ) بعني ان المالك مخبر فيه ان شاء ضمن الناصب مابسلم وقال شبيخ الاسلام ماذكر من كلنمية ثوبه وكالدائنوب للفاصب والنشاء اخذ الثوب وضمنه النفصال لماذكر الصديدين هذه الوجو والثلاثة لايصنع (ولو) فوت (كله ضمن) اى الناصب (كلها) اى كل القيمة (وفي) خرق (سير وذكروحه فيالنما يذتم فال فالصحيح نقصه بلانفويتشي مندضمه مانقص) واخذرب الثوب ثوبه لان العين فأتمذمن ماقال مجدان الخرق الفاحش مامفوت م كلوجه ( ني فيارض غير. لوغرس فلما ) اي البناء والغرس ( وردت ) لأن بعض العنن وبعض المنفعة بأن نات الارض لاتفصب حقيقة فيبيق فيها حقىالمائككماكان والغاصب جعلهامشغولة

جنس النفعة وبق بعض العين وبعض فيؤمر منفريفها كالوشغل ظرف غيره بطعامه (ولمالكها) اى الارض (اى بضمورله) المنفعة واليسرمن الخرق مالا غوت اى ابانى اواانارس (قيمها) اى قيدالبنا والفرس (النقصت) اى الارض (4) اى شئ مزالنفعة وأنما نفوت جودته بالبناءاوالنرس وبين طريق معرفة فيتما مقوله (فنقوم) اي الارض (مدونهما) اي مدون. و دخل بسبيه نفسان في الماليماه الكن البنا والنرس (ومع احدهما) حال كونه (مستصق القلع فيضمن الفضل) فان فيمة الشيمر تأمل فانفسير فوات بعض المنفعة والبناه السنمق الفاع أقل من قيته مقاوعا ففية الفاوع اذا تقصت منها اجرة القلع كال الباق مقوات جنس النفعة ولعل المراد يظهر قية الشجر المستمق الفلم فأذا كانت قية الارض مانة وقية الشجر الغاوم عشرة واجرة مقول الزبلعي والصميح ان الفاحش الفلمدرهما بق تسعد دراهم فالارض معهذا الشجر نقوم عائة وتسعد دراهم فيضمن مالقوت بمضالمين وجنس المنقعة المالك النسعة (هذا اذا كانت قيمة الساحة اكثر من قيمة البناء اوالغرس واذاعكس وسؤ بعض العين وبعض المنفعة اهتقراءة فللفاصب الإضم إله قية الساحة فيأخذها) اى الساحة كذافي النهاية (حر التوب) وحنس النفعة بالحر عطفاعل المشاف الذى غسبه (او صفر اولت السويق) الذى غصبه (بعير) فالمالت بالليار انشاء (ضعه) اليهوهو العين فبكوث العامل فيه اقط اى النوب حال كونه (ارض) بهني اخذمنه قيمة ثوب ايض (ومثل ويقه) وسلمالى بعض لقوله بعده و سي بعض أا بن الناصب لانه من الثليات (اواخذهما) الى التوب والسويق (وضمن مازاد الصبغ وبمض النفعة (قولدو في خرق بسن والتهز) لأذالصغ مالمنقوم كالتوب ويقصبه وصبفه لايسقط حرمة ماله وبجب الخ) قال الزيام وليساله غير الرجوع صانتهاماامكن وذاف ومن إيسال مال احدهمااليه والقاءحق الآخر في عين ماله وهو بالنفسان لان المين قائمة من كل وجه فيظنا من النحير الااناالمتنالخيار لربالتوبلاله صاحباصل والعاصب صاحب واعادخله عيساعو هذااذاقطع الأوب وصف (وانسود)اى الفاصب (ضمنه)اى المالك (ايض اواخذه ولاشي الفاصب) فيصا ولمخطه فالخالمه مقطع حق من اجر السويد لانه نقص

المالك عندنا كذا في النهاية عن الذخيرة

(قه له هذا اذا كانت أية الساحة)

هو بألحاء الهملة والتقيدذ كره في النماية

ثم قال وهــذا ای النقبید عا ذکر

افرب في مسائل حنظت من محمد

حي فصل كا

(غیب) ای الغاصب (ماغصب وضمن قیمته ملکه) ای الغـاصب ملکا

(مدتندا) الى وقت الغصب وقال الشافع لاعلكه لان الغصب تعدمحض فلايكون ووجباللملكلانه حكمشرهي فيستدهى سببامشروط ولناان المالكملك

بدل الفصوب بكماله اى رقبة ويد افوجب ان يخرج النسوب عن ملكه لثلا

رجهالله تعماني او النامت دحاجة لؤلؤة الغيرالخ (قوله لانه صاحب اصل والغاصب صاحب وصف) كذا الخيار ثابت لصاحب السويق اذهواصل ( يجنم ) والسمزنبع (قوله وانسودالخ) مروى مزالى حنيفة رجهالله تعالى وهندهما هوزيادة كالحرة وهواختلاف عصروزمان فالمتبرالزيادة والنقص حير فصل 🖛 (قولدملكه ملكا مستندا الى وقت الفصب) الاستناد ليس من كل وجه اذلا علك الولد

( قولدوالازم نورتالمك بلامائك ) الاولى النيملل بأنهالتعذر ردالهين وقضىبالنية عنداليمز بطريق الجبران ثبت الملك؛ لفاصب شرطا لقضاء بالفيمة اه لانه قدموجد الملك بلامالك كسدنة الكعبة المشرفة(قولمه الاان يبرهن المالك ) فال في النهابة ولايشترط في دعوى المالك ذكر اوصاف المفصوب عملاف سائر الدعاوى ويذبني ال تحفظ هذَّ المسئلة أه (فول، وال بر عن المالك قبل والإصدق الفاصب عبنه في نفي الزيادة ) ﴿ ٣٦٧ ﴾ يشير الى عدم فيول بينة الفاصب و 4 صرح في النهابية المالانقبل لأنها تنق الزيادة والبينة على النق لاتقبل قال بسفو محتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحدو وجب ال يدخل في ملك الفاصب والالزم مشايخنا بنبغي الانقبل ببنة الغاصب بُوتَ الملك بلامالك (وصدق) اى الفاصب (في قَيمَ ) اى المفصوب ( عينه الله لاسقاط أأبين مررنفسه كالمودع على ير هن المالك الزباءة ) بعني الدادعي المالك زيادة فيمة المفصوب وانكر ها الماصب فال رهن المالك قبل والاصدق الفاصب عينه في نفى الزيادة كاف سائر الدهادى (فانظهر) اى المنصوب (وهي ) اى قبمة ( اكثر ) مماضمين الفاصب(وقدضم بقوله)مم

لأن رضاه بهذا القدر لم يتم حيث ادعى الزيادة واتماا غذ دونها العدم البيتة (واو)ضمن الفاصب شول مالكه او جمله ) اي جه مالكه (او نكول الفاصب فهوله) أي الفاصب (ولاغيار النات ) لاندر عني بالبادلة بهذا القدر حيث إدعى هذا القدر فقط ( تغذيم غَاصب ضمن بعد بِعه لااهناقه كذلك) اي اذاضمن بعد الاعناق لان الملكُ التابِتُ الغاصب القص لثبوته مستندا والثابت مستندا ثابت مروجة دون وجعو اللك الناقص يَكُنَّى لنفاذالبيع دون العتنى ( زوائدًالمفصوب مطلقاً ) اىسواء كانت متصلة كالسمن والحسن اومنفصلة كالواد والثمر ( لاتضمن الا بالتعدى اوالمنع بعدالطلب ) لانها امانة و حكمهاهذا ( ومانفصت الجارية بالولادة مضمون وتجبر بولدها ) اى اذا ولدت الجارية المفصوبة ولدا كال القصال مشمو لاعلى الفاصب فالأكان في فيدًا أواد وقامه جبرالنقصان بالولدو يسقط ضمائه عن الناصب والافيسقط بحسابه (ذي باند

غصبها) فبلت (فردت عاملا فولدت فانت ضمن فينها) لانه لم ردها كالخذها لانه اخذهاولم مقدفها سيسالتلف وردها فهاذاك فصار كااداجنت جنابة في يدالفاصب فقتلت بها او دفعت بها بعدالر دفاته ترجع شبتها على الناصب كذا هذا مخلاف الحرة) يعنى إدازني بهار جل مكر هذ فرات قاتت في نفاسها فانهالا تضمن بالمصب ليدق هند فساد الرد ضمان الاخذ (زني بها) اي بامة غصبها (واستولدها) اي حبلت منه (فادعي سُت النسب ) بعدار ضا المالك لا ذا تضمين عن له حق التضمين اور تشبة والنسب ثبت بهاكما لوزفت له غير امرأنه (والولد رفيق) لان الحرية لاتثبت بالشبهة كذا في الكافي ( المنافع )كر كوب الدابة وسكني الدار واستمدام المملوك ( لاتضمن

و قفاصب- سرالين حتى بأخد ألقي عن الامام رحدالله تعالى بير أر دالو محم ماله لدقدر نقصان الولادة وبضم مازاد على ذلك من فيدالام وفي ظاه الروية طلبه ردقيمتها بوم الغصب كام كافى الهاية من البسوط (قولد فرد، بالنضب والانلاف) صورة غضب النافع الايفصب عبدا مشلا ويمسكه شهرا حاملا فولدت فاتت ضمين فينها) بعر ولايستعمله تميرده علىسيده وصورة اللاف المنافع الديستعمل العبدشهرأ تميرده ملى مانت بسبب الولادة لاعلى فورهاوا ميد. كذا في الكافي (بل) بضمن (ما يقص باستماله) فيمرم النقصان (الاال يكون قال في النهاية فيد بالموت في نفسا-إى الغصوب استناء من أوله لايضمن (وقفااومال شم) فان منافهما تضمن كذا في لكونالموت فياثرالولادة اهوة فاصحانوماتت فيالولادة اوفيالنفاس فان علىقول ابيحنيفة الكان ظهر الحبلعند المولىلاقلمن سنةاشهر منوقستر الناصب ضمن قيمها بومالنصب اه وقال في المواهب عليه تمينها يوم العلوق عندابي حنيفه وقالا عليه نفص الحبل على الاص إه (قوله الآآن يكونُ وفقالو مال ينم ) كذا اذا كانَ معداللاستَغلال بأن بناهالذاك اواشتراهاله فأنه يضمن المنفعة الأاذاسك بنأوبل، الله اوهفدكييت سكنهاحد الشريكن كمافىالاشباء والنظائر اه وينظر مالوعطل المنفعه هاربصمن الاجرة كالوس

( فوله او نكول الناصب ) اي م الحلف بأن القيمة لمست كأبدعى المالك (قوله ومانفصت الجارجة بالولادة الم حذا لوشيت فال ماتت وبأثواد وأ لهيمتهافي هذه المسئلة تلاث روايار

بمينه ( احذه) اى المفصوب ( المالك وردعوضه أواهضي) اى المالك ( الضمالُ )

إن فينه أكثر المزكر كالألك اللباد المالك الاعلهرالغصوب وفيمندمالهما ضمر الغاصب واقل وقدضين بقوله في ظاه اله وابدّوه والاصح كافي العابدو النبيير

رد الوديعة وكان الضاضي أتوعلي النسق رجه الله تعالى مفول هذه المسئلة عدت مشكله ومر المشايخ من فرق بين مسئلة الوديعة وبين هذه وهو الصحيم اه (قوله فازتلهر اي المصوب وهي

(قولدولا اضمن خرالسارو حنزيره) شامل اللوكان المتلف الهاذم باوكذالا بضمن الزى بشقه لارافقا لحر على قول اب يو. ف وعليه الفنوىكافي البرهان (قولد بخلاف ماللذي ) فبضين بانلاف حنز برءالفية مطلقا والحرالذل لوالمنلف دمياوفيد لومسلاكن قال فىالفنية نذلاهن الروضة اشترى مساخرا مزذى فاتلفها لميضين ولوغصبها منه فاتلفها بضم تمرقهروضة والحبيا وقال اشترى خرامن دى فشر بها فلاضان هليدو لا نمن اه (فولدواو اللهاضين) اى مثل الخلوقية الله مديو فالاجاع كافي النهاية ثمقال وقبل لهاهراغير مدوغوا كثرهم علىانه يضمن فيتعمدبوغا نمقال وذكرفى الابضاح والذخيرة قال الفدورى لوال الفاصب جعل هذاا لحلداد بمااوور فآاو دفترا او جرابااو فرواكم بكن للمفصوب منه هلي ذلك سبيل فان ذكبافله فيمند يومالفصب وان منه فلاشي

حليه اه ( فوله و او خلاما عند و كاللح ما كمه و لاشي المالك عليه ) قال في النهاية في هذه المسئلة اختلاف المشايخ منهم من قال منال ماذكر ه المصنف ومنهم من جعلها مثل مالو تخات خدمها فيضمنها بالاستهلاك ﴿ ٢٦٨ ﴾ اه ويقبت صورة من صورالنمليل وهيمالو صبفهاخلافتخلات واختلف فبهما العماديةوغيرها (ولا) يضمز ايضا (خبرالمسلم وخنزيره) باناسلمذى وفي بده الحر ابضا فالبعضهم علىةول ابىحنيفة والحزر فاتفاءها آخرلانهممما ليسا بممال فيحقالمملم بخلاف مالاذي منالحر رجماللة تعالى كون للفساصب بغير والخنز رحيث يضمنان بالانلاف لانهمامال فيحمه (غسب خر مسار فخلاما بغير منقوم) شي سواء صارت خلامن ساعته كالنقل من الظل الى الثمس ومنهاالبه (اوجلد ميتة قدد بغه به)اى بفير منفوم كالتراب اومرورالابام وعلى فولهما اذمرور

والشمس (اخذهماالمالك بجانا) اذليس فيهمال متقوم الفاصب وكانت الدباغة اظهمارا الأيامكان بينهماعلىقدر كيلهماوان الاالية والنقوم فصارت كفسل التوب (ولواتلفها ضمن) لا تلافه ملك النبر (ولوخلاها صارخلا من ساعته كان للفساصب يَتَقُوم كَالْلَحِ مَلَكُه )اى الفاصب الحل (ولاشي ) للات (عليه)اى الفاصب لان الجنر ولاضمان عليه وذكرشمس الائمة الحلوانى رجهالله تعالى ظاهر الجواب ابيكن منقوماواللح مثلامتقوم فترجح حانب الغاصب فيكو ناله بفرشي (و او دبغرمه)اي ء تقوم كالقرط والعنص و نحوهما (الجلدا خدمالمالك وردماز ادالديغ) ادبهذا الدباغ ان يقسم بإنهما قدر كيا بماسوا ، صارت من ساعتها او بعد حين خلا عندالكل اتصل بالجاد مال متقوم الفاصب كالصبغ في التوب فترجم جانب الفاصب (ولو و مذبغ ال بكون ضامناه:دالكل على اتامه لايضمن ) لانه ابيناف مال النسير (ضمن بكسر معزف ) وهو آلة اللهو هذا القولذكره قاضيخان فيالجامع كبريط ومزمار ودف وطبل ولحنزور ( أينه صالحا لفر اللهو ) فني الطنبور الصغير (قوله كالقرظ) بفضين يضمن الخشب المنموت ونموء البواتى (و) ضمن (بارائة سكرومنسف) وقدم

والغاء المشالة ورق السلم اوثمر السنط ومناهما في كتاب الاشربة (قيمهما لاللهل) لان المسلم عنوع عن تملك هينهماو اوكان قاموس (قول اخذ، المالكوردما فعل حازوا ثاتلف صليب نصراني ضئ فيته صليبالانه مال متقوم في حقه و عومقر زادالدبغ) وطربق معرفته ال منظر عايه فلابجوز التعرضله (ويصحبه) اى بيع هذه المذكورات وقالا لاتضمن ألى تبته آوذ كباغير مدبوغ والى ثبينه ولايصيم بيها وقيل الخلاف فىالدف والطبل اللذين يضربان للهو فاماطبل النزاة مدنوغا فبضمن فضل مابنهما والدفالذي باحضرته فيالعرس فبضمهما بالاتلأف بلاخلاف أمما انهذا الاشياء والغاصب حبسه كالمبيع وذكر في النماية

هن الذخيرة قال الفدورى رحه الله تعالى في كتابه انمايكون الصاحب الجلد اذا إخذالدباغ الجلدمن منزله ناسا ( اصدت ) اذا التي صاحبه في الطربق فاخذر جل جلدها فديشه فليس العالمت النيأخذ الجلد وعن ابي وسف رجه القدتمالي له اخذه في هذه الصورة ابضا(قولدولوانلفهلابضمن) هذاعز الىحنيفة جلانالهما (قولد معزف)بكسر البماسمآلةالهو كالمود فالدالسبني (قوله فق الطنبورى بضمن الخشب المحوت آلج) كذاذ كر القدوري في شرحه لهنصر الكرُّني وفي المنتق من ابي حنيفة بضمن أيمته خشبامخلعا وقال الفقيه ابواقابث كانوابغولون أن معنى قول ابي حنيفة انه بضمن قبيته أن لواشترن لشي آخر سوى المهو كجمله وعاه المملح قال فحرالدين فاضيخان على قول ابى حنيفة بضن فيتما صالحة لغير المصية فتي الدف بضمن فيته دنا يوضع فيه القمان وفي البربط يضمن فينه نصعة بوضع فيهاالثريد (قولدواوكان فعلجاز) الاولى منه قول العيني وانجاز فعله (قولد وقبل الحلاف في الدف والطبل الخ) قال الامام آلعتابي في شرح الجامع الصغير لو كان طبل الحاج او طبل الصيد اود قابلعب به الصيد في البيب بضمن بالانفاق (قوله كالامة المفنية) نشبيه بالمنفق عليه من عانب الامامر جه الله (قوله حل اعدت المصية فبطل نفومها كالجر وله انها اموال لصلاحبتها لامحل من وجوء

قدصدالي قالفالنظم لورادعلىما الانفاء وان صلحت لالاعل ايضافصارت (كالامة المغنية ونحوها) كالكبش النطوح فعل بان فتع القفص وقال الطبركش كشر اوراب اصطل فقال للبغر حش هش

اوللمماره وهريضين انفاة واجعوااته لوشق الزق والدهن سائل او فعام الحبل جنى منط القنديل بضمن (قولدوني الدابدوالقفص خلاف محد)اي فيضمر عندموالخلاف فبما اذالم زد على الغم

أما أو زادما قدمساه ضبين المساقا والخلاف ايضافي العبد المجنون تال السرخس هذا اذاكان العبد مجنونا فال كان عاقلا لايضمن اتفاقا كما

فالبزازبة (قوله لوسمي بنبرحق) كذا في حامم الفصولين (قولداو قال أداتك مال مولاك فاتلف لايضمن كذا قال في عامع الفصولين لم يضمن الآمر اذبالامر باللاف مال مولاه لميصرفاصها االهوانماصارفاصها لفنه

وهولم بهلك وانما المتلف مال المولى بفعلقنه اقول في فصط مسئلة تدل على خلافه وهى لوامرقن غيرهبانلاف مال رحل يغرم مولاه تم رجع على آمر واذالآ مرصار مستعملالافن فصار غاصبا ومكن الجواب بانه لاضمان على الفن ولأعلى مولاه في اللاف مال

مولا. فلارجوع على الآمر مخلاف انلاف مال ضرالولى و مكن ال يكون فىالمسئلة روانان فازفيل مدايضا على الألآ مريضهن والالم يكن سلطانا ومولى وقدمر خلافه اقول مكن الحواب بانالرادعة هوالضمان الاندائى الذى بطريق الاكراه الاترى

انالباشر لايضمن تم مخلاف مأنحن أ فه فافترقا والله سيمانه وتعالى اعلماء ۔ وی کنابالا کراہ کھے۔

والحامة الطيارة والدلك المقاتل والعبد الخصص حيث محب فعها ألفيمة غبر صالحة لهذه الاموروالذوى على أولهما لكثرة الفساد فعايين الناس كذا في الكافي (حل فبدعبد النيراو) -ل (رباطدانه او فتم اصطلها) اى الدابة (او) فتم (فقص طائره فذهبت) هذه الذكورات و في الدابة والقفص خلاف مجمد (اوسعي الى سلطان بمن يؤذبه ولا دفع الداؤء بلارفع اليه او) سمى البه (عن نفسق ولا عنام) عن الفسق (شهيه) أي

نهى الساعي (او قال عندسلطان قد بفر موقد لا) يغر معفول الفول قوله (نه و جدمالا فرمه لايضمن) في هذه الصور لانفاء السبب ونخال ضل فاحل مخار (والوغرم قلعا يضمن) لوجودالسبب (كذا) اي يضمن الساعي (أوسعي بغير حق عند يجذ) زجرا له من السعاية و به نفتي (امر عبد غيره بالاباق اوقال اقتل نفسك ففعل) اى ابق اوقتل نفسه (وجب عليه) اي على الاتمر (فيته ولو قال له اتلف مال مو لالد فاتلف مايضمن) لاته إمر والاباق اوالفتل صار فأصبالاته استعماله في ذلك الفعل اما بالامر بانلاف مالالمولى فلايصبر فأصباطاه واتمايصير فأصباللعبد وألعبد المغصوب فأثملم بهلك وأنما اللف نفعل العبد كذا في العمادية (استعمل عبدالفير لنفسه) كان يقول له أرتق هذه النجرة أوانثر التر لذأ كل انتوانا (وال لم يعلم اله عبداو عالى) ذلك العبد (الىحر

صْدِلْ أَيْنَهُ } الْ طَلْتُ لاللهِ أَسْتَعْمَلُهُ فِي مُنفِعَتِهُ (وَلُو )اسْتَعْمَلُهُ (نَفْرِهُ) كَانْ مَقُولُ أُرثُق النجرة وانثرالبرة لأكلانت (لا)اىلابضمن لانه لابصير به فاصبا كذا فى العمادية م الكاراه الك

وجه المناسبة بينه و بين كتاب النصب ظاهرو (وهو) لقة حل الفاهل على امر يكرهه وشرها(جلالفير على فعل) اعمم النفظوعل سائر الجوارج (عا) متعلق بالجل وهواعم من الفنل واللف العضو والحبس والضرب والقيد (بعدم رضامه) اى رضاالغير مذلك الفعل (الخنياره)اي لا بعدم اختياره (لكنه)اي ما بعدم الرضا (فد نفسده) اي الاختيار (وقد) لااى لا نصده فالحاصل ان عدم الرضامة برفي جيم صور الا كراه واصل الاختيار نابت في جيع صور ولكن في بعض الصور نفسد الاختيار وفي بعضها لا نفسده اقول هذا هوالمسطور فيجيع كنب الادول والفروم حتىقال صدر الشربعة فيالتنقيح

وهواما لجمئ بازيكون بفوت النفس اوالعضو وعذا معدم لمرضا مفسد للاختيار والماغير ملجي بال يكون بحبس اوقيداوضربوهذا معدمالرضا غير مفسد للاختيار فلابصيم اقال في الوقاية هو فعل وقعه بغيره فيفوت به رضاه او نصدا خياره فأن فيه جعل فسم الثي فسباله كالانجني على من يعرف منى القسم والقسم والبحب أن صدر الشربهة بعدما قال فيه دلك قال فشرح الوقاية تمالا كراه نوعان احدهماان بكون مفوقا للرضا وهو اذبكون بالحبس اوالضرب والشاني اذبكون مفسدا

﴿ فَهُ لِهُ وَالنَّانَى خُوفَ الفَاهُلُ وَمُومِهُ ) يعني في الحال كاني الرهان (قو له اوبانلاف نفس اوعضو) كذا بعض العضو كانلاف أنملة اوضرب غاف منه على نفسه اوعضوم اعضاله كافي البرهان (قوله في البسوط المدفي المبس الذي هوا كرام ماعي الاغمام لِين ١٤ إن ) كذا في البيين تم قال والا كراء بحبس الوالدين والاولاد ﴿ ٢٧٠ ﴾ لايعد اكراها لانه لبس بملمي ولابعدم الرضا مخلاف حسى نفسه اه وكذا للاختيار وهوان يكون بالقتل أوقطع العضوففوت الرضااعم من فسادالاختيار فني

نقل في البرها نكلام المبسوط وقد كتب الجبس اوالضرب مفوت الرضاولكن الاختيار الصحيح باق وفى القنل لارضاو لكزياد الشيخ علىالقدسى رجدالله عليه اختياد غير صعيحوبل اختياد فاسدتم قال وتحقيقه الى آخر ما قال والشجرة تنبي عن الثمرة ماصورته فشمل حبس الابدد كر (معرضاء اهليته)وعدم مقوط الخطاب منه لأن المكره مبتلي والالماد محفق الخطاب

في المسوط القياس اله ليس با كرامتم الارى انه متز د دبين فرض و حظر و رحصة ويأنم مرة و يؤجر اخرى و هو دليل الخطاب فالوفى الاستعسان اكراه ولاغذتني و عادالا هلية (وشرطه) اربعة امور الأول (قدرة الحامل على) تحقيق (ماهدد به سلطانا من التصر فانلان حبس ابد بلحق به

اوغيره) بعني لصااونحوه هذا عندهما وعندابي حنيفة لا يتحفق الامن سلطان لان القدرة لانكون بلامنعة والنعة السلطان قالواهذااختلاف مصرو زمان لااختلاف حذو برهان

من الحرن ما يلحق به حبس نفسه او اكثر فالولدالباريسين فيتخلبصاب لان في زمانه لم يكم لغير السلطان من الفوة ما عقق ١١٤ كراه فاحاب ناء على ماشاهد وفرزمانهما ظهرالفساد وصار الآمرالي كلمتلف فبتحفق الاكرام الكا والفنوي على قولهما كذا في الخلاصة (و) الثاني ( خوف الفياهل وقوعه) أي

من المجين وان كان بعراله محبسة فى الزيام بس بمستمسن اه (قوله فبالاول رخص اكلميتة ودمولجم وقوع ماهدديه الحامل بان يقلب على ظنه اله يفعله لبصير به مجولاً على ماادمي سُنز روشرب خر) بعني لاَبالحبس اليدم الفعل والباشرة (و) الثالث (كونه) الالفاعل ( عنه عا اكره عليه لحق، الى لحق نفسه كبيع ماله اوانلافه اواهنــاق عبده او لحق شخص آخر كانلاف مال الغير اولحق الشرع كشرب الخروالزنا وعوهما (و) الرابم (كون المكرمه متلف نفس أوعضو أوموجب ثم بعدم الرضا) وهذا أدنى مراتبه وهُو ابضامتفاوت محسب الاتخاص كاسيأتي (وهواي الاكراه) الماملجي، فسيد الاختبار

وشيد قال بعض المشايخان محدا اتما الماب هكذا مناءعلى ما كان من الحبس في زمانه فاماا لبس الذي احدثو ماليوم في لو) كان (بانلاف نفس اوعضوواماغير ملجي لانفسد، لوكان محبس اوقيدمدة مددة اوضرب شدد) في البسوط الحدق الجبس الذي هوا كراه ماعي الاغمام البين ، وفي الضرب الذي هوا كرامما بحدمته الالمالشد مدوليس ف دات حدلا راد عليه ولا خص منه لان المقادر لا تكون بالرأى ولكنه على قدر ما رى الحاكاذار فع

زما نافانه يبيح التناول كافى غابدالبيان (قولدو بالصر على القنل اثم) اي ان عإبالحل والافلابأتم وعن ابىيوسف انه لايأتم مطلقا كذا فالبرهان والنبيين (قول لحديث عارين باسر اله (علاف حس يوم اوقيدم) اى قيديوم (اوضرب غرشديد) فأمالا تكون اكراها رضیاللہ عنہ) ہو مارواہ الحاکمفی اذلابالي بمثلهاعادة فلابعدمالرضا (الالذي جاه) بعني المانكون اكر هالر جل له جاه المندرك فانفسر سورة النحل مزابي

وعنة لأن ضرره اشدمن ضرر الضرب الشدد الميره فيفوت دالر ضا (فبالاول) بسي عبدة ن محدث عارن اسر عن اب الملجي (رخص اكلميتة ودمولم خنز روشرب خر) لان حرمة هذه الاشاءمقيدة قال اخذ المشركون عمارين ياسر فإ بحالة الاختبار وفي حانة الضرورة مبقاة على اصل الحل لفو له تعالى الامااضطر رتم اليه فانهاستنني حالة الضرورة والاستناء نكلم بالباق بعدالتنبا والاضطرار يحصل بالاكراه الملجي (وبالصبر على الفنل آنم) في هذه الصور (كافي المحمصة) لا به اللابع

كانبالامتناع معاونالنبر. على اهلاك نفسه (و) رخص ايضا(بلفظ كله كفروقليه مُعلِّمَنَ بِالْآعَانِ) لحديث عَارِبُن بِاسْر رضى الله عنه حيث اللَّهِ وَقَالُهُ صَلَّى حَتِي المن منك و ذكر ت آلهتم يخبر قال كيف تجدُّ فلل مطمئنا بالابمان قال فان مادواضد وقال صحيح على شرط الشخين ولم يخرجاه ورواء ابونسم ( الله )

ينزكوه حنى سبالنبي صلى الله عليه وسلم

وذكرآلهم بخير نم تركو. فلاني

رسولالله صلىالله عليدوسإ قال

في الحلية وهبد الرزاق في مصنفه و فيه نزل قوله تعالى الامن آكره وقلبه مطمئن بالاعان الآية كذا في البرهان

ماوراءك فالانهر مارسول الله ماتركت

(قه لدةان مادوانعد) اي إلى الطمأنينة كذاذ النيين وقال في غاية البان وهو امر بالنبات على ما كان لاامر عاليس بكائن من الطمأنينة كافي أنه له تعالى اهد باالصر اطاو معناه ان عادوا إلى الاكراه ثانا فعدانت الى مثل مااتنت ، او لامن اجراء كلة الكفر على اللسان ولحمانية الغلب بالاعان اه (قولِه ﴿ ٢٧١ ﴾ وسماءالنبي صلىالله عليموسلم سيدالشهدا.)وقال في مثله هورفيق في الجنة (قولدورخص ابضا اللاف مال مير) الله طيه وسيركيف وجدت قليك قال مطمئنا بالاعان فقال صا ,الله هلمه فال عاد، ا ای و ذمی ولم ند کر حکم مالو صبر قر فعد وفيه نزل قوله تعالى الامن اكر مو قليه مظمن الاعان الآية (و بالصبر عليه) اي القتل نلفه حني تنل وظاهر مبارة الكنز نميد في هذه الصورة (احر) اي صارما جورا ان صبر ولم ظهر الكفر حتى قنل لان حييا ثوابه وازلم نعرضاله شارحه وبشبر رضى الله تعالى هنه صبر على ذلات حتى صلب وسماء النبي صلى الله عليه وسلم سيد البه أول قاضمان ولو وعبدالفنل على الشهداء (و) رخص ايضا (اللاف مال مسير) لاث اللاف مال الغير يستباح الضرورة الطلاق والعناق زنم نفعل حتى قتل كإفي المختصة و فد ننبت (و) لكن صاحب المال (ضمن الحامل) لان الفاعل آلة المحامل لايأتم لاته لوصير دا بالفتل ولمنتلف فيا بصلوآلة والانلاف من هذا النبيل بان يلقيه عليه فيقتله (لاقتله) عطف ما اللاف مال نفسه بكون شهيدا فلان لا يأتماذا أىلاترخص قتل مسلم بال يصبر على ال بقتل قال قتل المسلم لا يستباح امتنع عن إبطال ملك النكاح على المرأة لضرورةما الا ان يعلم انه اولم مقتله فتله ( ومقاد في العمد الحامل فقط ) عنداني ةَانْ أُولِي أَهُ ( فَو لَهُ لان النَّاءُ لَى آلة السامل. حنيفة ومحمد لان الفاعل يصر آلة له وقال الوبوسف لا مقادوا حد منهما للشيهة وقال أيالسلم آلذله) قال في السراج حنى الو زفريقاد الفاعل لانه مباشر وقال الشافعي يقادكل منهماالفاعل بالمباشرة والحامل حله مجوسي على ذبح شأة الغير لا محل بالسبيب (ولا) رخص بالاول (زناالرجل) لانه كالفتل لانولدالونا هالمت حكما كابااه (قولداى لآرخص تنال مسل) لغدممن ربه فلابسستباح لضرورته كالقتل ولكن لابحد استحسسانايهني اذالم بنى وذمى ( قوله لان قنل المسلم رخص زناه بالمجيئ كان مقتضى القياس ال محدلان انتشار الآلة دليل الطواعية (ولكن لأرخص لضرورة ماالاان بدااته لولم لا تُحداسه بسانا) فال انتشار الآكة لا بدل على العلو أعيدًا دقد بكو ل طبعا تنافى المائم (و بالناني منادنه) في الحصر نسام لا مقنله ه طف على بالاول بعني باكراه غير ملجي (لا) اي لا ترخص الامور المذكورة (الكنه) اي بأخراجه السرأة المالم يلفه الاصباح عليه الثاني من الاكراه (اسقطالحد في زناها) لانهاو الله تكن مكر هد فلا افل من الشهد كذا اوبالباته حليلته كذلك والذىكالمسلم في الجانية (لازناه) الى السينط الدفى زناه لان الاكراه اللجي للكرار خصة ف حقدكا كال ﴿ فَهُ لَهُ وِ مَادِ فِي الْعِدِ الْحَامِلِ فَقِطَ ) وَ فِي انه لا يباح ألا فدام ولي الذنل باالجبي و لو في حق المرأة حتى بكون غير اللجيئ شبهة ليندري الحد (تصر نات المكر ، قولا) بعني ال فتلانم ويفنص الحامل وبحرم الميراث الاصل الالمتصد فات الفواية للكروسواه كان مكرها بالمجي اوبعيره (معقد) عندنا كما لوبالغأو مقتص للكودمن أحامل ويرثلما فياليوع الفاسدة ( وما يحتمل الفسيخ بضهم) إن فسيخ المكر. ( ومالا ) يحتمله ﴿ فَوَ لَهُ وَلا رَحْمَ بِالأُولُ زِيَّالِرِ جِلَّ ﴾ (فلا) بنسخ (الاول) ودو مايحتمسل النسخ (كبيعيه وشرائه والحارته وصلحه لعله آءاذكر لذظ الأول اماول الكلام فيما وابرائه مدَّيونه اوكفيا. وعبنه) فأنهاذا أكَّره علىواحدمنها باحد نوعىالاكراه بملق 4والانفيه غنية من ذكر م لان خبرالفاعل بعد زوال الاكراء انشاء امضاء وإنشاء فسيخ لافالاكراء مطلف اكلام فبدلفو لدبعده وبالثاني الخ وفي بعدمال ضا والرضاشرط صمة هذه العفود فننسد بفواته (واقراره) فانه خبر محتمل كلامه اشارة ال الهه و في شرح الكافي الصدق والكذب واتنا صارحة لرلجان حانب الصدق والاكر امدال عرار كذبه رحوت اذلانام يىنىالرأة (قوله في ا بقربه قاصدا الى دفع الشرعن نفسه ( فيلكه ) عالمبيع بالاكراء كيمه) عامل فالونداوله الامدى اله ( الشترى ال فبض ) كما في سائر البيوع الفياسدة ( فيصيح اهتأته) إي اهساق يفسيخ ( قولدكا ف الداليوع الناردة) المشترى لكونه ملكه (وازمه )اى المشترى ( فيته )لانه اتلف ماملكه بعقد فاسد أ فال في الجنبي بع الكره تخالف البيع الفاسدفي اربعة مواضع بحوز بالاجازة ينقض تصرف المشترى تعتبر القيمة وفت الاحناق دون الفيض الممنن اوالحن امانة في مدالمكره

وفىالفاسد بخلانها آه ( قوله فيصم امتانه ) كذا تدبير. واستبلاد.

(قولموان فيضداي التين مكر هالا) كذالوسرا البيع مكرها لاينفذالبيع (قولم وردماي ردا ابائم <sup>التي</sup>ن) بدي لزمه رده قساد المغد (قوله بخلاف مااذا اكره على الهبة) منعاتى بقوله اوسلم المبيع لموعاو مثلها الصدقة (قوله بناء على اصلنا ال الاكراه على الهية اكراءهل الدنع)هذا اذا كان الكر معاضرا وقت التسليم فان لمبكن فالاكراء على الهبة لايكون أكراها على التسليم قباسا واستمسانا كافي الزازية ( قوله فان ضمن المامل رجع مل المشرى ﴿ ٢٧٢ ﴾ بغينه) بفيداله ال ضمن الشزى لا رجع عل (فان فيض) اى البائع المكره (الثمن اوسلم المبيع لحوعاً) قيد المذكورين ( نعد ) البيع الحامل ( قوله ويفذما كازقبله ) لوجودال ضا (والقبضه) المن (مكرهالاً) اىلاينفذ لعدم الرضا (وردم) اى دد مغيدانه لوكان اول الشترين نفذالجيم

البائع التي الذي قبضه مكر ها (ال بق) فيده (ولم يضم ال هال ) لا ف التي كان المنة (قوله غلاف مااذا احازالاك الكره عندالكرم لانه اخذه باذنالشترى والقبض اذاكان باذن المالت فانما عب الضمان اذا مقدا منهما ) الفرق بين الاجازة قبضه القلك وهو لم يقبضه له لكونه مكر هاهلي قبضه وكان امانة كذا في الكافي (مخلاف والتضمين انهاداضمن فأخذالقبمذصار مااذا اكره ولي الهبة بلاذ كر الدفع فوهب ودفع حيث بكون فاسدا) اي يوجب الملك كائمه استردالهين فنبطل الباجات التي بعدالقبض كالهبة الصحمة بناءهلي اصلنا ال الاكراء على الهبة اكراء على الدفع قبله مخلاف اخذالتن لائه ليسكا خذ والاكراء على البيع ليس اكراها على التسليم (ولك المبيع في دمشر غير مكر والبائع المن بل احازة فافتر قاو هذا يخلاف مااذا مكر وضين الى المشترى (فيته للبائع) لانه فبضد يحكم عقد فاسد فكان مضمو ناعليه كما احازالمالك في بع الفضولي واحدا من

في اعناق المشترى (وله) اى قبائع (ال يضمن اياشاء) من الحامل والشترى كالناصب الاشرية حيث بحوزماا جازه خاصة وغاصب الناصب فالكره كالقاصب والشرى كفاصب الناصب (فانضور الحامل لائه باع ملك غره وقدئنت بالاحازة وجع هلى المشترى بقيمند) لائه قام مقام البائع باداء الضمال لان المضمون يصير ملكا لاحدهم ملك بات مأ بمل الموقوف انبره للضامن من وقت سبب الضمان وهو الغصب (وان ضمن احدالشر من) وقد تداولته وقى الأكراه كلواحدباع ملكه لثبوت الايدى (نفذكل شراء) كان بعده اى بعدشرائه لائه ملكه بأداء الضمان فظهر الهاع الملك بالقبض فيه والمانع من نقو ذالكل ولك نفسه (ولا نفذ) ماكان (قبله)لان استناد ولل المشترى الى و فت فبضه مخلاف حق الاسترداد فاذا اسقطه المالك نفذ مالواجازالمالك المكره عقدامنها حيث نفذ ماكان قبله وبعده لان المانع من النفاذ حقه الكل ( قولد كنكاح) اي بم

فيعود الكل جائزا (والتاني)وهو مالايحتمل الفسيخ (كنكاحه وطلاقه واعناقه) النكاح سواءكان بالجيءُ اوغيره وَلَم وسائر ماسيأتي فان هذه العقود تصحع عند نامع الاكراه قياسا على صعتمام عالهزال وعند لذكر حكمالهر وذلكانهاماان يكون الثانعي لانصح (ورجع) اىالفاعل علىالحامل (مصفالمحمى)ڧالطلاق (اللم بملجى كان تزوج امرأة على عشرة يمأ وكان الهرمسمى في المقدوان لم يسم فيه يرجع عليه عالز مه من الممدلان ماعليه كان آلاف ومهر مثلها الفصيح المكاح ولها حل شرف السقوط يوقوع الفرقة من جهتها عمصية كالارتداد وتقبيل ان الزوجوقد مهر مثلها الف وبطل الفضل في ظاهر تأكد ذلك بالطلاق فكان تقريرا للال منهذا الوجه فبضاف تفريرهالى الحامل الرواية وذكر الطباوى ان الزوج والنقرير كالابجاب فكان مثلقبا له فيرجع عليه بخلاف مااذا دخل بهما لان بلزمدالجيم وبرجع بالفضل على من المهر نقرر هنا بالدخول لا بالطلاق (و) رجع الفاءل على الحامل ( بفيمة العبد ) اكرههوليس بظاهرالرواية واماان يكوز فالاهناق لانه صلح آلة له فيه من حيث الانلاف فأنضاف البه فله أن بضمنه مفيداو حبس فلابكو زاكراهافي حق موسرا كان اومصرا لكونه ضمان انلاف كامر ولارجع الحامل على العبد الزوجبل نكاح لهائم والتسمية فاسدة

لان النسمية نصر فَ في المال وهو ببطله أي ل للهامهر مثالما الف لاغير ولا يرجع الزوج على المكرء بشي ( بالضمال ) ولواكر هندالمر أذمل انزوج مدون مهو وغله صح النكاح ولاضمان على المكر مؤحكم امتراص اولياما في غابة البيان ( فتولدو رجع الفاعل هلى الحامل بفيمة العبد ) لم يذكر حكم ألولاً نصاوالولاً. للفاعل اه وقى التدبير برجم بقصال الندبير في الحال هل

المكرء واذامات المولى بعنق المدبروبرجع ورثةالولى بثائى قيمهمدبراعلىالآمرابضا كذافى الحانبة

(قَوْلِهُ وَنَدَرُهُ)كُذَا كُلُّمَاهُرِيهِ الى اللهُ تعالى كصدقة وحجوم ، وغزو وهدى اذا اوجبه على نفسه فهو واجب سوا. كان بمليم ، اوغير،ولا برجع علىالكر، بالزمه،ن ذلك ﴿ ٣٧٣ ﴾ كافيالسراج (قوله ونهاره) قالـالزبلمي لوا كر.على ان يكفر فكفرلم برجع بذلك ولواكره ولي عنق بالضمال لانه ، واخذ باتلافه (و نذره) فاله اذا اكره على النذر صرواز م لانه لا يحتمل عبد بعينه ففعل عنق وعلى المكر وفينه الفسخ الابعمل فيه الاكراه وهومن اللاتي هزلهن جد ولارجع على الحامل عالزه ولابجز بدعن الكفارة ولو قال اناام به إذلاء طالب له في الدنيا (و بمينه وظهاره) حيث لابعمل فيجماالا كرا. لعدم احتمالهما من الفيمة حتى بحزية عن الكفارة لم بحز الفح (برجمته وابلاله وفيته فيه) اى في الايلاء بالسان بأن هول فئت الماقالمالما ذات اه وقال في غاية البيان قالو الوكان صعت مع الهزل صحت مع الاكر اه ايضاو اسلامه ظانه اذا اكره عليه صار مسلااذ اوجد

هذا يعني المعين من احس الرقاب احدار كنين قطعاو في الآخر احتمال فرجناجانب الوجو داحتيالها (بلاقتل لورجم) الاخصور ان بكون دون هذا مجزيا يعنى اذا اسلم بالاكر اوتم رجع عنه لا يقتل لتمكن الشبهة لاحتمال عدم الاسلام من الابندا، لابضن شيأ (قولدور جعنه) بعني على فبكون كفره اصليافلا بكون مرتدا (والاتعتبر درته) الانهانعاق بالاعتقاد الابرى انه انشائبا مخلاف مالواكره على الاقراريها لونوى الْ يَكْفُر يُصِيرِكَا فَر اوالَ لم شكام به والا كراء دال على عدم ثفير الاحتفاد (فلا تدين فانه لا يصم ( قوله وابلاله ) قال عرسه) لعدمالحكرباله دة صادره البيلطان) اى طلب منه مالابالكره (و لم يعين سع الائتنائى وأنوبانت به لايرجع بنبي من ماله (اىلم بقل بع مالت واعطني تمنه (فباعه صيم) اىذلك البيع لعدم الاكراه بالنظر

مهر عامطلقااعتي قبل الدخو ل أو بعدم البهكذا في الحلاصة (خوَّ فها الزوج بالضرب حتىوهبت مهرها لم تصيم) الهبة اه (قولدونبنه نبه) فالالتقان هو (الفديه ايالزوج (على الضرب) لوجود الاكراء مثل الرجعة انشاء وافرارا

۔می کتاب الجر کی۔۔ معي كتابالجر يهي

(هو) لغةالمنع مطلقا وشرها (منع نفاذ التصرف القولي) حصه بالذكر لان الجحر (قواليو-بيدالصغروالجنوذ والرق) لابنحفق فيافعال الجوارح وسرءأن الر التصرف القولي لانوجدفي الخارج بل امر

هذمتنفق عليهاو الحق بهائلا تذاخرتي يعتبر والشرع كالبيع ونحوه فاذالم بوجدفي الخارج جازان يعتبر عدمه بخلاف التصرف الفتي الماجن والطبيب الحاهل والمكاري الفعلى الصأدر عن الجوارح فالملاكان موجودا خارجيا لمبجزا فتبار عدمةكالفتل الفلس وهذا ابضابالانفاق على ماحكي

وانلاف المال والاكان سفسطة (وسبيه الصغر) بأن يكون غيربالغ فالكان غريمز من ابي حنيفة رجه الله كما في النهاية كان عديم العفل وال كان بميز افقعله فاقص فالضرر محتل واذاا دُنْ له المولى صيم تصرفه فولدوان وجدت في بعض الاوقات كأن لترجع حانب المصلمة(والجنون) فان هدم الافاقة كان هديم العقل كصبي غير يميزوان نانس العفل كسى عافل في تصرفانه)

وجدت في بعض الاوقات كان نافص العقل كصبى عاقل في تصرفاته واماالمعتود في الحلاق أشبيه افعاله بافعال الصبي فأخذافوا ف نفسير مواحس مأقيل فيه هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد الندير تأمل بل بحب ان يكو ل هذا في تصرف الااله لا بضرب ولا يشتم كا بفعل المحنون (والرق) فأن الرقبق له اهلية ف نفسه لكنه صدرمنه حال عدم افاقته واماتصرف يمعررها يذلق الولى كبلاتبطل منافع عبده بايجاره نفسه لآخر ولإيماك رقبته نعلق وجدمنه حال افاقندفهوفيه كالعاقل كما الدين به لكن المولى اذا اذن رضي هواتحقه (فإيصيح طلاق صبي و مجنون مغلوب) ذُكر والزيلعي (قوله واماالمنو والخ) اماالم نون فلمدم هفله واماالصي فغير العاقلكالمجنون وإلعاقل لانقف على المصلمة في

خكمه كالصبي العاقل في تصرفاته وفي الطلاف لعدمالشهوة ولاوقوفالمولىءلىءدم التوانق باعتبار بلوغه حدالشهوة ونع النكليف منه كافي النيين (قولد ولدلانوففان على اجازته ولانفذان عباشرته (و) لم يصيح (اعاقما) لتمعضدني ةَنَ الرَّفِقَالِهِ اعْلَيْهُ فَيْنُفْسُهُ) اشار الضرر ( ولا أفرارهما ) لان اعتبار الاقوال بالشرع والاقرار محتمل الصدق

مدا لىانالرق ابس بسبب للحجرفي الحقيقة لانه مكان محتاج كامل ( درر ٣٥ نى ) الرىأى كالحر لكنه مجمِّر هليه لحقالول (قوله ولذا لاينوفغان علىاجازَة ولاغذان بمباشرة) لعله ثنى الضمير باعتبارطلاق الصيوطلاق المجنون والانبغي الافراد

والكذب وقبل الثارع شهادة البعض دون البعض فامكن رده فيردنظر الهما (وصح لهلاق العبد) لانه اهل وبعرف وجه المصلحة فيه وليس فيه ابطال ملك المولى ولاتفويت منافعه فينفذ (واقراره ف-قائفسه) لقياماعليته (لا) فيحق مولاه) رعاية بائيد لان تفاذه لايعرى م رتعاق الدي رقته اوكسبه وكلاهما اللف ماله (فان اقر عال الحجر الى عنقه) لوجود الاهلية وزوال المانع ونم يلزمه في الحال لقيام المانع هذا اذا أقر لغيرالمولى عال وامالذا أقراه به فلايلزمه شي بعد منفه التقرران المولى لابستوجب على هدممالا (ولو) اقر (محداو قودعمل) ولم يؤخر الى عنقدلانه مبقى على اصل الحرية في حق الدم (و) لهذا (لم يصحم اقر ارالولي عليه فبهما) اي الحدو القود (اذاءةدمهنم) اي من المحبورين (من بعقله) اي بعقل العقد بأن البيع سالب الملك والشراب السامة وزه عن الجنون الغاوب والسير الغير الممز (خيروله) بين الفح والامتياء واراد بالمقد مادارين النفع والضر مخلاف الاتهاب حث يصح للااذ زاله لي و مخلاف الطلاق و العناق حيث لا يسحان و الداذ الولى (و ال انلفو ا) اى المحمورون سواء علقوا اولا (شأفيمنوا) لمامرانه لاجر في افعال الجوار - لان اعتبار الفمل لا توقف على القصدقان النائماذا القلب على مال انسانُ والله ضم وال عدم القصدلك تداع اطب مالاداء الاعتدالقدرة كالمسير لابطالب بالدين الااذا ابسرو كالنائم لا يؤمر بالادابالااذا استيقظ (لا محبر حر ، كلف بسفه) هو خفة تفرى الانسان فتحمله على العمل مخلاف موجب الشرح اوالفعل مع قبام العقل وقد غلب في عرف الفقهاء على تبذير المال واسرافه على خلاف مقتضى الشرع اوالعقل (وفسق ودين) عندان حنيفة وعندهما وعندالشافعي يججرعلى السفيه وآذاطلب غرماء المفلس الحرعليه جره الغاضي ومنعدمن البيع والاقرار وعندهما وعندالشانعي محجرهل الفاسق زجرا له (بل،فت ماجن) هوالذي يعلم الناس الحبل (ومتطبل عاهل ومكارمفلس) هو الذي يكارى الدابة وبأخذ الكراء فازاحاه اوان السفر لادابة له فانقطم المكترى من الرققة فان في جركل منهادفع ضرر العامة فالفتي الماجن بفسد على الناس دمهم والمتطبب الجاءل الدانهم والمكارى المفلس تلف اموالهم فالدائه اذامانت في الطريق وليسله اخرى ولاعكنه شراءاخرى ولاالاستجاز فؤدى الى انلاف اموال الناس (بمعنى النع من التصرف حما) قال في البدائم ليس المراديه حقيقة الجر وهو المني الشرعي الذي يمنع نفوذ التصرف الابرى ال الفتي لوافتي بعدالجر واصاب في الفتوى حازولوافق قبل لحجروا خطأ لمربحز وكذا الطيب لوباع الادوية بعدالجم نفذ معدفدلائه مااراده الجرحقيقة واعااراده المنعاطسي ان عنع هؤلاء اللائذين علهر حسالا ذالنع عن ذلك من باب الامر بالعروف والنهى عن المنكر (بلغ) الصي (غير رشيد) الرشيد عندنا هو الرشيد في المال فاذا بالم مصلحًا الله لا بحجر عليه ولوفاسقا وهند الثافعي في الدش ابض (لمبسر البه ماله حتى سانع خسا وعشرين سنة) لماروي عن عمر رضي انلة تعالى عنه انه قال مذي لب الرجل اذا بلغ خسا

(قولداى يعفل المقد بأذ البع سالب المك والشراء حالسله) قال الزيلعي ويعاالنين الفاحش من اليسيرو مقصد بالمقد عصل الرع والزيادة (قولد لكنه لايخاطب الاداء) اى لكن المعور عليه لايخاطب بأداء ضمان مااتلفه الاعند القدرة كالعسر لايطالب بالدين الااذا ايسر وكالنائم لإطالب الادامالااذا استقيظ (قوله لاعمر حرمكاف بسفه) مذاعنداني حنيفة وعند الولوسف لونف جر على جرالقاضي وعندمجد بمجردسفهه صار محبوراوقال فيالاشباء والنظائر المجبور عليه بالسفه على توليما الفتي 4 كالصغر فيجيم الاحكام الافي التكام والعلاق الخرقولدوه والذي موالتاس الحيل) أى الباطلة التي لا تحل كتعلم الار تدادلتين المرأة من زوجها او تسقط عنها الزكاة ولا بالى عاشعل من عليل الحراماو عرم الملالوق الخائية اوختي عن جهل

وعشرن (ولو) وصلية (صح تصرفه قبله) أىلوتصرف في ماله قبل ذلك نفذ (وبعدم) أى بعد بلوغه خسا وعشر ن (بسل ماله البه (ولو بلار شد) و قالا لا مدفع حتى يؤنس رشد. ولامحوز تصرفه فيه (محبس القاضي الدنون لبيع ماله لدخه) لارقضاء الدين واجب طيه والمماطلة ظإفعيسه الحاكم دفعا لظلم وأيصالا للحق ال مستعد (وقضى) أى القاضى (بلاأمره) اى أمر ألدون (دراهم دعمن دراهمه ) لان لدائن أن يأخذه بده اذاظفر مجنس حقه بلا رضا المديون فكان للقاضي أن بعينه ( وباعد نانير. لدراهم دنه وبالعكس) والقياس أن لابحوز كلا الامرين لانالدراهم والدنانير مختلفان وحازا ستحسانا ووجدانهما متحدان جنسا والنمنية والمالية حتى بضم أحسدهما الىالاخر فيالزكاة مختلفان في الصورة حقيقة وحكما إماالاول فظاهر وإما الثاني فلعدم جربان ربا الفضيل منهمينا لإنزيز فهما فيالنظر إلى الانحياد ثبث القاضي ولابة التصرف وبالنظر ال الاختلاف بسلب عن الدائن ولاية الاخذ عملا بالشمين (لا) أي لا بديم الفاضي (عرضه وعقاره) لدراهم ديه لان المقاصد تعلق بصورهما واهيانهما وليس للقاضي انخطر لغرمائه علىوجه المحق فالضرر واماالنقودفوسائل لانالمقصود فها المالية الالمان فافترةا (أفلس و معه عرض شراء فقبض بالاذن) أي اذن باأمه ( فائمه أحود للفرماء) وان كان قبل القبض غلبائم ان تحبس المناع حتى لقبض الثمن وكذا اذا قبضه المشترى بغير اذئه كاثله ان يسترده وبحبسه بالثمن (جر قاض ورفع الى قاض) آخر (فالحلقه)الثاني (جاز) الملاقه وماصنع الحجور في ماله من يع أوشراء قبل الحلاق الثاني وبعده كان جازُ الان حجر الاول بجنهدفيه فيتوقف على امضاء قاض آخر كذا في الخائية

ح ﷺ فصل گین⊸ ( بلوغ الصي بالاحتلام والاحبــال والانزال و ) بلوغ ( الصببة بالاحنـــلام والمبض والحبل) الاصل أن البلوغ يكون بالانزال حفيفة و لكن غيره اذكر لا يكون (قوله ناءالغه الثاني جاز الحلاقه) الإمع الانزال فجه ل كل واحد علامة على الباوغ (والا) اي وان لم توجد شي منها (في ي وماصنع المعبور فيماله من سم اى لا يحكم بالبلوغ حتى (بتمله) إى الصي (عالى عشرة سنة ولها) إى الصبية (سبع عشرة اوشراء قبل الحلاق الناني و يعده كاز سنة) هندان حنيفة لفوله تمالي والاتفر وامال البتيم الابالتي هي احسن حتى باغ اشد، حائزا كذا في الخانية الاانه قال بعد واشدالصبي هليماقاله ابن هباس وتبعد الفنبي تماني عشرةسنة وقبل آنان وعشرون سنة وقبل خمس وعشرون واقلماقالوا هوالاول فوجب ان دار الحكم علبه للاحتياط الاأن الجارية اسرع ادراكا من الفلام فنقص سنة منهن لاشتمالها على الفصول الاربعة التي توافق المزاج (و لا فيهما تمام خس عشرة سنة) وهورواية عن الامام

و به نفتي)العادة الغالبة اذالعلامات تظهر في هذه المدة غالبا فجعلوا المدة علامة في حق

من لم تظهراله العلامة (وادنى مدته) اى البلوع (له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سُمْنُ ﴾ أَذَفِد محصل لهما في هذا السن علامة البُّلوغ ﴿ قَالَ رَاهُمَا ﴾ اى قربا الَّى البلوغ بأن بِلِمَا هذا السن (واقرا بالبلوغ كاناكالبالغ حَكَمًا) لان البلوغ لمــا

قوله فأطلقه واحاز ماصنع المحجور اه نقد شرط مع الاطلاق احازة صيه (قولد نان رآهفا واقرا بالبلوغ كأنا كالبالغ حكما) يمني وقد فسرا مايه علا بلوغهما وليس عليهما مين

🖊 كتابالمأذون 🦫 (قوله الاذن لغة الاعلام)قال الزبلعي ومنه الاذان وعوالاعلام بدخول الونت!، وفي النهابة اما الهنة فالاذن في الثينُ و فع المائم أن هو محجو وعنه واعلام اطلاقه فيا حر عنه من أذرًا له في النبي اذااه ( ففر لدو شر ماذك الحر مطلقا) بعني فلاشوقت ولابتخصص واماحكمه نقال في النهاية هوالتفسير الشرعى وهوقك الجرالثابت بالرق شرعا عابداوله الاذن لاالابابة والتوكيل لان حكم الثيء ما نبت 4 والتابت بالاذن في الجارة فك الجر عن الجارة هذا ماذكر ، في المبسوط و الابضاح والذخيرة والمغىوغيرها اه (قولدو دونوعان احدها اذن العبد) والثاني اذن الصبي والمعتو دوسيذكر مآخر الباب (قولد فينصرف العبد لنفسه)لايلزم منه اذبكون مالكالما تصرف فيه لنفسه لانه بجملته بملوك للمولى فاذا تعذر ملكه لاتصرف فيه يحلفه المولى في اللك **(قوله بخلا**ف مااذا ادن بشراء شئ معبن) بعني كطعام الاكلوئياب ﴿٢٧٦﴾ الكسوة ودابة الركوب ومبدالا سمدام وهذا استسادو في القاس مو ادن في المارة ا كان حاصلا في عذاالس ولو نادر افكان مابعرف منهما كالحيض قبل افر ارهما ه ضرور كافي البرهان (قوله احزاز عااد:

حل كتاب المأذون كا

رآه مدم ملك مولاه فائه أذا رائجي الإذن لنما الاعلام وشرعانك الجر مطلقا وهونوعان احدهما (أذن العبد) وهو فك مده بيع ملكا من اعبان المالك الحر بالرق الناب شرعاً على العبد (واسفاط الحق) اي حق الولى فان الاصل في فسكت لميكن ذاك ادناله كذاف الخانية الانسان كونهمالكللتنصرفات فتعلق حقالمولى بعروضالرق صارمانعا لمالكيته لها اقول مخالفه ما في شرح البرهــان فاذا اسقط الولى طقه بعود المنوع (فيتصرف) اى اذاكان اذن العبد فك الجرواسفاط واثنتا الادن بالسكوت اذرأى عده الحق فتصرف العبد (لنفسه بالهايته فلا يرجع بالعهدة على مولى) فانه اذا اشترى شيأ بيم ويشترى صماكان المقداو فاسدا لابطلب المني من الولى لانه مشتر انفسه والوكيل بطلبه من الوكل (ولا نوقت) بعن إذا ولو لنبر مولاء نسكت ولم ينهـ أذن لعبد يوماأوشهراكان مأذونا ابدا الى ان يمسرعليه لان الاسفاطات لاننونت ولمشبته زفركالشافع ومالت اهوكذا ولا ينخصص) بنوع فاذاأذن بنوع واذنه الانواع فكذا اذاقال افعد صباغافا واذن بشراء قال الزيامي لافرق في ذلك بين ان مالادمت فهذاالعمل كذااذاقل ادالى الذلة كلشهر كذاعلاف مااذا اذن بشراء يبيع عينا مملسوكة للمولى او لنبره بأذنه اوبغير اذنه بعا صحيما اوفاسدا يُّشيُّ معين لانه استخدام لااذن (ويثبت) اىالاذن (دلالة اذار أى المولى بيع عبده هكذا ذكر صاحب الهداية وغيره ملك الاجنبي) احتراز ممااذا رآه بيبع ملك مولاه فانه اذارأي هبده يبع ملكا وذكر فاضعال في فناواه اذار أي عده من اهباف ألمائك فسكت لم يكن ذلك أذناله كذافى الحائبة ( وبشترى ) ماأراده يبع هبنامن اعيان المالك فسكت لمبكن (وسكت) اىالمولى يكون اذناله في النجارة دفعا للضرر ولايكون اذاناله في بع اذناو كذا المرتبئ اذا رأى الراعن بيع ذلك الثيُّ اوشرائُه كذا فيالاسرَ وشنية اقول-سره انالعبد الحجور انمايسبر الهم لمسكت لاسطل الرهن وروى مأذونا اذا صدر عنه البيع اوالشراء فيحق مالالاجني كامر آنفا بمصرمن اللماوي من احماينا الدرضا وبطل مولاه ففيااذاباع المحبور بمحضر من مولاه ملكالنيره وصار مأذونا لزمان يصير الرهن اه فكان على الصنف ان أذكر مأذونا قبل انبصير مأذونا وهوظاهرالازوم والبطلان فليتأمل فانه دقبق (و) هذا ونحفظ من مشايخنا نفديم مافي بثبت ابضا ( صرمحا فلوأذن ) العبد ( مطلقا ) بان مقول مولاء أذنت لك في المنون والشروح علىمانى الفناوى النجارة صحوكل تجاره منه لان النجارة اسم عام يتناول الانواع (فبيبع وبشترى

(قولد ففيااذاباع العبور بمصرمن ولوبغين فأحش ) خلافالهما وبالفين السير حاز انفاقا لنعذر الارزعنه لهما ان ولاه ملكالغير موصار مأذونا لزمان بصير مأذو الوقبل ال بصير مأذو الوهو ظاهر الزوم والسلان اقول هذا ساقط في بعض النسيح وابت في غيرها وفيه نظر لانه (البيع) لايلزم المزوم المذور الالوقانا خاتىالاذن عابامه بمحضرمولاء بل لاعطق ويظهر اثرء الافي السقبل فسقط الازام لقوله هفهولابكوناذناله في بعدناشالشي أوشرائه اء فهذار دالظه عانقله من الاستروشنية وتوضيمهماقال في عامع الفصولين رأى فعبيع وبشترى وسكت كال مأذونا في التجارة لافي تلك العين تم قال فن ياع بحضر تمو لاه تمادها والولى اله له فلوكان الفن مأذونا لمبصم دهواه وبصح لومحمورا فاذفيل المبصرمأذونا بكوت مولاه قلانع ولكن اثرالاذن يناهر فىالسنقبل اه (قولد حني اعتبر من الثلث) ليس على الملاقع لان الأدون اذاحابي في من ض الموت اعتبر من جيم المال اذالم بكن عليه دينوال كان فن جم ما بق بعدالدين وان كان الدين محيطا عافي بده يغال للشترى ادجيع المحاباة والافر دالبيع كافي الحرهذا اذاكان الولى صميحا وانكان مربضا لانصع محاباة الهبدالا من ثلت مال الولى -واء الفــاحش وغير الفاحش من المحاباة كمافي النبيين وفي النهــأية بأوسع من هذا (فقولدة بأخذها من ادعة وبشترى بزرا يزرعه) لانه بصير مستأجرالها ببعض الخارج وانه انفع من الاستثمار بالدراهم فانه هنساك يلزمه الاجر والالم يحصسلله الخسارج وههنسايلزمه شئ اذالم يحصل ولهان يدفسم الآرض مزارعة ولو بذر من قبله كافى النهاية ( قوله ﴿ ٢٧٧ ﴾ ويشار لاعنا الانها من صنيع النجار ) احترز به عن المناوضة قال الزبلمي وليس ان مشارك منفاو ضد لانما تضم الكفاة البيع العبن الفاحش منه بمنزلة التبرع حتى اعتبر من النلث فلايتناول الاذروله اله وهو لاعلكها لكونها نبرعااه وقال بحارنوالسد منصرف باهلية نفسه فصاركالحر وعلىهذا الخلافالصبي المأذون فىالماية شركة المنان أنما نصوسه (و يوكل مما) لا له قد لا نفر غيفسه (و رهن و رانهن و تقبل الارض) اي بأخذ ها فبالة اذا اشتراء الشريكان مطلقام ذكر بالاستبحار والساقاء أويأخذها مزارعة وبشترى بزرا يزرعه ويستأجر اجبرا) الشراء بالنقد والنسئة امالو اشدك مشاهرة او مسانهة (و يؤجر نفسه و يضارب) اي يدفع المال، ضاربة و يأخذه (ويشارك المبدان المأذو نان شركة عنان على ال عنامًا) لابهام صديم الجار الماللة كورات (ويقريدين) لأن المقرارية سوانع يشتربابالنقد والنسيئة بينهمالم مجزمن البجارة اذاولم يصيم لم يعسامله احد (الهرزوج وولدووالد) فان اقرار الهم بالدين ذلك النسيئة وحاز النقد لان في النسيئة معنى الكفالة من صاحبه ولواذن أما باطل عندان حنبفة خلافا الماوهو كالاختلاف في بع الوكيل منهم ذكر والزيلعي (و) هرابضا (بغصبوروديدة) لانالاقرار بهماابضاءن توابع التجارة أمالتاق نظاه واما الموليان فيالشركة علىالشرامالثقه والنسينة ولادين هلمهافهو حاز كالو الاول فلان صمان الفصب ضمان معاوضة لائه ممان المفصوب الضمان (وجدى طعاما اذالكل واحدمنهمامولاه بالكفالة بسيرا) نحفينا لعنىالاذن (ويضيف من يطعمه) لانهمن ضرورات النمارة استجلاما اوالتوكل بالشرا بالسيئة كذا لقارب اهل حرفته (و محط من أنثن بعيب) مثل ما محط النجار لانه من صنيعه ورعا في المبسوط والذخيرة غير انه ذكر يكون الحط انظرله من قبول العيب انداء مخلاف الحط بلاصب لأنه تبرع محض فى الذخيرة واذا اذن له المولى بشركة (ويأذن المبده) ذكر الزيامي (ولايزوج الإباذ فالمولى) لاف الادن بالمجارة ليس المفاوضة فلانجوز المفاوضة متعلان اذرالمول بالكفالة لابحو زفى التعادات اه (قولدو مردين) لافرق بينان يكوز را ديناولااذاافر في صنهوال في مرضدندم غرما الصد كافي الم (قوله كذاذ كره ازبامي) لكنه لم عضه ا بالدين فان عبارته و مفر دين و غسب

المناوشة فلاجور المارسة مده المناوسة المناوسة وفي التلوي في بان العواد المناوسة فلاجور المارسة مده المناوسة وفي العارسة المناوسة المناوسة

( فراي باع فيه ال حضر مولاه) لم ذكر الصنف وجهالة تمال من نول بعد وقال في التهاية اي بدء الفاضي بدمم فال قلت كف هذا الاطلاق على قول ابي حزو موجه الله فال على التعادات المر ﴿ ٢٧٨ ﴾ العاقل كار بسبب الدن حتى لا يعيم القاضي

ماله دون رضاء وقدواهمافي واستئجار وغرم وديعة وغصب والمانة جمدها وعقر وجب نوطأ مشرشه بعد حواشي الكناب القرو ،على الاساندة الاستمفاق (خلق رقبته) لاته دن ثابر وجوبه في حق المولى فينعلق رقبته كدن بالله معنى قوله نباع للغرماء اي بجبر الاستهلاك والمهر ونفقة الزوجة (باع فيه ال حضر مولاه) قال في المداية باع الرماء الغاضي المولى على البيع هل لهذا القيد الاان بفده المولى وقال شراحه هذا اشارة الى ان البيع انما بحوزاذا كان المولى حاضرا وحدممة املاقلت ليس لهذا القبد لاناختيار الفداءمن الغائب غيرمتصور لانالخصم فىرقبة العبدهو المولى فلابجوز وجدمهداصلا بليد القاضي العبد البعالا عضرته او محضرة نائد مخلاف بع الكسواله لا بحناج المحضور المولى لان للهادون رضا الولى بالانتاق واتما العبد خصير فيه (و مقسير تمنه بالحصص) و خعلق (بكديه مطلقا) اي سواء حصل قبل الدين فأعومنان هذءالقبود للتساهل وقلة اوبده (و) تعلق (عاانهب واللم محضر) اي مولاه هذا قبد الكسب والانهاب الطالعة في كنب السلف ولولمبكن ولاتناق بين تعلقه بالكسب وتعلقه بالرقبة فيتعلق بهماولكن بدأ بالاستيفاء من السكب كنابي هذاالاالمر نة بطلان هذه القبو د لامكان توفير سحقالغرماء مع تحصيل مقصود المولى فان لم وحد الكسب بسنوفي لكؤيه مغفاو عدلطريق الصواب معلا من الرقبة كذا ألى الكافى (لا) اى لايتعلق الدين (عااخذ. منه مولا. قبل الدين) وهذه الروابة مذكورة فيالذخبرة لوجودشرط الخلوصله (ويطالب باقيه بعد هنقه ) لتفرر الدين في دمته وهدم ثم ال بعد نقلهاو ليس في بع المأذون وفاءالرقبة ولاباع ثانبالان المشترى متنع حينئذ عن شرائه فبئودي الى امتناع البيع بغررصا الولى حر عله لان الولى بالكلية فيتضر رالقرما. (و لمولاه اخذ غلة مثله توجود دنه ومازادللفرما.) بعني فبلدنك محبورهن معدفكان عنزلة لوكانالمولى بأخذ من العبدكل شهر عشرة دراهم مثلا قبل لحوق الدين كان له النزكة المستغرقة بالدن بابعها القاضي ان بأخذها بعد لحوقه استحسانا والقياس اللا بأخذلان بأخذلان الدس مقدم على حق اذا امتنع الورثة مِنقضاء الدين المولى فىالكسب وجهالاستحسان انفىذنك نفع الغرماءلانحقهم بتعلق بمكاسبه من مالهم بغير رضاهم اه قلت فالملاق ولانعصل المكاسب الابقياء الآذن في النجيارة ولومنع من اخذالغلة محمر هليه فينسد بعالقاضي اولامقيد عااذالم بع المولى بابالاكتساب ولواخذ اكثر من غلة مثله رد الفضل علىالغرماء لتقدم حقهم حين امره القاضي به عنزلة الركةاء (قولدان عليه اكثراهل سوقه) عذا ولاضرور وفيها (ويتحجر بخيره) أي مقول الوليله جرتك عن التصرف اوابصال فالحر الفصدى كاشار الدعولهاي خرجر اليه (ان هم اكثراهل سوقه) حتى لوجر عليه في السوق وليس فيد الارسل مغول الولى له جرتك الخ وامااذاتت اورجلان لانحح اذالمتراشهار الحروشيوعه فيقام ذلك مقام الظهور عندالكل الجرضنافلابشترطعلا كثراهل سوقه هذا اذا كان الأذن شائما امااذالم يعلم الاالعيدثم يجرعليه عمرفته يعجر لانفاء الضرر ولاعز واحدمنهم كإفىالبهاية (قوله (و) بتمير ايضا (باباته )لان المولى لابرضي مصرف مده الخارج من طاعته مادة، حتى لوجر عليه في السوق وليس فيه فكان جراعليه دلالة (وموتمولاه وحثوثه مطبقاو لحوقه بدار الحرب مردا) الارجل اورجلا لابتحس فيه عزالمبداولم يعز لأن الاذن ليس إمرالازماو مالايكون لازما من التصرفات يكون تسام بالعبرة للاكثر كاذكر وقبد لدوامه حكم الانداء كانه اذن له اندا في كل احد لتمكنه من الفح والحر مليه في كل وسق مأذونا ولوفي حق من سمع من ماعة فتركه على ماكان عليه كانشاء الاذن فيه فيشرط قيام الاهلية في نلك الساعة كا الاقل جر مايضا (قولد وباباته) قال بشترط في الابنداء وقدزالت بالموت والجنون وباللحاق ابضالاته موت حكما حتى بعثق الزيلمي ولوعاد من الاباق فالصميم مد روه وامهات او لاده و يقسم ماله بين و رثه فصار محبو راعله في ضمن بطلان الاهلية انَّ الاذنَّ لا يعو د (قو لدو جنونه مطبقا)

قالُ مجدادًا كان الجدون دون السنة فايس عبليق والسنة ومافوقها مبليق وهن إي يوسف ( واستبلادها ) الها كثر السنة نساعدا مبليق ومادونه فليس عبليق كذا في النهاية عن الذخيرة (قوله طالعبداولمهم) كذا حكم اهل سه قه

امانة اوغصب)هذا اذا أبيكن مامعه ﴿ ٢٧٩ ﴾ حصل عمل احتطاب لماقال في النهابة اوكان في دممال حصل له بالاحتطاب ونحوه فأفرته لغيره لابصدق فبسه (واستبلادها) اى محمر الامة المأذونة باستبلادها فانه بحصبًا بعدالولادة فبكون بالانفاق (قولداويدين ملبد صح افراره الاستيلاد دلالة الجرعادة (لابالندبير) اى اذا استدانت الامة المأذون الما كثرمن و مقضى بما في د. م) اشار به الى اله لا تعدي قينها فدبرهاالمولى فهىمأذون لهاعلى حالها لعدم دلالة الحجراذلم تجرالعادة بتحصين اقرار والى رقبته حتى ادالميف ماقده المدرة (وضن ) اى الولى (جما) اى بالاستبلاد والندبير (فيتهما) الغرماء لائلافه محلانماق به حقهم ازجماعتنع البيع وبدكان يقضى حقوقهم (اقر)اىالمأذوك(بعد عاعليهم اقرار لاتباع رقبته فيهاجاها جر دان مامهدامانداو فصب او يدين هليد صم) افراد موسفضي عافي يده و قالا لا بصح ومحل محد افرار وبالدين بمدالجران لان مصححاقرار مان كان الاذن فقدزال بالجروان كان البدفا لجرا بطلهالان بدائمهو رحلة لايكون عليه دن بالاذن يستفرق ماق غير معتبرة وله الالصميم هواليد ولهذا لايصيماقراره فبلانجرفها احده المولى د ، اذاو كاز لابصم بالإجماع وال من د. والدباقية حقيقة وشرط بطلانها بالجر حكما فراغ ماني يدمين الاكساب عن لابكو ذاقراره دىن بعد الأجرطبه حاجته واقرار ددليل تجققها (احاط دئه عاليه ورقبته لم علك مولاء مامعه فإيعش عبد ربيه فاله اذا اقربالدين في حالمشترى كسبه باعتاق،مولاه) وقالا ملكة المولى فيمثق العبدوعلية فيزم الوجود دسب الملك في لابصدق بالاتفاق كافي النباية ( قو أله كسبعوهو ملك وقبته ولهذا علك اعتاقه ووطء الجازية المأذون لهاوهو دليل كمال الملك وقالالابصيم) يعنى حالا وهوالقباس ولهازملك المولى اتناينبت خلافه عن العبد عندفراغه عن حاجته والمحبط بهاندين (قۇڭدەلايىتق عبدكىبە باھتاق مولاه مشدول بافلا علفه فيدوالمتق وعدمه فرع ثبوت الملك وعدمه (وعنق الانجمط)اي الخ) كذاانللاف لوادمي نسب عبد دخه بماله ورقبته بلاخلاف اماعند جمافظاهر واماعنده فلانه لايمرغي فحن قليل دين فلوجعل سأذونه فيثبت منه كابعنق وطبه القيمة مانعالانسد باب الانفاع بكسيد فيمنل القصود من الاذن (وبيع من مولا منل الفية) عندهالانر مامكافي الرحاد ( قو لدولو كانه كالاجنى من كسيداذا كان عليه دين ولا يبع منه يقصان لانه متهم في حقة لكونه باعالمولى بأكثر منه حط الزائداو فدهغ مولاه (و) ميم (مولاه) منه (4) اي مثل القيمة (وبالأول) لان مولاه اجني ألمقد عذاعلى النول بصدالمقدواء عن كسبه اذا كان عليه دين كامر ولانهمة فيه (وله) الى للولى (حبسه) اى الميع إطىاللمول بالنساد فلا تخبير لماقال في (النن)اي عقابة استيفاء النن من العبد لان اليم لا زيل ملك اليد مالم تصل العالقي فيق المتالد للوى هلى ماكن هليه حتى يستوقى التي ولهذا كان اخس به من سار التر ما الساسلة الساهدة المدعندا بي حشفا وكذا لواشترى المولى منهبغين بسيم (واوباع) المولى منه بالاكثر ( حطالزائد اوفسخالمقد ) اىبؤمر مولاه بازالة مكو زالمقد فاسدا ايضاعندابي حنيقة الهـاباة اوفَّ من العقد لان الزيادة تعلق بهـا حق الغرما. ( ويطل ) أي الثمن وخماخيراء بينالف خورتم الغبن أه وقال الزيلمي قال انو نوسف ومحداد المبيع سقط حقد في الحبس ولابحب له على عبد، دين فمرج بجاناً (صحاحاته) أى اعتاق المولى السد المأدون (مذبوناً) لشساء ملكه (وضمن) المول الفرعاء باصمن الولى جاز البيع فاحشاكان النع اوبسيراولكن نخبرتم فالدوالاصيحان قوله كقولهماوالنهن الغاحش والبسير سواه صده كقولهما (قولدو بطل اي النن) اشاره الم مانبت في الذمة من النمن ادلوكان عرضايكو ف المولى احق بدمن الغرماء كمافي التبيين و البرهاف (**قولد صمح احنانه مديونا) الحلؤ** الدين فشمل ماكان بسبب التجارة والغصب وجمود الوديعة واقلاف المال وسواء هم المولى بالدين اوكم بعلم فائم بصبح اهتاة

(قولمان عمر الامتلاذونة الاستبلاد) هذااستمسال وتأويل المسئلة فبحااذا استولدها من غيرتصريح بالاذن اعاذاستولدها تم قال لااريد الجرعليها حتيت علىاذنها كذا ذكر مالامام المبهوبي في الجامع الصغير (قولمه اي اذاستدانستالامة الماذون المالح) الما وضميل سنافي في كزير تم فيتها لتنظير الغالمة، في النالولي بضمن فيتها دول الريادة عليها كافي النهاد (قولم الزيد جرمان ما معه ﴿ قَعْ لِدُوانَ مَكُس صَّينَ الفَيمَ ) بعني النه سابافت وال كانتِ عشير بن الفااوا محيَّرا ذاكان المأذون فذا أمالو كان مديرا الوامو لد فلا ضمال هل الولى لعدم نعاق الدين برقبتهما استيفاء بالبيع فصارت مسئلة المديون مخالفة لاعتاق الجاني من حيث العلم ومقدار الضمان كان النهاية (قوله بم مبدمأذون له الخ) قال في النهاية قوله فان باحد المولى الى ان قال قان شاء النرماء ضنوا البائم فيما ذباعد عن لابني يديونهم بدونادن الغرماء والدين حال والمااداكان بخلاف هذهالاشياءالثلاثة فلاضمان على المولىء ( فان صمن المشترى رجم امى الشرى النمن على النام الماريه الى انه لا يرجع عاصَمن بل عاادا، قبائع من النمن ومايق من الفيمة لامطالبة له على النام به وظاهر أن هذا أنيااذا كانت الفيمة اكثر من الثن (قولدنم اى مدماصمن البائع الدرد مل ﴿ ٢٨٠ ﴾ مولاء بعب رجع على الغريم بقينه ﴾ قال الزيلعي هذا اذا رد. عليه قبل (الافل من ديدوقيم) الحاذا كان الدين اقل من القيمة بضين الدين الاحق لهم الاق القبض مطلقا اوبعده بقضاءلاته فسيخ الدس وان عكس ضمن الفيقاذ تعلق حقهم بالرقبة وهو اتلفه (وذا) اي المأدون صمن من كل وجه وكذا اذار دمطبه مخيار (فضل ديه على قيمه) لان الدين في دمته و مالزم المولى الاسدر مااناف ضما أدو الياف الرؤية اوالشرط وان رده بعيدبعد عليه كاكان (بع مبد، ؤذن) له (محيط ديه برقبته وغيبه الشترى) بعدان قبض (اجاز الفيض بغير تضا فلاسبيل اغرماء على الغريم) عن خير الغريم الشاء الماز (بعدوله تمنه) لان الحق له والا ماز واللاحقة كالاذن العبد ولاللولى على القيمة اء قلت هذا السابق (اوضين الشترى والبائع قبينة) لان حقه تعلق العبد حثى كان لهان معمالا مع حسنه لا بحني ما في لفناه اذار ده عليه المعضى المولى ديموالبائع متلف بالبع والسلم والمشرى بالقبض والتغييب فنمير أقبل الفبض من إن الصورة فيااذا غيبه ف النضيين (فان ضمن المشترى رجع) اى المشترى (بالثمن على البائم) لان اخذالقيد الشترى ولبس الابعد القبض ولعله منه كا خذ المين (وان ضن البائع سم المبيع المشترى وتم البيع) لز وال المانع (تم) اى بعد وأعاد كردنك لقوله مطلقا لقابله بقوله او ماضم البائم (انرد) اى العبد (على مولام بعيب رجم) اى مولاء (على الغريم بفيء ر بعده منشاء (قوله والحما) اى البائع وعادحفه) أى حق الغريم (في العبد) لارتفاع سبب الضمان وهو البيع و التسليم فصار كوالمشترى اختار الغرنم تضمينه منهما كالغاصب اذاباع وساوضن بالغيمة ثمر دحله بعيب كان ادان و دعلى المالات ويستر دالقيمة م برى الآخر (قولدولوظار العبدالي تذاهناكذا في الكافي (والبمما اختار نضمينه برى الآخر)حتى لا يرجع عليه وان نوت قوله كذا في النهاية) قال فماعقبة وهو القيمة عندالذي اختاره لان الحير بين شيئين اذا اختار احدهما نمين حفد فيد وليس له نظير المفصوب فرذلك اه و حكاء ال مخنار الآخر (ولوظار)اي العبد المفيب (بعدالتضمين)اي بعدما اختار تضمين ُ الزيلمي أيضًا عنها ثم قال بعد. قال أحدهما(لاسبيلله) اى الغرم (عليه) اى العبد (ال قضيله) بالفيمة (ببينة او تكول) أَلْرَاجِي هُنُورَ لِهَالْحُكُمُ الذُّكُورِ فِي لان منهم تحول الى لفية بالفضاء (او) قضى له بالفية (بقول الخصم مع بمنة و قدادعي أأالقصوب مشروط بان تظهر المين المريم اكثرمنة ) فهو بالخيار الشاه (رضى بالقيمة اوردها واخذالمبد) فييم له اذلم ووقيتهاا كثرى ضين وايشترط هناذات بصلاله تمام حقه نرعه كذا في النهاية ( وان بامد مطا ديد فلفريم ود بمدان وانماشر طان يدعى الغرماءا كثر مماضين لم بف ديه عنه ) لانه اذا لم يفيدله نفض ألبع كيف كان (والدوق) عنديد واذكان حنهم لمبسل البم يزعهم (والأمحاباة في البيم لا) اي ليس الغرم ال ود البيم لان حقد قدوصل الد فنقذ وينهما تفاوت كشر لان الدعوي البيع لزوال المائع ( ولاتخاصم الغرم متستريا ينكر ديَّه انَّ فاب بالمد ) بسي فدنكون فيرمطابقة فبجوز الانكون تينه مثل ماضمن اوافل فلانبت لهم الخبار فيه واتمانيت لهم الخبار اذائلهم وفيتما كثر ماضمن فلابكون الذكور هنا مخلصا اله (لو)

(قولدوان باعد سمان به) فائمة الاحلام بالدين سقوط خيارالمشترى. فيالرديسيدالدين حتى بازم البيع في سق المتعاقدين وان آيكن لازما في سق النرماء (قولدا فانتر مرديسه ان لميت بشبت يعتى فوقان سالا فعافذا كان ، وجبلا فابيع مبائز وابتعاق بمسحى النرم وكذا اذا كان لبيع بطلبهم (تخولد باردنى تند بديمه ولا محاياة في البيم لا) فيد عدته زدائترم حديث واكان متحما فيد نظر

لأتهاذا كاله وفالااعتراض المرع سواحان الول اولا

لوباع المولى حبدالمذبون وقيصة المشترى تمانب البائع لايكون المسترى سحنالتهر بم المالكركر المشترى العربي لان الدحوى تشميم فضيح المقدوحو تأثم بالبائع والمسترى فيكون المشترفضاء في التائيس المستمر في مضموعة (استرى حيد وياجها كتامن اذته المستحققة في المسترد المستمرين المسترد والمسترد والماس كتامن اذته

الفخونشاء في التاتبورا لحاشر ليس تفصرت والترقي هدويا كتاموا اله وجر منوساذون) بديمان حيدا اذاقدم مصرافياع واشترى فالمنظة ملي وجهين احدثمان غيران ولاء أذناه فيصدق المحساناء لاكان او لاوالقياس الابسدق

احد تمان عبران و لا مدرانه بصدق اسمه ناطلا كان او لاوالناس الابصدق لانه مجرد دعوى منه و لا يصدق الانجمية المواجه المبين عبد تنص جالاتر و يترك وجدالاستحسان النالئاس تعاملوا ذات واجاع المسلين جد تنص جالاتر ويترك الفاس فيه والنظر و النهماان معهو يشترى ولا عبر بدئ والقياس فيه ابتصال شيت

الاذرالال السكوت محتل و فالإسمسان جيرين و وسمويين و الصيان بد المساويات الاذرالال السكوت محتل و فالإسمسان بيت لا الظاهر أنه ماذور الارامور المسلمين خوافة على الصلاح ما امكن و لا يشت الجواز الإيلان فو جهب أن عمل عليه و العمل الظاهر و والاسلام المالات فعالم مسروع الناس (و لا ياع لا شالا الذا الرسولاء

بنده الان الاذن الجماد در صابيع دفيقائدة و نبالدي (اوابشه) اي الأدد (الترم) بيني ان قال المولى هو محبور فالقول له تسكه بالاصل قلايا ع الااذا البسالتر بها ذنه فينذ بياع (د) الوج الثاني (اذن الصي والمدور) المنها خلال في العنل عبد شخلط كلائ فينيذ تارة بكلام المشلاء والا نس يسكل الجانون و محمد سمر المسلي مع المنشل (وهو فلنالج و المات الولاية علمها قصد فيها الذن كالاسلام الاستراد . صدر عند الما

(وهونك الجر والبات الولاية للمادنصر المماان تنع كالاسلام والأنباب صحيدونه) اليدون الاذن (وان صر كالطلاق والمتاق لاوان) وصلة (إذناج سنند) لارة (وان صر كالطلاق والمتاق لاوان) وصلة (المتاق المان المان يشتب المان المتاق المتاقع المتاقع المتاق المتاقع المتاق المتاقع المتاق المتاقع المتاق المت

المرافقة الم المرافقة ال المرافقة الم

الجذا)اوالاب (تموصية ممالقاضي الووصية) دو نالابها ورصية و تعديقاً لاندازة اليه في كناب التكاح في باب الولى (ولواقرا) المعالسي والمنتوء (لانسان عاصمها من الكسب والارث) بسئي اقرأ أن ما ورئاء من إييمها لفلان (صح) في ظاهر الرواية ومن إي حنيفة الهلايصح فياورثه لاق صحة اقراره في كسيد طابعته الدفك في المجارات ولا طبحة في المورث وجه الطاهر انه بافضاء رأى الولى التحق بالبالغ

مل كناب الوكالة كا

وكلم الالن ملك فيصيح أقرار. فيهما

وجدالمناسبة بينالكنابين ازفكل منالوكالة والاذنءمتىالرضابتصرفالفير

(درز ۲۱ نی)

(قولد نمالجدوصید نمالقاضی)قال ازیلمی نم وصی جدہ نمالموالی نم الفاضیاء

🗨 كتاب الوكالة 🍆

(قول لم مثل الخ) لان المرفة إذا أعيدت معرفة تكون مينا فيلزم ماذكره (قوله والحر البالغ) مثله في قوله توكيل المسلم كأفرا بدم الخز غندهاد لاندلاعنص بكون الموكل والوكيل بالنا واذا كان لايحنص وصح توكيل البالغ كافرا فكذاغيره (قوله فيناول الصور الاربم) لايلزم من هذا انحصار الصور فياذكر لسحة ﴿ ٣٨٣ ﴾ توكيل الصي والسد حراو بالنا (قولدوالتوكيل وهي لغة الحفظ ومنه الوكيل في اسماءالله نعالي ولهذا قلنا فين قال وكانك في مالي علك بكا مايفعده منفسة) ردعليه توكيل الحفظ نقطوقيل التركب مدل على معنى الناويض والاعتماد ومنه النوكل بقال على الله الذمى المستر مبع خر اوخنز بروالتوكيل نوكانا اى نوضنا امورنا وسلنا وعلى هذا ( النوكيل ) لندنفويض الامر الى الغير بالاستقراض لانه بجوز مباشرته له وشرعا (تفويض النصرف ( في امره (الي غيره) واقامته مقامه (والرسالة بلغ خسه ولابحوزله النوكيل فيه حتى

الكلام الى الغير بلادخل له في النصر ف (وشرط جوازه كون الوكل اهل تصرف) اله مقعالقر ض الوكل لكنه روى عن لمبقل اهلالتصرف لثلايفهم ارادةالتصرفاللذكور فالهاباطلة لاستلزامها بطلان ابى وسف حوازالتوكيل الاستقراض ( قول او مخدر: ) غال الزبامي توكل المسلم كافر ابيم الخر (و) كون (الوكيل بعقله) اي بعقل ان البيع سالب والشراء ومن الاعذار الحيض من الدعى علما حالب ويعرف النين اليسير والفاحش (ويقصده) حتى لوتصرف هازلا لاشم

عن الآم ففرع على قوله كون الموكل اهل نصرف بقوله (فصيم توكيل المسلم كأفرا اذاكأ ذالحكم في المجدوا لحبس اذاكان من غيرالقاضي الذي تراضوا اليه اه بيع الخر) وفرع على قوله والوكيل بعقله و مقصده مقوله (والحر) اي و بصحوا بضال توكيل المر (البالغ والمأذون) عبداكان أوصيا (مثلهما) فيتناول السور الاربع فامتنع المصرفياذكر والصنف (قوله كارْوْكبلا فىالحفط نفط) ھو<sup>السحي</sup>يم (وصبيابمقله وعبداً) حال كونهما (مجمبورين) اوجودا اشرط المذكور في كل ماذكر كافي الخائبة ثم قال وفي فناوى الفقيه إلى اتمالم قال ديمنا وترجع حقوق العقدالي موكايهما لانه قال فيما بعدال لمبكن محجورا (والنوكيل) عطف على توكيل المسلم ( بكل مايعقده بنفسه ) فالالانسال قدييمز مِ المَاشِرة بنفسه فيمتاج الى توكيل غيره فلابد من جوازه دفعالحاجته (لنفسه) احتراز عزالوكيل حيث لابجوزله النوكل فيما وكل فيه لانه استفاد النصرف

حمفر رجلةال لغيره وكلنك فىجع امورى واقتك مقام نفسي لاتكون الوكالة عامة ولوقال وكانك فيجيع امورى التي مجورها النوكيل كانت من غيره وهو مقيد عاامر به حتى لوصرح به ايضاجاز ( وبالحصومة ) هطف على الوكالة عامد تناول الساعات والانكعة بكل (فكلحق) اذليسكل احدمندي الدوجوه الخصومات فيمناج الدنوكل غيره وفى الوجه الاول اذالم تكن عامة نظر كامر (وابيلزم) اى التوكيل بالخصومة لمشلولم بحز لان الجواز الفاق والخلاف انكان الرجل مختلف ليسله صناعة في الزوم (رضا تحصيه) المثأخرون اختار والفتوى ال الفاضي اذاعا من الحصم معروفة فالوكالة بالحلة والكان الرجل التمنت في إمالوكيل لا عكنه في ذاك ويقبل التوكيل من الوكل وال علمن الموكل تاجرانجارة معروفة تنصرفالها اه القصد الىالاضرار بصاحبه فىالتوكيللانقبل منهالنوكيل الابرضاصاحبهوهو (قولدولوزاد مازام ، كانوكلافي اختيار شمس الائمة السرخسي كذا في الكافي (الاالموكل مربض اومسافر) اي فالس جيع التصرفات حتى الطلاق والعناق) مسافة ثلاث الم فصاعدا (أومر بدالفسر) بأن نظر القاضي في حالدو في عدته فاله لانحني

اقول هذا بنامعلى ماذكر من كلام الصغرى هيئة من يسافرو لامقبل قوله الى اربدان المافر (او يحدرة) لم تبر ماديما بالبروزو حضور الذغباء بظهؤر غيره وقد للهرلى غيره بحلس الحاكم (وصير) ايضاالتوكيل (إنفائه) اي انفاءكل حق (واستفائه الاؤرحد وهوماقال قاضيخان لوقال انتوكيلي وقود) فائه لا يجوز (بغيبة موكله) من المجلس لا نجما يسقطان بالشهات فلابستو في عامقوم فیکل شی جاز امرك بصر و كبلا مقام الغير لافيه من توع شبة (قال انت و كيلي في كل شي "كان و كيلا في الحفظ فقط و لوزاد فيجيع التصرفات المالية كالبع جازُ امرٍ. كانوكبلا فيجع التصرفات حتىالطلاق والعناق) قال في الفتاوي والشرا والهبة والسدقة واختلفواق

الاصاق والطلاق والوفف فالبعضهم على ذاك لا للاق لفظ التهم وقال بعضهم لاعلك ذاك الااذار لدل ما مقال كالام (الصغرى) ونحو ووما عذا قفه ابوالبث وذكر الناطق اذاقال انت وكلى فى كل شئ ما ترصمك روى عن عبدا موكل فى العاوضات والاحارات والهات والاعتاق ومن ابي حنيفة رجمالة تعالى الهوكيل في الماوضات لاق الهبات والاعتاق قال وعليه النسم، وهذا فرس

مااختطاره الفقيه انواللبث اه وقال الصغرى لوزاد حائزام ونهووكيل فالحفظو البيع والشرا وتفاضي ديونه وحقوقه والهبد والصدفة وغير دلثالانه فوضائيه التصرف عامافصار كمالو قال ماصنعت من شي أمو حائر فياك جبع الواع التصر فات حتى لو الفق على نفسه حاز لانه احاز صنعه وهذا من صدعه ثم قال وهذا العلل منضي الهاذاطاق اص أنه حاز ففتي بهذا حنى مذين خلافه (حقوق عقد) مبتدأ خبر مقوله الآئي تعلق له (يضيفه الوكل الى نفسه) في عرف اهل المعاملة (كبيع واحارة وصلح عن إقرار) امثلة المقد قان الوكيل بالبيع يقول بعث هذامنك والامقول بعث هذامنك من قبل فلان وكذا الوكيل بالشراء مفول اشتريت هذامنك ولانقول لاجل فلان (تعلق) اي نلث الحقوق (4)اي بالوكيل (ان ابكن)اي الوكيل (محجود ا)احتراز عن الصبي والعبد المحجود بن فان توكيلهما بالزلكن حقوق عقدهمما ترجع الىالموكل ومثل حقوق العقد بقوله (ك المراليم) إن وكل اليم (و قبضه) الموكل بالشراء (وقيض تحنه) اي تمر مسعه (والمطالبة عُنْ مشر ٤) بعني اثالوكيل بالشراء اذا اشترى شيأ يطالبه البائع غنه (والربيومية) اي بالنمن (عندالاستمقاق) اي استمقاق ما بام اورجوعه هو بالثمن على بالمه عند أسطان مااشري (والماصنة)اي ماصرو عاصر في شفه مابع وفي الوب فيرده) اي المبيم الى البسائم (لو) كان (بده وبعد أسليمالي الوكل) رده (باذته) اى ادْنَ الموكل (و الشَّرَى مَنْعُ النُّهُنُّ مِنْ مُوكِلُ بِائْمَهُ) بِعَنَّى اذَا وَكُلُّ رَجِّلا بابع شي فياعه تمالموكل طلب التمن من المسترىله منعه لان المشترى اجتبى عن العقدوستوقه كما يتا(وان دفع البه ) اى الموكل ( صحوولا يطالبه بائعه ) يعني الوكيل ثانب لان القبوض حقه فلافائدة في تزعمت تمرده البه و برئت ذمة المشترى اوصول الثمن الى مستحقه (والملك ثبث ألوكل إعداء لكن خلافه عن الوكيل)جواب عن سؤال مقدركاذكر فالنهاية وهو النقال اذائمت الملك للموكل بنبغي الانكون الحقوق راجه ذاليه لانها نابعة لللك فأحاب حنه بهذا وقال نعاللك يثبت الموكل انداء لكن بأبثاله خلافه عن الوكيل وحاصله الاالوكيل خلف عن الموكل في حق استفادة التصرف والوكل خلف م الوكيل في حق الملك كالعبد أذا قبل الهبة "مث الملك للولى اندا (وقيل) اللك شبتُ (الوكيل لكن لا يقرر) بل ينتقل الى الوكل بلامهاة (وعلى الذو لين لا يعنق فريب شراه) اى الوكيل (ولوكان) اى الشترى (عرسه لا يفسد النكام) اماعلى الاول فظاهر لان المشترى لم علك و اماعلى الداني فلان العتق وفساد النكاح مفنضبان نفر رالملك الي ماذكر في الزيادات وغيره فاذالم بوجدالم محصلاوا عترض طبهانه مخالف لالهلاق قوله صلىالله عليه وسلم من ملك ذارح محرم منه عنق عله واجيب بان المالق مصرف إلى الكامل وهو اللك القررو الجتهد غير فأفل وانما فرمهمـــا الاكثرون علىالقول الاول لانه اصيم منـــدهم (وحقوق عقد بضيفه)اىالوكبل ( الىالموكل كنكاح وخُلْعُ وصلح عن انكار أودم عدوهنق

علىمال وكتابة وهبة وتصدق واعارة وابدأع ورهن واقراض تنعلق بالوكل) وسره الاالمكم فيها لايقبل الفصل عن السبب لانهما من فبيل الاسفالحسات

في الإشهاء والظائر الوكيل أن كانت وكالته عامة ملك شي الأطلاق الروجة وعنق العبد ووقف البيت وقدكنبنافعارسالة اه (قولهاحزاز عن الصي والبد العجورين) بعد انهمالوكانامأذو نبن نعلفت بهماالحفوق مطلقا وغال في الذخيرة انككان وكبلا بالبيع نثن حال اوهؤجل نلزمه إلىهدة والَّ كان وكيلا بالشراء غُير مؤجل لاتلز مدالعهدة قباساو استصمانا بلالعيدة على الأمروال كان عن عال فالقياس الالإبلزمه وفيالاستمسال تلزمه وفي الايضاح اذا امر مان بشترى بالنقد ففعل جاز والعهدة عليه وكاث القباس الابحوزوحازاستمسانا ولو امره بالشراء نسبئة كان مااشتراءله دو الآمروذ كروجه كل في النيين (قۇلدلكن-فوق طدهما ترجعالى الموكل) بعني مالم بعنق فاذاء نق العبد لزمته العهدة والصبي اذابلغ لاتلزمه (قوله والرجوعيه) اي بالثن منه الاستمفاق يعني على الوكبل ( قوله والمناصمة فشفعة مابع) ذكر. فالشغمة ابضابأنم من هذا ( قولد لاز المشترى اجنبي من العقد وحقوقد ك متا)لعل صواله لاز الموكل اجنبو أذالشترى نفسه هوالمطلوب منه أأثمر وبائمه الوكيل فالعقد منعلق بحقوة بهما اىالوكيل والمشترى منهواه الوكل فأجنى عزالمقد وحفوقه والقدسمانه وتعالى اعلم

والوكيل اجنبي عن الملكم فلابد من إضافة المند الى الوكل بكون الملكم عنارنا السبب المالتكاح فلان الاصل في البغتم الحرمة فكان التكاح اعظالها والسافط لا للتريق فلانسور صدور السبب عن ضغي على حيارا لا حالة و قوع المحمد تجلو أضافا التاليخ المنتجدة بما السبب عن ضغي على مناول المسافط المنتجدة بها التسافية والمنافلة المناجعة بالمنافلة المنتجدة والمنافلة والمنافلة المناجعة والمنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة والمنافلة المنافلة المنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة المنافلة المنافلة والمنافلة والمنافلة المنافلة المنافلة والمنافلة والمنافلة المنافلة المنافلة والمنافلة والم

◄ بابالوكالة بالبيع والشراء ﴾

و المنافس الذي بالبي يبيئ المراسسة المنافس والمالسط لا المنافس المناف

مغير محض وندم إن التوكيل بالاقرار محبح لان تفويض التصرف في ملكه حر باب الوكالة باليع والشراء ك∞-

ان عمت ) اى الوكالة جزاء السرط قوله الآى صحت قال فيالهداية من وكل يشراشى فلايدمن تسيية جنسه وصنته اوجنسه ومباغ بمنه ليصرالفسل الوكل به معلوما ليكت الانخار الاان يوكله وكالة مامذينول ابتع مادأبت لامفوض الامر الهدأيه فأى شى "بشتريه يكون ممتلا (ارمز) يسينه الجمهول اي يكون معلوما بين الوكيل والموكل (ماوكل بشرائه اوجهل جهالة بسيرة) وهي جهالة النوع لكنه فالمقاضيحان لوقال اشترلي حارا اوفرسا صحووان لمبين الخن وينصرف الى مابليق بحال الوكل تم قال ولوقال اشترلي دارا سنداد في محلة كذا جازوان إسين الثن اه (قوله فأذاركل بشراء فرس) مفرع هلى القسم الاول الجهول جهالة بسير وقوله ونحوه ، عاد كر) بعني كالبغل والحار والتوب الهروي ﴿ ٢٨٥ ﴾ والمروى فانه بصح والْ لم بين النَّن ( قول واذاوكل بشراه عبدو تحوه) من أ مدخول فاءالنفر بع القدمة و هو راجع (صحت) اى الوكالة (وان) وصلية (لم بين الثن ) لان الوكيل بقدر على الامتنال (وان) للفسم الثالث المجهول جهالة منوسطة شرطية (جهل) اىماوكل» (جهالة ناحشة) وهى جهالة الجنس(لا) اىلائصح وكاذبنبعي ذكرالقسم النانىالجهول الوكالة (وان) وصلية (بين الثمن) لان الوكيل لايقدر على الامتثال (وان)شرلحية جهالة فاحشد عقب الاول لمناسسة (جهل)ای ماوکل به (جهالة متوسطة)وهي مابين النوح وا بانس (فان بين النوع او تين الزنيب كاكرعلبه تمقولهونحو وبعني ەين نوعاصحت) لاڭ الوكيل حيند مقدر على الامتئال آكو ١٠ الجالة بسيرة (والافلا) الامة والدار (قولداونين) عطف على لانالوكيل ههناايضالا تدرعلي الامتثال لكون الجهالة فاحشة (الاول)و هو ماجهل أنسالفاعل والعامل فيدبين اي بين ثمن جهالة بسيرة (كالفرس والبغل والجار والثوب الهرى اوالمروى وانثاني ) وهو وباله بذكر قدره وجنسه ووصفه وقوله مأجهل جهالة ناحشة (كالتوبوالدابة والرقيق والثالث)و عومأجهل جهالة سوسطة عبن نسل والضمر فيه الثمار ونوعامفسوله (كالمبدوالامة والدار فاذاوكل بشراء فرس و عوه) ، اذكر (صح والله بين النف) لانه

( فقرله فان بين النوع) بين مبنى للفعول اي بين النوع المستلزم لبيان الجلف كالتوكيل بشيرا ما هبد ترك ( فقوله او تن عين نوحاً ) افول عين أمل و فاعله الضَّمير الهائد على تمن و نوعامفعوله ( فقوله والافلا) ان الرسين الجنس م النوع و لا انتن م الجنس لا بصح النوكيل

والمعنى اذباذالثمن معالجنس كبياف من القسم الاول (و) اذاوكل (بشراه عبدوني وصيحان بين النوع) كالتركي (او عن مين الحنس وترالنوع فالجهالة نوعه تندفع نوعاً) من أنواع العبيد وجءل ملحقامجهالذالنوع والآلم بين شيء منعالم بعصر والملق بحهالة

ذكر مباغ عنه لكو نهايسير وفيت يح التوكيل الجانس لانه عنع الامتثال (و) اذا وكل (بنهر التوب أبحو ملا) الى لا يصح (ران بينه) الى قوله اشترلى عبدا عانة وهي نمن الترك من الثمار اذبحر ديانه لاتر تغم الجهالة (التوكيل بشراء طمام يقع على البرو دقيقه) بعني دفع انوامه ( قوليه التوكيل بشراء الطعام الىآخردراهم وفالاشترلي طعاما يشترى البرودقيقه والقياسان بشترى كل مطعوم الخ)ذكر مالزيامي والفارق بعن ذلك اعتبار الهمة قد كافي اليمين على الاكل اذا لطعام اسم البعام وجد الاستحسان ان الطعام العرف وبعرف بالاجتهاد حتى اذاعرف انه بالكثير من الدراهم بريده الخيز اذاقر نبالبيع والشراء محمل على ماذكرنا عرة اولاعرف في الاكل فيق على الوضع (و فبل) مقم (على البر في در اهم كثيرة وإلخرز في قليله و الدقيق في منو سطه) رعاية لاتناسب بين الثمن والمثمن (رفي متحذ الوليمة) يقع (على الخبر مطلقا) يمني قلت الدراهم اوكثرت لدلالة الحال (وكل بشراءهذاالعبديد فله على الوكيل صح) يعنى اذا كان الرجل على

بأن كان عنده وليمتهجازله ان يشترى الخنز ثمةال وقال بعض مشامخ ماوراه النهر الطعام فيعرفنا خصرف الى آخرالف فأمر وال يشترى بماهذا العبدفا شتراه صيح وازم الموكل حتى لومات مات عليه ماعكن اكله يسنى المهيأ للاكلكا السم (واناطلق) بمنى وكل بان بشترى له بالالف عبداغير معين (فاشترى عبداكان) اى المطبوخ والمشوى ونحوه فالرالصدر ذاك العبد (الوكيل الاان بقبضه الوكل) حتى او مات قبل قبض الموكل مات على الشهيد رجماللة تعالى وعليه الفنوى الوكبل ولو بعدِه مات على الموكل وقالاهوالموكل في الوجهين اذِاقبضه الوكبل اه و قال قاضمًا ل بعد. ذكر ما لتفصيل

لهما انالدراهم والدنانير لابتعينان فبالمعاوضات ديناكانت اوحينا حتى لوتبايعا م خواهرزار. رحهالله تعالى قالوا عبنايدين تمنصادفا ازلاد بزلابطل العقد فصار الاطلاق والتفييد في الدين سواء هذا في عرفهم فال عرفهم اسم الطعام ال فبصح التوكبل ويلزم الموكل لهانهانتمين فيالوكالاتحتى اوقيدا لوكالة بالعين كالء مرو الالشراء مصرف الى الحلطة والدقيق امافي عرفااسم الطعام انكان مقرو نابالشراء ينصرف الي المطبوح كالحم المطبوخ والشواء ومايؤكل مع الخبز اووحده اه ( قوله والدقيق في متوسطه ) لم يقتصر عليه في الخائبة حيث قال ان كانت بين القليل و الكثير فهو على الحنطة و الدقيق ( **قوله ثم تصاد قا** 

اللادين لابطل العقد) اى فيجب على المشرى مثل مااشرى ، (قو لد فصار الاطلاق و التفييد في الد نسوا ،) يعنى في الشراء بالدين

منها اوبالدىن منهائم استهلات العين او اسقط الدين باسقاط رب الدين من المديون بطلت الوكالةواذا تعينتكان هذا تمليك الدن من غير من عليه الدن بلاتوكيل هبضه اوكان امرادفع شي لا تملكه الموكل الا بالفيض وهو الدين وكلاهما غير حارُّ واذا لم بصح التوكيل نفذ الشراء على الوكيل فعلك من ماله الاان مقبضه الوكل من الوكيل فيصير بعا بالعاملي فملك من مال الوكل (وكل عبد ابشراء نفسه من مولامله) اي للوكل (فانقالله يعنى نفسى لفلان فباع صم) فبكون الموكل لان العبد يصلح لان يشترى نفسه لنفسه ولفيره بالوكالة لكونه اجنبياهن مالبنه والبيع ردهليه مزحبث الدمال لانماليند في ده فاذااضافه الى الآمر صح فعله للا متنال فيقم العقد للآمر (واللم مقل لفلان) بل قال بعني نفسي لنفسي او قال بعني نفسي ولم مقل لي او لفلان (عنق) اما في الاول فإمر اله يصلح لشراء نفسه واما في الثاني فلان الطلق محتمل الوجهين فلانقمالامنثال بالاحتمال فيصير التصرف واقعالنفسه (والتمن على العبد فبوما )اى فى الوجهين لاعلى الآمر اما اذاوقم الشراءله فظاهر وامااذا وقع للآمر فلان الباشر عو العبد فرّجع الحقوق اليه فيطالب بالتن لكنه يرجع على الآص فار فيل الهيد هنا يحبور وقدم مان العبداذا كان محبور اعليه لاترجع الحقوق اليه قلناز الدالجو هنا المقدالذي باشر ممقرنا باذن الولى ( وكل عبد من بشترى نفسه من مولامله ) اى للميد (بالف دنم) الى وكيله (فارقال) اي وكيله (له) اي لمولاه (اشترته لنفسه فباعد عتى طيه)اى على ذلك المال لان بع نفس العبد منه اعتاق وشراء العبد نفسه عال قبول الاحتاق بدلوالوكيل سفيرعنه فصاركانه اشترى بنفسه فلزموالولا المولى (واللم مقل)وكيله اشتر ته (لنفسه كان)اي العبد (لوكيله)لان اللفظ حقيقة للمعاوضة وامكن. العمل بالذالم بنبين فيراعى ذلك مخلاف شراء العبد نفسه لتمين المجازفيه (وعليه) اى على الوكيل (تمنه) لا نه العاقد (والالف) الذي دفعه العيد (المولى) لا نه كسب عبده (قال) اي المأووريشرا والعبد (شريت عبد اللا من فات) العبد (و قال) اى الا مر (بل) شريت (لنفسك فانكاث/ني العبد (معينافلو)كان-حيا (فالقول/لمأمور مطلقا)|ىسواءكان النين منقودااو لا (ولو) كان (مينامان كان النين منقودافكذا) اى القول الأمور (والا) اى وان ل يكن منقودا (فلللاً مر)اى القول له (وان كان غيره) اى ان كان العبد غير معين (فكذا) اىالقول للمأمور (ائكان)اىالثمن (منقودا)سواء كاڭالعبد حيا اومينا (والا) ايوان لم يكن الثي منفودا (فللاً مر) سواء كان العبد حيا أومينا قال في الكافي هذه المسئلة على تمائية اوجه لائه اماان يكون مأمور ابشراء عبدبعينه اوبنىر هيند وكل وجد هلي وجهين اماانيكون الثمن منقودا اولا وكلوجدعلي وجهين اماان بكون العبد حباحين اخبر الوكيل بالشراء اومينافان كان مأمور ابشراء عبديسينه فاناخبرهن شرائه والعبدحي فالقول للمأمور بالاجاع متقودا كان الثمن اوغيرمنقود لإنه اخبرعن امرعلك استثنافه والمغبربه في النمقق والنبوت يستغنى

(قو لد تماستهات السن) قال الزيلمي تم ملك وذكر في النهامة ان النقود لأتمن في الوكالة قبل القبض بالإجاع وكذابعده عندعامتهر لان الوكالة وسيلة المالشراء فتعتر بالشراء وعزاه الى الزبادات والذخرةاءثم فالخط هذا لايلزمهما ماقاله الوحنيفة وتمامدنيه (قولد نان البعي نفسي لنلان فاع صرى) بعني اذا قبل العبد لان البيع لأسفد بالابجابوحده (قولدلكنه رجع على الآمر كذا قال الزيامي) أفول الراد بالأمرالام فيحدداته لاخصوص الأمر هنالاته صار سدا والعبد لايستوجب على سبده ديا فليناً مل (قولدوان لم مقل لفلان عنق) بعني بمجر دالابجاب ولاعتاج الى قبول المبد لائه اعناق فيستبديه المولى

& YAY & عن الاشهاد فيصدق وال كان العبدمينا حين اخبر فقال هلك عندى بعد التُثراء وأنكر الموكل فان كان الثمن غير منفود فالقول للآمر لانه مخبر عالا ملك استشافه وغرضدارجوع بالثمن والآمر منكروان كان الثمجمنقودا فالقول للمأ مورمع بمنه لانالثن كانامانغني مده وقدادعي الخروج عن عهدة الامانة من الوجه الذي أمربه فكال القول له وان كال العبد بقرعة فال كأن حيا فقال المأمور اشتر عماك نقال ( قول فياعد عنق عايه) قال الزبلعي الآمر لامل هو عدك فان كان الثن منفو دافالقو ل المأمو رلائه غيرعا علك استثنافه واللبكن منفو دافالقول للآمر عنداني حنيفة وعندهما القول للمأموروان كال العبد مينافان لمبكن الثن منقو دافالقول للآمر لانه اخبر عالاءلك استنافه وغرضه الرجوع بالثن والأمر منكروان كان الثن منفو دافالقول للمأمور لائه اوين ادعى الخروج من عهدة الامانة فبكو فالقول قوله قال ف الهداية و امررجلا بشراء جد بالف فقال قد فعلت ومات مندى و قال الا مراشرت لنفسك فالقول قول الا من قال كال دفع الدالاف فالقون قون المأمور لان في الوجه الدون اخبر عادلاً ملك المتعالة وعو الرجوع بالش على الآمر وهو منكر فالقول المنكر وفي الثاني هو امين بدعي الخروج عن عهدة الامانة فيقبل قوله وقال صدر الشريعة كلو احدمن التعليلين شامل الصورتين فلايتهاء الفرق افزل الامرايس كاقل لان التعليل الشاني لابجرى فيالصورة الاولى اذلاعوز المنقال المأمور امين شعىالخروج عرعهد الامانةلانهاتنا بكون امينااذاكان فابضا المئن والفرض أنهلم يقبضه (له) اىالوكيل بالشراء (الرجوع بالثمن على آمره) إذا فعل ماامر به سواه ( دفعه ) اي الثمن ( الى بائعه (اولاو) له ابضا (حبس المبيع عنه) اي عن آمره (لقبض منه واللم دفعه) اي الثن الي البائع لماتقرر من انعقاد مبادلة حممية بينهما ولهذا اذا اختلفا في ألثن يتحالفان وبرد الوكل على الوكيل بالعيب ( فإن هلك ) اى المبيع ( في ده ) اى الوكيل ( قبل الحبس فعل الآمر) اي هلك من ماله ( ولم يسقط أغن ) لان مده كيد الموكل فاذا لم يحبس بصير الموكل فايضا بده وله ان عيسه حتى يستوفي الثن لماذكر ( وبعده ) اي بعد حبسه (فعليه) اى المأمور (وسقط) أى الثن لان الوكيل كالبائع منه فكان حبسه لاستيفاء الثن فيسقط

ملاكه كافي البيم (وليسالو كيل بشرامتي بعينه شراؤه لنفسه ) لائه يؤدى الى تغرير

الأ مرحث اعتد وليه ( الااداشراه بغرجنس ماسي اوبغير الغو دأو ) شرى (غيره بامر، بنينه ) فيننذ بكون الشترى الوكيل الاولانه خالف امر الموكل فنفذُ عليه (فان حضر ) اى الوكل الاول ( فلا مره ) اى يكون المسترى الموكل الاول الحصول أي وكيله وعدم الخالفة (وفي غير عين) اي اذا وكل بشراه شي غير معين ( هوله ) اى ماشراه اوكيل (الااذا الحاق ونواه ) اى كون البيع ( لاتمره ) اى اشرى بألف مطاق بلانقبيد كونه ملك الموكل لكن نوى الشراء له فيكو زالموكل (اواضاف العفِد اليماله ) ايمال آمرِه بان يقول اشتربت بهذا الالف وهومال الموكل والله نقد الثن منه قال اضافة الى مال نفسة كان المسة حجلا لحالة على

وعلى العبد الف على الصحيح غيرالتي كانت مد الوكيل لسلامة تلك المولى لكونهاكسدمده (قولد نازكاناي العدممنافله كان حياة القول أتمأمور) فه تأمل لائر المأمور بدهي موله فكيف مثال قال كال حيا فالقو ل قوله ولعل الصواب اسفاط افظة فاتمع دعوى الوكيل فلصور (قوله وليس او كل شراء شي بعينه شراؤم) اي لابكو لشراؤه لنفسه متسوراجتياو تلفظ شمر أبه لنفسه أو نو أومكون أتمو كل الااذاكان عاضرا وصرح بالشراء لنفسدفانه يصح لدلملكه عزل نفسه عضم زموكله دو ن غيته (قو لدالااذ شراه نفر جنس ماسمي كشرائه مانان و كلد مان سراء مالدار هر ( قبو لدو ألاسلا اعاعدله عن التعبير بالسؤلانه يشمل التوكيل بغبول السا وذاك لايصح ذكر فعبر بالاسلام لنخنص بخلاف الصرف فانه يصح التوكيل بقبوا

(ق له لا يقبول السل) قال الزيامي وإذا لم يصيح كان الوكيل عائدًا لنفسه ﴿٢٨٨ ﴾ فبحب السيافية في ذمته ورأس المال علوك له واذاسله الى الامرعلى وجه التمليك منه ماعل شرعاله النفعله عادةاذا لشراء لنفسه بإضافة المقد الىمال ضره وستنكر شرعا كان فرضا اه ( قوله المبرة مفارقة وعادة (صح) التوكل (بعقد التصرف والاسلام) العبارة الذكورة في كبت القدماء الوكل فبهما ) هذا اذالم يكن الوكل عقدالصرف والسإ فالصاحب الهداية والكافي وسائر المأخر بناار ادبالاسلام اي حاضراف محلس العقد فالكان حاضرا شراء شي بعدال إلا) اى لابصح الوكل (مقبول السر) لانه توكل دمالكر فى معلمه فلا تضم ومفار قذالو كل كافي بعقد الساوه والامحوزاذا الوكل معطماما في ذمنه على انبكون الثم المر والانظراد شرحالمهم ونقلهالزيلعي عنالتهاية في الشرع (المرقلقارقة الوكيل فيما) اى الصرف والسل (لا مقارقة الآمر) بدي معزيا الى خواهر زاده ثم قال وهذا اذفارق الوكل صاحبه قبل القبض في العقد في بطلالوجد الانتراق قبل القبض ولا مشكل فازالوكيل اصيل في إب البيع عبرة افارقة الوكل لاته ليس بعاقد والمتبر فبض العاقد وهو الركبل فبصيح فبضهوان حضم الموكل المقداولم عضر ، (قوله لمتعلق مالحقوق كالصبي والعبدالمحجورطبه يخلافالرسول لازالرسالة فيالقعد الماق الاولى فلاله قابل الالف الماالخ) لاالقص (قال بعن هذا الزيد فياعه قانكر الشرى) اى امر زيد بعداة ار مشوله لايد فيه نأمل لان الاولى ليس التمن مذكورا (فان كذبه) اى كذب الشترى (زيد) ق انكار ، وقال الاامر نه (اخذه) اى زيد لاذ فواله فها ولاأنمية ولافرق بيناتحادالقيمة بعني لزيد اقرارمته بالوكالة فاذا انكر الامر بعده صارمناقضا والمناقض لاقولاله واختلافها فبهما وإمل الصواب كون فكو زالموكل (وان صدقه) اى صدق الشرى زيدافى انكار ، (لا) اى لا بأخذ ، زيد هذاتمليلا للنانبذق كلامه ووجه الاولى لان اقرار الشرى ارتد برده (الارضاه) لان الشرى له الجد الامر اول مرة ازالتوكيل مطلق غير،فيد غن فله بطل اقرار المقرولزم الشراء للمشترى فاذاسله واخذه صار بعابالتعاطي (امر شهراء شراهكل منهما مقدر فينه او اقل و بزيادة من لج درهم فشرى منوس، عاياع من به لزمالا مر من شعفه ) لان امره لانفان الناس فها (قوله وبالاكثر بشراه من ولميأمره بشراءالزيادة فينقذ شراءالن على الوكل والزيادة على الوكيل عَوْلَنَدُ الى شر فيقع عن المشترى) اى (او) امر (بشراء عبدی معینی بلاذ کر عن فشری احدهما اوامر بشرائهما سواء كانت الزيادة على النصف فليلة بأنف وقيتهما سواء فشرى أحدهما ينصفه اواقل وتع عنه ) اي من الآمر في اوكثرة وهذاعندابي حنيفة وقالاان الصور بن اما في الاولى فلانه قابل الالف عما و فيتهما سواء فينقسم يتنهما تصفين دلالة اشترى احدهما باكثر من نصف الالف فكانآمرا بشراء كلواحد مخمسمائة ثمالثمرا بهاء وانفذو بأقل مهامالفذالي خير عا بنغان في مثله وقد بني من الالف وبالا كثر عالفة الى شر فيقم من الشرى الااذاشرى الباقى الباقى قبل الخصومة لان مابشترى عثله العبدالباقي فهوحائز كما الشراءالاول باق و قد حصل عرضه الصرح به وهو تحصيل العبدين ولم ببت الانفسام في البيين (قول براب اوى خدمانة) الادلالة والصريح مفوقها (قال الوكيل شرعه إلف وقال الآمر عصفه فالكان) اي مشي على الغول بأن الفاحش ضعف الآمر (الفه) اى اعطأه الالف (صدق الأمور أن ساواه) اى الشرى الالف بعني اداوكل لغبد (قول أبضين خسمانه) صوابه رجل آخر بثمر امعبد بالف فقال اشترته بالف وقال الآمر اشترته مصفد فان كال الأمر فبض الانداد فوع الشرامله (فولد اهطاه الالف وهويساو به فالقول لأأمور لاته امين فيه وقداد عي الخروج من عهدة الامانة تعالنا) نظر عن بدأه (قولدو قال المأ والآمريدع عليه خسمائة وهومنكر (والا) اى واللهساوه بل ساوى خسمائة مو ريا لف و صدق البائم الأمور تحالفا) (فالآمر) اى صدق الاكر بلاعين لاته امره بشراه عدبالف والأمور اشرى بنين فيهذه المئلة خلاف قبل لا بتحالفان هذا فاحش فيقع فيضين خسمانة (واللم ألقه وساوى نصفه) اى خسمانة (صدق) اى الازا لللف رتفع بتصديق البائع اذهو الآمر بلاً ، بن (وأنساواه تحالفا) لأن الموكل والوكيل هنا كالبائع والمشترى وقد حاضر وفي المثلة الاولى هو غائب

وتعالاختلاف والثمن فجب النحالف ويفسخ العقد فبلزم المشترى الوكبل (كذا فأمتر الاختلاف والى هذا مال الفقيه معين لم يسم له تمنا فشراء واختلفا في تمنه) بعني اذاقال له اشتر هذا المبدلي و لم يسم تمنا ابوجعفرو قال فاضفحان وهو أصيحومال فاشتراه فقال الآمر اشتريته بخمسمانة وقال المأمور بالف وصدق البائم المأمور تحالفا ابونصرال الاول اعني النحالف وقول عَنْمَا وَانْلَمْ بَسْنُوفَ نَهُواجْنِي مِنْ الآمرِ فَلاَءَدْخُلَّاهُ بَيْنُمَا ۚ (لانْهَمَا ) البائع لابعتبر لانه استوفى التمن فهواجنبي

تردشهادندله) هذا عندان حنيفة رجه الله تعالى واحازاه عنل القيمة الافي العبد والمكانب كذافي شرح الجمهم (قو لدو صحبم الوكول الخ) هذاهند الى حنيفة رحه الله تعالى لان البيع مبادلة المال بالمال مطافا من غير تفييد بنفد أو نسينة وغبن فاحش وهرض اذالمكن في لفظه ماخ ذلك كيمه واقض بعديني اوالنفقة وقالا كالشافع رجهمالله نعالي لابحوز بعد غصان لاخاس الناس في منه ولا بحوز الابالدراهم حالة او الى أجل متمارف كافي الدين (قولَد وصم اخذه رها وكفيلا بالنن فلابضم النضاع الرهن في د. اونوى ماهل الكفيل) قال الزياعي وفي النهابة المراد بالكفالة هنا الحوالة لان النرى لا بنحقق في الكف الة وقمل الكفالة على حقيقتها فال التوى يُصْفَق ﴿ ٢٨٩ ﴾ فيها بأن مات الكفيل والمكفول منه مفلسين وهذا كله ليس بشي لان المرادها أ نوى بضاف الى اخذ. الكفيل محيث اله لولم أخذ كفيلا لمنودنه كافي

وقال ڨالهداية و دواظهروقال ڨالكا ڨ هوالتحييم كذا ڧالتبيين 🗲 فصل 🦫 ﴿ فَوْلُدُ الوَّكِلُ بِالبِيعِ والشراء لأبعقد مع من

الرهن والنوى الذي ذكر منا غير

مضاف الى اخذه الكفيل عدلي اله لولم

بأخذ كفيلا ابضا ثنوى عوت من

لانهما اختلف ف،قدار الثن وليس لهمــا بينة فوجب المصير الى النصالف كافي السئلة الاولى ( الوكيل أذا منالف أمرالاً مر أنكان خلاةً الى خير في الجنس بال وكله بدع حبده بالف درهم فباعه بالف ومائة ينفذولو ) وكله بيعه كذلك فياعه ( عائدد تارلا ) اي لاغذ هنيه (وان كان خيرا ) كذا في الخلاصة

عليه الدئ وجله على الحوالة فاسدلان ( الوكيل بالبيع والشراء لايعقد مع من ترد شهبادته له) كأصله وفرعه الدن لأتوى فيها عوث المحال عليه مفله وزوج وعرس وسيد لعبده ومكاتبه وشريكه فبما يشتركانه لان مواضع النهم بل رجع 4 على الحيل و انما نوى عوثهم مستناة من الوكالات وهذا موضع التهمة بدليل عدم قبول الشهادة هذا اذالم مفلسين فصار كالكفالة والاوجه بطلق له الموكل وامااذا اطلق بان قال له بع تمن شأت نحيلنذ بجوز بيعالهم بمثسل ان مقال المراد بالتوى توى يضاف الى الفية ذكر، الزيامي وفي النهاية الى الوكيل بالبيع اذاباع يتهم أل كال بأكثر من اخذمالكفيل وذلك بمصل بالرافعة انفية بجوز بلاخلاف وانكان بافل منها بغبن فاحشلابحوز بالاجاءوانكان الما كرى راءة الاصبل عن الدين بذبن بسير لايجوز عند. وبجوزعندهما وان كان عنل ألفية فم الى حنيفة روامان بالكفالة ولارى الرجوع على الاصل (وصيم الوكل عاقل اوكثر والعرض والنسيئة ) لان التوكيل بالبيع مطلق عوته مفلسام الانكون القاضي مالك فيمرى على الهلاقه في غير موضع النهمة (و) صح ابضا (اخذه) اى اخذالوكيل ومحكرمه ثم عوت الكفيل مفلسا إه ( رهنا وكفيلا بالثن فلايضين ان ضاع ) أي الرهن ( فيده اونوى ماهل فلت وماقاله الزياعي نص عليه النسق الكفيل)لان الجواز الشرعي بنافي الضمان (ويقيد شراؤه عثل الفيمة وغين بسير فىالكافى بقوله أواخذ ثنه كفيلا وهومايقومه مقوم (من اهل الخبرة حتى لايجوزشراؤ وبفين فاحش بالاجاع قال فنوى المال على الكفيل بان رفع الامر ال فالنهابة هذا النمديد فيسا لمبكزله قيمة معلومة فىتلك البلدة كالعبيد والدواب قاض وي والمقالاصيل مفس الكفاله ونحوهما ناما ماله قيمة معلومة فىالبلسدة كالخبز والسم وغيرهمسا فزاد الوكيل بالشراء لايفذ على الموكل وأن كانت الزياة شيأ فليلاكالفلس ونحوه (وكله بيبع مدفاع نصفه صم) لان الفظ مطاق من قيد الاجتماع (وفي الشراء نوقف على شراءالبافي) فان آشري بافيه قبل ان مختصمان م الموكل والالزم الوكبل لان شراء

كاهو مذهب مالك فيحكم يبراءة الاصبل فينوى المال على الكفيل فلاضمان عليه اه (قولد حتى لا بحوزشراؤه بنين فاحش الإجاع) الفرق لا بي حسفه البعض قديقع وسيلة فبنفذ على الآمر (الااذا رد مبيع بعيب على وكيله بينته اله في الشراء محتمل انه اشراء لنفسه ولارأى الصفقة غاسرة نسبهااليه ( درر ٣٧ ني ) ولا تكن ذلك في البيع فلإنتهماه وتفسير النهن اليسير بما دخل محتسوم المقومين والفاحش بمالابدخل تحت تقويم المقومين هوالصميم وقيل حدالفاحش فىالدوض نصف مشر الغيمة وفي الحيوان عشر النبية و في المفار خس النبية و في الدراهم ربع عشر النبية كافي النبيين ( **قوله و**في الشراء بنوقف على شراء الباق ) شاملاكان معيناوغير معين(قوله واذاردمبيع بعيب علىوكيله مبينةاونكول) اشترطذاك لان الحال فدبشته علىالفاضي باللابعرف اربح البيع فاحتاج الى هذه الجدليظير التاريخ اوكان عيبا لابعرفه الاالالهاء اوالنساء وقولهن وقول العلبيب حجد ٣٠٨ فينوجيه الخصومة لأفيالرد فيفتقر اليها للرد حتى لوكان الفساضي عأين المبيع وكان العيب ظاهرا لايحتساج البها كافي الكافي ﴿ ﴿ لِهِ الْهِ الْوَارْدِ، فَيَالَاعَدَتْ مِنْهُ رِدِهِ لَامِلِيالًا مِنْ كَذَاقَى الْكُرِّ ﴿ ٢٩٠ ﴾ وليس ذلك الأعلى وابة و في عامة الروايات بساوكبلان تخاصم الوكل بليلزم اونكوله) اى الوكيل (اواقراره فيا لاعدث رده) اى الوكيل (على الآمر

ال كل لازال دئت بالزاضي نصار و)باقراره (فيامحدثلا)اى لا يرده على الآمر بل بين عليه بسى الدالوكيل مبع شي كالمعالمديد كذافي الكافي وكذا قال اذاباعه فردعله بالعيب فانكان عالاشد شمثله كالاصبع الزائدة اذلا بحدث مثله في الزيلمي نمال وبينالراوسين نفاوت هذه الدة رد معل الأحرسواه كان الرد على الوكل بالبية أو النكول او الافرار في عبب كثير لازفيه زولامن الزوم الى اندلا

لامحدت مثله (الاصل في الوكالة الحصوص) ولهذالو قال جعلتك وكبلا في مالي بصر مخاصم بالكلية وكان الاقرب ان لامقال حانظالله نقط (و في الصاربة العمو ) ولهذالو قال جعلنك مضار واكان مضار وافي حبم لايلزمه ولكنله الانخاصم اه وكذا قال في المواهب لورد عليه عا

الاتواع (فان ماع) اى الوكل (نسأ فقال آمر ، امر مك نفذ وقال الملفت صدق الآمر)

لا محدث مثله باقر ار يلزم الوكيل ولزوم باعطى كون التقييد اصلاف الوكالة (وق المضاربة) يعنى اذاباع المضارب نسأ فقال رب للوكل دواية اه (قولدولم بكن توكيلهما المال امريك مغذو قال الملقت (صدق الضارب) عامعلى كون الاطلاف اصلافهاوسياني مقطواحد)هذا من مدخول قدعدم تحقيقه في آخر كناب المضاربة الشاءالة تعالى (التصرف احدالو كبلين وحده) لان أنغ اداحدالوكلين وليس ظاهرالانه

الموكل رضى وأبهمالا وأى احدهماوان كان البدل مقدر الان تقدره لاعتم استعمال نة انكونتوكيلهاكلام واحدوهو الرأى فالزيادة والنقصان وق اختيار البائم والمشرى ونحو داك وهذا في تصرف لوكان كذهت ثمت لكل الانفراد عاوكل لامانعوفيه عن الاجتماع وبحتاج فيهالي الرأى ولمبكن توكيلهما بلفظ واحدذكر الاول فعولمل صواله وكاذنو كالمابلفظ

بقوله (الافي خصومة) تال الاجتماع فهامتعذر الفضالة الى الشغب في محلس الفضاء واحد (قوله ذكرالاول منوله الافي خصومة)ظاهره أنه مثال الاعتنع وذكرالتاني بقوله (وردو ديمة وقضاء دينو طلاق وعنق لم يموضاً) اذلا بحتاج في شيءُ الاجتاع فيهوليس بظاهر لان الاجتماع منهاالى الرأى بلهو تعبر محض وعبارة الواحدو المتني سواء علاف مااذاقال لهماطلقاها في المصومة عمتع كاذكر. وكذلك انشئتمااوةال امرها باديكمالانه تفويض الىمشيئتهما فيقتصر على الجلس اوكان تأتىالكلام والتاني والتالث والذي الطلاق والعنق بعوض لانه بحتاج حيننذ الىالرأى وذكرا لنالث مقوله (ولمبكن يظهران فالمارة سقطا هوال مقال بعد

توكيلهما بكلام واحد) بل على التعاقب فعينتذ بحوز لاحدهما السفرد بالمصرف لانه رضى وأيكل منهما على الانفراد وقت توكياه فلانفرذنك مخلاف مااذا وكلهما بكلام واحداذلا نفرد 4 احدهماوان كان احدهما حرابالنا عاقلاوالآ خرعبداا وصببا محمورا طهلاتهرض وأعماونت توكله فلاخرذك فانتصرف احدهما عضرة صاحه فاذاجاز صاحبه جازوالافلاولوكان غائبافاجازلم يجزذ كرءالزبلعي (الوكيل مفضاء

الدن لانجبر مليه) لانه لم يضمئ شيأ بل وعدان شرع على الأمر مخلاف الكفيل لانه ضير (لايوكل) على الوكيل (الآباذ لآمره او باعل رأيك و عوه) كاصنع ماشات مثلا (فاروكل، )اى ادر الامر (كان وكيل الأمر لا خزل موكله او مو ته و خزلان توتالاول)وسيأتي تحقيقه في ادب الفاضي الرشاءالة تعالى (وكل)اي الوكمل (ملاادته) اى در الوكل (فدهد) عي وكيله (عنده) اى عندالوكل التاني (او) عقد (به يته) دانه (واجازه) ي دقد و(او كان الموكل الاون قدر الني صحر) الماالاو لان فلان المصودوهو

حضور وأعقد حصل فالصورتين والمااتاك فلأن الاحتياج فيه الحالو أي انقدر بالطلاق والعنساق أذاوكل غير مفطاق أنتن ظاهرا وتدحص عارف سأاذا وكل وكاين وقدرانكن لاته الفوص الممامع الثاني محضر والاول اوكان غابا الحاز ( تقدير ) لابجوزلان الطلاق معلق بالشرط فكال الموكل علفه بلفظ الاول دون التني كافي الندين وشرح لجمع

**قوله ولمبكن توكبلهما بلقط واحد** 

وامافى تصرف عننع الاجتماع فيداولا

معتاج فبالمالر أى اولمبكن توكيلهما

بكلام واحدفلكل الانفراد بالتصرف ذكرالاول الخ (قولدذكر مالزبلعي)

عبارته وهذآ فانصرف محتاج فيدالي

الرأى وامكن اجتماعهافيه وكال توكيلهم

للفظوا حداه فجعل امكان الاجتماع

مراعى فيقيد توكيلهما بلفظ واحد

(قوله وكلبلااذه الح)هذا في وكبل

بالبيع والنكاح والخائم والكشابة والقحيح اذالحقوق ترجع المالتانى

لانه العاقد كإفي النمن واما لوكيل

(قوله من لا يل غير ، لمبحر تصرفه في حقه) ﴿ ٢٩١ ﴾ النفي معتمل ال يكون عمني لا يلزم إذا كالله بمبر حال التصرف واللهاعإ نقد رَ النَّبِي ظهر ان غر ضداجتال وأجماق الزيادة واختبار المشتري كمامر (قال فوضت (باب الوكالة بالخصومة والقبض) الكام امرأتي صاروكيلا الطلاف وتقييد بالجلس) فان لطاق في المجلس صحو والافلا

(قولدوالوكيل منبض الدين علكهاا (علاف قوله وكانك في امرامراني) حيث لا نفيد بالجلس فان طاق بعده صحو (من الخصومة عند الى حنفة) اى خلاقا لايل غيره لم بجز تصرفه في حقه) لان محمة التصرف مبنية على الولاية فاتنا انتفت لهماو الخلاف فعااذا وكله الدائن واماانا

الثانة انفت الاولى (فاذاباع عبداو مكاتب او ذمى مال صغيره الحرالملم اوشرى) وكله القاضي بقبض دمن الفائب لا يكون واحد منهر(4) اى بذلك المال (لمبحز) لانقاء ولاتهم عليه (كذا تزويج صفيرة وكيلا بالمصومة الفاقاكذا فاشرح كذلك) اي حرة مسلة حيث لم بحز لواحد منهمذلك لانتفاء الولاية الممع من الخانية (قولد الوكبل بااى 🗨 باب الوكالة بالخصومة والقبض 🏲 الخصومة لابحير عليها) بهني مالم بغب

موكله واذافأب بحبره لمهالدفع العسرد اهإانااوكبل بالخصومة وكبلبالقبض عندالثلاثة خلاقازفر ناءهلي انالقبضغير الخصومة وتدرضي مادوته ولهمان من ملك شيئا ملك اتمامه وتمام الخصومة كإذرمه الصنف رجه الله في بأب رعن وانهاؤها بالقبض وفالوا الفتوى البوم على قول زفر لفسادان مان ز لهذا قلت (الوكيل وضع عندعدل فولدنم ارادانلهم الدفع لانسم على الوكيل) أي وعكم

بها وبالتقاضي لامملك القبضوم بفتي) لظهور الحيانة فالوكلاء وقديؤتمر. • في بالمال على المدعى عليه و يتبع الدائن مدفعه المصومة من لا يؤتمن على المال وكذا الوكيل بالتقاضي علك الغبض على اصل أفرواية لانه في مداه وضعا بقال افتضيت حتى اي قبضته فاله مطاوع فضي لكن العرف مخلافه كافى الزازية (قول كدافى الصغرى) وهو قاض على الوضع والفنوى على اله ايضالا علكه (و) الوكيل (عبض الدين علكها) اي الحصومة عنداني حنيفة حتى لواقام المدمى طبه البينة ان الدائن استو ناهمنه او

وقداسنده فبامصنفهاالي والده بقوله هكذا فالدالو الدوهان الدمن وحمات (قول صمافرارالوكل المصومة ارأه بفيل بينته(و) الوكيل بقبض (العين لا) اي لاعلكما (ظو برهن ذواليد على الوكيل بقبض عبدان الموكل باعدوقف الامرحتي محضر الغالب) صورته وكل وكبلامنهض مبدلهوغاب فاقام ذوالبدالبينة انهاشتراه بمنوكله بالغبض لمنقبل مبنته فالبات الشراء ونقبل في دفع الخصومة فتنوقف حتى محضر الموكل وبعيدالينة

هذافي غرالحدو القصاص لان التوكيل بالخصومة جعلتوكيلا بالجواب مجاز فتكنت فيدشهة العدم فى اقر ار الوكيل فيورث شهة فيدره ما درأ الشبهامة (كذا الطلاقوالعناق) بعني أذا اقامت المرأة البينة على الطلاق والعبد او الامة على العناق على الوكيل بقلهم من مكان الى مكان لانقبل هذه البيئة على اتبات العنق والعلاق كافيانيين وفيد بالوكبل بالمصوم احترازامن الوكيل بالصلحنا ولامل ونقبل في نصر دالوكيل حتى محضر الغائب (الوكيلم) اي الحصومة (اذا ابي) الاقرار لان الوكيل المصومة المامة الافرارلكونهم افرادا لمواب والع مالة لاعاصدو لهذاقلنا الوكيل والم لاءللت الخصومة والوكيل بالخصود لأعلك الصلح لان الوكيل بعدلا بات عندآخر كذا في البزازية (قولدكا

اي امتنغ عن المصومة ( لابحبر عليها ) لانه لم يضمن شيئا بل وعد ان شرع (نخلاف الكفيل) حيث بمبر عليها لانه ضمين كامر (اذاوكل مخصوماته واخذ حقوقه من الناس على الزلايكون وكيلا فيما بدعي على الموكل جاز فلو ائت المالله ثم اراد الخصم الدفع لايسمع على الوكيل) كذا فالصغرى (صح افرار الوكيل بالمصومة) بعنياذا بنت وكالة الوكيل بالمصومة واقرعل موكمة سواء كان موكله الدمى نافر باستيفاء الحق اوالمدعى طبدقافر بثبوته عليه فانكان اذا استنى الافرار) مله صعداستند ذلك (مندالفاضي) صبح (دون غيره) اي ان كان افرار. عندغير القاضي فشهد بهشاهدان هندالفاضي لآبصتم (وان انعزل به) حتى لابدنع البدالمال ولوادعى بعد الانكارةال الزبلعي وفي نلاهر الروا ذَلْ الوكالة والما البينة المسمع لاته زعم انه مبطل ق دعوا. ﴿ كَذَا ادًّا اسْتَنَّى الاقرار بصيح الاستثناء الانكار منهمااه وجعا والر منده) بعني اذا استثنى الموكل الاقرار بان قال وكانك غير حاز الاقرار في الفتاوي الصغرى

قول مجمدخلاة لا يوسفوعلل تول مجدبان الانكار قديضر الموكل بأنكانالمدعى وديعة اوبساعة فلوانكر الوكيل لاتسم منه دعوى الردوالهلاك وتسمم قبل الانكار اه ثم قال الزبلع ولواستنتي انكاره صحوافر اره وكذا انكاره اه (فلت)يعني وكذا اذا استثنى افراره لاانكاره صحافراره وليسالراد الهبصحانكاره ماستتناله ولاندم هذا الجلوالانافض ماقدمهمن صمةاستناءالانكار فيخاهرالرراية اهتم قال الزبلعي ولايصيرالموكل. قرآ بالتوكيل بالاقرار اه ومثله في البرازية قائلاو قال مل

الطواويسي معناه انه موكل بالخصومة ومقول خاصم فاذار أيت لحوق مؤنة اوخوف عار على فاقر بالدعي اه ويق فسم الشاووكله غبرجائز الافرار والانكارقبل لابصيم الاستناء لدرمقاء فردتحته وقبل بصيم فبقاءالمكوت كذافي الزازية (قول محلاف الرسول الى فوله ذكره الزباعي) الى في كتاب الكفالة (قوله والوكيل ﴿ ٢٩٣ ﴾ باليم اذاضم النمزاخ) بشكل هل وكيلالامام يبعالفنائم وهذءذ كرها واقر الوكيل عندالفاضي لايصح لعمدالاستنناه ولكن بخرج عن الوكالة فلانسم فى كتاب الكفالة ابضا (قو لدو لوادى

خصومته (لا) ایلابصم (توکیل کفیل عال مفیضه) صورته کفیل منرجل بمكم الضمان برجع) اىعلى موكله عال فوكله صاحب المال بقبضه من الغريم لم تصح لا ف الوكيل من بعمل لغيره و لوصيع هذاصار عاملالنف في ابراء ذمته فانعدم الركن (بجلاف الرسول ووكيل الامام بيع الفنائمو) الوكيل (بالتزويج) حيث يصمح ضمانهم بالنمنوالهر لانكل واحد

بالبعوانائل ازمنول النرع حاصل فادائه الدبجهة الضمان كادائه عكم الكفالة من المشـــرى بدون امر. منهم سفير ومعرد كره الزيلعي (الوكل مقيض الدين اذا كفل صحو بطلت الوكالة ظبنأمل (قولدحتي لوادعيانهادي لان الكفالة اقوى من الوكالة لكونم الازمة فتصلح نا مضدلها بخلاف العكس (و) الدى الى الدائر لابصدق) قال الزيلمي الوكيل (بالبيع اذاضمن الثمن البائع عن المشترى لم يحز) لانه يصير عاملا لنفسه كمامي ولهان يتبع ربالدين ويستملفه ولا يستعلف الوكيل بالله مابعلم ال الطالب (ولوادی محکم الضمان رجم) لبـالانه (وبدونه) ای.دون حکم الضمان (لا) فداستوفى الدين لان النيابة لانجرى في اىلارجع لكو ، تبرعا (مصدق التوكيل منبض لوغي عاام دفع دسدال الوكيل الأعان مخلاف الوارث حيث محلف يعنى اذا ادمى رجل الهو كيل فلان القائب مقبض دئه فصدقه التريم امر دفعه اليه لائه

على العزلان الحق ثبتله فكان حلفه اقرار ملى نفسه لان ما فنعه خالص حقه اذالد بون تفضى بأمثالها حتى لو ادعى اله او في بطريق الاصالة اه وان ارادالنريمان الدين الى الدائ لا يصدق اذار مع الدفع الى الوكيل باقر ار مولم ببت الانفاء بمجر ددعواه محلفه اى الدائن بالله ماوكانه له ذلك و ان (فان) حضر القائب وصدقه تم الأمروان (كذبه الفائب دفع) اى المصدق (اليه) . دنم عن سکوت ای من غیر نصدیق اى الغائب (نائبا) اذلم ثبت الاستيفاء لا نكار والوكالة والقول فيه قوله مع عينه فيفسد بالوكالة ولانفيها ليس لدان علف الدائن الاداء (ورجعه على الوكيل ان بق في ده) لان غرضه من الدفع براءة ذمته فإ تحصل فله السنفض قبضه (وال ضاعلا) اى لا برجع لا له بتصديقه اعترف اله محق بالغبض وهومظلوم فيهذا الاخذوالطلوم لايطإغيره (الااذاصمنه) اي شرط ملى مدعى الوكالة الضمان ( عند الدفع ) اى دفع ماادعاه ( اولم بصدقه ) اى نى دعواء النوكيل (ودفع) اليه ( على رجاء الاجازة ) اى اجازة الغائب فاذا انقطع رجاؤه رجع عليه (او) دفع اليه ( مكذباله ) في دهواه التوكيل (ولو) لمبكن

الااذا عادالي التصديق وان دنععن تكذبب ليساد الامحلف والمعادالي التصديق لكنه يرجع على الوكيل كافىالىزازية والخلاصة (قولدوهو مظلوم ) اى المدنون المصدق على الوكالة (قوله اي شرط على مدعى مصدق التوكيل غريما بل (مودعا لميؤمر بالدفع) لانه اقرار عال النبر مخلاف الوكالة الضمان) يعنى ضمان ما أخذه ربالدين منالمدون نابالماقال الزبلعي صورة هذاالضمان انعول النريم للوكيل نمانت وكبله لكني

لآآمن ال مجمعدالوكالة ويأخذمني ناباو بصيرذلك ديناعليه لانه اخذممني ظلافهل انت كفيل عنه ممااخذه مني بالباقبضين دلك المأخوذفيكون صحصاهلي هذا ااوجه لانه مضاف الى سبب الوجوب وهوكقوله ماغصبك فلان فعلى او ماذاب ال عليه فعلى لان

مااخدهالطالب المناغصب واما مااخذهالوكيل فلابحوزان يضمه لانهامانة في يدهولانجوز الكفالةيما (قول اولم بصدقهاى

في دمواه) ارادبعدم التصديق السكوت لقوله بعده او دفع مكذباله لان عدم التصديق يشمل السكوت والتكذيب صريحا

الدن فانه مقضى عثله كامر (كذالوادعى الشراء وصدقه) بعني اوادعى انهاشتري الوديمة من صاحبها وصدقه المودع لم يؤمر بدقعها اليه لان اقراره على الفرغر مقبول (وامر 4) اى الدفع (لوقال) اى المدعى ( تركها ) اى الوديعة ( المودع ميرانًا فصدته ) اىالمودع لان ملكه تدزال عوته واتفقا انه مال الوارث فيدفعه اليه (وكل) بصيغة الجمهول اي جعمل رجل وكبلا (مقبض مال وادعي الغرم قبص دائد دفع) اى الغرم (اليه) اى الى الوكيل يعنى بجبر على دفعه اليه لان وكالنه ثبتت مقوله اخذه ربالمال حيث لم نكر الوكالة وادعى الانفء وفي ضي دهواه افرار والدين والوكالة وإذا كان افرار تثبت الوكالة في زعه ولم مَبِتُ الانفاء بمرد دعواه فيؤمر بالدفع أليه (واستخلف)اى النوم (دائه على عدمالقبض) لأن قبضه توجب راءة ذاته فأذاعِزُ عن اقامة البياسة بستحلف، ( لاَالُوكِل عَلِي عَلَى عَلَمْ مُعْمَدُ اللَّهِ كُلُّ ) اذلا تَجْرَى النَّابَةُ فِي الْبِينِ ( وَكَلَّهُ بِعِب ان رد المبيم بسبب ميد (فادعى البائم رضاللشترى لمرد) اى الوكيل (عليه) اى صلى البائم (حتى علف) اى البائم ( المسترى ) علاف مسئلة الدين لان التدارك ممكن هناك بأصرداد ماقبضه الوكيل اذائلهر الخطأ عند نكوله ولاعكن ذئت فىالعبب لان القضاء بالفحخ افذغاهرا وباطنا عند ابى حنيفة فبصحرالفضار ولابسملف المشرى بعده لانه لانفيدادلا بجوز فسخ القضاء وليس في مسالة الدن قضاء بل أمر بالتسليم فأذا ظهر الخطأ فيه أمكن نزعه منسه و دفعه الى الترام بالر نقين القضاء ( دفع رجل الى آخر عشرة ينقها على اهله نانفي عابهم عشرة اخرى فهي بها استحسانا) والقياس البكون متبر طالانه خالف امره فيرد العشرة على الموكل وجه الاستحسان ان الوكيل بالانفاق وكيل بالشراء لان الانفاق لابكون بدون الشراء فيكون التوكيل بهنوكيلا بالشراء والوكيال بالشراءعك العد من مال نفسه ثم رجع به على الآمر (الوكالة المجردة لائدخل تحت الحكم) قال في الصغرى الوكيل مقبض الدين اذا احضر خصما قاقر بالوكيل فانكر الدين لاتتبت الوكالة حتى لوارادالوكيل اقامة البينة على الدين لانقبل واذا ادمي ان فلانا وكله بطلب كل حق له بالكوفة وشبضه والخصومة فيه وجاء البينة على الوكالة والموكل فائب ولم محضر الوكرل احدا للوكل قبله حق فأن القاضى لايسهم من شهوده حتى محضر خصما جاحداد الثاومقرابه فجنند يسمع وبقر رالوكالة فأن احضر بعد ذلك عزما مدمى عليه حفالل وكل ارتجالي اعادة البينة ولوكان ه عياله وكله بطلب كل حق له قبل انسان بعينه بشرط حضرة ذلك بعينه ولو أبات ذاك

(قولدوام به ای بالدفع لو قال ترکیما ميراناليوصدقه) احترز بهعالوقال اوصى لى بها وصدته حيث لابؤ مر بالتسليم الهلانه اقرانه وكيل صاحب المال بالقبض بعد مونه و لا يصيح كافي التبيعن (قو لدالو كالذالجرد، لآندخل تحدالحكم) بعني المجردة عن احضار خصم بلزم بموجبها (قولدةال فالفناوي الصغرى الخ) قال فيهسا بعده او اقام الوكيل مقبض كل حق منة شهدت دنسة على الوكالة وعلى الحق للوكل على المدعى عليه قال الوحنيفة تقبل على الوكالة لاغر فاذا قضي بها يؤمرالوكيل باعادة البنة طراطق للوكل على المدعى عليه وعندهما تغبل على الامرين ويقضى بالوكالة او لا ثم مالمال وكذا الخلاف في دعوى الوصاية اوالوارثة معالمال واللمالوفق

حرابع: لالوكبل كالمهد ( قولدبشرط عاالاً خوفيما ) اى صورتي العزل القصدي كما هوظاهر ينزل بعزل الموكل ) لان الوكالة حقد فله از يبطله (و)يعزل (نفسه)بان يتول عزلت نفسى (بشرط طهالا تخرفيهمساً ) هى فىالصورتين بعنى اذا عزل الموكل يشترط علم الوكيل، وان عزل نفسه يشترط عمالموكل.به عنى اذا إيلنه العزل فهو

بمعضرهن ذاك المعين تم جا بخصم آخر بدحي عليه حقايقيم البينة على الوكالة مرة اخرى

العزلالوكل

(قولدولو غير عداين) بشمل الفاسفين و كذا قال الزيلعي وهبار أالصنف في مسائل شتى احسن من هذه وهي ويشتر طلعز له خبر عدل اومسنوريناه وأخرج الفاسقين (فولدو لللبكن لذكر الوكيل هنافالدة تركته) بقال الدامة فالدوه مي ما نوهم من الدلو لمدكراته بعزل عويه لنوهم انقالها كاثاله الىور تعكالوباعالوكيل فات فعق قبض الثن لورثته اووصيهوقيل اذكاءكما ذكر. فيجامع الهصولين ملى اندلوسلم ذلككان عليه ايضاان مقتصر على ذكر جنون ﴿ ٢٩٤ ﴾ الموكل والحكم بلحوقه مريدا دون الوكمل اذهاكالموت وعلى هذا مذيني الألذكر أأ ( على وكالته وتصرفه جائز حتى بعلم (باخبار) مثملق بالعلم (هدا،اوانين ولوغير موتالكفيل بالنفس فماسيأني وقد عدلين)اهإانالوكالة تنبت مخبرالواحد حراكان اومبداعدلاكان اوفاسفا رجلا ذكر ه(قو لدو خزل ايضاءوت الموكل) كان أوام أة صياكان أوبالغا وكذا العزل عدهما وعند الى حنفة لاشت قال في جامع الفصولين لومات الوكل العزل الا بالعدداوالعدالة (و) خزل ايضا (موتالموكل) هكذاوقعت عارة بالبيم والشراءاو غاب اوار تدقيل ننقل ألفىدورى ووقعت فيالكافي والوقاية هكذا موت احدهم اولمالم بكزيان كرااوكبل الحفوق إلى موكله و فبل لا (قو لدو هو ههنا فالمُدَة تركنه (و) يعزل ايضا (بجنون احدهما) من الوكيال والموكل جنوما شهر مندابي وسف) قال في المضمرات (مطبقاً)لان قليله ، نزلة الاغاء وهوشهر عندابي يوسف وحول كامل عند مجدوهو ومدينتي وفي البمنيس والمنار الدمقدر الصحيم (والمكم بلحوقه) اي لموق احدهما (دارالحرب مردا) فال لموقه لا بنت بشهر لازمادونه في حكم العاجل فكان الاعكرالحاكم فاذاحكم به بطلت الوكالة بالاجاع واماقبله فوقو فذعندا بي حنيفة وانما قصيراوالشهر فصاعذا فيحكمالا جل يعز ل بإذ الاشياء لان الوكالة مقد غير لازم فكال آبقاله حكم الابنداء فيشترط لقيام الامر فكا . لموبلا اهومثله في الغابة عن فى كلسامة مايشتر طلا بندا ، (وذا) اى افرال الوكيل في صور الذكورة (اذالم سلق الوائمات الحسامية (قولدوذ الى اتعزال يه)اى التوكيل (حق الغير)وامااذا تعلق به ذلك فلا بعز لكااذا شرطت الوكالة في بع الوكبلالخ) صورة نعلق حقالغير الدهن كامراو جعل امرام أنه في دهاتم جن الزوج (و) نعزل ايضا (مصرفه مفسه) بالتوكيل الوكالة بالخصومة من المللوب اى تصرف الموكل (عبث بحز الوكيل من الامتثال ، كالذاوكا و باعتاق عبد واوكنات بطلب المدعى فلاعلك عزله لمافيه من اوتزويج امرأة اوشراء شئ اوطلاق اوخلع اوبع عبده اعتق اوكانب اوروج ابطال حق الغير كأفي شرح المجمع وهذا اذاموالوكيل بالوكالة وان لمبعرفله لوفعل واحدا منها بنفسه عجزالوكيل من ذلك الفعل فتبطسل الوكالة ضرورة حتى عزله على كل حالكا في حامع الفصولين ال الموكل اداطلقها واحدة والعدة قائمة معيت الوكالة لامكان ثفيذ ماوكل به ولو تزوجها (قولدكا دائر طالوكالة في بعاله هن غمه وابانهالمبكن لموكيلان نزوجها منهاز والحاجنه مخلاف مالو زوجهاالوكل المل صوايه في عنداله من (قو لدو كذالو وابانهاحيث يكونله ال زوج الموكل لان الحاجة بائية (وتمود الوكالة اداعاد البه)اي وكل كلواحد من رجلين بيعدفباعد

از ملكه كااذا طلق امرأته واحدة المستخدم المستخدم المستخدم والمداولية المستخدم والمداولية المستخدم والمستخدم وهي في المستخدم والمستخدم و

احد هما فردعلبه بعبب فلكلواحد

منهماان بيمه) هذا ظاهر في حق من لم مع و اما الذي باعد فلقائل ان مقول

الهلا علك سعه فانبا لانتهاء التوكيل بيعه

الاازيقال انغرض الموكل لم يحصل

بعد فليمرد ( قولداويق ار ٠٠) اي

الموكل (قديم ملكه) بعني إذاو كل يع عده ثم إعدالوكل ثمر دهليه بسب مفضاء كان

الوكيل الديمه وكذا لووكلكل واحمد منرجلين بيمه فباعه احدهما

فرد عليه بعيب فلكل واحد منهما ان بيعه ثائبا كنا في الصغرى

( اوبق أثره ) اى اثر ملكه كما اذا لحلق امرأته واحدة وهي في العدة

فتصرف الوكيل غير متعذر بال يوقع الباقي (و) خزل ابضا (بافتراق الشربكين

وال لم يعا ألشر يك) هذا يحتمل امرين أحدهما الله بكون الافتراق يهلاك المالين

- الكفالة كان الكفالة اومال احدهما ضاالشراء فان الشركة تبطله وسطل الوكالة التي فيضنها على (قولد مال في الهداية والكافي وغير مه او لالانا. عزل حكمي إذا إنكن الوكالة مصرحابها عند عقد الشركة و نابهما ال هي ضم ذمة الى ذمة في الطالبة وقيل أ أحدهما اوكلهما لووكل من تصرف فيالمال جاز فلو افترقالدزل هذا الوكيل الدين والاول اصيح اقول لاصمة للاو فيحق غر الموكل منهما اذالم بصرحا بالاذن في التوكيل واعاذكر اللوجهين اذلو بق الافستراق على ظاهره لم يصح قولهم واللبعا الشريك ادلايصح السفرد فضلاه كونهاصيم خروج الكفا احدهمايف من الشركة السنازمة الوكالة بلاعل صاحبه (و) نعزل ايضا ( بيجز با نفس عنه ) قات أني صحة الاول غ

وكله لو) كأن الوكل (مكاتباو جره او) كان (مأذونا) لمامران مقاء الوكالة معتبر مسلم لانه انما نفاه عا ادعاه من عد بالندائها لكونها غير لازمة فيشترط فيحالة البقاءقيام الامركاف الالنداء وقدبطل شموله الكفالة مالمنفس والثمول مسنفا مأهجز فتيطل الوكالة وإالوكيل اولا لاز البطلان حكمي كامر (اذاوكل) يعنيان منه لان المطالبة مطلقة عن القيدفتكو ماذ كر من انعزال وكبل المكاتب بجزه ووكيل الأذول بمحره اذا وكل ذلك الالف واللام للعهد الشرعي وهو بكو الوكيل (في الفقود والخصومات لاقضاء الذين اواقتضائه) لأن العبد مطالب تكفالة بالنفس والمال والسلمولاة بالخادماو ليدوله مطالبة استيفاء ماوجبله لان وجوله كانه بعقده فاذا بق حقه اذا كفل بالنفس ضم ذمته ألىذه بق وكياء على الوكالة كالم وكلمة ابتداه بعدالحي بعدائمقاد العقد عباشرته (لا خزل الكفول في المطالبة من حدث هي

بِعَزَلَا الْمُولِي وَكُيْلُ عَبِدِهِ اللَّادُونُ ﴾ لانه جَرْ خَاصَ والأَذُنْ فَالْنَجَارِةِ لاَيْكُونَ الا تكارخارجة عزالتمريف اه ومزقر طامافكان المزل بالملاالارى ان المولى لاعلك نهيه من ذلك مع مقاء الاذن ذكره المطالبة بالدن كشارح المجمع ودعلم الزيامي (قال وكانك بكذا على أنى متى عزلنك فانت وكبلي ) فأنه أذاعزله لمنعزل ماقاله المصنف (قولد ثمآن نفسيم مل كان وكدلاله وهذا يسمى وكيلا دوريا وأمااذا ارادان بوزله محيث بخرج من الكفالة الى القسيين بشعر بأنحصاره الوكالة (مقول في عزله عزائك تم عزاتك) فاتعادًا قال عزائك كان معزو لانظرا الى فيهماالخ) فيه تسامح لان النفسم ال ظاهراته نظ ومنصوبا وجود الشرط حيث قال متي عزائك أأنت وكبل واذاقال هذابا متبار الاصل فليس الثالث خار. تمرعزانك شعزل عن ألوكالة الثانية بهذا اللفظ لانمتى ففيد عموم الاوقاتلاعوم هند توضيمه قول الثارح والزبلع الافعال (ولوقال كما عزلك فأنت وكبلي)لايكون معزولا بلكما عزل كان وكبلا رجهم اللدندالي وانواعها في الاص لان كا نفيد عموم الانسال واذ اراد أن يعزله (نقول) في عزله ( رجست عن ا وعان كفالة مالفير وكفالة بالما والكفالة بالمال توعأن كفالة بالدبوا

الوكالةالمعلقة) فادارجم عنها لاسق لها الرفيمايقول بعدها (وعزاتك عن)الوكالة (المنجزة) الحاصلة من لفظ كافعيناذ بنعزل الكفالة

## (هي) الفالضم مطلقا وشرعاً (ضم ذمة الى ذمة في مطالبة النفس او المال او النسايم)

مضمونة فتصح الكفالة بها وذا قال في الهداية والكافي وغيرهما هي ضم ذمة إلى ذمة في الطالبة وقبل في الدين كانتصوب وانهر وبدل الحلموالص والال اصم أنول لاصمة للاول فضلا من كونه أصم لخروج الكفالة بالنفس يمريم العمد ونحوذلك وكفالة باعيا هنه معانهم قسموها بعد التعريف الى الكفالة بالنس والمال ثم الرتقسيهم الكفالة الى القسمين يشعر بأنحصارها فهما معانهم ذكروا في الناء السائل والضاربات والشركة وأنحو ذقم مايدل على وجود قديم مالث وهو الكفالة يتسليم ألمال كماسيأتى والهذا احترت اليس بواجب السلم فلاتصح الكه تعريفاصم مناولا لجم الاقسام صريحا (وركنها الاعاب) اي اعاد الكفال مقوله كفلت من ذلان لفلان بكذا (والقبول) اى قبول الطالب وهو الكفواله (وشرطها) مطلقاً (كون المكفوليه) نفساكان اومالا ( مقدور السلم) من انسلم كالعارية والمستأجرةاوبع الكفيل حتى لانصح الكفالة بالحدود والقصاص كاسبأتى (وقرالدن كونه

مضمونة بغيره كالمبيع فالاالكفالة لانصيح وبنسليم، تصير ﴿ نابيه ﴾ لم نعرض لذ كرسيهاو هو مطالبة من له الجق لتوثيق شكُّير محل المطالبة او تبسير و صوله الى حا

فبجوز مطلفااذا كانت صححةوكفا

بالاعيسان وهي نوعان كفالةباصا

هى امانة غير واجب النسلم كالودا

بها! صلاو كفالة باعيان هي امانة واج

(قولدحتى لابجوز الكفالة بدل الكتابة) بنبغي ال تكون النفقة كذلك المفوطها بغير فضاء وابراء هوالموت (قولد لابانا ضاءن لمرفته كذاأنا كفيل امرفة فلاثرو اوقال معرفة فلان على ثالوا إلز مهان مدله عليه كذافي الخائبة وفي التبيين قال الولوسف بصرضامنا للعرف أي بقوله الانسامن لمرفته اله وقال قاضيمنال وعن الى وسف أن هذا على معاملات الناس وعرفهم (قوُّل وال لم بحضره

حبيه الحاكم) كذاذ كر مالزباهي ثم قال بعده قال العبد التقير الى الله ينبغي ال يفسل كانصل في الحبس بالدين قاله هناك قبل اذائمت الحق باقراره لا يجمل محبسه وامره مدفع ماهليه لان الحبس جزاه ﴿ ٢٩٦ ﴾ المماطلة فلر يظهر باول الوهلة وان ثمت بالبنة حسه كارجب لظهوره مطله صححا)حتى لابحوز الكفالة مدل الكنبابة كإسأتي (وحكمها لزوم الطالبة على

الانكار فكذاهنا بذغ إن مصل على هذا الكفيل) عاهو ما الاسبل نفسا كان اومالا (واهلها اهل البرع) بال بكون حرا النفصل وذكر في النهاية ، مزيا الى مكافافلأنضيم من العبدو الصيى والجنون لكن العبديطالب بعدا العنق كذافي اللاصة الايضاح هذا اذالم يغلمر عجزه وأمااذا (فالدعى مَكْفُولُكُ ) اذفائدة الكفالة ترجم اليه (والمدعى هذيد مَكْفُولُ عنه) ظهر عجز مفلامعني لحبسه الاانه لامحال ويسمى الاصيل أيضا (والنفس) فالكفالة بالنفس (اوالمال) فالكفالة منهو من الكفيل فيلازمه وبطاليه ولا بالمال (مكنوله) فالكفول عنه والمكفوله في الكفالة بالنفس واحد (ومن مخول منهوس اشفاله جعله كالمفلس ازم عليه الما البة كفيل فالكف الة امابالنفس والتعددا) اي الكف الد بالنفس بالدى ادائيت الافر اراو بالبينة اه (قه أد والنفس ابضا الاول ازبأخذ منه كفيلانم كفيلا والثاني الشعددالنفوس المكفول وادغاب وعلى مكانه الخ) قال في شرح بهـا فأنه جائزكانجوز بالديون الكثيرة (اوبلــالـومايتعاق.4) وهوالنسليم (اما الجمع عن الذخيرة اذآ ارتدالكفول الاولى)اىالكفالة بالنفس (فتصيم بكفات نفسه و عايمبر به عنها) اى من النفس ولحق بدار الحرب بؤمرالكفيل كالرأس والوجه والرقبة والعنق والجسد والبدن ككفلت برأسه ووجهه الى باحضار والالم عنمو وولاتسقط كفالته آخره (وبجز،شائع) ككفلت مصفه اوثاله اوربعه (و) تصم ابضا (اضمنته لانه انمااعتبر ميناحكما فيحق فسمة ماله وبعلى) فأن على للآلزام فعناء المالمتزم أسليمه (والى ) فأنه يستعمل في معنى على واما فيحق نفسه فهو حياه وكذا (والله زمير) فاذال عامة هي الكفالة (اوقبيل) هو عمني الزهم ( لابالاضامن فىالتبيين اھ وفيەنوم اشكاللانەاذا لمرفته)لازُموجب الكفالة الزام النسلم وهوضين المرفة لاانسلم (واختلف اعتبرمينانى حق أسمة مأله بالحكه بلحاقه

في المضامع لتعريفه اوعلى تعريفه) كذا في الخلاصية (فان عين وقت النسلم النسليم احضر وفيه اذاطلب رفأية لما الزمه (كذا) اى احضر وابضا (اذا الحلق) باذقال انا كنيل نفسه اذا طلبته اسلم البك اوان طلبته وتحو ذلك (اوعم) بان فال الاكفيل، كاطانه اومتى ماطلبته الحدالك (وال الم عضر حبسه الحاكم لامتناعه عن ايفاء حق لازم عليه لكن لا يحبسه أول ما دعى لعله لمبعر الا ذادعى (وال غاب) اى المكفول عنه (وعل مكانه امهاه ) اى الحاكم الكفيل ( مدة ذهاه وايامه فان مضت ولم محضر حبسه والالبير) اي مكانه (لمبطالب) اي الكفيل (4) اى بالكفول، لانه عاجز وقد صدقه السالب فصار كالدونادانت اعساره وان اختلفافتال الكفيل لااعرف مكانه وقال الطالب تعرفه ينظر فان كان له خرجة معروفة بخرج الى موضع معلوم للجارة فكاروقت فالقول تول الطالب ويؤم الكفيل بالذهاب الىذلك الموضع لان النااهر بشهدةطالب والانالفول قول الكفيل لانه متسك بالاصل وهو ألجهل ومنكر لزوم المطالبة ( وانشرك

تسليم في مجلس القاضي سله وفيه ولم بجز في غيره وبه يفني) في زماننا لنهاو ل الناس

انه بصركفيلا بمدالايام التلاثة وجمله فى اقامة الحقى د كره الزيامي وغيره (كفل بالنفس الى شهر بطالب بهابعده) يعنى منزلة مالوقال لامرأته انتطسالق الىئلاندابام فالبالملاق يقع بعدثلاثة ايامو عن ابي وسف الديصير كفيلا في الحال قال وفي الطلاق يقع في الحال ( لو ) ايضاوقال النقيه الوجعفر بصير كفيلاق الحال فالروذ كرالابام الثلاثة لتأخير المطالبة المهالا تأخير الكفالة الاترى انه لوسله الهقبلها يجبر طي القبول كالذاعبل الدين قبل حلوله وماذكر في الاصل اراديه ان يصير كفيلا مطالبا بعدالايام الثلاثة وغير من الشايخ

والدينمقدم علىالمرات والكفيل اعا

يطالب إحشاره لبقكن الكفو للدمن

اخذ حقه وهو ولوكان،ؤجلاحل

عوت المكفول حكما فيقدم به حل الورثه

فَلْيَنَّا مِلْ (قُولُهِ وَانْ اخْتَلْفَا الْحُ) اي

ولاينة للطالب امالوا قام يبنة ان المطلوب

في موضع كذا فان الكفيل يؤمر

بالذعاب البهو احضار مكافى التبين (قو أد

كفل بالنفس الى شهر بطالب بهابعده)

اقول واختلف فىكونه كفيلافيلهوفي

عدم المطالبة بعده لاقال قاضيفان كفل

مقس رجل الى الانداماء كرفى الاصل

اخذوابطاه الكناب وقالوا لابصير كفيلا ﴿ ٢٩٧ ﴾ في الحال فذا مضت الايام قبل تسام النفس بصير كفيلاا ما وقال شعب الاثمة

الحلواني قول ابي يوسف رجه الله تعالى لوقال كفلتلك نفس فلان الىشهر فانه لايطاليه بتسليم النفس فيهذا الشهر اله يطالب الكفيل مسلم النفس ف الامام ويطالبه بمدمضي ألشهر قالشس الائمة الحلواني هذامال علىخلاف مايظنه الثلاثة ولايطالب بعده اشبه بعرف الناس العوام فانهرهو لون اذا قال رجل بالفارسية لآخر دمن فلاثرا خرقتم را تالك سال، وعن ابي وسف في رواية اخرى إذا قال الهيطاليه نسلم النفس فيالسنة قبل مضي الاجل ولايطالبه تسليهما بعدمضي الاكفيل مفس فلان عشرة الماماو ثلاثة الاحل قال وليس الامركايظنون بل الجواب على العكس الا أن زيدوا في الكفالة الم بصركبلاق الحالو اذامضت الامام فقولوا « هركاءكه نخواهي نوسيار،ش، فحيننذ يطالبه فيالسنة وبعدها كذا التلاثة لاسق كفيلاولوقال الاكفيل في الحلاصة وفيه ابضا والحيلة في في في الطالبة أن يزيد الكفيل في كفالته فيقول الاكفيل نفس فلان الىكذا من الاجل ثملا كفالة 12 على بعد ذلك خس فلان الى عشرة إيام يصر كفيلا بعد مشرةايام كاقال فيالاصل قالشين وآناري أذاة الله ذاك فانه لا يطالب في الحال و لا بعد مضى الاجل (ري عونه) اي بموت الكفيل لحصول أليحز التكي عن تسلم المطلوب من الكفيل بعدمو يحوور ثير الائمة الحلواني قال انفاضي الامام لمُبِكَفَلُوالهُ بشيُّ وانَّا مُحْلَفُونَهُ فَيَالَهُ لَافَيَا أُعْلِيهِ وَلاَتَّتِي الكَفَالَةُ بأعتبار تركنه الاستاذ ابوعلى النسني كان الشيخ الامام لامتناع استيفاء النفس م المال علاف الكفالة بالمال (و) وي الكفيل بالنفس الوبكر مجدين الفضل رجمالة تعالى أيضاً (عوتها) اى النفس الطلوبة لامتناع التسلم (ولو) كَانَ النفس المُكفول تعبدهذه الرواية ثمقال فاضمخان وهاكر بها ( عبد الكفيل ) وانما قال هذادفعا لتوهم أنَّ العبد مال فاذا تعذر تسليم فيالاصل الهاو فالكفلت نفس فلان أرميقيمه فازهذا اذاكان على العبدمال مطالب وكفل نفسه رجلواما اذاكان شهرايكو فكفيلاا داكالو قال انتطالق المطالب وفيقافيد فسيأتى الهاذامات واثبت الخصم دعواه ضمن الكفيل فيته شهرايكو ن طلاقالدا اه وهذا مخالف (لا) أى لايرأ الكفيل ( عوت الطائب ) بل و ارثه اووصيه يطالب الكفيل مانقله فالخلاصة عن الى وسف في غير (و) رئ الكفيل ايضا ( تسلم الكفيل اومأموره ) وكيلا كان اورسولا رواية الاصول اذاقال الكفيل الطالب (المطلوب اوتسلم دَّات) اى المطاوب (نفسه الى الطالب) متعلق بقوله ويتسلم كفلت الك مفس فلال شهرا فالدنوجه (حيث عكن محاصنه) متعلق به ايضايعني اذامير الكفيل من كفل به الى الطالب المطالبة اليه من حين كفل الى ال عضى ف، وضع مكن مخاصمته برئ وانالم مقل اذا الته البك فانا برئ حتى لوسله في شهر فاذامضي شهر مغطت الماالبةاما ربة اوسواد اوسمن حبسه فيهفر الطالب لميراً (وثلا ساد الكام ) طرف اوة الكفلت الناسف فلان الى شهر فائه (الكفيل) في صورة تسلم المأمور (اوسلت نفسي عنه) ايع الكفيل في صورة العالبه بتسلم الفس فيعذا الثهر تسلم المأحوز نفسه قال قاضحان الكفول بالنفس إذاح نفسه إلى المكفول له وقالُ الله تفسى اليك عن الكفيل برئ الكفيل والالمعل عن الكفيل لا يرأ ويطالبه بعدمضي الشهر قال شمس الاثمة الكفيل وكدالوامم الكفيل رجلاان يسلم نفس المكفول به الطالب ان قال لحلواني هذابدل على خلاف مايظته المأمور الطالب سلتالك نفسه عن الكفيل رئ الكفيل (وق تسلم الاجنبي العوام الىآخر ماقاله الصنف و 4 تعا شرط معه) اى مع ماذكر من قوله عن الكفيل (فبول الطالب) قال قاضُّ عنان لو ان وجه اقتصار الصنفعلي ماجعله متنا رجلا اجنبيا ليس عامور سلمالكفول به الى الطالب وقال سلت عن الكفيل ال واشار محذف ذكر البندأو اقتصاره على قبل الطالب وي الكفيل وانسكت الطالب ولم عل قبلت لا يرأ الكفيل (كفل اتفاية الى مأقال قاضيحان ولو قال آما كفيل منسه على أنه أن البسله غدا فهو ضامن العليه ) من المال ( والميسله غدا صحت ينفس فلان من الوم الى عشرة الم يصير الكفالتان) اىبالنفس والمال بعنى رجلله على غيره مائة درهم فكفل آخر نفسه كفيلافي الحال واذامضت العشرة لامتي على الوجد المذكورصمة الكفالتان وانّ لمهواف، فدا نطبه النتة لانه منتى كفيلا فيقولهم لانه وقت الكفالة الكفالة بالمال بعدم الموافاة وهذا التعليق صحيح لتعسامل الناس اياه وال كان بعشرة الموالكفاة عملالوقيت اه

ا وفوله وعن زر متم رابك سال ومعنامانا

القاس بأباه وبالنصامل بترك الغباس فيالبيع كما لواشترى نملا علىان يخدوه

قَبَلْتُكَ فَلَا الْمُسْتَةُ وَقُولُهُ ﴿ وَرَوْحَامُ كُنَّ ﴾ هُرَكَامَكُ مِحُواهَى يَتُوسِيارَهُسُ مَعَاهُ مِنْ أَرْدَتُ أَسْفُهُمُ الصحيد وهُمْ

(قَدُّ لِدَاهِ مَاتَ الطَّالِبُ فَكَذَا) لَا عُنْمَ إِنَّ الاَشَارَةِ وَاجْعَمَالُ النَّصْيِينُ وَلايصهم استاده الى وارشالطالبولذا عدل عنه الى قوله الى ملك وارثه ولايساعده صنيع مننه (قوله صنا)اى الكفالتان عندهمااى الامام وابي يوسف وهو قول ابي يوسف آخر او قال محمد لم بصما اذار تصيرالده وياي دعوى الطالب فإبجب احضار الفس اى الى مجلس القاضي وماذكر والصنف من توجيه قول مجدهو ماوجهه مالكرخي وقال الزيلعي هذا الوجه يوجب التصح الكفالة إذابين المال عندالدعوى والوجه الثاني ماقاله ابو منصور الماتر بدي رجه ألة نعالى و هو إن الكفيل على مالا مطلقا محظر حيث لم مثل التي التعليمة فكانت ﴿ ٢٩٨ ﴾ هذه رشو ة النو مه الكفيل له عند المواقة مفيذا وجب أن لاتصم وأن بنها البائع معارباته اضيق مز الكفائة فلازيزك هنا وبامااوسع لانهام الترعات اولى الدعى لارمدم النسبة الدهو الذي او واذالم واف محتى إز مه المال لا ير أمن الكفالة النفس اذلاتنا في بين الكفالين ( فان مات حدالبطلاناه (قوله ومندهم انجبر) المطلوب ضي الكفيل المال) عكم الكفالة (او) مات (الكفيل فوارثه) اي ضين وارثه ليسالمراد جبره بالحبس ونحوء من (ار) مات (الطالب فكذا) اى طلب وارثه (ادعى على رجل مائة د نارلم بينها) بانها جدة المقوبة بلامره بالملازمة أدور معه اودية اوشرفية اوافرنجية لتصح الدموى (فكفل نفسه آخر على له الله بسله غدا حبث داروان اراد دخول داره استأذنه

فاناذن لهدخل معه وان لميأذن لهمنعه

من الدخول واجلمه في إب الدار كيلا

يغيب بالمروج من موضع آخر كاني

النبين (قولد ولواعطي حاز) اي

بالاجاع (قولدولاحبس فبما) قال

الزبلمي وعن الى وسف ومجد أنه

لاعبس مذه الشهادة لحمدول الاستيثاق

بالكفالة (قولداى بضين المشترى اذا

استعنى المبيع) المشرى فاعل يضمن

ومفعوله محذوف تفديره الكفيل ولكن الكفيل كفالة الدرك اذا استحق المبيع لم

بؤاخذ حى فضى به على البائع وقال الولوسف في المنتق الكفيل بالدرك

رة اخذ الشرى بالثن ادافضي عليه

مالا معاق وان كان البائم فأبا كذافي

صليدالاندصمتا) اى الكفالتان حندهما وقال مجدا تصحا ادام تصم الدعوى بلابان فإبجب احضار النفس لعدم محة الكفالة بإفإ تصيح الكفالة بالال لابتناما عليهاو لهما الاالذكرمع فافينصرفالى ماعليه فنصم الدعوى على اعتبار البيال فاذابين العق باصل الدعوى فظهر صحة الكفالة الاولى فيترتب عليها الثائية (والقول له) الى الكفيل (في البيان) إذا اختلفا في وجو د مو هدمد لا نه يدهم الصحة (لا جر على اعطاء كفيل في حد وقود) مطلقاه نده و عندهما بجر في حدالفذف لأن فيه حق العبدو في القودلانه خالص حق العبد مخلاف الحدود الخالصة للةنعالي ولهان مبنى الكل على الدر ، فلا بجب فها الاستيثاق مخلاف مارا طقوق لانهالا تدرى بالشبهات فيلق ماالاستيثاق (ولواعطى حِاز)لامكان رتب موجبه عليه وهو المطالبة بالنفس (ولاحبس فيهما)اى في حدوقود (حتى بشهد مستوران اوعدل) لان الجيس ههنا التجمة وهي تتبت باحد شطرى الشهادة اماالعددو العدالة مخلاف الحبس في الامو اللانه فأية مقوبة فيها فلا شبت الا محجة كاملة (وا،التابة)اىالكفالة بالال (أتصم واوج باللكفول واذاص دينا)الدن الصحيم دن لا يسقط الابالاداء او الابراء احرز فعن مل الكتابة وسيأتي (بكفلت عنه بألف و عالل عليه و عادر كان في هذا البيع) وهذا يسمى ضمان الدرك و هو ضمان الاستحقاق اى يضمن المشرى اذا المحق المبيع (و عابايت فلامًا) اى بايست منه فاني ضامن لتمه لأما إشرته منه فاني ضامن المبيع لان الكفالة بالبيع لانجوز كإسبأني وقدم ثمام تحقيقه

شرح الجمع (قولدوما في هذه الصورة المتراجعة عالى ضامن البيع لان الكفالة البيع لا تكوّر كابا في و و ندم نمام تحفيه شريع كان الكفالة البيع لا و في هذه الصورة شرطية مناه الله و في التباور من (او ماذب) الموجب (الاعلى) و مافي هذه الصورة شرطية المناه الله معن التبليق الو الله و ال

(قوله قال في الهداية الخ) ما قاله ليس هارتها فانهاو بحوز تعليق الكفالة بالشروط مثل أن يقول ما بايعت فلا فاوماذاب التحطيه فعلى وماغصبك فعل والاصل فيدنوله تعالى ولمن جاسه جل بعبروانابه زعم والاجاع هاى محمد شمان الدراء تمالاصليانه بصحع قىلغة بشرط ملام مثل انبكونشرطا لوجوب الحق كفوله اذا استمقالييع اولامكان الاستبقامينل فوله ادانه مزيدوهو مكفول هنه اولتمذر الاستيفاء مثل وله اذا غاب عرالبلد وماذكر عن الشروط في ممنى ماذكرناه فامالا يتحرالعلماقي بمجرد الشرط كقوله اذاهب الريخ وجاء المطر وكذا اذاجعل واحداستمااجلا الآآنه فصيرالكفالة وبجب المل حالان الكفالة كما صم تعايفها بالشرط لاتبعال بالشروط الفاسدة كالطلاق والعناق اه فقول الهداية فامالا بصحوا لتعلق مجمرد الشرط كقوله أذا هبت الربح اوحاء الطرمساة مستقلة صرح فبهاغنى محدثعلبتي الكفيالة بيوب الرمح وبجي المطروبان منته نتي جوازالكفالة وفصل مسئلة جعل هبوبـالربح وبحي المقر اجلاعن مسئلهالتطبق للماخوله وكذا اذاجعلواحدامنهما اجلاالاته نصح الكغالة وبحب المال حالا اه بعني وكذا لايصم التأجيل ارالبراد وكذالابتمقن الصحة اوالمدنيوكذالايصمم التعلميق طيال يكو فالمراد التأجيل على طريقة الاستخدام ﴿ ٢٩٦ ﴾ وبه تنده الانتهاما الحاصل في معرفة فاعل لا يصيح المقدر في توله و كذا احسل أ ولس أوله الااند تصح الكفالة راحا الاالى أوله وكذا اذاجعل واحدامنهما

القدمزيد وهو مكفول عنداو ) لتمذر الاستيقاء نحو (النظابزيد) المكفول عه (من المصر) فإن كلا منهما مناسب الكفالة كالشروط الفهومة من الامنة اجلالا فالشرطالنيرالملائم لاتصحمت الذكورة فانها أسباب لوجوب المال فتناسب ضمالذمة الى الذمة (لا) اي الكفالة اصلارمم الإجل المر أللام لانصح الكفالة ان علقت (بقو)اىبشرط غير ملائمٌ عُمُّو (الْهِتَالِ عِمَاوِجَاء تصحيحالة وبطلالإجل لكن تعليل المطر) قال في الهداية لا يصح التعليق بمبر دالشرط كفوله أن هبت الريح اوساء المطر صاحب الهداية شوله لان الكفالة ا الا أنه نصم الكف الذ وتجب المال حالا لان الكفالة لما صم تعليقها بالشرط صح تعليقها بالشرط لانبطل بالشروط لإتبطل الشروط الفاحدة كالطلاق والمثاق وتبعه صاحب الكآفي وتال ألزبلعي الفاسدة يقتضى الفالعلق بغير الملائم هذا سهو وفانالحكم فيه اناتعليق لايصحولايلزمه الماللانالشرط غيرملائم فصاركمانو هلقه يدخول الدار ونحوه مماليس مملائمة كرمةاضضان وغيرءاقول

تستوالكفالة حالة واغاسال الشرطو المصرح مه في المسوط وغير والالكفالة قوله سهو خطأ لانالذكور فيالعمادية والأسترو شنية اناأكمفالة ممالانبطل باطالة وتصحيحه عمل افط تعليقها على معنى بالشروط الفاسدة فالطاهر أن فيه روانين يؤخه البالصدرالشهدينيل مسئسلة تأجيلها بجامع الفيكل معماعده بوت هي الالعبدالمأذون اذالحفه دينوخاف صاحبالمال المستقدالمولى فقالبرجل الحكم في الحال (قولدو تبدصاحب لصاحب المال أن اعتقه المولى أنا ضامن لدينك عليه محت الكفالة ثم يقول هذه المسئلة دليل على ان تعابق الكفالة بشرط غير مارف جائز (ولا) تُصح ابضا الكافى إيسكانيل لأن مارته واللم يكن الماسرط ملائما كفوله الاجتدار ع اوجاء المطراو الدخل زيدالدار لاتصعو كذااذا كفل مالى عي المطراو هوب الريح بطل الإجلوصحت الكفالة لانعماليسامن الآجال المعرونة بين البحار اه وكيف تأى نسبة ماذكر الى الكافى وفدقال صاحبه في الكنز مختصر متن الكافي اعنى الوافى ولايضح بنحوان هبت الربح فانجعل أجلائصح الكفالة وبجب المال حالا اه والكلام في حارة الكافي كاذكرنا. في كلام الهداية (قوليه وقال الزيلمي) هذه مهو منشأهذه التسيمة اختلاف أستحدمن الكنزو طبعا شرح الزيلمي يقوله قال ولانصيم بنموان هبتنالريح فتصيموالكفالةوبجب المال حالااه ولاسهو فيجارة الكنز كالاسهو في الهداية والكمافي فلابرد ماقاله الزبلبي على صميح نسخ الكذر (قولها أو لذوله سهوخطأ لان الذكور في العمادية والاستروشية الهالكنالة عا لايطل بالشروط الفاحدة ) فلمذيازم مندان يكون ماقالهالمصنف قبل هذامتنا لانصيم بنحو ان هبت الريحاوجاء المطوخطأ لانه عينماةاله الزباج وليسخطأ بل مين الصواب وهذالبس وجها أتحطئة لان الزبلمي تقول ايضابان الكفالة بمسالا بطل فالشروط الفاسدة وقد ذكر. فيشرحه الكنز في محله وتبعثهانت ابضاوايسالكلام هنافياآذا كفل شرط ما اي شرط كان بأفي شرط لاتملق للحقيه ولاهو وسيلة اليدلكن مقال فيه نظر بماات ماقاله ليسرهبارة الهداية والكافىكاذ كرناء وليس نقلا بالمعتى التام فكات على المصنف أي صاصب الدور رجه الله تعالى ان مذكر صارة الكتابين على محوماذكر أه ( قوله فالظاهر ان فيه روايين ) ابس

بظاهر اذلا اختلاف رواية في ذهت (قولي بوخده أن الصدر الشهيد الحر) غير مسابل ماذكر مالصدر الشهيد بماشر له متعارف كما لو قال ان فاب من المصر بجاءم مع تعذر الاستفاء بالمنقى كانسية من المصر (قوله مرمول هذه السناة دل هو ال الكفاة بالسرط إغيرمتارف بانز) غير ظاهراذلادليل بماظهر لشانها، شرطه متعارف وقدبسطناالكلام علىهذأ ألمحل في رسالة مسمة مسط لمقالة ورأيت بعد دُهْنَ مُوافَنَة بْعَلَامَة المرحوم جوىزاد ممكنوبا بماشية بعض السخ قاله الحدوالمنة (قولدولانصم ابضا

(بجهالة لكفول عنهو) بحهالة المكفول ( له ) الاول (نحو ماذاب لك ها الناس اواحد منهم فعل و ) الثاني ( نحوماذات الناس اواحــدمنهم علـك فعل ) كذا في العمادية (و) لا (نفس حدوقصاص) المام ان شرطها كون الكفول 4 مقدور النسلم من الكفيل وهذا أن ليساكذنك وأنما قال نفس حدوقصاص احترازا عن الكفالة منفس من علمه الحد والقصياص فانها تحوز كم مر (و)لا ( بحمل دامة معينة مستأجرة أدو خدمة عيدمعين مستاجر لها) المحز عن النسلم لانه استمق عليه الجل على دابة معينة والكفيل لو اعطى دابة من عند. لابستمق الاجرة لانهاتي بغير المعقود عليه الارى الاالؤجر لوجله على دابة اخرى لابستمق الاجرفصار عاج اضرورة وكذاالمد المدمة مخلاف مااذا كانت الدامة غمرمهنة لان الواجب على الؤجر الحل مطلقا والكفيل مدرعله بان محمله على دابد نفسه (و) لا (بالثمن للوكل وربالمال ) اى اذاباع رجل لرجل ثوبا بامره تمضين الثمن من المشترى للآمر او بأع المضارب مال المضاربة ثم ضمن الثمن لرب المال لابصح لان حق القيض للوكيل والضارب ولهذالا بطل عوث الوكل حتى لومات كاذله ال منيض الثن وكذا لوفهاه الموكل عن فيض الثن حال حاله لايعمل نهد فلو صح الضال صار ضامنالفسه واله لا يحوز (والشر مك اذابع ميد صفقة) يمنى باعرجلان عبدالرجل صففة واحدة وضي احدهما لصاحبه حصته من الثير بطل أنضان لان الصفقة اذاتحدت فالثمن بجب لهمامشتركا ينغمها فلوصيح ضمان احدهما لصاحبه خصيبه شائما صارضامنا لنفسهوهوبالهلولوصيم فىنصيب صاحبه لهاصة بؤدى الى أ-عذالد فرقبل القبض وهو بالحل لان القعة نقتضي الريكون حق كل منهما مفرزافي حز على حدة وهو لا تصور في الدينوان بإعاالمبد صفقتين بان باع كل واحد منهمانصفه يعقد على حدة نضي إحدهمالصاحبه حصدم الثن صحولان الصفقة اذا تعددت فاعب لكل منهما بعقده يكون له خاصة (و) لا (بالعهدة) لا نهاام مشر ك شم على الصك القدم والمقدو حقوق العقد والدرك وخيار الشرط فتعذز العملها قبل البان ولذاك بطل الضان (و) لا (ما خلاص) عنداني حنيفة لان ممناه عند ، تخليص الميم من السيحق وتسليد الىالشترى وهوغير مقدورله وصيرهندهمالان معناه عندهما ضمان الثن إن عيز من تسلم المن بورو دالاستمقاق فيكون كالدرك (و) لا مدل الكنابة ) لا له ف معرض از وال بالعز فلا يكون دينا صحارو) لا (من ميت مفلس) يعني ادامات من عليه دس ولم يترك شيأ فكفل عنه الغر ما مرجل لم تصيم عندا بي حنيفة لا يه كفل بدس عاقط ع، ذمة الاصيل لان الدين عبارة عن اشتغال الذمة من عساداة ولكنه في المكر مال لانه بؤل الدفي المال وتدعم نفسه ومخلفه فقات مأتبة الأستيفا، فسقط ضرورة (و) لا (منبول الطالب في الجلس) اي مجلس عقد الكفالة (الا) في مسئلة واحدة هي (انْ يَكُفَلُ وَارْتَالُمْ بِضَ مُعْمِنِيةَ الْمُرْمَاءُ ) بأنْ مقول الربض لورثه أو بعضهم نكفلوا عنى عما على من الدين لغرمائي فضنوا 4 مع فينم ذانه حار استحسانا وان كان القياس ان لابجوز لان الطالب فائب ولايتم الضمان الانعبوله وجد

بجهالة المكفول عنه) فيماذكر آخر البار خلاف لهذا وهو لوقال اسلك هذا الطربق فان اخذوامالك فانا ضامن فأخذ ماله ضمن وتصح مع جهالة المكفول عنه اذاكانت آلجهالة بسيرة مثل ان مقول كفات الدعالات على احد هذين والتعين الى المكفول لهلائه صاحب المقكافي الدين وقال في حامم النصولين مالدت الدمل عؤلا اوعلى احدهؤلا، نصر (قوله ولاعمل دارة ومنة) فيدبالل لازالكفالة مسلم الدابة المينة صميركافي اليين (قولد ولابدل الكتابة كذا مال السعامة عند ادر منفذخلافالهاكا فيشرح الجمع ونبغي اذنكون النففة كذلك كاند منساء من الأشباء والنظارُ

الاستحان ازهذه وصية منه لورثته بان مقضوا دعه ولهذا يصيم وان لم يسم المريض الدن وغرماه لان الجهالة لاتمنع صعة الوصية ولهذا قالوا لاتصح الااذاترك مالا (وصمت) اى الكفالة بلاقبول الطالب (عندان يوسف) مطلقافي رواية وفي رواية إخرى اذابلغه اللبروا حاز (و مه نفتي) كذا في تلخيص الجامع الكبرو في التناوي الزازية (واجعوا اله) اى الكفيل (اذاقال بطريق الاخبار) بأن هول الاكفيل عا لفلان على فلان (حاز) كِذاني الخلاصة (و)لا (بالامانات) كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال المضاربة والشركة (و) لا (بالبيع) قبل القبض (والمرعون) بعد القبض لان من شرط محة الكفالة ازيكون المكفول بمضوا على الاصبل بحيث لا يمكنه ان يخرج عنه الاندفعه اودفع بداه لبحقق معنى الضير فبجب على الكفيل والامانات ليست بمضمونة والمبيع قبل القبض ليس عضمو ف منصه بل بالثن كإمرو كذا الرهن ليس بمضمو ف منسه مل بسقط الدين اذا هلا عكن امحاب الضمان على الكفيل في هذه الصور لعدم وجوبه على الاصبل (وتجوز) إي الكفالة (مسليمها) اي تسليم الأمانات والبيع و المرهو ن فان كانت تأمَّة وجب تسليما وال هلكت لم محب على الكفيل شي كالكفيل بالنفس (وقبل ان وجب) اى نسليما (على الإصيل) كالعارية والإحارة (حازت) اى الكفالة (مه) اي بتسليما (والا) اى وان لم يحس تسليما عليد كالو ديعة (فلا) اى لا تجوز الكفالة السليما (وتصم) اعالكفائة (بالثمن) لائه دين صميم مضمون على المشترى (والمغصوب والمقبوض على سوم الشراء والمبيع) يعا (فاسداً) فانها مضمو نة حتى اذا ها كت عنده بجب الصمان عليه فامكن انجابه على الكفيل (و) تصييح (بالخراج) لانه دين مطالب من جهة المبادفصار كسائر الديون يخلاف الزكاة في الامو ال الظاهرة والباطنة لان الواجب فمافعل هوعبادة والمال محله ولهذا لانؤ خذمن تركته بعد موته الابوصية (والنوائب) قبل هي ما فيكون بحق كاجر فالحارس وكرى النهر المشترك والمال الموظف لتجهيز الجيش وفداء الاسرى وقيل هي ماليس محق كالجابات التي في زماننا بأخذ الطلة بغير حق فان ارمد الاول حاز الكفالة بهااتفاقالا نه واجب مضيون وان اربدالثاي ففيه اختلاف المشايخ (والقسمة) هر النواثب الاال القسمة مايكون راتباوالنواثب ليست كذلك واعابو ظفهاالامام عندالحاجة اذالم يكن في بيت الال شي وقبل هي ان متنع احد الشريكين من القسمة منه و بين صاحمه فيضعنه شخص لانهاواجبة (والدرك) وقدم باله (والشجة)وهي الجراحة والكفالة بهاان يقول كفلت بموجباوهوالأرش (وقطع الأطراف اذالم يكن موجيه القصاص) بل الدية اذا لواجب حينئذ مال واجب الاداء ( قال ادفعه اليك او اقضه لأمكون كفالة الا الله كر مايدل على الالتزام او علق) قال في الخلاصة وفي فناوي النسني لوقال لصاحب الدن الذي الذي الذي الله على فلان إنا ادفعه اليك اواقضيه لايكون كفالة مالم نكلم عايدل على الالنزام بأن يقول كفلت اوضمنت اوعلى اوالى امالوقال تعليفا بكون كفالة نحوان قال ان لم بؤد فلان فأ فأؤدى تصم (الطالب

(قولدو صحت عندابي وسف و به مذي) ةال في البرهان وبعض المذاخ افتي هو ل بى وسفر فقابالناساه (قوليه قبلان وجباي تسليمها الخ) كذا تقله الزيامي بصيغه فبل المثعيرة بالتمريض وقد نقله في شرح الجمع عن البحفة بغير تلك الصيغة فقال وفي النحفة الكفالة مامانة غير واجبة النسلم كالودبعة ومال المضاربة والشركة لانصح اصلا والكفالة بأمانة واجبة السلم كالعاربة حائزة وعلى الكفيل تسليها فان هلك لا يحب شير فان ضمن تسليماين هي في مده جاز اه (قوله و نصم بالحراج) فيل المراد بالخراج الخراج الموظف وعاو الذى بجب باالذمة بأن وظف الامام كلسنة على مأراه لاخراج المقاسمية وهو مايقسمه الامام من غلة الارض كالربع اوالثلث لانه غيرواجب في الذمة ( قو لد ولهأبضامطالبةاحدهما ولوبعدمطالبة والآخر) ستدرك عاهو اكثر فالدةمنه وهو (قوله الطالب مطالبة الكفيل مع الاصيل الخ ( توليد كفل بأمر، ورجع عليه بنادى) اشار به اليائه لايشتر لمقال بحوج ذكر الفيخان و لا استراط الزجوع و قال في الهر ند طولب بالهرى بين الامر بالكفالة و بالذاة في الدون كاء سالي او المام عنى حسر تصاكين لا يرجع ما بالمقال في ان يضامن و حاصل الفرق المام الدائم الكفائة تشخيف في والحاصل المائما الدائم الكفائة المنطق المائما الموائد المرصوب في المحالف في المحالف في المحالف المحالف المحالف المرصوب في الارجم الانتقال عن المحالف و المحالف ا

على كل حال اه (قوله تخلاف المأمور مطالبة الاصيل مع الكفيل) لان مفهوم الكفالة وهوضم دمة الى دمة في الطالبة ماداء الدين فانه برجع بماادي) اي من متضى قيام الدُّمة الاولى لاالراءة عنها (الا إذا شرط البراءة فنكون) اى الكفالة الزوف فيأخذ زبونآمنلهاولونجوزيها جيئة (حوالة) اعتبارا المعني (كما الله الحوالة بشرط عدم البراءة)اي براءة ربالدن من الجياد وان ادى اجو د الحيل (كفالةوله) ايضا (مطالبة احدهما ولو بعد مطالبة الآخر) لان مقتضاها رجع عثلاالدين اه وقال في الملاصة الضرلا التليك علاف المائداذا اختار احدالقاضين حيث مضمر التليك منداذا لواعطاء مهااى بالجباد الني كفلهادنانير قضى القاضى مدفلا عكنه التلك من الثاني ( كفل عالك عليه )اى قال كفات اوشيئامن المكيل اوالوزون له ان عائت عليه (فان رهن ) اى الطالب (على الف لزمه) اى الألف الكفيل فان الثابت رجع عنل ماضين اه (قو لدوان احاز بالبرهان كالتابت بالعيان (والا) اى وائل يرهن صدق الكفيل فياهر به مع عبده) بعداله إلى هذا أذاا جاز بعدا لجلس لانه منكر از يادة (لاالاصيل في الزائد عليه ) في حق الكفيل بعني ان احترف الاصبل اماادااحاز فالجلس فانماتصرموجية بالزائده إمااقر مه الكفيل لم يصدق على كفيله لانه اقرار على الغير رولا ولا يذله عليه بل الرحوع كذا في الصر عن العمادية ( قو له بصدق في فيرنف (كفل بام ، يعني مجوز الكفالة بام الكفول منه و بالاام ، قال اصم الفالفلان على الخ ) فيه تأمل لاطلاق قوله صلى الله عليه وسل الزعيم غارم فاذا كفل بامر ، وادى (رجم عليه) اي لانه لايظهر فيه مخاففة لحكم ما اذا امره الكفول عنه (عاادي اذا ادى ماضمنه) لانه قضى دينه بامر وفيرجع عليه وإذا ادى خلافه بالكفالة عند لان صيغة على كةوله رجع عاضمن لا ماادى حتى لو كفل الجادوادي الزيوف ونجو زمن له الدارهم على

منىواحدى الصغنين كاف الرجوع الكفول عنه رجع الجيادولوكفل بالزيوف وادى الجياد رجع عليه بالريوف لان رجوع واذانجرد الكلام عنها جيعا لابرجع الكفيل بحكم الكفالة وانما برجع تا يدخل تحت الكفالة مخلاف المأمور باداء المأمور الاان يكون خليطاللا مراوق الدين فانه رجع عاادي اذلا بحب عليه شي حتى علكه بالاداء بلكان مفرضا عبالهاوصيرفباله فيرجع مطلقالمانذ كر فلايظهر وجدالجع يلخمآ اى الصينتين فيرجع بما ادى (ولا يطالبه) اى الكفيل الكفول هنه بالمال (قبل الا داء) لاشتراطال جوع ولعل لفظة على زَائدة الكفول لدلانه لاعلك ما في ذمة الكفول عنه وعلكه بعده فيرجع (وبدونه ) اي لتكون بانا لمايكون له كفيلا بالامر ببون امره (لم برجع )عا ادی لانه متبرع نیه (وان) وصلیه (احاز) ای ومالا بكو رُوالذي ظهر لي ان ڦهذا الكفول عنه (بعدالم) لانكل كفالة تنعقد غيرموجية للرد لاتقلب وجبة سهوا زبادة لفظة على بمسئلة ذكرها ابدا كذا في المناية ( قال اضمن الفا لفلان على) فضمن ) فأدى لم رجع عليه الا فيشرح الجمع بقواه واوقال انبرخليط

أي الرابكرة بحالية أن الاخذو الاحطاء الاحوق حياله افتض فلا التعاول المنظل هي فادى الما مورا الناحكم لهاى اليوسف الما مورا ((اذا) بالرجوع وقالالارجو قيد بغير خليط اذار كان خليطا رجع اتفاقالنيام فرينه هي الالدي الاكروقيد بقوله افض لا له وقال اد لارج الفاقار فيد بقوله وابشل مني الإوقال هني رجع اتفاقا وقيدنا بقولنا ولا وفي عياله لا تعلوكان في عياله او الاكرف عياله المنافزة والمنافزة المنافزة المناف

والمبهمابشتملكلاءه على لفظة منىكان بقول اكفل عنى اضمع عنى لفلان اوعلى اه وقال قاضيمان رجل قال للمبرء اكفل لفلان ان بألف **در هم** عني او قال انفذ فلا ماالف در همراه على او قال اضين له عني او قال اضين له الالف التي على او قال افضه عني ا**و قال** إهله الالف التيله على اوقال اعله ﴿ ٣٠٣ ﴾ عنى الف درهم اوقال إوقه عنىالفدرهم ففعل المأمور فالدرجع على [الآمرفي هذمالسائل عادفع فيروابة اذاقال عنى كامر في الكفالة بالنفس (فان لوزم) اى لازم الطالب الكفيل لطاب الاصل ومرابي حنيفة رجدالله تعالى المال (لازمه) اىالكفيل المكفول عنه (وان-بس) اىصار الكفيل محبوسا في المرد إذا قال لا خرا ضم لفلان (حيس هو) الكفول عنه اذلم بلحقه مالحقه الا من حهته فيجازى عنله (الرأ الالف الترله على فضمنها وادعى الله الطالب الاصل القبل) أي الاضل الابراء (بريًّا) أي الاصل والكفيل مما يكون متعلوعاني ألضمان ولابرجع على (او اخره) أي الطالب الطلب (عنه) الأصيل ( تأخر عنهما ) لانه الأصل الآمرالاان يكون خليطاالآمر فنرجع والكفيل تابع (بلا عكس فيهما) لاستلزامه تبعية الاصل للفرع (ولوابرأ) اى عله و كذافي قوله اقضه والحليط عو الذي الطالب (الكَفيل) فقط (رئ واله لم يقبل) اذلاد ين عليه لمحتاج الى الفيول بل يكون في عياله كالوالدوالو لدوالزوجة عليه المطالبة وهي تسقط بالابراء (ولوَّوهب الدنُّ له) ايْ الكُفيل انْكَانْ غَنيا وانزالاخ في عاله او اجبر ، او شريكه (اوتصدق عليه) الكان فقرا (بشترط القبول) كاهو حكم الهبة والصدقة وهبة شركة هنان كذا قال في الإصل و ذكر في الدين لغير من عليه الدين تصح اذاسلط عليه والكفيل مسلط على الدين في الجملة بعضالواضعالخليطهوالذى يأخذمنه

والكفيل تام (بلا مكن فيما) لاحتزاء تبعد الاصل قدم و (ولواباً) اى الطهر تدانى فيها الاحتزاء تبعد الاصل قدم و (ولواباً) اى الطالب الطهر الوابعة الطالب الطالب الطالب والمنطقة وحبد المنافذ وحبد المنافذ وحبد المنافذ وحبد المنافذ وحبد المنافذ وحبد المنافذ المنطقة والمدقد وحبد المنافذ المنطقة والمدقد وحبد المنافذ والمدقد وحبد المنافذ المن

بها) اى مخمسهائم اداها ( الكفل بأمره ) اذبالاداء علك مافى دمة الاصبل فاستوجب الرجوع (ولو) صالح (على جنس آخر رجع بالالف) لانه مبادلة فلك مافي ذمة الاصبل فرجع بكله عليه (صالح) اي الكفيل) من موجب الكفالة بلازم أأبازم من فعله ذلك بالاصيل لميرأ الاصيل) لأن موجيها الطالبة واراء الكفل عنها لابوجب اراء الاصيل وهو نمتنعولنافيه رساله (قولدارأ (قال الطالب الكفيل برئت الى من المال رجع على الأصيل) لانه المرار بقبض الطالب الأصيل الخ) حاصله ان الكفيل المال من الكفيل لائه اسند الراءة إلى الكفيل وغاها إلى نفسه مقوله إلى حكمارائه وفيالهبة نختلف فيالاراه والبراءة التي الداؤها من الكفيل وانتهاؤها الى الطالب لانكون الأ بالانساء الانحتاج الىالقبول والهبة والصدقة فكان هذا افرارا بالفبض منه فيرجع ان كانت الكفالة بامر. ( وفي ابراتك محتّاج الى القبول. و في الأصبل منفق لا) اى لا يرجع لائه ايرا، لا اقرار منه بالقبض من الكفيل (واختلف في رئت) حكرار اله والهية والصدفة فصناجال بعني اذاقال الطالب الكفيل برئت ولم يقل الى فهو أبراء عندمجد وعندابي يوسف القبول في الكلياه وموت الأصبل قبل. اقرار بالفبض هذا كله اذاغاب الطالب (وانكان حاضرا رجع اليه في البيان) القبول والردمقوم مقام القبول ولورده لصدور الاجال عنه (لا يصمح تعليق البراءة منها) اى من الكفالة (بالشرط) ارتدودن الطالب ملى حاله واختلف مثل اذا جاء غدةانت رئ منها لان في الاراء معنى التمليك كالاراء عن الدن الشام الدالدن على ود الى الكفيل ام وهذا على قول من يقول شبوت الدئ على الكفيل ظاهر واماعلي قول من يقول لافيعضهم يدود وبعضهم لاكافى الفجع لأبوت المطالبة فقط فلان فعاتمايك المطالبة وهي كألدش لاتما وسيلة اليهوالتمليك (قولدر أاى الاصل والكفيللانة في السميم فكان اسفاطا محصا كالصلاق والسناق وقبل اذاكان الشرط مميا

لاهدُل التعلق بالنسر وقبل يضح لازالتاب فياعلى الكفيل المثالية لاالذين الضافة المناج الضمير والاعلام المنافقة والمنافقة وقبل اداكن الدرخ عمل المكتبل ولميان المنافقة عضا كالعابل والمنافقة وقبل اداكان الدرخ عمل المكتبل ولميان الماداصة الاصبل المهادره وقوله ومنداي وسف هدالمائة وكان المنابق المهادره وقوله ومنداي منافقة منافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة بالمنافقة بالمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة بالمنافقة بالمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة وال

عليه المطالبة فكان أبراؤه اسفاطا عضا كالطلاق وابذالا يرتدبارد من الكفيل بخلاف الإصيل لابصح تعليفه لال فيدممني تمليك المالكذا في الفُتُم (قُولُه كذا في العناية) لعل صوا له النهاية (قُولِه فانَّ ادى وارَّه ابرجم قبل حاوله) وقال زفر يرجم عليه في الحال (قولِه وأنمات المطلوب قبل الاجل حل عليه الاجل نقط) الى لاعلى الكُفيل فالطالب ارشاء طالب في ركة المطلوب الآن لحلول الاجل بالوت وانشاء صبر الى حلول الاجل فطالب الكفيل (قوله لان دينة ابت على كل منهما في حال الحباء) بنبغي

الكفيل، )اى بالمال الذى قبضه الكفيل

من المطلوب قبل المعطى الطالب طاب

له هذا إذاة بضه على وجه الاقتضاء وقد

قضى الكفيل الدين فلاخبث **ق**الر بح

اصلاقي قولهم جيعاو اماا ذاقضاء الاسيل

فني الربح نوع خبث على أول الامام رجه

اللهوأن فبضدعلي وجدالر سالة لأيطيب

لهازيح على نبول آلامام وتحمد وعلى قولُ

ابى وسف سلم لعدم التميين وصله

الملاف في الربح بالدراء المنسوبة كافي

التبيين والمابه وقال في الفنية دفع المدبون

الى الكفيل قبل الزبوق ولم مقل قضاء

ولامحهة الرسالة فانه مقع عن القضاء اه

فعليه يكون للكفيل مارنح عندالاطلاق

(قولدر در ده على قاصد فيانعين) هذاروا يذالجا م السغير عن ابي حنيفة

وهوالاصمووني رواية كتاب البيوع

والاصل عنه الربح له لا تصدق به

ولارد على الاصل وبه اخذ ابو

ومفوعده فرواء كتابالكفالة

هنداله لا بطيساله ولا مضدق 4 ووجد

كل في العناية تم إذار ده - لي فاضيه فال كارَ

فقىرالمابله والكانغنياففيهروانان

قالُ الامام فخرالاسلام والاشبه أن

بطبب ادكذا فالنابة وقال الكمال والا

الريقال في التعليل لان عولهما حل الاجل دليكل منهما ﴿ ٣٠٤ ﴾ اه على أن تبوت الدين على كل منهما اعاهو على خلاف الصحيح كانفدم ( فولدوان ربح | الاستعداء الطالب اصلانحواذا بال غدلا غوز واذا كان ملائمات فانه تفع الطالب بجوزكااذا كفل بالمال والنفس وقال الدوافيتك ه غدافا ماري مزالمال فقبل الطالب فوافاه الكفيل في القدفهو وي من المالكذافي المنابة (مات الكفيل قبل الإجل حل) اىالدين (مليه فان ادى وارثه لم رجع قبل حلوله) لان الكفيل الزم الدين وجلا فلورجعوا بالمجمل وهوا كثرمن المؤجل فبالالية يكون ربا (وان مات المطلوب قبل الإجل حل عليه الاجل فقط و ان ماتا) اي الكفيل و المكقول هنه (فالطالب يأخذه من اي التركنين شاه) لازدنه ثابت على كل واحد منهما كافي حال الحياة (لايستر داصيل ماادي الى كفيله) لدنمة الى طالبه (واللم بعطه طالبه) ادتملق حق به على احتمال قضائه الدين فلا بحوز الاستردادماني هذاالا حمال كن عمل زكاته و دفعها الى الساهي (والربح) أي الكفيل (٤) إى بالمال الذي قبضه الكفيل من الطاوب قبل از يعطيه الطالب (طابله) إي الكفيل

لانه منكه بالقيض وكال الربح مدل ملكه (وندب رده) اى الربح (على قاضيه) وهو الاصيل( عامعين) بالتعيين كالحنطة والشعير هذااذا قضى الاصيل الدين وهو قول ابي حنيفة وعنهائه نصدق ووقالالايطيب لهالربح وهورواية عنه(امركفيله بدم العينة فَعَلَ عَلَيْهِ لِلْكُفِيلُ وَالرَّحِ) الذي حصل البائع بكون (طبه) اى الكفيل لا الآمر بانه الالآصيل امرالكفيل بيع العينة وهو ال يقولانه اشترمن الناس نوعامن الاقشة تمهمه فارمحه البائع منك وخسرته انتفطى وهوبأنى الىتاجر فيطلب منه القرض ويطلب التاجر منه الربح ومخاف من الربافييعه التاجر ثوبا يساوي عشرة مثلا بخمسة عشر نديئة فيبيعه هوفي السوق بعشرة فحصل له العشرة فجب عليه الباثم خسة عشرالي اجل او نقرضه خسة عشر درهما تم سعه ثم المفرض ثوبا بساوي عشرة بخمسة عشرفيأخذ الدراهم التي اقرضه على الها ثمن الثوب فببق عليه الجسة عشرقرضا فاذافعل ذلك تفذعليه والرشح الذي رمحه التاجر بلزمه ولايلزم الآمريثيم لانه اماضامن المخسره كإقال بعضهم نظرا الى قوله على فالها الوجوب فلامحوز كالذاةال لرجل بائع في السوق فالحسرت فعلى واما توكيل بالشراء كما قال بعضهم نظرا الى الامرية فلايجوز أيضا لجهالة نوع النوب في تمنه ويسمى هذا النوع من البيع عينة الما فيمه من السلف بقال باعه بمبنة اىنسيئة ذكره

وجه طبيدله (قوله وهذا اذاقضي الزيامي (كفل بما ذاب له اوقضيله عليه او بما لزمهله ) اى كفل رجل عن الاصبل الدبن كذفاله الزباعي ثمقال وهذا يسى الملاف إذا اعطاء على وجه النضاء لدينه والدفع اليه على وجه الرسالة لايطيب له الربح الاتفاق (قوله (رجل) ذكره الزياجي)وذكر وجوها اخر تسميمته ثم قال وهذا النوع مُذه ومشرعًا خترعه أكلة الرباو قال عليه الصلاة والسكام اذا تبابعتم بالعين واثبتتم اذناب البقرذلاتم وظهر هنبكم عدوكم اه وقال الكمال وهذا البيع مكروء وقال ابويوسف رحهالله لايكر دهذا البيع لابه فعل كثير من الصحابة رضي الله عنهم وحدواذاك والمبعدو ومن الرباحتي أوباع كاغدة بألف بحوز ولا يكره وقال محمد رجه الله

رجلارجل عادابله عليه (فقاب الاصبل.فيرهن المدعى علىالكفيل ان.له على الاصبل كذارد) اى لم مقبل وهاله على الكفيل حتى محضر الغائب فيضي طبدلان شرطوجوب ااال علىالكفيل القضاء بالال علىالاصيل وهولم وجدلكو دغائبا (رهن الله على زه) الغائب (كذاو هذا كفيله قضى على الوكيل) لان الدعى ههنا مال مطلق فامكن أثباته مخلاف ماتقدم فأنه مقيد بكون المال مقضياته على الاصبل ولوزاد امره فضى عليهما)لان الكفالة بامر وتبرع انداء ومعاوضة انتهاء وبغير امره نبرع ابنداء وانتهاء فالقضاء باحدهما لابكون قضاء بالآخر فاذاقضي بهابالامرئيت وهو بتضمن الاقراربالمال فبصير مقضيا عليهوالكفالة بغيرامره لابمسجانبهلان صحنها تعتمد قبام الدن في زعم الكفيل فلا تعمدي عنه وفي الكفالة بالامر يرجع الكفيل بمأدى على الآمر (كفالته بالدرك تسلم) تمبيع واقرار مندبالاحقاله في المبيع حتى لانجوزله بعدهاده وي ملكيته (ككنب شهادته في صك كتب فيه باع ملكه او) باع (بعا ناذذا باتا) فانه ايضا تسلم المبيع واقر ارمنه بال لاحق له في المبيع (لا كنب شهادته في صك بع مطلق) من قيد اللكية و كونه الغذابة الافاته لا يكون تسليماً) بل بسمع بعده دهوى المكبة أذايس فيهما بدل على اقراره باللك البائع لال البيع غديصدر عزرغير المائك ولعله كثب الشهادة لنحفظ الواقعة مخلاف منقدم فأنه :ذا اخذ ثوراغي مي غير افتراضورد مقيد عاذكر (ككتب شهادته على اقرار العاقدين) فإنه ابضا لابكون تسليما بعضامن ألثمن وببيعهالغير من اخذمنه اذلانعلق يدحكم واتماعو مجرد اخبار ولواخبر بالفلانا باع شينا كالنابه النمدميد قال ضمنته لك الى شهر و قال الطالب حا لا فالقول للضامن). يعني اداقال الكرفيل للطالب الاكراهة فبه (قوله واوزدبأم، نضي عليمها ) قال الزيامي وشارح ضمنت بك عن فلان الفالي شهر فلاتطالبني الآنو قال الطالب هو حال فالقول الكفيل لجمع ويرجع الكفيل عاقضي به عليه (ومكس في لك على مائة الى شهر اذا قال الآخر حالة) والقرق ال الكفيل لم يقر بالدين اذلادن عليه في الصحيح كمام مرارابل اقر بمجر دالطالبة بعدالشهر والطالب دعي عليه على ألاصيل و أو كان انكره خلافالز فر المطالبة فيالحال وهوشكر فالقولياه والمقرأفر بالدئن تمادعي حفائنف موهو تأخير (قوله ولوقال ان كان مخوة الحز) وارد على ماقدمه بقوله ولانصيم المطالبة الى شهر فلانقبل قوله بلابينة (لايؤاخذ ضامن الدرك اذا أحمق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن لان البيع لا ينفض بجمر دالاستعفاق ما لم يقض بالثمن على جهالة الكفول منه البائع فلا يحب رد التن على الاصبل فلا يحب على الكفيل (قال لا خر اساك هذا الطريق فانه أمن فسالم وواخذ واماله لم يضمن و لو قالاان كان محنو فاو اخذ مالك فالماضامن) و باقي المسئلة محالها (ضمن) وصارفارالاصل الاالغرور انماترجع علىالغار الناحصل الغرور فنضمن المعاوضة اوضمن الغارصقة السلامة للمغرور نصاحتي لوةان الطمان لصاحب الحنطة اجعل الحنطة فى الدلو فجعلها فى الداو فذهب من ثقبه ماكان فيمالى الا. والطحان كان طالم به يضمن لانه صارغارا في ضمن السقد محلاف السئلة الاولى لانه بمة ماضن السلامة محكم العقدوه بهاالعقد مقتضى السلامة كذافي العمادية

~ ﷺ فصل ﷺ⊸

هذاالبيع فى قايكامثال الجبال اخترعه

أكلة الرباو قدذمهم رسول الله صلى الله

عليه وسلرفقال اذبابهم بالعين واتبعتم اذاب البقر ذائم فظهر ملكم مدوكم

اى اشتغلتم الحرث عن الجهادو في رواية

سلط عليكم شرأركم فيدمو خياركم فلا يستجاب لكم وقبل اباك والسينة

فانها لعينة واشدمن بعالعينة البياعات

الكائنة الآن كبيع ألعسل والزيت

والشيرج وغرذتك أستقر الحال على وزنها مظفروفة ثماسقاط مقدار معين

على الظرف وبه بصير البيع فاسدا

ولاشك اله يحكم الفصب المرم فأمن دو من بيع العبنة الصميح المنتلف في

كر اهتدتم قال الكمال والذي في فاجي اله

(قوله لهماد بن على آخر الى فوله كدافي الوجيز ) مستدرك عا قدمد نقوله زئشربك اذاسع عبدصفقة معزيادة على هذاو المسئلة في الهداية الاأن قو له فلوقضي محكم الضمان الخلم نقدم ذكر.

-0# in 1 180-

( لهما دين على آخرَ فكفل احدهما لصاحبه بتصيبه لم بجز ) يعني اذا كفل

(قوله ای کاسنهٔ االاول) بسنی انها اولی بادبارهد، والانهی باحباراول النسل بانید (قولم والا خرکفیاحت فیاحد،) ای بالال (قولم الاکر ق کفاه الرجاین) بسنی قرالسنانه التالید من هذا الفسل

احد الشريكين لصاحبه خصيبه من الدن لم بجزلاته لوانصرف الى نصيبه بكون قسمة الدين وهوباطل ولوانصرف الىالشائع يكون ضامنا لنفسه فلونضي محكم الضماناه الديستر دللادا وبعقد فاسدكام ولوادي منبر عاجاز لان النبرع لايتم الإبالقيض ويديصرفينا وتمزنصيت شريكه بصرورته فبناشعله كذافي الوجنز شرح الجامع الكبير (وعليما دلن لآخر) بالناشريا هيدا بالف وكفل كل هن الآخر حادًا) لعدم المانع (ولم رجع على شريكه الاعالة ي ذائداً على النصف) لانكلاسهما اصل فى النصف) وكفيل في النصف قابوده مصرف الى ماعله اصالة اذلامعار ضدين ما عله اصالة و عن ما عله كفالة لأن الاول دي ومطالة والتاني مطالبة فقط و اماال الد فنصرف الى ماهليه كفالة ولانه لووقع في النصف من صاحبه كان لصاحبه ان رجع عليه إن بحمل الودي منه لان الودي الله واداء الله كاداله فيودي إلى الدور (كفلا بشي من رجل بالتعاقب و كذل كل 4)اى ذلك الذبي " (هن الآخر بأ مر م) بعني إذا كان على رجل الف درهم مثلافكفل عند رجلان كل منهما بحميمه على الانفر ادممكفل كل منهام صاحبه عال مديالكفالة اذالكفالة بالكفل مائرة (فاادى) اى احدهما (رجع نصفه على شريكه) تم رجعال على الأصبل (أو) رجع هو (بانكل على الاصبل) لازماء لمحامسة ومان بلاتر جيحواذالكل كفالة فيكون الؤدي شائعا ينهما فيرجع مصفه على شريكه اذلا بؤدى الى الدور هذا أذا كفل كل منهما عن صاحبه بالجيم (وامااذا كفل كل) منهما (بالصف ثم) كفل (كل عن صاحبه فهي كانبيلها) اي كالمسئلة الاولى (ق الصحيم) حتى لا رجع على شريكه عاادى مالم زدهلي النصف (كذالوكفلا) من الاصل (بالجبع معانم) كفل (كلعن صاحبه) لانالدين مقسم عليهمانصفين فلا يكون كفيلا عن الاصيل بالجيم ( او كفل كله ) اي بالجيم (متعاقبا ثم كل من صاحبه بالنصف) لاذكر (والدارأ الطالب احدهما اخذالاً خر مكله) لان ابرا. الكفيل لانوجب راءة الاصيل فبق المالكان علم الاصيل والآخر كفيل عنه بكله فيأخذه (افترق التفاوضان) اي الشريكان شركة مفاوضة اخذا الغرم المثاء كل دين) لانكلاسهما كفيل عن الآخر كما سيأتي في كتاب الشركة (ولارجع حتى بؤدى اكثر من النصف) لاذكر في الكفالة الرجلين (كانب عبد مع بعد) بال قال كاتبتكما بألف الى سنة مثلا (وكفل كل عرصاحه حاز) استحسانا والقباس اللاعبوز لان فيه كفالة المكاتب والكفالة بدل الكتابة وكل منهما بانفراده المل وعند الاجماع اولى فصار كااذا تعاقبت كتابتهما فانه باطل ولهذا قال بعقد وحد الاستمسان أن تصرف الإنسان بحب تصحيمه مقدر الامكان وقد امكن هَمْنَا مَانْ تَعِمَلَ كَالَمَانُ مَلْمَ كَلِمُنْهُمَا فَيْحَقِّ الْمُولَى وَحَقَّىٰفُمَنَّهُ وَعَنَّى الْآخر مَمَلَقًا بأدالة لأنسيني قوله كانبتكما بألف الدادعا الف درهم فأتناحران فكائه قال لكل منها إن اديت الالف فأنت حر فيكون عنق كل واحد الحما معنقابأداء الالف ولامحصل منقه بأداء نصفه اذالشرط هابلالشروط جلةولا بقالمه اجزاء

فبطالب المولى كالامنهما بجميع المال محكم الاصانة لا الكفالة فالجما ادى عنق وهنق الآخر نما له كما في ولده الكانب ( لما ادى احدهما رجع ) على الآخر (منصنه) لاستو شما واو رجع بانكل اولم ترجع بشئ النقي المسارة (والداعنق احدهما) قبل الربؤ دما شيئا (حاز)الصادفته ملكه و برى المعتق هن النصف لانه لمرض باال الالكون وسبلة الىالدى ولمهنى وسبلة فيمقط النصف ويبق النصف دلى الآخر لان المال في الحقيقة مقابل برقبتهما حتى يكون موزعا منقسما عليهما وانما جمل دلى كل منهمــا لتصميم الضمــان فكان ضروريا لاتعدى غر موضعهما واذا اعتق استغنى عنه والنقي الضرورة فاعتبر مثابلا برقبتهما فنهذا لمنصف وإذا اعتق المولى أحدثما ( أخذ الأشباء محصة من لم يعتقه ) إما اخذ ألعنق فبالكفالة والمااخذ صاحبه فبالاصالة اعترض بال أخذالهتي بالكفالة أصحبح فكفالة بأدل الكنابة وهو بالهل واجيب بان كلامنهما كال مطالبا يجمع الالفُ رالباق بمن ذلك لبيق على تلك الصنة لازالبف. يكون على وصفّ النبوت (فان اخذالمنق رجع على صاحبها) اي عا ادى لاتهادا. عنه بأمر. (وان اخذالاً خرلاً) اي لا رجع عليه لانه اداء من نفسه ( مال لابحب على مبدحتين بعنق ﴾ وعو دن لمبطار في حق الولى كماذا لرَّمه باقراره اواستقراضه اووك. بشهة اواستهلاكه وديعة نائها لانظهر في حقالمولى بل يؤخذ ماالعبد بعدعنة (حال على من كفل 4) كفالة ( مطلقة ) عن قيد الحلول والتأجيل لان المال حال عليه أوجودالسبب وقبول الذمة لكنه لابطالب لائماق لمعاولاه ولمرض نعلقهه والكفيل فيرمعمر مخلاف ملاذا كفل دن مؤجل حيث لايلزم الكفيل مالا لانه النزم الطالبة بالدين المؤجل ( وإنادي رجع عليه بعدعته اوكفل بأمر،) لأن الكفيل بالاداء ملك الدين وقام مقام الطالب فلا يطالبه قبل الحربة (ادعى على عبدمالا وكفل نفهه رجل فات العبدير أ الكفيل) لبراءة الاصبل ، ونه كا اذا كان الكفول نفسه حرا (مات،دمكفول رقبته نبرهن انه اده.د ضى الكفيل فيمه ) بعني ادعى رجل رقبة عبد فكفل مه آخر مات العبدة أمام المدع، البيئة المكان له ضمر الكفيل فيتمه اذا كان على المولى وده على وحه محلفه فبمنسه وأد النزم الكفيل ذلك وبعد موته نبق القبة علىالاصبيل فكذا الكفيل (كفل مبد عن مولاه بامره فعنق فادله اوعكس) اي كفل مولى عبد هنه واداه بعد عقه (لمرجع واحد) منهما (دلىالآخر)معنىالاول الله لايكون على المددن لان امر ، شكف له يسم إذال كن عليدين مسترق وانكان فلا بصيم لنضينه ابطال حق الغرماء وأباكفالة المولى عن عبده فتصيم مطلقا وإنمالم رجمًا لانالكفالة وفعت غيرموجية الرجوع لان احدهما لاب-يمني على الآخر دنا فلا نقلب موجبة بعدءكما اذا كفل رجلءنررجل بغير امر.وفأجاز نافهـــا . لانفلب موجبة للرجوع أمام فكذا هذا تمائدة كفالةالمولى عن هبد.وجوب مطالبته بالغاء الدمن عرسائر امواله وفائدة العكس تعلقه رقبة العبد

ح كتاب الحوالة ك

فولد أن اخذ المنتورجع على المنجوبة على المنجوبة عادى لاته اداء هنه بأمرم) كذا في الهداية والمنجوبة المناه المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة الم

مرابع كتاب الحوالة ﴾

( قول هي غل الدين من ذمة الى ذمة) يرد عليه ماسيذ كرء من انها تصيم بالدراهم الوديعة اذليس فيهما نفل الدين وكذا المست على الفول بأنّ الواحب فيه رداله في والقيمة مخلص ودفع آلا براد بأنّ الحوالة بالود بعد وكالة حقيقة ( قولدوالدائن محال ومحنالله ومحالله) قال فيالمعراج أولهم المحتال المحتال المحتال ﴿٣٠٨﴾ لهانة لآنه لاحاجة الى هــذه الصلة آه ( قوله بعني بطلق علمه هذمالالفاظ الأربعة) يان (هي اقدام عنى الاحالة وهي القل مطلقاوشر عا(نقل الدين من ذود الى دمة) اى ذلك الثلاثة التي من مادة الاشتفاق والا مزدمة الحبل الى دمة المحال عليه وانما خصت بالدين لانهانقل شرعي والدين وسف صل امني الدائن ويزاد خامسا قاله سعدي شرعى بناير الروق الطالبة فالنقل الشرعى جازات بؤثرها الوصف الشرعي كالنالبيم جاي وهو حويل (قو لدوشر ط رضا الشرعى حازان يؤثر في نقل الملك الذي هو وصف شرهر و تبعه نقل المين الذي هو الكل بلاخلاف الافي الاول) هذاذالم المبيع (المدنون محبلوالدائن محتال ومحتالاه ومحلل ونحالله) يعنى بطلق عليه هذه بكن المعيل على المنال عليه دنوالا الالفاظ الاربعة في الاصطلاح (و من مقبلها) إي الحوالة (محتال علمه و محال علمة) بعني فازارادخلافا مذهبيا اواعير وعلدما يطلق عليه ايضا هذان الفظان (والمئال محال موشرط (لصمة الحوالة رضاالكما) احتارهالحرحاني من اصحابنا رحهم الله امار ضاالاول فلان دوى الروآت فديأنفوا بتحمل غيرهم ماهام من الدين فلادمن تعالى كإفاله الانقاني عن مختصر الاسرار رضاء وامارضا الثاني وهو المتال فلان فبهما انتقمال حقه الى ذمة اخرى ان رضاالحنال عليه لايشترطان كان والذيم منفاوتة فلاندمن رضاه وامارضاالناك وهوالمحنال عليه فلانها الزامالدس المعبل عليه دينويه قالت الانمة الثلاثة ولالزوم بلااتزام ( بلاخلاف الاقالاول) حيث قال فيالزيادات الحوالة تصم مألك والشافعي واجدكما في النهاية و قال بلا رضا الهيسل لان النزامالدين من المحال عليه تصرف في حق نفسه والحيل ازيلمي ومنشرائطها القبول وف لإخضر ربل فيه تفعه لان الحال عليه لا يرجع اذالم يكن بامي ه (و) شرط (حضور الثاني خلافالى وسفكاف الكفالة (قولد يعنى لا تصح الحوالة في غيبة إلحتال له (الاان مقبل) اى الحوالة (فضولي له) أي لاحل حيث قال في الزياد ات الحو الد تعصر بلا النائب كذاً في الخانبة (لاحضور الباقبين) اماعدم اشتراط حضور الاول وهو الهبل رضى الحيل) هو المختار كافي المو آهب فبان مقول رجل للدائن لك على فلان ان فلان الف در هم فاحتسل ماعلى فرونسي الدائن (قولدواذا نمت الحوالة) اي ركهاو فانالحوالة تصح حتى لابكون لهان برجع واماعدم اشتراط حضور الثالث وهوالحنال شرطها برى المحيسل من الدين وهو عليه فبان عيل الدائن على رجل فأشتم على الغائب فقيل محت الحو الذكذافي الصحبح وفالت طائفة اخرى لابير أالامن الحالبة (وادائمت) الحوالة (برئ الحيل) عن الدين بقبول المثال والمثال عليه المطالبة نقطو فال زفر لابير أمن المطالبة لانمعنى الحوالة النفل كإمروهو يقتضي فراغ ذمة الاصبللان من المحمال بقاء ابضاكا في الفنحو ثمرة الخلاف في الندين (قولدالامالتوى) التوىالتلف بقال منه الثيُّ الواحد في محلين فيزمان واحد (ولايرجع عليه الحنـــال الابادوي) لانما توی بوزن ۱<sub>۹</sub> و هو تو و ناو کذا فی <sup>الف</sup>یم و مفيدة بسلامة حفه له لانه المقصود فبرجع عندهدمالسلامة وبين النوى نقوله قال الانفاني نوى تواادانلف مفصورغير (عوت الحبل عليه مفلما او حلفه) حال كونه (منكر الحوالة ولا بينسة عليهما) لان مهموز (قولدوبين التوى مقوله ءوت أاثبرز عن الوصول الى حقه يتمفق بكل منهما وهوالنوى حقيقة وعندهما هذان المحنال عليه مفلسا) اي أن لم يترك مالا ونالث وهو ان بحكم القاضي بانلاسـه في حياته (تصح) اىالحوالة (بالدراهم عبنا ولادنا ولاكفيلا وهذا اذائلت المودعة) بعني اذااو دعر جلاالف در هم واحال مه عليه آخر صح لائه اقدر على التسليم مونه مفلسا نصادقهمما فان اختلفها فكانت اولىبالجواز (و)تصحم ايضا بالدراهم (المفصوبة أىالدراهمالتي غصبها فيه فالقول للحمنال مع عينه على العل الحنال من الحيل (وبالدبن) الكائن للمعيد ل على المحتال عليمه (وتبطدل)اى كافىالتبيين والعنساية عن البسسوط

والشاقى وقال الكمال وفي شرح الناصى الفول الحسيل مع البين لانكار معودالدين اه ون الخلاصة (الحوالة) ولولم بكن له كلف ولكن دجل نبرع به ورمن رهانم مان المنال هايد مقساعات الدين الى دُمنا الحيل و لوكان المرتهن مسلطا على البيع فباعد ولم يقبض النمن حتى مات الحتال عليه بطلت الحرالة والنمن لساحب الرمن اه ومثل حكم النبرع بالرمن مالو امتعار المللوب شبأ ورهنه هند الطالب تم مات مقلساكا في الخالية أَ (قوله لقد الكفالة بها ) صوا الحوالة(بهلاك الاولى) اي الوديعة لتقييد الكفالة ما لائه ماالترم الادا. الامنهـــا الحوالة (قولد لاملا كهااى لابط (اواستمقالها) لانه كهلاكها(وييرأ المودع)ويمود الدن على الحيل (و) بطل ايضا الحوالة ملاك الثانة اذاكان فه ا: (باستمقاقالنائية) اي الدراهم المنصوبة لمدم ماتخلفها (وبيرأ الفاصب) ويعود في هلا كه و قاء ) في التقسد نظر الار الدين (لاملا كها) اي لاتبطل الحوالة ملاك اثانية (اذاكان فيه) اي في دادك (وفاً )اىمابق عال الحوالة و يكون الضمان قائمامقام المنصوبة (وفعها) اى ڧدنــ؟ المغصوب مضمون ممثله اذاهلك مثل والدراهممثلية فعليه مثلها والصور الصور المعدودة (لايطالب المحيل الممتال علية) بالعبن او الدين اللذن قيدت الحوالة بممالتماق حقالحتال له بهما (و لا شدر المحتال عليه ان .دفه باالى الحيل). مني كمالا مملك مفروضة فما اذا الحل ماغصم مر الحيل مطالبة المتال عليه لاعال المنال عليه الدفعها الى الحيل حتى لو دفع صار ضامنا الدراهم فاذاهلكتالملل موجودوه و فاء عال الحو الذ ( قو له و فعالا بطالم المحتالية لانه استملك ماتعلق، حقالهتالية (معان الهتال اسوتالرما: الهيل بعدموئه)بعنى الدهد الاموال اذائعاق بهاحق المحتال كان منبغي الايكون المحتال الصل الحتال عليه ) اي ماداسة اسوةالنرساء الجيل بعدوته كافح الرعن معائه اسوتاهم لان الدين الذي يبدالحال عليد الحوالة ولوار أالحنال المال علهم فمحيل والدئن الذي لهعليه لم يصر ملوكا للمحال بمقدالحوالة لابداو هوظاهر ولا الدن اخذالحيلما كان عندمم الدبن والعين كالمرتبين إذا ابرأ الراهن ربعا رقبة لان الحوالة ماوضعت لتمليك بل للنفسل فيكون بين الغرماء واما المرتهن فملك رهته ولورهبهله ليسله الارجع المرهو أبدا وجنسافيثيت لدنوع اختصاص بالرهون شرعا بشبث لنيره فلابكون بدخه لان المحال عليه ملكه بالهيدوكذ لذبره ال بشاركه فيه (مخلاف) الحوالة (المطلفة) اعرال الحوالة امامطلفة اومقيدة اذا ورثه كإفي التبيئ والخلاصة والغثم اماالمطلفة فهي ان رسابها ارسالا لانقيدها بدنيله على المحال عليه ولابعين له في بده (قَوْلُهُ وَالدِنُ الذِّيلَ ) الضَّمَرُ فَـهُ او محبله على رجل ليسله عليه دىنولافي ده عين له واما المفيدة فهي ان يكون المحميل المحيل (قولد على الحيل) صوانه مال عندالممتال عليدم وديعة أوغصب أوعليه دن نقال احلت الطالب عليك بالالف المحال عليه (قوله غلاف الحوالة الذيله على على ان تؤديها من المال الذي لى عليك وقبل المحتال عليه فابين حكر الملقة) متعلق مقوله مع الالصنال المفيدة اداد أن سين حكم الطلقة بانه مخالف له حيث بطالب فيهاالحيل المنال عليه اسوةلغرماء المحيل بعدموته فالمعنى بالهين او الدين (ومندر المتال عليه ان مدفعها الى الحيل) اذلا تعلق الحال عامده الهلامشاركة لغرماءالحيل المنالق او عليه بل حقه في ذمة المحتال عليه وفي ذمته صعة (لا تبطل بأخذ ماعنده) من المعن ااذى احيل مطلفا من غيركو ته مفيدا كالمفصوب والوديعة (اوعليه) من الدين سواء كانت الحوالة مطلقة اومقيدة اما الاول دنله على المحال عليه (قو لداو بحله فلان الاطلاق نافي ثعاق الحق محصو صيات ماعنده او عليه و البطل تعلقه و اماا ثالي قلان على رجل ليسله طيددين) صوابه المبل ليسله حق الاخذمن المتال فان دفع العالمتال عليه فقد دفع مانعاق محق المنال بأن محيله لانه بان لصورة المراسالة فيضم المنال عليه) لا مقبل قول المبل احلت بديل وليك المعنال عليه اذا طلب منا لاقسمآخر منهالانه ابس مبانالاسبق مااحال) منى رجل احال رجلا على آخر بألف فدنمه الممال عليه الى الممال تم لملب من قوله أن يرسلها ارسالا لاسدها

الدائم الالمسراطيل فقالدالهيل احطتها لف كان المطلق والمنال طبعانكر.

الدائم الالمسراطيل فقالدالهيل احطتها لف كان كان المطلق والمنال طبعانكر.

والتولله الاحسيل والاكون الاقرار من المنال عليه بالموالة اقرارا منهالدين الموالة المرالة دلاتها لابنا منهالدين عابد ولا الموالة المعالم المناطقة الموالة والمناطقة المسراطيل المناطقة المسلمات المسلم على المناطقة المسلمات المسلم المسلمات المسلم المسلمات المسلم المسلمات المسلم المسلمات المسلمات

(قو له بمبرالممنالاذا ادى المميل فإحقبل) فرضهاقا صحفال فجاادًا كانت الحوالة مطلقة فقال واوكانت الحوالة مطلقة ثم ال المحبل فضى دىن الهذال له بحبرالهمنال له على الذبول ولايكون الحبل متبرعا اه ﴿ ٣١٠ ﴾ (قول وصورته الح) كذا في الهايذنم قال وقبل هو ان مقرض انسانا مالا علنك فالقول المحمل لان المحتال مدعى عليه الدين وهومنكر فالقول للنكر ولايكون لفضيه المنفرض في بلدير بدءالقرض الاقرار من الحيل بالحوالة واقدامه علىها قرارامته مان عليه دينا المحتال لان نفظ وانما مدنعه على سبيل القرض لاعلى الموالة قايستم ل في الوكالة (بجر المتال إذا إدى الميل فإسبل) الاحتمال عود الطالبة ميل الامانة ايستفيده سقوط خطر

سقوط خطر الطريق

الى المحيل بالتوى (احلاغي عه على رجل على ال بعطية من نمن داره) اي دار الهذال عليه (نقبل صحت) الطوالة لا ته احال عامقدر على الفاله لانه علك بعها (ولا عبر على البيع)لعدم وجوب الاداء قبل البيع (ولوباع بجبر على الاداء) المحقق الوجوب (واو

احال على ال بعلى من عن دار الحيللا) اى لانصح لانه لا تقدر على بعها (الااذامر، بالبيم) فيندنه تصحولو بعود القدرة ملى البيع والاداء (باع بشرطان عبل على الشرى بالثمن غر عاله) علما أم (بطل) المبع لا ته شرط لا مقتضيه العقد وفيه نفع البائع (واوباع

بشرطان عنال بالتن صح) لاته بؤكد موجب العقد اذا لمواله في العادة تكون على الاملا والاحسن قضاء فصار كشرط الجودة (كر والسفيمة) هي بضم السين والم

الناءواحدة السفاهج تعريب سفته وهي شي محكم ويسمى هذا الفرض به لاحكام

اهر وصووته الدفع الى تاجر مبانا قر ضاليدفعه الى صديقه في بلدآخر ايستفيديه م كناب الضاربة

وجه الناسة بين الكتابين وجود معني نقل المال في الحوالة والمضاربة في الجالة (هي) لتقمفا علة من المضرب في الأرض وهو السير فيهاسمي هذا العقد مالان المضارب يسير في الأرض عَالِبالطلب الربح وشر عا (مقد تشركة في الربح عال من رجل وعل من آخر وركنهاالابجاب) بان شول ربالمال دفعت هذا المال اليك مضاربة او معاملة او حَدُّهذا اللَّمَالِك وأعلمه على ان ماوزق الله تمالى مِنالصفان او تحوذاك من الفائل

تبت عاالما ربة (والقبول) بان مول الصارب قبات وعوه (و حكم ما انواع) الاول أنها (الداع اولاً) لانه قبض المال إذنَّ مالكه لاعلى وجه البادلة والوثيقة تخلاف المفهوض على موم الشراء لانه قبضه بدلا وعنلاف الرهن لانه قبضه ويفذ (وتوكيل عندعله) لأنه مصرف فعله إمره حتى رجع عالهنه من الهيدة على ربالمال (وشركة اذريم) لانه عصل بالل والعمل فبشتركان فيه (وغصب ان خالف) المديع على مال غيره فيكون ضامنا (ولون رصلية (الماز بعده) اى المضارب اذا اشترى

مانهى عند عجاءه و تصرف فيه عماجاد ربالال لم بحز وكذات السنبضم (واجادة فاستناك فمدت) قال الواجد الضارف فيها الجرائيل كالاعارة الفاسدة وهو دل علدلاند لايستمق السهى لدم الصحة ولم رض بالعمل محالافيب اجرالال (فلارع

لحينا ) لانه بكون في الصارية العجمة والفيدت صارت اجارة (بل اجرعه) فيمكم بدابو يوسف قال فيدازياعي ومن إبي يوسف الخاه وقال قي الخلاطة مثل ماق الجمع والعامل اجر مثل عملة (كما) لكن هذا قول محمد وحدالله آه بجب بالنزما بلغ وعند ابي يوسف لابجساور المسمى وعاولم ربح اطلق اجرالتل فيالاصل

الطربق وهونوع نفع استفيدبالقرض وقدنمي رسول الله صل الله علموسا من قر ص جرنفعا و قبل هذا ادًا كانت المنفعة منم وطة وإمااذالم تكئ فلا بأس ذات و والالكمال و في الفناري الصغرى وغيرهما انكان السفتج مشيرو طافي القرض فهو حرامو الفرضي مذا الشرط فاسد والله يكن

مشرولها حاز وصورة الشرط ماق

الواتمات رجل اقرض رجلا على ان يكتسله بهاالى بله كذا فانه لا يجوز وانافرضه بغيرشرط وكتب عازثم قالوا اعاعل عندعدم الشرط اذالم بكرير فيدعرف ظاهرفان كأذ يعرف الأذلت مغمل كذلات فلااء

مع كتابالضاربة (قول مخلاف الفيوض على سوم الشراء) بعني وفع سمي ثمن (قوله بل اجر غمله مطلقا ای مواه ریح اولا)

اقول هذا اي وجوب الاحر مطلقا رواية الاصل كافي النيين وجعله في شرح الجمع أول مجدحبث فال فيمكم بهاى ابوبوسف باجرالمثل اذربحوالا فلالانداذالم ربح في المضاربة الصحيحة لمستحق شأفكذا فيالقامدة وعنع أوبوسف انضا محاوزة المتمروطاتي ماشرط للضارب وخالقه فهممااي قال محمد بجسالاجر والالم ربح بانا مابانراه لكن ماجزمه فيالجمع شوله

كاهو حكم الاحارة الفاسدة (مطلقا) اي سواه ربح او لا (بلاز يادة على المشروط) كاهو حكم الاجارة الفاسدة وقدم (ولاضان فما) اى فى المضاربة الفاسدة (كالصححة) لانه امين فلا بكورٌ ض: ا (و اماد فع المال الى آخر و شير ط الربح العالث فبضاعة و) شرطه للعامل نفرض) وانداغر اسلوب الوقاية حيث لمبعد البضاعة والفرض في الله الابداع وغير ملار دعليه من قبول صدر الشربعة الالضار بقاذا كانت عقد شركة ق الربح مكنف تكون بضاعة اوقرضا (وشرطها سنة) الاول (كون رأس المال من الاعان والاتصح الاعال تصحره المركة) لانها تصير شركة بحصول الرع والابد من مال نصيم به الشركة وهو الدراهم والدنانيروالنبر والفلوس النافقة كاسبأني (ولودام الدعر ضاو امر بيعه وعل مضاربة في ثمنه نقبل صحر) لانه لم بضف الضاربة الى العرض بل إلى ثمنه وهو عاتصيمه المضاربة والإضافة الى المستقبل ثجو زلانماو كالة اووديمه اواجارة فلابمتع شئ منهاالاضافةاليه (و) الناتي ﴿ كُونِهُ هِيَالَادُمَا ﴾ لأنَّ المضارب امين اشداء و لا نصور كونه امينافيا عليه من الدين (فلو قال اعل بالدين الذي فيذه تك مضاربة بالنصف لم عز مخلاف مالو كاذلة دين على الشفقال اقبض مالي على فلار واعل به مضارية) حيث محو زلانه أضاف المضارية الى زمال القبض وألد ن فيه بصير عبنا و هو يصلح الريكور رأس المال (و) التالث (تسليم الى المضارب) حتى لاسق ربالمال فيه مدلان المال يكون امامنة عنده فلايتم لاباتسليم اليه كالوديعة بخلاف الشركة لانالمال فبالضاربة من احداجانين والعمل من الجانب الآخر فلابدان بخلص الال العامل التمكن من التصرف فيه واما العمل في الشركة فن الجانبين فلوشرط خاوص الدلاحدهما لمتعقدالشركة لانفاه شرطها وهوالعمل منهما (فشرط ألعمل على رب المال نفسدها) اى ان شرطاان يمل المالك مع المضارب فسدت المضاربة لان هذا شرط عنع من تسلم المال الى الضارب والتخلية بين المال والمضارب شرط صعة العقد فاياً ما هكانَ وه مدان مرورة (و) الرابع (كون رأس المال معلوما) لتلايقعا في المنازعة (تسمية) بان بمقداعلى قدر معين من مال تصيح مالشركة (اواشارة) كالذاد فع مضاربة الارجل دراهم لابعر فقدرها فانه مجوزو يكون القول في قدرهاو صفتها ألمضارب مع عينه والبيئة ات نسف الربح او ثلثــه اوربعــ المال (و) الخامس (كو ن نصيب المضارب من الربح معلوما عنده) اى عند المقدلان الربح موال قود عليه وجهالته توجب فسادالمقد (و) السادس (شيوع الربح بينهما الزديد فيالربح وهو يوجب الجها والسئلة فيشدح الكنز لللامسكه يحبث لابسنحق احدهما دراهم مسماة) لقطعه الشركة فيالربح لاحفال الانحصل مزالر بحالاندر ماشر لحله واذا انتئى الشركة فيالربح لاتتحقق المضاربة لانباجوزت علاف القباس بالنص بطريق الشركة في الربح فيقتصر على موردالنص (فتفسد بشرط

> زيادة قدر معن لاحدهما) فله احد مثله لائه لم رض العمل محاناو لاسدل الى المسمى المشروطة فساد تبصار الى اجراللل ضرورة والرجل بالمال لائه عاء ملكه (كذا) اى مسدالضارية (كلشرط توجب جهانة الرعم) كالوقال اك نصف الربح او ثانه

(قوله بلازبادة على المشروط) ها قول ابی توسف کاذکر ناه فشی ، وجوب آلاجر مطلقا علىقول مج ولميأخذ بقول فرمجاوزة المسمى بإ اخذفه بقول ابىوسف سيشمش على عدم مجاوزته المشروط ولم ،ش على قول ابي وسف بعدم إزوم الأج اذا لم رع اه (قوله ولو دفع ال عرضا وامر سعه وعل مضار في ثمنه نخبل صمح كذا قاله الزيام ئمةال ولودفع البه العرض على ا قيمته الف درهم مثلا وبكون ذلا رأس المال فهو باطل اه ( عُو له و الر ا كونّ رأس المنال معلوماً ﴾ لاتر

عليه ماتقــدم من انه لودفع البــ عرضا وامر مبيعه لان ألثمن المجعو رأس المال معلوم عند القبض و ا اضيف اليه فلا نضر جهالته م العقد (قوله كذا اى نفسد المضار كلشرط يوجب جهالة الربح كالوة لك تصف الربح اوثلته اوريمه الخ لايشكل عاان من شرط معنها كو الربح مشاعا ولاشكان قوله نصة الربح اوثلثه مشاع لان المراد من قو او ربعه المن أن الربح هو المقود عليه فجهالته تفسد المقد (و غير ملا) اي غير ذبك من الشروط الفاسدة لانفسد الضاربة (بلبطل الشرط كاشتراط الحسران على الضارب) لانهاجزه هاك من المال فلابجو زار بلزم غيررب المال لكنه شرط زالد لانوجب قطع الشركة فيالر محوالجهالة فيه فلانفسد المضاربة لانمالا تفسد بالشروط الفاسدة كالوكالة ولان صحتها تنوقف على القبض فلاتبطل بالشرط كالهبد (واذاصمت فله) اى المضارب (في مطلقها) وهو مالمقد عكان او زمان او نوع مر العارة عو ال مقول دفعت اليك هذا المال مضاربة ولم زد علبه (البع مطلقا) أي نقدو نسيئة (الأباحل لم بعيد) عندالتجار كمشر ف سنة (و) لدايضا (الشراء والتوكيل بهما) اي بالبيع والشراء (والسفروالابضاع) وهودفع المال بضاعة (ولولرب المال) وسيأتى انه لا يطل الضاربة (والا داع و الرحن والارتبان والاستثمار والاحتيال) اي قرول الحوالة (بالثن مطلقا) أي على الايسر والاعسر لان كل ذلك من سدم النمار (لاالمضاربة) عطف على البيع في قوله فله في مطلقها البيع الى يسر له فيد ال بضارب معالاجنبي (الابادنه اوباعل برأيك) لانالشيُّ لايستنبع منله لاستوامُّها فيالقوة كالوكبل لاعلك التوكبلي مخلاف المستعيرو المكانب لانكما علكان الاعارة والكنابة لانالكلام فيالتصرف بابة وهما تصرفان عكم المالكية لاالنابة ادالسنعر واك النفعة والكاتب صارحراها والمشارب يعمل بطريق النبابة فلا دمن التصريح م اوالنفويض العالماليه ولابداع والابضاع دون المضاربة فنضمنها (ولاخيدان) اى الاذن واعل رأبك (في الافراض والاستدانة) نحوان يشرى باكثره مال الضاربة (بل بحب التصريح عما) لافها ليسا من صنيع النجار ولا عصل بهما الغرض وهوالريح اماالدفع مضاربة فمن صنيعهم وكذا الشركة والخلط عال نفسه فيدخل تحتهذا القول وفرع على الاستدانة يقوله (فلوشري عالها) اي الضارية نواوقصر بالماءاوجل) مناع المضاربة من موضع الى آخر (عاله) لاعالها (بعد ذلك القول كان متماوعاً) لاته استدال في حق المالك بلاادته واعاقال بالماء لانه ادا قصر بالنشا فحكمه حكم الصبغ (وان صبغه اجرشرك عازادودخل في اعل وأمك) اعاقال اجر لانهان صبغه اسود لمدخل تحتاعل رأك عند الى حنيفة للمران السواد عيد عنده بخلاف الر الالوان (كالخلط) اي خلط مال الضاربة عال نفسه (فلا بضم م) اي اذا دخل في اعل ير أيك لا يضمن المضارب (مهما) اي بصبغه اجرو بالخلط لانه فعل مافعل باذنه (وله حصة صبغهان بيع وحصةالثوب فيمالها) يعنى يصير المضارب شريكا في التوب يقدر مأله من الصبغ فاذا بع التوب كان حصة قيمة الصبغ التوب المضارب وحصة التوب الابيض من مال المضاربة (ولانجاوز) عطف على قوله لاالضاربة اى ليسله في مطلقها تجاوز (بلداوسلعة اووقت اوشخص مندالماك) لانه لمانك النصرف الانفويضه فبتقيد عافوض اليه وهذا النقبيد مفيد لان التجارات تختلف باختلاف الامكنة والاءتمة والاوقات والاشخاس وكذاليس له ال مدفعه بضاعة إلى من مخرجه من تلك البلدة لأنه لا عكم ال مصرف غسه في هذا المال في غير هذا البلد فلا بمكن ال بستعين يغيره ايضا (فان نجاوز) بال خرج الى غير ذاك البلدفاشترى او اشترى سلعة غبر ماعينه او في وقت غبر ماعينه او بايع مع غبر من عبه (ضم ) وكان ذلك له (وله ربحه ووليه خسرانه ) لانه تصرف في مال غير. بغرامره والله نصرففه حتى ده الى البلدالذي مينه ري من الضمال لاله امين خالف تماد الى الوفاق ورجع المال مضاربة على حاله لازالمال باق في دوبالمقد السابق(ولا)اى ايس له ايضا (تزويج قن من مالها) وعن ابي توسف انه نزوج الامة لانهم الاكتساب اذبسنفيده المهر وسقوط النفقة مزمال المضاربة ولهماانه ليس م التمارة والمقدلا بنضم الاالتوكيل التمارة فلا علكه وال كان ا كنساما كالكنامة والاعناق علىضعف تبجه (ولاشراء من بعثق على ربالمال) مقرابة او بمين بان قال ان ملكنه فهو حر لاز الضاربة اذن تصرف محصل مالربح وهذا انمايكون بشراء ما تكنه بعه وهذاليس كذلك (ولامن بعثق عليه) اى المضارب( ان كان في المال رع)لاننصيه بعنق عليه فيفسد نصيب ربالمال(فان فعل) اي اشتري من يعنق على واحد منتما (صار) اي شراؤ. (انفسه) دون المضاربة لان الشراء متى وجد نه دامل الشتري عند عليه كالوكيل بالشراء اذاخالف (والدايكن ربح صنو) اي شراءمن بعنق عليه لانتفاء المفسد (فان ظهر) اى الربح ( زيادة قيم بعدالشرآء عنق حظه)اىالمضارب من العبدلانه ملك قربه (ولم يضمن المالك (شيأ) لانه انماهنق هنداالك لابصنع منهبل بسبب زيادة قيمته بلااختيار فصار كالوورثه معغره مان اشترت امرأة ان زوجها ثم مانت و تركت هذا الزوج و اخاه نق نصيب الزوج و لم يضير شَأَلَاخُمُ اللَّهُ عَلَى الصَّبْعِ مَنْهُ (وسَعَى اللَّبِدُ فَي قَبِّهُ نَصِيبُ المَالِثُ) مِنْ البيد لاحتباس مالينه عنده (معه) اي مع الضارب (الف بالنصف فاشتري مه أمد قيتها الف) فوطمًا (فولدت) ولدا (مساو بالفافادهام) حال كونه (موسرا فبلغت قمند النا وخسمائةسم للمالك بالف وربعه اواءنقه)اىانشاءالمالتاستسمي الغلام فيالف ومانين و خسين وان شاء احتفه (فان قبض) اي المالك (الالف) من القلام ا (ضمن المدمى نصف فيمنها)اى الامة وذلك لأن دهوة المضارب وقست صحيحة ظاهرالانه محمل على إنه ولده من المنكاح بالنزوجها البائعله ثم إهها منه وهي حبل منه حلا لامر ، مل الصلاح لكن لانفيدهذ والمدموة لعدم اللك وهوشرط فمااذكل واحد من الجاربة ووادها مشغول برأس المال فلايظهر الربح لماعرف ال مال المضاربة اذاصارب اجناسا مخلفة كلواحدمنهالاتريد على وأسالممال لايظهر الربح عندنا لان بعضها ابس باولى من البعض فحنتذ لميكن للضارب نصيب في الامة ولافي الوادواتا النابئله مجردحق التصرف فلانفذ دعوته فاذازادت قيته وصارت الفاوخسما فظهرالربح فملت المضارب مته نصف الزدياة فنقذت دعوته اوجود شرلمها وهو اللك بخلاف مااذا اعتق الولدتم ظهر الربع حيث لانفذ اعتماله

🗨 إب ضارب بلااذن رجيس (قو له فاذار ع فقدا ثبت شركة له في المال في صبر كمغلط مالها بغير و فيحب الضمان ) ظاهر وزوم الضمان هل المضارب الاول و قال في المناية توله ثم ذكر في الكتاب بعني القدوري يضم الاول ولم يذكر الثاني قبل اختيار امند لقول من قال من المشايخ بذغي اللايضين الناني عندا بي حنيفة رجماللة وعندهما يضين ﴿ ٣١٤ ﴾ بناء ملي اختلافهم في مودع الودع ومنهم من مقول ربالمال بالخيار بين تضمين السابق لآنه أنشاء فاذا بطل لعدم الملك لالنفذ بعده محدوثه واما الدهوة فاخبار الاول والثانى فىهذء المسئلة باجاع

اصماناوهذا القول هوالشهور من

المضاربة الثانبة والربح ينهما على

ماشر لمالاز فرار الضمان على الاول

ويطب الرج لثاني ولايطب الاول اه

قلت ولايطيب الربح للاول ايضا

لوضمن كافي شرح الجمع اء (قولد

وهذا) بعني وجوب الضمآن على الأوَّل

على ماقال اوعليهما بالربح اوبالعمل

على ماذ كرنا اذا كانت الضاربة

الثانبة صميمة مدل به عن فول الزبلعي

وهذا اذا كانت المضارنان صححتين

ومزالحلاق قول الهداية وهذا اذا

كانت المنسارية صححةاه لان صمة

اذا كانتآلاولى صجمة فاشتراله صمة

ماتناني المضارب الاول وبالنسال الثاني

و سماهماناناو تالنالنظر إبالمال (قول

ويطيب لهما ذات) لان عمل اتسائي

وقعله ضنن التنبية الشاريين وانضجيه

فاذاردفي حق غيره فهو إق في حق نفسه فاذاملكه بعددتك نفذت دعوته كااذا اخبر محرية عبدلفوه ترداخياره فاذاملكه بعدذلك صارحرا

الذوب ثمان ضمن الاول صمت المضاربة المنارب الااذن الم بعني بن الاول والشاق والريح بينهما أى دفع الضارب الال الى غيره مصاربة بلااذت المالك (لم يضمن) بالدفع (مالم بعمل على ماشرطا لانه ملكه بالضمان من الثاني)واذاعل ضمن الدافعر بح الثاني اولا وهو قولهما وظاهر الروابة عنه (وفي وقت المخالفة بالدفع والأضمن الشاني رواية) لم بضمن (مالم و ع)وهو رواية الحسن عنه لانه عنك الابضاع فلا بضمن بالعمل رجع على الاول بمناضين وصحت مالم ربح فاذار مح فقدائت له شركة في المال فيصير كخلط مالهابغير وفيجب الضمان وجد ظاهر الرواية انالر بحاتما مصل بالعمل فيقامس حصول الرنح مقام حقيفة حصوله فى صيرورة المال مضمونا له وهذا اذا كانت المضاربة النانبة صمحة فال كانت فاسدة البضم الاول والعلالتاني لانهاجرنيه والاجرلابستحق شبأ مزاريح فلاتثبت الشركة له بلله اجرمثله على المضارب الاول وللأول ماشرط له من الربح (والدادل) أى الماقت (ندفع بالناث وتسرف الثاني ورع وقبل له مارزق الله فبينا نصفال) بعني بعدماد فع اليه رب المال المضاربة بالنصف واذل له بالدفع الى غير و فدفعه بالثلث وتصرفالناني وربح فان كالربالمال فالله على المارزي الله تعسالي فبينا لصفال (فللات النصف وللأول السدس والثاني الثلث) لان دفع الأول الى الثاني مضاربة محيم حبثكان باذن المالك الاان المالك شرط لنفسه نصف جبع مارزالله ومارزق الله جبع الربح فكاذله نصف جيع الربح فلابكون الصارب الاول ان وجب أمن ذاك لغيره بلمااوجبه اثناقي وهو تلشارع منصرف الي نصيبه خاصة فبيق له السدس وبطبب لتماذلك لاث عملاك تي وقع له كن إستأخر رجلاعلي خباطة ثوب مدرهم فاستأجر الناسة فرع من صدالاولى فالانصي الا الخياط من يخيطه بنصف درهم طاب للاول الفضل كذاهذا (ولوقيل مارزقك الله) فهو بينانصفان (فلكل ثلثه) العالم الصارب التابي الثلث والثلثان بين المضارب الاول وبين الثانبذاشر اطالصحة الاولى (قولدةان اللك نصفان لان المالك ماشرط لف نصف جيع الربح بانسف ما عصل الاول من دنعالثاني الى الثالث مضاربة ) المراد الريح فاستعقق الثانى جيع ماشر طاه وماور اوذاك جيع ماحصل الضار بالاول والمالك

شرط انفسه نصف ذاك والذا كان الباق بينهما (ولوقيل مار محت) من شي فيدي وبينك

نسفان وقد د تع لى غره بالنصف (فالناني نصف و لهما) اى الاول و المالك (نصف)

لاز الاول شرك الناق نسف الربح وهومأذون فيهمن جهدالماك فاستحقه والمالك

شرط لنفيه نصف ماريح الاول ولم ريح الاول الاالصف فكان بنهما ( ولوقيل في يصيم ال رجع الضارب الاول الشديمه بسنلة الحالم ولكن بهذا التعالى لايعلم صريحاما به بطيب نصيب التبنى فكان الأولى ال بقول كالزيامي ﴿ ﴿ مَا ﴾ لانعمالتانىوقع عنماولم ندكروجه طب مالاتك لانه نماملكه ودوظاهر (قول ولو قبل مارز قك الله فهو بيننانصفان فلكل ثلته) اتماقال فلكل ثلثه لاجل الاختصار والانسب أن يقال فالناتى ثلثه ومابق فحلوجتي منصفا محافظة على لفظ التنصيف الشتر طمينهما (قولدولاشي للاول)لانه جمل ما كان له للاول لعل صوابه الناق (قولد صح شرطه الله عناو لمبدء اي عدالمات للناليمل وعماالمبدليس شرط للصمة اذلو شرطانه الثلث من غيراشتراط عله سهم ويكون كمولاه لكن فالمة اشتراط عله تظهر في اخذغرما ماشىر لحله حبننذوالافايس لهم ذلك كاسنذكر و(قوله فانكان طبه دين فللمرماء)هذا اذائهر له عمل العبد مع الصارب كاذكروا ا لمبشرط عمله فهوللولي ولوشرط الثلث لمبدالمضارب﴿ ٣١٥ ﴾ صحوسوا ماشترط عمله اولم بشترط ال لمبكن عليه دين وال كاه عله دمن فان شرط عمله حاز وكاذ مارزقالله فلينصف اوقال مافضل فبيني وبينك نصفان) وقددفع الىآخر مضاربة المشروط لغرمائه واذلم بشترلم عملا بالنصف (فنصف لا المتو نصف اله بي ولاثير ألاول) لإن المالك شرط لنفسه نصف لایحوز ویکون ماشرطاله از بالمال جبم الرع فانصر ف شرط الاول النصف النافي الى نصيبه فيكون الثاني بالشرط و لاشي عندابي حنيفة خلافالهما ساءهلي ملك الاول لانه جعل ما كانيله للأول كن استأجر اجير المخيطلة ثوبا بدرهم فاستأجر الاجير كسدالدون كافي النيين (قو لدنيط من منبطه له در هر قائه لابساللاول شي حبث عقد على جيع حدد (ولو شرط الناني موت احدهما) قال قاضيمان سواءها نائيه) اى الضادب التاتى القي الربح (ظلمالك و) المضارب (السانى انصفال ويضمن المضارب عوت ربالمالَ اولمبحلِ أه المضارب (الاول الناتي السدس) من الريح لانه شرط الناني شيأ هو مستمتى المالك وهو وفى النزاز يةوان مات رب المال والمال السدم فإيقذق حق المالك ووجب عليه الضمان بالنسية لاكه الذم السلامة فاذالم يسار نقديطلت المضاربة فيحق النصرف رجع عليمكن استأجر وجلا ليخيط له ثوبا يدرهم فاستأجر الاجير وجلاآخر ليخيطه بدرهم والاعرضافيحق المسافرة تبطل لاؤ ونصف فاله يضمن له زيادة الآجر (صح شرطه للانت ثلثا و لعبده) اى عبدالمالك (ثلثا حق النصرف فيلك بعد بالعرض والنقدولوالى مصرا واشرى شيأفا ليعمل معه )أى مع المضارب (ولنفسه ثلثاً) لان اشتراط العمل على العبد لا يمنع التطنية ربالمال وهولايعلم فأتى بالمبتاع مصر والسليملان العبد بمامعتبرة خصوصااذا كان مأذوناله واشتراط العمل اذناله ولهذا آخر فنفقة المضارب في مال نفسه وه لايلى المولى لاخذما اودهدالعبدوان كان محجورا عليمواذالم منع التخلية لم منع الصحة ضامن لاهلك به فى العلريق فان سل الماد ولاكذاك اشتراط البحل على الماك لانه يمنع التفلية فينع السحة واذاجعت كال ثلث حازبعدلقائها فوحقالبيع ولوخر الربح للضارب لانة المشروط له هذا القدر والثان لالك آن لم يكن على المبددين لان م ذلك المصرفيل موت رب المال م ماشرط العبد فلسيد ووان كان عليددي فللفرما (ربطل) اي المضارية (عوت احدها) مات لم يضم و نفقته في سفر ماه وقوا اى الماشتو المضاوب لانهاتو كيل وموت الوكيل او الموكل بطل الوكالة (و لموق المالك) الزازي فأتى البنام مصرايمي أو بدار الحرب (مريدا) و حكم الغاضي به لانه كالموت (لا) لحوق (المضارب) بهـــالان مصروبالمال لماقال قبله ولؤاخرج تصرفاته انماتوقفت بالنظر الىملكه ولاملكاه فيمال المضاربة وادعبارة صحمة فلا يعنى بعدموت وبالمال الىمصروب المال لايضمن لاندعب مليد تسليدف توتف في ملك المالك فبغيث المضاربة على حالها (ولا تبطل بالدفع الى المالك بضاعة اه و لاقال قاصمان و لو خرج المسار او مضاربة) فان قبل بنبغي ال يكون الابضاع للاتك مفسدا المعقد لان الربح حينة ذ بعدمامات وبالمال الىمصر وبالمال بكون اللك وقداهم فيمنه ومدالشركة فالريحوشرط كوندمشاما ينهاقانا المقد لابضى استمسانااه (قولدو لوة أذاصه اندأه باعتبارشيوم الرع بنهمالابطل بخصيص احدهما بالربح وهند زفر المالك بدار الحرب مرتداو حكم القاضع بطل (وينعزل) اى المضارب (بغزله) اى بعزل المائك ايا. (ال عز عزله) لانه وكيل مه ) قال في المنابد يعني اذا لم يعد مسالاً . منجهته فبشترط علمه فبنزله كمام فيالوكالة (واذا همروالمال عروض يبيمها) ولا اذاعاد سلا قبل القضاء اوبعده كانت بعزل عند لانه حقافي الربح ولايظهر ذاك الابالقد فيثبتله حق البيع ليظهر ذاك المضارية كإكانت اماقيل الفضاء فلاء (ولا تصرف في عنها) لان البع بعد العزل كان الضرورة ليظهر الربح ولا عاجدًا ليه منزلة الغيبة وهى لانوجب بطلاذ

المشاربة واسابعده فحلى المشاربكالوسات حقيقناه والشمير فيسات الالتكاهوظاهر (قُولُوه فارقبل يندني اريكون الابنساء المالة. فصدالمتصدلان الرمح حيثذيكون المالت) ليسرالمرادما بوهمه ظاهرالمباوة مراختصاص المالك بالرمج بل بضم بينمها طح ماشهرطاه(قُولُم واذاها والمال عروض جيمها) الحلق البيع فشمل بيمهائندو النسيئة حتى لو فهاه من البيع نسيئة المجمل نهمكافي العنايا بعدالقد (ولافي نقد من جنس رأس المال ) لانه معزول في حفه (وببدل به خلافه) ای اذا عزله والمال نقود اکن منخلاف جنس رأسالمال فلیسله السيعه بمنس وأس المسال قياسا لان النقدين جنس واحد من حيث التميدو في الاستمسانله ذلك لان الواجب على المضارب أن رد مثل رأس المسال وانمسا يَصْفَق ذلك برد جنسه فكائرله بعد ضرورة (افترةً) اى المضاربوالمالك(وقي المال دئ وريح لزمه)اي الضارب (طلبه)لانه كالأجر والريح كالاجرة وقدسا له ذلك فجير على اتمام عمله كما في الاحارة المحضة (كالدلال ) فانه يعمل بالاجرة (والسماد) هوالذي تجاب اله العروض والحيوانات لبيمها بأجر مزغران بستأجر فهو ايضا بعمل بالاجرة وبجعل ذلك ممنزلة الاحارة العميمة محكم العادة فبمبران على طلب التن (وبلاريم لا) اى ان لمبكن في المال ربح لميازم المضارب طلبه لانه وكيل محض ومتبرع ولاجبر على المتبرع (ويوكل)اىالمضارب (المالث اى بالطلب لان حقوق المقد تعلق بالعاقد وآلمائك ليس بعاقد فلاغكن من الطلب الانتو كيله فيؤمر بالتوكيل للا يضبع حقه (كذا سائرالوكلا.)اىكل وكيل بالبيع اذا امتنع عن التفاضي لابحبر هليه بَل بحبر على ان يحيل صاحب المال ولايضيع حقه (الهالك من الربح)بعني ان مأهلك من مال المضاربة فهو من الريخ دون رأس انال والهالك يصرف الى التبع لاالاصل كايصرف الهسالك في مال الزكاة الى انعفو الاالنصاب (فأن زاد لم يضمن) أي ان زاد الهالك على الربح لم يضمن المضارب لانه امين فلابكون ضمينا (فسم الربح والعقد باق وهلك المسال اوبعضدتراد الربحوليأخذ رأسماله) يعني اقتسما الربح والمضاربة بحالها ثم هلك المال اوبعضه تراد الربح لياخذ المالك رأس ماله لان الاصل ان القسمة لاتصم حتى يستو فى المالك رأس ماله لان الربح زيادة على الاصل وهي لاتكون الابعد سلامة الاصل فاذا هلك مافي دالضارب امانة ظهر ان مااخذهم رأس المال فيضم الضاب مااخذه لانه اخذه لنفسه ومااخذه المالك محسوب من رأس المال واذا استوني رأس المال فا فضـل بقسم بينهمــا ) لانه ربح ( ومانقص لم يضمن المضارب لانه امين (وأن) انتسما الرُّيح و ( ضحاها) إي المضاربة (تم عقداً) عقداً آخر (فهلات المال لم يتراداً)الربح الاول لان المصاربة الاتولى قدانتهت والتانية عند جديد فهلاك المال في المقدالتاني لا يوجب انتقاض الأول كالو دفع اليدمالا آخر (تفقة مضارب في الحضر) مبتدأ (من ماله) خبر ، (كدواله) فاله ادام من كان دواه من ماله سواء كان في السفر او الخضر لاته لم محتبس عال المضاربة فلا بحب مه النفقة فيه بلهوساكن بالنكني الاصلى ووجوب الفقةعلي النيربسبب الإجتباس بهفلز وجد فكانت في ماله (وفي السفر طعامه وشراعه وكسوته واجرة خادمه و غسل ثبامه والدهن اذا احتيم اليدور كومه كرا اوشرا وعلقه من مالها) اي مان المضار بدقاته اذاساف صار محبوسا السل المشار بقو جبت النفة في ماا هالا جل الاحتباس ، (المروف) أي غير زائد على الماجة الاصلية ولا ناقص عنها (وضي الزائه) على المروف (ور دالباق) من الطعام

( تولد من غيران بستأجر) قال الزيلم ومايعطى لدمن غيرشرط لإبأس يدلانه علمه صند فازاه عراو ذان م للماهند الحيلا فيجو ازاستميار ولهنيع والتراءاستقاد ،مدة المندمة فيستعمل ف النوالتراد المالغ ما فولدكذا ما والوكلام) شامل المستبضع (قولد وقمالسفر الح) هذا اذا سافر عال المشاربة تقط ولوسافر سالحمال المضاربة اوخليلة باذرب المال اوسافر عالين ترجلين انفق بالمصد كافي شرب الج م ﴿ قُولُهُ وَاجْرَةَ خَادَمُهُ ﴾ كذا كرم من المضارب على العمل و عدم دوا وتنفت في مالها الاعدر سالسال ودواء فالانفقاء فيمال ربالالكاني الزازية (قولدوغسل بايه) كذا أجرةالجلم والحلاق وقص الشارب كلذاك في مال المضارية كافي الزازية (قي لموالدم إذاا منيم الد) بعني كاذا كأن بلادالجاز كافهالتيين وكذا آنة الحضاب واكلانساكية كسادة اليمار كافي البزازية

(تولمان وع المشارب اخذالات قدر النقل إره إلمان وع المشارب اخذ رأس المائة المشارب اخذ رأس المائة المشارب الزيم فاصد ومائق بنهما ما مراد المائة المائة

وخر. (بعدالاقامة الى مالها) اى مال المضاربة لتمام الحاجة (ومادون سفر يغدو اليه ولا ست أعله كالسفر والاقل لاازرع) المضارب (اخذ المالك) من الريح (قدر المنفق) اى قدرماانفق المضارب (من رأس الال) حتى بمردأس ماله فان فضل شي فسير يبياما (والدرع) اي باع المضارب مناع المضاربة مرائحة (حسب نفقته) اي ماانفي على المتاع من اجرة الحمل واجرة القصاروالجال والمعسالان هذه الاشباء تزيدني الفهة وتعارف النجار الحاقها وأسالال في بع المراعمة (لا) اي لاعسب (نفقة نفيهه) في سفره و تقلباته في المال لانهم لم نعار فواذلك ولا تز بدايضا في قيمة الناع (معه) اي مع المضارب (الف النصف فاشترى به را فباحد بالفين واشترى بهما) أي بالالفين (مبدا) ولم نقد الالفين (فضاعاً) اى الالفان (عنده) اى المضارب (غرم) اى المضارب (خسمانة والماك الباني) وهوالف وخسمانة (وربع العبد للمضارب وباقيه) وهو ثلاثة ارباعه (لها) اي للمضاربة (ورأس الما ألفان وخسمانة) لان الالااصارالفين ظهررع فحالال وعوالف فكان ينجالصفين فتصيب المذار سمنه خسمائة فإذا اشترى بالانفس عبداصار المبدمشتر كابنتهمافه بعد المضارب وثلاثة ارباعه المائث ثماذا ضاع الالفاق قبل النقد كان عليهما ضمال ثمن العبد على قدر ملكهما في العبد فربعه على المضارب وخسمائة وثلاثة أرباعه على الماقت وهوالف وخسمائة فنصف الضارب خرج وإالضاربة لانه صارمضمونا عليه ومال الضاربة امانة وينهماتناف ونصيب المائك على الضاربة لعدم ماينافها (وراج على النهن نقط) بعني لابيع العبدم ابحة الاعل الفين لانه اشتراه للما (فلوسع) اى العبد (بضعفهما) وهو اربعة آلاف(فحصمًا)أي حصة المضاربة (تلاثة آلاف)فألفان وخسمانة منهارأس المال (والربح مهاخسما ثدينهما) نصفان (شرى من المائت بالف عبد اشراه مصفدراع) صفه لا تمام الالف لان بعد من المضارب كبيعه من نفسه لا نه وكيله وان حكم بحواز . تعلق حق المضارب، فلابحو زناه المرامحة عليه لانهامبنية على الامانة والاحتراز عن شهة الحبانة فنبنى هلى مااشتراء به المالك فبكون المضارب كالوكبل. في سعه ولوكان بالمكس سعه مرامحة بخسمائة لان البع الجارى ينتما كالمعدوم لماذكر فنبتي المرابحة ها مااشرامه الضارب كا أنه اشرامله و اولداياه بلايم ( شرى الفها عبدا بعدل الفعن ففنل رجلاخطاً) فأمرابالدفع اوالفداء فان دفعاالعبد اتهتالمضاربة لان المبد بالدفع زال عن ملكهما بلابدل وان فديا خرج العبد عن المضاربة اماحصة المضارب فلان ملكه فيه نقرر بالفداء فصار كالقعمة واما حصة المالك فلان الصد بالحناية صار كالزائل عن ملكهما اذالموجب الاصلي هوالدفع وبالفداء صاركا نهما اشترياه تمالفدا. عليهما بالارباع (فريع القداء هذيه) اي المضارب (وبافيه) وهو ثلاثة الارباع (على المالك) لان القداء مؤنة الملك فيتقدر بقدر. وقدكان الملك ينخما ارباءالان المال اذاصار حينا واحدا للهرائريح وهوالف بينهما والف المالك رأس ماله (واذافديا صار العبدلهما وبخرج صمًا) اي المضاربة (أعدم

المضارب توماو المالك ثلاثة ايام) مقدر حقهما (شرى هبدا بالفهاو هلك الالف قبل نفد. دفع المالث تمندتمونم ) اى كما هلك الالف دفع المالك الفاالي مالا يتناهى (وجيع مادفع رأس ماله) كرق بين هذا وبين الوكيل بشراء عبد بعينه بالف دفع المد فاشترى فهاك الالف قبل ان خده البائع فاناله ان رجع على الموكل مرة نقط مان المال في بد المضارب امائة لأمر والاستفاء انما مكون مضمون فلوجل قبضه على الاستيفاء صار ضامنا وهو بنا في الامانة فحمل قبضه ثانبا على جهة الامانة لاالاستيفاء فاذا هلك كان الهلاك على المالك مخلاف الوكبل لا مكان حله منتوفا لأن الضمان لامافي الوكالة فان الغماص اذاتوكل مسم المنصوب حازحتي اذاهك في هـ ، بعد ماصار وكيلاضين فاذا إشتري العبد ألف وجب البائع على الوكيل الثمن ووجب الوكيل على الموكل مثله فاذا استوفى حقه م الموكل حمل قبضه على جهة الاستيفاء لاالامانة فاذا استوقاء مرة لمبق الحق اصلا فادَّاهَاكُ الْقِبُوصُ كَانَ الهِلاكُ عَلَيْهِ لَا يَجَالَةٌ (مَعَهُ الفَّالَ فَقَالَ دَفَعَتُ الفَّاءُ وربحت الناوقال المائك دفعت الالفين اوادعي المضارب الموماوقال ماعينت لي نحارة والمالك ادعى الخصوص) بعني في الصورتين الاخسرتين ( فالقول المضارب) امافي الاولى فلان حاصل اختلافهما في مقدار المقبوض والقابض احق بمرفة مقداره لاستجحاله المال وفي مثله الغول الفابض ضمينا كان او امينسا وايهما برهن على ماادعي من الفضل قبل لان ربالمال ه عي فضلاق رأس ماله والمضارب فضلا فيالرج والبينات للاثبات واما فيالاخرتين فلان الاصل فيهما العموم والقول لمن يتمسك بالاصل ( ولوادعي كلنوعا فللمالم) اي القول له لاتفاقهما على الخصوص فاعتبار قول من يستفاد الاذن من جهته اولى والبينة المضارب لاحتياجه الىنتي الضمان (كالوقال من معه الف هومضاربة زيدوند ربح وقال زدبضاعة) حيث يصدق زيدمع اليين لانه شكردموى الربح اودموى تقويم عمل المضارب (او) كماقال من معه الف هو (فرض وقال زيد بضاعة او ودبعة) حيث يصدق زندمع اليمن لانه شكر دموى التملك (ولو وكاوفنا) بأن

قال ربالالدفعة اليك في رمضان وقال الضارب دفعت في شوال (نصاحب) ◄ كتابالشركة ◄

الوقت ( الاخير اولي ) لان الاخرينسخ الاول

لانحة وجهالناسبة بين الكتابين (هي) اختلاطشي بشي ومنه الشرك اليمريك حالة الصائد لازفيه اختلاط بمضحبله بالممض تماطلفت على المقدمجازا لكويه سبالها ثم صارت حقيقة عرفية وهي (اماشركة، لك وهي أن علكاهينا ارث او شراء اواتهاب اواستبلاء) على مال حربي (اواختلاط ماليهما بلاصنم ( من احدهما (اوخلطها حتى تعذر التميز )كالحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وبحو ذلك او تعسر كالحنطة بالشعير وتحو دُلك (وكل اجني في مال صاحبه) حتى لابجوزله التصرف فيد الابادنه كما للاجانب (فيصم لهيم حظه) اي نصيد من المال (ولو من غير شريكه بلااذنه) يمني بجوز بع احدالشريكين نصيبه من المال من شريكه ومن غيره بلااذن شربكه ( الافي صورة الخلط والاختلاط ) فأنه لابجوز الاباذنه والغرق انخلط الجنس بالجنس بصفة التعدى سبب لزوال الملك من المحلوط الى الحالط واذاحصل بغير تعد حصلسببالزوالءن وجددونوجه فاعتبرنصيبكل مئهم زائلا عن الشريك في حق البيع من غير الشريك فلا بحوز الا بر ضاالشريك غير زائل ف-قالبع من الشريك علا بالشبه ين وهذا أولى من مكسه لان الصرف مع الشريك اسرع نفاذا من التصرف مع الاجنى بدليل جواز تمليك معتق البعض الشربك لاالاجنى وكذا اجارة المشاع من الشريك حائزة ( واماشر كةعقد ) عطف على قوله واماشركة ملك (وركنهاالامحاب)بان مقول احد هما شاركتك فركذا او في عامدًا الجمارات (والفيول) إن مقول لآخر قبلت فالباهقد من العقود الشرعية فلا مدايها من ركن كسائر ها (وشرطها كون المعقود عليه) اى النصرف الذي عقد

صاحبهالابالوكاله منه لمدمولاته عليه لإنقال قدمر انالوكالة بالجهول لانجوز

الشركة عليه ( تابلاللوكالة ) ليقع ماعصله كل سَجَمَا مَسْرُكًا يَتْحَافِحُصل لنفسه الاصالة ولشريكه بالوكالةولاعكنه ذلك فيما لاغبل التوكيل كالاستطاب ونحوه من الماحات لان التوكيل لا يصم فيدبل ما يكتب يكون له خاصة (وعدم ما يقطعها) اى الشركة (كشرط دراهم مسماة من الربح لاحدهما) فانه يقطع الشركة في الربح لاحتمال اللاسق بعدهذ الدراهم المسماة ربح بشتركان فيه (وهي) اي شركة العقد ( ثلاثة ) الاول( شركة بالاموال و ) الثاني (شركة بالاعال وتسمى) هذه الشركة اصطلاحا (شركة الصنائعو)شركة (التقبلو)شركة (الابدان)ووجدالسمية ظاهر (و)الثالث(شركة الوجوم) قال في الهداية ثم هي على اربعة اوجه اي شركة المقود (قولدوكل نهما) المم اثابة زائدة على اربعة اوجدمفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوء وتبعد صاحب من الناميخ (قولداو منان) في السن الكافىوقال فيغايداليان هذا التقسم فبهنظر لانهبوهم انشركةالصنائع وشركة كافي شرح الجمع الوجوه هذارنان للفاوضة والاولى في التقسيم ماذكر والشيمان الوجعفر العلماوي والوالحم الكرخي في مختصر بعما مقولهما الشركة على ثلاثة اوجه شركة بالإموال وشركة الآهال وشركة بالوجوء وكلواحدة علىوجهين مناوضة وعنان وفي الهداءة اشارة الىهذا حبث قال في بان شركة الوجوء وانها تضبح مفاوضة لانه عَكُنْ تَحْقِقُ الْكَفَالَةُ وَالْوَكَالَةُ ۚ قُوالَادَانُ وَاذَا الْحَلَقْتُ تَكُونُ عَامًا فَلَا مَثْرَتُ عَلَى هذا اخترته وبينته على لهبق غاية البيان وقلت (وكلمنهاامامفاوضة) هي بممنى المساواة سمى هذا العقد بها لاشتراط المساواة فيه من جبع الوجور كاسبأتي ( او هنان) مأخوذ من قواهم عن اى عرض سمى هذا المقديه لماقال ابنالسكيت كأنه عن لهما شي فانستركافيه او من هنان الفرس كاذهب اليه الكسائي والاصمى لان كلامتهما جعل عنان التصرف فيبعضالمال الى صاحبه ( اما المفاوضة في الشركة بالاموال فبان تضمنت وكالة ) اى بكون كل منهمـــا وكبلا للآخر ليمفق المفصود وهوالشركة فيالمشسترى لانه لانقدر ال بدخله في.لك

نورونحوه لانانقول الوكالة بالجهول لانجوز قصدا ونجوز ضمنا كامرفي الضاربة (وكفالة)بان يكونكل منهماكفيـــلا للاّخر ليّحقق السناواة بينجماو لهلب كل منهما فيناشره احدهما لامقال قدمران الكفالة لأقصيح الابقبول الكفول لدفي الجاس كيم مازت هنامع جهالته لانانقول قدم إبضاآن الفنوى على صحتها واو مرافذات ي الكفيل القصدي و ههنا ضخي كالوكالة (و نساويا) اى الشريكا في (مالا) يعني مالا نصيح به الشركة كاسنبين مخلاف العروض والعقار حبث لابضر هاالنفاضل فيهما (ونصر فا) بال بفدر احدهما على جبع ما يقدر عليه الآخر من التصر فات والافات معني الساواة (فلاتصرم) تقريم على قوله و كفالة (بين عبدين وصبيين و مكاتبين) فانهراب وا باهل الكفالة (ولا بين حرو مملوك وصبى وبالغ ومسلم و ذمي) تغريم على قوله تصر فافال الحر البالغ بستقبل بالتصرف والكفالة والعبدلا يملك شبأ منهما الاباذن مولاء والصبي لا ، لك الكفالة واذل له المولى و علك النصر ف باذنه و الكافر اذا اشترى خراا و خنزيرا لابقدر السإان بيعه ومنشرطها ال يقدر على بع مااشتراه شريكه لكونه وكبلاله فىالمبيع والشراء وكذالم لانقدرعلى شرائهما كالفدر الكافر عليه ولمقل ودينا كافي سار الكتب لاندراج مانفيد تحت أوله و تصر فاكاذكر نافهو من مد (ولامه) في انعقاد شركة المفاوضة (من ذكر لفظ الفاوضة ارسان، مناه) اي معنى ذلك لال اكثر الناس لابعر فو نجيع شر اثطها فبحمل التصريح بالفاوضة فأعامقام ذاك كله والدبينا جيع ماهنض الفاوضد صحت إذا لعبرة للعني لاالفظ (فشرى كل لهما) اى إذاذ كر اللفظ اوبين المعنى بكون مااشتراه كل واحد منهما مشتركا بينهما لان مقتضي آلفاو ضد الساواة (الاطعام اهله) والادام (وكسوتيم) اىكسوة اهله وكسوته فانهانكون له خاصة استحسانا والقياسان تكون على الشركة لانهامن عفو دالتجارة فكانت من جنس ما متناوله عقدالنسر كةوجعالا ستحسان انهام ستثناة من مقتضى المفاوضة اذكل منمها حين شارك صاحبه كان عالما محاجته الى ذلك في مدة الفاوضة ومعلوم الكلامهما لم مقصد بالفاوضة التنكو ثانفقنه ونفقة عياله على شربكه والهلا يمكن من محصيل حاجته الابالشراء فصار كل منجامستنيا لهذا القدر من تصرفه عاهو مفتضي المفاوضة والاستثناء المعلوم مدلالة الحال كالاستثناءالشروط وللبائع أن يطالب غم الطعام والكسوة ايمماشاه الشتري بالاصالة وصاحب الكفالة ويرجع الكفيل على الشترى ال ادى من مال الشركة مقدر حصته لان النمن كان عليه خاصة وقدقضي مرسمال الشركة ( وكلدينازم احدهماعاتصم فيهالشركة ) وسيأتى بانه وهو احتراز عن لزوم دن عالابصم فيه الشركة كالجناية والصلح عن دم عدوالنكاح والخلع والنفقة (كالشراء والبيم والاستثمار اوكفالة) عال (بأمر) أي أمر المكفول عند (ضمنه) اى دلك الدن (الآخر)واعا ضن فيها تحقيقا للساواة (وبلاام لا) اى لايضمن شريكه لانها تبرع محض كالكفالة بالنفس واذا كانت بام كانت

( قولدوكارد بازم احدهما عائصح فهالشركة)اى بجوز ان يقع مشتركا وانها توحدالشركة فيه بطالب به كل منهما(قولدكالشراء الج)هوالموهود به

(قوله وتنضن الوكالة)اىاذالمهنص ملى الفاوضةوالكفالة على الوكالة ففطاو صدح بكوفهاهنا الم تنضين الكفالة (فقول ونساوى مالهما لااز بح وبالعكس) ﴿ ٣٢٦ ﴾ اى تساوى لاالمالين ليس على الحلانعلماقال قاضيفان لابشترط المساواة في الرجح عند عَانًا الثلاثة فازشرط الماواة في وهاوضه كاسيأتي (واماالعنان في الشركة بالأموال) عطف على قوله اما المفاوضة الربح اوشرطلاحدهمانضل بجان (أبي شركة في كل تجارة اونوع منها) كالثوب والطعام ونحوهما( وتتضمن الوكالة) شرط العمل عليهما كان الربح بينهماعلى الجمق القصود بالشركة وهو التصرف في مال الغير (فقط) اى دون الكفالة لانها تثبت ماشرطاعلاجيما اوعل احدهمادون في الفاوضة ضرورة الماواة التي مقتضيها الفظوهذا اللفظ لا نامي عنه كامر (وتصيم الاتخروان شرطاالعمل وإبالمشروط بِمِضَ المالَ) لان الحاجة مامة اليه والمساوأة ليست شرطافيه نوجب القول بصحته لهوفضلالربححاز ابضاوان شرط (و مع فضل مال احدهما) لعدم اشتر اط التساوى فيه (وتساوى ماليهما لا الربح و بالعكس) العمل على اقلهمار بحالا بحوزاه وكذا اى نساوى الربح لاالمالين لقوله صلى الله عليه وسإالربح على ماشر طا والوضيعة على فالعنابة وقال فعالو شرط العمل على قدر الالين مطلقا بالافضل يحلاف شرماً كل الربح الحدهما خروج العقديه عن الشركة احدهماوشرط الربح بينهما على قدر (و) نصيم ايضا (بكون احدهما) اي احدالمالين (دراهم والآخرد نانير) اومن احدهما رأس مالهما حازويكو ن مال الذي لإعمل درام بسن وس الأسخر سود (دبلا خلط) وقال زفر والثانبي لايصم دو علان الربح طبه بضاهة عندالهاء ل إمر يحدو عليه غرع المال ولا ينصورو قوع الفرع على الشركة الابنوت الشركة في الاصل والاشتراك وضبعته (قوله نم رجع على شربكه بلاخلط ولناان الشركة مقد توكيل من الطرفين ليشترى كل منهما عاله على ان يكون محصته منه ) اي من الثن بعني اذا صدقه المشزى بإنبعاد عذالا بفنفوالي اخلطوالرخ بسعي بالعفد كابست في بالاولهذا إسمي امالو اختلفابا أزادى شراءعبد الشركا وهلت فعنيه البينة لانعبدعي حق

العفدشركة وهذه الشركة مستندة العقدحتي جازشركة الوجوه وأتقبل فاذاا ستندت الى المفدلم بشرط فبها الساواة والانحاد والخلط (وكل بطالب عن مشريه الالآخر) لا الرجوع وذاك منكرةالقولله كافي التيين (قول فالابصلحان لرأس مال مرانه بنضي الو كالة لاالكفاله والوكيل هوالإصل في الحقوق (ثم يرجع على شربكه الشركة) كان مذبق افراد الضمير عصنه منه )اى من التي (ان اداه من ماله) لامن مال الشركة لانه وكيل من جهته لرجوعه للتبرو لعله تنامالا حظة النفرق ف حسته فاذا ادى من مال نفسه رجع عليه (ولا يصحان) اى المفاوضة والعنان مند (قولد وبالرض بعد بع كل نصف في الثر كة بالا موال (الابالنقدين) اى الدراهم والدَّائير (والغلوس النافقة) أي الرائحة عرضه بنصف عرض الأخر الز) (والتبر) وهو ذهب غير مضروب (والنفرة) وهي فضة غير مضروبة (ال اى تضم هذه الشركة وهي شركة عقد تُعامَلُ الناس! مما) اي التبر والنفرة الصحيح المعقد الشركة على الفلوس النافقة في المختار تبعاللقدوري و اختار ، شيخ يحوزاتفاة لكونها تنابا صطلاح الناس واماالتر فقد جعل فيشر كة الاصل وفي الجامع الاسلام وصاحب الذخيرة والمزنى من الصغير منزلة العروض فلابصلحان لرأسمال الشركة والمضاربة وجعله في صرف اسحاب الشافعي رجهم الله تعالى ومال الاصل كالاعان والاول ظاهر المذهب قالواالمتبرقيه العرف فؤكل بلدة جرى شمس الاتمدو صاحب الهدايد اليانه التعامل بالبابعة بالترفهوكالنقود لاخمن المقود وتصح الشركة، وتزل المعامل باستعماله نمنا بمنزله الضرب المخصوص وفي كل بلدة لم مجز العامل به فهو

لابحوز عقدالشركة ولامحني ضعفه كذافى البرهان اه وحل بعضهم ماذكر كالعروض ينعبن في العقود ولايصيم به الشركة كذا في الكاقى (و) لايصحال الا هناعلى مااذاتساوى فبمذالعر ضبن وامآ عا ذكرو ( بالعرض) لكن ( بعد بع كل ) من الشركين ( نصف عرضه اذاتفاو تتذبيع صاحب الافل مقدر بنصف عرض الآخر ) بعني لوباع منهما نصف اله من العرض بنصف ماللآخر ما شبتان 4 الشركة وهذا الحل غير منه صارا شربكين في الثمن شركة ملك حتى لابحوز لاحد هما ال مصرف محتاج البه نسإان فوله بعديم كل نصف رمِم عرضه بنصف عرض الآخر ( درر ٤١ نى ) وقع اتفاقا اوقصدا ليكون شاملا للفاوضة والعنان وقوله عرضه نسف عرض الآخر وقع انفاقا لانه لوباهه بالدراهمثم عقدالشركة فيالعرضالذي اعدجاز ابضاكما فيالتدين

(فق لدوان، مك احدالفاوضين) قال في شرح القدوري والجمع ودر العار ﴿ ٣٢٣ ﴾ ومواهب الرحان واذامات مانصمه النبركة صارب عنانا (قولدونيض) في نصب الآخر عم العقد صارت شركة عقد حتى حاذ لكل منهاان يتصرف في نصيب لمذكره اولتك لان البطل للفاوضة صاحبه و هذه حيلة لن أرادالشركة في العروض (وان ملت احدالفاو ضين) ارث اوجهة زبادة مال احدهما فزيادة القبض غير (مانصوفيه الشركة) كامر آنفا (وقيض) عطف على ولك (صارت) الفاوضة (عناما) مرضية مع الملك لابهامها اشتراط لة والالساواة المعترة في الفاوضة (هلاك ماليجمااو مال احدهما قبل الشراء بطلها) لانها القص فالقدالور ثوقدحصل من المقو دالجائزة فشرط لدوامه ماشرط لا تدائه وهذا ظاهر ف هلاك المالين وكذااذا ملكه بمبر دموتالورث والوهوب هاك احدها لاعمل وض بصر كذصاحبه في ماله الاليشر كه في ماله فادافات داك لمريك لاعلك دون قبض فكان اللك كافيا راضايشر كندفيطل العقدامدم الفائدة (وهو)اى الهلاك (على صبه)اى صاحب لانقلاب المفاوضة عنانا لزياد مال المال (قبل الخلط دلك في ده او دالآخر ) إما اذهلك في ده فظاهر واما اداهاك في د احدهما وبسطناء رسالة ( قوله الآخر فلكو بدامانة عنده (وبعده) اى بعدا خلط بهلك (طبهما) لانه لاغز فيهاك من المالين (فان هلك مال احدهما بعد شراء الآخر عاله فشر به لهما) على ماشر لما لان والشترى شركة عنذ) هذا قول مجه وقال المسرشركة ملك فلا يتصرف اللك حين وقع وقع مشركا ينهما لقيام الشركة وقت الشراء فلا نفير الحكم بهلاكمال ف حصد صاحد (قولدولكا من الآخر والشركة شركة مقدحتي الابهما باعه جاز بعدلان الشركة قد تمت في المشزى هذين الشريكينان بضع الن) كذاله فلاستقض بهلاك المال بعدتمامها (ورجع على الآخر محصته من ثمنه) لانه اشترى نصفه انساجر وستقرض وليسلاحد وكالته و نقد التين من مال نف فيصيح رجو عَه كمام (والّ هلان فيله) اى فيل شراءالاً خر شريكي المنان ان رهن و رتين مخلاف (فان و كله حين الشركة صر عافشر مه فيما) على ماشر طافي رأس المال لاالر عم مثلا الفاوضين كافي شرح الجمع وليس انكازرأس المال منهما اثلاثا فالشرى يكو فاثلاثاوا فكان انسافا فكذبك لاف الشركة الشربك عنانا والمضاوب والمستضع ان بطلت فالوكالة المصرح بها قائمة فكان مشتركا بحكم الوكالة وتكون شركة ملك حتى عليف من حلفه الشربك ورسالال لا علك احدهماال مصرف في نصيب الآخر (والا) اي وان لم يوكله صر محا (فلا) اي ُانيا وليس لاحدشريكي العنان ا**ن** لايكون المشزى لهمابل للشزى خاصة لان الوقوع على السركة حكم وكالة تبت ف ضن يكاتب عبده من نجار تهماو لاان و رج الشركة وقد بطلت الشركة علال مال احدهما فيبطل مافى ضمنها من الوكالة (و لكل من امته منهاولايعتق علىمال واقراره هذين الشريكين) اى المفاوضين وشريكي المنال (ال بضع) لانه معنادق عقد الشركة بأمد ف ده ایجز فی نصیب شریکه (وبودع) لأنه من عادة التجار (ويضارب)اي دفع المال مضاربة لانهادون الشركة واقالة احدهماهم الآخرجائزة ورد فيموزان تنضيها علاف الشركة لان الثي لا يتضمن منه (ويوكل) من مصرف فيه يعدعلى الأخر بعيب بدر قضاء وحطه بداوشراءلانه من فادة النجار (والمال فيده)اى بدكل من الشريكين (امانة) حتى من الثن بعب ما ترعله ماوان حطَّ بغير اذاهاك البضنه بلانعد (واما الفاوضة فيشركة الصائم فبأن بشترك صائمان علماز فرحصته خاصة وافراره بيب متساويان فيابجب فيدالمساواة فيالمذوضة الذكورة) وهي المفاوضة فيالشركة فيا باعد جائز مليهماكافي قاضيمان بالاموال بأن يكو نامن اهل الكفالة وال بشتر لحاال بكوث مارزق الله تعالى منهما نصفين (قُولِه وبوكل)قال في البدائم قان وال الفظ الفظ الفاوضة وقدم باله (سوى المال) لاختصاص الساواة فيه بالفاوضة اخرجالاً خرالوكبل بيع اوشراء او السابقة (كصباغين اوخياط وصباع) اشارة الى ان انحاد الصنعة والمكان ليس بشرط احارة خرجوانكان وكيلاق نفاضي في شركة الصنائع(و عليلا العمل) عطف على بشترك (لاجربينهما) اى ليكون كل مادانه ليس للآخر اخراجه (قولد ما محصله احدهما من الاجر مشركا بينهما كما هو حكم المفاوضة ( وتضمنت وكالة بأنبكو نامن اهل الكفالة وال بشترطا لاعتبارها فيجامع انواع الشركة (وكفالة) تحقيقا لمني الفاوضة( وصحت وان ان یکو ٺمارز ق الله بینهما نصفین و از نلفظا بلفظالفاوضة) اقول اشتراط المناصفة ليس قيدا وكذا ذكرالفاوضة مع ذكر مانضحته ذكر احدهما (وصلبة)

وصلية (شرطالهما لنصفين والمال اللاتا استصمانا) وقالتهاس الأصح الوقالهان مندرا أمل فازياد تطهري مالم بضمن فإجراله قدلا فضار كمر كذالوجوه وجمالا سخصان ال مايان خدم عالات المناسبة وقد المناسبة الناسبة والمناسبة المناسبة ا

اذا افراحدهما من تمن صابون إواشنان مستهلك لمبصدق علىصاحبه وبلزمه خاصة لانالتنصيص علىالمفاوضة لموجد ونفاذالافرار وجب التصريحها (واما

المفارضة في شركة الوجوم) سميت اذلايشتري بالنسيئة الامزله وحاهة عندالناس

( قولة زيراً الدائع بدفته اك ) اى يراً المستاجر بدفتهالاجرة الى الذى لم يستعملة والكسب بينها وال على احدثما اى ولمبشرطا التفاضل كانتدم

حظ نصل کھے۔

(قولد تالکسب تعامل) نبه نوع استدارك (قولد كاربع) ای كان ازیع تابغ تیبنر فی الزارهد والربع الناموازیاد:کدافی المیمل قال الانتاقی (فبارنبشژك متساوبان نجاذكرمالالبشتريا) متعلق بقولهبشترك (بوجوهمها وبابعا وتضنت وكاله) لمامران التصدف طرالقبر لإيجوز الابركالة او ولاينة ولاولاية نتعين الاولى(وكفالة) تحفيقالمتي القاوضة (واماالشان فيها) بمي قسركذالوجو وافيأن

لابعتبر التماوى فيه) اى قالامور الله كورة في المفاوضة (وتضعيد كالفقط) لمامر (والنشرط) اى التعريكان شركذالوجوه (مناصفة الشيرى اومنالته فالربح كذلك وشترط الفضل بادل) لان الربح لابستحق الابالعمل كالمضاوب اوبالمال كرب المال اوبالضمان كالاسناد الذي يشهل العمل من الناس قبلته هلى التبليقات ما الخذ فيطب له الفضل بالضمان ولابستحق بغيرها الابرى الناس قال انبرء تصرف في ما ان

۔ کھ نصل کھ⊸

على اللي بعض رمحه لأبسمن شألدم هذه الماني

فالتركة الفاحد: ( لاتبركة فالاحتفاد والاحتفاش والاصطاد وسار المبات ) لان الشركة تتضمن التوكيل وهو أثبات ولاية التصرف قيما هواتات للوكل وهذا المبركة المتفاشير هواتات للإعلام المناشر مقامة (وماحصل احدهما فالها) لاته الرعاية (وماحصل احدهما فائه الآخر فله) الى المسلم المباد (وماحصل احدهما فائه الآخر فله) الى المسلم لائه الاصل فالعمل ولا وادعم فله المباد في العمل المبركة على المباد في العمل المبركة على المبادة القاسدة على خلاف يتهما (ولاق منها ولاق الكسب الاستفار) إن كان لاحدهما بقل وللآخر رواية واستسق احدهما والكسب

(قوله فان اذن كل اصاحبه فأدماولا، ای العاقب الز) هذا عندایی حذفة وقالاان عابضمن والافلا كذااشارني كتاب الزكاة وفي الزيادات لايضمن عإبأداء شريكه اولمبط وعو<sup>اليحيح</sup> عندهماوعل هذا الخلاف الوكيل باداء الزكاة اوالكفارات كمافى التيمن ولو فضى احدهما دينا من مال الشركة ثم فضاه الآخر ثانباولم بعلمان الاول قضاه لم يضمن بنبر خلاف وعذ. حجة ابى وسف في مسئلة الزكاة كذا في الناقبي واقول قدخرق بأنالشربك وكالته وافية لفاء الشركة فلاضمان عليه لعدم عزله بادا. الاول وامالزكاة فاداؤها بداداءالآمراداء معزول مالاعلكه لعزله مفصل الآمر وقال الزيلعي المأمور مفضاء الدين لابضي مفضائه بغير مربعد فضاءالآ مركانه لم عالف لانه حمل القبوض مضمو ناهل القابض لان الدبون تقضى بأمثالها فأمكنه الرجوع على القابض بعد الهلاك اه ( فولداى لابغرم شربكه شبئا) بذبني ال بقال لشر بكه لكون الضمير في بغر مالمأمور نأمل

-معر كتابالزارعة كلية -(قولدونت ع عندهمالانه صلى القاعلية

وساددنع تحقيل خير الى اهاباسعاملة) قال الزباهى والجواب من الامام عنه ال معاملة النبي صلى الله طبه وسلم اهل خير كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح والدلبل هلى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لمريين لهم المدة

صلى الله هليه وسلم لمريين ليم المدة ولو كانت مزارعة لبينها اه وفرع الامامرحدالله هذه المسائل في المزارعة على قول من جوزها لعله ان الناس لا يأخذون بقوله كذا في الخلاصة

للمامل لكونه عاملا (وعليه اجرالئل للآخر) لانه اجبره احارة فاحدة (الربح في الشركة الناسدة على قدر المالوان شرط الفضل لان الاصل ان الربح تابع لممال كالربع ولم يعدل عنه الاحند صحة النسمية ولم تصبح فيبطل شرط التفاضل لان استحقاقه) بالعقد فيكون فيه تقرير الفساد وهو واجب الدفع (وتبطل) اي الشركة مطلقا (عوت احدهما ولوحكما) بالرئد وبلحق دارا لحرب وعكم 4 الفاضي لازااوكألة لازمة لشركة والموت بطل الوكالة ومبطل اللازم مبطل المذوم (لانزى احدهما مال الآخر بلااذنه) اى ليس لاحد الشربكين ان يؤدى زكاة مال الآخر بلااذته لاته ليس من جنس النجارة (فان اذن كل لصاحبه نادياولاء) اي بالتعاقب (ضمن الثاني وان جيل باداء الاول) لانهائي بسرالمأمور به لانه اسفاط الفرض هنه ولم يسقط فصار مخالفا فبضمنه عز اولم يعرلانه صار معزولا باداء الموكل حكما لفوات المحل وذلا يختلف بالعا والجهل كالوكبل مبع العبداذا اعتقه المؤكل خزل علمِه اولا (وانَّ ادبامها) اي ادي كل واحد بغيبة صاحبه واتفق اداؤهما فيزمان واحد ولابعل النقدم والنأخر (ضمن كل قسط الآخر) ويتقاصان قان كان مال احدهما اكثر رجع بالزيادة (شرى مفاوس امدادن شريكه لطأ هافي له محانا) يعنى إذا ادن احدالفاوضين لصاحبه بشراء امة ليطأها فاشتراها المأمور وادى الثمن من مال الشركة فهيله بغير شي أي لابغرم لشركة شيأ عندابي حنيفة وعندهما يرجع طبيه ينصف النمن لان الشراء وتم أمأ قور خاصة فكان ألئن واجبا عليه وقداداه من مال الشركة فيرجع عليه خصف الثمن كافي نمن الطعام والكسوة وله ان الجارية تدخل في ملكهما جرما على مقتضى الشركة ثم الاذن يتضمن هبة نصيه لان الوط الاعل الابالك فصاركادًا اشتراها ثم قال احدهما للآخر البضهاك كان هية وهبة المناع فيما لاينسم جائزة مخلاف لحمام الاهل وكسونهم لانذلك مستنني من الشركة الضرورة كامر بانه ولاضرورة في مسئلتنا (واخذ النائم بمنها اباشاء) المشترى بالإصالة وصاحبه بالكفالة كامر فبالطام والكسوة

-م الزارعة كاب الزارعة كا

(هر) لنة مناطة مناازرع وشرطا (هنده لى الزرع بعض الخارج ولانصح هند ابن حنيفة) لحديث رافع بن خديج آنه صلى الله طبعوط في من الحارة وهي من الحارة والمن من الحارة والمن من الحارة والمن من الحارة والمن الارض الرخوة ولا المتحار الارض بعض ماخيج من علمه تكان فيمنى المنجية المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة والمنافق والمنافق المنافقة والمنافق المنافقة والمنافق المنافقة والكافؤة والكافؤة المنافقة والكافؤة والكافؤة المنافقة والكافؤة الكافؤة المنافقة والكافؤة المنافقة المنافقة والكافؤة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الكافؤة المنافقة المناف

(قولدوبان مدنمتمارفة) قال قاضخان وشروط جوازها سنة منهايان الوقت قال دفع ارضه مزارعة ولم يذكر الوقت قال في الكناب لانصح الزارعة وقال مشابخ للجزلابشتر لم بال الدةو تكون المزارعة على اول ألسنة بعني ملي اول زرع يكون في تلك السنة ثم قالوَ الفنوى على بازالوقت على جواب الكتاب اه وفي الخلاصة وبازالدة سنة اوسنة بن شرط في المزارعة وفي العاملة تصيمهن غبربان المدة الحمسانا ويقع على اول ثمرة تخرج في نلك السنة وفي النوازل من محربن سلة رحمه القمالزارهة من غير بازالدة جائزايها ويقع على سنةواحدة بعني على زرع واحدوبه اخذالفقيه ابواثبت وقال انماشرطاهل الكوفة بازالوفت لازونت المزارعة عندهم متفاوت النداؤهاواتهاؤها مجهول وفت المعاملة معلوم فاحازوا العاملة وسعامل اول السنةولم بحروا الذارعة اما في بلاد أوقت الزارعة معلوم فيحوز اله وقى البزازية وعن محدر حدالله جوازها بلابال المدة وسفع على اول زرع نمرح زرما واحدا ﴿ ٣٢٥ ﴾ وخاخذالفقيه وعليمالفتوى وانماشرط مجدبان المدة في الكوفةو نحوها لأنّ وقتها متفاوت عندهم والنداؤها الزارعة ) لبحصل المفصود (و) الثالث ( بان مدة متعارفة ) بان يقول الى سنة أو وانهاؤها مجهول عندهم ووفت الساقا سننين مثلالا العقد برد على منفعة الارض انكان البذر من قبل العامل أوهل معلوم اء غفد تعارض مأهليه الفنوى منفعة العامل الكان البذر مع قبل صاصب الارض والمنفعة لابعرف مقدارها الا ( قولدوارابم بادربالدر) قال مان الدة فكانت الدة معيار الانعد فيم ان تكون الدة بما عكن فيها من فيالزازية وعرائة بلخاه الكازعرة المزارعة حتى اذابعن مدة لاتمكن فبها منها فسسدت لعدم حصولاالمقصود وكذا ظاهُر في تلك النواجي أن البذر على من اذا بين مدة لابعيش احدهمًا الىمثلها عادة كذا في الذخيرة ( و ) ألرابع بـــانُ بكونالابشترلحالبيان اه وذكرمثله

(ربالبذر) ايمم كان البذر من قبله لان المقود عليه مختلف باختلافه قان كاضفان عزالفقيه الىبكر البلني لكن البــذر الْـكان من قبل العامل فالعقود هليه متفعة الارض والْكَالْ مع قبل الكازالمرف ستمرأ والكان مشتركا صاحب الارض فهو منفعة العــامل ولابد من بان المقود عليه لان جهــالته لاتستوالزارعة وهذااذالم ذكرا لفظ لفضى الى النزاع (و)اخامس بال (جنب، أي جنس البدر ادلام من بال مدل عليه فائد كرا بائال صاحب جنس الاجرة وهو لابع الابعان جنس البدر (و) السادس بان (حظ الآخر) الارض دفنت الك الارض لزرعها اى بانمن لا ندر من قبله لانه يستعقه عوضابالشرط فلا دان بعراد مالابط لابستمق لى او قال استأجر تك تعمل فيها شرطا بالعقد (و) السابع (التخلية بين صاحب الارض والعامل) حتى اذاشرط فالعقد مصف الخارج بكون بإناان الدرمن ما زول ما الفلية و هوعل صاحب الارض مع العامل فسد (و) الثامن (الشركة في قبل صاحب الارض وأن قال الزرعها المارج) عدمصوله لانه مقداجارة انداء ويتمشركة انهاء وكل شرط بؤدى الى لنسك كان بانا ان البدر من قبل قطع الشركة في الخارج بكون مفسدا بسقد (وانما تصيح عندهما (اذا كان الارض والبذر

المامل اه ( قولد والماس بان لواحد والبفرواليمل للآخر )لانصاحب الارض استأجر العامل الممل والبقرآلة جنسه) قال فاضفان ولايشسرط العمل فازشرطه عليه كالواستأجر خياطالع طبايرة نفسه (اوالارض لواحدوالباق بانمقدار الدرلان ذاك بصير معلوما للآخر) لانرب البذر استأجر الارض بحزء معلوم ولواستأجرها بأجر معلوم باملام الارض قال لم سنا جنس من الدراهم والدنانير صم فكذا اذا استأجرها بذات ( اوالعمل لواحد والباقي البذر ان كان البذر من قبل صاحبالارض وانكان البذر من قبلالعامل ولمهينا جنسه كانت الزارعة فاسدةالا اذافوض الامر الى العامل عل وجهالعموم فان لميفوض وزرع تغلب جائزة (قولدوالسـادسبان-طالآخراىبان.من/لمندمنقبه) لعله بــان-حظ من لا ندر من فبله (قولدوا تامن الشركة في الحارج) فما فندم من بان حظالاً خر غنبة عن هذا (قولدوا نانصر ابضااذا كالأنفنذالزرع عليما بقدر حقيماً) قال في البرهال فالشرطت على العامل فسدت في ظاهر الرواية وبجيزها ابو بوسف اذا شركت على الزارع في رواية اسحاب الامالي عنه لاته متعارف وصار كشرط حذوالتعل على البائع واختاره مشايخ للج شمس الائمة السرخدى فالبسوط ودناهوالصحيح فدبارنا اه وفال فيالخلاصة عزالوازل كالأعجدين سأة ونسيري يجبران الذارعة بشرط الحساد والاعرف احدافي زمانهما غالفهما في ذاك قال الفقيه الوالبث رجه الله وبه نأخذ اه

الأخر) لأن صاحب الارض استأج العامل لبمل مالة المستأجر فنصيم كالو استأجر خياطا أيخيط بايرةرب التوب(و) انماتصهم ايضا(اذا كان نفقة الزرع عاميما بقدر حقهما كاجر الحصادوالرفاع والدوس والتذرية الان الغريم بالفنم حتى لوشرطت لاحدهما فسدالعقدلانه شرطلا مقتضيه العقدو فيه نفع لاحدالتعاقدين فنفسدان كانت الارض والقرلو احدو الذرو العمل للآخر) لان رسالذر استأح الارض والفر واستثمار البقر بجزمه والخارج مقصو دالابصيح لان منفعة القر ليست من جنس منفعة الارض فان منفعتها قوة في طبعها تحصل بالخارج ومنفعة الفر صلاحية مقامها العمل فلمدم الجانسة لاعكم جل انقر العالنف والارض ولابحو زاسمفاق منفعة الارض مقصودا بالزارعة كالوكان البغر مشروطا على احدهما ففط يخلاف حانب العمل لان البقرآلة العمل فجعلت ابعة لنفعة العامل (اوكان البذر لاحدهما و الباق للآخر ) لانالشرع لم رحه (او كان البذر والقرلواحدو الباق) و هو الارض والعمل (للاسخر) لانكل واحدمن البذر والبقر لالم يصح عندالاجماع (اوشرطا لاحدهما قفز انامسماة) فأنه ابضامف دلاحمال الالنخرج الأرض الاهذه الففز ال فيكون هذا الشرط قاطعا الشركة (اوشرطا) لاحدهما (ماغرجمن موضع معين اوماعلي الاذبانات) وهي اوسع من السواق (اوالسواق) جعسافية وهي اكبر من الجدول واصغر من النهر فانه ابضامف دلاحمال الاعترج الامن ذات الموضع فبكون الشرط قاطما الشركة (او)شرطا (كون نفقته على العامل) المر اله شرط لا منضيه العقد وفيه نفع لاحدالمتعاقدين (او) شرطا (رفعرب الذريذره اورفع الخراج الموظف وتنصيف الباق) حيث تفسد في الصورتين لاحمال الاعصل الاذلك القدرواما أذاكان خراج مفاسمة نحوالثلث اوالربع فبجوز كالوشرطا وفعالمشرو فسمدالباق والارض عشرية اوشرط رب البذر عشرا لخارج لنفسه أوللآ خروالباق بينهما لانه مشاع فلا يؤدى إلى قطع الشركة (او) شرطا (كو رُ البن لاحدهما واللب للا خر) حيث نفسدلانه بقطع الشركة في الحب وهو القصود (او) شرطا ( نصيف الحب والتبن لنبر دب البذر) حيث تفسد لاته شرط مخالف لفنضى المقدوهو يؤدى الى قطع الشركة اذر عايصيه آفة فلا نعقد الحب فلاغر جالاالهن (ولوشرطا الحب نصفين ولمنعرضا التين اوشرطا الحينصفين وجعلاه) اي التين (د ساليذر صحت) اما الاولى فلانهما شرطاالشركة فياهو المقصود والسكوت مزاليم لانوجب فسادالعقدفي الاصل وأما الثانية فلائه شرطهو افق لحكم العقدلانه نماء ملكه والقرع علك علك الاصل وانمابسهمة الآخر والسيمة فاذافسدت كان الخاء كله إ بالبذر (وللآخراجرعمله أواج مثل ارضه) يعني ان كان الدِّر من صاحب الارض فلاعاً مل اجر مثله و ال كان من قبل العامل فلصاحب الأرض اجر مثل ارضه (فلوكان رب الدرصاحب الارض فالعامل مثله لازادهلي المسمى) لاندرضي بسقوط الزيادة (و) لوكان رب البدر (العامل

( قولدلان الشرع لم رديه ) قال ق البرهان ولان صاحب العذر يصبر مسنأجرا لارض فلابدمن التخلية منه و بنها و هي هنا في دالعامل لافي د صاحب البذروع وابي وسف الديحوز المامل اه (قو لدفنه مدان كان الارض والبقر لواحد ﴾ هو ظاهر الرواية ومن ابي نوسف جوازها والفتوي على ظاهر الرواية كافي الزازية ومن الصور الفاسدة مالوكان البذن منحا والارض لاحد هما وكان العمل مشرولا مل غر دى الارض كافي البرهان وذكر الزباعي وجهاآخر وهوان بكون البقرمن واحدوااباق م آخر قالواهو فاسد (قولدولوشرطا المبنصفين ولم نعر ضاللنين الخ) قال في الزازية وبكون المن لصاحب البذرقيما اذامكناءنه ونجو زالزارمة في ظاهر الرواية وعن الثاني واليه رجع مجد ازالزار هذلانجوز ومشابخ بآلح انالىن ينهما (قوله فلوكان ربالذر صاحب الارض فللعامل اجر مثله لا زاد على المسمى كذا لوكان العامل ربالبذر فلصاحب الارض اجر مثلها لازاد على السمى عندهما و اوجبها محدبالغد مابلغت وبطيب الجارج كله د سالدران كانت الارض له لانه نماء لذره وخرج ارضه والالمتكن الارض لماحب الذرنسدق عازاد م الدروااؤن كذافي الرهان

فلصاحب الارض اجر مثل ارضه) لاستيفائه منافع الارض بعقد فامد فيجب عليه فيتما اذالامثل لها (واذامحت فالمشر ط) اي الواجب والمشروط لععة الالتزام (ولاشي المامل ان الم غرم) اى الارض شيألانه يستحقد شركة ولاشركة في غير المارج (ويجير العاملان الىلارب البذر ) يعنياذا مقدت الزارعة فامتنع من العمل ربالبذر فله ذلك لائه لانو صل الى الوقاء بالمقد الاباتلاف البذروفيه ضرر بازمه فلا يجبر عليه كالواستأجراجرالهدم داره وفي الكفاية هذا (قبلالقاله )وبعد مجير وان امتنم العامل اجر والماكم على العمل لأن الوقاعة عكم بالمضر و يلحقه وازم المقد كاف سار الا مارات الااذاكان اله عذر تفسيخ مالامارة كالمرض فيفسيخ مالزار عذ (ولوابي رب الذر والارض له وقد كرب العامل فلاشي له ) في على الكراب (فضاء) لان علما تنا يتوم بالعدد والمقدم ما العمل بحر معن إخارج والأخارج بعده (ويسر ضي ديانة) يعني ال ماذكر جواب فىالقضاءوامافيا منه وبين ربه فيلزمدان بعط العامل اجرمثل عمله لانه الماشنةل باقامة هذه الاعمال ليمصل له نصيبه من المارج فاذا اخذالارض منه فقد غره والتفرير مدفوع فيفتى بان يطلب رضاه (و تبطل) اى الزارعة ( عو ت احد هما) اىالعاقدىن كافي الاجارة (ظودفعها ثلاث سنعن فاننت في الاولى ومات صاحب الارض قبل ادراكة ترك) اى الزرع (ف. + المزارع الى ادراكه وقسم على الشرط وبطلت) اى المزار عة (في) السنتين (الآخريين) لان في الله المقد في السنة الاولى مراعاة حقَ أَازَارَعُ وَالْوَرِثُمُّ وَفَى القَطْمُ الْطَالَا لِحَقَّى الْعَامُلُ اصْلَا فَكَالُ الْاهَّاءِ اولي واما في الاخر بين فلاحاجة الى الانقاء إذلم شبت الحق للمزارع في شيء بعد فعملنا بالفياس (مضت المدة قبل ادراكه أهلى الزارع اجرمثل نصيبه من الارض حتى مدرك الزرع لا ماستوفى منعة بعض الارض الرية حصة فها الى و فقالا دراك (و نفقته) اى نفقة الزرع كالمجر السق والمحافظة والحصاد والرفاع والدوس والتذربة (طلهما) مقدر حقوقهماحتي بدرك كففة العبد المشرك العاجز عن الكسب ( وفي موت احدهما قبله ) اي قبل ادرالاالزرع (ترك) اى الزرم في مكانه (الى ادرا كهولاشي على المزارع ) لانا الفينا دندالا مارة همنا استحسانا لبقاء مدة الاحارة فامكن استرار العامل أووارثه على ماكان عليه من العمل اما في الاول فلا عكن الانقاء لانقضاء المدة ( اتفق احدهما) علىالزرم ( بلاامر صاحبه اوامر فاضفهو منطوع فىالانفاق ) لانكل واحد مهما غبر محبور على الانفاق فصار كالدار الشتركة سيمها اذا استرمت فأنفق احدهما في مر منها بلا امر كان منطوعاً (وتفح )اى الزارعة ( مدن محوج الى بعها ) اى بم الارض كما في الاحارة وايس المامل الديطاليه عما كرب الارض وحفر الانهار وسوى المسناة بثيء اذلابجوز البطالبه بالمعبى وهو الحارجلانه ممدوم ولابأجر المثللانه انمابجب عندفساد المقدولم مفسد (ولونيت) اي الزرع (ابنم ) اى الارض ( قبل استمصاده ) اى الزرع لان في البع ابطال حق الزارع والتأخير اولى مزالابطال وتخرجه القاضي الحبيمه لأنه جزاء الظا

(قولدفيفتي بال بطلب رضاه) قال الزبلع وذلك بان وفيه اجر مثله ( فقه أله ونفقته اى نفقة الزرع الخ) اعاده ليعلم الحكم بعدائقضا المدة (قو لدوار فاع) بالفتح والكسر لغة هو ان رفع الزرعالي البدر (قولد فامكر اسفرار العامل)اي او مات صاحبه او و ار نداي لومات العامل فوارثه بعمل مكانه (قوله وتفسخدين عوج المهمها ) اي بع ارض بعنياذ لمزرعها لماسدكر ولا يدلصحة الفه هزمن القضاء اوالرضاعل روايةالزيادآت وعلىروابة لابشترط شيُّ منهاكما في البزازية وفي الجلاصة عن الاصل السفر والرض من قبل المزارع عذر واوكان المزارع سارقا مخاف على الزرعو المرمند فهذا عدر اه

## ــــ كارالماناة كالح

(قوله مي لغذ من اله في الخ) و نهو ١٤٠ الغوى هوالشرجي وتسمير الماملة بلغه اهلالدىنة (قولەرەي كالمزارعة) فى البعالان عندابي حنيفةو به اخذز فرخلاة لهاوه و فولان الى للى ( قوله و شرو لمهاکشرولمها )کذار کنیا نرکنیا وقالالزبلعيوشروطها عندهما شروط الزارعة فيجيع ماذكرنا الافياربعة اشاء لابجبر إذاآمتنع وإذاانقضت المدة مة لئه لااحر و بعمل بلاا جرو في الزارعة بأجر وإذااستعق النفيل رجع العامل بأجر منسله والمزارع بغيسة الزرع والرابع لابشرط بان الدة هناستحسانا (قه له فلو خرج ای انثر فی و فت سمی فعل الشرط) اي هذا اذا كان الخارج رغب فبهوان لم رغب مثله في المعاملة لايحوز كذافي الزازبة (قولدوالااي والالمنخرج فيدبل تأخرعنه كفيدقال الزيلعي وإذاالم تخرج شيأا صلافلاشه لهاه وقال في الزازية وان لم نخرج شأ فرتلك الدوان اخرجت بعد تلك الدة فالسنة نسدت واذلم غرج فأذلك العام ويقده خدثت لها جأزت العاملة ( قد له حدة لو كان مدركا لم يضيم المقد) قال فالزازية تناهى الزرع فدفع معدالارض مزارعة بالتسف لمفظ لابحوز وفالاشماراذا دفعها معاملة في هذه الحالة ان كانت انتمرة محال لولم محفظ نضبع الى وقت الادراك نجوز وان كان لاعتاج فيه الى عل -وى الحفظ والحفظ زيادة في الثمار ان محال

الادراك لابجوز اه

## وهو لم يظلم لانه بمنوع عن سع الارض الم يكن ظالة

(هي) تدنيفاهاته من الستى وشرعا (دفع الشجر الى من بصلحه نجزه من نمره، وهي كالمزارعة) في المراطلة عندا ي حنيفة خلافالهما وال الفنوى على صحتها (وشروطها كشروطها المكنفعها كاهلية العاقدين وبان نصيب العامل والخلية بين الاشعار والعامل والشركة فحالمارج) وماعداها من الشروطالذ كورة فما لايحرى هينا (نتصح بلاذ كرالدة) والقياس اللائصيح لاتما اجارة معنى كالمزارعة وتصح استحسانا (وتقم على اول عمر مخرج) اذلادر التالم وقت معين فانتفاوت (وتفسد اللمخرج) اى فرجده السنة لعدم تاول المقد غرهدة السنة فكالمما نساهل ذاك ذكر ماج الشريمة (الااذادفع) استشامين قوله فتصح بلاد كرالدة (غراسافي ارض لبلغ) اي ناك الغراس (المر على ال يسلمها فاخر ج كان ينهمانصفين حيث تفسدان لم ف كرسنين الماومة)ذ كرمة ضيفال (او دفع اصول رطبة في ارض مساناة ولم يسمى الوقت فالم انفسد) لازاصول الرطبة كالغراس (تخلاف رطبة لبقائما غاية)كسنة اشمر مثلا (حيث محوز ونقع على اول جزة ) اى قطع ( بكون) اى بحصل ذاك الاول لامابعد، (دفع رطبة انتهى جزاز هاهل ال مقوم علما حتى مخرج شرها ويكون) اى البدر ( بنهمانصفان حاز الذ كر الوقت استمالان لادر الثاليذروقنا معاوماء ندااز ارهين والذراعا محصل! ممل العامل فاشتراط الناصفة فيه يكون صحيحا ( والرطبة لصاحبها) اذلا ار فيدليمل العامل (ولوشرطا تصيفها فعدت) لاشتراط الشركة فجاه و عاصل قبلها (ذكر مدة لا يخرج المترفيها) بان دفع الارض ليقرس فيها الكرم سنداو سندن سعت المارجانه بعاقطان الكرم لا مخرج المرفع (مسدها) لان المقصود بالساقاة الشركة فالنارج وهذا لشرط عنم القصود فيكون مفسدا المقدرو) ذكر (مدة قد عوج) المر فيها (وقد لا) اي لا عمر ج (لا) اي مسده العدم العلم علو أت القصود بل هو منوهم في كل من ار مدوماناة بأن بصطل الزرع اوالثر آفد ماوية (فلو خرج) اي الثر (ف وقت ميي فعلى الشرط) لصحة المقد (والا) أي وال لم غرج فيه بلاتأخر عند (نسدا المقد) اذتين الهما مميامدة لامخرج التمارفيها ولومل ذلك اعداء كان العقد فاسدا فكذا اذاتهن انهاء واذا فدت (فالعامل إجر الثل) كافي الزارعة (تصم) اي الساقاة (في الكرم والنجروالقول واصول الباذيجان والنفل ولو)وصلة (دبه تمران لمدرك) حتى لوكان مدركة لم يصيح العقداذلا يكون حيثة لعمل العامل أثر (كالمزارعة) وعند الثانعيلانجوز المساقآة الا قىالنميل والكروم (دفع ارضاسنين معلومة على ان ينرسها اشجارا وتكون هي ) اىالاشجار ( والارض بنهما نسفين فسدت ) لاشتراطهما الشركة فيماكان حاصلا قبلااشركة لابعمله وهو الارض (قان غرسها) ای العامل الارض (غراسا من هنده فأخرجت نمراكان الكل لصاحب الارمن والغارس فليد فيمة غرامه واجر مثل عله ) لان صاحب الارض استأجر لولم تحفظ لاتذهب الثمرة الى وقت العامل لنجعل ارضه بستانا بالآت نفسته على ان يكون اجرء نصف البسنان الذي

يظهر بحمله والآنة له فيكون في معنى ففر الطحان المنهى عنه فيكون فاسدائم الفراس ملك الغارس وقد تعذر ردها عليه لاتصألها بالارض فتحب قيتها واجر مثل عله لانه لايدخل ف فيما الغراس لتقومها نفسها (معال) اي المساقاة (عوت احدهما ومضى مدتهما والثرني ) بكسر النون هذاقد لصورتي الموت ومضى الدة واتمايطات لان صاحب الارض استأجر العامل معض الخارج ولواستأجره مدراهم بطلت الاجارة عوت احدهمافكذا اذا استأجره معض اخارج (فلومات صاحب الارض فلاماه ل الفيام عليه حتى بدرك الثروان)وصلية (كرهه ورثة صاحب الارض) لاز في انتفاض العقد عونه اضرار ابالعامل وابطالالما كان مستحقابالمقدو هوترك الثار فيالا شجار الى وقت الادراك وادا انغض العقدتكاف الجراز قبل الادراك وفيهضرر عليه واذاجاز نقض الاجارة لدفع الضرر فلا تعوزاهاؤها لدفعه كاناو لي (وانمات العامل فلم رثته القبام عليه وأن كرهه صاحب الأرض) لانهر قائمو ن مقامه وفيه نظر للجانبين (وان ماناناخار) في القيام عليداو ركه (الى ورئة العامل) لقيامهم مقامه و تدكال اد في حياته هذا الخيار بعدموت صاحب الارض فكذا يكون لوزيد بعدمو ته (وال اعت احدها بلانفضى، دنها) اى مدة المساقاة (فالخيار لهعامل) انشاء على على ما كان يعمل حتى ملغ الغرويكون ينتهماعلى السواء لانفي الامر بالجزاز فبالادراك أضرار الهماو الضرر مدفوع كمام (ولا نفيه خالابعذر) كما في الاجارات (ومنه كون العامل عاجزاهن ألهمل) فالهالولم نفسخ لزمه استئجار الاجراء فبلحقيه ضررا بالزمه بمقدالماقاة وقدم السررمدفوع (او) كون الدامل سارة العاف على عمر م)اى عمر الشيعر (اوسعفه)

الملاسان ) اللام يعني هلياى هلي الملاسان الملاس وهو الفاضي بنيني ان مثال المكر لا لا ينزم الملصم بالحق وعلمه المكر والآخر الملاسي والأخر الملاسية المنافرة المنافرة

(قوله لان في الفياض السند عوثه اضرار االعامل) ظاهر معاء المفدوقد

ذكرانها بطل مموت احدهمافلمنأمل

حر كتاب الدعوى

(قولهم لفقائز) احدماقيل فعالان

الزيامي قال وهي فياللغة عبارةمن

اضافة الشي الى نفسه مطلقا من غير

منازعة اومسانة ثم قالوقيلالدعوى

فىالغفقول مصده الانسان اليآخر

ماةالهالمصنف(قول، وجمهادعاری) بفنم الواولاغبر كفتوی وفناویكذا

قالر في الكافي و النبيين و قال الن النصنة

فيشرح المنظومة ونجمم علىدعاوى

بكسر الواو على الاصل و بفقه

المافظة على ألف ألتأبيث وبديشم

كلام أن ولاد وبالاول يشعر كلاء

سيبويه أه واسم الفاءل مدح والمفعول

مدعى عليه والمال مدعى والمدعى

خطأ والمصدر الادعاء (قولد عندمن له

اوردها فقيب المعاملات الانهائية توسطيها في الوجود (هي) لفقة ول فصديه الانسان المجاسحة على غيره و الفهائية توسطيها في الوجود (هي) لفقة ول فصديه الانسان و ضرعا (معالدة حق) من حقوق المبدو (دنندم) وهو الفاضى (له الخلاص) اي تخليصه بمن لمد عي علم (لانستوالله عي موانا الركز لك) مي لا يجبع على الخصومة اذاتر كما والما نا ندا مناه الالاغلب من المناز عين فعالم المناز منه قوله (في المتناو من قوله) عمر حق المعدود والما نا نا هذا مناه المعارف المعارف المعاون المنافقة على المعاون المعاون المنافقة على المنافقة على المعاون المنافقة على المنافقة ال

🕊 كناب الدءوى 🏲

السعف بالتحريك جع سعفتوهي فصن النفل كذاني العمام

(قَوْ لِهُ وَاهْلِهَا الْمَانَا الْمُمْزَ) قال قَالِدائم ويشتر لحاهلية المدعى عليه فلانصح الدعوى على مجنون وصبي لابعقل حتى لايلزم الجواب ولانسم البنة (قوله وشرط جوازها بجلس القاضي) المراد بالجواز الزوم لتكول ملزمة للمصمالجواب فمغرج المكر (قوله اقول درابة وجهه موقؤ فذعل مقدمتين الخ) ليس دفعاني ٢٣٠ كالدع بصدر الشريعة من الشمول وفيه مابؤيد مدعى صدرالشريعة وهوماد كرمن ال كان اصلا (او) الى (من اب) اى المدعى ( مناه) كافي الوكيل وايي الصغير ووصيه(عندالنزاع) متعلق باضافةالحق (والهلها) اىالدعوى (العاقل) خرجمه المقدمة الثانية من إن الشبهة معتبرة

محسدفهااه ولاشكان الشبهة كون المجنون (المرز) خرجه الصبي التيرالميز قال الاستروشني في جامع احكام الصغار مالدعى مليه على مافى ده مر عقدار الدعوى من السبي الحجور عليه غير صحفة اما الصبي المأذون له فدمواه صحفة أومنقول محق فندفع مقول المدعى انها بنبر حق ولانختص النقول مذا اه

لكونه غيرمشا هدالخ فغبر محلالنزاع

لانه انماهو فرانه هل مجب في دعوى

العفارد كرانه في ده بغير حق كالنقول

اولاعب لاان العقار هل منت فيه اليد

بالتصادق كالمنفول اولاوذ كراابرجندي

لدوجها نمقال هذا وقدنقل عزيظهر

الدن الرغيناني انه لابد في دموى

المقار من معرفة القاضي كونه في لد المدمى عليه فيذكر المدعى الهنيده

اليومينير حق كذافي النصول المادية

وعلى هذه الرواية لامحتاج الى الفارق

إه قلت وكذا قال في الفنية ادعى مليه

وذكران هذا المدودكان ملكك بعته

مهرفلان وسلنه اليه وذلك المشترى

باعها مني وسلها الى فاليوم ملكيمذا

السبب وفيدك بغرحق واقامالينة

تصيم هذه السدعوى والبينة اه

فنصريحهم بأنه مجب فىالمنتولان

ان كانمدعيا وان كان مدعى عليه فجوانه ايضا صحيح (وشرط جوازهامحلس القاضي) فاز الدوري في مجلس غير ولانصح حتى لا يحب على الدي علم حوامه وامامار بدالصنف على القدمين موله (وحكمها وجوب الجواب على الخصم)وهوالمدعى عليه حتى اذا امتنع عنه اجبره فاعزان في بوت الد على المقار شهد

الفاضي هليه (واتمانصم) اى الدعوى (إذا الزمت شيأ على الحصم بعد ثبوتها) والا كان عبنا لانقدم عليه عاقل ( وعلم الدعيم) عطف على الزمت اي صحار ما دعيه معلوما وين ذبك بقوله (فلوكان) ما دعيه ( منقولا في دا لحصم ذكر)

اى مدعيد (اله في مده بغير حق) قان الشي فديكون في مدغير المالك محق كالرهن فيد المرتمن والمبيع فيدالبائع لاجل قبض الثمن قال صدر الشريعة هذه العلة تثمل المقارابضا فلاادرى ماوجه تخصيص النقول مذا المكم اقول دراية وجهه موقوفة على مقدمتين مسلتين احداهما الدهوى الاعسال لاتصح الاعلى ذي اليد كانال فالهداية اتما ينصف خصما اذا كان في د. والتائية الالشبهة مصرة يجب دفعها لاشبهة الشبهة كإقالوا انشبهة الرباملحقة بالحقيقة لاشبهة الشبهةاذا

مرفتهما اعزان فثبوت البدملي العقار شبهة لكونه غير مشاهد مخلاف النقول

فأندنيه مشاهد فوجب دفعها فىدءوى العقار بالبائه بالبينة لنصيم الدموى وبعد بُولَهُ يَكُونُ احْمَالُ كُونَ اللَّهِ لَنْهِ المَالِكُ شَبِهَ الشَّبِهِ فَلاَنْمَرُ وَآمَاالِد فَي المنقول فلكونه مشاهدالامحتاج الى اثباته لكن فيه شبهة كون البد لغير الممالك فوجب دفعها لنصيم الدعوى الجدنة الهادى الى سواء السبيل وحسبنالله ونعالوكيل (وطلب) مِمنف على ذكر (احضاره) اى احضار مادعه (ال امكر ليشاراليه فى الدءوى والشهادة) لأنَّ الاعلام بأفضى ما يمكن شرطً ودا فى المنفولات بالاشارة لانهاءنغ اسباب التعريف حتىقالوا فىالمنقولات التى تعذر تقلهما كالرحى مثلا حضرالًا كم عندها اوبعث امينا (و) ذكر ( فيتمال تعذر) اى احضاره ليصير مقول فيده بفيرحق لاستى الحكمءا المدعى معاوماً لأنَّ !لاعبان تناوت والشرط الْ تكون الدعوى في معاوم وقد

مداه وقدوجد في تصورهم الدهوي فى المقاد التصريح به ( قولدو طالب تعذر مشاهدته فوجب ذكرقيمته لانها خلف هنه قال الفقيه ابوالابث يشترط مع احضاره ازامكن اي فيكاف الدعى ذكرالقيمةذكر الذكورة والانوثة وقال قاضيمان وصاحب الذغيرة الكان عليه باحضار العين(قوله وذكر

قبيد النمذر) من التمذر البكولية حيل ومؤنه وهو اللاعمل الدمجلس الفياضي الاباجروفيل مالانمكن ( العين )

رضه بد واحدة فهوماله حمل ومؤنةوهذا إذا كانت العين أتمة نلوكانت هالكة فهودهوى الدين في الحقيقة كافي حامع المناوى

(قولدا أول فالدة صعدالد عوى مع هذه المين عابا وادعى انه في دالدعى عليه فانكر الربين الدعى فيته وصند تعمد عواه لجارة الذاحشة توحدانيين على المصم وتغبل بينته (ولوقال غصبت من عين كذاو او ادرى فيته قالو انسيم) قال في الكافي اذا انكرو الجرعلي فيال لاقر ولكل واللمسين الفية وقال غصبت منى عين كذا ولاادرى اهو هالك اوقائم ولاادرى كم ه: اليمن الحز) مثال دل نمشي يوهم كانت فيته ذكر في عامة الكنب اله تسمع دهوا ولان الانسان رعالا يعرف فيما اله فلو غرمنذ كرت ليكون والكلام غبركاف كلف بان فمنه لنصرر به اقول نادَّة صحةالد موى مع هذه الجالة الناحشة نوجه هداولة اضي زاده رجه الله نعالي عث اليمن على الحصم اذا انكروا لجبر على البيان اذا افرونكل عن البين فليتأمل فانكلام ق هذا المحل ( قبه له و نو عفار : ذكر الكافى لايكون كافيا الابهذا التمفيق الجدالة على التوفيق (ولوكان ما دعه) عقار اذكر حدوده ) یعنی وذکر اسم. اصماما واند بهرولالد من ذكر حدكلواحد حدوده)الاربعة لتعذر التعريف بالاشارة لانه عالاخل فيصار الى التحديد لان المقار منهم الألميكن شهورا بين الناس عند يعرف إه (وكن الثلاثة) وقال زفر لالان التعريف لم يترو لناال للا كثر حكم الكا (الاان ال حيدة في الصيح من مدهه كافي يعلط في ) اخد (الرابع) لا أالمدحى عنلف مع علاف تركه (كذا الشهادة) اي كاشر ط النمدد فى الدعوى بشرط في الشهادة والذذكر و اثلاثة من الحدود في الشهادة قبلت التمعن واشار الصنف المعقوله ولوكان الرجل مشهورا ريديه صاحب الحد شهادتهم عندنا خلافاز فروانكان الرجل مشهور ايكنني ندكره وفي الدار لابدمن اه وقال في البدائع لا مدمن بال موضع التمديد وانكانت مشهورةعند ابيحنيفة وهندهما لايتسترط لاناالشهرة مفنية المدود وبلدة ليصرمعاومااه فعله عنه وله ان قدر هالا يصير معلوما الابالتحديد (و)ذكر ايضا (اله بطاله) لان الطالبة من شرائط صمة الدعوى وقال في حق الدعى فلاند من طلبه (و)ذكر ايضا (اله في ند المدعى عليه) لانه اتمايصر خصما الخلاصة ادعى محدودا فيموضع كذا بكر عفيده (وهو)اى كونه فيده (لا نتبت مصادفهما) على انه فيده (بل) شت و من الحدود ولمذكر ان المحدودماهو (بالبينة او عزالفاضي) لاحتمال كوته المغار في دغير عما وقد تواضعا على ذلك مخلاف ارض اوكرم أودار لانصح الدووى النفول لانالدفيه مشاهدكام فالعمادية ادعى مينا فيد رجل واراداحضاره وفي فوالد شمس الأعد السر خسي ف على الحاكم الكر الدعى عليه ال يكون ف مده فادالدعى بشاهدين شهدا ال رجه الله تعالى تصع ادًا بين المصر هذا المينكان في يدالدعي عليه قبل هذا التاريخ بسنة هل تسمع وهل مجر المدعى والمحلة والموضع وآلحدو دوقيل ذكر هليه على احضاره بهذه البينة ام لاكانت واقعة الفتوى ونبغي ان تقبل لأنه ثمت ده الحلة والسوق والمكة ليس بلازم فالزمان الماضى ولم يثبت خروجه من د وقد وقع الشك في زوال ذلك اليد فنبت وذكر الصراو القرية لازم اه (قو لدبل بالبينة او علم الفاضي) هو الصيم كاني البدمالم وجدالريل قال شمس الأعدا لحلواني ومن النقولات مالم عكم إحضاره عند الغاضي كالصبرة من الطبام والقطيع من الغنم والقاضي فيه بالخياران شاء حضر ذلك الكافي والسراج ( قولدوةال شمس الاعدا الحلواني ومن النقولات الخ) الموضع لوتبسرله ذلك واثلم يتبسرله الحضور وكان مأذونا بالاستخلاف سعث خلفته الى ذلك الموضع وهو نظير مااذا كان القاضي بجلس في داره ووقع الدعوى لعله انماذكر هذافي دءوى المقار وال كان منالمنقولانهاالمبكن احضاره في جل ولابسع باب داره فانه بخرج الى باب داره او بأمر نابه حتى مخرج لبشمير صاركالمقارفاسبذ كرمبده (قوله البه الشهود بحضرته وفي القدوري اذاكان المدعى شبئا شعبذرنقسله كالرحى ولوكان ما مدعه ديناالخ) ومع هذا لا مد فالحاكم فيه بالخبار ان شاء حضروان جشامينا كذا في الذخرة وذكر من تعربقه بالوصف لآز الدين بعرف به القساضي الامام ظهيرالدين الرغيناني ان هذا أنما يستقيم اذا كأن السين المدعى كما فىالكافى فليس ذكرالندر بنىءن فىالصرامااذا كانخارج الصركيف مقضى والقاضي والمصر شرط لحواز الوصف ولذا قال الزيلعي وال كان القضاء في ظاهرالرواية فطريقه الربعث واحمدا من اعوائه حتى بسمع الدعموى دناذكر وصفه ولاند من باله على والبينة وبقضي ثم بعددتك عضى قضاءه (ولو) كان مادعيه (دينافي الذمةذكر وجه لابق فيه خفاء

جنسه) كالدراهم والدَّانير والبر والشمير ونحوها(وقدره)كائة والف وقهر وتفزين ونحوها فالدين لابعرف الانداك (و)ذكر ايضا (مظالبته به) المام اله مقد (واذا صحت) اى الدءوى (سأل الفاضي عنها ) البتضيم وجه الحكم اذ الحكم بالبينة نخالف الحكم بالاقرار ومعنى سؤاله أن يقول أن حصمك أدمى عليك كذا وكذا فاذا مول (فاذاقر) اى المصم (الزم) اى القاضى (عوجبه) لم منل نضى اوحكم لما قال فيالكافيان الحلاق لفظ الفضاء توسم لان الاقرار حجمة بند والانوقف على القضاء فكان الحكم من القاضي الزاماللفروج من موجب مااقر 4 غلاف البنة على دوراه لان الاصل في نصل المصو مذالبنة (وان انكر) اى الحصر (سأل) اى القاضي (المدعى بينة) لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للدعى الك منة نقال لافقال لك عينه سأل ورتب اليمن على عدم البينة فلا مد من السؤال عنها لبنكم من الاستعلاف (فافاقام) الياية (قضى طبه) لانه نقرر دعواه بالبينة فهي فعلة من السائر فانها دلالة واضحة نظهر بهاالحق على الحل ( والا) اى واللم شمها بل عجز من إذا مترا (حلفه) اى القاضى الخصر (بطابه) اى طلب المدعى لان الحاف حقه ولهذا اضف الديحر ف اللامق الحديث وجه كونه حقاله ان المنكر فصدا تواء حقه على زعد بالانكار فكندالثارع من الواء نفسه باليين الكاذبة وهي النموس الكافكاذ با كابرع وهو اعظم من اتواءالمال وبحصل للحالف الثواب ذكر اسمالله نعالى وهو صادق على وجه العظم ولاند أن يكون النكول في جلس القضاء لان المعتبر عمن قاطعة للخصومة ولاعرة اليمن عندغره وهل بشرط القضاء على فور النكول فُه اختلاف ثم اذا حلف المدمى علمه قالدعي على دمواه ولا مطل حقه تبنه لكن ليساله ان تخاصم مالميشم البينة على وفق دهوا وفان وحدها افامها وقضى لهبها وبعض القضباة منالسبلف كانوا لايسمعونها بمدالهين ومقولون يترجيح حانب صدقه باليين فلاتقبل بينةالمدعى وهذا القول لبسبشي لأنءررضيالله تعالى عنه قبل المبينة من الدعى بعد مين المنكروكان شريح رجه الله يقول البين الناجرة احق ان تردد من البينة العادلة وهل يظهر كذب المنكر باقامةالبنة والصواب انه لايناير حتى لايعاقب عقوبة شاهد الزور ذكره الزبام. ( فان نكل) اى قال لااحلف ( مرة اوسكت بلاآفة) من لهوش اوخرس فانه نكول حكما (وقضى صم ) لان البينواجية عليه لقوله السلاة والسلاموالين على من انكر ترك هذا الواجب بالنكول دليل على أنه باذل او مفروالا لاقدم على اليمين تفصيا عن عهدة الواجبودفعا للضرر وعنه مذل المدعى اولافراريه والشرع الزمه النورع من البين الكاذبة دول النرفع هن البين السادقة فترجم هذا الجانب على جانب التورع في نكوله ( وهو )اعي الفضاء ( بعد عرض البين اى عرض القاضي البين على الخصم بأن مقول اللم تحلف احكم طبك (ثلانا احوط ) لاحتمال ال محلف بعدم ، اوم تين (ولا عبر ، بعد القضاء لقوله احلف ) الانه ابطل حقه بالنكور فلا نقض 4 القضاء (وبعتبر) اى قوله احلف (قبل

(قه له وازانكر) قال في الاشياء لا يحوز لادعى مله الانكاراذاكات طاابالحق الأقى دموى العبب فان للبائع انكاره لقم الشرى البينة عليه فبتكن من الردهلي مائمه وفي الوصى اداع إمالان ذ كرهماني بوع النوارل اه (قولد فهى من بان) وقبل فيعلة من البين اذبها بقع انفصل بين الصادق والكاذب (قولدولا دان بكون الكول ف بحلس الفاضي الى قوله ذكره الزيلم )كان مذبغ ذكر وبعد قوله الآتي فان نكل كا ذكره كذلك الزباعي (قبر لدو هذاالة ولايس بشيئ) اي فهو معهور غرماً خوذ 4 كافي النيين (قوله فان نكل) اى قال لااحلف لكول حفيفةوةوله اوكت بلاآنة نكول مكماو مكمه مكرالاول فيالصح بحركا في الكافي (قولدوه وبعد عرض البين ثلانااحوط)اى دباوعن ابى وسف ومجد ازالنكرارحتم حتى لوقضى الفاصى بالنكول مرة لاسفذو ألصحيماته مغذوهو نظر امهال المرتد كافي التبيين وفال في الكافي أبغي الفاضي الأبقول ان اعرض ملك الين ثلاث مرات فان حلفت والانضيت على عاادهي وهذا الانذار لاعلامه بالحكراذهو محنهد فيه فكان مظة الخفَّاء اه

الحكم ولو بعدالمر صُ ثلاثًا) اذلابلام فيه نقض القضاء ولافساد آخر (ولا ترداليمين على المدعى والذنكا خصمه) وعندالثافعي إذلم بكن للمدعى منذا صلاو حلف الفاضي المدعى هلمه فنكاررد البمن مل المدحى فال حلف قضى به والا انقطعت المنازعة منهمالان الظاهر صار شاهد المدعى نكوله فيعتبر عينه كالمدعى عليه وكذا اذا اقام المدع شاهدا واحداو عز من اقامة شاهد آخر فاته تر داليمن عليه فان حلف قضي له عاادعي والزنكل لانقضي لهبشي لانه صلى الله عليه وسافضي بشاهد وعين وعندنا بسطف الدعى طدنقط وبقضي طدمالكول لقوله صل القطيدوس البينة على الدعى والمن على من انكر ومطلق التفسير مقتضى النفاستاركة كل واحدمنهما من أسم صاحبه فيدل على الأجلس الاعال في حالب الدعى عليه ولا عين في حالب المدمر إذا للام في الدين للاستفراق في جعل الأعال جمة المدعر فقد خالف النص وحديث الشاهد وأليبن غريب وماروناه مثهور زلقته الامقبالقبول حترصار في حمز الثوائر فلا بعار ضه على ان يحمى من معين قدر ده كذا في الكافي (واو قال) أي المدعى عليه ( لااقر ولا انكر حيسه) اى القساضي (حتى بقراو نكر) لانه ظمالم فجزاؤ، الحيس (ادمى) اي رجل ها آخر (مالافأنكر) اي المده علمه إ فاصطلما على ال محلف الدي عليه وبيراً من المسال فحلف فالصلح بالحل وهو ) اي المدور (على دمواه الذاقام بينة أعم والله مقمها واستملفه علف الفساطي لولا) اي وقال بعضهم هذا اقرار كافي البدائم لولم يكن الحالف (الاول) حين الصلح (عندم) نان التحليف عند غر الفاضي لا يعشر كالذالنكول عندغيره لانوجب الحق لان المعتبر عين قاطعة المخصومة والبمين عندغير الفاضي غرقالمعة ( ولو) كان الحلف الاول ( عندمكني ) ولايحلفه الما (كذا لواصطلحاعلي الالدمي لوحلف فالخصير ضامن وحلف) اي المدمي (لم يضين) اى الحصم كذا فى العمادية ( لاتحليف في نكاح) بأن ادعى رجل على امرأة اوهى عليه نكاماوالآخر منكر (ورجعة ) مان ادعت مي عليه اوهو علما بعد العدة انه راجمها في العدة وانكر الآخر (وفي ايلام) بان ادعى الولى عليها اوهى عليه بعد المدة اله فا، في المدة وانكر الآخر (واستيلاد) بان ادعت امة على سيدها انهاو لدت مته هذا الولد اوولدت ولدافتمات اواسقطت سقطا مستبين الخلق مندوانكر المولي ولا مأتى مرالجانب الآخر اذاوادعي الولى ثبت الاستيلاد باقراره ولايمتر انكارها (ورق) من ادعى ول محمور لاانسانه عدماوادعى الجهول المعدموانكر الآخر (ونسب) بان ادمى على مجهول النسباله انه او هو دعى عليه والآخر منكر (وولاء) باثادهم على معروف الرقائه معتقه ارمولاه أوادمي العروف ذاك علماوكان ذلك في ولا الموالاة والآخر منكر (وحد) - وا ، كان حداهو خالص حق الله تعالى كدال ناوشر سالخر وحدالسرقذاو دائرا بن الحفين كدالقذق حنى إن من ادمى على آخر الدفذفه وانكر الفاذف لابستماف لازالفال فيه حق الله تعالى عندنا فالتمق بالحدود الخالصة للدنمالي واما فيالسرقة فان السارق استعلف لاجل المال اذا

(قولد فان حلف قضي به والا القطعت النازمة بهما) يعني من حبث عدم المليف البالاس حبث الامط البياد لفرولها بعد التعليف ( قولد ولوقال لااقر ولا انكر حبسه) بشر إلى اله انكار وهو الاشه لان فوله لااذ ولا انكر اخبار من السكوت من الجواب والسكوت انكار على مامي

ارادالمالك اخذ المال لاالقطع فيقالله دعذكر السرقة وادع تاول مالك فيكورثك عليه عين قاله في النهاية لابستعلف في الحدود بالاجاع الااذالنام وداران على منى عبد مالز او قال الزيمة قانت حر قادعي العبد اله زني و لا بدنة ادعا ، بسحاف الولى حج إذا نكل بْيت العنق لا الزيال الولعان) بالله عن الرأة الذف بالدار وجو سائد ال وهو نكر جيع ماذكرة ول الى حشقة و قالا بستحلف فيها كلها الافي الحدواللها أرلان هذه عقوق تبت بالشبهات أجرى فيهاالا - علاف كالاموال مخلاف الحدود وهذالان فائدة الحلف الهورالحق النكول والنكول اقرارلان الحاف الوجب فزكه دليل علماله باذل إومقر ولا عكن ال يجعل باذلالا ثالنكول بشر من الأذرن والمكانب وهما لاعلكان الذل فيمل مقرا ضرورة والاقرار بحرى في هذه الاشاء لكنه ازارف شيةلاته كوت في تفسه والكوت محتل فالريكون جنانيا يسقط بالشبهات والمان حدالازواج فاشبه حدالقذف ولنا الثالكول مذل واباحة اذلوجل على الاقرار لكذناء في الانكار ولوجعل ذلاقطع ألخصومة بلانكذيب فكال هذا اولي صيانة الساء والبطن مالكذب وهذه حقوق لاعرى فها البذل فلاهضى فهاالنكول كالقصاص في النفس محلاف الاموال وذاك لان المرأة لو قالت مثلاً لانكاح من ومنك ولكني زلت لفسي قشلم يصح كلامها وكذا سار الامنلة فالماصلان كل على مذل الاباحة بالاذن النداء يقضي هلية شكوله ومالاقلا قال فاضفان الفنوى على أو أتما وقيل يذبغ القاضي السنظر فيحال المدعى عليه فالررآه متمننا بحلفه وبأخذ بذوالهما وان كانده ظلومالا علقه اخذامة وله كذا في الكان (وحاف البارق وان نكاضم ولمضلم)لاته في السرفة دعى الال والحد والجاب الحدلا عا سد الشهد خلاف ابحاب المال فيثبت مكا ثبت بشهادة رجل وامرأتين حيث لاثبت القطع ويضمن المال (كذا الزوج اذا ادعت طلاة قبل الدخول ) يمني أنَّا ادعث طلابًا قبل الدخول وأستملف الزوج ( فأن تكل ضمن نصف مهرها ) عندهم لان الاستملان يحرى في الطلاق اتفاقا خصوصااذ كان القصود المال (وكذا النكاح اذا ادمت هي الصداق) لاله دءوي المال حقيقة فيثبت كوله المال لاالنكاح (و) كذا ( إنسب أذا إدمى حنا) بعني محلف في دموى النسب أذا إدمى حف (كارث ونفقة) بال ادمى رجل آنه الجوء مات الوعما وترك تمالاً في د الدعى عليه اوطلب من القاضى فرض النفقة على المدعى عليه يسبب الاخوة فاله بشملف على النب بالاجاع فان حلف رئ واد نكل قصى بالمال والنفة لاالنسب (وجر في القبط) بان كان صي في د رجل النقطه وهو لابسر عرب نفسه فادعت امرأة حرة الاصلائه الجوها تربد قصر بد الملافط لمالها من حق الحضانة وارادت أستملافه فنكل ببت الهاحق نقل الصبي ال جرها ولا ببت النسب ( وهنق بالملك ) بان ادمى عبد على مولاء اله معنق لانه اخو. وأسمله نان حلف برئ وان نكل قضى العنق لاالنسب (وامتناع الرجوع في الهبه)

(قولم قال في النهارة لا إستملف في الحدودبالاجاعالا اذا تضمن حفابأن هاق منق مبده بالزناالخ) رد عليه مافي البدائع من قوله والما في دعوى القذف اذاحلف على ظاهر الرواية فنكل مفضى ولحد في ظاهر الاقاو ال لانه عزلة القصاص في الطرف عنداني حنقة وعند هما منزلة النفس وقال بعضهم وهو عزلة سار الحدود لامضى فه بني ولاعلف لانه حد وقيل علف ومقضى فدبالتعز ردون المدكافي السرفة يحلف ومقضى بالمال دون القطم اد فليتأمل (قولدولنا) اي الغائلين مغول الامام (قوله قال واضفار الى كذا في الكاني ) يصد قال الغاضي فغرالدين في الجامع الصغر والفتوى هل قولهما اه والاختلاف في التمليف في الاشياء الذكورة اذا لمشصديها المال ولوقصد محلف ذيها بالاجسام كافي المواهب واذ ادعى الفتل خطأ حلف على السبب عنداني بوسف بالله ما تنلت الاا ذاعر ض وعند مجدعل الحكم بالله ليس عليك الدية ولاهل مأقلنك وآنما محلف دلرهذا الوجه لاختلاف المثابخ فىالديةني فصل المطأانها تجب على العاذلة الداء ونحب مل الفاتل مرتعمل مندالهافلة فانحلف ري وان نكله مقضى عليه بالدية في ماله كما في الدائم

(قولد الااى الدى لى بسية حاضرة في المصر) ﴿ ٣٦٥ كان في الجلس واستعلف المصم لا يحلف اي عندان حنيفة وال الووسف بجيبه وقول مجدمضط سفكانت المسئلة بان ارادالو اهدار جوع في الهية فقال الموهو سله الااخوك فان المدع عليه يستملف مجتهدا فبها فبجنهد الفاضى نان رأى على ما يدعى من النسب بالإجام (فان نيكل) في الصور الذكورة (نعت الحق) يعني الارث اليل الىقول الىحنيفة لامحلفه وان والنففة والجر والعنق وامتناع الرجوع (لاالنسب ان كان) اى النسب (نسبالا يصير رأى اليل الى قول ابى وسف مخلفه اه الاقررا ، والا) اي وانكان تسبايصهم الاقرار ، (ضلي الخلاف) بعني بستحلف في النسب كإفى الفتاوي الصغرى عن ادب القاصى المجرد عندهما اذاكان نسبا ينبت باقراره ببائه ان افرار الرجل بصح بالابوالان النصاف (قولد تبد بالمسراخ) بشير والزوجة والمولى واقرارالمرأءة يصحبالاب والزوجوالمولى ولايصح بالإبناذنيه الحانه محلف لوكانت خارج المصروهو تحميل النسب مل النير فكان اقرارا على النير فلا بصح فلواد عى رجل آنه ابوه او اب بالاحام كافي النبين (قولد وعدان ولمدعمالايستملف عندهمالاته لواقره شبت فيستملف لرجاء النول الذي هواقراد يكون الكفل معروف الدار) الرادي وإن أدعى انه اخوءاوعه اونحوذات لابتحلف المدعى عليد لاته لواقر به لا يبت لان النكم لأنقذ معرو فابعن الناس لايتوهم في تحميل النسب على الفير (حلف منكر الفود) بعني ادى على غير، قصاصافي النفس خنفاؤه حتى تحصل 4 فالدة التكفيل اوفىمادونها فأنكر استملف اجاماً (فان نكل فىالنفس) لم يقض بقتل ولادبة بل استعساناو الغياس الألابلز والكفيل كا (حبس حتى مقرأو بحلف و فيادو نهامة تص) عندا بي حنيفة وعندهما تلزمه الدية فيهما فالتبين (قوله ولازم النربب) وله ولامضى بالقصاص لان القصاص فيا دون النفس عقوبة تندري بالشهات ولاشيت ان بطلب وكملا مخصومته حتى لوهاب بالنكول كالقصاص في النفس لاز النكول وال كال اقرار اعتدهما ففيد شيدة العمد لاندان الاصبل مم البينة على الوكبل في غضى امتنع عن البين تورعا عن البين الصادقة لا يكون اقرارا بل يكون فالاواذا امتع القود عليه وان اعطاه وكيلاله ان يطالب تجب الدبة وله أن الطرف محل البذل فيستوفى النكول كالمال فأن الاطراف يسلك بها بالكفيل خس الوكيل والرامطاه كفيلا مفس الوكيل فله أريطالب مسلك الاموال لانها خلقت وقأية للنفس كالمال فبجرى فيهاالبذل مخلافالانغس بالكفيل مفسالاصيل انكان المدهي (ويحلف فالنعزر) بعنياذا ادعى على آخر مانوجب النعزير واراد تحليفه اذا د ناولواخذ كفيلابالمال فله ال بطالب انكر فالفاضي محلفه لان التعزير محض حق العبد ولهذا بملك العبد اسفاله كفيلانفس الاصيل والكال المدعى بالعفو ولايمنع الصغر وجوبه ومن عليه التعزير اذامكن صاحب الحقيمنه اقامه منقولاً فله ال يطالبه مع ذلك كفيلا ولوكان حق الله نمالي لكانت هذه الاحكام على عكس هذا والاستحلاف بجرى

في حقوق العباد سواء كانت عقوبة اومالا (فان نكل هزر) لان النغز ر ثبت

بالشبهات فجاز ان يفضى فيه بالنكول (قال) اى المدهى (لى بينة حاضرة

فالمصر واستعلف الحصم لاعلف) قيد بالصرلانها اذاحضرت في على الحكم

لامحلف انفاقا كذافي النهابة (ويكفل نفسه ثلاثة ايام) لتلابغيب وسطل حق المدعى

وبحب البكون الكفيل معروف الدار لتحصل فأبدة التكفيل فلابد التكفيل

منفوله لى بينة حاضرة في المصر حتى لوقال لابينة لى اوشهودى غيب لايكفل

اذلا فائدة فيه (فان ابي) ال يعطيه كفيلا (لازمه) الى دارمعه حيث سارحتي

لابنب (و) لازم (القريب) أن كان الخصم غربا (ولايكفل) أي الغريب (الا

الى آخر المجاس) لان في اخذ الكفيل واللازمة زيادة على قدر المجلس اضرارا

بالغريب لمنعه عن السفر ولاضرر في هذا القدر ظاهرا (والحلف بالله تعالى) دو ن

غره لفوله صلىالله عليهوسلم لاتحلفوا بآ بائكم ولا بالطواغب فمنكان منكم

بالمين لعضرها واذكان المدعى مغارا

لاعتاج الى ذلك لأنه لانقبل النفيي

كافى الكافي والنيين (قولدوا للاف

بالله تعالى) أي للناطق وأما الاخرس

فقال فيالفتاوى الصغرى والخسانية

كيفية تحليف الاخرس ان مقال له عليك

مهدالله وميثاقه انكانكذا فبشيرينم

ولم محلف بالله تعالى أنه كان كدا لانه

اذاقال نع بكو ثافر ارالا يمينا اه واشار

المصنف المائه لوطلب الغريم تحليف

الشاهد او المدى أنه لا يعلم أن الشاهد

كاذب لامجيه الفساضي لانا امرنا

باكرام الشهود والمدعى لابجب عليه ألبين لاسجا اذا اقام ببنذكما فيالنبيين

(قوليد الملاق وحناق الااذا الخالمصم)كذا في الكنز وقال صاحبه في الكافي ولامحاف بالملائ والمناق بالروعاو فيل فرزماننا إذا المزالمصرماغ فغاضي ازبحلف بالملاق اه ورأبت هن النهابة ذكر الامام فاضتمان في نتاراه إن ارادالدعي تحليفه بالطلاق والمناق فيظاهرالرواية لايجيبه الفاضى الحدثك لازالتمليف بالعالاق اوالمناق ونحوذتك حرام وبعضهم حوزذتك فإزماننا والعميم ظاهرالرواية اه وفىالفتاوى الصغرىالتمليف ﴿ ٣٣٦ ﴾ مالطلاق والعتاق واالاعال الفائلة لم مجز عنداكثر حالفانك علف بالله اوليذر (لاالطلاق والعناق) لماروننا (الااذا الخالخصم) منى حاز مشايخنا واحازه البضومه افتى الامام لقاضي ان محلفه الطلاق اوالمتاق لفلة البالان المين الله شالي في زماننا (لكن إذا انكل اوعل ان الفضل بسمر قند فيفتي اله لابحوزوان مست الضرورة بحوزناذا لا مقضى واذا تضى لم نفذ) ذكره از بام موشراح الهداية (و نفاظ) اى اليمن (بسفاته تعلى) كا أن مقول القاضي قل والله الذي لااله الأهو عالم النيب والشهادة هو الرحيار بالغ السفتي فيالفنوى مفتيازارأى الرحيم الذي يعلم من السرمايعل من العلاقية مالفلان هذا عليك ولاقبلك هذا أأل الذي المقاضي الماعالهؤ لاء السلف ولوحلف الطلاق نماقيت البينة على المال عل ادعاءوهوكذا وكذا ولاشي مندوالحلفان نرد فيالتغلظ ملرهذا وان نقص منه مغرق بينهما مذكورة آخرالبابالثانى اكنه محتاط فلاندكر بلفظ الواو للاشكر رعليه البين اذاللازم هله مين واحدةوله من شهادات الجامع وهي في الواضات الايناظ ومقول الله اووالله لاقالقصودمنه النكول واحوال الناس فيه مختلفة اه و في نصول العمادي الفتوى في مسئلة فنهم من متنع ادا غلظ علىمالبين وبتجاسر اذالم بفاظ فكان الرأى فبه الى الفاضى الدنانه ادا ادعى من غير السبب فلف وقبل لابغلظ على العروف بالصلاح وبغلظ على غيره وقبل بغلظ في الخطير من المال ثماقام البينة يغامر كذه وان ادعى الدين لاالحقير (لا) إي لا يفاظ (بالزمان والمكان) وعندالشانعي بفاظ جما إما الاول فبالريكون ماء على السبب تم حلف اله لادن عليه بمدصلاة العصر يوم الجمعة وامااتاني فبال يكون في أجمد الجامع عند المبر (وحاف ثماقامالبينة علىالسبب لايظهر كذبه الهودي بالله الذي ارل التوراة على موسى والنصرائي بالله الذي الإنجيل على البنة وتمامدنيه فليراجع (قولدلك عيدى والمجومي بالقائذي حلق النار) فيغلظ على كل واحد تا يعتقد نفليظ البمين به لبكو ن عَناط فلا لَد كر بلفظ الواو) قال الزيلم رادعاله من الاقدام على المين الكاذبة وعن الى حنيفة الله لا محلف احد الابالله خالصا غلوامره بالساف فأتى بواحدة ونكل تناديا عن تشربك النيرمعه في التعظم وذكر اللصاف الله لابحلف غير اليهودي من الباق لا مضى عليه بالكول لان والنصراني الإباقة وهواحتيار بعض مشايخنا لمافيذ كرالنار في البين من تعظيم النارلان السني على من واحدة وقدأتي مااه اليين تشعر به ولا يذغى الربعظم النار مخلاف التوراة والأنجيل لان كتب الله تعالى واجمة (قولدواماالأول فبأن بكون بعدصلاة التعظيم (و) لا محلف (الوثني) إلا (بالله) إذا الكفرة كابهم مع افتراق تحايم بقرور بالله العصر) لمقصر والأمام الشائع على تسلى قال القدنعالي ولئن سألتهم من خلق السموات ولارض ليفولن الله كذافي الكافي تقذا كإبدا من الكافي والزبلعي وغيرهما (والاعلار د في معادهم) لان فيد تعنايها (وعملف على الحاصل في سب ر نفع كالبيع (قولدو حاف الهودى بالله الذى ارل والنكاح والعلاق والنصب والتعزير) وبين التعليف مقوله (بالله ماينكما مع قائم التوراة على موسى) عليه السلام قال اونكاح نائم الآن اوماهي بائن منك الآن أومابجب عليك رده الآن اومابحب فيالدائم ولامحلف على الاشارة الى ملك حق التمز و الآن لا) اى لا يحلف (ملى السبب) وبينه بقوله (سابعة وتحوم) مصحف ممين بأن بقول بالله الذي انزل ايمانكمتها وماطلقها وماغصته وماشته الاصل الاالدعوى اذاوقعت فيسب هذا لنوراء هذا اوالانجيل لاته ثنت بَرَتْهُعُ بِعِدْ وَقُومُهُ كَالِمِعِ وَنَظَائِرُهُ فَانَ الْمِينُ بِكُونَ عَلَى الْحَاصُلُ لَاعَلَى السبب

غمر ف بعضها للابؤ من انتقا الاشارة المستخدمة المستخدمة المستخدمة الله المجين بلول على المعاصل لا على السبب الم الما المرف الحرف الحلف به تستجالا السركاد بالله (قوله فان البين تكون مل الماصل لا هل السبب حدال حداث (عد ) وعدا في اكذا في الكافى مع ذكر مقدة المناقبة المسائل تم قاله وعدالي وصف رحمالة قال يحتف في الجميع على السبب الاادام عن عالم المناقبة على المناسل وعداله عنم القاصل الكافراد عن عليه المنافز المناسلة عن المناسلة عن المناسلة عن المناسلة المناسلة عن المناسلة المناسلة كافرا المناسلة المناسلة كافرا المناسلة كافرا المناسلة كافرا المناسلة كافرا المناسلة المناسلة كافرا الوسمة المناسلة المناسلة كافرا الوسمة المناسلة كافرا المناسلة كافرا المناسلة كافرا المناسلة المناسلة كافرا المناسلة المناسلة كافرا المناسلة (قولدالااذا كان فعاى فالحلف الز) لمبه القاضى فينظر مذهب الخصم ومحناط واوكان الخصم حنيفيا لثلأ بكو ل قدراي مذهب الشافعي فصلف معتقداله صادقا نسأل الله ال سصرة بعبوب الفسنا وعن بالغفرة والعفود والعافية (قوله استحلف خصمه الز) قول المدمى عليه الك حلفتني عند قاضى بلدكذا ايس قيدالما أنه لوكان محكما وحلف الخصم ايس ألدعى تحليفه عندالقاضي لاأبه استوفى حقه بَالْمَامِ كَافِي الفناوي الصغري (قُولُهِ ولامحلف اي واحده والوكيل وغيره الااذا صحاةراره) عذا ضابط المحليف كإنال فيالفناوي الصغرى كلمن اوافر بثه والمراره لاعلفاذا انكر كن ادمي على ميت مالا و قدم الوصى الى القاضى ولامينة للدعى فأراديمن الوصى الكاذالوصي وارثاحلفدلان إقرارمحائرفي حصة نفسه والالمكن وارثالا محلفهاه ومثله في الخائبة

عدابى حنبفةو محدرجهما القذمالي حتى اذا ادعى انهاناع من هذا عبدا بألف فجعد حلف الله ما بذكما يم قائم و لا مخلف بالله ما بعث فلعله باع ثم أقال كذا النكاس وغير ، ثم الصلف على الحاصل لاعلى السبب موالاصل عندهما ذا كان سبار تفع رافع (الااذا كان فيمه ) اى في الحلف على الحساصل (ترك النظر للدعي فتعلف على السبب ) اجاماً(كدعوى شنعة بالجوارو نفقة مبتوتة) فالهاذا ادعى شنعة بالجوار والمشترى عن لا يراها بان كان شافعيا فانه محلق على السبب اذلو حلف على الحاصل بالله ماهو مستمق الشفعة بصدق فيءينه في اعتقاده فيفوت النظر في حقى المدعى وكذا ادا ادعت مبنو ته نفقة والزوج من لا براهالكونه شافعياة بحلف على السبب ادلو حلف على الحاصل الله مالها عليك النفقة بصدق في عينه في اعتقاده فيفوت النظر في حق المدعى (و يحلف على سبب لا يرتفع) برافع بعد تبوته لاهلي الحاصل اجاماً (كعبد مسا بدعى عنفه) فانه اذا ادعى عنفه على ولاه وجحد المولى محلف على الـــــب بالله مااعتقه تعدم الضرورة الى أأهلف على الحاصل اذلا محوزان يعود الرق بعداله في مسلا (مخلاف الامدوالعبد الكافر)حيث محلف فيهاعلى الحاصل اي ماهي حرة اوما هو حرفي الحال لامكان تكرر الرق على الامة بالردة واللحاق والسبي وهل العبد الكافر نفض العهدواللجاق ولاشكرر فلي العبدالمسل (استملف محصيه فقال حلفتني مرة فاقام البينة تقبل) بعني ادعى على آخر مالافانكر وا اد المدعى تحليفه فقال المدعى عليه المتحلفتني على هذه الدعوى عندة ضي بلد كذا فانكر المدعى ذقت فأقام المدعى عليه بينة على ذلك تقبل (ولولاها) اى الله يكن له بينة (واستحلفه) اى اراد تحليف المدعى (جاز)اى تحليفه (قال) اى المدعى (لاينة لى تم رهن او لاشهاد تلى تم شهد) معنى الاول ان مقول المدعى ايس لى منة على دعوى هذا الحق تم حا بالبينة ومعنى الناؤ ان هول الشاهد لاشهادة لفلان عندى في حق بعينه ثم شهدته (فيهروانان) فىرواية لانقبل لظاهر التناقض وفىرواية تقبل(والاصحالقبول)لجوازان يكوزله مِنْ اوشهادة فنسبها ثمرُد كرها اوكان لايعلما ثم علمها (فيل تَقْبِل ان وفق وفاقا) ذكره ف الملتقط (كذا اداقال لادفع لي ثم اتى يدفع) اى فيدروانان وقبل لايصيم دفعه اتفاقا لأن ممناه ايس لى دهوى الدفع ومن قال لادهوى لى قبل فلان ثم ادعى عليه لاتسمم كذاههنا وبمضهم قال بصمح وهو الاصح لان الدفع محصل البينة على الدفع لا مدهوى الدفع فبكون فوله لادفع لى عنزلة فوله لابينة لي كذا في العمادية (النبابة نجرى في الاستملاف) يدى بحوز ان يكون الشخص البامن آخرله حق على غير ، في طاب اليمين من المدعى عليه اذا عجز عن اقامة البينة (لاالحلف) بعني لابجوز ان يكون شخص نائبًا من شخص آخر توجه عليه اليمن ليملف من قبله وفرع على الاول مقوله (فالوكبل والوصى والمتولى وأبوالصغير يستحلف) أي بطاب الحالف من الحصر (ولا تحلف) اي واحد من الوكيل وغير و (الااذا صيم اقراره) اي اقرار واحد منهم (ملى الاصبل كالوكيل بالبيع اوالمصومة في الرد بالعبب ) فال الوصى اذا

(قولد ادمي رجل منكوحةالغر) بعني قبل نكاحه ثمانها لأتحلف عند ابى حنيفة وعندهما لاتستعلف الرأة مالم محلف الزوج لانهما لواقرت ذلك لابحوز اقرارها على الزوج الشاتى لكن محلف الزوج الثاني او لا بالله ما يعلم انهذا نزوجها فبلتالى آخرماناله المسنف كافي الفناوي الصغرى (قوله امران كل موضع وجب فيه اليمين على النائالخ)حكاه سعدى چاي رجه الله تمالى ثم قال فيد يحث اما أو لا فلا ذ ( قو له لانفضى عليه بالنكول ولانسقط البين ايس كانف بل اللائق السفي مالنكول فائه اذانكل عن الحلف على العارفني البتاب اولى والجواب المنع لجوازان يكون نكوله العله بعدم فائدة البين على العلم فلا مخلف حذرا من التكرار فليتأمل واماثانا فلاذ (قوله فبقضى عليه اذانكل المز محل تأمل فانها اذالم بجب عله كف مفضى عله اذا نكلياه وقال بعقوب إشابعد نقله عن النهاية وفيه كلام وهوان الظاهرعدم الحكم بالنكول لعدم وجوب البين على الناب كالانخني فلينأمل اه (قولد ادمى اشاء مختلفة الخ) كذا في الصغرى ثم قال بعده وقال النقبه الوجعفر الكان المدعى عرف منه النمنت حبذار بؤمر بجمع الدعارى وازكان فيرسروف بذاك لميكلفه جعهااه

خوصر في عيد بعن ماعد الصغير لا يستعلف والوكيل بالبيع او الخصومة في الر د بالعيب من جهد المائك يستملف لان البين لرساء النكول ولوافر الوصى صريحا لابصح فلذالا يستعلف فاماالوكبل فاقراره صبح على الموكل فكذا نكوله (التعليف على فعل نفسه) بكور (على البتات) اى انه ايس كذلك والبئات الفعام (و) المحليف (على فعل غيره)بكون(على العلم)اي انه لايعلمانه كذلك وجه الاول نظاهر واماوجه الناني فلانه لإبعلمافعل غيرمظاهرا فاوحلف علىالبتات لامتنع عناليمين معكونه صادقافها فيتضرر يغظولب بالعإفاذالم يقبل مع الامكان صآر باذلا أومقرآ هذا اصل فرو عندائمتناوكان الامام فحرالاسلام نزيد عليه حرفاوهو ان التمليف على فعل غيره ط العلر(الااذاكان) اي فعل الغير (شيأ تصل به) اي الحالف و فرع عليه مقولة (فاذا ادمي سر قة العبداو اباقه علف) اى البائع (على البنات) مع انه فعل الغير بعنى ال مشترى العبد إذا ادمى المسارق اوآبق واثبت ابانه اوسرقته فدنفسه وادمى اله آبق اوسرق فيداليائع واراد التحليف بحلف البئم بالقماابق الله ماسرق في بدك وهذا تحليف على فعل النير وانتاصيم (لانتسليم) الى تسليم البائع السيم (سلبنا) عن العيوب (واجد عليه) اى البائم فالتحليف برجم الى ماضين البائم غفسه فيكون على البنات (فاذا ادهى سبق الشراء) نفر بع على قوله وعلى فعل غيره على العابع في اذا اشترى زيدمن عروشيأتم ادمى بكرانه اشتراء قبله وعجزءن البينة (محلف خصمه) وهو زيد (على الديل) اي اشتراه انه لا يعلم انه قبسله لمام (كذا اذااد مي دينا اوجياعلي وأرث) اماالاول فبان يقول رجل لآخر ان لي على مورثك الف درهم فات وهليه الدين واما الثاني فبأن مقول ان هذا العبد الذي ورثت من الان ملكي و يدك بغير حتى ولاينة لواحد منهما نان الوارث (محلف على العلم لاالبنات)لا ذكر (اداعا القياضي كونه ميرانا أواقربه المدمي أوبرهن الحصم عليه ) كذا في العمادية (واوادعاهمما) اي الدين اوالعسين (الوارث) على غيره (محلف) اي المدمى عليه ( على البشات ) لاالعلم لماذكر (كالوهوبله والمشرى) اي لووهب رجل لرجل هبدا فقبضه اواشترى رجل مهررجل مبدا فجاءرجل وزتم ال العبد هيد. ولا بينة له قاراد الحملاف المدمى عليه تحلف على البنات ( ادمى ) رجل(منكوحة النبر انها منكوحته ولاينغاد) اي للدعي (محلف الزوج على العلى) اى الهلايعلم انها منكوحته (قان حلف انقطع النزاع والنكل حلفت ) اى ألم أة (هل البسات) اى انها ليست امرأته (فان نكات قضى سكاح الدمر) كذا في العمادية اعلم الكل موضع وجب فيه البين على البنات فحلف على العلم لايكون منبرا حتى لاخضى عليه بالنكول ولابسقط البين عنه وكل موضع وجب فيه البين على اله أ فحلف على البتات بعتبر البمين حتى بسفط البمين عسم و مقضى هليه اذا نكل لاز الحالف على البسات اكد فيشبر مطاف ا بحلاف العكس ذكره الزيامي (ادعى اشياء مخالفة محلف على الكل مرة ) في المحادية ادعى احسانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جلة ولمبذكر فيمةكل هين

على حدةاخناف المشايخ فيه بمضهم شرطمالنفصيل وبعضهم اكنني بالاجال وهو الصميم لان المدمى لو ادمى غصب هذه الاحيان لابشير ط لصحة الدعوى بان القيمة الكزان ادهى آن الاعيان تأئمة في مدمبؤ مر باحضار هافتقبل البينة محضر تهاو ال قال انهاقدهلكت ملة حلف على الكل مرة لان وجوب التعليف مبنى على صعة الدعوى وقد محت فوحب على الكل مرة (اقربد بناوغيره ثم الكنت كادباني اقراري حلف الفرله اله) اى الفر لم يكن كاذبا فيه واست عبطل في دوراك عليه) عنداني وسفوهو استمسان وعدهما يؤمر بتسلم المقرمه الى القرله وهوالفياس لانالاقر ارحمه ملزمة شرعاً كالبينة بل اوئي لان احتمال الكذب فيه ابعد وجه الاستحسان ال العادة جرت بين الناس انهم اذاار ادوا الاستدائه يكتبون الصك قبل الاخذ تميا خذون المال فلايكون الاقرار دنيلا على أهنبار هذه أخالة فيحلف وعليه الفتوى لنفر احوال الناس وكثرة الخداع والحيانات وهو مضرر والمدعى لايضره اليبن ال كان صادقا فبصار البه ذكره الزبلعي ( صح فداء البين والصلم منه) بعني اذا ادمى رجل ملى آخر عالافأنكر فاستحلف فأفتدى تبيته بمال اوصالح عن يمينه على مال صح لماروى من عثمان رضىالله تعالى عنه انه ادعى عليه بأربعين درهما فأعطى شيأ وافتدى بمينه ولم محلف ومن حذيفة رضي الله أمال هنداله أفندى بمبنه بمال ولانه لوحلف وقع فىالقبل والقال فان بعض الناس بصدق وبعضهم كذب أذاانندى بمبنه صان عرضهوهوحسن قالطيه الصلاة والسلامذبواهن اهراضكم بأموالكر (ولانخلف بعده)اي ايس للدعي ال يستملفه بعد ذلك لانه اسقط خصومته بأخذالدل منه يخلاف مااذااشترى عينه بعشرة دراهم مثلا حيث لم بحزوكان

وجهه ایاك وما یقع عند النـاس انكاره وان كان.عنــدك اعتــداره ( باب النخالف )

(قولدذكره الربعي)بىنى ڧ،سائل

اشتی آخرالکتاب(قویدناروی من عثمان الخ) نمامه و لما افندی فیل الا

تحلف وانت صادق فقال أخاف ان

بوافق قدر بمبنى فيقال هذا بديب

منه الكاذبة (قولدةال عليه الصلاة

والسلام) كذا قال على كرم الله

( باب النقاق ) اعالمنابات ( في قدرائتن ) بان الدى المشترى تنا وادمى البائع اكثر الخلف ) عالمنابات ( في قدرائتن ) بان الدى المشترى تنا وادمى البائع اكثر (الرجنسه) بانادمى المبترى الله بدراهم (ادرا الحلف الروا الحلف المبترى الله بدراهم (ادرا الحلف الفرق المبترى الله بدراهم (ادرا الحلف المبترى الله بدراهم (ادرا الحلف الكثرى الكثر منه المبترى المبترى المبترى المبترى المبترى المبترى والمبترى المبترى المبترى

لدان بستملفة لان الشراء عقد تمليك المال بالمال واليمن ليست عال كذا في العناية

( قولداصله ان النمالف قبل القبض) اى قبض احدالبدلين (قولدوبدأ بين الشيرى) هو الصحيح ومن إن بوسف بدأ بين البائع وقبل مفرع يديها وصفة التعليف ال محلف المشترى بالقدماا شتراء بأكفين ومحلف البائع بالقدما اعد بألف ذكر وفي الاصل وفي الزيادات يضم الى النبي الاثبات فيملف البائع ماباعه بألف ولقدباه بألفين ﴿ ٣٤٠ ﴾ وعملف المشترى بالقماا شزاء بألفين ولفدا شتراه ماادعاه المشترى من المبيع والافسخناالبيع لان الغرض قطع الخصومةو فدامكن ذلك والفأه والاصحالا فتصارعلي النقيكم برضاء احدهما بما دعيه الآخر فبجب الابعمل الفاضي بالفسخ حتى يسألكلا منهما ما فىالكافى،وجها(قولدومن،كلءن اليهن مزالتبايه بزلزمه دعوى الآخر مختاره (وان لم رضيا بدهوي احدهما تحالفا)اي استحلف الفاضي كلامنهما على بالقضاء) اى اذا اتصل 4 القضاء وهذا ده وي الأخر أصله ال التمالف فبل القبض خال قيام السلعة على و فق القباس لان التمالف اذا اختلفاني البدل تصدا واما البائع دمى على المشترى زيادة الثن والمشترى ينكر والمشترى دمى على المائع وجوب اذا كارُ في ضمن ثبي كاختلافهما في زق تسليم البيع عاادعاه تاناو البائع ينكر فكان كل منهامنكر اوتحياف المنكر موافق الفاس المبيع فالقول للشترى سواء سمى لكل الماألنمالف بمدالتبض فعلى خلاف القباس عند ابى حنيفة وابى يوسف لاز المبيع سلم ر ال منااولا كا في الديين (قو لدولا للشترى فلابكون مدعياهلي البائع شيأ فبق دعوى البائع على المشترى زبادة الخن وهو بعد هلاك البيع)بهني البيع من كل وجه نكر فكنني بحلفه واتماثت المحالف بعدالفبض لفوله عليه الصلاة والسلام اذا لانه في القائضة يتحالفان بعد علاك احد أختلف المتبايعات والسلعة قائمة تخالفا وترادا (وبدأ بمين المشترى) لانه الواهما انكارا البداين اذكل منهمامييم فكان البيع لاته المطالب اولابالتمن فيكون هو البادى بالانكار فبيدأ بجبنه (او سلعة ثمن) اى هذا اذا فاتماسقاء الآخر فبمكن فسنفدواذا فسيخ كان بع مين بدين(والا) اي وان لم يكن كذلك بل بع مين بعين حتى يكون مقابصة رد مثل الهائدان كان مثليا وقيمته بدين او عن عن حتى يكون صرفاعن (فبأجما شاه)اى دأ القاضى عين أجماشا. أن لم بكن مثليا كافي الكاني (قولداو لاستوائهما في نائدة النكول وصفة النحالفان بحلف المشترى باللهمااشتراه بألفين تغرم العبب) كذا في الكافي اه وايس ويحلف البائع بالله ماباهد بألف ( وفدغه الفاضي ) اي فسح الفاضي البيع بينهما بقید احترازی من تغیره بغیرالعیب (بطاب احدهما) اوطلبهما( ولاينفسخ ) وقبل ينفسخ منفس النحالف والصحيم لانعماان اختلفا في قدر الثمن و كاٺ النفير هو الاول لانهمالماحلفالم ثبت ماادعاء كل منهما فبق بعائين مجهول وبفحفه الفاضي زيادة منصلة كالسمين وألجمال منعت فطما للنازعة ينهماوفرع عليهماذكر فىالبسوط سوله (فلووطئ المشترى الحاربة النمالف عند ابى حنيفة وابى و-ف المبيعة بعد التحالف وقبل الفسيم بحل) اي وطؤ ولا نهالم نخرج عن ملكه مالم بفسيخ الفاضي ومند محدلاتمنع وير دالشترى المين بناء (ومن نكل) عن البين من التبايمين (لزمه دءوى الآخر بالقضاء) لأنه صار على ان هذه الزيادة تمنع الفحخ عندهما في مقو دالماو ضأت فتمنع النحالف وعند مقرا علدعيد الآخر اوباذلاله ( لاتحالف في اصل البيع والاجل وشرط الخبار وقبض بعض الثمن ومكان دفع المسلم فيه وحلف المنكر )اي منكر البيع والاحل وغيرهما لاتمنع الفحخ فلاتمنع وأنكانت الزبادة لان هذا اختلاف في غير البيع والتن قاشبه الاختلاف في الحط والابراء بخلاف الاختلاف منصلة غير متولدة من الاصل كالصبغ فىالثوب والبناء والغرس فىالارض فى وصف النن او جنسه حيث يكون عزاة الاختلاف في القدر (و المعد ه الا الميم او فكذلك ثمنع النحالف مندهما وعنده خروجه عن ملكة او تغير مبالعب) يعني اذا هلك المبيع او خرج من ملكه او تغير بحدوث لاتمنع وبردا اشترى القيمة والكانت العبب عنده وصار محال لا يقدر على رده بالعب ثم اختلفا في الثن لم بحالفا عند ابي حيفة الزمادة منفصلة متولدة من الاصل

كلامنهما مدعى حقائكر والآخر فيتحالفان ولهماان المحالف بعدقيض المبيع مخالف القباس فلا الاختلاف وال كائت الزيادة منفصلة غير متولدة من الاصل كالوهوب والمكسوب لاتمنع التحالف بالاجاع فيتحالفان وبردا اشترى الدين لان هذه الزيادة ( بعدي ) لاتمنع النسيح في مقود العاوضات فلاتمنع الحائف وكذا هي ايست في معني هلاك الهين فلاتمنع المحالف واذا بحالفا ودالمشترى المبيع دونَ الزيادة وكانت للزيادةله لانها حدثت على ملكهوتطببله لعدم ممكن الحبث والله أعَلَمُذا فيالبدائع فيغشم

كالولد والارش والعقر فهو علىهذا.

وابي يوسف بالانول للشتري وعندمجمد والشانعي يصالفان فيفسح البيع على فيما الهالك لان

( قول كذابعضه الاان رضي البائه برك حصة الهالك) قول ابي حسفة ومحكم انو نوسف بالتحالف وبالفسيم فيالفسائم وامر محد الفسيم فبماك في المواهب (قوله ولا في د الكتابة) قول الىحنيفة وقالايتمالفان وتفسه الكتابة ( قو إيروالبينة بينةالمولى ً يعنى عندالتعارض لاثباتها الزيادة الا ان العبد اذا اداى قدر مااقام على البيد عتقى وإذا لم تعارضا ناقام احدهم منة قبلت كاف الديين (قولدو قبل قبط المبيع محكمها تحالفا) بشيرالى ال الباله او قبض أابيع بعدالا قالة لا يتحالف الأ وهذا عندهمآ وعند محمد يتحالفان فى التسن (قو أد فان لم بشهداى مهر الد لمماتباترا )لابعل منه مااذا بجب له ولعله مهرالمثل كمااذاعجزاو نحالفا وكاذ مهر . ابا بين قولهما (قوله وان عمز الخ) نخر بجالكر خي رجه الله و نخر ؟ الرازي خلاف ذلك فأنه بدأ باليمر اولا فبجمل القول لن يشهد له الظاه وهو مهرالثلمع بمينه وان لم يشه لو احدمنهما بان كان ينهما تحالفا وبد يين الزوج وعند ابي بوسف لا بتحالفاز والقول قول الزوج مع بمينة الااذ يأتى بشسى مستنكركا فالنيار

عدى الى حال دالاك السلمة (كذا بعضه) اى اذا دلك بعض المبيع ارخرج عن ملكه مُم اختافا في الثين لم يتمالفا (الاان وضي البائع بترك حصد الهالك) اي عدم الحد شي من ثمن الهانات وجعل المقد كان لم بكن الاهلي القائم (ولا في مدل الكنابة) اي ولا تحالف ايضا من المولى والمكانب اذا ختلفا في قدر مدل الكتابة لان التحالف يكون في المار ضات هند تحاحدا لحقوق اللازمة وبدل الكنابة غير لازم لحواز العزواذا انعده النحالف وجب اعتبار الدعوى والانكار فيكون القول قول العبدمع عينه لانكار مالز يادة وان اقاماالينة فينة المولى اولا لانها تأبت الزيارة (و) لافي (رأس المال بعداقاته) اى اذااة الاحقد السا واختلفاق رأسالمال لم يتحالفا اذلوتحالفاتنفح الاقالة وبعودالسلم وهولابحوزلان إقالته اسفاط الدس والساقط لا يعود (بل صدق المط العلو حلف) لان رب السلم دعي عليه زيادة وهو يُنكر (ولا يعود السلم) لماذكر ان الساقط لا يعود (بخلاف ألبيم) بعني إذا أخلفا في قدر الثم بعد الا قالة رقبل قبض المبيع محكمها محالفاه عاد السع والفرق ال الغرض من النمالف أحمخ المقدحتي بعو دكل سنهما الى اصل ماله والبه الاشارة مقوله صل الله علية وسراتحالفا وتراداو التحالف في الاقالة في السرالانفيد هذا الغرض لان الاقالة فيالسبا بعد لفاذها لانحتمل القسخ بسبار اسباب القسخ حتى لو قالانقضنا لاقالة لاتنفض فلأبحنه لالفحيخ ابضالمام الاالساقط لايعو دواماالآ قالة في البيع فما يحتمل الفدح بسائر اسباب الفحنوحي لوقالانفضنا الاقالة تنتفض فاحتملت الفحو بالحالف الضا لانفاءالمانع هنالان ولك العين محتمل العود (اختلفا في قدر المهر فضي لمن رهن) اي اقامالبينة لانه نور دمواءبها وهيكاجمها تمبينة(وان رهنافلها) اي قضي المرأة (انشهدمهرالثاله))ى، ازوج بانكان مثل مادعه الزوج اواقل لان الظاهريشهد هزوج و بینةالمرأة تثبت خلافالظاهر(و) قضی (له) ای الزوج ( ان شهد ) ای مهر الذل (لها) بانكان مثل ماندعيه اواكثرلانها تثبت الحط وهو خلاف الظاهر (وان لم يشهد) اي مهرالمثل (لهما) اي لواحد منهما بانكان اقل مماادعته واكثر مما ادماه (نهاترا) اى تساقطالاستوائجما فى الاثبات لان بينتها تثبت الزيادة وبينته تَنْبَتُ الْحَلَّمُ فَلَابِكُونَ احدهما اولى مِنْ الآخر (وَانْعِزَا) مِنْ البرهان (تحالفا والحما نكل لزمه دعوى الآخر لائه صار مقرا بمايده. خصمه او باذلا ( ولا بفسخ النكام) لان عبن كل منهما سطل ما دهد صاحبه من التعبد فبيق العقد بلا نسمية وهو لانفـــد النكاح اذالهر ثابع فيه مخلاف الم م فان مدم نسمية الثن نفســـده كمامر في البيوع ويفحه القاضي قطعا للنازعة بينهما (بل محكرمهر المثل) ای محمل حکما (فیقضی شوله) ای الزوج ( ٹو ) کان مهر المثل (کماقال اواقل منه و) مقضى (مقولهالو ) كان مهر المثل (كماقالت اواكثر منه و به ) اى مقضى عهر المثل (لو) كان مهر المثل (شِنْهما) بان كان اكثرماقاله واقل بماقالته اذلم ثنيت الزيادة على مهرالمثل ولا الحط عند التحالف (اختلف افي بدل الاجارة) بأن ادعى

الؤجرانه آجو مشهر ابعشر تدراهم وادعى المتأجرانه استأجره تخمسة (اوالنفعة) بان ادعى الوجر العاجره شهر او أدعى المستأجر العاسنا جره شهر ين (فيل في ضها) اى قبض النفعة (او)اختلفا (قباما) اى فى هـل الاحارة والنفعة مما (تحالفاو ترادا) لمهذكر الاجل لعدمجر مان التحالف فيه بل القول لمنكر الزيادة ذكر مني الهاية ووجه المالف الالحارة قبل قبض النعة كالبع قبل قبض البع في كون كل من العاقد ب لدهي على الآخر وهو شكر وكونكل من المقدن مصاوضة بحرى فبهاالفسخ فألحقت بهوأعترض بان قيام المقود عليه شرط أصحة النمالف والمنفعة ممدومة واجيب بأن الدار مثلا اقيت مقام المنفعة في حتى ابراد العقد عليها فكانها فائمة نقدرًا ( وحلف الممتأجر اولا لو اختلف في الاجرة و ) حلف ( الزجرلو ) اختلف ( في المنفعة وان نكل ثبت قول الآخر واي برهن قبــل وان برهنــا فَجَدَ المؤجر اولى لو ) اختلف (في الاجرةو) حجدُ (المستأجراولي لو ) اختلف (ق المنعة ) نظرا الى زيادة الانسات ( وجمة كل فيزالد بدور ) اولى ( لو ) اختلف (فيتما) اى فىالاجرة والمنفعة بأن ادعىالمؤجر شهرا بعشرة والمستأجر شهرین بخمسة فيقضي بشهرین بعشرة (ولا تحسالف لو) اختلف ( بعد قبض المنفعة والقول للمستأجر) مع عينه لان جربان النمالف لاجل الفسخ والنسافع الستوفاة لامكن فستم العقد فيها (وبعدقبض بعضها) أى النفعة (نحالفاو فعنفت) حسب حدوث المنفعة فيصر كل جزمه المنفعة كالمفود عليه اندا فصارمابق وز المدة كالمنفرد بالمقد فيتمالقان عليه علاف مااذا هلك بعض المبيم لانكل جزممه ليس معقود عليه عقدا مبتدأ بل الجلة معقودة بعقد واحد ناذا تعذر الفنحزني بعضه بالهلاك تعذر في كله ضرورة (اختلف الزوجان في مناع البيت سواءة م النكاح) ينهما (اولا)واد مى كل منهاان المناع كاماله ولا مينة لهما (فالفول اكل منها في الصلح له) بعني ان القول فيابصلح للرحال كالعمامة والقباء والفلنسوة والطيلمسان والسلاح والمنطفة والكتب والدرع والقوس والنشاب وتحوها قول الزوج مع مينة بشهادة النااهراه وفها يصلح النساء كالدرع والحاز وثباب النساء وحليه وغوها قول المرأة مع عينها لان الظاهر شاهد لها (الااذاكان كل منجه السمل او يدم) ما يصلح للآخر اي الاان بكون الرجل صائفا وله اساور وخواتم النساء والحلى والخلفال وتحو هافلا يكون لهاو كذااذا كانت الرأة دلالة تيع باب الرحال او تاجرة تجرفي باب الرحال والنساء او باب ازحال وحدها كذا في شروح الهداية (و)القول (له)اى للرجل (فيابصلم لهما) كالفرش والامنعه والاوانى والرقبق والمتزل والعقار والمواشي والنقو دلاث المرأة ومآفي مدهافي مداز وجواذا تنازع اثنان في شئ و هو في نداحد هما كان القول له كذا هنا يخلا في ما يختص مرالان لهاظاه آخر اللهر من البد وهو بدالاستعمال فحمل القول قولها كرجلين اختلف في توب احدهما لابسه والآخر معلق بكمه فاللابس اولى وهذا اذا كانا حيين (فارسات

( قوله الااذاكان كل منها بغدل او بيم مابسط للآخر ) ليس هي ظاهر، في قول احدثم بغدل او بيم ملي المابية الأخراء المابية المابية

عيماز مثلها وجمله تحديث و في حياته و لورتديده و فالروز بقسم السالح أنجابينهما وعد الدالتام كله يذيما فسفان وهو قول المستفيق وطال المستفيلة والمستفيلة والمستفيلة والمستفيلة والمستفيلة والمستفيلة والمستفيلة والمستفيلة والمستفيلة والمستفيلة المستفيلة والمستفيلة المستفيلة والمستفيلة والمس

ذُكَرِ فِي الهداية والجامع الصغير به

عامة نسيخ الجامع الصغير كإقال الا

هكذاوقع فيعامة أحيخالجامع تم

والمصنف يعني صاحب الهداية اخ

اختيارالعامة والمندل لقوله لانها

للت فغلت مدالجي من العاد ض(أ

ولوكان احدهما مملوكا فالمناع المحرا

بهني جبع مناع البيت (قو له و هذا

الىحنىفة) اى هذا الحكم في

الرقيق فيشمل المكانب والمأدون

وقالاالمكانب والمأذون كالحر

احدهمانالشكل للحي بينه ) هذا عنداتي حيفة ومحكم إبو يوسف لها منهاي من الصالح لهما ان كانت حيداو لور نهاان كانت ميه:

احدهما فالشكل للحي بينه) حرا كان اور قبقا اذلا فد لليت فبقيت بدالحي بلامعارض ورثهمم الآخر فالجواب في غرالت هكذافي الهداية والجاءم السفير لاصدر الثهيدوصدر الاسلام وشمس الائمة الحلواني حلى مامر واما في الشكل فهو الحريمة وفاضيفان وقال شمسالآ تمة السرخسي في الجامع الصغير وقع في بعض النسيخ للمي منهما الجما كانثم قالروان كان احدهما مملو وهوسموفي روابة مجدوالزعفراني الحر منجما بالراه (و) لوكان (احدهما بمأوكا فالمناع فالمتاع للحرفى سال الحيساة والرما للحرفي الحاة) لأن بد الحر اقوى (وللحي في الموث) اذلا يدنيت فغالت بداخي من حدهما فالفول للمي فمماحر اكان اوء الهارض وعذا عندان حنيفةو فالاالعبد المأذون والمكاتب كالحرلان الهما لدامعتبرة لاته لابد البت فبفيت بدالحي في الحصومات حتى او اختصم الحر والكاتب في شي هو في المدبهما يفضي يالهما معارض مكذاذ كرفى الهداية الى لاستوائهما فيالدبخلاف مالوكان محجورا حبث نفضيه للحراذلا ندله ماقاله المصنف فليتذبه له ثم قوله هَا

﴿ نصل ﴾ فين يكون خصما ومن لايكون (قال المدعى هذيه هدنا الذي اودعنيسه زيداواجر به اورعائيه اواعار به اوضائيه ورهن طيد دفعت خصومة المدعى) بعني ادعى وجل عبدا في بد رجل العلم قال ذواليد وقائل اتفائيه اودعنيه المنافقة على المنافقة الذي المنافقة الذي المنافقة العالم المنافقة ا

الى آخر ماذ كر فاقام على ذات بينة أواقام بينمة أن الدى افراته لقلال الدفع 
عدخصومة المدى لانه ثبت بيئته الدوصل اليه من جهدة لان وأرده ويست 
بدخصومة وقال ابن شرمة لا لاخرج من الخصوصة بافاه البينة لانه خصوم والده 
منامار منافعاتي دفيا فلصومة من نفسه وقال أن أن لي يخرج منها المجرد أوله بنير 
بينة اذلا للهدف في المدمورة والمبالل الانتخاب مرجع اليه حرف الجلا 
عدا الحصومة اذا قام البينة و أن كان معروف الجليل الانتخاب مرجع اليه حرف الجلا 
بالقضاء وحرف احوال الساس فقال المجال من الساس فيها خذ الما الساس 
غيما عمر بدار الى مديد منور وبودعه بشهيادة شهود حتى ادابياء الذات 
واراد أن ثبت ماكه فيها تام ذواليد بهنة على أن فلانا اودعه فيها مل

واراد أن بن ماك، وأنام دواليد بهنة على ان فلانا اودعه فيطل حقه في المؤفسل بهن يكون حسور من لايكر.
وقال مجد لاتدم (اذاقالوا العرفة لوجه) لا ياسمه وفسه وقال الوحنية تدفع المؤلف وقال الوترمة لا تخرج المخطوط المؤلف المؤلف

فقال هل نعر في المهدونسية فقال لافقال اذالانعرفدومن حلف لايعرف فلآناوهو يعرفوجهه دون المحدونسية لايحنث تخسفة ...دعوى الفهامن اختلاف خسفاً تمقاوخس صوردهوى وديعةوغيرها (قوله او قال الدعى فصبته) بعنى من زيد (قوله اما الاولان) بعنى فصبته او سرقد (قوله واما اثالث) بعنى من وي (قوله لا نذات الفعلى بعنى من وي الاندات المنافع المن

على الدهى عليداي مدعى الانداع كاهو

ظاهر من قول الكافي فان طلب الدعى اي

مدمى الشراء عينهاى مدمى الانداع

﴿ نَيه فَادَاقَالَ الدَّمِي عَلَيْهُ لَى دَفَعَ

عهل الى المجلس الثاني كإقى الصغرى

-×€ بابدهوى الرجلين كية ٥-

(قولدلان الخارج هوالمدمى)يىنى

ه والدايس عدع والدليل على أنه ليس

مدعياماذكرنام تحديدالمدهى اتهاسم

لمن شير عافي مدغره انفسه والموصوف

بهذه الصفة هوالخارج لاذواليد لانه

مغبر عافى دنفسه لفسه فإيكن مدعسا

فالتعقب بيته بالعدم فبقيت ملينة الخارج

بلامسارض فوجب المملها كذأ

في البدائم (قول و و فيه خلاف الشافع )

ر دمه آن بنه ذي البد اولي عند. كما

فى البدائم (قولد فادانكل الدعى دليه

عضى بالمال عليه للدعى خلافاله ) فيه

تأمل لان الكلام في ان كلامن الاارج

وذي البد مرهن (قول يجذا الحارج

فىاللكالمطاق اولى من جمة ذى اليدى

لافرق فيه بين مااذالم بكن لهما تاريخ

اوكان وانحد (قوله وعااذا ادعباالشراء

من أننين و تاريخ احدهمااسيق الخ)

عيل على ماسيذ كره من انه اذا كان

سالملك مختلف حيث لابعتبر فيدسبق

الداغزيما اما الاولان ولان المدمى اعاصارا حضمها بدعوى القمل طلبه لايده فلا المداغزيما المالولان المدمى العامل علو و و التصاور الحرافة المالة المالية في خلاف مجود حيث قال تندؤم لالانما بدع المحافظة التصنعة بالمدنى العامل على مجاول وهي بالملة فالمحتب بالعدم في دعوى الملك ولهما أن هذا كند بين ذعاليد السعرفة ولوجيته لم تندفع كذا هنالان ذلك الله المسرفة ولوجيته لم تندفع كذا هنالان ذلك الدول بسندمى فالملا والقالما في المنافق ولوجيته لم تندفع منافقات ولا مدنى في من رفة تندو أخذا من من المنافقة ولم يستدفع ها المحافظة ولا مدنى في منافقة على المنافقة ولى حيث تدفع ها المحافظة الاحداثية فلا منافقة على المنافقة ولى حيث تدفع ها المعافقة من المنافقة ولا مدنى فلا المنافقة ولى والمنافقة على والمنافقة ولنده والمنافقة ولا والمدهول المنافقة على المنافقة المنافقة والمنافقة ولا ذو المدهول المنافقة على المنافقة والمدهول المنافقة على المنافقة والمدهول المنافقة على المنافقة والمدهول المنافقة والمدهول المنافقة على المنافقة والمنافقة والم

اعاصح على من يكونانه بدمك (الااذا برضن) المدمى (ان داواكله مقبضه) فيستان المدمى وان داواكله مقبضه) فيستان المدمى ويتدعل ما ادعى من الالمام حلف ها إليات المتحافظ في المتحافظ المتحافظ في الالمام عين مدمى الدمام وقت الإلمام عين مدمى الدوكل بادعى ما الالمام عالم ما وهرم والمامة البرمان طبح حلف على الباتات يدى على حدم توكيله الموادل عدم علم توكيله الموادوي من الابيناء وكيله الموادوي على حدم المتحافظ في الباتات وكيله الموادوي الدمين كيدى حدم المتحافظ الم

حجيج بالبددوى الرجاس چچ⊸ (جمة الخـــارج فياناك المناقى اولى من جمة ذى اليد) لان الخارج هو المدمى والبينة بمنظله من بالحديث كامر وابع خلاف الشافعى فاذا نكل المدمى هليه

نضى با الل مايد للدى خلاقا لهقيد اللك بالمثلق احتراز من القنيد بدهوى الناج ومن الفيد عسادًا ادعيا تلق اللك من واحد واحدهما قابض و بمااذًا ادعا الندراء من المين وتارخ احدهما اسبق قال فى هذه الصور تقبل بهند ذى الديالاجاح كاسيائى (الاادا ارجا و دواليد اسبق) لان قسارخ عبرة عند ابن

التاريخ ام تمهامذ كر مبعد ( قول له الدياة جاع حساق (الاندارجا ودوالد استق) قرن التساوخ هره عند الاندا (خاردوالدا ساق) ان فيقدم بند ذي الدوار و تساحدهما فقط فضي الخارج عدابي حنية ( حنية ) ومجدرجم ابروسف الى نقدم دي الوقت وهورواية من أبي حنيف كاني البرهار ومي ميئلة البدالا "بة

(قوله برهناعلى ماق مدآخر) بعني ﴿ ٣٤٥ ﴾ وادمياه مطلق الملك ولم يوقنا تضي ٥ بينهما وكذالوامة ومافىالوقت اووقت احدهما فقط على أأتحميح وهو ظاهر حنيفة في دعوى مطلق اللك إذا كان من الطرفين وهو قول إبي يوسف الآخر و قول مجمد الرواية من ابي حنيفة و أول محد الآخر اولاو ملي قول ابي وسف او لاو هو قول مجدآخر الاهرة له ، ل يقضي المخارج (ادعي وقول ابى نوسف الاوللان توقيت ان هذا العبدلي غاب عني منذ شهر و قال ذو البدلي منذسنة مقضى للدعي) و لا ملتفت إلى احدهما لابدل على نقدم ملكه كاف بنة المدعى عليه لان ماذ كر المدعى تاريخ فية العبد عن بدء لا تاريخ ملكه فكان لبرهاز (قولدو بزلهٔ احدهما بعد الفضا دمواه فاللك مطلفاحاليا عن الناريخ وصاحب اليد ذكر الناريخ لكر الناريخ حالة لمَيْأَحْدَالاَ خَرَكُلهِ ﴾ اشارته الى انه لو الانفراد لابعبر مندابي حنيفة فكان دعوى صاحب البددعوي مطلق المالك كدموي تركه قبل الفضاء بأخذه الأخر كلهو 4 الخارج فيقضى بإنة الخارج (رهنا) اى الخارجان (على مافى د آخر) يعنى ادعى صرح في البرهان (قولدوذ كربيس أَمَانَ مِنَاقَ مَآخَرَ كُلُّ مَهُمَا نَرْعُمُ اللَّهِ وَاقَامِالْبِينَةُ (فَضَيْ لِعَلَّهُمَا) بِطريق الاشتراك الشارَحين الح) لايستقيم الا بدى لم للنامالماروى افرجلين الحنصماالى رسول انة صلى أفة عليه وسرق افغواقام كل منهما نَـ كره هناوذكر ـ في النهابة نقال بعد ألبينة ففضى بها بينهما لصمه فين (و) برهنا (على الشراءمنه) اي من آخر (فلكل قبرله والعقدمتي أنفسخ بقضاء الفاضي لايعود الإنجديدز لم يوجد اء بخلاف واقامامينة بلاتوفيت فلكل منجما بالخيار ان شاه اخذ نصف العبد مصف الثمن الذي شهد مالو فال ذلك فبل تخبير الفاضي والقضا بهالبينة ورجع ملىالبائع نصف تمنه انكان دفعهلاستوائمهما فيالدموي والجندكم علىدحيث بأخذا لجبع لانه دعى الكل لوكان دمواهما فياللك المطلق واقاماالبينة وانشاءترك لانشرط العقدالذي دعه والججة قامت ولم ينفسخ سببه وزال وهوانحادالصففة تدنفير عليدولعل رغبته في تملك الكل فلإبحصل فيرده ويأخذكل النائع وهومراد الآخروةوله حيث التم. ( وبنرك احدهما بعدالفضاملها خذالاً خركله) يعني اذا مُضيالقاضي بينهما يأخذالجيع بشير الى ان الخيار باق مصفين فقال أحدهما لااختار لم يكن للآخران بأخذ جيعه لانه صار مقضيا عليه بالنصف وذكر بعض الشارحين الىآخر ماقاله فانفسخ العقد فبه والعقد متى أنفسخ بقضاء القاضي لابعودالابتجديده ولمهوجد الصنف فنأمل (قولدانه لاخبار) اي وذكر بعضالشارحين ناقلا عن مبسوط شيخ الاسلام خواهرزادمانه لأخيار كما فى النهاية (قولد و تحقيقه الخ) قاله وهو الظاهر كذا في العنابة (وهو) اي ماادعاه شخصان (السابق الدارخا) اي ال الشيخ اكمل الدين (قولد وهو السابق ذكركل منهما تاريخا فهوللاول منهما لانه اثبت الشراء في زمان لا بناز عد فيداحد فاندفع انارخا) اى وهو فى د الدعى على الآخر ( ولذي دان لم يؤرخا )اي ان لم ذكر الارتخا لكنه في داحدهما فهو اولى لشراءوا فالميسبق الوقتااولم بوقناكا لان تمكنه من قبضه بدل على سبق شرالة وتحقيقه سوقف على مقدمتين احداهماان اعداكاني البرهان (قولدو بلزم من دان الحادث بنساف الى اقرب الاو قات والشائية ان ما معالمبد بعدية زمانية فهو ان يكون شراء غر القابض بعد شرا القابض) يعنى بدالاروم الطاهري لانه بعداذانفررنا ففبض الفابض وشراغيره حادثان فبضافان الى افرب الاوقات اذا البت الأخر شراء قبل شرا فيمكم بنبوتهما فىالحال وقبض الفسابض مبنى فلى شرائه ومتأخر عنه ظساهرا ذىاليد يكون اولى لانقطاع الاحتمال فكان بعد شرائه وبلزم من ذلك ازيكون شراء غير الفابض بعد شراء (**قُولِد** بسنی اذاذ کر بینهٔ الخارج و قناؤز الفابض فكان شراؤه اقدم اربخا وقد تقدم ان التساريخ المقسدم اولى ( اوارخ انبد اولى الخ) ايس في محله لان الكلا. احد هما ) يعني ان المدعى لذي بدأن ارخ احدهما لان الساريخ حالةالانفراد فيناذالم مكن لهمايد والصواب الدنيل غير معتبر كامر فسق اليد الدال على سبق الشراء كماعرفت (ولذي وقت ان وقت اقبله الاانه قدم تعليله فتأمل (قول احدهما ففط) لنبوت ملكه فيذلك الوقت مع احتمال الآخر ان يكون قبله ان مامع البعد بعدية زمانية فهو بعد) اوبعده فلا يقضى له بالشبك (بلايد أمساً) بأن كان المبيع في دبالت يعني اذا كلمماههنا تنبارة من شراءالغير والعبد ذُكْرُ بِهِنَدُ الْخَارِجِ وَقَنَاهُ وَالْدِ أُولِيادُ بَدْ كُمْ الْوَقْتُ لَا يُزِهِ لَأَحْمَالُ سبق ذي البد

لان تكندم ويضه دل على ماسيق شرائه الاان يشهدشهو داخار جان شرائه فبل شراءصاحب البداد فنقض ماالدلان الصريح مفوق الدلالة (و على نكاح) معاف على نه له على ما في بدآخر بعني ال بر هن كل من الخارجين على ال هذه المر أنز و جنه (سقطا) اي البرهانان (اللم يؤرخالواستوى اربخهما) لتعذر الفضاج بمااذالكاح لا غبل الاشتراك (فهي ان صدفته) منهمالان النكاح بما محكم مه اتصادق الزوجين فبرجع الى تصديقهما نجب اعتبار قولهما الداحدهما زوجها ( الاان تكون ) ال أنه ( فيبت الاخر اودخل ما) فيكون هو اولى ولايعتبر أولهمــا لان تمكنه من نفلهــا اومن الدخول مادليل على سبق عقد ، (الاان يرهن الاخرانه تزوجها قبله) فيكون هو اولى لان الصريح هوق الدلالة فالحاصل انهما اذا تناز عاني امرأة و اقام البينة فان ارخا ونار بخاحدهمااقدمكان هواولي واثلم بؤرخاا واستوى نارمخهمافال كان مع احدهما قيض كالدخول مااونقلهاالى منزله كان هواولى وان لم يوجدشي من ذاك لا يرجع الى تسديق المرأة (وان صدفت فيرذي برهان) بعني ان ماذ كركان فبمااذاصدقت أحد لمر هنین وان صدّقت غر ذی ر هان (فهیله) لاعرفت ان النکاح شت مادق الزوجین (وال رهن الاخر قضي له) لا نه اقوى من التصادق (تم لا مقضى لغيره) اذلا شي \* أقوى من البرهان (الااذاائيت بقه) لأن البرهان مع التاريخ اقوى من البرهان بدوته (كالايفضى بح جدة الخارج على ذي مدنا هر النكاح الإبائياته) اى البات بني نكاحه على نكاح ذي الد الشراء والهر اولى من هبذو صدقة مع قبض) بعني إذاادعي احدهما شراء من شخص وادعى الاتحر هبة وقبضامن ذلك الشخص واقام البينة ولانار بخ معها كان الشراءاولى لانه اقوى لكو نه معارضة من الجانبين ومثبتا لللث نفسه مخلاف مااذا اختلف الملك لهما وكانءهما تاريخ حبث لايكون الشراءفيه اولى اذعندا ختلاف اللك بصيركل منهما خص عن بملكه لحاجته الى اثبات الله وهما في ذلك سواء و فياا ذلا تعد المله لا يعنا حال المات ونائله لنبوته بانفاقهما واتماعتا حال الى اثبات سبب الملك لانفسهما وفيه مقدم الاقوى وفيا ادا كان معيما اريخ والمملك لهماو احدكان لاقدمهما اريحالتبوت ملكه في وقت لا عازهه فه احد مخلاف ماآذا كان الملك مختلفا حيث لا يعتبر فيدسبق الناريخ كاسبأ في ان شاءالله تعالى وكذاالشراء والصدفة مع القبض في جيع ماذكر من الاحكام واماكو ف المهراولي من هيدو صدقة مع القبض أمناه الرجلاادعي عبداه ثلافي در جل اله و هبداه او تصدق عليه وقبض وادعت امرأة الذاليد تزوجها على ذلك العبدو قبضنه كال المهراولي لانه كالشراء اذكل منهما مقد معاوضة شبت الملك مفسمه (ورهن معه) اي معقبض اولى من هية معد الشحسانا والفياس كون الهبة اولى لانهساتبت الملك وألرهن لائبته وجه الاستمسان ازالفيوض محكم الرهن مضمون وبحكم الهبة غير مضمون وعقدالضمان اقوى لان ببنته اكثرائبانا مخلافالهمة بشرلحالعوص لانه يع انهاء والبيع ولونوجه اقوى من الرهن (رهن خارجان على ملك مطلق

(قوله الا ان بكون في بت الاخر إودخل بها ) الاستناء منفلم لانه ليس من المنفسم اذهو ق الخارجين وهنا الحدها ذويد ( قوله الاان المابق (قوله خلالا فقضى مجملة الخارج على ذي دخاله التكام الكام الخارات في الدين إدادة مرالاتفدم (قوله ليس نه زيادة مرالماتفام (قوله والفياس كون الهيتاخ) قال الزبلي تكون المابتة البرادة الغور وهذا الى الفياس رواية كتاب الشهادات

بْنبت للآخر الابالتاقي منه (برهن كل) من الخارج وذي البد (على الشراءمن

مؤخراوشراء مؤرخ من واحدغير ذي.د ) احترز بهذا عما اذا برهنا عليهما في.د آخر كامر ( او) برهن ( خارج على الك مطاق مؤرخ و ذويد على ملك اقدم ) اريحا (فالمابق اولى ) لانه اثبت انه اول المالكين فلا تلقي اللك الا من جهته (ولو) برهنا (على شراء منفق اربخهما من آخر اووقتُ إحدهما) نقط (قضي (قوله كذاان رهن كل من الحارجوذي لهما نصفين) في الصورتين اما في الأولى فلان كلامنهما ثبت الملك لبائمه وملك الدهلي النتاج) اي بكون القضاء ما بالمهءطلق ولاناربخ فيهفصار كمااذا حضر البائعان فادءيا الملتبلاناريخ فيكون أذى البدوهو الصبح خلافا لما فموله عيسي بينهمانصفين واما فىالثانية فلان توقيت احدهمالابدلءلي تقدم اللك لجواز ان ن ابان من نماتر البينتين و يكو ن الذي البد بكونالآخر افدم مخلاف مااذاكان البائع واحدالافيما اتفاقا علىان الملك لاخلق لاعلى لم يق الفضاء كافي البرنمان (قوله الامن جهته فاذا ائنت احدهما الرعا عكم له به حتى يتبين ال غير متقدمه ولم ينبين والم عزاه )اذاشددت الراي قصرت ﴿ رَعْنَ خَارَجَ عَلَى اللَّهُ وَنُومِهُ عَلَى الشَّمْرَاءُ مِنْهُ ﴾ بان كان عبد مشـلا ني.د واذاخففت مددت والمروالعين مكسو زده دما مكرباته ملكه و رهن طبه و رهن زيده في الشراء منه (فذو البداولي) رنان وقد مقال مرعزاء بفنع المم مخففا لانالحارجان كانشبتاولية الملك فذو البدئلتي المشمنعولانافي فيعفصاركا مدوداوعي كالصوف تحتشعرالمثر اذااقر با لملك نه تمادعي الشراء منه (كذا ال برهن كل مراخارج وذي البدعني كذاف المغرب قاله قاضي زاده رجه الله النتاج ونحوه)وهو كل سبب الملك لا نكر رقائه في معنى النتاج كالنسبم في ثباب لا تنسبج تمالي (قو لدولو كان التاج و نحوه هند إلام كنسيم النباب الفطنية وغزل القطن وحلبالمبن وانحسآذ الجبن والهبد بائمه ) اى فلا فرق بين ادعاء دى اليد والرعزى وجزااصوف ونحوعا وال كال سببا يتكرر لابكول في سني التساج النتاج عنده اوعند بائمه فهواحق من فيقضىه للحارج كالملك المطلق وهومثل الجز والبناء والغرس وزراهة الحنطة اللارجكافي الرعان (قولدلان منه) والجبوب فان اشكل يرجع الى اعل الخبز لانهم اعرف م فان اشكل عليهم قضى به الحنارج لان الفضاء بينة هوالاصل والعدول عنه بحديث النتاج ناذا لم يعز اى منة ذى الد قامت على اولية ملكه رجم الى الاصل (ولو) كاڭالتناج ونحوه ( عند بائمه ) قان كلاسمهما اذا تلقى فلاتثبت للخارج الابالتلتي منديعني ولم ألمك من رجلواقام البينة على سبب ملك عنده لا نكرر فهو منزلة اقامتها على ذلك لثبت تلقيه وفداستويا فيالاو لبذبادهاء التاجو ترجح ذوالداسنيلاة لاسنته السبب عند نفسه ( فذواليد اولى ) من الخارج لان ينته قامت على اولية ملكه فلا ثبت أسارج الابالتلق عنه (الااذا ادعى الحارج عليه ضلا) قال فىالذخيرة لان الني صلى الله عليه وسلم فمضى بالدابة الحاصل ال بينة ذي البه. على انساج المانيز جم على بينة الحارج على التاج اوعلى لذى البدمع اقامة كل البينة على انهادات مطلق الملك بأن ادعى ذوالبد النتاج وادحى الخارج النتاج اوادعي الخمارج نجهااه وهذااذالم ذكرا ناريخا كافي ملكامطلقا ادالمدع الخارج على ذي البد فعلا نحو الغصب اوالوديعة اوالاحارة البرهان (قو لدوانما قال في رواية الخ) اوالرهن اوالعاربة اونحوهافامااذا ادعى الخارج ضلا معمدلك فبينة الخارج اولى على هذا كان الاولى ان شول في قول وانما قال(فرواية)لما قال في العمادية بعد نقل كلام الذخيرة ذكرالفقيه ابو ارواية (قولد رهن كلمن الحارج الابث فياب دءوى النتاج من المبسوط ما يخالف المذكور في الذخيرة فقال دابة وذى الدعل الشراء من الآخرالز) في درجل افام آخر بينة انهادائه آجرها مرذى البد او اعارهامنه إورهنها اباه تهاتر البيذين فول الوحنيفة وابي بوسف وذواليد اقام منذانها دائه نتجت عندهانه مقضى بهااذى الدلانه يدعى ملك ســواء شهدوا بالغبض اولم بشهدوا النتاجوالآخرىدعي الاحارة والاعارة والنتاج اسبق منهما فنقضى لذي البد وهذاخلاف مانقل عند (ولو) رهن( احدهماً)من الخارج وذواليد (على اللك ) المطلقوالآخر على الناج فذو الناج اولى)لان رهانه قام على اوليه اللك فلا (قولدو مندمجد مضي بالبنتين) بعني الذكر واالنبض وتمامة في التيين (قولد بأن بجمل ذو البدكائه اشترى من الآجر وفبض ثمهام) بعني من الآخر و المقبضه فتؤمر بالدنع اليه لان القبض دليل الشراء ﴿ ٣٤٨ ﴾ (قو له رامماان الاندام) مبارة الكاف والتبين انالاقرار قوله فصار كااذا الآخر) اىصاحبه ها بلاوقت سقطا وترك في ده ) عندا بي حنيفة وابي انوسف قامنا على افرارين) اى افرار كل علك وهندمجديقضي بالبينتين ويكون الخارج لامكان العمل بهما بأن بحمل ذوالبدكاني الأخر (قو أدوفيه الهاز بالإجاع) اي اشترى من الآخر وقبض ثماع لان الغبض دليل الشراء كامرو لابعكس لان البيم لمذرالجم بنهما (قول ادعى احد قبل القبض لابجوز هنده وأنكان في العقار ولهما ال الاقدام هلي الشراء اقرارمنه خارجين نصف دارالي) الخلاف إعتبار بالك له فصار كماذا قامنا علىاقرارين وفيعالنهاتر ثربالاجاع فكذا حساوان القسمة بطريق المنازعة اوالمول وذلك وتتاليتان فالمفار ولمثبتا فبضا ووقت الحارج اسبق نفضى لذى البد فىالنسين ونميامه فىشرحالزبادات هندهمافيمملكان الخسارج أشترى اولائمهاع قبلالقبض مهذىألبد وهوحائز لفاضحان (قو لديشهادة الظاهر ) بعني ظهو رألصدق لوافقة تارىخەسنھا(قولە

والاايوان كانت في داحدهما فله)

ای وسنهامشکل کاد کروانکان سنها

بعن وقت الخارج وذى البدقيل عامة المشابخ تنهاترالبينتان وننزك الدابة في

بد ذي البدكم في العناية (قوله وان

أشكل اى سن الــدابة بأنَّ لَم توافق

الناريخين)فيه تأملوالذي نذيغ نفسير

الاشكال بهعدم معرفة سنهاأو اشتباهه

بكل من النار محين لان الاشكال عدم

الحلوص وعدم موافقة سنها للتاريخين

بصدق مااذاكان معلوما وهو غرهما

مهوغير مشكل (قولد فلهما)كذا

ذكر. الزيلعي وغيرً. من غير ذكر

سرالدابة انءإ وان إشكل فعندابي

حنيفة نقضى لاسبقهما وقنا وعندهما

مفضى بنهما وجه قو لهما ان الس

. الشكل محتمل ان يكو ن موافقا لوقت

هذا ويحتمل البكون موافقا لوقت ذاك

فسقط اعتبارالوقتوصاركا تهماسك

عن الوقت اصلا وجه قول الى حنيفة

فيالمقار عندهما وعند مجد رجداللة تعالى مقضى الخارج اذلابصي عنده بعه قبلالقبض فيبنى علىملكه والزائنتا قبضا قضه لذى الدبالاحام لكول البيعين جائزين على القولين وان كانونت ذى البد اسبق نضى العاج أصمل كان ذا البد اشرَى رقبَض ثم باع ولم يسلم اوسلم ثم وصلاليه بسبب آخر ( ولم يرجم بكثرة . الشهودوالاعدلية) بعنى اذا أيتم احدالدهمين شاهدين والآخراربعة مشلااو احدهما عدلين والآخر اعدلين فهماسواء اما الاول فلان الترجيح لابقع بكثرة المللحتى لأيرجح القياس مقاس آخر وكذا الحديث واماالثاني فلان المعتبر في الشاهد اصلالمدالة ولآحد للاعدلية فلا يقع الترجيم بها( ادعى احدخارجين نصف دار والآخر كلها ) بعني ادا كانت دار في.د رجل ادعاها اثنان احدهما كلها والآخر نصفها (و برهنا قاربع للاول والباقي ) وهو ثلاثة الارباع (الناني)هند الى حنيفة رجة الله تمالى فان صاحب النصف لانازع الآخر في النصف فسراه وصارت منازعتهما في النصف الاخر فينصف بينهما وعندهما هي بينهما اللانا قمدعي الجيع يأخذ سهمين ومدعى النصف سمسا واحدا فنقسر ينهمااللانا (وان كان ) اى الدار ( معهم ا ) اى ق ا د للم ا (فهى الثاني ) و هو مدعى الكما , لانه اذا برهن كان نصفهاله على وجه القضاء وهوالذي كان بدصاحبه اذا اجتمعة خلاف وقال في الدائم و ان اختلفا محكر

بينةالحارج وبينة ذي البد وبينة الحارج اولى ففضيله بذلك ونصفهالأهل وجمالقضاء وهوالذى كالسيده لالاصاحبه لمهدمه ولاقضاء بلا دموى فبتركف يد. ( برهناءلي تناج دابة ) اى تنازها فىدابة واقام كل سنهما البينة الها ننجت عندهاوهندبائعه (مطلقا) اىسواء كانت فى دللمسا او فى بداحدهما او فى بدالت لان المني لايخنلفذكره الزبلعي (وارخافضيلن وافق سنهاوفنه)بشهادةالظاهر (وان اشكل) اي سن الدابة بان لم بوافق الساريخين (ظهما) اي قضي لهما بهمــا لان احدهما لِس بأولى من الآخر ( ان لم بكن في بد احدهمــا فقط) بان كانا خارجين والدابة في دالك او في بديهما (والا) اي وان كانت في لداحدهما (فله ) ايقضي بهالذي البد لانالامر لماأشكل سقط النارمجان فصار

ان و فوع الاشكال في السن يوجب مقوط اعتبار حكم السن فبطل تحكيمه فبق الحكم، هو فت قالاً سبق الاولى وهذا يشكل المناط عن المرخ الزيلمي (وان خالف) اي سنها (الونتين) بطلت بالخارج، مذي البداء (قولدوان خالف اى سنها الوقين بطلت الينتان الح) محصله اختلاف النجيج فان بطلان ( البينان ) البينتيروتركما بدذى البدقال بدصاحب الهدأبة والكافىوهوالمذكور فيكافىالحاكم قالوهو الصحيم ووجهدانس الدابة

6 mia 6 اذاخالف الوقتين فقد تبقنا بكذب البينتين البينسان لللهور كذب الفريذنين فيترك في مد من كانت في مده كذا في الهـ داية والنحقنا بالمدم فترك الدعى في مدصاحب والكافي قال الزبلعي الاصيم إنهما لامطلان بل يفضي نهائينهما اذكانا خارجين الدكاكان اه وقال الزيامي الاصح اوكانت في الديما وان كانت في لد احدهما مفضى بها لذي البدلان اعتبار ذكر هدم بطلاق البينتين كما قاله المصنف اله قت لحقهما وحقهما هنا . واسقاط اعتباره لان فياعتباره اسفياط حقهما فلا وبعض اصحابنا جعبين الروانين وقال يعتبر فصار كانهما ذكرا النتاج منهقير ناريخ وفيه صاحب البداولي الكانت بجبان يزاد فبقال قان كان سنا مخالف في د احدهما والا فلافهي منهما كماذا اشكل في وافقة سها احد الساريخين الوقنين كانت مشكاة وكانت ينهما كافي و هكذا ذكر ، محمد رجه الله والاول ذكره الحاكم وهوقول بعض الشابخ ولبس السراج اه ولكن طبه نبق صورة بشيئ ولهذا قلت (كانت لهما) بشتركان فبها ( يقضى بهالو )كان المدهان مخالفذالو تنبن ضائعة اذا لم يتبنه السن (خارجین اوذوی دولو فی د أحدهماكانت له) لماذكر (رهم، احدهما على نمرلاعني مافي كلام المصنف فان أوله غصب شر؛ والآخر على الماعه نصف اي إذا كانت عين في د رجلين فوهم. ظهرالشي في على مافي الهداية و صرح احدهما علىالغصب والآخر علىالوديعة بقضى بها ينهما نصفين لال الوديعة آخر ، مخلاف مشاعل ماقاله الزيلم تصير غصبا بالجود ستى مجب طبه الضران ولايسقط بارجوم الى الوقاق وكال نبغ إله الانجمل العبارة هكذا مخلاف مااذا خالف بالنمل بلاجمود ثم عادالى الوفاق كمنفرر في موضعه (ادعى وانخالف سنها الونتين قال في الهداية الملك في الحال وشهد الشهود ان هذا كان ملكه نقبل ) يعني إذا أدعى الملك والكافى بطلت البينتان وقال الزيلمي فيالحال واشهد الشهود انهذا العين كان ملكه تقبل لانشهادتهم تنبث الملك الاصم الهمالا بطلان المان شول ولهذا فى الحال وِالمَاضَى وَمَاثَيْتَ فَى رَمَانَ مِحْكُمْ بِقَالُهُمَالُمْ يُوجِدُ الْمُرْبِلُ كُذًّا فَيَ الْعَبَادِينَة قلت كانت ينهمايشتركان فعاالز (قولد نفلا عن المبط (الراكبواللابس اولي من آخذ الجام والكم) أي اذا تنازعا ادمى الملك في المال) ليس مرحدا فهداية احدهماراكها والآخر متعلق بلجامها او تنازعا فينوب احدغما لابسه الباب (قولدواللابساولي) قال الشيخ والآخر متعلق بكمه كال الراكب واللابس اولى مزالتعلق بالتجام والكمرلان

قاسم فيقضىله قضاء ترك لااستعفاق نصرفهما اظهر لاختصاصه بالملك فكانا صاحبي دوالمتعلق غارج وذوالدأولى حتى لواقام الآخر البند بعددات مفضى وامااذا اناما البينة فبينة الخارج اولى المرمرارا (ومن في السرج) اولى (من له (قوله ومن فالسرح اولى من رديغه) لان تُكنه من ذلك الموضع دليل على تقدم يديه بخلاف ما اذا كانا رديفه) نقلالناطني هذه الرواية عن راكبين على السرج حبث بكون ينهما لاستوائهما فى التصرف ولوتعلق احدهما النوادر وفيءظاهر الرواية هيءينهما لمذنبها والآخر بمسك للجامها كالزلمسك الاعسك الجام غانبا الاالمات مخلاف نصفان مخلاف ماذا كانا راكبين في المتعلق بالذنب (وذو حلها اولى من متعلق كوزه) اى أذا تنازعاً في داية وطيها

السرج فانها بينهما فولاواحداكماق حللاحدهما واللآخركوز فالاول أولى لانه اكثر تصرفا فيها (وخصف البساط العنابة اه وبؤخذ منداشتراكهمااذالم بينجالسه والنعلق.) بحكم الاستواء ينجما لابطريق القضاء لازالجلوس ليس نكن مسرجة (قولدو ذوحلها اولى من بدهليه بلاليد تكونبكونه فيمينته اونقله منءوضعه مخلاف الركوب واللبس معلق كوزه) اختراز عالو كان له بعض حيث يكون بهما فاصبا البوت بده عليه ولايصير غاصبا بالقعود على السناط (كن جلهااذلوكان لاحدهمامن وللآخر ممه) ای فیده (نوب وطرفه معالاً خر) حیث مصف بینهما لان بدکل منهما مائد من كانت ينهما كاف النيين (قوله نابت فيه وان كان بد احدهما فيالاكثر ولايرجح به لمامرانالنزجيم لايكون المخلاف حالمي دارالخ) كذا قال في باكثرية (لإهدته) اي لايكون هديه مع الآخر حتى لوكانت معه لايوجب التنصف لإنها لبست شوبلانها غبر منسوجة فلإيكن في دمشي من النوب فلا العنابة ونخالفه مافى البدئم لواد عبادارا زاح الآخر (مخلاف حالسي دار اذا تنازعاً فيها) حيث لاهضي بها عُنْجُما واحدهما ساكن فبها فهي الساكن وكذك لوكان احدهما احدث فعاشباً مزيناء اوحفرفهي لصاحبالبناء والحفر ولولمبكن شي مزدك ولكن احدهما

داخل فعاوالآخر خارج منهافهى ينهما وكذلك لوكانا جيافيهالاناليد على العفار لاتنت الكون فها واتميا كبت بالتصرف اه ﴿ تبيه ﴾ قال ف البدائم كل موضع قضى باالك لاحد عمالكون الدعى في مده نجب عليه البين لصاحبه اذاطلب فانحلف رئ وان نكل مصى عليه بالنكول اه (قولد الحائط لمنجزوعهعليه) مبسوطةفي النيين (قولدرهنا على دفي ارض) اشاره الى اذاليد لانثبت فالمقار بالنصادق وكذا بالنكول عن البين ولونكلا جعل فيدكل منهما نصفها الذى فى د صاحبه لصمة اقرار مق حق نفسه وان-طفاجيعا لمرتفض بالبدلهما فهاوري كلم دعوى صاحمة كاني التسئ

(فوله بابدءوالنسب)هذه الترجة بنحصة المحشى التي بابدنا وانظر ماوجه سقوطهاوحور اه ولمحمد،

لابطريق الشرك ولابعيره لان الجلوس لابدل على الملك (الحائط لمن جزوعه عليه اومنصل به انصال تربع) الانصال نوعان احدهما انصال ملازنة وهو ان يلازق احدالطرفين بالآخر والثانى انصال تربع وهو انبكون لبنات الحائط المتنازم فيه منداخلة في اتصال لبنات الحائط الذي لا ترام فيه و انكان الحائط من خشب فالترسوان بكون المراف خشبات احدهمام كبةفي الآخرى وهذاهو الرادههالانه شاهدناآهر لصاحبه لان الظاهر انه هوالذي ناه معحائطه اذامداخلة اتصال البينات والحراف الخشبات لانصور الاهندناء الحائطين معافكان اولى وكذا اذاكان لاحد المتنازعين جذوع على الحائط كان له لان صاحب الجذوع مستعمل العائط عاوضع له الحائط وهو وضع الجذوع عليه (لا لمن عليمه هرادي) وهي خشبات نوضع على الجذوع وبلتي عليهـا النزاب فانها غير معتبرة وكذا البواري لانه أبكون استعمالاله وضعا اذا لحائط لابني لعمابل لتسقيف وهو لا عكن على الهرادي والبواري (بل بين الجارين لو تنازعا) بعني اذا تنازعا في حائط ولاحد هما عليه هرادي وابس للآخر عليه شي فهو بنهااذا لا مختص به صاحب الهرادي (و ذو بيت من دار كذي بوتمنها في حق ساحتها) يعني اذا كان بيت من دار فيها بيوت كثيرة في در دو البيوت الباقية فيدبكر (فهي) اى الساحة (نكون بينهما) حال كونها (نصفين)لاستوائهما فياستمالها وهو المروز فيها والتومنى وكسرالحطب ووضع الامعذ وعوذلك فصارت نظر الطريق (مخلاف الشرب) اذا تاز عانيه (قائه مدر الارض) اي مسم ينهاهدر ارضهما لازالشرب محناج اليهلاجل ق الارض فعندكثرة الاراضي تكثر الحاجة اله (رهنا) اى خارجان على د (ق ارض)اى على ال لكل منهما دافها (نضى يدهما) لان اليد فها غير مشاهد لتعذر احضارها والبينة تنبت مافاب عن علم القاضى ولوبرهن عليه احدهما اوكان تصرف فيها) بالنابن فيها اوبني اوحفر (فضى بده) اماالاول فلقيام الجدة فان الدحق مقصودو إماالتاني فلوجو دالتصرف والاستعمال فيها (صبي يسبر) اي شكلم ويعلم ما شول (قال اناحر فالقول له) لا نه اذاكا ربعبر عن نفسه فهوفي دنفسه فلانقبل دعوى احدمله الهجده عدانكار والاسينة كالبالغ فان قال العبد فلان) وهو غير ذو البد (قصى لمن معه) يعنى ذا البد لاته اقرائه لابدله حبث اقرأهلي نفسه بالرق فكال ملكالن في ده كالقماش فال قبل الاقرار بالرق ضار فكانالواجب أن لايعتبر فيحق الصبي قلنا الرق لم نبت بقوله بل يدعوي ذي اليدلعدم المارض لدعوى الحرية لانه الصار في مالدعي بني كالفماش في مد. فيقبل اقراره عليه (فلو كبر وادعى الحرية يسمم) اى ادعاؤه (بالبينة) لان التناقض في دعوى الحربة لا منع صحة الدعوى كاسيأني تحقيقه انشاء الله تعالى

## ﴿ باب دعوى النسب ﴾

الهم الالدعوى نومان احدهما دءوة الاستيلاد وهوال يكول العلوق في الت المدعى والتاق دعوة التمرير وهي ال لايكول العلوق في ملك المدعى والاول

( قولد وفيمادا اعتق المشزن الام اودرها الخ) كذا نقل الزيلع من البسول الاجاع على ان البائع يرد مانخص الواد خاصةولار دمانخص الام فيما اذا احتق الام تممقال ومن المشابخ من قال رد البائع جيم الثن هناهنداي جنيقة كإفى فصل المو تلان امالولد لاقيمة لهاعنده ولاتضم بالعقد فبؤاخذ زعه والمدمال صماحب الهدانة وصعمه وهوبخالف الرواية وكيف نقال يسترد جبع الثمن والببع لمبطل في الجارية حيث لم بطل اعتاقه بل رد حصته الولد فقط بان شهم الثمن على فبنهما يعتبر فيمة الام يوم القبض لانها دخلت في ضميانه بالقبض و فيمة الولديوم الولادة لائه صارله القمة بالولادة نيمتر فيته عند ذلك اه (قول ولوولدت لاكثر من سننين من وقت اليع لمنصح دءوة السائع) كذالو ولدت لتمام سننين اذلم بوجد انسال الملوق ملكدمتينا وهوالشاهد والجن

اولى لانه استى لامتنادها الى وقت العلوق واقتصار دعوة التحرير على الحسال وسيأتي توضعه (باع امد فولدت لاقل من سند اشهر مذبعت فادعاء ثبت نسبه وامينها) وقال زفر والشانعي لا ثبت لان بعد اقرار مندانها امد فبالدهوة بصر مناقضا ولنا الدميني النسب على الخفاء فعنى فه التساقض كاسذكم فتقسل دعوته اذاتبقن بالعلوق فيملكه بالولادة للاقل فائه كالبيئة العسادلة فيائسات النسب منه أذالظ اهرعدم الزة منها وأمر النسب على الحضاء فقديظن المرءان العلوق ليس منه تميظهر انهمته فكان عذراله فياسقاط اعتبسار التناقض واذا صحت الدعوة استندت الى وقت العلوق فيظهر آنه باع أمولد. (فيفسخ البيم) لعدم جواز بع أمالولد (ويردالتن) لان سلامة التن مبنية على ســــلامة المبيع مخلاف دعوى أب البائع لمدم العشاد العلوق على ملكه إذا كأن له حق التملك على ولده وقد زال دلك بالبيع (وال ادعاء المشرى قبله ثبت) اى نسبه (منه) وبحمل على ائه نكحها واستولدها فماشزاها (ولو) ادماه (سنه) اي نم البائع (از بعده لا) اى لا بنت نسب المشرى لان دعوة البائع دعوة استبلاد لحكول اصل العلوق في ملكه ودعوة المشترى دعوة تحرير أذاصل العلوق لم يكن في ملكه والأولى اقوى نامر (كذا) أي نبت النسب مرالسائع (انحانت الام) نادعاً، البائع وقدولدت للاقل ويأخذه ويسترد المشترى كل الثم لان الولد هو الاصل فىالنسب منه لانها تستغد الحرية منه الابرى الى قوله عليه الصلاة والسلام أعنقهما ولدعانا لنابث لهاحتى الحربة وللمحقيقة الحرية والحقيقة اقوى من الحق فيستنبع الادنى ولابضر ، فوات النب ( الخلاف الولد ) فأنه اذامات دول الام فادعاً . البائع وقد ولدت للاقل لمشبت نسبه لأستفنائه بالموت عن النسب ولمتصرام ولدهلان الاستبلاد فرع النسب فلوثبت لكان اصلا وهوبالحل مخلاف بعدفائه اذاباع عبداولدعنسد. ثم باعد المشترى من آخر ثمادعاً. البائع الاول انه ابته فهو اخوبال البيعان لان انصال العاوق علكه كالبينة العادلة والبيع محتمل النقض وماله من حق الدعوة لامحتمله فينتقض البيع لاجله (واعتاقهمــــا ) اى اعناق المشترى الام والولد (كموتهما) حتى لواهنق الام لاالولدفادعي البائع الولد الهاب محتدءوته وبثبت نسبهمته ولواعتق الولد لاالام لمنصيح دعوته لافيحق الولدولافي حقالام أماالاول فلانهاان صمت بطل اعتضافه والعنثي بعدوقوفه لامحتمل ألبطلان واما الثلاني فلانهما تبعله فاذالم تصيع فيحق الاصل لمتصح في حق النبع ضرورة (والتدبير كالاعناق)لانه ابضالا تحنمل النفض لنبوت بعض آثارالحربة كامتناع التمليك الغير وفيما اذا احتق المشترى الام اودرها برداب ثم على الشرى حصَّه من الثمن عندهما وعنده بردكل الثمن والتحبيم كم و الموت كذا ذكر في الهداية وذكر في الببسوط برد حصته من الثمن لاحصتها بالانفاق وفرق على هذا بين الموت والمنق بان الفياضي كذب البيائع فبمازع حبث جعلها معنفة من المشترى فبطل زعمه ولم يوجد التكذبب في فعسل الموت فبؤاخذ بزعه فيسترد بحصماايضا كذا في الكافي (ولوولدت لا كثر من سنتين)

(قو له وصدقه الشرى ثمت النسب) لا يخفي ما في التركيب من السقط واستقامته إن زاد لفظة ان فنكون السارة عكذاوان صدقه يقض بعها ولا يقض والصواب ماقال في الكافي ولووادت ﴿ ٣٥٣ ﴾ لا كثر من سندن من وقت البير دت دعوة البائع الاأذا

المشرى ثبت النسب (قول وكانت اموانده نكا عاهى امة وكدت من زوجها فلكها) فبه نظر إدار بات امومينها كاد كر لحكم صدقه الشزى فيثبت النسب منه من وقت البيم (لم تصرد وقاليائم) اذلم يوجد الصال العاوق علكه بقينا وهو ومحنمل اذالبائع استولدها محكم الشاهدوالجة (وصدقه الشرى) اى صدق الشرى البائع (بتالنسب) اذعدم

بُوتُه لرعاية حقه واذا صدقه زال ذاك المائم (ولم بال بعه) الجزم بان العلوق ليس في ملكه فلا تثبت حقيقة اللك العنق والاحقه لا له دعوة تحرير وغيرا الناك ابس

من اهله (وكانت ام الواد نكاحا) هي امة وادت من زوجها فلكها اوامة ملكها

روجهانو لدت قادعي الولد (ولوولدت فهامن الأقل والا ، كمروصدته)اى

كإمرو البع محتمل النقض وماله من حق دعوة لا محتمله فينتفض البع لاجله (كذالو كاتب

الولداور هنه وآجر هاو) كانت (الام اور ههنا او آجر هائم زوجها عمادهام) حيث يثبث

النسب وردهذه التصرفات مخلاف الاعتاق على مامر (باع احدثوامين) وهما ولدان

بين ولاد تهما اقل من ستة اشهر فيكو نان من ماء و احداد تصور كون عاوق الناني حادثًا

اذلاحبل اقل من ستة اشم والعلوق على العلوق متعذر لانهااذا حبلت منسد فم الرحم

واذا كان كذلك فاذا ادعى نسب احدهما ثبت أسجمام تدلا أنما لا مفصلان أسباف وت

نسب احدهما يستلزم ثيوت نسب الآخر (علو قهما وولا د فهما عنده واعتفد مشربه ثمادي

البائع الآخر يُت نسبهمامنه و بطل عنق المشرى الان الذي عنده ظهرائه حر الأصل

فأفتضى كوث الآخر أيضا كذلك لاستمالة كون احدهما حر الاصل والآخر رفيفاوقد

خلفامن ما واحدوكان هذا نقض الاعتاق بامر فوقدو هو حرية الاصل (فال الصي هذا

الولدمني ثم قال ليس مني ثم قال هو مني يصحم) اذبالا قر اربائه ابني تعلق حق الفر و ألمقر له

اماحق المقرلة فاته شيت ندويد من رجل معين حتى مذني كونه مخلو قامن ما والز افاذا قال

ليس هذا الولدمني لا علك ابطال حق الولد فاذا عاد الى النصديق بصحور او قال هذا الولد

النكاح حلا لآمره علىالصــلاح وسق الولدمبداللشترى ولاتصير الامة

امولدالبائع كالوادعاء اجنه آخرلان

مصادقهما أزاأولد من البائع لا يثبت كوزالملوق في ملكه لآن البائم لأبدعي المشترى (كان الحكم كالاول) يعني نثبت نسبه واميتها ويف يخالبهم و ردالتين تمالبين فات وكيف دعى والولد لايق حكم ولدامة ولدت بعدما بامها ثم ادعاه ارادان ببن حكم ولدولدعنده مفوله (باع فالبطن اكترمن سننين فكان حادثابعد المولود ونده فادعاء بعديع مشتر به ثبت نسبه ورديعه )لان انصال العلوق علكه كالبينة

زوال ملك البائم وأذالم ثبت العلوق فمك البائع لا تبت حقيقة التعق الو اد ولاحقالعتق لللامة ولايظهر بطلان

البيعودهوة البائع هنادعوة نحر روغير الماك ليس ماهل لها اء (قو لداواهة ملكها زوجها فولدت فادعىالولد) أيس سد بدالاتهااذا ولدت بعدالشراء لافل من سنة اشهر لاعتاج الى دعوة الولدبل تصيرام ولدو ثبت النسبوان لمدعد واذاولات لاكثرم سنةاشير م وقت الملك فادعاه كانت ام ولد بالملك لابالكام (قولديدي نت نسبه واميما)

اى لامكان انبكون العاوق ف الك

الباثع وكانت دموة استيلادو هذا اذا مَيْ ثُمَّ قَالَ لِيسَمَّى لَا يَصِيحُ النَّقِ لأنَّ النَّسِبُ ثَبْتُ وَاذَا ثَبْتُ النَّسَبِ لا بِنْنَقِ بالنَّق حصل التصادق ولوتازعا فالقول وهذا اذاصدقه الان المايغير التصديق فلانثبت النسب لانه اقرار على النسير بانه للشنرى بالانفساق والبينة للشترى جزومته لكن إذا لم يصدقه الان تم عادالي التصديق ثت النسب لان أرار الاب عند الى وسف وعند محد البينة لمبا تم لمبطل بعدم تصديق الان فتبت النسب ولوانكر الاب الاقرار فأقام الان البينة (ق لد علونهما وولادتهماعنده) أي الداقر إلى الديقيل بنية والاقر اوبائه ابني مقبول لانه اقرار على نفسه بأنه جزؤه ف ملكه اشار به الى انه لولم يكن اصل اماالاقرار بانه اخوه لانقب ل لانه اقرار على الفركذا في العمادية ( قالله) اي العلوق فيملكه والصورة محالهاوقد لسى (هوابنزيدتم قال هوابني لميكن ابنه وان) وصلية (جمعد زيد ،ونه) هذا اعتقىالمشترى مااشتراءلاسطل عنقه كمأ في الكافي والنبيين (قولد كذا في العمادية)

عندابي حنيفة وقالااذا جحد زيدينوته فهو الزالمولي واذا صدقه زيد اولمدر اى كذا ذكر التعليل والتقبيذ امالفظ المسئلة فسيذكر وبعدور تقو نصف حكاية من العمادية والاستروشنبذ ( قوله ( تسديفه ) وقالاان جد زيد سوته فهو ان للولي) لم يشترط كونه في ده اشارة الى ال ماوقع في الكافي من النقيديه ليس احترارا ولفظه رجل في دوصي فقال هوان هبدي الخ وقال الزياعي لابشتر لخالذا الحكم ان يكون الصي في يدوا شتراطه في الكناس وتعانفا قا (قُولِهادَتُمانيهِ حَقَالَفرله) بشيرالي انولدالملاعن لابثبت نسبه من غيره اتملق حقه به شكذيب نفسه (قُولِه اي لصبي كان فيدمسا وكافر) صرح بمشر حالدم عله و ٣٥٣ كومن المنز فق إداد عب ذات زوج) اور دهاو ان تقدمت في الملاق سالهدا والكافي واقتصر على ذكر، تصديقه ولانكذبه لمتصيم دعوة المقرعندهم ليما انالاقرارار تدبر دزيد فصاركان في الملاني صاحب الكنز (قو لدولو

لمبكر والاقرار بالنسب رتدبارد واثالم محتمل النقض وله ان النسب لاعتمل النقض النكاح والعدة كانانها) كذافي الكا بعد ثبوته والاقرار عثله لا ترتد بالرداد تعلق به حق القراء حتى لوصدقه بعد التكذيب ثم قال و من المشايخ من اجرى المسئلا شبت النسب منه و ايضا تعلق به حق الواد فلا تر تدير دالمقر له (قال له) اي لصبي كان في د على الهلاقها وردفولها وان لمنكر مسلموكافر(مسلمهوعبدي وكافرهوابني كانابنا وحرا انادهبامعا)لانه بكون حرا ذاتزوج (قولدولات امذروح حالاومسلا مآلا لظهور دلائل التوحيد لكلءأقل وفىالعكس يثبت الاسلام تبعا على انهـــاحرة) قال الزياعي نمها ولا يحصل له الحرية مع عِز عن تحصيلها (و إن سبق دموى السير كان مبداله) كذافي النروران كان في ملك البين فظاهرا: الهاء والدعيا البنوء كال بالحسا لاستوائهما في دعوى البنوة ويرجم المسابالاسلام في شوت الحربة للولد اله والكان إ وهواولى الصي لحصول الاسلامله حالاتبعالابه (قال زوج امرأة لصني معهما هو النكاحفان القاضى مقضىماوبولد ابني من غيرها و قالت ابني من غير مفهو الجمالو كان غير معبره الا) اي وال كان معبر ا المستمة عنداةات السعق البيندافها (فهولن صدفه)لان كلامنهما أقرالولدبالنسب وادمى مابطل حق صاحبه فصيح لانه ظهر له انها المستحق و فرعها يسمه اقرارهماله ولاجلاحق صاحبه بمجردقوله ولايترجم احدهما علىالآخر لاستواء الااذا ائت الزوج الدمفرور بال مق ابدبهمافيه وقيام إشيهماعليموقيام الفراش بينهما دليل ظاهرعلي انهمنهما (ادعت البيئةاله تزوجها عزرانها حرة فيتبت ذات(وج-وةصي لمبحزحتي تشهد أمرأة على الولادة) لانهائدهي تحميل النسب حربة الاصل للاولاد اه (قه له ظ على الغير فلا تصدق الابج من مخلاف ادعاء الرجل فان فيه تحميل النسب على نفسه ثم بعتبر قیمته نوم مخاصم) لانه نوم المنع ک شهادة الفالة جمة فعالان الحاجة الى تعيين الولد اذ النبيب ثبت بالفراش الفائم (وال فىالتيين والمراد بومالتماصم يو كانت معندة لزم جهة نامة) هندايي حبيفة رجه القد تعالى وهي رجلان او رجل و امر أنان القضاءلان عبارة الزياعي يضمن الا الااذا كان هناك حبل ظاهر اوامترف من قبل الزوج وقالابكني في الجبع شهادة امرأة قيند نوم الخصومة لانه نوماك اوالنحول من العمل الى القيمة لاله واحدةوفدم في الطلاق (ولولاالنكاح والعدة كانابنها)اى ان لم تكن ذات زوج علقرقيفا ف حق المولى كان حقه ولامعندة يثبت النسب منها يقولها لان فيه الزاماعلى نفسها كمافى الرجل (ولدت امة عينالولدوانما يتمول الىالقيمة بالقط نزوجها)اى رجل(ملى لنهاحرة اواشتراهااو انهبها واستحفت)بعني من وطي امرأة فنعتبر فيمندو قت الصولاه ولماقال قاء معتداعلى ال عبن او نكاح أو لدت ثم استحقت الوالدة (غرم الاب فية الولد) باجاع زاده ذكر في شرح الطعاوي بغرم الصحابة رضوان الله تعالى عليم اجعين ولان النظر من الجانبين واجب فبمعل الولد حر الولديوم القضاءاه (قو لهوان مات الاصل ف-قابه ورقيقاق حقمده به نظر العمائم الولد حاصل في د. بلاتعد منه فلا شي على ابد) بدني لو مات قبل الحصو يضمنه الابالنع كمافي ولدالمفصوبة فلذا يعتبر قبيته (بوم مخاصم) لانه بوم المنع (وهو حر) كافى النيين (قولد اوقنله غرموا-لاممانه حاق من ماء الحرولي برض الوالد برقيته كارضي في الابعة النكوحة (وان مات ای او دد ته غرم فیمنه) بشیر الی ا

للاشي على ابد) لانعدام المنم (و رئه) اي يكون الابوار الدلاله حر الاصل في حق ايه فاترك كون ميرالاله (وان قتله الوماو) قتله (غير مواخذ) اى الوه (ديه غرم) اى ابو. ( قيمنه ) في الصدورتين اما في الاولى فنْصِفق المنع من الاب بقتله واما فالنائبة فلسلامة الولدله اذالدية مذل المحل شرط فصار الولد سالماله بسلامتها فيغرم أبنه المستمق كالوكان-يا (ورجع بها)اىبالقيمة التي ضمنها (كثنها) اى كما

الابامااذ اقتله الابكف رجع عاغ • ٥ وهوضمان انلانه و قد صرح الزيلمي (درره يني) بذلك اي بالرجوع فيااذا ذله غير و بعد مه سنله اه و لافرق بين كوم المافية فاخ المنفق لهااو مانت عندالمشترى وضمن فتيم افيرسم شنهاهلي بالمدو بقيمة الوادو لوزوجها إماحه على افهاحر وفاستعف ض له قيدوا

لولميأخذشيئا لايغرم شيئا ولوقء

قدر فيمة المقتول اوبعضهاقضيها

عافيض كاف التبيين (قولدورجع

اي بقيمة التي ضمنها بعني في صورة فنل

لا مصاحب علة فضاف المه الحكم يحلاف مالواخر وعوتها اواخرته هي ﴿ ٣٥٤ ﴾ وتزوجها من غير شرط الحربة حيث يكون الولدرفيفا ولارجع علىالمخير بشئ لازالاخسار سب محض ولوباعها المشتري من آخرا فاستولدها لثاني ثم استحفت رجع الناني على البائع الناني بالثن وقيمة ولدمو رجع المشترى الاول هلى البائع الاول بألثن ولا يرجع عليه بقيدال لد عند ابي حنيفة وقالا رجع طبه بعيده ايضا كاف النيين (قولدلانه صير له سلامنه لانه جز البيع الز)بشير الى أنه انسا نزل الولد منزلة الجزء الموجود حالة البيع ليضمنه بائعه لسلامته بطريق استلزام سلامةالام والانهو منعدم حقيقة وقتاليع فلأبدخل

> بضم سلامة الموجود حو نصل ک⊷

في ضمان البائع لحدوثه والبائعُ اتما

(قه لدوالاستنجار) منع الدعوى 4 اذالمدع ملكيما بشراء وله في سفره كاسيدكره المصنف آخر النصل (قوله منع دعوى اللك)اى لنفسه كون هذه الاشياء اقرارا بعدم الملك للماشر متفق علمه واماكونها اقرارابالملك اذى البدنفيه روا تان على روايدالجامع بفيداالك لذي أليذوعلى رواية الزيادات لأوهوالصميح كذا فالصغرى وفيجاءم الفصوابن سحح رواية افادة اللك فاختلف التصييم هرواشن ومنني على عدم افادته ملك المدعى عليه جواز دعوى المقر بهالنيره اه وقال في جامع الفصولين الحاصل مرجلة مامران المدعى لوصدرعنه مآمدل على إن المدعى ولك المدعى عليه

ببلل دعواء لنفسه وانبره للنساقش

ولوصدر عنه مابدل على عدم ملكه

رجع غُن الجارية (على باثعه)!ي بإثع الولديد عامه لانه ضمن سلامته لانه جز مالمبهم والباثع يضن للشرى سلامة المبيع بحميع اجزائه لان الغرور بشملها (لابالعفر)اي لا رجع مه عليه لانهاز مهباستيفاء منافعها وهى ليستءن اجزاء البيع فلإبكن البائع ضامنا لسلامته

## 🕳 نصل 🖫

(الاستشراء والاستبهاب والاستبداع والاستثمار) اي طلب شراء شي من غيره وطلت هيته مند وطلب الداعد عنده وطلب اجارته له ( عنع دعوى اللك) الطالب لان كلامنها اقرار بال ذلك الشيء ولك الذي البد فيكون الطلب بعده تناقضا (والاستنكاح ق الامة عنمها) اى دعوى الماك (وقي الحرة) عنم (دعوى النكاح) كذا في مجم الفناوى

(ادعى) على آخر (مالا فقال المصم) اى المدعى عليه على وجد الدفع (ار أن عن دعواه ورهن فادعي البالة) اي الدعي عليه (افر بعد الابراء فلوكان قال) اي المصم (ابرأني وقبلته او قال صدقته في ذلك لم يصحع دفع الدفع) بعني دعوى الاقرار وال لم بكن قال فلتالارا وصولاته اذاله مل ذات حاز ان يكون المال عليه ردوالا رادلاته ودبارد علاف مااذاة ال قبلت الار أولانه بعد القبول لا رئد بالرد كذا في الفتاوي الناهر بة (ادعى) رجل (على آخر مالافقال أي الآخر (ما كان ال على شيء قط) معناه في الوجوب عليه في الماضي على سبيل الاستغراق (فبرهن) اي الدعى (على النسويرهن المنكر على الفضاء

أوالا براءقبل هذا) اى صار برهان المنكر، قبولا وقال زفر لا يقبل لان القضاء شلو الوجوب وقدانكر وفكان مناقضافي دعواه ولناان اتو ذبق بمكن لان غرال في الدغضي وببرأ منه دفعاللخ صومة (الاان يزيد)اى المدعى عليه بان يقول (ولااعر فك) وماأشبهه كقوله ولارأتك ولاجرى بيني وبينك مخالطة فلاتقبل بينته على الفضاء ولاحلي الابراء تمذرالتوفيق اذلايكون بينائين اخذواعطا وتضاء واقتضاء ومعاملة بلااختلاط ومرفة (وقيل مقبل به ايضا) نقل القدوري عن اصحامًا أنه أيضًا مقبل لان المخب اوالفدرة قديؤذى بالشفب على باله فيأمر بعض وكلائه بارضائه ولابعرفه ثميمرفه فكان التوفق عكناقالو اوعل هذا اذا كان المدعى عليه عن نولى الاعال نفسه لانقبل البينة وقبل تقبل البينة على الاراء فهذا الفصل باتفاق الروايات لانه يتحقق بلا معرفة كذافى العناية وقال فى الفينة المدعى عليه قال ألمدعى لااعرفك فماثمت الحق بالبينة ادعى الايصال لاتسمع ولوادعي اقرار المدعى هليه بالوصول اوالابصال تسيم (قال احدالورثة لادعوى لى في التركة لايطل دعواه) لان مانت شرعا من حق لازم لابسقط بالاسفاط كالوقال است المانالابي (قال است الما وارث فلارثم ادعى ارثه وبين الجهة صحم) السيأتي الالتناقض في موضع الخفاء لا عنم صحة الدعوى (قال ذواليد ليس هــذالي ونحوم) اي ليس ملكي اولاحق لي فيه و حو ذاك

(ولامسازع تمدتم ادعاء نقبل دوالد هولي صنع) والقول قوله لان هذا الكلام

لم يثبت حفة لاحدلان الاقرار المجهول باطل والتنافض أعام طل اذاتعني إبطال ولادل على عدم الت الدعى عليه بطل دعه اه انفسه لالفر ولا نه اقر ار لعدم و لمكه لا قال المدعى عليه و نوصدر عنه ما يحتمل الأقر اروعدمه فالتر حجو الفرائ والا (حق )

( قولة كذاف المهادية) منذ صاحب مع النصولين م قال اقول ماقد مداى العمادي قي اقرار ذي البدون الوالز والعميمول بالمل والتناقض انماعنع الخبتأتي فياقر ارالدهي أيضافينبغي ال بنحد حكماو الظاهران في اقرار المدمى خلافا يفصح عنه مامر في عرفان احدهما مخالف للآخر ويلوح لى ان الخلاف واقع فيمااذا اقرالدمي قبل التنازع امالو قال مع وجو دالمنازع ينبقي ان سطل دعوا موقاقا على عكس ذي البديعتي ال اقر ارذي البدمع وجود المنازع خلافي ومع عدم المنازع لاتبطال دمواه وفاقا والفرق البذاذا اقر قبل الزك بطل افراره اذاليددليل الملك فنني المالك ذلك عن نفسه من غيراً ثباته لغير ءَلا يجوز فالهافي ذى البدملكه وفاقا ولوافر ذوالبد صد النازع فيلانه اقرار للدمي يدلالة النزاع وقيل انه لقو نظرا الى انه ملكه بدليل البدو الملك لا ينتني تمجر دالني وكذالوا قرغير دى البدن النزاع فبلانه لغونظرا الى جهالة المقرله ولانزاع لبكون قرينة تعين المقرله وفيل هواقرار به لذى البديس بذالبدولواقر غير ذي البدعند النَّراع بنبغي أن ينفذ ﴿ ٣٥٥ ﴾ الرّ ار . و فاقاً لانه نقى من نفسه ، لك غيره ظاهرا وهذا حق ظاهر المصرف الي انه قرار به لذي البد وفاقا مقرغة البد حق على احد (ولوكان نمة منازع كان اقرارله في رواية) وهي رواية الجامع الصغير والزاع هذاماورد على الخاطر الغائر في (و في اخرى لا) و هيروابة دعوى الاصل لكن قانوا القاضي بمأل ذا البدأهو الله أتحقيق هذا المرام على حسب ماانتضاه المدمى فان اقربه امر. بالنسلم البدوان امرالمدعى باقامة البينة عليه (و او قاله )اى الوقت والمقام والحمدلله ملهم الصواب قال ايس هذال وتحوه ( الخارج لاشعى )ذلك الشيُّ (بعده)التناقض وأنسالم ومسهل الصاباه ( قوله و لومكس عنم ذا البد على مامراقيام البد كذا في العمادية (ادعى زيدما لاولم ثبت ادحام على ای ادمیانها وقف او لفلان نمادمی لنفسمه لمبجز في رواية وهي رواية آخر لم أسمع) كذا في القنبة ( اقرار مال النيره كا يمنع دعواه لنفسه يمنعها) اي دعواه قاضفان وجاز فی روابة اخری ا**ن** (النير، وكالة اورصابة) بسني إذا اقر رجل عالياته لفلان ثم ادعاً. لنفسه لم بصح

وكذا اذا ادعاء بوكالةانه اوكله اووصاية انه لورثنه موصيه لان فيه تناقضالان المآل الواحد لا بكون لشخصين في حالة واحدة (مخلاف ابرائه من جيم الدعاوي ثم الدموي

وفق الخ) لا يخذ ان العكس أمل الأدا ادمى الوقف اولائم ادعاء لنفسه وايس

فياذ كر. من السند ما يقنضي صمندولا للما ) اى نوكالة ووصاية حيث تصبح لعدم التناقض لان أبراءالرجل عن جبع على رواية نان قوله وحازق اخرى الدعاوي المنعلقة بماله لايفتضي عدم صحة دءوي مال غير معلى ذلك الرجل (ادمى ان وفق وهي رواية الذخيرة حبث دارالنفسهُ ثم ادعى انهاو قف عليه تسمع كدءو اهاله) اى لنفسه (ئم) دءو اها (لغيره ولو قال فیه ومن ادعی لغیره بااو کالداو عكس)اى ادى انهاو قضاو لفلان ثماد مى لنفسه (لم بحز في رواية) هى رواية قاضيمان الوصاية ثم ادعى لنفسه لايقبل الأان (و حاز في)رواية (اخرى ان و قف)و هي رواية الذخيرة حيث قال فيه و من ادعى لغير ه يوقق فيقول كان لفلان ممشر ته منه

ائه ان عه لايه وامه و رهن الدافع الهان عه لامه فقط او على افر اراليت 4)اى قاضفان فيمنع جعدده وادلنفسه بعد بانه انعده) لما فقط (كان دفعا قبل القضاء بالاول لابعده) لتأ كده بالقضاء تحلاف ادماله الوقف قلبة مل قولد رهن اله الاولى ( ادهى ميرانا بالفصوبة ندفعه ال يدمى خصيه قبل الحكم اقرار. ) مفعول ان عد لايد وامد و رهن الدائع اله يدمي (باله من ذوى الارحام) اذ يكون حينئذ بينكلاميه تناقض (قال هذا او لد ان عدلامدفقط) مستفني منه بقوله

ادعى العصوبة وبين النسب وبرهن الخصم ال النسب مخلافه لائه شامل لا اذابرهن الدافع اله ابن عد لامه فقط فوتنيه كم ما يذكرني دورى الدفع رثبت الدفع فقط لا النسب كافي جامع القصولين (قولد لذا كدو القضاء مخلاف الاول) صواحه الناني (قولد ادمى ميرانا بالعصوبة) مستغنى عنه عاقبله (قوله قال هذاااو لدمني الخ)نقدم مشروحا بأوفى من هذاوالذي يظهر لى ال الفظة الثالثة وهي

قوله ثم قال هو مني صح ليس لها فائدة في ثبوت النسب لائه بعد الاقرار به لا ينتق بالنق فلا نحتاج الى الافرار به بعده فلينأ مل

بالوكالة اوالوصاية نمادهي لنفسه لاتفبل الاان يوفق فيقول كان لفلان نمماشتر يتهمنه و واقام البينة على ذاك فحيناذ مقبل اه اقام البينة على ذلك فيناذ تقبل (ادعى العصوبة) وبين النسب (ورهم الخصران ليس فيه ثعرض لذكر مالوادعي الوقف النسب يخلافه ان قضى بالاول لم يقض به والاتساقطا) التعارض وعدم الاولوية ( رهن اولا ثم ادعاء لنفسه ، فإيق ما مقابل قول

( قه له وندونست العبارة في الاستر

وشنية والعمادية الخر) هوماوعدت اه هذا وقدناقض فيالتعليل ابضا صاحب حامع الفصواين ثم قال فالاولى ان هان بآن التناقض لا عنم ف مثله ( قُولِهِ ولومكس ايقال هذا الولد منى ثم قال لبس منى لااى لا بصيح النف صجح بامتسار هذا الحل وفيه نظر باعتبار انه نني لثبوت النسب عاقال قبله متنالان قوله هذا الولدمني ثم قال هذا الولدايس منى ثم قال هو منى صح مَع قوله هذاواوعكس لاظاهره الله لوعكس لايصيح النسب لاز فوله صيم انما هوانسباى صحالاقرار بانسب ولايصحوان بكون أنفي على ال مكس المسئلة لاينارها على ماذكره بالنظر الى الالفاظ الثلاثة لان العار فين متفقان فىالثبوت والنق متوسط للنهمافتأمل والتصديق مزالقرله وعدمه سيأتي فىالافرار وتقبل بنته بعدانكارالمقر على اقراره بنسبه كافي حامع القصولين ( قولد فالخصم اذا بدبلوغه) اي بلوغ المقر في ذلك الوقت اي وقت الافرار ادفع كلامه اى كلامالقرائي كنت صياو فت الافرار (قولدادهي الاخوة ولم بذكر اسم الجد صم) مخلاف دعوى كونه ان عدكذا في جامع النصولين (قولد فادعي الوارث الرجوع نقبل الخ )كذا في جامع الفصولين ثم قال ولو رهن على جود الموصى الوصية نقبل على رواية كون الجود رجوعا لاعلى روايةانه ليس رجوع اه ( قولدنذنيب) عقدله فىالدسولين فصلا ترجه شام بعض اهلالحق عزالبعض وسبذكر مثل

هذا في النشاء

منى تم قال هذا الولدليس مني تم قال هو مني صم ) اذباقر اره بانه منه تعلق حق القرله اذ ينبت نسبه من رجل معين حتى ينتني كو له مخلو قامن مامالز الماذاةال ليس هذا الوالدمني لاعلك ابطال حق الولدة إذا عادالي التصديق بصح اقول قد وقعت العبارة في الاستر وشنية والعمادية هكذاةال هذا الولد لبس منيثم قال هو مني صحاذباتر ارمانه منه الىآخر والظاهر انهسهو من النامخ الاول ول عليه التعليل الذي ذكر ولانه مفتضى ههنا ثلاث عبارات تقيد الاولى أبات البنوة والثانية نفيها والثائثة المود الى الأبات والمذكور فيتما العبارثان فقط(ولوعكس) اى قال هذاالولد منى ثم قال ايس منى (لا) اى لايصر الذي لان النسب عن واذا عن لا ننذ بالذي ( رهن على قول المدمى أنا ميطل في الدووي أوشهو دي كاذبة أوليس لي عليه شي صح الدفع ولو رهن على قوله دروغ كواهال آرملا) اىلايصح الدفع اذلا ازم منه كذب شهود بأنى بهم الخصم (الدعى عليه عاء مخط البراءة) بعني اذا ادعى رحل على آخر قدرامن المال فاقر به المدعى عليه ثم قال قدار أت ذمتى عنه و اظهر كناب الاراء (فقال المدمى ) نم كنت ارأت دمنك لكني (كنت صياوقت الارا، فالقول له) والبينة على خصيد لانه اسنده الى حالة منافية الضمان فالخصيراد أأثنت بلوغه في ذاك الوقت الدفع كلامه ( ادعى قيمة حاربة مستهلكة فبرهن الخصم انها حية رأناها في بلدكذا لانقبل الا ان بجي ماحية)كذا في الذخيرة (ادعى الاخوة ولم ذكر اسم الجلد ص يخلاف دموى كونه ان عه) حيث بشرط فيهاذكر اسم الجدكذا في العمادية (الناقض في موضع المفاء لاعتم محدالدعوى وقبل عنم ) ولهذا الاصل فروع كثيرة ذكر بعضها سأنقاوسيذكر بعضعاوذكر ههناواحدامنهافقال (فان ادعى الوصيدو انكرها الوارث فاقام) اي الموصى له ( بينة فادعى الوارث الرجوع تقبل وهو الصحيح لان هذا تناقض في طريقه خفاء ادلهل الموصى قداوصى ولم بعل مه الورث ورجع الوصى ولم يعلم الوارث فج عدماء على ذلك (وقيللا) اى لا مقبل لظاهر التنافض و أيدًا اذا استأجر دارامن رجل تمادعي على الآخران هذه الدارملكي لان ابي كان اشراها لاجل فيصغرى وهيملكي فاقام البينة تسمع ولايكون هذا الننافض مانعاصمة الدعوى الفيهمن الخفاء لازالاب يستقل بالشراء الصغيرومن الصغير لنفسه والان لاه إله مذلك وهذاكما لواقامت المرأة بينة على الطلاق ثلاثًا بعدما اختلعت نفسهالها ان تسترد بدل الحَلْمُ وانْ كانت متناقضة لا ستقلال زوجها في الماع الطلاق عليها من غير علما ولهذا نظائر ذكرت في العمادية وغرها

~ الذنب الله م

( الكفيل نتسب خصما من الاصيل بلا عكس) اى الاصيل لا نتصب خصما عن الكفل لان القضاء على الكفل قضاء على الاصبل والقنساء هلى الاصيل ايس تشاء عليه صورته كاثار جل على آخرالف درهموله كفيل إمرالطلوب فلق الطالب الاصيل قبلان يلق الكفيل واقام عليه بينة

6 roy à ~ ﴿ كَنَابِالْافْرَارِ ﴿ كَابِ ازلى عليك كذاو فلان كفل مهامرك فاله نقضى على الاصبل بالف درهم ولايكون هذاقضاء هلى الكفيل حتى اواق الكفيل أيسله ال يأخذ منه شأبلا أعادة المنة (قولده واخبار محق لآخر لااثباتله علمه واواق الكفيل اولاوادمي ازلى على فلان الغائب الناوانت كفيل جالى عنه عليه) هذا على ماقاله مجدين الفضل بامره واقام ابينة نمت المال عليه وعلى الغائب وينتصب الكفيل خصما عز الاصل والقاضى ابوحازم الاقرار اخبارهن (اذا اشترك الدين بن شريكين لابجهة الارث فاحدهمالا ننصب خصمام الأخر) أمرابق وذكرا وعبدالة الجرحاني عندا بي حنيفة رجه الله (مخلاف ما اذا اشترك منهما مجهد الارث اله تمليك في الحال و ذكر استشهاد كل فاحدهمالا يننسب خصما من الآخر وعندابي بوسف ينصب خصماعلي كلحال قال على ماقال عسائل ذكرت في الفصل مجدر جدالة ماقاله الو حنفة قياس وماقاله الو لوسف رجدلته أشحسان ومجداخذ الناسع من الاستروشية (قولدوله بالاستمسان كان وسف رجه الله كذافي المنتق تم على قو لهما اذاحضر الغائب وصدق شروط سنذكر) هي العفل والبلوغ الخاصر أعادهي كان بالخيار الشامار الدائدي فيائيس ثم بندال المالوب والشاء والحربة فيبحض الاعكام وكون الفرك لنبع المطلوب وبأخذنصيبه كذافي العمادية مابحب تسليم الىالمفرله ختىلواقر انه غصب كفا من تراب أوحرة حنطة ﴿ كتاب الافرار ﴾ لايصح لان الفره لايلزمد تسايدال اورده بعدالد موى لان الدموى تقطع 4 فلاعتاج بعده الى شيء آخر حتى اذالم الفراه كإفي المحبط ومنياالطواهية ولو سكرين محزم صنواقرار والإفي اللدود

وجد عناج الى الشهادة ولهذا عقبه بها (عوا) مثلق من القرار وهو لغة الاتماكان مَزْلِزُ لاوشرهَا( اخبار محق لا خر عليه)لاائنات له عليه لماسأتي وشروطه سنذكر الخالصةحفانة (قولدوحكمه ظهور فاثناء الكلام انشاء الله تمالى وحكمه ظهور القربه (بلاتصديق) وقبول من القرله المفره) يعني ازومه على المفر (قوله فأنهيازم علىالمقرمااقربه لوقوعه دالاعلى المخبر بهلان مداوله الصدق والكذب وشرط تصديقهؤلاء) بعن في الحكة احتمال عقلي كانقرر في موضه ( الاق نسب الولاد) بعني اذا اقر رجل مانو تفلام لماند كران الفلام الذي لم يعير عن نفسه يجهول النسب صحافر ارموكذا اذا افرهو او امرأة بالولدين والولد صحر (ونحوه) وهوان مررجل اوامرأة بازوج اوالمولى حبث صحوشرط نصديق هؤلاء وسبأني لابشرط تصديقه ولذا فالوسيأتي تمام باله (قولد فصح الاقرار بالحراسل) عام بانه (ولكن رد) اى الاقرار ( رده) اى ردالقرله ( الابعده) اى بعد تصديقه يمنى الخرالة أعد لاالستهلكة أذلابجب فائه لا ردحيناذ ( لاثبوته النداء) عطف على قوله ظهور المقرمه اى لاثبوت المقرمه بدلها للسرنس عليه فيالمبط واليه الفراه لانه ابس باقل الك الفر الى القراه اقول مر دان الاقرار اخبار يحتمل الصدق الاشارة بقول للصنف حتى يؤمر والكذب فبموز نخلف مداوله الوضعى منه مخلاف ألانشاء كالبيم وانهبة ونحوهما

سيا لم يسمع عند عامة المشايخ كذاف مانسامالیه و او کان نمایکا مبتدألما صح و ثانبا بقوله (لا) الاقرار (بطلاق و عنق جامع النصواين نمذ كرنفلا آخرانه مكرهاً)لفيام دلبل الكذب وهوالا كراه ولوكان حكمه ثيوت مااقريه بال كان يسمم عند عامة المشابخ اه فقد وقع اختلاف النقل عن عامد المشابخ و لكن انشاء أصح لازانشاء هما مع الاكراه يصح عندنا وثالثا مقوله (ولوادعاه) اي الافرار (أنداء ) بان يقول انك اقررتالي بكذا فادفعهل ( اوجعله )اي الاقرار المفتى 4 انهالا أ-عم لما قال في الفواكه (سبا) بان مقول ازلى علبك كذالانك اقررتلي به (لماسيم) عند عامة الشاخ البدرية ادعى مله مكذا لما انهاذ لهمه لأمقيلهاالفامني ولاتسمع عذه الدعوى لان نسس الافرار ليس نافلا للمات العرفت (علاف دعواه) أي الاقرار (في الدفع) فأنهم اختلفوا انه هل بصحح دموى الاقرار في طرف الدفع حتى لو اقام المدعى علية على الصمجع الفتيء

بالتسليم اليه (قو له او جعله اي الافر أر

لانه ابحاد معنى افعل نقارته في الوجود فبينع فيه التخلف وقدفره على كون حكم

(قولداوهبد مأذونله) كذا الصي المأذون له ومحل صمة اقرار العبد المأذون ماهومن بإبالنجارة فلابصيح مهر مولموأنه شكاح غير مأذون به وجنايةموجبة لاال ولايصيم اقرار الصبى بالمهر والجناية والكفالة كافي التيني (قولدولوافر تجهول صحالو تصرفالايشز لمالصحنه اعلام ماصادته فى مفهو مدناً مل القال الزيلم الاصل فيداندمني اقرتجهول واطلق ولمبين السب بصح وعمل على أنه وجب عليه بسبب تصحومه الجهالة كالغصب وتحوموان بين السبب خلرنان كان مسالا تضر والحالة فكذلت وانكان مضرما لجهالة كالبيع والاجارة لايص ولابحبر اه (قولد بعني ادةال لفلان على شيءُ اوحق لزمه ان سين ماله فيمة ) لانخل صدم مطاعته لنته الامعونة ذكرالسبب فكان نبغيان مُعُولُ بِسَى أَدًا قَالَ لِغَلَانُ عَلَى شَيْ بنصب او وديمة اه والذيله قيمة كفلس وجوزة وغيره كجة حنطة وقط ماء كأفي العنابة

بينة اللدعي اقرائه لاحق له على المدعى عليه اواقام بينة الاالمدعي افران هذا العين ملك هذا الدعم عليه هل نقبل قال مضهر لانقبل وعامتهم ههناعلي اله نقبل واجعوا على أنه لو قال هذا العين ملكي واقر به صاحب البد او قال لي علم كذاو مكذا افر به هذا الدعى عليه تصح الدعوى وتسم البنة على أفرار ولانه لم بحمل الافرار سببا الوجوبوق هذه الصورة لوانكر هل محلف على عدم الراره فيه خلاف سابي بوسف ومجدر جهمااللة وقبل محلف لاندأو ذكا ثبث الافرار والفتوي على إندلا بحلف على الاقرار واتما محلف على المال كذا في العمادية ورابعا شوله (ولو كذب المقر) اى في اقراره بالمال (لم بحل له) اى للقرله ( اخذ المال الا بعاس نفسه) اى نفس المقر ولوكان حكمه النبوت محل اخذه (وهو) اى الاقرار (جمة قاصرة) الماجمة فلان الني عليه الصلاة والسلام قدرجم ماعزا باقراره على نفسه بالزناو الفامدية باقرارها فلأجل الاقرارجة فالحدودالتي تندري الشبهات فلان بكونجة في غيرها اولى وعلىهانمقد اجاعالامة واما قصوره فلفصور ولاية المقر عن غيره فبقنصر علبه (مخلاف البنة) فأنها تصر جمة بالفضاء والقاضي ولا يقطامة فيتعدى الى الكل اما الاقرار فلامغنغر الىالفضا وله ولابة على نفسه دول غيره فيفتصير عليه حتى لوافر جهول النسب بالرق لرجل أز ذلت على نفسه وماله ولمبصدق على اولاده وامهاتهم ومديريه ومكانمه ادُّنت حق الحرية واستحقاقها لهؤلاء فلابصدق عليهم( الرمكلف) اي عاقل الغ (حراوعد مأدو فله عملوم) معافى اقر (صرم) اى اقر اركل من الحرو العبد المأذون اماالاول فظاهر واماالتاتي فلانه ملحق بالاحر أرقى حق الاقر ارلان المولى اذا اذرله فقدرضي علق الدين وقبة فكان مسلطاعليه من جهته (مطلقا) ايسواء كان تصر فالابشز لم لعمته وتحققه اعلام ماصادفه ذاك النصرف اولا كاسبأتي وشرط التكليف لان الصبي والمجنون لا نعلق بافرارهما حكم (ولو) افر ( بمجهول صح) ايضا لان الق قد باز مه عهو لا بان اتلف مالا لا درى قينة او جر حجر احد لا بدار شها (لو) كانذاك التصرف (تصرفالا يشترط العجة)و عققه (اعلام ماصادفه ذاك الصيرف كالنصب والوديعة) فان الجهالة لاتمنع تحقق النصب فأن من غصب من رحل مالا يجهو لا في كيس او او دعه ما لافي كيس صح النصب و الوديعة وثبت سكمهما (عدلاف مااشرطاه دلك) فان كل تصرف بشرط لصحته وتحققه اعلام ماصادفه ذلك النصرف فالاقراربه مع الجهالة لايصيم (كالبيع والاجارة) فانمن اقرائه باع من فلان شبأ او آجر من فلان شيأاواشترى من فلان كذابشي لايصيحاقرار مولا بحبرالقر على تسلم شي (ولزمه) أى القر عنل الغصب والوديعة ( بان ماجهل عاله قيمة) يعني إذا قال لفلان على شي اوحق لزمه ال مبنه عاله فيمثلانه اخبرهن الوجوب في ذمته ومالاقبمة له لابجب فيالذمة فاذابين بغيرذاك كالرجوعا فلا يصيم ( وصدق الفر عبندان ادعى خصمه اكثرمنه ولم يرهن) يعني الالفر أذا بين الجهول عاله فيه وادمىالقرله اكثرمته فالبرهن عليه حكم به والاصدق المقرعب على مدم

(قَهُ لَمَالاً الرَّارِ السَّمِيول والدَّلافيد) قال في الكانى لان فائدته الجبرعلى البيان ولا يجبر على البيان (قولم فصاركالواحق احد هبده ) يسى من غير تعبين هذا على قولجما لاعلى قول الامام كاندمه المضنف فيهاب عنقالبض ولنافيه رسالة امالو اعنق احدهما بعينه تم نسبه لا بحبر على البيال كافي الحبط (قوله كذا اشارة الى عبد مأذو زله) كان نبغي الدمول كذا اشارة الى قول صحف فوله افر مكلف مراوعد مأذو لله لان الاشاوة فمشاركة فاسلكم ( فولدو كذا مجبور ) اي كذات عافر ادمجبورا ذااقر عاقبه تهمة كالمال نظر اللي اصل الا دمية ﴿ ٣٥٩ ﴾ فبؤخر ال منه رعابة لحق الول (قوله بسني لا يصدق في افل من ماثتي

درهم فى الفضة واقل من عشر من مثقالا فالذهب) و ده اذافسر المال العظم بالفضة فقالله على مال عظيم من الفضة لميصدق فاقل من مائتي در هروان قال من الدنانير فالتقدير بعشرين مثقالا أه و في المنابة و هذا قدل الديه سف ومحدولميذ كرمحدقول الىحنيفة في الاعل في عدا الفصل وروى عنداله قال لابصدى في اقل من نصاب السرقة لائه منلم تقطع بداليدالمفرمة وروى عنه مثلُ قولَهما قيلوهو الصحيح اء وقال الزيام والاصحان قوله يبني على حال المقر في الفقر والفيزية أن القليل عندالفقير عظيم واضعاف ذئت عند الننى ايس إمظيم وهوف الشرح متمارض فان المائين في الزكاة عظيم و في السرقة والمهر العشرة عظيمة فيرجع الىساله ذكر مقالتهاية وحواشي الهداية معزيا الى البوط (قولدولزم في على اموال مظام الانة نصب كذافي التبيين ثم قال الزياعي ويذبني على قباس ماروى من ابى حنيفة ال يعتبر فيه حال المفركاذكرنا اه (قوله وفي دراهم كثير : عشرة)اي لايصدق فافل منها هذاهندا بي حنيقة رجدالله وة لالا بصدق في اقل من ما أنين وعلى هذا الخلاف د نائر كثرة كذافي التبيين ( قولدو في كذادر همالزم در هم

الزيادة عليه (ولم بصمم) اي الاقرار (المجهول اذا فحشت جهالته) بان مقول هذا العبد لواحد من الناس لان الجهول لايكون مستمقا وان لم تفعش بان اقر مانه غصب هذا العبد من هذا اومن هذاناته لايصيم عند شمس الاائمة السرخسي لاهافرار فسبهول والهلاشيد وقبل بصمح وحوالاصم لانه غيد وصول الحقائل المستعنى لإنجما إذا اتفقا على اخذ، فلما حقالاخذ وغال له بين الجهول لإن الإجال منجه وباذالممل على المملل وصار كالوامني احدمده وازابين أجره القاضي على البيان ابصالا ألعق الى السنمق كذا ق الكافي (كذا) اشارة ألى عبد مأذوله فى فوله اقرمكاف حراوعبد مأدول له (مجهور افرتما لاتجهة فيه كمدوقود) يعني ان اقراره به صحيح لان اقراره عهد موجبا تعلق الدين وقبته وهيمال المولى فلإبصدق عليه أتجمة وقصورا لجمة بخلاف الأذو زله لأنه مسلط على الاقرار من جهة المونى لان الادن بالصَّارة ادن با ينزمها وهو دين الصِّارة يخلاف ألحد والقود لانه مبق على اصل الحرية فينمسا من خواص الآدميسة ولهذا لايصيم اقرار المولى عليه بألحد والقود(فيؤخذ به الآن) ولا يؤخر الى العتق ( و ) كذا محبور اقرُّ ( عا فيه تهمة كالمان ) نظراً الداصل الآدميـــة (فؤخر الى منفه) رعابة لحق لمولى (ولزم في على مال درهم) يعني لايصدق في اقل منه لانه لا بعد مالاعادة (و) لزم (في) على (مال عظم فصاب في مال الزكاة وقدر النصاب قبة في غيره) أي فيغير مال الزكاة بعني لابصدق في اقل من مائتي درهم ڧالفضة وافل من عشرين مثقالا ڧالذهب وڧي اقل من خس وعشرين في الابل ولا في الاقل من قدر النصاب فية في غير مال الزكاة لان النصاب عظم حتى صار صاحبه به غينا (و) لزم (ف) على (اموال عظام ثلاثة نصب من جنس ما ماء اعتبار الادنى الجمع حتى لو قال من الدراهم كان ستمائة درهم (وقدراهم ثلاثة) اعتبار الاذني الجمع وفي دراهم كثيرة مشرة) اي لايصدق في أقل منها عنداني حنيفة رجه الله لانها أفصى ما ينتهي اليه أسم الجمع (وفي كذادرهما) لزم (درهم) لاته تفسير المهم كذافي الهداية وقال قاضحان لوقال كذا دنارا عليه دناران لان كذا كناية عن العدد واقل العدد اثنان (و) في (كذاكدا درهما ) لزم (احد عشر درهما) اى لم بصدق قرافل منه لان كدا كناءة عن عدد مجهول نقد افر بعدد من مجهولين ليس بنهما حرث العلف واقل

الخ) وبدان مافي الهداية مقدم على مافي قاضيمان اذ عندمعارضة للهتاوي المتون تقدم المتورباء ولذا قال الربامي لوقال كذا درهمادرهم لانه تفسير للمهموذكر في التمة والذخيرة وغيرهما يلزمه درهمان وفي شرح المفتار فبل بلزمه عشرون وهوالقياس لانكذا ذكراءدد عرة واقل عدد غيرمركب بذكريعده الدرهم بالنصب عشرون ولوذكر بالخفض روى عريمداه يلزمه مائة لانها اقل عدد بذكر بعده الدرهم بالخض اه

عددین کذائ من المفسر احدمشر (وق کذا وکذا) لزم (احدومشرون) ای لم يسدق فياقلمنه لاته ذكر عددين مبتمين يينجما حرفالعماف واقل ذلك من الفسراحدو مشرون ووجوب الأقل في الفصلين لتيقننايه والاصل في الذيم البراءة (ولو ثلث) ای قوله کذا (بلاواو) بال مقول کذا کذا کذا درهما (فاحدعشر) حلالواحدمنها طيالتكرار اذلم بجمع بين ثلاثة اعداد بلاعطف فلامد منحل الواحد على التكرار ثم حل الاثنان على اقل عدد بمتاد التعبير عنه مذكر عددان بلا عالمف وهو احد عشر (ومعها) ای لوثلث لفظ کذا مع الواو (فائة واحد وعشرون) لائه اقلمايمبر هنه شلائة اعداد معالعطف وآوربع) اى قوله كذا مع تثليث الواوبان عول كذا وكذا وكذا وكذا (زيدالف) على العدد الذي فبله فازم الف ومائة واحد وعشر في لاته نظره (على اوقيل اقزار بالدين) بعني اذا فالله على من المال كذا اوقبلي كان اقرار بالدين لان على اللابحـاب والألزام وذلي نني عن الضمال بقال قبل هن فلان اي ضمن وسمى الكفيل فبسلا لانه ضام الحال (وان و صل ه و ديمة) اي از قال القر بلانداج و هو و ديمة (صدق) لا ن المضمون فليمالحانظ والمال محله نقد ذكرالهل واراد الحال واحتمله الافط مجاز افيصم . و صولاً لا نصولاً (هندي مع في التي في صندوقي في كيسي اقرار بالامانة) لان الكل إقرار بكوز الثيئ في د مو دابكون امانة لانه قديكون مضمونا وقد يكون امانة وعذه افلها (جميع مالى اوجيع ما الملكه له هية) لاقرار لان ماله اوما ملكه بمتنع الأبكول لآخر فيتلك ألحلة فلا يصيم الافرار واللفظ يحتمل الانشاء فيممل طبه وبكون هبة (مفتضى النسايم) قان وجد صحت والافلا (فوله لمدعى الالف) مداخير ، أو أه الآتى اقرار بعني لو قال له رجل لى علك الف در هم فقال (ان م اوانفده اواجلني واوتضيتكم اوار أتني منداو تصدقت وعلى اووهبته لي اواحلنك مه ولى زيدافر اروبلا ضمير لا (رقد و قع في حارة الهدامة والوقاية في هذه الصمائر ضمير التأنيت وفي الكافي والكنز ضير الذكر ولما لمبعد الفوم الالف من المؤنثات السماعية اختيراها تذكيراما كوثالار بمنالاولى اقرارا فلاث الضير راجع الى الالف المذكور وهوموصوف بالوجوب فكائه فالدائرن اوانشداواجل اوقضينك الالف الواحبات على حتى لولم مذكر الضير بأن قال ائز ن او انقداو اجل مثلالا يكون افرارا اذلا دلِل على انصرائه الى المذكور واماالخامس فلان دعوى الا براه كالفضاء لان الاراه اسفاط وهو انمايكون في مال واحب عليه واماالسادس والسابع فلان هذا دموى التمليك منه وذالايكون الابعد وجوب المال فيذمته واما التامن فلان تحويل الدين من ذمة الى ذمة لايكون بدون الوجوب (وقوله أمرار) بعني اذا قبلله هل لي دايك كذا فقال نع يكون اقرارا لانه موضوع الجواب ولاعتاج الى الرابط (لاالاعاء برأت ينم في جواب هل لي هليك كذاً) لان الاشارة من الاخرس قائمة مقام الكلام لامن غيره (افريدين مؤجل وقال الفرله حال صدق عِيدًا يعني اذا افريدين مؤجل فسدقه المقرله في الدين وكذبه في التأجيل لزمه

(قولد اذلم بمع بين ثلاثة اعداد بلا مالمف)اي أوجدله نظير (قولد قبلي اقرار مالدين) هو الاصيحولان استعماله فى الدون اغلب وقبل اقرار بالامانة لاز النظ تناول الدن والامانة وهي اقلهما كافي الكافي (قُوله جيم مالي اوجيم مااملكماله هية منضى التسايم) كذا في ألهبط ثم قال ولو قال له من مأل الف درهم لاحتىله فنها فهواقرار بإلدىن لان هذا اقرار بهية مساة لانه نؤ إلحاق فماولا نقطع حفه عنهابا اهية بلبا اتسام فكو نافر أرا بالتسليم ه واو لم يشف المال اليه بل الى مده كان اقرار الماقال في الفناوي الصغرى قال ما في دى من قليل اركثير من عبد اوغير. لفلان صبح الاقرار لانهمام لايجهول انتهى

(قوله ولزم في على نصف در هم و د منار الز) قال في المبط عن المبنغي واصله ان الكلام اذا كان كله على شي بعينه اوكان كله على شي بفر عينه فهو كله على الانصاف والكان احدهما بمنه وألآخر بغرعينه فالنصف على الاول سنهما ﴿ قَوْلُمُ لَمِيرُهُ في البسوط ) وكذا نسره في الاصل وشرح تفسره ماقال في الجوهرة ان إضاف مأاقر عالى أسل بأن قال غصبت منه تمرا في قوصرة لزمه التمر والقوصرة والالميضفه إلى فعل بل د كر دانداه فقال لدعلي بمر في قو صرة فعليه التمر دون القوصرة لان الاقرار قول والقول غيره المض دول البعن كالوقال بستله زعفرانا فيسلة اه ( قوله ولوادعي اله لمنقل) اىالظروف لم بصدق كما فىالنيين الدن حالا لانه اقر محق على نفسه وادعى لنفسه فيه حقا فيصدق في الاقرار بلا جد دون الدعوى كالوافر بعبد في مدواته لفلان استأجر ممنه فيصدقه القرله في الملك لاالاحارة (ولزم في) له (على مائة ودرهم دراهم) اى اذاقال له على مائة ودرهم لزم مائة درهم و درهم (و) إن (في مائة وثوب ثوب وغير المائة) اي رجع في تغسر المائذاليه والقياس فيمائة ودرهم كذلك وهوقول الشافعي لانه فطف مصراعلي مهرفى الفصلين والعطف لم وضع للبيان فيقيت المائة مهمة فيعما وتنا ان قوله ودرهم بأن لانة عادة لان الناس استنقلو آنكر ار الذر اهروا كتفوا بذكر مربة وهذا فيايكثر استماله وهو عندكثرة الوجوب بكثرة اسبابه وهذافي المقدر اتكالكيلات والموزونات لانها تثبت دينا فيالذمة سلا وقرضا وثمنا مخلافالنياب ومالايكال ولابوزن فان وجوبها لابكثر فىالذمةلان الثباب لاتثبت فيهاالافيالسا والتكاح وذالأبكث فبني على المقدة (كذا وتوبان) اى اذا قال له على مائة وثوبان لزم ثوبان و مفسر المائة (وفي ألجم الهالذا عاليه على الله واللائة الواب (كلهارات) لاتعذك هدوين صعمة اعني مائة وثلاثة واعتباها تفسيرا فالصرف الهم.! لانهما استوبا في الحاجة الى التفسير لامقال الاثواب لاتصلح بمزا للمائة لانها لمااقرنك بالثلاثة صارا كمددواحد (و) نزم (في ملي لصف درعم و دينار وثوب ولصف هذا العيد و هذه الجارية لصف كل منها) لان الكلام كله وقع على شئ بغير هينه أو بعينه فينصر ف النصف الى الكل كائة قال على نصف هذا و نصف هذا الى آخر ، (اقر بعشرة دراه رودانق او قراط كان من الفضة) لان الاكتفاء بالتفسير الاول شائع عندهم قال الله تعالى ولبدوا في كهفهم ثلانمائةسنين وازدادواتسعا يعني من السنين (و)اقر (غرفى قوصرة لزماه) اى ألمَمرُ والغوصرة فسرره في البسوط يتوله غصبت تمرا في قوصرة ووجهه ال الفوصرة وعاه ونلرفله وغصب الثئ وهو مظروف لا يتحقق بدون الظرف فيلزمانه وكذا الطعام فىالسفينه والحنطة فيأجو الق يمثلاف مااذاقال غصبت مرقو صرة لان من للانتزاع فيكون اقرارا بفص المنزوع (وداية) اي اقريداية (في اصطبل زمته ) اي الداية (نقط) اى بلااصطبل لان غير المنقول لا يضمن بالقصب عندهما خلافا لمحد (كذا الطعام في البيت) بعني بلزم الطعام الاالبيت الأصل في حِنْسَ هذه السائل ال الظرف ال امكن ان محمل نلر فاحفيقة ننثار فان امكن نقله لزماه والالزم الظروف فقط عندهما لان النصب الموجب الضمان لا بمحقق في فير المنقول ولوادعي انه لم نقل لم يصدق لانهافر بغصب نام لانه مطاق فعمل على الكمال وعند مجد لزماه جيعا لان فصب غيرالمنفول منصور والالمبكن جعله نلرقا حفيقة لميلزمهالاالاول كقوله درهم فىدر هم ولم يلز مدالتاني لانه لا يصلح ان يكون ظر فاله (و) اقر ( عاتم له خلقته و فصه ) لأن الاسم يشملهما (و) اقر (بسيف له نصله وجفنه و خالَّه) لان اسم السيف يطلق على الكل النصل حدده والحفن غده والحائل جع الحالة بكسرالحاه وهي علاقته (و) افر ( محجله له عبدانها وكسوتها) لالحلاق الاسم على الكل عرفا لانها بيت

(قولد وهو نول الى حنيفة اولا)كذا في النبين وهو شيدان نول الى حنيفة آخر اكفول مجمد فيلزمه احدعشر ثوباو ماقال مجمد منفوض بمنا إذا قال غصبت كرباسنا فيعشرة اثواب حرير بلزمه ﴿ ٣٦٣ ﴾ الكل عنــد. مع أنه بمننع عرفا كذا

فمشرحالجهم مزالتيين وفالناشى زى باتباب والاسرة والستور (و) اقر (شوب في ثوب او في منديل لزماه) لانه ظرف زاد. عن النهابد اليه اشار في البسوط له حقيقة وامكن نقله كامر (و) اقر (شوب في عشرة انوابله نوب) عنداني وسف وقال مجدهليه احدمشر ثوبالان النفيس مزالثياب قديلف في مشرة فامكن جعله ظرفا ( قولد لان اثرالضرب في نكثر الاجزام)اى لازالة الكسر لافي تكثير

كقوله حنطة في جوالق ولا يوسف وهوقول الى حنيفة رجه الله تعالى اولا ان المشرة لاتكون ظرفًا لواحدُعادة والمتنع عادة كالمننع حقيقة(و) اقر (نحمسة

في خدة بينة الضرب له خدة) لان الرالضرب في تكثير الاجراء لأفي تكثير الال (و بنية مع عشرة) اى لو قال اردت خسة مع خسة لز مه عشرة لا ف الفط محتمله قال الله تعالى فادخلي في هدادي فيل مع هبادي فاذا احتمال الففظ و او محازا و نواه صحو لاسمااذا

الم حز ، لا زاد فيها قبراط ( قبو له و مذ خ مع عشرة) قال قضى زاد. ولوارأد بني معنى على لمذكره في الكتباب كان فيه نشد د على نفسه كاعرف في و ضعه (وفي من در هم الى عشر ، او ما بن در دم الى والبسولم وفيالذخيرة حكمه كمك عشرة تسعة ) عندابي حنيفة رجه الله تعالى و قالا باز مه عشرة و قال زفر باز مه عالية في فاذاقال لفلان على مشرة في عشرة وهوالقباس لانه جعلالدراهم الاولوالآخر حداوا لحدلا دخل في المدود والهما ثم قال عنبت مه هلي عشر ذاو قال هنيت ال الغاية بحب ال تكول موجودة اذا لمدوم لا بحوز ال يكون حد اللوجودووجوده بهالضرب لزمته عشرة مندعانا اء بوجويه فيدخل الفاعان ولدان الثابة لاندخل فيالمنها لان الحديما برالمحدودلكن ( قولدومن درهم الى عشرة الى آخر هنا لابد من ادخال الاولى لاك الدرهم الثاني والتالث لا يُعنى بدون الاول فدخلت ماذكر من العليل) قال قاضي زاد.

الغابة الاولى ضرورة و لاضرورة في الثانية (وفي مرداري مابين دا الحائط الى هذاالحائط ماينهما) لاذكر ال الغاية لاتدخل في المنيا (افريا لحل) اي حل حادية اوحل أذار جل (صم) افرار ، وباز مدلان اوجها صحيحا وهوان رجلا اوصى 4 الرجل ومات الوصي فيقر وارثه للوصي له (مطلقا) اي سواء بين سبباصا لحد او لا (وله اى اقرالى ما صح ابضالكن لامطلقابل (ان بين سباصالها كارثوو صبة) بان قال مات ابوه فورثه اواوصى به له فلان فالافرار به صحيح لانه بين سباصا لحالوعا ناه حكمنانه فكذا اذائبت باقرارهثم انوجدال ببالصالح فلابد منوجودالمفر بمصدالاقرأر اومحقلاو ذائب التنسعه لافل من سنة الهر مذمات المورث او الموصى اذا كانت ذات زوج اولافل من سنتين من وقت الفراق اذا كانت معتدة (فان والدت حالافل من سنة

أشهر) في الصورة الاولى (اوم بسنتين) في الصورة الثائبة (فله ما افر لوجوده) فىالبطن حين مات المورث اوا أوصى (اوميتا) اى ان ولدته ميسًا ( فللوصى والمورث)اي ردالمال الىورثة للوصى والمورث لان هذا الاقرار في الحقيقة لهما وانما ينتقل الى الجنين بعدولادئه ولم ينتقل فيكون اور تهما( او ) ولدت (حبين فلهما) مااقر نصفين ان كاناذ كرين اوانثيين وانكان احدهما ذكر اوالا خرانثي ن الوصية كذاك و في المراث الذكر مثل حظ الأنذين (وال بين بغير صالح) السبية (كبيم واقراض وهبة) باذفاله الجل باع مني اواقرضني أووهب لي (اوابهم الافرار) ولم سين سبباً بان قال على لحل فلانه كذا (انسا)|ماالاول فلانه بين مستحدُلالعدم تصورُهما من الجنين لاحقيقة وهو ظاهر و لاحكمالانه لا يولى عليه و إماالثاني والان مطلق الافرار

بادنى مدة مصور ذاك مند اهل الحبرة على ماجرت مادنهم (قولد فلا بدمن وجو دالقر به عندالا قرار) صوابه القر له باللام (قولداوامم الافرادولم يين سبا بان قال لجل فلان كذالنا) هذا عندا بوحنفذ وقال مجمد مجوزااوصية لهوان لم بين السبب ذكر والزياج ، ثم قال و ماصله الالمشلة ثلاث صوراما

المال لانخسة دراهم وزناوان جعلت

والحاصل انءاةالهانوحنيفة فىالغاية

الاولى المتعسان وفي الغابة الثانية قياس

وماقالا فىالغانين استمسان وما قاله

زفر فيهما قياس كذا في مبسوط شيخ

الاسلام خواهر زاده ( قولدومن

دارى الخ) ذكر والزبلعي معللا كاهنا

وعلله فيالبرهان بقوله لزمهما ينهما

فقط دون الحائطين لقبامهما بانفسهما

(قوله او حل شاة) قال الزيلمي يعلم

وجود حلى الثاة ونحوها من البهائم

مصرف الى الافرار بسبب النجارة ولهذا حل اقر ارالمأذون واحدالمنفاو ضين عليه ارجم الافرار فهو على الحلاف واماان سين سبياصا لحافجوز بالاجاع اماان بين سبيا غيرصا لحولا بحوز بالاجاع انهى ولغائل (نصر) ال مول مدنندم عن الزبلعي في الاقرار بالجهول إنه اذا لم بين السبب يصح ومحمل على أنه

والصدة (قولدوان اعدالجلس فاللازم رجلين ( آخر ين في) بجلس ( آخر لزم الفان) بعني أو ادار صكا على الشهود فاقر عندهم الفواحداتفاقا)هذا اذاكان. هصك مرتن اوا كثر بالف في ذات الصك فالواجب الشواحد اتفاة لان الثاني هو الاول فامااذالم بمكن مه صكواقر عانة واشعد لكو ندمع فابالال الناب في الصك والله يقيد بالصك بل اقر محضر مشاهد ن بالف نم شاهدىن ئم اقر عائة واشهذ شاهدىن في محلس آخر يحضر وشاهد ن آخر بن الف بلايان السيب فعندا بي حنيفة بلز مه الفان لاروابذنبه واختلفالمشابخ فبهذكر بشرط مفارة الشأهدين الآخرين للاولين في رواية وبشرط عدم مفارقهما لهما الكرخي الهيلزمه مالان علىفولالي فياخرى وهذا باءملي ان الناني غير الاول كبادا كنب لكما الف صكا واشهده لم كل حنيفة وذكر الطحاوي الهيلزمه مال صك شاهدين وعندهما أبياز مدالاالف وأحدلدلالة العرف على ان تكرار الاقرار واحدعندهم جيعاورجدكل في الحيط تناكدا لحق الزيادة في الشهودوان أمحد المجلس فاللازم الفواحد الفاقاهلي تحربح (قوله احدالورثة الربالدن) اي الكرخىلان للمجلس تأثيراني جيع الكلمات المتفرقة وجعلها فيحكم كلامواحد وحدهدون بافي الورثه (قوله نيل (الامربكة بذالا قرارا قرار) يعني أو قال الصكالة اكتب لغلان خطافر أرى بالف على يلزمه كله) يسنى الروفي ماورثانه كا يكون اقراراويحل لنصكاك ان يشهد عليه بالمال وكذا لوقال اكتب بع مذه الدار في البرهان واداصد أوا حيمالكن على يكونافرارابالبع كتباو لمبكتب ولوقال الصكاك كتب لملاق امرأني تطاق كتب التفاوت كرجل مات عن ثلاث نين اولم يكتب كذا في العمادية وأنماقال (حكما) لأن الامر الشاء والاقوار اخبار فلا وثلاثةآ لاف فاقتسموهاوآخذكل الفا بكونان منمدين حقيفة بلاالراد ان الامر بكتابة الاقرار اذاحصل حصل الاقرار فادعى رجل على ابهم ثلاثة آلاف (احدالورثذاقر بالذين قبل بلزمه كله وقبل حصته) بعني اذا ادعى رجل ديناعلي فصدته الاكبر فىالكل والاوسط ميتواقر بعض الورند بدفني قوله أسحانا بؤخذ من حصة الفرجيع الدن قال فيالالفين والاصغر فيالالف اخذمن الفقيه الوالليث هوالقياس لكن الاختيار عندى ان يؤخذ منه ما يخصه من الدن وهو الاكرانف ومن الاوسط خسد اسداس فولالشعى والبصرى وابثابي لبلى وسفيان الثورى وغيرهم عن تابعهم وحذا القول الالفومن الاصغر ثلث الألف عنداني ابعدمن الضرر وذكرشس الائمة الحاواي ابضا فالمشاعناهناز بادةشي لابشرط يوسف وقال محدفىالاصغر والاكبر فى الكنب وهو ان يفضى القاضى عليه بافر ار داذ بمجر دالافرار الإمحل الدين في نصيه كذلك وفي الاوسط بأخذ الالف ووجه بل محل مقضاء الفاضي ويظهر ذلك عسئلة ذكرها في الزيادات وهي الداحد الورثة كل في الكافي ﴿ تنبيه ﴾ لو قال المدعى اذا افربالدىن ثمشهدهوورجل الاالدين كالدهلياليت فانه يقبل وتسمع شهادةهذا طبه مندالفاضي كلمابوجدي لذكرة المقرفلوكان الدين بحل في نصيبه بمجرداقر ارمازم الانقبل شهادته لمافيه من المغرم الدعى مخطه فقدالز مندليس افرار لامه قالىرجەاللە تعالى وينبغي انتحفظ هذهالزيادة فانغما فائدة عظيمة كذافي آلعمادية فيد. بشرط لابلانمه فأنه ثبت من ح باب الاستثناء وماعمناه ﴾ اصمابنا رجهمالله تعالىان من قال كل ف كونه منيرا كالشرط ونعوه (استشى بعض ماافر به منصلا) باقراره (لزمه ماأقرعلي فلاثفأنا مقرلهمه لابكون باقيه) يعني اداةالله على مشرة دراهم الاواحدالزمه تستعدًا تقرر في الاصول اله اقرارالاته بشبه وعداكذا فىالمحبط تكام الباق بعد النيا اى الاستثناء فكا "نه قال الداله على تسعة وشرط الانصال حاجي إبالاستناءوماءمناه كلح عند عامة العلماء لكونه مغيراونقل هن ان عبماس رضى الله تصالى عنه جواز (قولد استنى بعض ماافر به منصلا التأخير (ولوكله) اى لواستشنى كله (فكله) اى لزمه كله ( لو ) كان الاستنساء باقراره لزمد باقه) شامل لامتشا (بمين لفظه محو غاني كذا الاغلمـاني ) لانك قدعرفت انه تكلم بالبـاقي بعد الاكثروهوظاهرالرواية وروى عن أو النثا ولاباق بعدائكل فيكون رجوعا والرجوع بعدالاقرار بالحل موصولا كان أبي وسفانه لايصح استناه تحو تسعة من عشرة فتلزمه العشرة والتحييم سواب ظاهر الرواية كإذ كر وقاضي زاده عن البدائع

وجب عليه بسبب قديم مدالجهالة فا ﴿ ٣٦٣ ﴾ القرق بينه وبين ماذ كرهنا من عدم حاله علىالسبب الموجب الصمة عل

فيصير كما اذاصر مه (اشهد) أي جعل رجلين شاهد بن (على الف في مجلس و) اشهد

قول القائل، وفيكلاحتمال الفساد

(فق لد غلاف مااذا كال الاستناء بغير ذاك الفظ) مندقوله ثلث مالى لبكر الأالفاو التلت الف لا نوهم مقامني يكيني لععد الاستناء ولابشز لمحقيقة الفا (قولداستني وزابا وكبلا من دراهم صع) هل يشمل المستغرق فية قال الشيخ على الفدسي رحمالله تعالى لواستنى دنانير من دراهم اومكيلا أوموزوناهلي وجه بستوهب المستني منه كقوله له مشرة دراهم الاد ماراو فيمدا كثراوالا كر وكذهمان مشينا على ان استناءالكل بغير لفظه صميم ينبغي ان سال الافرار لكن ذكر في البزاز بتمادل على خلافه قال على دنار الامانه درهر بطل الاستثناءلاته اكثر مع الصدر مافي هذا الكيس من الدراهم لفلات الاالفائنارات فيه اكثر من الف فازيادة المفرلة والالف المقروانالف اواقل فكلها لمقرله لعدم صعدًا لاستتاءقلت ﴿ ٣٦٤ ﴾ ووجهه ظاهر ُ بالتأمل وفي البناج على مائة دره الاهشرة دنانر وقيمنها مائة اواكثر اومفصور لافاذا استني الكارزمه الكل وبطل الاستناه (مخلاف) مااذا كان الاستناه لابلزمه شيئ ووحهه عاذكرنا اولا يشرد ق الفظ تحو عانى كذا (الافلاناو فلاناو فلانا ولاغلام له غير هم) فانه اذا كان ومثله فيالجوهرةاه ونقله قاضيزاده بغير الغظ الاول امكن جعله تكلما بالباق بعدالنا الانه اعاصار كلاضرورة عدم ملكه م الذخيرة (قولدولواستني غيرهما) فياسواه لالامر رجع الى الفظ فبالنظر الى ذات الفظ امكن ان بحمل المنتنى بعض ای غیر کبل و و زنی منهرای م رالد راهم ما يتناوله الصدروالامتناع من خارج مخلاف مااذا كان بعن ذلك اللفظ حيث لا مكن جعله لااى لابصم بعني لابصم الاستناء

المبرعل ألبسان ولامتنعه صحة

الاقرار لماتقرر انجهالة المقر به لاتمنع

معدالانرارولكن جهالة السنتني تمنع

محة الاستناءذ كره فاضي زاده ( قوله

اذاوصل باقراره انشاءالله ابطله)

كذا انشاء فلان فشاء فهو بالمل كما

فى المبط و نظر مع ماقده ناه في تعليق

الملاق مشيئة العبد فشاءه فيمجلسه

صح وونم الطلاق (قولدافر بشرط

الخيارازمه) هذا مخلاف مالوكان في

اقرار متمليق الشرط لماقال فيالصط

لوقال لفلان على الف در هم الاان سِدو لى

اوارى غرذلك لأتلزمه لأنهذا اللفظ

تطيق الشرط لان معناه ان لمارغير

ذات والمهدل غيرذات ولهذالوقال

لامرأنه انتطالق الاان بدولي إوالا

تكمابالباق بعدالنيا (كذا) اذقال غانى كذا (الاهؤلاء) فاله اصح ابضالو جو دالنفار الففظى (استننى و زنبالو كبليامن در اهم صح قبين) بعني نو قال له على ما يُدّد رهم الاد منار ا اوالانفير حنطة صمحند ابى حنيفة وابى وسف ولزمه مائة درهم الافيدالدنسار اوالقفنز والقاس الابصيرهذا الاستناء وهوقول مجدوز فرلان لاستناءاخراج بعض مائناوله صدرالكلام على معنى انه لو لاالاستنناء لكان داخلا نحت الصدروهذا لانصور فىخلاف الجنس لكنهما محماه استحسانا بالاالقدرات جنس وحدممني وال كانت اجناساصورة لانهاتنت في الذمة تمنا المالد نار فظاهر وكذاغيره لان الكبل والوزنى مبيع باعياتهما ثمن باوصافهماحتى لوعينانملق المقدباهبانهما ولووصف ولم بعيناصار حكمهما كحكم الدنانيرو لهذا يستوى الجيدوالردئ فهماوكانت في حكم النبوت فى الذمة كجنس واحدمهني فالاستثناء تكلم بالباق معنى لاصورة (ولو) استنى (غيرهما) ای فیروزنی و کیل(منها)ای من الدراهم(لا)ای لابصیم عندنا خلافالشافعی له افهما أعداجنسامن حبث المالية ولناان ذلك القدر لاخبذالانحادا لجنسي بل لا مدم وصف الثمنيةولومعني كإعرفت (اذاوصل باقراره أنشاءالله ابطله ) اى ابطل وصله الافرار لانالتعلبق بمشيئةالله ابطال عندمجمد فيبطل قبل انعقاده للمحكم وتعلبق بشرط لاينونف عليه عندابي وسف فكان اعداما من الاصل (افربشرط الخيار) بانقال لفلان على الف درهم على الى بالخيار ثلاثة الم (لزمدالمال) الصحة الاقرار لوجود الصيغة المازمة (وبطال شرطه) لان الاقرار اخبار ولامدخل أخسارفي

اذارى غير ذات كان تعليفا بالسرط | الوجود الصيفة المنزمة (وبلتاسترطة) قد الافراد اجباد وقد مندسل المعب ادفى | فك الفكان المداورة والانتخاب المنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة

الابطال فقد بطلوان كان الناني وهو التعلق فكذلك امالان الافرار لايحتمل التعليق بالشبرط اولانه شبرط لايوقف عايراه

الردفلا نغير باختياره وعدماختياره وانما تأثيراشتراطالخيار فيالمقو دليضرم اله الخيار بين فسيخه وامضائه (افر بدار واستشنى شاءها) بان قال هذه الدار لفلان الابناءها (كانا) اى الارض والبناء (المقرله) ولم بصح استناؤه لان اسم الدار لا يتناول البناء لاقو لهو فص الخاتم و تخلة السنان الم مقصودا اذالدار اسمالأدير عليه الحائمة من القعة والناء بدخل سالالفظاء ليذاله استعق البناء قبل القبض لا يسقطش من الثن عقابلند بل يتغيري المشترى والاستثناء أعا بكون عاننا وله الكلام نصالاته تصرف لفظى إقول ردول ظاهره ان كون النامع: أ من الدار ،الا يخفي على احدو لهذا يضمن باللاقه فيكون كو احدمن عشرة فاوجه عدم مجمة استثنائه وتحفيق معرفة وجه موقوف علىمقدمة تقررت فيعلى الكلاء والاصولوهي النالركن قعمال احدهما اصلى وهوالذى دخل في مدلول الاسم محبث والنبع ومرادمن دخول الخاتمق فو أداالتق لمنصح الملاق الاصرعلي الباق كو احدمن المنسرة ورأس من الحيوان و ثاليهما زائد وهوالذىدخل فىمدلولالاسملكن اذااننق لاينتني الحلاقالاسم علىالباق منافاة بينهما قاله قاضي زاده (قولدوصد كيدز ندورجله حتى اذاقال هذاالعبد لزندالانده اورجله لمبجز ومهذاالتمقيق يظهر دفعما بردعلي للماهر قولهم الاقرار فيءالايمان ركن زائدبان الركنية تفتضي الدخول والزيادة نقتضي الحرج فكيف يجتمعان ووجه الدفع ان الدخول بالنظرالي تناول اللفظ ظاهرا والخروج بالنظر الى التبعية جفيقة فازمنا فاقروفص الخاتم وتحلة البستان وطوق الجارية كبنائها) أى كبناء الدار في كونهامن متناول الفظ بعالا لفظاحتي لم يصرح والافلافكان الاولى ان مفول مكان فوله استنناؤها ايضامخلاف مااذاقال الاثلثها اويتامنها لانددخل فيدلفظافصيم الاستثناء صحافر بألف من بمن أن عبنه و انكر (كذاا ذقال مناؤهالي وارضها لفلان) بعني اذاقال هكذا كانب الارض وآلبناء لفلان فيضد فلو سلدار مالالف والافلااه (قه [ اذالاقرار بالارض اقرار بالبناء ثبعا كالاقرار بالدار (ولوقال وعرصها لفلان) وانمابعتك قناضره وفيدالمال لازم ) يعدأن قال بناؤهالى (كانكاقال)لان العرصة هبارة عن البقعة الخالية عن البناء والنجر الهلقدعن ذكرالنسايم وقدنس عايه فكانه قال باض هذا لارض دون البناء لفلان (وصبح) اي الاقرار (بألف من ثمن قن هبنه الزيلمي مقوله وانمابعنك عبدا آخر وانكر قبضه) بعنى قالله على الف درهم من قن أشتريته منه ولم اقبضه فان ذكر قنا وسلة وكذا ذكرالسليم قاضىزادة جينه قبل للقرله ان شئت فسلم القن وخذالالف والافلاشي الت (فلو سلماز مالالف والاكل فى العنايداء وبق من مفهوم والافلا) هذه المسئلة على وجوه احدها هذاوه وان يصدقه ويسل القن وجوامه ماذكرنا عبارة المصنف متنامالو صدقه في ادعاء لانما بت بنصادقهما كالتابت عيا اوالثاني ان مقول القرله القن قنك ماسته وانماستك المعين ولم دفعه اليه فلايلزمه شي الا قناغيره وفبه الماللازم على المقرلانه اقربوجوب المال عليه حندسلامة الفن لهوقدسل حين أفرذواليد بانه ملكه فيلزمه المال والاسباب مطلوبة لاحكامها لالاعيانها فلايعتبر التكاذب فىالسبب بعدائف أقهما على وجوب اصلالمال والشالث النقول القنزفني مابعنك وحكمه انلايلزم المقرشئ لانهانمالقرله بالمسالءاذا سإلهالقن ولمبسلماه والرابع ازيقول الفنائني مابعته وانمابتك غيره وحكمه الأيتمالف لانكلامهما مدع ومنكرلان المفريدعي تسليم فناهبه والآخر بنكر والفرله

فى جعل فص المائم متناو لالفظ الماتم تعامناناة لماقدمه من ان اسم الحاتم بشملهما قاله يعقوب باشاو عكر إن مقال أن مراده بشمول اسمالخاتم الكافي قوله السابق اعم من ألشمول القصدي اللاحق نني الدخول القصدي فلا أى الاقراد الفءن ثمن قن عيندو انكر فيضه) يوهم از وم الالف لحكمه اصحة الاقرار مع عدم القبض ولا يلز مدالااذا سلمالفن اليه لقوله بعد فلو سلملز مالالة

يدعى على المقرالفا بيبع غيره وهو شكرواذا تحالفااننق دعوى كل منهماه، صاحبه فلا منضى عليه بشي والعبدسالمان في ده هذاذا عين الفن (واللبيسه لزم)اي الالف (ولفاانكاره) اى لايصدق في قوله ماقبضت عندابي حنيفة (وصل او نصل) لاله رجوع عااقر به والرجوع عن الاقرار بالل (كقوله من ثمن خراو خزر) بعني لوقال لفلان الى الف درهم من تمن خراو خزر لزمه الالف و صل او فصل لكونه رجوعا بعدالاقرار وقالاان وصلصدق وان فصل لمبصدق لانهبان تغبير فصيم موصولا لامفصولا كالاستثناءوالشرط(وفيمن ثمن متاع اوقرض وهي زيوف أوجهرجة اوستوقة اورصاص لزمد الجيد) بعني لوقالله على الف در هم من عن مناع اوقال اقرضني الف درهم ثم قال هي زيوف اوتهرجة اوستوقة اورصاص اوقال الاانهازيوف اوقال لفلان على الف درهم زيوف من ثمن متاع وقال المقرله جيادلزمه الجياد عندابي حنيفة وصل اوفسل لمسامر وقالا انوصل صدق والافلالمامر ايضا (و في من غصب او و ديعة) عطف على قوله و في من ثمن (ان ادعي) منعلق مذوله و في من غصب (احدهد الذكورات الاربم) يعنى ان قال له على الف درهم من غصب او وديمة الاانهاز بوف او نهرجة (صدق) أي المدعى وصل او فسل اذلا اختصاص النصب والوديمة الجياد دون الزوف لان الغاصب بنسب ما محدوا او دعود عماعتاج الى حفظه فإبكن قوله زبوف تغيير الاول كلامه بل هو بان انوع فصحومو صو لاو مفصولا (الانصلافي الاخيرين) بعني إن قال له على الف در هم من غصب او و دبعة الاانها سنوقة اورصاص فاثو صل صدق وان فصل الاذالستوقة ايست من جنس الدراه وابذالا يجوز باالتجوز في الصرف والسلم لكن الاسم بتناولها بجاز افتكان بان تغبير فصح موصولا لامفسولا (قال غصبت توباو ماء عميب صدق يبند) الله شبت المصم سلامتدلان التصب لا يفتضى السلامة (كافى قوله على الف الاله منفس كذامتصلا) لاعرفت ال الاستثناء بصنومتصلالامنفصلا(قال)رجل (لآخراخذت منك الفاو ديعة فهلكت وقال الآخر بل غصباضين اي المقرلانه اقربسيب الضمال وهوا خذمال الغيرتم ادمى مانوجب البراءة هنه وهوالاذن بالانخذ والاخر كره فكالقول قوله مع عينه الاان يتكل عن البين فعينتذيار مه المال (يخلاف قوله غصرتنيه في رد) قوله (اعطيتنيه و دبعة) اي لوقال المقر احطيتني الف درهم وديعة فهاك وقال المالك لابل غصبته مني لايضمن المقر لانها يقربسبب الضمان والقراء دعى عليه سبب الضمان وهو شكر فكان النول قوله (قال كان هذاو ديعة له عندك فأخذته فقال هولي اخذم) بعني اذا اخذ رجل من رجل شيأ نقال الآخذ كان هذا وديعة لى عندك فاخذته فقال المأخوذمنه هولى اخذه المأخوذ منه لإن الآخذ اقرباليله تمالإخذ منه وهو سبب الضمان كابين وادعى استحقاقة عليه فلا يقبل بل بجب عليه رد منه قائمًا اوقيمته هالكا (صدق من قال اجرت فرسي اوثوبي) اي فلانا (فركه اوابسه ووده الىوقال فلان كذبت بل الفرس والتوبلي وقداخذتهما مني ظلما فالقول للمقروللآخر

(قولدوان لم يعينه لزماى الالفولغا انكاره) اى اداكنه القراه وان صدقه فالسبببان قال بمتكه فكذاك عند ال حنيفة لانه إ مدالم، بالاقر ار فلا بسقط عنه الااذا اقر القرله ال القرلم شبض. المبيم كذا ف النبيين (قوله وقالاان وصلصدق)اي في السنانين الشمة والشهذما (قولد بعني لو قال له على الف درهم من عن مناع الز) علاف مااذاقال الاانها وزن خسة ونقدالبلد وزن سبعة حيث إصبح موصو لألامفصولا ولوقال على كرحنطة من تمير دار الااتما ردينة بصح موصولاومفسولا كافي التبيين والزيوف جعزيف وهوما شبله البمارو رده ببتالمال والنبهر جددون الزبوف فالمامار ده المحار ايضاو الستوقة اردأم المرجة (قولدالاان سكاء اليمن فدننذ بلزمه المال) صواحه لا بلزمه المال نمماذكر من الضمان بخلاف مااذاقال بلاخذتها قرضا فيجواب قوله احذت منك الفا وديعة حيث بكون الغول المقر وعلى هذا اذا اقر باخذالثوب وديعة وقال القربل اخذته معاكان القول قول المقركما في التبيين (قولد صدق من قال اجرت فرسي اوتوبي الح ) قول ابي حنيفة وقالا القول قول من الحذمنه البميروالثوب وهوالقياس وذكر فىالنهماية انماالا خنلاف بينهراذالم تكن الدابة معروفة المقرو لوكانت معروفة كال القول قوله

بالإجاعو وزاءالى الاسرار كافى النبيين

ثم فيضنه وقال فلان النوب ثوبي فالقول المقر ايضًا (قال هذا الالف و ديمة لـ لـ

6 my البينة ( او عالم نوبي هذا بكذا فقبطته) اى لوقال عالم فلان نوبي هذا مصف درهم

(قَوْلُهُ اوخَاطُ ثُونِي هَذَابِكُذَا ) هُو

على الخلاف النقدم فيالصيح خلاما

لمن توهم ان الفول المقر اجاماً وليس

بثي كافي التبين (قولم افر دي

لانسان الخ) تقدم في كناب الدهوى

عن الزيلعي بأوسع من هذا والقداها

حر اباقرار الربض ع

(فۇلداد، پر مثل عرصه ) فيد عهر

ألمثل لأن الزيادة عليه باطلة والنكاح

حائزكما في العنساية (قوله ولم بحز

نخصيص غريم منضاء دنه) لبس على

عومه لأن نمن مااشراء مثلالقيسة

او قرضا فی مرضه ایت کل منهما

بالبيتة بصيم التخصيص به ولا دوقف على احازة السافين كافي الرعسان

والكافي وقاضي زاده ( قوله ولا

أقراد علوارثه الا تصديق الشة )

قال قاضي زاده الااذا اقر ماستهلاك وديمة لوارثه فتختص به الوارث

أهوق كلام المصنف أشبارة لمنآ

اذا تعدد الواث ولولم يكن هناك

وا رث آخر فأوصى لر و حسه

او اوصت لزوجها تصم الوصيد

والمسئلة مذكورة في كناب القضاء

مرفرائض العتاني خلافالا بي وسف

فالاخركا فاصلاح الابضاح

وفرضها فياحد الزوجين لان غرهما

رثالكل فرضاوردا بكونه صاحب

قرض منفر دااو بكونه زارج فلاعتاج

الى الوصية (قو لدو جاز انبره) أي لغير

الوارثولو بكامالهاى وايس طله

دين ولو في الرض بسبب معروف قاله

قاضي زاده( قوله افرله عال نم افر

منو ته الخ)اي و قد جهل نسبه و صدقه

وهومن أهل التصديق ولوكذبه اوكان

معروف النسب من غيره لزمه ماافر به

ولا يثبت النست كما في البنــا بــع

لأبل لبكر فالالف لزيد وعلى ألمقر مناه لبكر )لانه لمنا أقربه لزيد صح اقرار. أنه

حري إباقرارالرين كيم

و صار ملكاله وقوله بعد ذاك لابل لبكر رجوع عنه فلانقبل قوله فرحق زيد

وبجب عليه ضمان مثلها لبكر ( اقرىدىن لانسان ثمقال كُنت كاذبافيه ) اي في اقراري (حلف القرله على عدم كذبه) اي على إن القرما كان كاذبا فيها اقرات،

ولست عبطل على على عند الى وسف وعندهما وم مسلم الفر به الى المقرله والفنوى على أنه محلف المقرله لجريان السادة بين النساس أنهم يكتبون صك الاقرار ثم بأحذون المال كذا فيالكافي

بعنى مرض الوت (دين صعته مطلقا) اى صواء عربسبه اوعم باقرار فيها (و)دين

(مرعن موله بسبب أبه ) أي ق مرضه (معروف) كيدل ماملكه اواطلكه اومير مثل عرصه و المائة (تقدمان على مااقر به فيه ) اى في مرضه وعند الشانعي عذا

بساوى الاوابن لاستوا السبب وهوالاقرارولنا ان المريض محبورهن الاقرار بالدن

مالم فرغ عن دين الجمة فالدين الثابث باقرار الصجور لايزاحمالدين الثابث بلاجر كعبد مأذون اقربالدين ثماةر بالدين بعد الجر قالتاني لايزاج الاول(والكل) اي

دن العماودين المرض يسبب فينمعروف ودي المرض الذي ولم بمجر دالاقرار

فيه نقدم (على الارث) لأن قضاء الدين من الحوائج الاصلية وحق الورثة علق بالتركة بشرط النراغ ولهذا بقدم حاجته فالتكفين (ولم بحز تخصيص غريم نفضاء

د مه ولا اقراره لوارثه ) سواء اقريد من او عين لقوله صلى الله عليه وسا ان الله تعالى اهملي كلذي حق عقد الا لاوصية لوارث (الانتصديق البقية ) أي شية الفرماء وبفية الورثة لان المانع من التخصيص تعلق حقهم بالتركة فاذا صدقوء زال المانع وجازالنمصيص ( وجاز ) أي اقرار المريض ( لنيره) اي لغير الوارث لوجود

الفنضى والنفاء المائع اما الاول فلائه تصرف في غالص ماله وهو مقتضى الجواز

واما النائي فلان الآنم من الجواز كان الارثوقدائني (ولو) وصلية كان اقراره

( بكل ماله ) ااروى من ان عررضي الله عنهما له قال اذا اقر الرجل في مرضه دين لرجل غير وارث فانه جائزوان احاط ذلك عاله والقياس الايص عواقرار مألا

فالثلث لان الشرع قصر تصرفه على الثلث وتعلق بالثلثين حق الورثة ولهذا لوتبرع بحميم اله لم غذالا في الثلث فكذا افرار ، وجب أن لا يفذا لا في الثلث وليكن

ثرك الفياس أاروى هن ابن عمر رضي الله هنهما (افراه) اي لاجنبي ( عال تم )افر (منونه من نسبه وبطل اقراره و )آفر (لاجنبية ثم نكحهـا صنم) اقراره لهــا وعند زفر سطل هذا الاقرار ايضا لنهمة ولنا أنه أقروليس بينهما سبب الهمة

فلا بعل بسبب محدث بعده مخلاف السئلة الاولى لان دعوة النسب تستند الى

زمان العلوق فيظهر انالبنوة النسة زمان الاقرار فسلا يصبح اما الزوجية

(قولدولوا تردين لل طلقها فيه اى في مرض موئه ) الملق في السلاق وقيد في الهذاء الالتوريد البائن ولويدون الثلاث و تلا في الكنزولم مذكر أنه بسؤالها وقال الزيلعي هذا اذ لملقها بسؤالهاوال طلقها بلا-ؤالها فلهاالمراث بالنا ماباغ ولابصرم الاقرار لهالانها وارته دعر فاراه وقال فاضىزادمائه تتبع عامةالمتبرات حتى الجامع والمهبة واتخاو جدت المسئلة وجدتها مقيد بكون الطلاق بسؤال المرأة اوبأمرها فالظاهرماذكره الزبالمي واما عدم تعرض ﴿ ٣٦٨ ﴾ المصنف وصاحب الكافى وكثيرمن الشهراح هينالفند المذكور فيموز ان يكون شاء على فقتصر على زمان الزوج فلايظهران اقراره كان لزوجته (تخلاف الهبد والوصية) ظهوره عاصرح به في كتاب الطلاق ايمخلاف الووهب اياشيا اواوصى لهابشي ثم تزوجها فانهما بطلان انفاقاقان اه (قولد ذاها الاقل من الارث الوصية تمليك بعد الموت وهي وارثة حيناذ فلأتصيم والهبة فىالرض وصبةحتي والدين) وبدنم لها محكم الاقرار لاتنفذالامن الثلث كإمياتي بانه في كتاب الوصية فصادت كالوصية (ولواقر بدين لاعكم الارتحق لانصير شريكة في لمن طلقهافيه) اي مرض موته (فلها الاقل من الارث) اي ميراثهامنه ( والدين ) امبان الركة (قولدا قررجل بينوة غلام لقيامالتهمة بنقاءالمدة وباب الاقراركان منسداليقاء الزوجية فربمالقدم فليالطلاق الخ) قال في الهداية ولو كان مريضاتم لصم اقراره لهازيادة على ارثها ولاتهمة في اللهماذ بسار اقر)رجل (ما واغلام) لانخ الاالمئلة النقدمة مندرجة في حيث ولاهذا ابني (جهل نسيه في مولده) وقدم بان فائدة عذا الفيد (ويولدمثله هذه (قول و ولدمنه الله وصدقه) لمثله وصدقه) اى الفلام ذلك المغر (وهومن اهله) اى من اهل تصديق ( نت فان لم بكن كذلك بؤ اخذ القربه من حيث نسبه ) اینسب الفلام ( منه ) ایالمقر( وشارك ) ای الفلام (الورثمة ) بشرط استعفاني المالكالواقرا بأخوة فيرمكا جهالة النسب لانه لوعلم لم يثبت من الغير والدبولد مثله لمثله لنلا بكون مكذباظاهرا قدهناه عن البنايع (قولد صم اقراده والربصدقه الفلام لانالمشالة فياغلام يعبرهن نفسه فلاندمن تصديفه لانه فيهد اى الرجل بالواد والوادين) عاد صعة تفسدحتياذا كان صغيرالابعثبر تصديقه ولذا قال وهومن اهله وشارك الورثة الاقرار بالولد اذكرجلة مايصيح في لاندلائت نسبه منه صار كالوارث المروف (صبح اقراره ) اىالرجل ( الولذ حانب الرجل واناد بالصراحة محة والوالدين )لانه اقرار على نفسه وليس فيه حل النسب على الغير (والزوجة الاقرار بالامقال في العناية وهورواية والولى) لان.وجباقراره يثبت بينهما يتصادقهما بلااضرار باحدفينة (و )سم تعفد الفقهاء ورواية شرحالفرائش (اقرارها بالوالدين والزوج والولى) لا ثالا صل ان افرار الانسان حدّ على نفسه لا على للامام سراج الدن المصنف والذكور غز ، و بالاقرار بهؤلا ، لا يكوث اقرارا الاعلى نفسه فيقبل (وشرك تصديقهم) لا ناقرار فيالبسوط والايضاح والجامم الصغير غيرهم لايلزمهم لان كلامنهم في مدنف الااذا كان القرله صغيرا في مد المفروهو لابعير للامام المجوبي الااقراد الرجل يصيم عن نفسداو عبداله فيثبت نسبه تجردالاقراد (ولو كان عبدا لنيره يشترط تصديق بأربعة نفر بالابوالاين والرأةومولى

الزماعلى تفسها دو ترغيرها فينقذ عليها (وصحمالتصديق بعدموت المقرالامن الزوج بعدموتهامقرة) بعنى صح التصديق في النسب بعدموث القرابقاء النسب بعد الموتوات الشبخ على القدسي فيه تظر افول الزيلعي اقريكاحها ومات فصدقته بعد موثه يصعوحني يكون لها الهر والارث لبقاءحكم اذاقر بالجد اوان الان لابصح اذفيه حلالنب على النبر اه ( قوله والزوجة) اى الحالب عن زوج وعدته وليس مع المقر من يمتنع جمه معها ولااربع سواها كاذكره قاضى زاد. النكاح) (قولدوالولى ) اىالاعلا والاسنل اذالم يكن ولاؤه 'لمانا من النبرذ كرمة منى زاده (قولدوال الريخاحها ومات نصد نديمد موته بصيم ) هو بالانفاق اله الاكلوغيره وقال قي البرهال وتصديقه اي الفرله بعد موتها مل نكاح اثرت له بدلنو هنداي سننذلانهالمات زال التكاح بجميع دلائن وعندهما تصديقه بعد موتهاصحيح وعليه مهرها ولدالبرات منها لال الافرار بمهالغرو حدرولا بظل بالوت وقبلالآ صحيالىالا ختلاف فيتصديقها المه يعدمونه فلابصح مندابي حنيفةلان ثبوت الغربه

المنافة اه ومن الظاهر ان الإن ليس

معد يخرج صعفالا قرار بالبنتاء وقال

في البر ماز بصح اقر ار و الولدو الوالدين

بعنى الاصلوان ملااه وقال العلامة

مولاه كاشرط تصديق الزوج في دعوى المرأة الولداوشهادة امرأة ) فابلة كانت

اوغيرها(في،اقرار) امرأ:(ذات زوج،الولد وعدمالعد، في غيرها) اي في اقرارامرأة

غيرذا شالزوج بعني اذالم تكئ المرأة ذات زوج ولامتعدة صنم اقرارها بالولدلائ فبه

أوبيد فيواحق بالارت من المقرله حتى لواقر بأخوله عقد اوخالة الالارتاجمة اواخلالة كذا هم حق السناية بأن الوارت القريب كقوى القروض والعسبات مطلقا والبعد كذون الارسام او مخالفات فوال البطى ان بخان لهيؤ وارث لارت اغراف لان النسب بثب باقرارة فلابت في المرارة من المرارة من المراكز به المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز و معاني الورك المراكز من المالو المتارة بعدة والمراكز من الثالث لا ينذذ الابليان المراكز من المراكز مصراف المراكز من الثالث و وسيقمن و «مركان المراكز من المراكز من الثالث المراكز من المراكز المراكز من المراكز المراكز من المراكز من المراكز من المراكز من المراكز من المراكز المناز المناز المراكز المناز المناز المناز المالور المناز الم

وعو النكاح بعد مونه عمال فلا بتصورا متاوة ومندهما يصح حتى بجسابها المهر لانها محل بشكا وأمكن متاثر ميفانها وندا جازيها غسله مشكلا نما اذامات انورات المحل والقالا يتسلها اله الانتفاق الذكور في الهناية عالله مذا ( قول بهنين ان كان المقروا رشعم و ف تربيب

ابي حنيفة لانهالمانت زال النكاح بعلالله حتى بحو زله ال يتزوج اختمار أربعاء واها ولامحل له ان بفسلها أبطل إقر ار ها فلا يصح التصديق بعد بطلا ف الاقر او (اقر منسب من والوالدين ليسله الرجوع منه وبذلك هُرولادكا مُوعمل ثبت)اى النسبولا تقبل اقراره في حفدلا ن فيه تحميل النسب على صرح في الاختيار مقوله واذا صم الغير فاذاادعى نفقة اوحضانة يعتبر في حقها (و برثالا مع و ارث و ان بعد) يعني الكال الاقرار بهؤلاءاى بحوالولدوالوالد المغر وارتسروف قريب اوبعيد فهو احق الارت. الفرله حتر إواقرباخ ولهجة لاعلك المقرائر جوع فبدلاث النسب اذ اوخالة فالارث تلممة اوالخالة لاننسبدلم ثبت فلانزاحمالوارث المعروف(مات او نبت لابطل بالرجوع ولدالرجوعاد فاقرباخ شاركة في الأرث بلانسب) لان مقتضى إقرار هشيئان جل النسب على الغرو لا أقرعن لاشتنسبه كقرابة غيرالولاد ولاية له عذه. شر تنه في ارثوله فيه ولاية فيعتبر التاني لا الاول ( إقر احدا لي سيث له ) لآله وصية معنى قال اقراره تشم اى لذلك البت (على آخردين بقبض) متعلق باقر (أبه نصفه لاشي له و النصف للآخر) امرين تحميل النسبءلى الغيروالثانو بعنى المات وترك المين وله على رجل الف درهم فأقر احد الاسين ال اباه قبض منه نصفه الاقرارله بالمال واله ملكه مندهد وكذبه الآخر فلاشئ للمقر والمكذب نصفه لأث الافر ارباسة يفاءالد بناقرار بالدين على الوارث فبصحوالاول لاعلكه فبطل الميت لأذقبض الدئ انما يكو ن مقيض عن مضمو ن يصير د ما فيقاصان فاذا كذبه اخو . اه وهذا الفرق من مفر دات الاختباء استفرق الدين نصيبه فالم بقض جع الدين لا يكون له من المير اثشي (ولا يرجع القرعلي اخيه ينصف ماقبض وان تصادفا على اشراكه) اى القبوض (بينهما) لانه لورجع على فليتنبه له فاله مهم ( قولدوالنصف للآخر) قال الاكل يعنى بعدان محلف أحيدار جعاخوه على الغريم فيرجع الغريم على المفر مقدر ذلك لانتقاض المفاصد في ذلك القدر وهاله دنا على الميت والدين مقدم علىالارث فيؤدى الى الدور بالله انه لايما إن اباء قبض منه شطر

زوجها هند ابي حنيفة (حتى تحيس وتلازم) كالدين التابت بالمات الاستهاد الله هنا علما الشكر طق الدين بالا الواليدة ( وصندهمالا) الى الاتصدق في حق الزوج فلاتحيس ولائلازم المابية المه في المن المالات حقالات الله فيه منع الزوج من مشياتها والحرارها لا يصفح لها يطلان حقالات والدين والد المند منها المن المنه من جهة المتر الان حقه كله حصاله من جهة المتر فلا المناف فعلمه اله كذا في التبين وقدمنا من النابة أنه علم في المسافة الاولى المناف فعلمه المكافئ التبين وقدمنا من النابة أنه علم في المسافة الاولى المنافئة الاولى المنافئة المولى المنافئة المنافئ

رقيفا )بعنى منذأبي بوسف خلافالممد مجهولة النسب اقرت بالرق لانسان وصدقها) المقرله (ولهاز وجواو لادمنه) اي من الزوج(وكذبها)اي الزوج(صير في حقها)اي في حق المرأة حتى اذاهاق بمدالا قر ارواد (قولدلاحفه وحق الاولادالخ) يزدعلي كونافرار هاغبرصميم فيحقه اننفاض يكون رقيقا (لاحقه وحق الاولاد) نقرع على قوله لاحقه بقوله (حتى لاسلل النكاح) لملافهالانه نفل في المبطعن البسوطاز وفرع على أوله وحق الاولاد يقوله (وأولاد) حصلت (قبل الافرار ومافي بدام وقنه) لملافها لننان وعدتها حضنان بالاجاع اى وقت الاقرار (احرار) لمصولهم قبل اقرار هابالرق فاماو لدعلق بمدالاً فرار فانه لانها صارت امذ وهذا حكم بخصها يكون رقيقا عندابي يوسفاذحكم برقباو ولدالر فيفةر قبق وحرعند مجدلانه نروجها اء نم نفل عن الزيادات ولوطَّلقهـــا بشرط حرية اولاده منهافلاتصدق على ابطال هذاا لحق (مجهول النسب حروصده ثم الزوج تطليفتين وهو لايعا إقرارها اقربارق لانسان وصدقه صم فيحقه حتىصارقبقاله(دون|بطال|لعنق)حتى بق ملك علبها الرجعــة ولوعر لاعلك هنقه حر ا(قان مات العنبق) ای العبدالذی اعتقه مجهول النسب (بر نه و ار نه از کان)ای وذكر في الجامع لاعلك علم أوأم يعلم انكان له وار ش(والا) اي وان لم يكن له و ار ش( قالفر له ) اي مر ثه الفر له لا نه كان المه فروقد قبل ماذكر قباس وماذكر في الجامع اقر المقرلة (قال مات المقر ثم العترق قار ته العصية القر) لا نه لما مات النقل الولاء المر علاف اسمسان وهو الصيماه وفي الكافي مالوكات حيا ( قال لى عليك الف فقال الحق او الصدق او البقين او انكر ) اى قال حقا آلى واقرت قبل شهر ين فيمامدته وان اوصدةا اوسِينا (او كرر) اى قال الحق الحقاوالصدق الصدق اوالينين الغين قرت بعد مضي شهر من فاربعة والاصل اوحفا حفا او صدقاصدقااو بقينا يقينا (اوقرن بدالر) بأن قال الرالحق اوالحق الرالى ائد مني امكن تدارك ما خاف فو ته باقرر آخر ، (كان الاقرار) لانه عابوصف 4 الدعوى فصلح البواب يستعمل في التصديق عراة الغير ولم تدارك بطل حقدلان فوات حقه مضاف الىتقصير. حندُدُ فان لم فكأنه فال ادعيت الحق الى آخر و (ولوقال الحق حق او الصدق صدق او الفين ضري لا) مكنه التدارك لايصحالا قرارق حقه ى لا يكون اقر ار الانه كلام الم مخلاف ما تقدم لانه لا يصلح للا تنداء (قال لا منه باسارة أو إذ أنه فاذاا قرت بعد شهر امكن للزوج الندارك بإمجنونة يا أيفة او قال هذه السا رقة نعلت كذاو باعها فوجد)اى المشتري (بها)اي بالحارية في شهر بعده فلم يصر مبطلاً حقه واذا ( واحدامها) اي من هذه اليوب (لارد)اي الامة بعدالبيم (4) اي واحد من عده اقرت بعدشهر يثرلا بمكنه التدارك وكذا العبارات لان فير الاخيرندا وقصدالمنادى اعلام المنادى واحضاره لا تحقيق الوصف الطلاق والعدة حتى لوطلفها ثنتينثم الذي نادام ولهذا لوقال لامرأته باكافرة لايفرق بينهما والاخيرة شنيمذ(تخاذف اقرت بملك الثالثة ولواقرت قبل الطلاق تبين بثنتين ومضتمن عدتها حيضتان هذه سارقة اوهذه آلفة اوهذه زائبة اومجنونة ) حيث ترديواحدة من هذه ثمافرت بملائ الرجعة ولوهضت حيضة العبارات لانه اخباروه و لنحقيق الوصف(و) بخلاف(يالهالق اوهذه المطلفة فعات كذا) ثم افرت نبين محيضتين والاصل امكان حيث نطاق امرأته لانه متمكن من اثبات هذ الوصف شرعا فبجعل كلامه ابحابا التارك ومدمه اه (قوله فان مات لِكُونُ صَادَنَا فَيَاتُكُمْ مِهُ وَتُمَدُّ لِا يَمْكُنُ مِنَ اتَّبَاتَ تَلْكَ الْاوْصَافَ فَمِهَا وَكَالَ مُدَاءُ وَشَمَّا الدنبق يرثه وارثه الخ) كذا فى الكافى لاعقفا ووصفا كذاف الكاف والمحبط نمقال في المحبط وان كان المميت ح كتاب الشهادات كاب نت كان النصف لهاو النصف للمقرله اه وان حنى هذاالعنبق عي في جناته اورده محقيب كتاب الاقرار لمام الاطاجة الى الشهادة بعد عدم الاقرار في كون لانه لاما فاذله وانجني عليه تجب ارش متأخرا عنه في الاعتبار (هي) اي الشمادة(الحبار محق للغير على آخر) سواءًكان العبدوهوكالمملوك فيالشمادة لانحرت بالظاهر وهوايسلح للدفع لاللاستمقاق

حق الله نعالى اوحق غيره ( عن يغين ) اي ناشنا عن يعين ( لاعن حسبان وتحمين ) والبه الاشارة بغوله صلىالله دليه وسإاذارأبت مثل أكتبس فأشهدوالا

( 449 )

فلنءنه آلروا بذفى باب الأخبار وهندهما بحللهان يروى وهذآخلاف ماسبذكره بقوله ولايشهر من رأى خطه ولمهذكرهاحتى منذكراه (فولدوجوبالحكم علىالفاضي وجهابعدالنزكية)اشزاط النزكية فولهما وهوالمفتىء كاسبأق ولأبحوز للفاضي تأخير الحكر بعدوجو دشر الطه الاني ثلاث رجاء الصلح بين الاقارب واستمال المدعى واذا كان عند الفاضي ويبذ كافي الأشباء والنظائر (قول وتجب الطلب في حق الصدان لم يوجد غيره) كذا ان وجدو لكن هذا اسرع قبو لا لابسمه الامتناع الفه من نصيع الحق كما في الفتاوي الصغري (قوله ولا بحوز كتمانها لقوله ﴿ ٣٧١ ﴾ تعالى ولايأب الشهداء اذامادهوا) جَرى على ماعليه الاكثر كان عباس وعطاء انه في طلب اقامة فدع ولهذا فالوا انهامشنفة من الشاهدة التي معنى العابنة (وشرطها العقل الكامل) الشهادة ومفعول ولابأب محذوف لفهم بازيكون ماذلا بالغا فلاتقبل شهادة المجنون والصبى (والضبط) وهوحسن السمام المعزراي لامأب اقامة الشهادة واذادعو والفهروالحافظ الى وقت الإداء (والولاية) بان يكون حرافلا تقبل شهادة الفن (و ركمياً) أظ ف اأساى لا منعون في فت دعوم الداخل في حفيقتها (لفظاشيد) عمني الخبردون القسميذ كره الزيلعي حتى اذائركُ لادائراو أشبة مأقر ومالحا فظ السيوطي لمرتقبل الشهادة وحكمها وجوب الحكم على الفاضى عوجها بعدالنز كية) والقياس انالاً بذ في الطلب للصمل وهو يأن كونبهاجمة المزمة لانه خبرمحتل الصدق والكذب ولكنه توك بالنصوص ماجرىعليةقنادةوالرجع وهونجمول والإجاء (ونجب) اى النمادة (بالطلب) اى طلب المدمى (ف-ق العبد) وانااعتبر علىمااذا لمهوجد غيره والافالاولى طلبه لانباحقه فيشترط طلبه كإسائر الحقوق (ان لم وجديدله) ولامجوز كتمانيها الامتناعاه كذا فيالتفسر العلامة مجد لقوله تمالى والإيأب الشهداء اذامادهوا تمانه اتما بأثم اذاهر البالقاضي بقبل شبادته الكرخى الشائع. اه والحكم كفات وتعين عليه الأداء وانء لمران القاضي لايقبل شهادته اوكانوا جاحة فأدى فيره بمن بقبل عندنا فياولوبة امتناع الصدل كاقال شهادته فنهلت لايأتم وانأدى فيرءو لمهقبل شهادته يأثم من لميؤد اذا كان من نقبل فيالفناوي الصغرى لآبأس للانسسان شهادته لأن استاعه بؤدى الى تصبيع ألحق (دون حق الله تعالى) فانهائجب فيُعبلا ان يُصرز عن قبول الشهادة و تحملها طلب(كمتقالامة وطلاق المرأة) فان فيتما تحريم الفرج وترك الشهادة فيتما رضا الوجدفره والافلايدمه الامتناماه بالنسق والرضابه فسق (وسترها في الحدود افضل) لقوله عليه الصلاة والسلام للذي (قُولُدُنُمُ أَنَّهُ الْمَايَأَتُمُ الَّخِ) قَالُهُ الزَّبِلَّعِي شهدهنده لوسترته شوبك لكانخبرانك وتلقينه لادرء بقوله العلك لمستها اوقبلتها وهذا اذا كالموضع الشاهدقربينا آيذناه رة على رجان السر (ومقول فالسرقة اخذ لاسرق) احياء لحق السروق من موضع الناضي وال كان بعيدا منهورهاية لجانب الستر (ونصامها الزنااريعة رحال ) لفوله تعالى واللاتي يأثي بحيث لاتكندان يغدوالى الفساضى الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علمين اربعة منكم وقوله تعالى ثملميأنوا باربعة لاداءالشهادة وبرجع الىاهله فيبومه شهدا، (و) نصاماً ( لبقية الحدود والقود رجلان ) لقوله تعمالي فاستشهدوا ذلك قالوا لايأتم لآنه بلحقهالضرو شهدين من رجالكم ولانقبل فها شهادة النساء لمافها من شهة البدلية لذائ وقال تعالى ولا بضار كانب ولاشهير ثمان كان الشاهد شيمًا كبر الايقدر على المني الى الهوضم الحاكم وليس له شي من المركوب فركبه المدعى من عنده قالو الابأس به وتغبل الشهادة لانه من باب اكر ام الشهود وقد قال عليه السلام اكرموا الشهودوات كان يقدروركه المدمي من عنده قالوالانفيل اه (قة (دو الفينه قدر ، ) من إضافة المصدلفا عله والضمير عائدة بي صلى الله عليه وسلم و اللام في قدر ، التعايل و قال الزباعي فبانقل من تلفين الفرلدر، من الني صلى الله عليه وسلم واصحابه دلالة نااهرة على أن السنر أفضل (قوليدو نصابه الهز أاربعة رجال لقوله تعسألي واللاني أين الفاحشة) الدليل والكان لاثبات الزنافي حانب النساء مثبت الحكم كذلك الرحال بالساواة (قوله و نصام الفية الحدودوالقودرجلان لقوله تعالى فاستشهدواشهيدش من رجالكم) قالاالكرخي الشافعي فيتفسيره واستشهدوا الهلبوا قافه البضاوى اى فالسين على بابرا للطلب ويمتمل كما قال ابوحيان وغير ءان يكون الفعل بمعنى العل كما قاله الجلال السبوطى اله (قول ولاتفيل فيهاشهادة النساء) لمافيه من شهة البدل لقوله تعالى فالالمبكونا رجلين فرجل وامرأنان وهوآية البدلية وشهة البدلية

عنعمن قبول شهادتين فيايسقط بالشمات لانالشبهة فيا كالحقيقة كافهالكافي

( فوليو وابذا قالو النماستية من المناهدة التي عن المائة) أو قالكالو بلي فلهذا قالو النماستينة من المناهدة التي إلى ( فق لير المنطالي و فت الاداء) ظاهر ماشرا المسلطة طيار و فت النحيل التي الاداء كان رواية الملديث على قول الامام و لذلك

(و) نصابها (للو لادة واستبلال الصبي المسلاة عليه والبكارة وهيوب النساء في موضع لابطلع علمه الرحال امرأة واحدة) تقوله صلى الله عليه وسلم شهادة النساء حائزة فيمالا يستطيع الرحال النظر اله والجعم الحلى باللام برادمه الجنس اذالم بكن تمة معهو دا ذالكل ليس تر ادقطعا فرادمه الاقل ليقنه (و) نصابها (لغيرها) من الحقوق سواء كان (مالا اوغير كنكاح وطلاق و وكانة و وصية واستهلال الصبي للارث رجلان او رجل و امرأنان) اا روى ان عرو عليارض الله تعالى عنهما إحاز اشهادة النساء مع الرحال في النكاح والفرقة كاق الاموالوتوابعها (ولزم في الكل) في الصور الاربع الذكورة (افظ اشهد القبول) حتى لوقال الشاهداه إاواتيق لاتقبل شهادته لان النصوص وردت منا الفظ وجواز المكر الشهادة على خلاف القياس فيقتصر على مور دالنص (ولزم ابضا العدالة) وهي كون حسنات الرجل اكثرمن سيئاته وهذا يتناول الاجتناب من الكباثرو ترك الاصرار على الصفائر لان الصغرة نكون كبرة بالاصرار على ماروى من النبي صلى الله عليه وسل انه قال لاصغيرة معالاصرارولا كبيرةمع الاستغفار (لوجوبه)اى وجوب الغول لغوله تعالى واشهدوا ذوى عدل منكم ولان المابر محتمل الصدق والكذب والجدهو الجرالصدق وبالعدالة يترجح جهدالصدق اذمن ارتكب غيرالكذب من المعاورات يرتكب الكذب ايضاوفيه اشارةالي ان العدالة شرطروجوب العمل بالشهادة لاشرط اهليةالشهادةلان الفاسق اهلالولاية والقضاء والسلطنةوالاماءةوالشهادة عندنا ومن ابى يوسف الدالفاسق اذا كال وجيها في الناس ذامروأة يقبل شهادته والاصح انشهادته لاتقبل الاان القاضي لوقضي بشهادته يصحوعندنا كذافي الكافي (وهي) اى الشهادة (أو) كانت (على حاضر تجب الاشارة) اى اشارة الشاهد (الى ثلاثة مواضع) اهني (الخصمين) اى المدعى والمدعى عليه (والمشهوديه لو) كان (مينا) احتراز من الدين(ولو) كانت (على فائب او مت فعوه و نسبوه الى ايه فقط) بان فالوافلان ىنىلان(لاتقېلىحتى ئىسبوءالىجد، ولاشو به صناعته) اى ان ذكروا اسمه واسم أبيه وصناهته لايكرفي (الااذا كان معروفاتيا) بان لايكون في بلد. شريك له في تلك السناهة وازذ كراسمهواسم ابهوقبيلنه وحرفته ولمبكن فىمحلنه رجلآخرمذا الاسروهذه الحرفة بكني والأكان آخرمثله لايكني حتى فد كرشيأ آخر مفيد التمين واوذكر اسمدواسما به وفخذ اوصناعته ولم فمكرا لجدتقبل فشرط التعريف ذكر ثلاثة اشيا نعلى هذالوذ كرلفيه واسمه واسماب قبل يكنى وألصحبح الهلابكني وفي اشتراط ذكر الجداختلاف (ولوقضي بلاذ كر الجدنفذ) وكذافي العمادية (ولا يسأل من شاهد بلاطعن الخصم (بعنى ال الفاضي يغتصر على ظاهر العدالة فى المسأو لا بسأل و لا يتفعص الاالشاهد عدل او لااذالم بطعن فيه الخصيرواذا طعن سأل الفاضي عنه في السروزك فالعلانية(الافي حدوقود) انه يسأل في السرونزكي في العلانية فيهمابالاجاع لمعن المصماولا لانه محتال لاسقاطها فيشترط الاستقصاء فيمما (وعندهما يسأل في الكل مسرا

( في لدوو صدة ) قال في الحوه قالم اد بالوصية عهناالا بصاءلانه قال اوغرمال ظوكان المراد الوصية لكان مالااه ولهل الجال لانفترق في الحكم من الشعادة بالوصية والابساء (قوله بأن لابكون في للده شركاه في ثلث الضاعة) لمبشتر طهذا في حامع الفصو لعن بل قال ولود كروا اسمه وآسمانيه وصنعاعته لايكمة الااذا كانت الصناعة يعرفها لا محالة فينشذ بكن إه (قوله واو ذكر اسمه واسم ابه وفغذه أوصناءته ولم يذكر المدتقبل الخ) قول لغير ألغائل لمات ، نقله بعد. في حامع الفصولين والاابعلامة صطئمةال صاحب الحامم القول الصحبح التعريف لانكشر الحروف فيذغى الركئ ذكر ماعصله التعريف فلوكان معرو فابلقبه وجده نبغي البكئي ذكر لفبه وجده اه (قوله ولابسأل من شاهد للالمعن الحصم قول الىحنيفة رجه الله تعالى (قولدوبلنس من المزكي تعريف حالهم) كيفينه اذمن عرف حاله بالعدالة بكنب تحت اسمه في كتاب الفاضي انه مدل ما زُ الشهادة ومن عرفه بالفسق يسكت ولايكتب احترازا مزالهتك ويقولالله اعزالااداهدله غيرءوخاف ان محكم الغاضي بشهادته فعين ذيصرف بهومن أببعر ف حاله يكنت تحت اسمه الهمستور وردالعدول المستورنسرا كبلا تظهر فيوذى كذا فيالنبين (قولهومن عرفه بالفسق لايكتب شبأ) يعنى مالم بعدله غيره كاذكر ناه فحبنئذ بصرح بفسفه ثم ال المصنف لمبذكر مااذا لم بعلم حاله وقدذ كرناه (قولداقول فيه اشكال ﴿ ٣٧٣ ﴾ الخ) عكن دفعه بالنظر الى الغالب (قولد و لا يصح نعد بل الخصير هكذا قال الوحنيف هذاتفريع من الامام رحه الله تعالى على وهلنا) والم بطعن الخصير لأن ناءالقضاء على الجدة وهي شمادة العدل فيتمرف عن العدالة قول من برى السؤال عن الشهو دوام (وبه بغنى) تمالنزكية فى السران بعث قطعة قرطاس كتب فيداسماء الشهود وحلبتم علىقوله فلا يتأتى ذلك لانه لابرى وبلغس من المزكى تعريف حالهم والتزكية في العلانية ان مجمع القاضي بين المزك والشهور السؤال عن الشهود نظره تفريعه فى مجلس القضاء فيسأل الزك عن الشمود عضرة الشمود أهؤ لا معدول مقبول الشمادة في الزارعة (قولدكني واحدائزكية لزكم اوبجر حهروو فعالا كنفاء بنزكية السرفى زماننا لان تزكية الملائة بلاءو فننة و الرجمة الخ) هذا أول الامامر جمالله اداالهمودوالدعي مقابلون الجارح بالاذي والاضراريه (وكن النزكية النقول الزكي) تعالى وكذاعلى فول ابي وسف رجه الله اى بكنساازك في ذلك الفرطاس تحت اسمه (هو عدل) و من عرفه بالفسق لا يكتب شيأ تعالى وعوالذى وعديه فياتندم غوله احترازاهن البنكاو يكتب الله أعا (و إن لم يقل حائز الشيادة) قال في الكافي ثم قبل لا مدان وابو يوسف بجوزه كاسباني اء قال مقل المعدل هو معدل حائز الشهادة الذالعبداو المحذو دفي القذف اذا تاب قد يعدل والاصي الزبامي وهذا عندغما وقال محدبشرك ان يكنني هوله هو عدل لتبوت الحرية بالدار الهول فيه اشكال لان المحدود في الفذف فالتزكية مايشترط في الشهادة من انعدد التائب فدبكون عدلا كإذكره فلابدمن قوله حائزالشهادة ليحرج وهذالا بردعلي هبارة الهداية انلهذكر فبالمحدودق الةذف لكن لابدفيه ابضامن اعتبارهذا الفيدليخرجه ووصف الذكورة حتى بشترط في تزكية فحيناذ لابكون الاكتفاء بقوله هوعدل اصح (ولابصيم تعديلالخصم) عكذاقال شهود الزنا اربعة ذكور وفى الحدود الوحنيفة بسنى أن تعديل المدعى عليه الشهود لا يصحولان من زع المدعى وشهود وان المدعى والقصاص بعلان وفي الحقوق بحوز علىه ظالم كاذب في الانكار وتزكية الكاذب الفاسق لانصيم وعندهم الصحمال كان، رجلان او رجل وامرأتان وفيمنا اهله الكان عدلالكن عند مجدلا بدمن ضم آخر البداسدم جواز تعديل الواحدابو لايطلع عليه الرحال امرأة واحدة وسف بحوزه كاسيأتي والمراد خديل تركيته ( بقوله هم عدول لكنيم اخطأوا ربهام اسالشاده اه وترجد الاعي اونسواوهم عدول) ولم يزد على هذا وامالو قال صدقوا اوعدول صدقه فقد لزم مقبولة عند الكلكا كاسنذكره الشاه الحكم) لانه افرارمنه بذوتالحق مخلاف مالوقال هرمدول ولم زد عليه حيث الله نعالى (قو لدحني نحوز تزكية العبد لابلزمه شيُّ لانهم مع كونهم هدولابحوز منهم النسبان والحطأ فلايلزم من كونه الخ)كذا)بجوز نزكية احدالزوجين هدلاان بكون كلامه صوابا (كني واحد التزكية ولترجمة الشاهدوالرسالة الى الآسرز تركية الوالدولده وبالغلب كافي المزى)لان النزكية من امور الدين فلابشرط فهاالا المدالة حتى نجوز تزكية المبدو المرأة التيين (قو لدو الاحوطانان) كذاقال والاعمىوالمحدود في الفذف التائب لان خبرهم مقبول في الامور الدينية (والاحوط الزيلعى والاحوط فىالكل اثنان الاائه اثنان)لان فيه زيادة طمأ نبنة هذاكله في تزكية السرواما تزكية العلانية فيشترط فيهاجب قالرقبله وفىالمحبط احازنزكية السبى مابشترط فالشهادة من الحرية والبصروغيرهما سوى فظ الشهادة بالإجاع لان معنى الشهادة فبالناهر ولذا تحنص بمجلس الفضا (لسامع) اي مجوز لسامع (ما يتعلق بالافوال)

النبادة الماالليم والبصروه على موى هدااتها دة جاع لاسان والوابشرط الذكورة وهددالهادة والتبارية والبصروه على الشهادة النبادة الماليم المناسق بالافرال) كلما عن المناسق الشهود الحد بالإجاع و بنبق المناسق المناسق والمناسق والمناسق

(قُولُهُ بأن بكون في البين وحده وهم الشاهدانه ليس في البيت فيرماخ) قال في الكافي وعرالشاهدذلك بأن دخل البيت وهرانه ابس فه غده نم خرج و معدال (قوله لكن فدغي بقاضي الانتباء الني كذاذ كره الزباعي (قولداو مرى شفص الفالة ويتمد هنده النان الخ) شرط نصاب الشهادة والحلق في ذات فشمل تعريف من لانقبل شهادته الهاكالاب والزوج وبه صرح فيجام النصولين وصمة الشهادة على المنتقبة نال به بعش مشامخنا صدالتعريف ولواخبر ﴿ ٣٧٤ ﴾ العدلان ان هذه المهرة فلانة بأت فلان تكفي هذه الشوادة على الاسم لاحقيق (ويقول اشهد لان اشهدني) كبلا بكون كاذبا (ولابسعه الثمادة بسماعد من وراه والنسب مندهما وعليه فتوى فان

(الجاب)اي لوسعم الشاهد صوت من يشهد عليد من وراءالجاب لا يسمدان يشهد لا حمّال ان يكون غر ءاذا لنمَّة تشبه النمة (الااذاتمين الغائل) بان يكون في البيت وحدمو درا الناهداله ان بشهدا الفرع على شهادتهما كاهم

يس فيه غير ءثم جلس على المسلك وليس فيه مسلك غير و فسمع اقر ار الداخل ولم ير ما ذحه منذ طربق الاشهاد على الشهادة حتى بشهدا بحصله الط لكن نبغي الفاضي الالعبله اذا فسراهاذ ليسمن ضرورة جو ازالتمادة

القبول عندا لتفسير فأن الشهادة بالنسامع تغبل في بعض الحوادث لكن اذاصر س، لانفبل

سبأني (او رى شخص القالة ويشهد صدمانان انهافلانة منت فلان بن فلان) قال الفقيه

ابوالبث اذااقرت امرأة من وراه الجاب وشهد عنده انال الما فلانه منت فلان ن فلان

لايجوزلن سعاقر ارهاان بتهدعلها الاادارأي شخصها يعنى حالماافر ت فينتذ بحوز

انبشهد على افر ارها بشرط رؤية تخصها لارؤية وجههاقال الوبكر الاسكاف الرأة

اذاحسرت عن وجهها فغالت الماقلانة بنت قلان من فلان من فلان و قد و هيساز و بعي مهري

فان الشهو دلا محتاجون الى شهادة عداين المافلانة منت فلان من فلان ماداه ت سداذ عكم

اشاهدان بشير البافان ماتت فيننذ عتاج الشهو دالى شهادة عدلين انهافلانف بنت فلان

ابن فلان كذا في العمادية (ويشهد على الشهادة مالم يشهد عليها) لانها تصرف على

الاصبل بازالة ولاينة في تفيذ قوله على المشهود عليه وأزالة الولاية الثانة لانير ضرر

عليه فلا من الانابة والتحمل منه (ولا) يشهدا يضا (من رأى خطه) اى الذي كتب فيه

شهادته (ولم ذكرها) اىشهاته (كذا الفاضى) يعنى اذاوجد فى ديوانه اقرار رجل

الرجل محق اوشهادة شهو دشهدوالرجل على رجل محق و هو لا مذكر . لاعتكر مد ولا ،

ينذه حتى نذكره (و) كذا (الراوى) بعني ادالم بنذكر لا محل إدار وابدلان كالاسلما

لأبحل الاعن هلو لاعلم هناب لاالخط بشبه الخط (ولو بالنسامع الافي النسب والوت والنكاس

والدخول وولاية القاضي واصل الوقف) فان الشهادة بالسامع بالزة فيها (اذا اخبر

بهار جلان اور جل وامرأنان عدولا) والقياس الانجوز لان الشهادة لانحوز الابعا

كإمرو لايحصل العإ الابالشاهدة والعباث اوباللبر الذو اثرولم بوجد فصار كالبيع والاجارة

بلاولى لان حكم المال اسهل من حكم النكاح و بعدالاستعسان ان هذه الامور تخنص

بنعاينة اسبابهاخواص من الناس ويتعلق بهااحكام بيق على انقضاء الفرون وانقراض

الامسار فلو النقبل فيها الشهادة بالنسامع ادعى الىالحرج وتعطيل الثالاحكام

تخلاف البيع والهبة والاجارة ونحوها لانه كلايسممه كل احد واءانه وزان يشود

اه والشهادة على المهر بانسامه فيه روانان والاصحائه جائز كافي الخلاصة (قولدواصل الوقف) قال في الهداية (بالتسامم) واماالو فف فالصحيحانه مقبل الثهادة بانتسامع في اصله دو تأشيرا تُطعلان اصله هو الذي بشتميراه و قال المكمال ابن الهمامذكر في ألجينهي لمنازانه مقبل على شرائط الواقف ابنها وانت اذاعر فت أولهم في الاوقاف التي انقباع ثبوتها ولم بعرف لهاشرائط ومهدار ف المابسلات أبا ما كانت مليه فىدواوس القضاة لم تفف عن نحسين مافى الجنبي لان ذلك هومعنى النبوت بالسامع اه

عند الفاضي على شهادتهما بالاسم

والنسب وبشهدا باصلالحق اصالة

فيجوزو فاقاو عنائ مقانل لوسمع اقرار

امرأة من وراه الجاب وشهد عنده اثنان

إنها فلانة وذكرنسها لم بجزأن يشهد

علمها الماني الجواب الملاة ونال ت

لم يعزاز إشهدعلها الااذارأى شخصها

حالااقرارها فحينةذ بجوزان بشهدعلي

افرارها بشرط رؤية شخصهالارؤية

وجههاا ه (قوله ولابشهد على الشبادة

مالم يشرد علما) قال في النهاية هذا اذا

سمعه في غير مجلس القاضي امالوسمع

شاهدا بشهد في مجلس الفاضي حازله

ان بشهد ولي شهادته وان لم يشهد و كذا

في الجوعرة (فوله ولابالتسامع الافي

النسب) قصره الاستثناء على هذه

الإشباء منني اعتبار التسامع فيغيرها

وذكر في المبط لانقبل الشمادة على

الولاء بالسماع عندهما وعندابي بوسف

آخرا يقبل كذا فشرح المجمع

ذلت وفوله وهند ابی توسف آخرا

مقبل بدني مجوزلهالشهادة به صنرح

مذلك الزياحي لانه لوفسر القاضي لاتقبل

عرفهابا عهاو نسماعد لان بذبني للعدلين

الزبلع لكنهذكرمانصه فالواوفي الاخبار بشترطمان مخيره رجلان اورجلوا مرأنان وهرمدول ليمصل له نوع عالوغليه ظء قُلُ في الموت يكنني باخبار واحد عدل اوواحدة لانه قديتمقق في موضع لبس فيه الأواحد نخلاف غير. لآن العالب فيهد أزنكون بيزالجامةويشترط فالاخبار لفظالشهادة فيفيرالموت وفيالموت لايشترطانه لابشترط فيدالمدد فكذا لفظالشهادة اه وفديحث لانقوله وقيل في الموت يكتني باخبار واحد عدل مفيدانه خلافالمذهب لصيغةالضمف وقوله بعد. ويشترط فيالاخبار لفظالشهادة فيغيرالموت وفيالموت لابشرط لاته لابشترط فيعالمدد فكذا لفظ الشهادة بفيد ازاللذهب الاكنفياء في الوت واحداه و في الفتاوي الصغرى الشهادة بالشهرة في النسبوغير وبطريق الشهرة الحفيقية او الحكمية فالحقيقية ال يشتهر ويعم منقوم كثير لانصور توالهؤهم علىالكذب ﴿ ٣٧٥ ﴾ ولايشترط فيهذا العدالة بلينســــرط النواتر والحكمية الريشهد عدلان مزار حال اورجل وامرا الز بالنسامع اذاحصلله العلم التواتراو بالاشتهار اوباخبار من شيء وبشتر لمان مخبر مرجلان بلفظ الشهادة لكن الشهرة في اثلاث عدلان اورجل وامرأ نان لانه اقل نصاب نفيد العرالذي ينتني عليه الحكم في المعاملات الارل بعنى النسب والنكاح والقضاء وقبل يكنفي في الموت باخيار واحداو واحدة لان الناس مكر عون مشاهدة تاك الحالة لاتأبت الانخبرجاعة الابنوعم واطثم فلاعضره فألبا الاواحد اوواحدة مخلاف النسب والنكاح ولمبغ بال يطلق اداه على الكذب اوخبر عداين الفظ الشهاد الشادة الديقول اشهد ال فلاذ ين فلان مات ولانفسر حتى أو فدر القاض الهشهد وفي بأب ألموت يخبر المهدل الواحدوان بالنساء ملى مبل شهادته هو السحريم وانماقال اصل الوفف لانه ميق على انقراض الفرون لم يكن بلفظ الشوادة في باب النسب من دون شرائطه لان اصل الوقف يشتهر فاماشر الطدالتي شرطها الواقف فلانشتر قال شهادات خواهر زاده أبكن شرطكونا الشيم الامام ظهير الدين المرغباني لاند من بان الجهدبان بشهدوا ان هذا وقف على عدلاڤاب الشهادة علىالموت مز المسجداوالمقبرة ونحوذلك حتى لولم يذكرواذلك فيشهاتهم لايقبل شهادتهم وتأويل المختصر ذكرفي آخرشهادات المنتؤ فولهم لانفبل شهاد ثبم على شرائطالو افف ان بعدماذ كروا ان هذاو قف على كذالا بنبغي فالاوحنيفة رجه الله تعاليم في المور لهمان بشهدوا انه بدأ من غلته فيصرف الى كذاولو قالوا ذاك في شهادتهم لاتقبل اذاكك مشهورا اوشهد بهواحدوسما شمادتهم كذافي الكافي (ويشهدرائي حالس بحلس القضاء بزدداليه اللصورانه تاض) ان تشهده وقال الولوسف حتى بشه وان لم يعان تقبلدالامام إياه (و) بشهدا يضار الى (رجل وامر أة يسكنان مننا و يينهما الساط علمشاهد مدل اويكون مو تامشهور الازواج انهامر مه) كالورأى هناف مدغير وعلا بظاهر الحال (و) يشهد ايضار ائي (شي اه (قوله حنى لوفسر للقاضي ان يش سوى الرقبق المعبر) فان غيرالمبر حكمه حكم العروض (في بد) متعلق ما الله بالسامع لم مقبل) عذا في غير الوقف القدر (متصرف كالملاك ) اى كاتصرف الملاك ( الهله ) متعلق بيشهد المقدر سند كره (قوله قال الشيخ الامامظه صورته رجل راى عينافي يدانسان ثمرأى ذلك العين في بد آخر والاول يدعى الملك الدىنالخ)لم نعرض لبيان آلوا فف و نه وسعه ان يشهد بانه للمدعى لان الملك في الاشباء لأبعر ف هينا بل ظـاهرًا قاليد بلا علمة الفناوى الصغرى مقوله شهدر منازعة دليل اللك ظماهرا (اذاشهديه) اي بانه ملكه (ظبه) فأن وقع في قلبه انه أًه! إن هذاو قف على كذاولم مدينو االو اذ نبغي اذبقبل فيهاب قبض الديوان من القاضي المعزول قال ظهير الدين اذالم يكن الوقف قد عالا بدمن بال الواقف اه ( فتولد وبدر راثى جالس مجلس الفضاءاخ) كذاق التببين والكافى وفى الفتاوى الصغرى فالى الوحنيفة والولوسف اذانظر الرجل المى الغاط فى مجلسه والناس عنده قالو اهذا الفاضي وسعه ال يشهدانه القاضي على اسمه ونسبه وأن لم يكن رآ مبل نلك الساعة اه ( فو لدو بشر

(ق لدويشترط ان غيره رجلان عدلان اورجل وامرأنان) ليسالرادنااهر. الانه يشترط فيه لفظ الشهادة في غير الوت كماله

ايضارا في رجلوام أنتائج)ذكر. في الكتافي لكن زادالزياجي قوله رفيد سال البراط الازواج وسمع من الناس انهاز و جند باز ان يشهداه ولا يخفي مناز رخائيل العربين النقد من الشادة توليا بالشام لان الشادة منابالمانية في ماقاله المسند ونقد مو الشادة المؤتوجية على الذكر الزياجي بشرك الساع من الناس معا لما المنافق وحوال قول المبرى بعن ذا المبرك انه دوقي بشهد به منابتالية وفي قبر المبرد رقد وقول اداعيد عقيلة كنا المن الكتابي من ومحمد ونفيها في المساحث في حالاته بالله سودات ان انتقرق لقد المهود والقولة المطهورية الما الدول الي يوسف ومحمد ولفه وهمها قالله منافراته المشابخ بمندل أيكون هذا تسير الاملاق مجدفي الرواية فال الصدر الشهيد يحتمل ان يكون قوله قول الكيل و به ناخذو تال او يكر الرازى هذا توليم جيما ووجه ال الاصل ق حل الشهاد تاليقين للعرف فستيقد و بصار ألى مابشد به القلب لا ن كون الدسوغاسب الادتهائل الله فادالم قى القلب فلك لا على فله مجر دالدولهذا الوال اذار أى انسان در انجية في بد كانس وكنا اليه ادد في طرايس من موالواله الإسهاد اليه بها الله فم وفال بجر د الدلايكن ا ه (قوله فال فسرالخ) بطلان الشهادة في غير الوقف حكى فيه خلافي بلم الفسوارين فالشهد إنسان وقالا بحداله من قوم الإنسرور توالمارهم على الكند الإنتين وقوله المناسبة الجرائه من الكند الإنتين والوالمات الجرائه من شهد بو كان وقاله في المناسبة المناسبة المراسبة الم

قائلة لا تحليلة النهادة بالمائلة لا تراكز الإصلاحة باراليق في جواز الشهادة المرمن ولمسطى لقد ملية والا تناقب بالشهر والداخل بسارالي مائية به القلب (فادة عني المائية بالشهام) في الدورة الاخيرة (إطالتي المائية بالنسام) في الدورة الاخيرة (إطالتي المائية المائية وفي تنافب الافران (وعكم البعد ) في الدورة الاخيرة (إطالتي المائية المائية الافران ومن هذا القائل من من المائية المنافبة (الالوقف) في المائية المنافبة ولا المنافبة المنافبة والمنافبة (المنافبة والمنافبة المنافبة المناف

البيالدولوهدية كان المنافعة ا

كذافي مدة وفيل لاشبل كن رأى عيد مدة وفيل لاشبل كن رأى عيد مدة وفيل المستوات المستوا

(قولد الاانلطاية)ردشهادتهم تهمة الكذب لالخصبوص بدمتهم وكدا لابقبل بمن تكفره بدعته والخطانية نسبذال المالطاب محدين أووهب الاحدع وفيل مجدئ ابى زنسالاسدى الاحذع خرج بالكوفة الوالخطاب و حارب عبسى بن موسى بن على بن عبدالة م عباس واظهر الدعوة ألى جمغر فنبرامنه جعفرو دعأعليه نفتلءو واصعابه ذاله وصليه عيسي بالكنائس كذافي نم الفدير (قولدو أبل برون الشهادة واجرة لشيعة مر) قال في الكاني وهمد نوز بشهادة الزور او انقيم على مغالفيهم ( قولد و نقبل من الذمي على مثله) اى ادا كان مدلا في ديهم كافي الموهم : (قولدوالذي على المنامن الح) عدل من التعب ير بالحربي الى المستأمن لاز الكمال اول وقول الهداية ولاتقبل شهادة الحربي على الذمي فقال ارادهالمنأمن لانه لابنصورغيره

قان المربى او دخل بلاامان فهما استرق وتشهادة تصبد على اصداء ولايخيان المراد ان شهادته والودخل ( بلا ) بما الانق شهادة الذي طبه (قوله ولهذالا مجرى التوارث بنها ما كذالا مجرى التوارث بين الذي والمستأمن والزلمل شهادة الذي علمه لازالمستأمن من اعلى دارنا فيا برجع الى العاملات والشهادة منها ومن اعلى دارا طرب في الارت واللا كماني الذي (قوله ونتبل ابضامن المجاني مرتكب «مصد صنية عالى الكالة العامن ما تذل في هذا الباحق الديومة الذلاياتي

دمانة ومروأة ثم قال ولايأس فذكر افراد نص علما منها ترك الصلاة بالجاعة بعدكون الامام لاطهن عليه في دين و لا حال وال كان مأولاق تركها كائن يكون منقد الفضلية أول الوقت والامام يؤخر الصلاة أوغير ذاك لاتسقط عدالته بالزك وكذابيزك الجمد من غير هذر فنهم من أسفطها بمرة واحدة كالحلوانى ومنهم من شرط ثلاث مرات والاول أوجه وذكر الاسبيماني من أكل فوق الشبع مقطت عدالته عند الاكثر ولا يدمن كونه ﴿ ٣٧٧ ﴾ في غير ارادة التقوى على صوم الندأو مؤانسة الضيف وكذا مرخرج لرؤية السلطان والامىر عند قدومه بلااصرار علما (أن اجتنب الكبار) وهو معنى العدالة كامر (و) تقبل ايضامن وردشدادشهادة شيخ صالح لمحاسدة الدفي (أقلف) لاصلاق النصوص بلاتقبيد بالختال ولانه لاعل بالعدالة هذاإذا تركه لهذر النفقة في طريق مكمة كأنه رأى منه 4 من كبر أو خوف هلاك وان تركه استخفاقا بالدين لم تقبل لانه لايكون عدلاو لم مقدر تضييقا ومشاحة تشهد بالبخل وذكر أبوحنيفة له وقنا اذلم ردعه كتاب ولاسنة ولااجاع والقادر لاتعرف إلرأى وقدره الخصاف أن ركوب البحر التجارةاو المتأخرون نقبل سبع سنين الى عشر سنين وقيل اليوم السابع من ولادته أو بعده الى ال التفرج يسقط العدالة وكذا المحارة الى يُصْمِلُهُ وَلاَبِهِلْكُ بِهُ (و) مِنْ (الخصى وولد الزنَّاوَ الحَنْقُ) أَذَا كَانُوا عَدُولا قَالْ قَطْم ارض الكفاروقرى فارس وتحو هالاله العننو وجنابة الاون لاوجب قدعا في العدالة وقبل عروضي للله عنه شيادة علفية مخالحر بشبئت والمستدلتيل المال فلابؤمن الحصى والحنثي امارجل أوامرأة وشبادة الجنسين مفبولة ثمائه الدبكن مشكلانلا

بكبيرة ولابضر على صغيرة ويكون سترماكثر من هنكه وصواه اكثر من خطئه ومروأته ظاهرة ويستعمل الصدق ويحتنب الكذب

ان يكذب لاجل المال و تردشهادة من لم يحج إذاكان موسراعلى ولمن واه دَلِّي النَّورُ وَكَذَا مِنْ لِمِبْؤُدُ زَكَائِهِ لِمَ أخذ الفتيه الوالليث وكلمن شهدهل افرار بالحلوكذاعلى فعل باطل مثل من بأخذسوق النخاسين مفاطعة وأشهدهل وثيفتها شهودا قال المشابخ ان شهدوا حل لهم الامن لانه شهادة على باطل

اشكال فبه وان كان مشكلا فجعل امرأة فيحق الثمادة احتبالها (والعنبق للمعنق وبالعكس) نعدم النهمة وقد ثبت ان قبر اشهد لعلى عند شريح فقبل شمادته وهوكان هنيق على (وأأمال) الرادعال السلطال عندها مقالشا يح لا نفس العمل أيس بفسق الا اذا كانوا الى النال قاار اهذا كان فرزمانهم لان الفالب عليم السلاح فاماالذ ف فرزماننا فلانقبل شهادتهم النابة طليهم كذا في الكافي (و) تقبل الشهادة ( لاخيه وعه ومن حرم رضاعاً أو مصاعرة) كام امرأته ويقراوزوج يذيموامرأة أبدوا عدلال الاملاك بينهم متمزة والايدى متمزة ولابسوطة لبعضهم فيمال البعض فلا يتحقق أنهمة مخلاف فكيف هؤلاء الذين بشهدون على شهادته لفرانه ولاداأوشهادة أحد الزوجين للآخر (و) تقبل (م؛ كافر على عبد مباشري السلطان على ضمان الجهات كافر مولاه أو) على حر كافر (موكله مسلم) يعنى نجوز شهادةالكافرعلي عبدكافر والاجارة المضارة وعلى المحبوسسين مولاه مسلم وعلى وكبل كافر موكله مسلم (بلا عكس)أى لانجوزشهادة الكافرعلي عندهم والذن فى رسيهم اه ناغتم لما عبد مسلم مولا كافرو على وكبل مسلم موكله كافر فان مسلما اذاكان له عبدكافر جل ولاتمل ( فولدو فيل الوم السابع أذن له بالبيم والشراء فشهد عليه شاهدان كافران بشراء أويع حازت من ولادته أو بعده المان محتمله ولا شهاد ألما عليه لأن هذه شهادة كافر قامت على اثبات أمر على الكافر فصدا ولزم يهلك م) استدل له عاروي ان الحسن منه الحكم على المولى المسلم ضمنا واوكان المولى كافرا والعبد المأذون مساالاتقبل والحدين رضى الله عنهما ختنافي البوم

شوادة الكافر عليه لان هذه شوادة كافر قامت على أثبات أمر على المسلم قصدا السابع اوبمد السابعو لكندشاذوهو ولوان مسلا وكل كافرا بشراء أوبع فشمد على الوكبل شاهدان كافران بشراء أى الخنان سنة لارجال و مكر مة للنساء اوبع جازت شهادتهما عليه لانها قامت لاثبات أمر على الكافر ولو ال كافرا لانها تكون الذ مند المواقعة كذافي النبن (قولدوانكان مشكلانجمل امرأة في حق (درر٨٤ في)الشهادة ليس احتراز مامن غير الشهادة المامانه بالاضر في غير دلك محو الارث والامامة ( قوله الااذاكانواعل الطلالخ) كذامانقاه الكمال عن الصدر الشميدات الشمادة الرئيس لانقبل و كذا الحاق والصراف انذى بجمع عنده الدراهم وبأخذها لحوطان تقبل وقدمناهن البردوى الناتائم توزيع هذه النوائب السلطانية والجبايات بالعدل بين المسابين مأجور واذكان اصله ظا فعلى هذا نقبل شهادته والمرادبال يتبسر ئيس الغربة وهوالمسمى في بلادنا شبخا البلد بهِمنه العروف في المراكب والعرفاء في جبع الاصناف وضمال الجهات في بلادنا لانهم كايم إهوان على الظيراه

( قول لامر كافر على مسل) المتراسلامه حال القضاء لا عال اداء الشهادة والا حال الشهادة قبل الا مضاء في الحدود والفصاص ا قال في المهيط شهد ذميان بمال طي ذي قأسر الشهو دهليه قبل القضاء لاشضي لان الشهادة الماتصير حميدو قت الفضاء ووقت القضاء الشاهد كافر والشهود عليه سملم فلاتصو حجمة وأندا بإالشهودها دفي الحدوديعد القضاء قبل الامضاء لاينقذ الانالامضاء في باب المدود من الفضاء وفي بابالفصاص فيالنفس وفياد ونها تنذ وتباسالا استحسا الماص واذالم نفذه دل بحسالديدذ كرالحصاف في أدب القاصي ان عند أبي بوسف بمب واختلف المناخرون فيل هذا قول أبي حنيفة وقيل هذا أول الكيل تفيل هند أبي حنيفة عنذ النصاص فبا دون النفس ولا يفضى بالدية في النفسو عندهما يقضى بالدية فبمهاو هذاالاختلاف كالاختلاف في الفضاء النكول هند. بنذ النضاء بالقصاص فيما دول النفس ولايقضى بشئ فيالنش وعندهما غضىبالدية فيمما(قوله الافيالو صابة) تصور الوصاية عا قال في المحيط أوصى كافر ال مر 📑 نام رجل البينة من اهل ﴿ ٣٧٨ ﴾ الكفر بدين هلي البت جاز لان هذه وكل مسلا بشراء أوجع لانقبل شهادتهما عليه لانها شهادة كافرةا متلالبات امرهلي شهادة قامت على كافر وهو البث لا السار قصدا كذا في شرح المسعودي للخيص الجامع الكبير (لامن كافر على مسار) الوصى ( قوله بعني اذااد عي الابصاء عطف على قوله تقبل مر إعل الاهواء (الاق الوصابة والنسب اذا ادعى حفاء رز قبل من نصرايي واقام شاهدين نضرانيين على خصم مسلم ) الذي يظهر لى ان هذا مقيد بما إذا كان الخصم المسلم مقر المالدين البت على خصير حاضر) بعني اذا ادعى الإبصادين نصراني واقام شاهدى نصرانين على خصم مسلم أوادعي الفلاران فلان النصراني ماتوه ووار ، واحضر مسلا النصراني المتمنكر الاوصاية فتقبل لمبت عليه دين واقام شاهدين نصرانهين مل نسبه تقبل وهذا استحسال والفياس ال شهادة الذمين لائبات الوصاية لانها لاتقبل وجدالا سحسان ان السلين لامحضرون موت النصارى والوصابة نكون هند شهادة على الصراني المنامالوكان الموت فألبا وسبب ثبوت النسب النكاحوهم لابحضرون نكاحهم فلولم تفبل شهاة المصم الما منكرا لدئ كبف تغبل النصراني على المسلم في أبات الإبصاء الذَّي ماؤه على الموث والنسب الذي ماؤه على شهادة الذمين عليه به فليتأمل (قولد النكاح ادى الى ضباع الحقوق الندلقة بالابصاء فقبلت ضرورة كافيلت شهادة القالة أوادعي ال فلان النفلان الصراني الح ) كذا ينامرلي أن هذا فيااذا أقر الضرورة ( و ) لامن (اعي)لان الاداسفتقر الى التميز بين الحصين والمشهودية أن المصم بالمال لانسب الدعى و فى كلام كان منقولا ولاعمز الاعمى الابالنغمة وفيه شمة لاعكن النحرزهنهانجلس الشهود المصنف اشارة اله مقوله فلولم تقبل ( ومرتد اذالشهادةمن باب الولاية ولاولاية له ملى احد فلانقبل شهادته ولو على كافر شهادة النصراني على السلم في أثبات ( ومماوك وصبى ) اذَّلا ولاية لهماعلى انفسهمافعلى غيرهمااولى(الاان:عملاها) الابصاء الذي بناؤه ملى الموت والنسب أى الشهادة (في الرق والصفرواديا بعدالحريةوالبلوغ) فحينان نقبل لان النحمل

جنسه فتر دُتُمَة لحد. فإن الم قبل شهادته عليم وعلى السلين لان هذ. شهادة روابة عن الامام تنبل فيما بجوز فيد النسامع وتقبل في الرّجة عند الكل كذا في الذخ ( قوله وعلوك) اواده الرفق ليشمل المكاتب ( قوله الاان ينممل في الرق والصفر واديا (استفادها) بعد الحريد والباوغ ) شامل لتحمله لسيده في وقد وكذا او تحمل في كفر عواداها في الدم تقبل كافي القيم وكذالو عول حال قيام الزوجية لزوجته تم اداها بعد الابانة كا فيالصفرى لكن فالى أكمالوق الهيط لانتباثهاد نهامتدته من رجعي ولابائ لفيام النكاح في بعن الاحكام اه نجكن حل الابانة في كلام التناوّي الصغرى طى انقضاء المدة جما يُسمما ( قو لدو محدود في نذف ) اشاريه الى تمام الحد مقاما عليه وبه صرح الزيلمي من البسوط لاتسقط تهادةالقاذف سأم يتشرب تمام الحدوروي عندانها تسقط بالاكثروروى بصرب سوط ( فولدوان ناب) النارة الى خلاف الشافعي ومالش في قبو للما الهااذا ناب والمراد تو عدا لموجدة لغبول الشهادة ان يكذب نفسه في قذفه وهل يعتبر ممه اصلاح العمل فيدقو لآن ذكر الكمال(قولية الاان ممكافر فيسلم)اشار بهالي شرط نمام الحد حال الكفر ولوحد بعجه في حال كفره وباقيه في اسلامه فيه اختلاف ألزوا تين كذا في النحمو نال الزيلعي

بالماخة أوالسماع وهما لاينافيانهما وعند الااداء همامن اهل الشهادة ( وممنددود

في تذف وان أب ) لنوله تعالى ولانقبلوالهم شهادة المدا ( الاان محدكا فرفيسلم

فان الكافر اذا حد في القذف لم تجز شهادته على اهل الذمة لان له شهادة على

الذي مناؤه على النكاح الخونة مل (قوله

ولامن اميي ) سواء عي قبل النحمل

أوبعده فيما نجوز الشهادة فيدبالنسامع

اولانجوزوةال زفررجه الله تعالى وهو

لوضرب الذمى سوطا فاسإ ثم ضرب الباق بعد الاسلام تقبل شهادته وهن ابي حنيفة أذا ضرب السوط الاخير بعد الاسلام لاتقبل شهادتهاه (قوله وسجوز في حادث السجن) كذالانغبل شهادة الصيان بعضهم على بعض فجامع في الملاهب وكذاشهادة النساء فعامغرفى الحامات لانقبل وان مست الحاجة لعدم حضور العدول الحجن ولاالبالغين ملاعب الصبيان ولاالرجال حامات النساء لان الشرع لاشرع لذاك طريفا آخروهي منعالنساء عن الحامات والصبيان عن اللاهب والامتناع عن مباشرة ما له بصير مستحقالك عين ة ذالم يغطوا ذلك كان التقصير وضافا اليم لا الى الشرع كذا في الصغرى (قوله لكوفهم منه بن) اى ارتكابهم ما يوجب السيمن وقد نهواصه كاد كر نا(قوليم وزوج وعرس) نفرع طبه لوشهدا حدهماللاً خر في حادثة فردت ارتفعت از وجبه فاعاد نلك الشهادة تقهل بخلاف الوردت لفدق ثم تاب و صار هدلاوا مادتك الشهادة لاتقبل مخلاف شهادة العبد والكافر والصبح إذار دت ثم عنق واسلم وبلغواعادها نفبل فصار الحاصل كلءم ردت شهادته لمعنى وزال ذلك الممنى لاتقبل اذا اعادها بعدزوال ذلك المعنى الاالعدادا شهد فردوالكافر والامي والصبي اذاشهدكل فردتم هتق واسلم وابصر وبلغ فشهدوا بسينها تغبل ولانقبل فياسواهم اه كذافي الفنع ولكن آخر انحالف اوله المكمه أنندا مقبول ﴿ ٣٧٩ ﴾ شهادة احدالزوجين بعدزوال الزوجية وقدكانت ردث حال فيامها وحكمه استفادها بالاسلام وبربخمهازدوهم المشهادهق أعلىالاستزم لاجانه تمكن فاستوسان [[أكمرا بعدم قبولها عنوله ولاتقبل فيا سواهم اذاريسش القبول بعدالردالا الر دو الحد فلا حازت شمادته على إهل الاسلام حازت شبادته على الكافر ضرورة مخلاف العبد والكافر والاعمى وأنصبي اله المبداذاحد بالفذف تمعنق حيث تردشهادته اذلاشهادة تلعبد أصلاحال رقه فيتوقف والذي ينبغي ازيمول هليه فيكلامه الردهلي حدوثهاله فاذا حدثكان ردشهادته بمدالعتق من تمام حده (ومسمون في حادث ماذكر مآخر المال قال في الفتاوي الصغرى المجن بعني اذاعدت بين اعل المجن حادثة في المجن واراد بعضهم ال بشهد في تلك لوشهدالمولى تعبده بالبكاح فردتتم الحادثة لم تقبل لكونهم منهمين كذا في الجاسم الكبير (واصله وفرعه وزوج وعرس شهدله بذلك بعدالمتنى لمربحز لان وسدايده و مكانه ) الاصل فيه قوله صلى الله عليه وسل التقبل شهادة الولدلو ألده المردود كان شهادة ثم قال والصي ولاانوالد لونده ولاالمرأة لزوجها ولاالزوج لامرأته ولاالعبد لسيده ولإالموتى او المكانب اذاشهد فردت مشهد هابسد لمهده ولاالاجر لمن استأجره والراد بالاجير على قول المشايخ التلمذ الحاص الذي البلوغ والمتق ماز لان الردود لمبكن يمدضرر اسناده ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه وهومعني قوله صلىالله طبهوسلم لاشهادة الفانع باهل البيت وقبل هو الاجير مسائهة او مشاهرة لأنه يستوجب الاجر شهادة دللان قاضيا لوقضي 4 لا بحوا فأذاع فت هذا يسهل علبك تخريج منافعه فاداشهداه في مدة الايرادة فكا تهاستأجره طيها (وشريكه فيايشتر كان فيه) لانها شهادة لنفسه من وجه فلو شهد فبالإيشتر كان فيه تغبل لمدم التهمة (و منت بفعل الردى) حنسي هذه المسائل ان المردود لوكان لاصرار وعلى النسق وامامن في كلامدلين وفي اعضائه تكسر ولمبشهر بشي من الشهادة لابحو زبعد دقت الداو لولم بكن شهادة نقبل عنداسجماع الشرائطاه ولكن بشكل طبعشهادة الاعمى اذلوقضيها جاز فهي شهادة وفدحكم مذولهما بعد زوال العميء ولماقال في الجوهرة اذائهد الزوج الحرازوجته فردت تجاباتها وتزوجت فيره تمشهدلها بنلك الشهادة لمتغبل باوازانبكون توصل بطلاقها الى تصحيح شهادته وكذا اذاشهدت لزوجها ثم ابانها ثم شهدته اه والعلةالمذ كور: في الصغرى موجودةهنالانهاشهادةاء ولماقال فيالبدآئع لوشهد الناسق فردت اواحدالزوجين لصاحبه فردت تمشهد بعدالنوبة والبينونة

لاتغيل و لوشهدالب. اوالصي اوالكافر قردت نمحنق وبلغ واسلم وشهد في تلك الحادثة بعينهاتغيل ووجه الفرق أن الفاسق والزوج الهمانيادة في الجاة فاذاو دسلا تقبل بعد يمكن الصي والعبد والكافر اذلا شهادتاهم اصلا اه (قوليد وزوج وحرس) شامل الاكون المشهوداء مم تواتو به صحب الكمال (قوليو الراد والإجبر الخيفائياس الحمالي بشير الى قبول شهادة الانساناله والمبروض والايدخل في الشركة مقاوضة في المواقد وهم المواقد وكسوتهم وكذا الحدود والقصاص والتكاح والعالمة والناق كافي الدين إهم المقادة المسادلة والمالات والعالمة والناق كافي الدين فرقوله والمهنسة بالمحافرة المواقدة المواقد (قولهوائفة ومنية لارتكاهما الهرم طلما في الله) في هذا التعلق من حبث بانسائنية لاته مجرد غاناها واله لمكن لتي هالانيل بهادتها كابنة كره لكنه بني تغييده بداوينها عليه ليظير منها كافي مدس الشرب هي الهو والاظافرة (قوله والمرادبات أعد التي توسيق مدينة غير ما وانفذته مكب ) قال الكمال ناهر والثقيد بشيئن الذيكن المناسباً جرودالانها لا تؤسن الدير تكب شهاد تان وولا جل المال لكو نها المسر عليها من القاء والتو كراجلة مدة طوقة والمرتب هذا المدد من المناخ أنها طل كاب بعض المقاض العلم بالشير فردانه فيدكر له تعاش والانير دشاه حلى قولهم ولا مدس الشرب على المهورة والمهر ودشادة من بأى بالمن الكابرية من المراجع الله بدئيرة الهر الكودانية المهورة من بالمن الكابرية من المراجع المنافقة ا

(قولدوالنمني الهوحرام فيجم الآدبان خصوصااذا كانرمن المرأة الح) ﴿ ٣٨٠ ﴾ بالنظر الى هذه العلة لاءمني لنحصيصه فى الرجل بان بكون الناس وكذا التقييد الافعال الرديثة فلاترد شهادته (و نائحة ومفنية ) لارتكابهما الحرام لحمعا في المسال فى الناحية بكونم الهناس لارتكاب المرم والمراد بالنائحةالتي نوحق مصيبة غيرهاوانخذته مكسبا والنغني الهوحرام فيحم فإسق مانعاالالعاة الاشتهار فيظهر ماقلنا الادبان خصوصا اذاكان مزالرأة فان نفس رفع الصوت منها حرام فشلاهن ضم أنه فى حانب المفنية لنفسها عداومتها القناءاله والمذالم بفيده ونالقو له الناس وقيده فياسياني (ومدمن الشرب) اىشرب الاشرية المرمة قال ادمال شرب غير هالايسقط الثمادة مالم يسكر (على الهو)شرط (قولدومد من الشرب) قال الزيامي الادمان ليكون ذلك ظاهر امنه فالمن شرب الحرسر او لا بغاير ذلك لا يخرجهن كوم نفلاعن النهاية شرك الادمان ولمرد بهالادمان فالشرب واتما ارادبه عدلاوان كانشرب الجركيرة واثنانسقط عدالداذا كان يظهرذاك اوهر جسكران وبلمب الصيان اذلام وأقائله ولاعتزز عن الكذب بأدة كذا في الكافي (وعدو الادمان فيالنيةيعني بشربومن ننته بسبب الدنيا) قال في الميط لانجو زشهادة رجل على رجل مانهما هداوة في شي من أمور ان يشرب بعد ذلك اذا وجد. اه الدنياو قالاال اهدى ماذكر في الحيط اختيار الذأخر من واماالر وابد النصوصة فعلافه وظاهران هذالابو قف عليدالامن جهند فانداذا كان مدلاتفيل شهادته قال وهو الصحيح وعايدالاعتماد (ومن بلعب بالطبور) ومخالف لمانقله المصنف عن الكافي لشدة غفاته واصراره على توعلهو لا كالقالب اله نظر الى الموارث في السطوح ونقله الزبامي ايضبا شرط الادمان وغرها وهو فسق فامااذا أمسك الجام للاستئناس ولايطبرها فلانزول هدالته لان ليكون ذلك ظاهرامنه الخراقو لهومن أمساكها فالبيوتمباح (اوالطنبور) لانه منالهو (اويغني لمناس) لانه بصير يلعب بالطبورالخ) قال\الكمال والا علىنوع فسق وبجمعهم علىالارتكاب كبيرة ولاعتنع عادة من الجسازفة والكذب وجدان اللعب بالطيور فعل مستخفء واذا كان لابسم غير. ولكن يسم نفسه لازالة الوحشة فلابقدح فىالشهـــادة بوحب في الغالب اجتماعاً مع الاس ار اذل (او رنكبماعده) اي بأتي نوما من الكبائر ااوجية المداوجود تعالم علاف وممبتم وذلك بمسايسقط المدالة اه اهنقاده و ذادليل قلة دياته فلمله بجبرئ علىالشهاده زورا كذا فىالكافى اقول (قولدواداكان لابسم غيرهالخ) ظاهرهذا مخالف لمانقلنا عنه فيشرب الخر سرالكن التوفيق بإنهما الاالراد مذا لابعل حكمه فيحق نفسه وقال

الكمال يدخلاف بين الشايح منهم من قال لايكره وانجاكره اذا كان مل سبيل الهو وبعاخذ شمس ( بارتكاب ) العمال لد يتمال المتفالسرخدى ومن الشايح من كره جديم ذات وبعاخذ شيخ الاسلام (قوله اوبأق نوما من الكبائر الوجدة السد ) ليس احتراز الحالا بوجب الحد من الكبائر الذكر و بعدمن مواقع الشهادة واذا الحلقه الزيامي قوالجميع فقسال وكل من رتكب الكبائر تركيب المتكافرة واختلفوا في الكبيرة العالم العالم المتلائم الله المتحافظة وهو مين المتحافظة والمتحافظة والمتحافظة والمتحافظة والمتحافظة والمتحافظة والمتحافظة والمتحافظة والمتحافظة في كبيرة وقال بعضهمانية حداد كن فيوكيرة وقبل مااصر هله والمال المتحافظة والمتحافظة في المتحافظة في المتحافظة في المتحافظة في المتحافظة والمتحافظة والمتحددة والمتحافظة والمتحددة والمتحافظة والمتحددة والمتحافظة والمتحددة والم

افراد كلمن السغائروالكبائر

(قولدوشرط فيالميسوط ازيكون مشهوراً بأكل الربا) قال الزيلعي وهذا بخلاف أكل مال البنيم حبث لابشترط فيه الادمان لان الفرز هنه يمكن لمدمدخوله في ملكه ﴿ ٣٨١ ﴾ مخلاف از بالدخوله فبشترط فيه الادمان (قوله وان كان مكروها عندما) إيمني مانه حرام غيرمباح كافالفتح بارتكاب مابحد به ايس ارتكاب مامن شأنه ان محد نه بل ارتكاب مامحد نه (قولدوامامن بلعب بالزدفهو مردود بالفعل ولابكون ذلك الاباظهار. والحلاع الشهود عليه (او يدخل الحام بلااذار) الشهادة مطلقا ) قال الكمال ولعب لان كشف الدورة حرام ومعذلك يدل على هدم المبالاة (اوياً كل الربا) لانه ناسق الطاب في بلاد نامثله لانه برمى ويطرح وشرط في البسوط ان كون مشهورا بأكل الربالان التجار قلا يتخلصون عن للاحساب واعمال فكروكل ماكان الاسباب الفسدة للمقد وكل ذلك ربافلاند من الاشتهار (اويلعب بنرد اوتقامر كذلك مماحدثه الشيطان وعمله اهل بشطرنج اويترك به) اى بالشطرنج (الصلاة) لان كلامنها كبيرة بدل على الدناءة الغفلة نهو حرام سواء قوم مه او لاو لا

فأما بحرد انامب بالشطر بج بدون قاروترك صلاة فليس مفسق مانع لشهادةوان نقبل شعادة إهل الشعيذة والدكاك والسيميا كان مكروعا عندنا لان الاجتهاد فيه مساغا لكوله مباحا هندالشافعي وامامن اذا أكلنهاو اتخذها مكسبه وامامن علمار لم الملها فلا ( قول در النر مين قصدا بلعب بالنزد فهو مردود الشهادة مطلقا اوبيول اوياً كل على الطربق) تَبْدُلُهُ-ا نصب من بستو فبان حقهما) يمني منه اويظهر سبالسلف) وهم السحامة وأنعاء المجتهدون رضواناتة تعسالى عليهم

وهو كذبك في صارة الكافي ( فو ليرجه لان هذه الانعال تدل على قصور عقله ومروآته ومن لم يمتنع عنهالا يمتنع عن الكذب الاستحسان انها ليست بشهادة حفيقة بخلاف من لار تكما (شهدا) اى ابنا الميت (ان أباهما اوصى البه) اىجعل هذا لانها لاتوجب على القاضي مالم تمكر النهم وصيا (وهو) اى ذلك الشخص (دعية) اى كونه وصيا (صمت)اى شهادتهما منه بدو مُناه هذه أيست كذلك ) الصواب اسمسالاوان انكرالوصي ذاك لم تقبل والقياس الانقبل وأن ادعى (كشهادة دائني اسقاط لاالنافية من قوله لانهالا توجب المبت) اى غر ، بين لهما على المبت دين (ومديونيه) اى غر ، بين المبت عليهما دين على القاضي لال الضمر في فوله لانها (والموصى لهما) اى رجلين اوصى لهما الميت (ووصيه على الابصاء)اى نصب الوصى راجع الى الشهادة الحقيقية فلا بصحال وهو متعلق شوله كشهادة وكان القباس الانتقبل شهادة هؤلاء لانهما بجرال الى انفسهما مغفا بشهادتهما فيردذاك لاث الوارثين قصدا بهانصب من مصرف ألماويقوم باحباء حقو فهماو الغريمين قصدا نصب من بستو فبان حفهما اويبرآن بالدفع اليعو الرصبين

مقال لانها لانوجب على الفاضي مالم تمكن مندالخ لامقال أنه راجع الى شهادة الذكور بناايلزم مندان تكون شهادة فصدانصي من بعبنهماعلى النصرف في المال المبتوالوصي لعماق سدانصب من مدفع البهم هؤلاء الذكورين ملزمة وهوهكس الموضوع (قولدوالوت معروف الواو حقاماو جدالاستحسان انباليست بشهادة حقيقة لانها توجب على الفاضي مالا تمكن منه الحال أي ينكن الفاضي من نصب دونهاو هذه ليست كذبك لتمكنه من نصب الوصى اذارضي الوصى والموت معروف الوصى ادارضي في هذه الحالة بخلاف حفظا لاموال الناس من الضباع لكن عليه ال منا أمل في صلاحية من ينصبه واهليته مااذالم برض اوكان الموت غيرظاهر وهؤلاءبشهادتهم كفوه مؤنة التعين ولم ثبنوابهاشبأ فصاركالفرعة في كونماليست اذلايكو زاه نصب الوصى الأعذه البيئة بحبدة لدافعة مؤند تعبين القاضي (واوشهداان أباهما الغائب وكله مقبض دعودت) اي شهاد تهماسوا ارادعي) اى الوكيل الوكالة (اولا) لتمكن الشبهة في شهاد تهما لا نهما بشهدات لا ينهما وقدم بطلانها (كالشهادة على جرح مجرد (وهو مايغة ق به الشاهد ولا يوجب علبه حق الشرع او العبدة انها لا نقبل (كفاسق او آكل الربااوانه أستأجرهم) ونحو ذاك كاسباني لانهاا تماتقبل فبايدخل تحتالحكم وفي وسعالقاضي الزامدوالفسق لبس كذنك لانه بدفعه بالتوبة والاستثمار وان كان امرازاته على الجرح لكن

فنصير الشهادة موجبة فنبطل لممنى التهمة وقىالغر ءين للمبت عليهما دبن تقبل شهادتهما والالم يكون الموت ظاهرا لانهما غران على انفسهما بأبوب ولاية القبض للمشهو دآه فاننفت ألنهمة وثبت موت ربالدئ باقرارهما فيحقهما لاخصم في أبانه اذلاتملق له بالاجرة حتى لواقام المدعى عليه البينة ان المدعى وقيل معنى الفرول امرالفاضي اماهما ماداء ماهل يمااليدلار المهماهن الدين بهذاالادا الاناستيفا الدين منهماحق عليهما فيغبل فيعوا لبراءة حق لهما فلانقبل فبهاكذا في الكافي

استأجرهم بكذا اواحطاهم ذاك من مال الذيءند تقبل كاسيأتي قال صدر الشربعة اذا اقام البينة على العدالة فأقام أخصم البينة على الجرح الكان الجرح بعر سامجر دالا بعتبر بينة الجرح وانعاقلت ان صورة المسئلة هذالانه ان لم بقيم البينة على المدالة فاخبر محران الشمودف اقاوأ كلفالر بافان الحكم لابحوز قبل بوث العدالة لاسمااذا اخر محران الشرودفساق اقول حقيقته النجر حالشاهد قبل التعديل دفع الشهادة قبل بوتها وهي من باب الديانات ولذا قبل فبه خبر الواحد كمام في كناب الكراهية والاستحسان وبعد التعديل رفع فاشهادة وبعد ثبو تهاحتي وجب على الفاضي العمل بهاان لم لوجدا لجرح العتبروم والقواعدالمقر رةان إلدفع اسؤل مزاله فعروهو السرفي كون الجرج الجرد مقبو لاقبل التعديل ولومن واحدوغر مقبول بعده بل يحتاج الي نصاب الشهادة فى أبات حق الشرع او العبدة ضميل بهذا التعقيق مااعرض عليه بسض النصلفين بلاشعورعلىم ادالفائل ومعذتك هوذاهل عن القواحد وفأفل حيث فآل اقول فيد نظر اذالغرض المثل هذه الشمادة لاتمترسواء كالقبل تعديل الثموداو بعده فلاحاجة الىماذكر معن الصورة المقيدة ولذلك تلت (بعدا تعديل وقبله قبلت مثل ال بشهدوا على انشهودالمدعى فسقة اوزناة اواكلة الربااو شربة خراوعلى افرارهم انهم شمدوا بازورأو) على اقرارهم (انهم اجراء في هذه الشهادة او) على اقرارهم (ال المدعى مسلل في هذه الدموى اواته لاشهادة لهم على الدعى عليه في هذه الحادثة) وانمانقبل هذه الشمادات بعدالتعديل لأث العدالة بعدما ثنت لاثر تفع الاباثبات حق الشرح او العبدكما مرفت وليس فيشئ عاذكرا ثبات واحدمنهما مخلاف مااذاو جدت قبل التعديل فانها كافية فيالدفع كامر ( وقبلت على اقرار المدعى منسقهم أو ) اقرار. (بشهادتهم يزورأوباته استأجرهم علىهذه الشهادة) لانه المرارمنه بأنه لاحقىله في دعواء (و) قبلت ابضا (مليانهم) اى الشهود (هبيداو محدودون بقذف ارانهم زنوا ووصفوا الز ااوسر قوامني كذا اوشر بوا الخرولم بنقادم العهد) إن لم يزل الربح في الخرولم عص شهر فى الباق قيد بعدم النقادم ادلوكان متفادما لانقبل اعدم اثبات الحق مالان الثمادة محدمتقادم مردودة (اوشركاء المدعى والمدعى مال) هربشتركون فيه (اوقذفة والقذوف بدعيه اوائه استأجرهم بكذا واصاهم اباه) اىالاجر (مماكان لي هند.اوانیصالحتیم علی کذا ودفعته البهم علیان لایشمدوا علی زوراوشهدوا زورا فانا اطلب ماامطيتهم) واتماقبلت في عذه الصور لان فيعضها حقالة و في بعضها حق العبد والحاجة ماسة الى احباء هذه الحقوق (من) اى شاهد (رده قاض في أداد الى الم تقبل شهاد كه فيها (ايس لا حر) اى قاض غيره (قبوله فبها) لانالظاهران ردالاول لوجه شرعي فلامجوز مخالفة النانيله (شمادة قاصرة بمها غرهم نقبل في مثل انشهدا بالدار بلاذكر انها فيد الحصم فشهديه آخران) فالهما بقبلان لان الحاجة الى الشيادة لائبات بدالمدمى عليه حتى يصبر خصما فَى اَبُاتَ اللَّتُ الْمَدْعِي وَلَافِرْقَ فَى ذَلِكَ مِينَ انْ بَئِتَ كَاذَا لَـٰكُمِينَ بِشَهَادَةَ فَرَبَقَ

(قولدو قبلت على افرار الدعى خدفهم اوافرار وبشهادتهم يزور) نقدم مثله في الدهوى مفوله يرهن على قول الدعى أنا مبطل في الدعوى اوشهو دى كذبة او ايس ل عليه شي صح الدنم ( فولداوانم ذنواد و صفوا إلز ماالخ) قال الكمال من الجرح الجبر دان بشهدوا ان اثمهو دزناة اوشربة الخرنم قال فامالوكان الجرح غربحردالي ازقال منه مالوشهدواان الشاهد شرب الخر اوزني اه فذكر الشربوالزنا فيكل من صورالجرح الجبر دوغره ثم قال قدو قع في عدصور هدمالقبول ازيشهدوا بأنهم فسقة او زناة اوشربة خروفي صورالقبول ان يشهدوا بأنه شرب اوز قى لاته ايس جر سابحردا لتضمنه دعوى حقاللة وهوالحدو محتاج الىجعوتأ ويلءه (قلت) وبالله النوفيق الجم بينهمـــا والتأويل مماذكر والزيامي أث الشاهد اذا اطلق فيانه زني اوشرب الجر اوسرق ولمهبين وقنه لاتقبل للتقادم فعملماني صور الجرح على هذاوان بينه ولم يكن متفادما تقبل وعليه محمل مافي صور القبول وهنذه عبيارته وماذكر والخصاف من قوله ال الشهادة عل الحرح المجرد مقبولة تأويله إذا اقامها على افر ارالمدعى مذلك او على التركية و على هذاماذ كره في الكافي وغرمه ان النمود لوشهدوا ان الثمودزناة اوشربة خرلمتقبل واذشهدوا انهر زنوا اوشربوا الخر اوسرقوا تقيل وبحملالاول علىانه اذاكان متقادما والافلافرق بن قولهم زناة او زنوا الخ اھ فاالمسنف رجهانلہ تبع مااول به الزيلعي كلامهم رجهم الله اجمين

( قوله تماذاشهدا انهافي بدالمدعى عليه سألهما لقاضي الخ )ذكر ه في جامع الفصو لين ثم قال وقداشنبه على كثير من الففها اله بمجردافراره هل نبت بدء حكمافالم يذكر افهاعاينا بدء لاتقبل ولايخنص هذابهذه الحادثة وفي غيرها كذلك حتى لوشهدا بديم وتسلم بسألهما الفاضي أشهدا علىاقرار البائعاوعلى معاخالبع والتسليم والحكم يختلف فازالشهادة بالبيع والنسليم شهادة بالملك أبائع والشهادة علىافرار البائع بالبست شهادة بملك البائع اقول الشهادة ملى ألماينة فدنكون فيضر ملك البائع بأزيبيع وكالة فلابسنةم جعل الشهادة علىمعاشة الببع شهادةباللت للبائع على الاطلاق وبين هذا وبينالشهادة باللك للبائع ننامط تعماسة البدوالتصرف فرق بعرف بالتأمل فلإيقاس علبداه قلت ولايخنص عامحت به فاذالشهادة على معساسة البيع لانقنصي الملك اذبحوز بشاهد بالبيع أن دعيه بعد شهادته ممالم يشهد بأنه باع مك نفسه أو يعابانا كانقدم أه (قو لدو أن شهدو المالك في المدود وآخرا أبالحدود حبث فبلان الفيحامع الفصولين الرواية اختلفت فهذه المثلة والاظهر الهانقيل (قوله شهد عدل فقال اوهمت بعض شهادتي لربضرها) إس المرادكو ته على الفور المالميرح عن مكانه اشار الدسوله بعني بعدما شهد نذكر وقواله اوهمت اى الاخطأت لنسيان عراتي زيادة ﴿٣٨٣﴾ بالحلة بأن كان شيد بألف فقال انماهي خسمانة أو مقص بأن شهد مخمسمانة أو أحد أو فر مدن ثمادا أسهدا إنها في دالمدعى عليه سألهم القباضي اعر صداع المنظمة العالم المراجاز تشهادته تشهدون انهاق بده اومن مصانة لانهرر عاسموا اقراره انهافي بده وظنوا ان واذا جازت فيماذا بقضى قيل بجميع المنابطلني فهرانشههاده كذاني العهادية لأوال شبدا بالمتنا فيالحدود وآخرال ماشهديه لال ماشهديه صارحنا المدعى بالحدود ) حيث مقبلان لمساذكر ( وان شهدوا على الاسم والنسب ولم يعرفوا علىالدعى عليه فلاسلل حقدشوله الرجل بعينه فشهدآخران العالمجيم ) اي ذلك الاسموسيأتي نظارها (شهد اوهمت ولابدمن دفوي المدعى الزيادة هدل أقال اوهمت بمن شهداتي لمبضرها ) يعني بعد مأشهد لذكر الفظا تركه في وقيل بمنا بق نقط واليه مال شمُّس شهادته فذكره نقبل اذالمبكن فيه مناقضة واطلق فىالجامع الصغير والمحيط آله اذالمير وعرمكانه مازدتك اذاكان عدلاولم يشرطعدم الناقضة والهشرط حسن الاثمة السرخسي وروى الحسن من ابي

ذكرهالزاهدى ( بينةالموت من الجرح اولى من بينةالموت بعدالبر. ) يعني جرح حنفة اذا شيدشاهدا لأرجل شهادة رحلانسانا ومات المجروح فاقاماوليساؤه بينمة انهمات بسبب الجرح واقام ثمزادا فيهاقبل القضاء اوبعده وقالا الضارب بينةاله برئ ومات بعده شرة أيام فبينة اولياء المقتول اولى (وبينة آلفين اوهمنا وهما غير متهمين قبل منهما اولى من بنة كون القيمة مثل الثمن ) يعني الوصياباع كرمالصي وبلغ الصي وادعى غبناواقام بينةواقام المشترى بينةان قيمة الكرم فيذلك الوقت وظاهر هذا انه مقضى الكل كذا في فتحوبه بعلم الهلافرق بينكونه قبلالقضاء اوبعده ويحصرح قالوذكر فيالنهاية الالشاهداذاقال اوهمت فيالزيادة اوفي

النقصان هبل قوله اذا كان عدلا ولا نفاوت بين ان يكون قبل الفضاء اوبعده رواه الحسن عن ابي حنيفة وبشرعن ابي وسف (قولدوالملق في الجامع الصغروالحبطانه اذالم يرح الخ )هذاوقيداز بلعي شرط عدم البراح علاذا كان موضع شهد كابينا امااذا لمربكن موضع شبهة فلأ بأس أهادة الكلام وان قام عن الجلس الكان عدلا مأمونا مثل الدبرك لفظ الشهادة اواسم المدعى اوالدعى عليه اوالاشارة الى احدالخصين ومامجرى نجراه (قوله ومن الدحيفة والي يوسف الدينبل في غيرالجلس في الكل الاول هوالظاهر (قولد من المرح الي آخر الباب) كان المناسب ذكر ، في دعوى الرجلين - ﴿ نَبِيه كُلُّ صِ في الشهادة على ضل نفسه اهرا له عقداند الشفصلا في الحلاصة والتنارخانية وقداستفتى الآن عن قباني ونحوه شهدبالوزن والنسايم للدعى هليه وكذاك ذرعالثوب لواخبره بالشاهدبأنه ذرعه وسلمالمدعي عليه وجوانه قال في الخلاصة مانصه و في المنتقي لوشهداهلي رجل عالاله فبضهمن فلانوهو ينكر فشهداعلي قبضه وةالانحن وزناه طيه أنكانا زعاان ربالمال كأن حاضرا حازت شهادتهما والألم بكن حاصرا عندالوز لا تقبل أه قال في التنار غانية لا ما ذاكان حاصر النقل فيل المقد اليه فكان الشاهد شاهد اعلى ضل غير و فاما اذاكان فأباتمذراضافته البدنرق العقد مقصوراطيه وذكر بمدهذالووزنله الغريمألف درهمووضعه وقال حذمالك ففال المقنضى لرجل الولني هذه الدراهم فناولهاتم شهدهلي المقتضى وأله هو الذي دفع اليه الدر أهم جازت شهادته و ذكر هلال في شروطه اله لانقبل شه ادةالذىكالاالمكيل وفي المذروع تغبلشهادةالذارعاه وسنذكر في كتاب الفسمة جوازشهادة القاسمين ولوقسما بأجر مطلقا

حراب الاختلاف في الشهادة ﴾ (قولهو شهان الشهادة ملى حقوق المبادالخ اليس من هذا البادائة فالاختلاف في الشهادة لا فقول الشهادة و هدمه (قولهو سهاان الشهوداذا شهدوا كثر من الدعى) هذا في الجالة (قولهو سهاان اللتا الملافي الخ مذا ابضا في الجالة لما سنذكر (قوله تلوادى ملكا مللقائلة) ﴿ ٣٤٨ ﴾ كان الانسب أن يفرع بقوله نلو ادعى

اقسين ونسهدابالف فبلت انشاقا

له جو دالتطابق معنى ولابشكل هذا

مل نول الىحديقة لازالاتفاق بين

الدموى والشهادة وان اشترط لكن ايس على و زان انفاقه بين الشاهدين الايرى

انه لوادهی النصب فشهدو آباقر اره به نقبل و لو شهدا حدهما بالنصب و الآخر

على الاقرار له لائقبل و حينتُ نقد

- صلت الوانقة بين الدءوى والشهادة

Y . لا ادعى بالفين كان مدعيااف

وقد شهداه صرعا فتقبل عظاف

شهادنهما بالالف والالفين ابنص شاهد

الالفين على الالف الامن حيث هي

الثان ولم شبث الالفان كذا في الفنح

(ق لهوبعكمهاى لوادعى ملكابسبب

وشهدا علك مطلق لااى لاتقبل) هذا

في غير دعوى الارث والنتاج وكذا في غير

دموى الشراءمن مجهول على خلاف فيه

لما قال الكمال ادعى ملكا مطلقا او

بالتتاج فشهدوا فىالاول باللك بسبب

و في الناني باللت المطلق قبلنا ثم قال

بعد تدليله و من الا كمثر مالو ادعى اللك

بسبب فشهدوا بالمالق لاتغبلالااذا

كارال بسالارث لازدموى الارث

كدموىالمطاق هذاهوالمشهوروقيده

والانضبة بمااذانسه الى معروف سماء

ونسبه امالوجهاه فقال اشترته اوقال

م رجل اوزد وهو غيرمعروف

فشهدوا بالطلق قبلت فهي خلافية

مثل التين فيينة التبرن اولى لافها تتبتامهازاتما ولان يتنةالنساد ارجح من ينة السعة (و) بينة (كورالمتصرف ماقد اولى من ) بينة (كونه محاود العقل او يجنونا) بيني الدامة المت بينة أن مولاها دبرعاني مرض، ونه وهومان واقامت الررثة بينةان مولاها كان محاولة العقل فينة الامة اولى وكذا اذاخالع امرأته تم الماراز وجهنفانه كان بجنوا وقت الخذروانات ينتقل كونه مافلاحينينا وكان بجنونا

انه الروح بينة الانكام عنوارف تسالك واقت يندهن في ده عاهر حينه ان والمجود ا و قد تألفه و نقطة م ولد بينة انه كان بحنوار الرأة طي أيمكان عائل البينة الدارة الول القسلين (و) ينواز الاكرام الول من بينة الطوع) ين الوليد بين المنافاة بين المنافاة بين المنافاة بين المنافاة ب اللدى علم ينافاكنت كرماني كان كالإفراد ينافاك المراونية الأكرام للاناتيت خلاف الطاهر

مهان من الباب على اصول بقرة منهاان الشهادة كلك و المهاد الأخبال المنهان المنهاد والمواتور المنهاد والمناه والمنهاد والمنهاد المنهاد والمناه والمنهاد المنهاد المنهاد المنهاد المنهاد والمنهاد والمنهاد

بين الدهوى والشهادة فينيني أن تكون قالمني قنط ولاهرة بالفنط كذا في القصول وسيأى وَإِدَّة تُوضِع لهره ينها لنجارة الوقاية ليست كابدني حيث قال القصول وسيأى وَإِدَّة تُوضِع لهره ينها لنجارة الوقاية ليست كابدني حيث قال ( مني) منظ ( فيها المند ( تجسيه المناقبة الدهوى كانفاق اسمني معالم ( مني) منظ ( فاوادي لمكا مطلقا طلقاء في مني قاطر ( فيلت ) لا شهر المالة المعالمة مني كامر ( وبكنه ) اي لوادي ملكا بدب وشهدا بالل عالم المناقبة المناقبة مني كامر ( وبكنه ) اي لوادي ملكا بالمبارة المناقبة المناقبة مني كامر ( وبكنه ) اي لوادي منيا كام المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة في الا تطابق لفظها على المائة المني بطرق الوضيا المناقبة ومنا والمناقبة والمناقبة في المناقبة في المناقبة في المناقبة في المناقبة والمنا واحتر المناسبة لا المناقبة المناقبة ومنا واحتر المناقبة المناقبة ومنا واحتر المناقبة المناقبة ومنا واحتر المناقبة المناقبة وحدهما المناقبة المناق واحدهما تضيء البعدة الانقاق الساهدين الاختراق المناقبة المناقبة ومنا واحتر المناقبة المناقبة ومنا واحتر المناقبة المناقبة ومنا واحتر المناقبة المناقبة ومنا واحتر المناقبة المناقبة ومنا واحتراقبة المناقبة المناقبة ومناقبة المناقبة المناقبة ومناقبة المناقبة الم

ذكر الملاق في القبول وشيدالدتراة | عنده تعدم المطابعة تعدّ وضدتها تعصي واربعة وعدى التساهدين المجرّل للمجرّل ا وتحول وعجب تطابق الشهاد تبن في المدن الحرّ ) من صور معالوا دعى الابر امتشهدا حدهما العابر أو آخرا كه وهباء ( من ) وأوضد في هداية فانها تقبل لانهما يستمالان في البراء الوشيدا حدهما بالهية والآخر بالابراء تقبل كافي الكافي مع زيادة فالمدة . اله وذكر الكمال المعرا المسائل المذكر وتر في او كاف الخلصاف ما يحالف اصابان عنيفة رحما الله تعالى فليراجع

﴿ فِي لِمِ فَلَمْ شَهِدَاحِدَهُمَا مَالِنَكُمْ حِيلَةُ وَلِجُولِيكَ كَذَالْقَبِلُ فَيَالُوادَعَتَ نَكَاحِهُ نشهد احدهما الفااس أنهوا لآخرانها كاللَّ إمر أنه اوشهدائه افرانسام أنه والانخرائه اقرانها كانتام أنه كاف جامع النصولين فاز فلت يشكل هذا على قول ابي حنيفة علاذا شهدا حدهماانه قال الهاانت خلمة والآخر انت رية حيث لا مقضى مينو نة اصلامهم افاد أتمامها البينو نة واختلاف الفظ وحده ضرضائر فلت تمنع الترادف لازمعني خليد اليس معنى ريد لذه والوقوع ليس الإباعتبار معنى اللغة ولذا فالناان الكنامات هواما، محقائها، هما لفظان متباءان المنيين متباين غيران المعيين ألمذكورين المتباينين بازمهما لازم واحدوهو وقوع البينو نة والمتباينان قد بشركان في لاز. واحدفا خنلافهما نات في اللفظ و المعنى فلااختلف المعنى منهما كان دليل اختلال تحملهما فان هذا مقول ماوقعت البينو نذالا يوصفها مخلمة والاكتر لمنتع الابوصفها بيربة والافرنقع البينونة كذآ في الفتح (قوله كذا الهبة والعطبة ونحوهماً) هو العملة لانفاق المعنى وهذا عملاف مالو اختلفا في السبب كالو شهد احدهما بالهيدو الآخر بالصدنة فانها لانتمال لانهما شمد ابعقد بر مختلفين كافي الحيطو وجهدما قال في الكاؤ ال الصدقة اخراج المال الداند تعالى و الهية الى ﴿ ٣٨٥ ﴾ العبداء ضلى هذا ينبغي القبول اذا كانت الدعوى من فقير لان الهبة له صدة (فولدولوشهد احدهما بالف والآخر معنى (فليرشهد احدهما بالنكاح والآخر بالتزويج قبلت) لاتحادهما معني (كذا بالفين الخ) غول الى حنينة رجه الله الهية والسلية وتسوهما وأو) شهد ( احدهما بالف والآخر بالفين أومائلة وماشين وعندهماتفبل على الاقل ان ادعى المدعى اوطلقة وطاقتين اوثلاث ردت ) لاختلاف المنبين (كما ذا ادعى غصبا أوقتلا الاكثر كافيالكاني وعذاعنلان مانه فشهداحدهماله والآخر بالاقراريه) حيث لاتقبل تخلاف أاذأشهدا بالاقراريه حيت ادعى الفين فشهدا بالف حيث تغبل اتفاة

تقبل(وقبلت هما الف في الف ومائة) اي في شهادة احدهما بالف والآخر بالف كافد مناه من الكمال (قولد كااذا ادعى ومائة (الدعى) المدعى (الاكثر) وهو الف ومائة لاتفاقهما فيالالفوتفرد غصباا وقتلاالخ) وجدعدمالفبولان احدهماعانة تحلاف مااذا كان مدعى الفا فقط حيث لاتقبل لاثالمدعى كذب من سهدياز بادة هذا الذي ذكرانما هو في الدين (وفي المين تقبل على الواحد كمالوشهد واحد ان هذن العبدين وآخر ان هذاله قبلت على العبد (الواحد)الذي انفضا فه (الاجاع) كذا في باب الثمادة في الشرب من الحيط (وفي المقدلا) اي لانقبل (مطلقا) اي سواء كانت على الاقل اوالاكثر اوكان المدعي هو البائع او المشترى

اختلافهما فيالانشاءوالاقرار وقعرق الفعل فنعقبول الشهادة وكذالوشهد احدهماانه فنله عدابالسيف والآخرانه فتله بالسكين لمنقبل لانالقعل لاشكره (فلوشهد) واحد (بشراء عبد اوكتابته بالف وآخر بالف وخسمائة ردت) باختلافالآلة وهذا مخلاف مالوشهد لانالمقصود البات السبب وهوالمقد فالبيع بالف غيرالبيع بالفوخسمائة فاختلف احدهما بالبيع اوالقرض اوبالطلاق المشهوديه لاختلاف الثن فإيتم النصاب هلى واحدمنهما ولان الدعى بكذب احدثاهديه اوالعناق والآخربالافراريه فانهانقبا (كذا المتق عال والصلم من فودو الرهن والخلم أن ادعى العبد) في الصورة الاولى لانصيغة الانشاء والاقرار فىهذه (والتاتل) فالتائية (والراهن) في الاللة (والرأة) في الرابعة لأن هؤلاء لا يقصدون التصرفات واحدة فانه مغول في اثبات المال الااثبات المقد وهو مختلف لماعرفت (والدعى الآخر) بان قال مولى العبد الانشاء بعث وافرضت وفيالافراد اعتقبك مل الف و خسمائة والعبد مدعى الالف اوقال ولى القصاص صالحنك كنت بعت. واقرضت فإعنع قبول الشهادة لا في الهيط (قول علاف (ردر ٤٩ في) مااذاشهدا بالافرار ، حبث تقبل) لانه لايشرط التطابق بن الشهادة والدموي على وزان تطابق الشاهدين كما ذكرناه عن الكمال (قوله فلوث، واحد بشراء عبدبانف وآخر باف وخسمانة ردت) كذا في الفتو من الجامع ثم قال وفي الفوائد الفاهرية عن السيدالامام الشهد السمر قندي تقبل لان الشراء الواحد

يكون بالف تم بصير بالف وخسمانة بآن يزاد في الثمن فقد اتفقا على الشراء ا واحد شلاف مالوقال احدهما اشترى بالف والآخر عائد دنارلان الشراء لايكون بالف تميكون عائد دنار وقال بعض الحققين من الشارحين فيه نوع تأمل كا تهوافقاهم لوجازلز مالفضاء ببيع بلائمن اذا يثبت احدالثمنين بشهادتهما ثملا يفيدلانه يعودالي الخصومة كما كأنت في الأنف والخمسمانة المدعى بهاوانما كان السبب وسبلة الى اثباتهاأه (قوله اوكنابة)شاملِ الوكان المدعى العبداومولاء وانكر الآخر كما في الفتح (قولداذ 🐠 ادعى . . في الصورة الاولى) هي قوله كذا العنق وايس الراديهاالكتابة لماقده ناه من الكمسال (قولِه وان ادعي الآخر فكدموى الدين في وجوهها) قال الكمال وذلك إنه إذا ادعى اكثر المالين فشهد به شاهدو الآخر بالاقل أن كان الاكثر بعملف مثل الف و خدمانة قضي بالاقل اتفاقاوان كان دونه كالفوالفين فكذلك عندهماوعندابي حنيفة لانقضي بشئءاه بعني بال ادعى الفين فشهد شاهد بهما والا تخريالف اذهبي محل الخلاف امالو ادعى الفين وشهدا بالف فالهاتقبل كإقد مناه عنه رجه الله وايانا (قول قال

صدر الشريعة الز) محصلة أن دعوى الرهن ليست كدعوى الدن- يباز مالاقل لان نطابق الشاهدين على الاقل بسبب الاقرار ملزم ذلك على المدعى مليه لامكان التوفيق واتحاد السبب وليس اتفاقهما على الاقل في الرهن ملزما به لكون المال تابعالمعقد وقدتمدن لاث الشهادةبانه رهنه بالفغير الشهادة بالف وخسما لذفلكو لهماءقدى انفرد بكل فردردت شهادتهما وجواب المصنف بان المشبه الخ ليس محل الزاع ولا شكر ذلك صدر الشريعة بل هو مين كلامه كماهو ظاهر واماقوله واعاكان كذلك الخفاصله الجواب الفرق بين ثبوت المقدورواله لان في بوت المقد تكون الدعوى بالمقدو المال تابع ثبت ثبوت المقد ﴿ ٣٨٦ ﴾ و في زواله تكون الدعوى في الدين والمقدنابع ثبت بنبوت الديناء لكنه على الف و خسمائة والقاتل دعى الالف وكذا الباقيان (فكد مرى الدن) في وجوهها محتاج الى معرفة الزوال والثبوت اذنمت المفووالمنق والطلاق باعتراف صاحب الحق فبق الدعوى فيالدن كذا وزيادة تحفيق وبعاذاك من قول المعقق في الهداية والمدعى ق الرهن اذا كان المرثين كان دعوا ، في الدين بلاخنا ، لان الرهن ائ الهمام فان قبل الرهن لا يُبت الا

لابكونالابعد تقدمالدين فنقبل البينة فيحق ثبوت الدين كافي سائر الديون وشت الرهن بالالف ضمناوتها للدين كذافي الكفاية فال صدر الشربعة ليس هذا كدموى بالابجابوقبول فكال كسائر العقود الدين لان الدين شبت باقر ارالديون فيكن إن هر هندا حدا اشاهدين بالف و مندالا آخر فيذغر الإكون اختلاف الشاهدين في باكثرو عكم النشاال بكو بالحق هو الاكثر لكنه قضى الزاللة على الااف اوير به هنه قدرالمال لاخنلافهمافيه في البيع والشراء عنداحد الشاهدين دون الاسخر فالتوفيق ينهما يمكن اماههنا فالمال ينبت بنبعية العقدو العقد اجبب بان الرهن غير لازم في حق بالالفغيرالمقدبالاكثرفيق طلي كلواحدشهادة فردفلاتقبلكافي الطرف الآخراقول المرتهن فازله اذبرده متىشاء بخلاف جوابه انالمشبه لايحسان يكون في حكم المشبه به مجميع الوجوه بل المزاد بكونه كدعوى الراهن ليساله ذلك فكان الاعتبسار الدىنان الشاهدىن اذا كالمامخنلفين لفظالانقبل مندابي حنيفة وال كاما متفقين مسي لدعوى الدين في جانب المرتمن اذالر هن فانادعي المدعى الاقل لاتقبل شمادة الشاهد بالاكثروان ادعى الاكثر تقبل على الاقل لايكونالابالدىن فنقبل بينته في ثبوت وانما كان كذلك لان المال في هذه الصور الاربع وان كان ثابتا المقدحين المقدو تابعا الدين ويثبت الرهن ضمنا وتبعاللدين اه له لكن الامر صاربالمكس حين الدعوى لماعرفت الصاحب الحق اذا اعترف بالمفو والظاهرانهذا الجواب لغبر الكمال

والمنق والطلاق والمدعى في الرهن اذا كان هو المرتهن كان الدعوى في الدين و لايمتبر

المقدوان اعتبراعتبر بالتبع للدين كمافى الرهن فظهر إن قوله فالمال يثبث بتبعية المقدانما

نشأ من عدم النفر قد بين ثبوت المقدورواله فندبر (والاجارة كالبيح في اول المدة) الساجة طالبه بالف وخسمائة لى عليه على دهن الى اثبات العقد (وكالدين بعدها والمدمى هوالمؤجر) ادْلاحاجة هناالى اثبات العقد لهعندى فليس المقصودالاالمالوذكر الرهن زبادة اذلا ينوفف بوت دينه هليه بخلاف دين التين في البيع وان كان هكذا طالبه باعادة رهن كذا وكذا ﴿ والنكاح ﴾ كلذرجنه عندي على كذا تم غصبه اوسرقه مثلا فلاشك ال هذا دءوي العقد فاختلاف الشاهدين في اند رهنه بالف اوالف وخسمانه والكاز زبادة يوجب الالفضى بشي لان عندالرهن مختلف ١١ه (قوله والاجارة كالبيع في اول المدة) اي لا تلبت بالاختلاف سواء كانالمدعي هوالمؤجرا والمستأجر بانادعي الاحارةسنة بالف وخسمانة فشهداحدهما كذلك والآخر بالف لانتسالا جارة كالببع كذافي الفهم وهذ مقدمت في الاجارة بقوله فان تنازعا قبل الزرع والجل فسخها الفاضي ( فولد كالدين بعدهاوالمدعى هوالمؤجر)'ى اذسكت العين المؤجرة الى المستأجر النفع اولافشهر احدهما بالف والآخر بالف وخمسمائة والمؤجر بدعىالاكر نفضي بالفوان شهدالآخر بالفين والمدعى بدعهمالانقضى بشئ عنده وعندهمابالفوان كارالدمي هوالمستأجر فهوكدعوى المقدبالانفاق لانه معزف تال الاجار تفقضي طبه تمااعترف به فلايعتبر اتفاق الشاهدين ولااختلامهما فيه ولا

ولذامقيه علىوجه التحقيق بقوله ولا

شكان دعوى المرنمن انكاز مثلاهكذ

بنسالمقد الاختلاف كافى الفتح (قولله والكتاج بصح بالانواخ) كذا حكى الملاق الذكوراز بلي تم فالوقيل هذا فيااذا كان المرأة مع الدعبة واسا اذا كان المدمى هوالزوج فقصو دمالمقد الاالمائيخلافها فلانقيل بينة بالإجاء والاول هوا الاصح وهو استمسان و بستوى فيددوى الما المالين واكثر هما في الصحيح اهو قال في البرهان والاصح إن المثلاث في الفسلين اهاى دمو امود وواها (قولله مطلقا) الحلاق المعتمد بالاتارية في دعوى الاقل مطلقاً) الحالات المحتمد الرائم في دعوى الاقل والا كثر هذا تخالف الرواية فان محمدات بعد المعتمد عوى الاقل والاكثر فتصح المحتمد سواء ادعى المدمى الاقل اوالا كثر وهذا تخالف الرواية ويقوله ذلك بايشا بستفاداز وم التفصيل في المدمى به حيث قال جازت الشاءة بالفت وهي قدى الفاوخسمانة والفتار والاعمل بين كونه الاكثر فتصح عند موالاقل في الحقيل في المدمى به

اً قول مجمدوهي تدمى الخ نفيد نفييد (والذكاح بصح بالا فل مطلقا) اي و واء كان الدعوى من الزوج اوالمر أو الدعي مدعى جوأب أول ابي حنيفة بالجواز ءاذا لانل اوالا كثر وعندهما تبلل الشهادة ولا غضي بشئ كافي البيع لاز الفصود بن البلانين كأنته والمدعية للاكثر دوله فأذالواو البات السبب والنكاح بألف غير النكاح بأنف وخسمانة وله ال المال في المكاح فيه ألحال والاحوال شروط فيثبت العقد تابعولهذا بصحبلا تسمية مهروم حكم التابع الالايغير الاصل الارى انه لاسطل باندافهماو دين الفاه (قلت) الاان الز غنيه ولانفسد بفساده فَكذا لانختلف بأختلافه اذا اثقاقا على ماهو الاصل وهوَ يلعى رجهالله نعالى اشار الى جواب الملك والحل فوجب القضاء به واذا وجب بق المهر مالامنفردا فوجب القضاء مأقل عذافقال ويسنوي فيه دووي افل المالين. القدارين كافي المال المنفر د (شهدا بأنف وقال احدهما قض بخسما ثد قبلت بألف) لا فهما واكثرهماني الصحيح لاتفافهماني الاصل المُاكاعلِه (كالذاشهدالقر صَ الفوقال! حدهماقضاه) اي ذلك القرص قبلت الشهادة على وهوالعقدوالاختلاف فيالنبع لابوجب القرص لاندا أنما عليه ورد (قوله قضي كذا) اي قضي خسما لذ في الاول و قضي القرض خللا فيه لكنه لامد من وجوب المال في الثاني لائه شهادة فرد (الااذا شهد معد آخر)اذ حينتذبو جد لصاب الشهادة (ولا يشهد من فيحب الاقل لاتفاقهما علبه ولايكون علم) اى الفضاء في الصورتين (حتى بقر المدعى عا قبض )ائلا يكون اعانة على بدعوى الاقل تكذبا الشاهد لجوازان الظار شهدا مقتل زيد يوم كذا مكةو ) شهد (آخران مثناه فيه) اي في ذلك اليوم الاقل هوالمسمى ثم صارا كثر بالزيادةا بالكوفةردنا) بعني ان اربعة رجال اجتمعوا عند قاض فشهد اثنان منه عا ذكر (قولد شهداباً لف و قال احدهما فضي اولاوالآ خران عا ذكر ثانبا ردت شهاد تهما لان احدى الطائفتين كاذبة بيفين خسمائة قبلت) قال الزيلمي فان قبل (فانقضي باحداهما ردت الاخرى ) لرحجان الاولىبالسبق( شهدا بسرقةنقرة غيغي الاتقبل لتكذيب المدمى شاهده واختلفا في لونها ) بأن قال احدهما كانت يضاء والآخر كانت سوداء اوقال كالذاشهدله بألف وخسمائة والمدعى احدهما كانت صفراء والآخر كانت حراء (قطع)وةالالانقطع لانجما اختلف في مدمى الفاقلنا التكذيب فيما شهدمه عليه المشهوديه فبمنتم به القبول كماذا اختلفا في الذكورة والانونة أواختفا في الدون في لاستدح كااذا شهداله اعق تمشهدا عليه الغصب بلاولى لان الثابت في الغصب ضمان لايسقط بالشبهات والثابت هناحد محق لاخر فان شهادتهما لانبطل وان بسفط بهاوله انهما اختلفا فيا ليس من صلب الشهادة ولهذالوسكنام ذكراهون كنبهما يخلافه فباشهداله بهاه (قولدولا نفبل شهادتهما والنوفيق ممكن لان اللونين قديجتمعان بأزيكون احد شقيهما يشهد عليه حتى مقر المدعى عاقبض)اي اسودوالآخر ابضويرى احدالشهاهدين احد لحرفيها والآخر الاخر (مخلاف محب عليه اللايشهد الخ كذا في النبين الذكورة والانوثة) لانه لابعرف الابالقرب منه وعند القرب لايقطع الاشتباء (قوله شهدابسرقة بفرة واختلفال لونها اطر) هذا اللاف فيا اذابذ كرالمدعى لونها ولوعين لونها كمراه فقال احدهما سوداه لم يقطع اجاعا كافي الفيح وقال الزيلعي لانقبل شهاد نهما بالإجاع انهيى وهواولي لافادته هدم القطع وهدم بوت المسروق اه وقبل هذا في لونين متشاجهين كالسواد والحرة وامافي لونين غير وتشامين كالسواد والبياض فلانقبل الشهادة والاصح إن الكل على الخلاف ذكر والزياعي (قول والتوفيق مكن) فان قبل فىالتوفيق احتبال لابجاب ألحد وهوبحنال لدرئه لالابجابه قلنا الفطع لايضاف الىائبات الوصف لانهمالم يكلفانفله وسابوجب

الدر، كمون في نفس الوجب لافي غير. كذا في التبين

فلايشفل التوفيق (و) مخلاف ( النصب )لانه بقم في النهار غالبا فيتمكن الشاهد من القرب من الناصب فيتأمل في جيم الوان المفصوب فلا يشغل بالتوفيق (ساك المورثلانقضي لوارثه بلاجر الشاهدين) وبين معني الجر بقوله ( نقولهما مات وتركميرنا اووذا ملكه اوفي د. ) أفإ انهم اختلفوا في ان الشهادة بالبراث هل تحناج الى الجروالنقل وهوان مقول ماذكر في المن او لاقال الوحسفة و محدر حهماالله تعالى لا دمنه خلافالا " ي موسف و هو مقول ان ، لك المورث ، لك الوارث لكون الوراثة خلافة ولهابر دبالعيب وبرد عليديه فصارت الشهادة بالملك المورث شهادة بدالو ارث وهمامقولان ملك الوارث يتجدد فيحق العين ولمذا محسطه الاستراء في الحاربة المورثة ومحل إوارث الغنيما كان صدفة على المورث الفقر والمجدعناج الى النقل للا مكون أستعماب الحال مثنالكن مكنة مالشهادة على قيام ملك المورث وقد الموث تسوت الانتقال حينئذ ضرورةو كذا الشهادة على قيام دهلان الابدى عندالموث تنتلب ملت واسطة الضمان اذ الظاهر من حال المسلم في ذلك الوقت ال بسوى اسباء وسين ماكان بده من المفصوب والودائم فاذا لم بين فالظاهر من حاله ال ما فيده ملكه فِعلاليد مندالموت دليل الملك (كذا) اي كالجر في افادة فالدنه ( فولهما ) اى الشاهدين (كان) اى ما دهيه هذا الوارث (لابه اعاره او او دعه او آجره ذا اليد )بعني إذا مات رجل فأقام وارثه منه هلي دار انها كانت لا به اعارها او اودعما الذي هي في د. قائه يأخذها ولا يكلف البيئة انه مات وتركما ميراثاله بالانفاق اماعندابي نوسف فلانه لانوجبالجر فيالشهادة واما عندهما فلانقيام اليد عند الموت يغني من الجر وقد وجدت لان بد المستعير والمودع بد العير والمودم(شهدا بدجيمنذ كذا ردت) يعني اذاكانت دار في لد رجل فادعي آخر انهاو اقام بنذانها كانت في ده منذ شهر اوسنة لم تقبل وعن ابي بوسف انها تقبل لانالتابت بالينة كالثابت باقرار الخصم ولواقرالدعي عليه به دفعت الى المدعى اتفاةً وألما الهذه شيادة قامت على جهول وهوالبد فأماالاً ف منقطعة وبحمال انها كانت مدملك أو وديعة أو احارة أوغصب فلامحكم بأعادتها بالشك ( الاان مقولا ) اى الشهادان (وانه) اى المدمى عليه ( احدث اليد فيه فيقتضي له ) اى المدمى (بالدويؤمر) اي الدعي عليه ( بالتسلم اله ) اي المدعي ( لكن لابصر ) اي المدمى عليه (4) اى تروال البدعنه (مقضياً عليه حتى لو مرهم) اى المدمى عليه (بعده على اله ملكه تقبل) كذا في العمادية (وان اقر المدعى عليه مه) اى بكونه في مدالدعي (اوشهدا انه) اى الدعى عليه ( اقريد المدعى) اى بانه كان في ده (او) افر ( علكهاو) شهدا ( انه ) اى الدعى عليه ( اخذه من مده ) اى المدعى (دفع الى المدعى) كذا في الكافي

﴿ بابالشهادة على الشهادة ﴾

﴿ باب الشهادة على الشهادة ﴾

اهم ان جوازها استمسان والفيساس لانقتضه لان اداء ها هيسادة بدندازمت الاصل لاحق للمشهودله العدم الاجيسار والانابة لاتجرى في العبادات البسدنية

لايسفط بالشبهة احترازا هن الحدود والقصباص لانهما يسقطان بالشبهة وفيها شبهة علىماذ كرنا فلاثبتان بهاكما لاشتان بشهادة النساء لما فبها من شبهة البدلية بل أولى لان في الشهادة على الشهادة حقيقة البدلية اه ومثله في الكافي ثم قال الزباعي ولايقال لوكان القرع ﴿ ٣٨٩ ﴾ بدلا لما جازأن يشهدا مع أحد الاثنين|ذلابحوز الجمهين|لبدلوالمبدلانا نقول لم مجمع ينهمالان الفرعين ليسا لكنهم استحسنوا جوازها فكل حق لايسقط بشبهة لشدة الحاجة اليهالان الاصل بدل عن الذي شهد معما بل عن الذي قد بعيز من أدائها او به أو مفر ، و نحو ذلك فلو لم بجز لادى الى ضباع كثير من الحقوق 1 محضراتهي (قولدوالانانادفق) ولهذاجوزت وال كثرتأعني الشهادة هلى شهادة الفروع ثموثم لكن فيهاشبهة البدلية وبه أخذالفقيه ابوالمبشرجه الله تعالى لان الدل مالانصار الدالاءندالعمر من الاصل وهذه كذائ ولهذا لاتقبل فيايسقط قال الكمال وفي الذخيرة كثير من بالثبهات كشهادة النساء مع الرجال (وتقبل فيالا يسقط بشبهة بشرط تعذر حضور المشايخ اخذوا بهذه الروابة وتهاخذ الاصل ) أي أصل الداهد على القضية (عوت أومرض) أي بكون مريضام ضا الفقية أبوالليث وذكر. مجدقي السير لايستطيم له حضور مجا را لحاكم (اوسفر)أي بكون فالباسيرة ثلاثة أبام فصاعدا الكبير وعن مجد نجوزالشهادة كيف فان جو أز هالعاجة وانمائيس عند عبر الاصل وبهذه الإشياء يفحق أنعبز بلام بياو عن ما كان حنى روى إنه اذا كان الاصل في أي وسف أنه انكان ف مكان لو غداال ادامالشادة لا خدران ميت بأهله صحوالاشهاد زاويه المحد فشهد الفرع فيزاوية إحياء لحفوق الناس قالو االاول أحسر والثاني أرفق ومه أخذ الفقيه أبو الليث (و) بشرط اخرى تقبل وقال الامام السرخسي (شهادة عدد من كل أصل) لقول على رضى الله عنه لا يحوز على شهادة رجل الاشهادة وغره بجب ان بجو زهل فو لهماخلاةا لا في در سف رجه الله نعالي نا ، على جو از ارجلين(وان نم نفار فرعاهما) يعني لامجب أن يكون لكل شاهد شاهد ان متغاير ان بل يكن التوكيل بالخصومة عندهما بلارضا شهادة شاهدين من كل أصل ثم بين كيفية الشهادة على الشهادة علوله(بال بقول الخصم وعندء لا الابرضاءوالاقطع الاصل ) مخاطبا لقرم ( اشهد على شهادتي اني أشهد بكذا)اي بأن فلان ن فلان مرحة عنهما فقال وقال الوبوسف ومحد الفلاني اقر عندي بكذا مثلا ( و ) يقول ( الفرع أشهدان فلا الشهدي على شهادته تقبل وان كانوا في المصر اه (قولد بكذا وقال) أى فلان ( اشهد على شهادتي بذلك ) ذلامه من شهادة الفرعوذ كر وبشرط شهادة عددكل اصل) الراد شهادة الاصلوذكر التممل والعبارة المذكورة تني بذائكاله وهي وسطى العبارات بالعددرجلان اورجل اوامرأتان على ولها عند الأداء لفطألمول منهذا وهو النقول القرع عندالقاضي اشهدال فلانا شهادة الاصلولوكان امرأة كافي الفنح شهد عندى ان اللان على فلان كذا من المال واشهدني على شهادته فأم نيان ( قوله و مقول الفرع اشهدا عني مشي اشهد على شهادته وانا اشهد على شهادته بذلك الاآن فذلك ثمان شينات والمذ كور المصنف على ماقاله صاحب الردايداد اولاخس شينات واقصر منه وهو ان نقول الغرع عند القاضي اشهدعلي شهادة هو الوسطوخيرالاموراوسالماوان فلان بكذا وفيه شينان ولايحناجالى زيادة شئ وهوآختيار النقيه أبى البيث واستاذه حكى اختيار غيرماه وقال الكمال بعد

﴿ قُولَ لَكُنْ فَهَا شَهِهُ الدُّلَّةِ ﴾ يخالفه قول الزبلعي أنَّ فيها حقيقة البدلية أذ قال وتقبل الشبهادة على الشهادة فيما

أبي جعفر كذا في المناية (صوفعديل الفرع للاصل) لانه أن كان عدلاصلح النزكية حكاية اختبار الفقيه الآنى ذكر مكلام والالم يصلح بشهادة لايقال هو متهم لان شهادة نفسه لاتصح الاعد اله لانانقول صاحب الهدابة مقنضي ترجيح كلام العدل لا يهم عنله كما لا يهم في شهادة بنفسه مع احمال أنه أعايشهد ليصير مقبول الفول (كاحد) أي كما يصم تعديل احد (الشاهدين للآخر) لاذكر نااله انكان وخبر الامور أرسالها وذكر أنونصرالبغدادى ثارح اقدورى ائساذكره صاحب الكتاب بعني الفدورى اولى واحوط (قوله وافصر مندالخ ) من الافل ست شينات أربع شينات كما في التبيين وثلاث شينات كافي النهم (قولُه و هو اختبار الفقه واستاذه أبي جمر ) زاد از بلعی شمس الائمة السرخسی رحم الله تعالی وهوأسهلوأبسروأقصرورویأنأباجعفرکان بخالفه فیه عماه

وقيل لانقبل تعديل صاحبه الخمة والاول أصيح لان العدل لاتهم عثله اه

القدوري المشتمل على خس شيئات حيث احكاءوذ كراز ثماطول منه وافصر ثم قال هصر، فأخرج لهم الرواية من السير فانقادواله اه( **فولد كأحد)أ**ى كما يصح تمديل أحدالشاهدن للآخر قال الربامي قول وان سكت صح نفايا و مداوا) هذا قول ابي يوسف وقالا مجمد لانقبل هكذاذكر الخلاف الناصمي و صاحب الهدابة وذكر شمس الائمة فبما اذا فال الفروع حين سألهم عن هدالة الاصول.لانخبرك.بشي لمنقبل شهادتهم أى الفروع في نلاهرالرواية وروى عن مجدانه لا يكون حر حاو عن اتى بوسف مثل هذه الرواية عن مجدانها تقبل ﴿ ٣٩٠ كِهُ وِيسأَلُ وَغِيرِ هما و آو قالالانعر ف عدالتهما ولاعدمها فكذا الجواب فيمآ ذكرابو

عدلا الى آخره (وان سكت) اى الفرع عن تعديل الاصل صعر نقلها) اىنقل هلى السندى وذكر الحلواتىاتهاتقبل شمادة الاصل وال كان مستوراكذا في الحيط (وعدلوا) اي تعرف الفاضي الذي وبسنل عن الاصولوهوالصحيحولان

يسمع شهادة الفروع عدالة الاصول من هو اهل لاتزكية كما إذا حضروا وشهدوا الاصل بق مسنورا ذبسنل عنه اه (قولد فان ثب عدائم حكم والا فلا ( انكر الاصل شهادته بطل شهادة الفرع) قال في

قال الزيام الح) قال الفاضل المرحوم الكافى معنى المسئلة انمُمْ قالوا مالنا شهادة على هذه الحادثة ومانوا اوغانواتم جاء جوى زادءاةوللم ودالزيأجي تقسير الفروع بشمدون على شهادتهم بهذه الحادثة امامع حضرتهم فلابلنفت الىشهادة لفظ الشهادة بالاشهاد بل ارادات مدار الفروع وان لم خكروا وهذا لان النحميل شرطً وقدفات التمارض ببناخرين

بطلان شهادة الفرع على انكار الاصل يعنى خبر الاصل وخبر الفرع وقال الزبلعي معناءاذا قالشمودالاصل لمنشهدهم للاشهاد حتى بطل ولوفال ليشهادة عل

على شهادتنا فاتوا اوغانوا ثم جاء الغروع وشهدوا عند الحاكم لم نقبل شهسادتهم هذه الحادثة لكن لماشهد والذكورق لان التحميل شرط ولم تبت اتعارض بان خرالاصول وخير الفروغ لان الاصول

المتنتسو برالمثلة في صورة من صورتو محتمل ان بكونوا صادفين فالاثبت النحميل مع الاحتمال اقول فدوقست العبارة

انكار الاشهادوهي صورة انكار الشهاة فىالمداية وشروحه وسبائر العتبرات هكذا وآن أنكر شهود الاصل الثمادة رأسا ادلاشك في فوات الإشهاد في هذه موافقة لما في الكاني ولانخل على احده فابرة الاشهاد الشيادة فكيف بصير تفسيرها به الصورة ابينيا وانه لبس المراد عافي التن ولعل منشأ غلطه قولهم لان ألعميل لم يثبت انعارض فان معنى التحميل عو الآشماد وخني حصر البطلان بصورةانكار الثمادة عليه أن التحميل لا ببتايضا ذاانكر اصل المادة بل هذا اللغ من انكار الاشماد لاته ولم يخف عليه ان النحميل لا بأيت ايضا كناية وهي أباغ من الصريح (شهداعن النين على قلانة بنت فلان الفلانية و قالا اخراما مع أنكار اصل الشمادة وأنما يكون

ععرقتها وحاء المدعى بامرأة لم يعر فالنهاهي قبل)اى المدعى (هات شاهدى الماهي)لان خافيا عليه لوتوهم عدم بطلان شهادة التعريف بالنسبة تدتحقق بشهادتهما والمدعى دعى التلك النسبة العاصرة ويحتمل الفرع حيناذ وحاشاه أن ذلكواذند انتكون لنير عائلاء من أباتها العاضرة فمذامن تبيل مامر من شمادة فاصر ويتماغير عرفت أن المللان يم صورة انكار

(كذا الكتاب الحكمي ) بعني ال القاضي اذا كتب الى قاض آخر ال فلا ناو فلا ناشردا عندى بكذا من المال على فلانة منت فلان الفلاية واحضرالمدعي امرأة صد

الغاضي المكتوب اليه وانكرت المرأة ان تكون هي المنسوبة بناك النسبة فلابد من شاهدين آخرين يشهدان لها هي النسوية بناك النسبة (ولوقالا) اي وادانكر شمودالاصلالشهادة لمتقبل الشاهدان (فهما ) اى في المسئلتين المذكورتين لبيان النسبة (التميمية إبجرحتى ينسباها الى فَخَذُها ) بمكون الخاء القبيلة الخاصة ( اوجدها)اذلابدمن التعريف

شمادة الفروعبان قالوا ليس لناشبادة في هذه الحادثة وغابوا اومانوا ثمياء وهو لامحصل بالنسبة العامة والنسبة الى في تميمامة اذلا محصى مددهم مخلاف النسبة الى الفخذ لانها خاصة حتى الذكر ، مقوم مقامذ كر ، الجد لانه اسم الجد الاعلى فقام مقام الجدالادني ( اشرد) اي الاصل (على شهادته ثم نهام) اي الفرع (عنها)

الفروع بشهدون على شهادتهم ف هذه الحادثة اوقالوا لم نشهد الفروع على شهادتنا فالشهادة الفروع لمتقبل لان النمميل لم يثبت وهو شرطاه ( قوله وانكرت المرأة ان تكون هي المنسوبة خلات النسبة) كذاقاله الزبلمي اهوالام (اي) لاتختص بانكارها بل لواقرت نبغي آن يكون الحكم كذلك بل العبرة لمعرفة الشهوداياهاحتي اذالم بعرفاها يكلف المدعى البات انهامي لاحمّال لتواملؤ ( قوله حتى نسباها الى فخذها) ذكر المصنف رجه الله تمال بال الفخِذ في إب الرصية وذكر الزبلعي

والكمال بان الفغذ والشعب والعمارة والقبيلة ثم قال الكمال والارجه فى شرط النعريفذ كرثلاتة اشاء غير الهم اختلفوا

الشهادة رأساو صوبرة الأقر اربهاو انكار الاشهاد تحققتان كونالتركيبابلغ في الانكار غر مراد إه ماقاله الفاضل وصورة انكار الثمادة ماقاله في الجوهرة

فى القب مع الامرهل هما واحد اولا اه (قولِدكا فران شهدا على شهـاد: مسلين الح) لمل وجه عدم الفيول لمافيه من نبوث ولايةالكافر على المسراء ولم يعلدة ضحان (قو له قال في الكافي الهران شاهدااز وربعزرا جاعاً) ابس على اطلاقه لما قال الكمال اعلائه قدقيل ان المسألة هلي ثلاثة اوجه أنّ رجع على سبيل الاصر ار مثل أن يقول نم شهدت في هذه بالزور ولا أرجع مثل عن ذلك فائه بعزر بالضرب بالانفاق والرجع هلىسبيلالتوبة لابعزراتفاقا والكان لايعرف حاله فعلى الاختلاف الذكور وقبل لاخلاف بذبم فجواب ابى حنيفة رجماللة تعالى فىالنائب لان المقصود منالنعزيرالانزجاروقد انزجر بداعىاللة نعالى وجواللمما أمين لْمُ مَبُ وَلَا يَخَالُفُ فِيدَانِو حَنِيفَةَ رَضَى اللّهُ مَنْهُ ﴿ ٣٩٦ ﴾ وفي البرهان يرجع في ظهورتوبة شاهداز ور الى رأى الفاضي في الصميح أذفبولهاوردهاالبه فبكون تعرف حاله في اى عن الشهادة على شهادته (الميصح)اى نميه (كافران شهدا على شهادة مسلمين لكافر التوبة اليهو مندبعض الشايخ بقدر بعام على كافر لم تقبل كذا شمادتهما على القضاء لكافر على كافر و تقبل شهادة رجل على شهادة وهند آخرین خصف عام لان بمضی

اينوعلى فضاء اين في الصحيم) هذه المسائل الاربع من الخانية (من ظهر اله شهد زور ا) الزمان نغير مال الانسان (قولدو مقر بازافر على نفسدانه شهدزورا أوشهدىقتل رجلاوموته فجاءحيااوشهد رؤيةالهلال وجهه ) بالخاء الجرنسة ال سخم وجهدادًا الضي الاول و ماوليس الساء علة ولم را لهازل و أعود الما (عرر بالنسهير) قال في الكافي -وده من الحفام ُوهو سو ادالقدور اعل انشاهدالزور بعزراجاعا اتصلافتضاء بشهادته اولا لانهار تكك كبيرةاتصل وقدجاء بالحاءالمهراة من الاستفه وعو ضررها بالمسلمين وايس فيهاحدمقدر فيعزرزجرالهوتنكيلاالاانهم اختافوافي كيفيت الاسودو في المغني و لابسخم وجهه بالخا. فقال ابوحنيفة تعزيره تشهيره فقط وقالا بضرب وبخبس وهوقول الشافعي لانه والحاءكاني الفتح ( قولدوله ال شريحا دوى من عرزضي الله تعالى هنه اله ضرب شاهد الزور اربعين سوطا و مخم وجهدوله الخ) بق من عام عبارة الكافي بكان هذا النشريحا كالريشهر ولايضربه فيعثه المسوقه الكالسوقيااوالي قومه الكال غير منه احتجاجا باجاع العماية لانفليد شربح لاخلاري تقليد التابعي انعبي سوقي بعدالعصر فياجعما كانواو يقول الاوجد ناهذا شاهدزور فاحذروه وحذروه الناس وشربح كان فاضيا في زمن الصحابة ومثل هذا الذيمير لا يمنى على الصحابة رضي ∞ ﷺ باب الرجوع عن الشهادة ﷺ ۔۔ (فولدلا بصم الرجوع الاعندالذاضي الله تعالى عنهم ولم ينكر علبه احد منهم فحل محل الاجاع مواكان هو الأول او غير ولان الرجوع

ابالرجوع عنا هو ان مقول كنت مبطلافها) اي الشهادة (ونحوه) كان مقول رجعت بماشهدت

عنها توبدالخ) كذاجعل غير المصنف هذا وجنها لتتحذالرجوع باعتبار كو زالتو بة به اوشهدت بزورفیاشهدت (فلایکون۱نکارهارجوما) لانالرجوم عنهاهنضی بحسب الجناية وجنانه في محلس القاضي سبق وجوده (لايصم) اى الرجوع منها (الاعندالقاضي) سواءكان هو الاول اوغير. أنخنص التوبد بمحله ولماان كانت الملازمة لانالرجوع عنهاتوبة والتوبة على حسب الجناية فالسربالسر والاعلان بالاعلان وشهادة غيرلازمة بينواله ملازمة شرعية بحديث الزور جناية فيمجلس الحكم فالتوبة عنها تنقيديه واذالم يصحم الرجوع في غير مجالس معاذرضي الله عندحين بعثدالنبي صلي الغاضي فاذاادعي المشمو دهلبه رجو علماواقام علبه بينذاو بجزعتهاو ارادتحليف الشاهد الله مليه وسلر الى الين ففال او صنى ففال لم منه الفاضي بينة عليهما و لا يحلفهما لان البينة و البين بتر نبان على دعوى صميحة و دعوى عليك بنفوى الله ما استطعت الى ال قال الرجوع فيغير مجلس الفاضي اطلة حتى لواقام البينة انه رجع هندالقاضي فلا أو ضنه المال اذاعلت وأفاحدث توبذالسر بالسر

والملابة العلاية ادكافي الفتم تم قال الكمال وانت تعلمان العلابة لانتوقف على الاعلام على محل الذنب يحصو صدمع ان دثث لامكن بالقءمثله ممافيه علانيةوهواذا الخلهر لتناسالرجوع واشهدهم هليهوبالمزنك الفاضي بالبينة هليه كيف لايكون معلنا والله أُهْرِ (قُولِه حَيْلُوا قَامِ البِينَةُ الدَّرِجِع هَنْدَقَاضَى فَلاَنْ وَضَيْهُ السَّالِ فَيْلْتُ بِينَهُ } فيد الطَّـلان مننه مِذَا الفيد وهو نضمين الفاضي منرجع هندهاا الكاشار اليه صاحب الهداية وبهصرح فيالفناوي الصغري حيث قال ولوشهدعند قاض ورجم هندة من آخر بصبح وبحب الضمان عليه لكن اذا فضى عليه هذا آلة اصى بالضمان كالورجع عندالذي شهد عند، انما بحب علىمالصميان اذاقضي عايدالفاضي بالضمان فيشرح خواهر زاده فكانات اذنافتر الدين يستبعدتو قف سمقالرجوع على الفضاء بالرجوع اوبالضمان وقال الكمال فنل مااشار الدن الهذاية من شيخ الاسلام واستمديد نسم من الحقفين توقف صحفالرجوع على الفضاء بالرجوع اوبالضمان وترك بعن المتأخرين من معنى النتاوي هذا الفيد وذكراته ايماترك تدويلا على هذا الاستبعاد اه وفي كلام المصنف اشارة الى هدم قبول دعوى الرجوع مطلقا عن المجلس وبم معرس في الصغرى من المبسوط وقوله وانتظار تحريا للان الفائض التاتمكي والم بينس المدمى ماادمة لايحسياتشميان لعدم الاناوف )كذا قاله في الكمز وهواختيار شمى الانمة السرخري وقال شيخ الاسلام الكان ﴿ ٣٩٣ ﴾ الشهودية دينا تكذلته والتات منا المجاس على

الكنز وهواخنيار شمسالائمة السرخسي وقال شيخ الاسلام الكان فؤ ٣٩٢ كجا المشهوديه دينافكاذاك الكان عيناجب ملى فبلت بينته المحاذالدبب (وحكمه بعدالفضاء فبض المال التعزير والنضمين) اماالتعزير الثمر دالضمان وان لم هبض المثمود له كذا في النبين والفيح ثم قال الكمال فلامر واماالتضين اي تضبين مااتلفاه بشمادتهما فلاقرار هماعلي نفسهما بسبب الضمال قال النزازي رجدالله تعالى في فناواء وهوالثمادةالبالحلةوالتناقض لاعنع حكم اقرارء علىنفسه وانماقال وقبض اااللان والذى عليه الفتوى الضمان بعد القضاء القاضي اذاقضي ولم مقبض الدعي ماا دحاه لا محب الضمال لعدم الائلاف (ولم منفض) اي بالشهادة فبضالدعىالمال اولاوكذا القضاء لا يه كالا بتحقق بالكلام المتناقض لا ينقض الكلام المتناقض (و) حكمه (فيله) اي العقار بضمن بعدالرجوع اذا اتصل قبل القصاء (التعزير)فقط وقدمر(العبرة)في حق الضمان (قباقي لاالراجع) هذاهو الفضياء بالثمادة اه (قوله وحكمه الاصلوقدفر عطيه يقوله (نان رجع احدهماضمن النصف) اذبيمادة كل منهما يقوم قبله) اى قبل القضاء التعزير فقط يعنى نصف الجمة فبيقاء احدهما على الشهادة ثبق الجمة في النصف فبجب على الراجع ضمان لاالتصمين وقال الكمسال قالوا يعزر مالم تبقى الجمة فيعوهوا انصف وبجوزان لا ينبث الحكم ابنداء ببعض العلة ثم بنق بنقاء الشرو دسواه رجعواقبل القضاءا وبعده نعض العلة كانداء الحول لانعقد على بعض النصاب وسق منعقدا مقامعض ولايحاو عن نظر لأن الرجوع ظاهر في النصاب (وانرجع احدالتلاثة لم يضمن) اى الراجع اذبق من بق بشماد ته كل الحق الدنوبة عن تعمدالز وراز تعمد اوالتهور (وأن رجع آخر ضنا) اى الراجعان (النصف) اذبق على النهادة من سق مه النصف المال والعملة ازكاز اخط انجه ولاتعزير على (وان رجعت امرأة من رجل وامر أنين ضنت الربع) اذبق على الشمادة من بني به ثلاثة التوبة ولاعلى ذنب ارتفعها وليس فيه حد مقدر اه وقدمناعنه ماةاله من الاربام (والدرجعتاضية النصف) لبقاء من منى مالنصف (والدرجعت تمان من رجل النصيل وهو اولي من هذا (قو لدوما وعشرة نسوة فلاضمان)لفاء من بيق بشهادئه كل المال وهور جل و امرأ ناڭ (فاڭ رجعت يق) وهو خسد الاسداس في آلاولي اخرى صنت القسع الربع لبقاء من ميق به ثلاثة ارباع الحق) اذا انصف مبقى بالرجل والربع والنصف فيالنا يدعلهن على القولين بالباقية (والدرجع الكل) اي الرجل والنساء (فعليه المندس عند، والنصف عندهما المرادمقوله فىالاولىاى علىقول ابى ومابق) وهو خِسدَ الاسداس فيالاولى والنصف فيالثانية (عليمن على الفولين) حنيفة وبالنصف في الثانية اي على

لهمما الدالنساء وال كثرث قيالشهادة لميقمن الامقام رجل واحدولهذالأنقبسل قولهماوالمراد مقوله علمين على القولين أز شهادتهن الابانضمام رجل وكان النابت بشهدادته نصف الممال وبشمادتهن مابتي فهو عليهن موزعا على القولين نصفدولهانكل امرأة ينتقومان مقام رجل واحدفعشر نسوة كمنمسة من الرجال اى قول ايى حنيفة وقولهما فعلى قول فصاركما لوشهد بهستة رجال ثم رجعوا فان الضمان طليمريكون المداسا (وان ابى حنيفة علمن خسة اسداس كانين . لماذكر المسنف من التعليل للما و لاعني | رجعن ) الى النسوة العشر (فقط) وبق رجل ( فالتصفوفاتا ) اما عند هما خسةرجال وعلى قوالهما علمين نصف مانى هذا انزكب على الماهر البيب (قولمهوان وجعن فقط فالتصف وقاقا ) كذا عكسه ذكر مالزباعي نم قال (فظاهر) وفي الهنطان الرجل رجع ونمان نسوة فعلى الرَّجل نصف الحق ولاشيء على النسوة لاعن وانَّ كذُّن يتمن مقامر جلُ واحدونديق من النساء من ثبت بشهادتين نصف الحق فجعل الرجعات كانين المرشود وهذا سمويل بجسان بكون الصف الجاساهند. وهندهماانسانا وذكر الاحجمابي اله لورجع رجلوامرأة كالنائسف عنمااتلانا ولوكان كا فالمالوجب علىالمرأة ثني اه • فلت الذي يناهر ل من كلامه ان ماذكر. صاحب الحيط على قول الصاحبين ولذا طل يما لمبطل به الامام بلء عامالا به اذماهلل به الامام كاذكر أالكل امر أتين يتمومان مقام جالواعد تم قال وهومهالاهت داديكترتمين عندانخرادهن لايلوم تنه

هلمين ما ابت بشهادتمن فى حق من رجع منهن فيغرمن بقدر وقديق منهن من يثبت ه نصف الحق لماذ كر مالز باسم بعدهذا مقوله ولوشهدرجل وثلاث نسوتتم رجعو أفعندهماعلى الرجل النصف وعلى النسوة النسف وعنده عليه الخسان وعلمن ثلاثة الاخاس على الاصل الذي تقدم واورجع الرجل وامرأة فعليه النصف كله عندهما ولايجب على المرأة شيء وعنده عليه وعلى الراجعة اثلاثاهل مانقدماه ومناه في الفتحاء على الالوسلاالانقسام علمن عندالرجوع فالذي يظهر من تعليل قولهماان الانقسام عليهن محسب عددهن صليمن اربعة الحاسان صف وعلى الرجل ﴿ ٣٩٣ ﴾ نصف كأمل وسِي خس نصف المال بيناء المرأتين والجواب عماد كرم عن الاسبيجابي اله مشي على قول الامام فظاهر لان الثابت بشهادتهن نصف المال وكذاهند اذبق من سقي منصف المال فصاركما لاعل قولهما فلبأمل (قولد وضمن لوشهدستة رجال ثمرجع خسة (وضين رجلان شهدامع امرأة فرجعوا)اي الكل لان رجلان شهدامع امرأة فرجعوا كالغرق المرأة الواحدة ليست بشاهدة أذالم أتان كشاهدوا حدة فكانة الواحدة بعض الشاهد بين هذه وبين المسئلة التي ذكر باهاهن فكان القضاء مستندا الى شبادة رجلين بلاام أة (ولا يضمن راجع في النكاح عهر الزياعي والكمال ومىلوشهدرجل مسمى مطلقا اي مواشرداعلما اوعليه الاصل الاالشيرد به الداريكم مالابال كال وثلاث نسوة فرجعوا ضمنوا ال الحكم قصاصااونكاحا اونحوههما لمبضمين الشهودهندنا خلافا للشافعي والكان مالافان لمنضف الى المرأة منا لعدم اعتبارها كان الاتلاف بعوض بعادله فلز غنمان على الشاهد لان الاتلاف بعوض كلااتلاف منفر دة معرال جابن مخلافها معرام أنين والكانبعوض لايعادله فبقدرالعوض لإضمان بل فيما وراءموال كال الاتلاف بلا ورجل لأضافته الىجيمهن (قولد هوض اصلا وجب ضمال الكل اذانفر رهذا فنفول اذا ادعى رجل على امرأة نكاحا الاصل اذالشهوده ادلمبكن مالا وهىجاهدة واقام عليه بينة بقضى بالتكاح تمرجعا من شمادتهما لم بشحمالها شيأسواء بان كان نصاصا )ذكر مالزيام وسيأتي كان المعيمهر مثلهااواقل أوا كثرلانهماوان انلقاهلبهاالبضع بموض لابعدله ولكن انالقصاص اذاشهداله نمرجعا بجب علمما الدية فبحب تأويل قوله بالكان البضغ لاينفوم علىالناف وانما ينغوم على الخلك ضرورة التملك فان ضمان الانلاف تصاصابالمفو عزالفصاص بعني انهما بقدر بالمثل ولابمائلة بين البضع والمال واماعند دخوله في ملك الزوج فقد صار متقوما اذاشهدا بالعفو عن الفصاص فرجعا اظهارا لحطر. (الامازاد على مهر مثلها) يعنيان كان مهرمثلها مثل<sup>الم</sup>مى اواكثر لايضنان لانالقصاص ليسمال لم بضمناشيأ لانهما اوجبا الهرهليه بعوض يعدلهاو نزيد عليهوهوالبضع لانه عند (قولدالامازاد على مهرمثلها) بعني الدخول فىملكالزوج منقوم وقدييناانالانلاف بدوض بعدله لايوجب الضمان فيما اذا كانت هي المدهية كايشيراليه والكان مهر منلهااقل من المسمى ضمنا ازيادة للزوج لانهما اتلفاعليه قدر الزيادة بلا كلامه وتفريع هذهالمسئلة فخىالنبيين عوض (ولا) بضمن ابضا (راجع في البيع الامانقص من فيمة المبيع الأادعي المشترى) والفنح والكافى (قولد ولايضمن بان مقول اشتريت هذا العبد من هذا الرجل بالف وهويساوى الفين فانكر المدمى عليه فى البيم الامانفص مر قيمة المبيع الخ) كذاقاله الكمال ثم قال هذا اذاشهدا بالب فشهدشاهدان ثمرجعا بضمنان الفاللبائع لالحما اتلفاء هليه (ولا) بضمن ايضا (راجع ولميشهدا نقدألثمن فلوشهدانه وننقد فى البيع الاماز ادعلى القيدمن الثمن الأراد ومي البائم) بان مقول ان المشترى اشترى مني هذا الثمن الح ثمرجعا فاماان نظماهم العبد بكذا وعليهالثمن وانكرالمشترى فشهدشاهدان ائهاشترى العبد بالفين وهو في شمادة واحدة بان بشهدا المهامه بساوى الفا تمرجعا بضمنان المشترى الفالانهما انلفاء هليه (ولا)يضمن (في الطلاق هذا بالف واوفاءالثمن اوفىشهادتين قبل الوطء الانصف مهرهـــا ) يعنى اذا شهدا بالطـــالاق قبل الوطء ثمرجـــــا بانشهدابالبع فقط تمشهدابان المشترى وقاءالثمن فغي الاول يقضى عليهما بقيمة ( درر ٥٠ تى ) المبيع لابائتن و في الثاني يقضى عليهما بالثمن البائع وذكر الفرق ولافرق بنزان نكون الشهادة بيعبات اوتخبارا بائع ولوان المشهود عليه بالشراء اخذه فى المدة سقط الضمان عنهمالانه انلف ماله باختيار كالواجاز البائع في شهادتهما بالخيارله تمن ناقص عن الفيمة (قوله ولاق الطلاق، ل الوط، الانصف مهرهما) هذا

اذاسمى مهرا في العقد فان لم بكن ضمنا المنفعة وماذكر من الخلاف في هذه لا يعول عليه كما في الفتح

عدمالاعنداد بكثرتهن عندالا جماع معالر جال كافي الميراثاه وليس في كلام الصاحبين مابنيدا به مع فيامهن مفام رجل بفسم

(قول غلامااذا شهدابالطلاق بعدالدخول الخ)كذاذ كرالكمال الهلابحب ضمان لعدم تقوم البضع حالة الحروج ثمثال وفي التحقد أبضنا لامازادهلي مهرالنالان يقدرهم الثل انلافا بعوض وهو منافع البضع التي امنو فاهااه (قولدرضن في العنق الفيمة سواه كانامو سرين اوممسرين لانه ضمان الملاق و الولاء للمولى ولوشهدا ﴿ ٣٩٤ ﴾ بالندبير وقضي به ضمناما بين فعينه مدر اوغير يضنان نصف المرمخلاف مااذاشهدا بالطلاق بعدالدخول لان المهرنأ كدبالدخول

مدىر واثرمات المولى بعد رجوءهما فعنق مزثلث تركته كان عليهما لقبة للااتلاف(وضين في المنق القيمة) بعني اداشهد على عنى عبد تمرجع ضمن فيما العبد فبنه عبدالو رثهولو شهدامالكنابة ضمنا ثمام القيمة ولوشهدا على اقرار مباستيلاده

(و)ضي (في القصاص الدية) بعني إذا شهدا الذر دائل بكر ا فاقص زيد تمرجعا تجب الدية عند نالا القصاص لائه جزاءمباشرة القنل ولم يوجد منهما ذلك وعند الشافعي ضمنانقصسان فيمنهاتقوم امةوام ولد لوجاز ببعهامع الامومة فيضمنان مابين

يغنص(و) ضمن (الفرع برجومه) لان الحكم اضيف الى ادا، شهادته فى مجلس

القضاء فكان الناف مضاة الدفيضي (لانقوله بعدا لحكم كذب شهود الاصل اوغلطوا في شهادتهم) لاتهم لم يرجعوا هن شهادتهم بل شهدوا على غيرهم بالرجوع ولا بلنفت الى

قولهم لان القضاءالممضى لا ينتقض بقولهم كما ينقض برجوعهم كدافي الكافي (و لاالاصل

يقوله مااشهدته) يعني الالاصول اذار جعوا بعدا لحكم وقالو المنشهد شهود الفرع على

شهادتنالم يضمنوا اذالم يوجدمن جهثهم سبب موجب للضمان لانكارهم سبب الاتلاف وهو الاشهاد على شهاتهم ولابطل الفضاء للتعارض بين الخبرين فسار كرجوع

ذاك فان مات المولى بعدد الدفع تفت كان علبهمامقية فيتهاامة للورثة كمافىالفتح (قولدېسنياداشىداملى منق عبدنمرجع صى فيدالبد) لعله نمر جعماضنا قيمة العبد (قول كاضم به اي بالرجوع شاهدااليين لاالشرطالخ) كذافي الكافي الشاهد مخلاف ماقبل القصاء لانهرانكروا التحميل ولامدمنه (او) نقوله (اشهدته

ثم قال ولورجع شهو د الشرط وحدهم بضمنون عندالبعض لان الشرط اداسر وغلطت)يعنى اذاقال الاصول اشهدناهم ولكناغلطنا نائم لابضمون مندابي حسفة هن معارضة العلة صلح علة لان العلل وابى يوسف لان الفضاء لم يقم بشهادتهم بلوقع بشهادة الفروع وهند محمد صنوا لان لمبحمل مللابذواتها فأسنقام الانخلفها الفروع نفلو اشهادة الاصول فكائم حضرواو شهدوائم حضرواور جعوا (ولورجع الشرط والصميم انشهود الشرط الكل)اي الاصول والفروع (ضم الفروع نقط) عندهمالان سبب الاتلاف الشهادة لا يضمنو ن بحسال نص عليه في الزيادات الفائمة في مجلس القضاء و ذاو جد من الفروع وعند محمد المشهو د عليه مخبر بين تضمين الفروع والىهذا مالشمس الائمة السرخسي وتضين الاصول لان الفضاء وقع بشهادة الفروع من حيث ان الفاضي عان شهام مووقع والىالاول فخرالاسلاماليزدوىولو

بشهادة الاصول من حيث الالفروع نائبون علم نقلوا شهادتم مامرهم (و) ضمن شهدا بالتفويض وآخران بانهماطلةت (المزكى بالرجوع)بعنى ان المزكى ان رجع من التركية ضمن عندا في حنيفة لان الحكم اواعنق النفويض كالشرط انهي وقال اتمايضاف الى الشوادة والشهادة الماتصر جد والمدالة وهي الماتبت بالتركية فصارت في فىالبرهان أورجع شهو دالشرط نقط نفية معنى علة العلة كالرمى فأنه سبب لضى السهم في الهوا ، وهو سبب الوصول الى المرمى البه الصمان منهم في الاصم نص عليه ف الزيا وهوسبب الجرح وهوسبب ترادف الالموهوسبب ألموت ثماضيف الموت الى الرمى دأت والدمال شمس الائمة السرخسي الذي هو العلة الاولى حتى تجب عليمه احكام القنـــل من القصـــاص والدبة واوجبهزفر علبهرواليه مال فخرالاسلا. والكفارة وهندهما لايضمنون لانهم النوا علىالشهود خيرا فصــاروا كمالوالنوأ قال في المبسوط على بعض مشابخنا المهسا على الشهود عليه بان شهدوا باحصانه (لاشــاهد الاحصان) بعني لوشهدوا يضمنان فيهذا الفصلو قالوا ان العلة

بالاحصان ثمرجعوا لم يضمنوالانه شرطُ محض (كماضمن 4) اى بالرجوع (شاهد لاتصنولاضافة الحكم الهاهنا فانما تنعدى فبكون الحكم مضافا الى الشرط على ان الشرط بحمل خلفاع العاة هنا باعتبار ان الحكم يضاف اليه وجو داعند وشبه هذا بحفر (اليمين) البئرةالوا وهوغلطال الصحيح من المذهب انشهو دالشركم لايضمنون بحال وعذالان قوله انت حرمباشرة لانلاف المالية وعند ورودماشر الانلاف بضاف البدون الشرطسواء كانبطريق التعدى اولايكون بطريق التعدى مخلاف مسئلة الحفر

أَلْبِينِ لِالشَرِطُ )بِسَيْ لُوشْمِدْ شَـاهِدَانَ بِالْبِينِ وَقَالَاانُهُ قَالِ لَعَبِدُهُ انْ دَخَلْتُ الذَار فأنتحر اوقاللامرأنه الدخلت الدارفانتطالق وهييغير مدخول بهاوشهد آخران وجود الشرل اىدخول الدار ورجع الفريقان بمدالحكم فالضان على شهودالبين لاوجودالشرط وهوقية البعدونصف المهر لانهرشهودالعلة اذالنلف أنما معصل بالاهناق والنطابق وهم الذينائنتوا نلك الكلمة وألتعليق بالشرط كان مانما فسد وجود الشرط اضيفالنلف اليملته لازوال المانع

مر كناب الصلح

🗨 كنابالصلح اوردههمنا لانهانما يتمار اليه ادَّالم يكنُّ من المدعى عليه إقرار ولا لممدعي شاهد فالمناسبان ورد بعدالاقرار والشهادة (هو) لفة اسم معنى الصبالحة وهي خلاف ألهاصمة وأصادم الصلاح معنى استقامة الحلل وشرطا عقدرفع الزاع وركك الأبحـاب والغبول ) بان يقول المدعى عليه صــاً لمِثْكُ مِنْ كَذَا على كَذَا اومِنْ دهواك كذا على كذا ومنول الآخر قبات اورضيت اوما بدل هاررضاه وقبوله (وشرلمه العقل) ودوشرط فيجبع التصرفات الشرعية فلابصيم صلح الجنول وصي لا يعل ( لا البلوغ فصم من السبي المأذون ارتفع او عرى من ضرربين) بعني أذا ادعى الصبي المأذون على انسان دينا فصالمه على بعض حقه مأن لم بكن له عليه بانة حازالسنح أذمند العدامها لاحق فمالا الخصومة والحلف والمال انفعله منهماوان كانتبالم نجز لانا لحطتهرع وهولايملكه واناخر الدينجاز سواءكان له بينة أولا لانه من أعمال التجارة والصبي المأذون في التجارات كالسالم ( ولا الحرية) يعني أن حرية الصالح ليست بشرط ايضا (فصيم ) ي الصلح (من العبد المأذون) اذا كانت له فيه منفعة لكنه لاعلك الصلح على حط بعض الحق اذا كان له هلمه منة و تملك التأجيل مطلقا وحط بعض آلئن للعيب لماذكرولوصــالحه البائم على حط بعض الثمن جاز لماذكر فيالصبي المأذون(و)من (المكانب) فانه لظير العب. الـــأذون في جيم ماذ كرلائه عبـــد مابق عليـــه درهم نان عجز المكانب قادمي رجل عليه دينا فأصطلحا على ان يأخذ بعضه ويؤخر بعضه فان لمبكن له عليه بينة لم بحز لانه لا عمز صار محمورا فلابص صلحه (وشرطه) ايضا ( الْ يَكُونُ الصَّالِمُ عنه حفا للمصالح ثانا في الحل لاحقالله تعالى )ففره على قوله انبكون المصالح عنه حقا المصالح بقوله ( فاوادهت مطلقه على زوجها أن صيافي بدرانها منهوجمد فصالحت من النسب على شئ بعال ) لان النسب حق الصبي لاحقها فلا تملك الاهتباض عن-ق غيرها وفرع على قوله أبنا في الحل بقوله (واو صالح الكفيل بالنفس على مال على إن يربُّه من الكفالة بطل )لان التابت فلطالب قبل الكذيل بالنفس حق الطبالبة يتسليم نفس المكفول بنفسه وذلك عبارة من ولاية الطالبة وانها صفة الوالى فلابحور الصَّلِم منهاعُلاف الصَّلَّم من الفصاص لان المله مناك بصير عملوكا في حق الاستيفاء فكان الحق السافي المحل فبماك الاهنساض عنه بالصلح (كذا الصلح من الشفعة) يعني اذا صالح الشفيع من الشفعة الني وجبت له على شي على النبسل الدار المشترى فالعسلم باطل

فالعلة هناك تفل الماشى وذلت ليس من ساشرة الاتلاف زشي فلهذا بجعل الاتلاف مضاة الىالشرط وهوازالة المسكة محفر السبر في الطريق اه

(قوليلانه الما يصار اليه اذالم كن من المدحى طبهاقرار ولالتمدعي شاهد كغبر مسؤلماسيأتىانه ينصح معالاقرار ولأ شكان الاقرار اقوى من الشهادة فيصار البه ولومم الإفرار والشهادة (قولد وركنه الامجاب والقبول) قال صاحب العنابة من النهابة ، كندالا بحاب مطلقا وألقبول فبمانعين مالنميين وامااذاوةم ألدعوى فىالدارهم والدنانير ولحلب الصلح على ذلك الجنس فقدتم الصلح بقول المدعى ولامحتاج فيهالي فبول المدمى عليملانه اسفاط لبعض الحق وهويتم بالسقط بخلاف الاول لانه طلب البيع من غير مولايتم الإبالنبول ( قول ولوصالح الكفيل بالنفس الخ) كذا حجى الزيام خلافا في سقوط الكفالة وق الفتاوي الصغرى الكفالة بالنفس اذالم مجز أأصلح عنهاهل تبطل الكفالة فيه روانان فررواية كناب الشفعة والحوالة والكفالة وروابة صلحابي حفص تبطل و 4 مفتى و في صلح روايد الى سليمان لا بطل اله (قولد كذا الصلح من الشفعة ) تقدم في الشفعة و تبطل به الشفعة رواية واحدة كما فىالصغرى

(قول من لابصير الصلح من حداز نا) كذاةال ةاضيفان ذيار جل بامر أور جل فعلم الزوج وارادا حدهماالصلح فصالحا معااوا حدهما على معلوم على ان بعفو عنه نها كان بالملاو عفوه بالحل سواء كان قبل الدفع او بعده و الرجل إذا قذف امر أنه المحصنة حتى وجعب العان نم صالحها على مال على إن لا تطلب الله أن كان باطلاا وعفو ها بعد الرفع باطل وقبل الرفع جائز (قول وشرب الخرالخ) شامل اللوكان

الصلحمع الامام فالرفاضيمان الامام والفاضي اذاصالح شارب الجرعلي ان بأخذ مته مالاويعفو عنه لابصيح الصلح ويردا لمال على شارب الخرسوا. كان ذلك قبلاً فع اوبعده اه (قول بان اخذزانبا ﴿ ٣٩٦ كِاوسارةًا من غيره ) لا يخنص عدم الصلح اذلاحق الشفيع في الحل سوى حق القلاء هو ايس بامر ابت في الحمل بل هو هبارة هن بالسرفذن غيره على ماقال قاضيخان او صالح ربالمال سارقه على مال بعدمار فع

وكذا اذاصالح من حد الفذف ) اي

بطل الصلم وسقط الحدان كان قبل أن رفعالى القاضي وانكان بعده لابطل

المدَّكاني ناضمان ( قوله بخلان

التعز روالقصاص )كذا الجناية على

النفس ومادونها خطأ كاسيأتى (قولَه

فلا يصر الصلم على الخر) كذا في

معبيم النسخو فيغيرها عبر بعن و ذالانه

علل مقوله لاز فالصلح معنى الماوضة

فالابصلح الموض في البيع لا بصلح عوضا

فى الصَّلَّحُ تُم هذا تقييدلا لحَلَاقَ المَّنَّ وهو

قولدوكو ثالبدل مالافقيدبكو ثالمال

صالحاللمو ض لان الخر مال لكنه غير

اله لاية كامرو في عول قوله لاحقالة بقوله (ولوصالح من حديطل) بعني لا بجوز ان الىآلفاضيان كانبلفظ العفو لابصح يكون الصالح مندحق الله سواء كان مالاهينا او دينا او حفاليس عال حني لا بصيح الصلم هن حدالة الوالمرقة وشرب الخربال اخذ زائبااوسار قامن غيره اوشارب خرفصالمه ألىفو بالاتفاق وان كان بلفظ الهبة والراءة عند السقط القطع اله (قوله

على مال على إن لا ير نعد الى ولى الا مر لا نه حتى الله و لا بحوز الصلح من حقو فه نعالي لا ن المتماخ بالصلح نصرف فيحق نفسداما باستيفاه كل حفداو استيفاء بعضدو اسفاط الباقي و مالماو ضدو كل ذلك لا يحوز في غرحقدو كذا إذا صالح عن حدالفذ ف بان فذف رجار فسالحه على مال على أن يعفو عندلاته وأنكان العبدفيد حقى فالفالب حقى الله تعالى

والمغاوب ملحق بالعدوم شرعا (مخلاف النعزير) حيث يصيح الصلح عند لانه حق العبد (والقصاص) في النفس و مادو فهالاته ايضاحق العبد (و) شرطه ايضا (كو ن البدل مالا)الاصل في هذا الفصل ان الصلح بجب جله على اقرب العقو داليه و اشبهها رومالتصيح تصرف العاقل مقدر الامكان فاداكان عن مال عالكان في معنى البع فلا بصر الصلح على الخر والبنة والدم وصيد الاحرام والحرم ونحوذاك لان ف السلومين المارضة فالابصلح اءوض في البيع لا يصلح عوضا في الصلح (معلو ماان احتج الى قبضة)

والالم يشترط معآوميته فائرمن دعى حقانى داروادهى المدمى عليه قبله حفافى حانوته فتصالحاه لي ال يترك كل واحد منه ادعوا مقبل صاحبه صح وال لم يين كل المعامقدار حقد لان جهالة السائط لانفضى الى المنازعة كذافي الكافي (اومنفعة) بان صالح على خدمة عبدبعينه سنة اوركوب دابة بعينها اوزراعة ارض اوسكني داروقنامطوما جازالصلح ويكون في معنى الاجارة لانها تمليك المنفعة بعوض وفدوجد (وحكمه

صالح لعدم نفو مه (قولد اوانكار) وقوع البراءة عن الدعوى) لمام اله عقد برفع النزاع (وهو) اى الصلح (اماباقرار) قال في الفنبة صالح الوصى هن الف من الدمي عليه (اوسكوت) عندبان لا مرولا شكر (او انكار) وكل ذلك ما زافوله بخمسائة عزرانكار ولابينةله ثموجد شالى والصلح خير عرف بالالف للام فالظاهر العموم (الاول) اى الصلح الرار (كيم) منة عادلة فله ان يغيها على الالف وكذا في احكامه (لو) وقع (عن مال عال) لان حشقة البيع مبادلة مال عال كامر اليتم بعدبلوغه واختلف في محمدالصلح (فَجرى فيه) اى ڧهذا الصلح (احكامه) اى احكام البيع وهي الشفعة والرد بعد الحلفوجه عدم الصمة ان البين بعيب وخيار الرؤية وخيار الشرط والفساد مجهالة البدل لانها مىالمفضية الى لدل عن المدمى فاذاحلفه فقداستوفي البدل فلا بصيم اه (قوله وكل ذلك حائر لقوله تعالى والصلح خبر عرفه بالالف واللام فالظاهر العموم ) (المنازعة) يشيرالي ان الالف والام للجنس وليس راجعا الى الصلخ الذكور مقوله تعالى وان امرأة خافت من بعلهانشو زا اواعراضا فلاجناح عليهمالز بنسلما بينهماصلما والصلح خيرلماقالوا معناه جنس الصلح خيرولابعودالي الصلح المذكورلانه خرج بخرج التعليل والعلة لانفيد بحل الحكم فبعلم مهذا الأجبع الواعه حسن كافى النييين

فيالرجوع بكل البدل في الصور تين مع اختلاف الاستمناق فالتصو بر ينبني أن يكون هكذاا دعى دارا اوبعضها معينا على آخر فصالحه على الف فاستمق المدعى بعضه رجع مكل البدل اوبعضه فيقدر ممن البدَّل (قول: قائعما الحذمنه بالاستمثال رجع عادهم) الذي يَّا فَي انْ طَالَ رَجْعُ مَا ادْعَى لَانَهُ لمْ تُوجَدْ منه دفع بل دموى ﴿ قُولُدُوكَاجَارَ الوَقَعْ مِالْءَنفمة فَسَرَطُ التوقِيتُ فِيهُ قال از يلمي وانمايشترط التوقيت ﴿ ٣٧٧ ﴾ فيالاجبر الخاص بان ادعىشيئا فوقع السلح على خدمة العبدارسكني سنفرقجا عداه لابشترط النوقيتكما اذاصالحه الناز مددون جهالة المصالح منه لائه يسقط والساقط لاخضى البها(وان استمق الدمى على صبغ الثوب او ركوب الدابة او حمل اوبعضه رجعالدى طبه) على المدعى (بالبدل) في الصورة الاولى ( اوبعضه ) الطعام الى موضع اه (قولدوبطل فيالنانية بعنياذا ادمىزندهلي بمكردارا أوبيضها منهاوصالح بكرفىالأول طيالف بموت احدهما في المدة )كذا في الكنز و في النابي على خسمانة فاستحقت الدار كلهااو بعضهار جم بكر على زيد في الاول الالف وقال الزبلعي لوفات احدهما اومحل وفي النابي تحسماند (وان استحق البدل او بعضدر جع الدعي) وهوز لـ (على المدعى المنفعة قبل الإستبفاء بعلل الصلح فبرجع عليه) وهو بكر (بالدعي) وخوالداراو بعضها لان كلامتهما عوض عُن الأخر فاتمها بالمدعى ولوكال بعدا ستيفاء بعض النفعة أخذمنه بالاستنفاق رجع عادفع ان كلافيالكل والبعضافيالبعض كاعو حكم العاوضة بطل فيابق و رجع بالدعي مقدر ، وهذا ﴿ وَكَاجِارَ : ﴾ علف على قوله كبيع ﴿ لَوْ ﴾ وقع الصلح (عن مال عنفعة)لان العبرة كله قول مجدر جدالله وهو أنشاس لانه

(قولدواناسحقالدى اوبعضه رجع الدعى طبة البدل اوبعضه الخ) لايخني مافى تعسور الصنف المسئلة من امحاد الحمتم

للمائي والاسارة تمليك النفعة يعوض وهذا الصلح كذاك (فشرط التوقيت فيهويطل اجارة وهي بطل فذلك وقال الولوسف موت احدهما في المدة) كما هو حكم الاجارة وقدم (والأخيران) اي الصلح بسكوت لاسطا الصلح عوت المدمى علمه بل وانكار (معاوضة في حق المدعي)لانه بأخذه هوضا عر حقه فيزعمه (وفداء يمن لدهي يستوقى ألنافع على حاله وال مات وقعام نزاع في حقالاً خر) اذاولاء لبق النزاع ولزماليمين وهذا في الانكار ظاهروأما الدعى فكذبك في خدمة العبدو سكني الدار والوارث مقوم مقامه فيهماو سطل في ركوب الدابة وليس التوب والتوجيه وتمام المسئلة فبه فليراجع (قولدوهذا في الانكار ظاهر واما في السكوت الخ لامخني ابهام عدم الظهور في السكوت

في السكوت فانه متعمل الاقر اروالانكار فلا شبت كونه عوضا في حقه بالشك مع ال حله علىالانكاراولىلازني دعوى تقريعالذمة وهوالاصل (فلاشفعة في صلح عن دار معاحدهما) بعني اذا ادمي رجل على آخر دارء فسكت الآخر اوانكرفصالح هُمَايِدامِ شَى ۚ لَمُجِبِالشَّفِعَةُ لانه رِّجَمَ انه يستبق الدار الجماوكة له على نفست لمذا الصلم وبدفع خصومةالمدمي هن نفسه لاانه بشتريها وزعمالمدعي لايلزمه ( ونجب ) أي الشفعة ( لو ) وقع ( الصلح عليها ) اي عسلي الدَّار بان تكون بدلا وقال الزيلعي وهذا فىالانكار ظاهر (باحدهما) اي الانكار او السكوت لان الدعى يأخذها عوضا من حقه في زعم لانه تبين بالانكاران مايعطب فغطع فيعامل زعه والافرار ههنا مثلهما (واناسخى الدعى اوبعضه) في صورة الصلح بسكوت او انكار (ردالدعي البدل) اي بدل الدعي اوبعضه ( ويخاصم مع المستمنى) لان المدعى عليه لم يدفع العوض الالبدفع خصومته عن نفسه وبيق المدعى فيده بلاخصومة احدفاذا استحق لممحصلله مقصوده ويظهر ابضاأن المدمى لم بكن خصومة فيرجع هليه ( وان أشْحَقُّ البدل او بعضـــه رجع الى

الخصومة وفداءاليين وكذاف السكوت لانه محتملالاقرار والانكار وحهد الدعوى في كله) إن استحق كل الدوض ( اوبعضه ) إن استحيق بعضه لأن المدمى لميرك الدعوى الانسلم له البدل فاذالم يسلم له البدل رجع بالبدل (هلاك البدل قبل السلم ) الى المدمى (كاسمقائه فالقصيلين ) اى فصل الافرار و فصل السع بان نال احد همــا بعنك هذا الذي بهذا وقال الآخر أشــتربت حيث رجع المدعى عند الا-صفاق على المدعى طب

الانكأر راججةاذالاصل فراغالذمم فلا بحد مليه بالنسك ولاشبت به كونٌ مافي د. موضا عاوقع با لشك

الالصلح كالرفي معنى ألبيع وكذا الدايكن له ينبة فحان المدعى عليه نشكل آه كذا يحمل العلامة على الشدسي رجهاقه تعالى (**قول**موان اسمق البدل وبعضه رجع الى الدعوى) هذا اذالم يتم الصلح بلفظ البيع لماقال الزبلبى بمحلاف ساذاوتع الصلح بلفظ

احد مما ) قال في البدائع لكن

لمشفيح إن بغوم مقامالمدعى فيدلى بحجته فانكان ألمدعى بينة اقامها الشفيع طيد وآخذ الدار بالشفعة لانهاتامةالبينة تبين

( قوله فلاشفعذ في صلح من دارمم

بالمدعى نفسه لابالدموى لاناقدامه علىالبابعة اقرار بالملكية مخلافالصلح لعدم مابدل طبه اذالصلح قديقع لدفع الخصومة

(قوله فاز كان من افراد راجع مندالها كلاك طيالدى والكان من انكاد رجع الدعوى) بشير ال ان هلاك بعضه بطل مندر. وقال الزبلدى وهذا اذا كان الدل عامين بالتعيين والكان عالامين كالدرام ﴿ ٢٩٨ ﴾ والدائيز لإبطال بهلاك لانها لانسينات في المفود والنسورة فلزينات علما أله الكرين الاستعادات كان بدران المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة ال

السكوتوالانكار فانكان مزاقرار رجع بعدالهلاك الىالمدمي وان مزانكار المقد مند الاشارة ألبحما وانما شعلق رجع بالدعوى (صالح على بعض ما دعية بصص) بعني اذاادعي رجل على آخر مثلهما فيالذمة فلاخصور فيه الهلاك دارانصاله على قطعة منهال بصح الصلح وهو على دمواه في الباق لان السلم اذا كان (قولدصالح على بعض ما دعد الخ) على بعض المدمى كان استبغاء لبعض الحق واسقاطا لبعض ولاسقاط لاير دعلي العين بل هو مخصوص بالدين حتى ادامات واحدور لهمرا الغبري بمضالور مدعن نصيما كذافي البرهان وكتب عليه الشيخ على بجز لكونه راءة من الاحيان ( الانبادة شي فالبدل ارالارا من دعوى الاق) القدسي رجه الله تعالى أعران هذا هذا ماةلوا م الحلة فيجواز الصلح على بعض المدمى وهوان يزدعلي دل الصلح الجواب على غير للاهرالرواية ومثله درهمامثلالكون مستوفيابعض حقهوا خذالموض عن البعض او يلحق ، ذكر الراء فىالهداية وظاهرالرواية انه بجوزمن عن دعوىالباق لانالارا. من دعوى العبن جائز (صم) اىالدلخ (من دعوى غبر ان ند کر را ته عن دموی الباقی الال) لانه في معنى البيع فاجازيمه جاز صلحه (و) من دهوى (المنعة) كان دعي او زده درهما الداشير في الحيط ق دارمكني سنة وصية من صاحبا فبعدالوارث او اقر فصالحه على مال او منعة جاز لان اخذالموض منهـابالا جارة جائز فكذا الصلح لكن انهـا بجوزالصلح والذحيرة ومشيعليه فبالاختيار اء من النفعة على النفعة اذا كانسا مختلفي الجنس بالبصالح من السكني على خدمة (قولد صمن دعوى الاللانه في معنى العبد مثلاواما اذا اتحد جنسهما كماذا صالح من السكني طي السكني مثلا فلإبجوز (البع)بعنى فى الجلة لان كونه معنى البيع وقدم في كتاب الاجارة (و )من دموي (الرق) أي إذا ادمي على بجهول فى حقهما فبما داوتم منه عال عن إقرار الحال انه عبده فصالحه المدمى عليه على مال جاز ( وكان عنقا عمال معالف) اى وانونع منانكار اوسكوت نهوفي في حق المدعى والمدعى طبه حتى شبت الولاء (لو)وقع الصلح (باقرار) من المدعى عليه ( والا ) اى وان لمبكن باقرار ( فقطع نزاع في زعم الدهي هليه وعتق عمال معنى البع في حق الدعى فقطوان وتم في زع المدمى ) حتى لابئت الولاء الاان مَثَمَ المدمى البينة مُغلِّل وثبت الولاء (و) من دعوى الزوج التكاح وكان خلما) منى صحح الصلح اذا كاذار جل هوالمدمى منه منافع فهو في معنى الاحارة وكل ذاك جاز (قولدومن دعوى النفعة والمرأة تنكر لامكان اعتبار الصحة فبمبان بجعل في حقه في معنى الخلمُ لان الحذالمال من كان دعى فى داركنى سنة وصية) ركالبضع خَلْم والصلح مجب حله من اقربالعقود البه كامر و فوحقهالافتدا. بعنى اوادعى الوصيه مخدمة هذا المبد البين وقطع آلحصومة (لاعن دعواهاالنكاح) اي لابجوز الصلح اذا 🕠 الدمي لا قال في الجوهرة صورة دعوى الرأة بان تدعى نكاحاطي رجل فصالحها على شيُّ وانما لم بجز لانه بذل لهالنترك النافع اذيدعي علىالورثة اذاليت الدهوى ةان جمل ترك الدهوى منها فرقه فلاهوض على الزوج فيالهرقةكماادا اوصى له مخدمة هدذا ألعدوانكم مكنت ابن زوجها وان لمنجعل فرقة فالحال هلي ماكان عليدقبل الدهوى لان الغرقة لمانوجد كانت دعواها على حالها لبقاءالنكاح فى زعها فإيكن ثمة شي مقابله الموض الورثة لان الرواية محفوظة علىاته فكانرشوة وقبل بحوزلاته بمعل كأنه زادفي مهرها ثمنالها اصلالهر لاالزيادة لوادعى استثجار مين والمالك كرثم فسقط الاصل لاالزيادة (و) لاعن (دموى حد) لما عرفت ال العلم نسالما لم بحر كذاف السنصن (قوله لابحرى في حقالة نسالي ( و ) دصوى (نسب) لأن السلم اما اسفالم أو وعن دعوى الزوج النكاح) لواسقط مأوضة والنسب لامحتملهما (ولا اذاقل مأذون رجلا عداوصالح من نسم) لغظ الزوج لكان اولى وهذا فيمااذالم لانضه ليست من كسبه فلابجوز له التصرف فماتم صلح البد المأذون لدوان لم تكز ذات زوج لانه لوكان ليازوج لم يصم لكن لس لولى الفتيل ال منتله بمدالصلح لانه اذا صالحه فقد منا عند بدل ثبت نكاح الدمى فلابصيح الخلم فصح المفوولم بحب البدل في حق المولى بل تأخر الى مابعداله في لان صلحه من

(قولهلامزدهواهاالنكاح) فالقالاغنيار وهوالاسمخ واختار. فالوقاية وصحح الصحة فيدررالهار كذا (نفسه ) غيطالهلامة الفدسي رجمالةتمال (قولمهوقبل/جوزالخ) كذا فيدمن تسخالندوري والاول فيامض آخرمها بواحده بعداله ق ولو فعل ذلك جاز الصيح ولم يكن له ال بقتله فكذاهذا كذا في الهذابة

(و صيم)ای الصلح به بی صلح المولی (عن نفس عبدله فعل ذلك)!ی الفتل عمد الان عبد مهن كسبة فبحوز النصرففيه واستخلاصه (و) صير (صلح المكاتب عن نفسه) لانه كالمر (قولدوصهاي الصلح بعني صلح الولي م نفس عبدله) المراد بالمولى العبد المأذون والضمرقاه راجع أممولى الذى هو المأذو ل فكان الاو لي المصنف رجهالله تعالى الدلاك بدل المولى المأذون ﴿قُولِيهِ وهذا اذَا ادعى احد رقبته ) صوابه ولهــذاً لانه تعليل لاتقبيد وهي عبارة الزبلم (قُولُهِ وهند همما لانجسوز اذاكان بنبن فاحش ) بعني إذا كان الصلح على غير عرض إذ الصلع على عرف لاخلاف فبه مطلقا كاسنذكر (قوله وكذاالصلح بعرض صحووان كانت فيمنه اكثر) هذا بانفاق وآنكا ن سباقه في حانب الامام فيه الهام الخلاف فدفعه بالتمال بعدماله باونص على الاتفاق الزيام وغيره (قولد وفي الخطألا) اى لانصدو الزباء والصلح صميم كم اشار آليه مفوله فيبطل الفضل (قولد بأكثرمن نصف فيمنه)بدني عالا بنغان فيه

لخروجه عن مدالمولي وهذاا أدادعي احدر ثيته فاله يكون خصافيه واذاجني عليه كان الارشاه واذاقنل لايكون قيمته للمولى بل لور ثة حتى بؤ دى ماكتابنه و يحكم محر نه في آخر حياته وبكون الفضل لهرفصار كالحرفيجو زصلمه عن نفسه و لاكذلك العبد المأذون ذكره الزيليم (و)صحو (الصلّح من مغصوب تلف ما كثر من قيمة او عرض) بعني إنّ من غصب ثويا اومهدافيته الفواستهاكمه فصالحه على الغين اوص ض جازر عندهما لايجو زاداكان بغين فاحش لأن حفه في القيمة فالزابد علمارياو إله إن حقه في المالات باق مالم يحكم العاصي بالضمان حتى إذا ترك التضمين بق العبدها لكاهل ملكه حتى مكو ف الكفير عليه فاحتياضه باكثرم فيمه لايكون ربا اذاراله على المالية يكون في مقاللة الصورة الباقية حكما لاالفيد حتى او فضى الفاضي بانقيمة ثم تصالحا على الاكثر لم بحزلان الحق أدانة ل بالقضاء الى الفيمة وكذا العطح بمرض صهر والأكأل قبيته اكثرهم فيهتمنفصوب تلف لعدم الربا (و) صح (في العمد باكثر من الدية والارش وفي الخطألا) لأن الدية في الحطأ مقدرة والزيادة علمها تبكون رما فسطل الفضل والواجب فى المدهو القساص وهو ليس عال فلا يتحقق فيه الربا فلا بطل الفضل هذا اداصالح هلى احدمفاد ير الديد فان صالح على غير هاصيح لائه مبادلة عبالكن بشير ط القبض في ألجواس لنخرج من إن بكون دينا بدين كذا في الكافي (كافي موسير احتق نصفاله وصالح عن ماقيه بأكثر من نصف فينه ) يعني عبد بين رجلين اعتقه احدهما وهو موسم فصالح عن بافيه باكثر من نصف قيد بعال الفضل اتفاقالان الفيد في العنق منصوص علما كأمر في ما به وتقدير الشرع ابس ادني من تقدير القاضى فلا محوز الزبادة عليه (ولو) صالح هن باقيه (بعر ضصح مطلقا) اى وانكان قيمته اكثر من قيمة نصف العبدلان الفضل لايظهر عند اختلاف الجنس (وكل بالصلح عن دم عد اوعلى بعض دن مدميه) من المكيلات اوالموزو نات (ازم مدله الموكل) دون الوكيل لانه اسقاط محض فكان الوكيل سفير امحضا فلاضمان عليه كالوكيل بالنكاح (الاال بضمنه) اى الوكيل البدل فانه حينتذ يكون مؤاخذ بالضمان لابالصلح (وفياعو كبيع) وهو اذاكان الصلح عن مال يدل (لزم وكبله) لا ف الحقوق حناذترجم الىانو كبلهذا اذاكان الصلح عن افرار وامااذا كان عن انكار فلا بجب البدل على الوكيل كذا ف الكفاية (صالح فضولي وضمن البدل اواضاف الي ماله) بان قال على الني هذا (اواشار الى نقداوعرض بلانسبة الى نفسه) بان قال على هذا الالف او على هذا العبد (اواطلق) بان قال على الف (ونقد) اى سلم (صيم) اى الصلح في هذه الصور (وصار) اى المصالح (متبرعا هنا) اى في السورة

الرابعة لانه فعله بلااذ ثالمد عي منه (وا تسلم نقد) اي السير الفضه لي البدا. (و قف) اي صار الصلح موقو فاعل الاحازة (فان؛ حاز مالمدعى عليه صص)اى الصلح (ولز مذاليدل والا)اي وأن لم بحزه (رد)اي السلح هذه صور خس لان الفضولي اماان بضين الال او لا نان لم يضير إطاران يضيف العقد الى ماله او لافال لم يضفه فاما ال يشير الى نقد او عرض او لا فانلم بشر فاماان بسلم العوض او لافالصلم جائز في الوجو وكلها الاالوجه الاخبر وهو مااذا لماضي البدل ولم يضفه ماله و الميشرالية ولم يسلم المالم المدعى حيث لا عكم بحوازه بل يكو أدمو قو فاهل الاحازة اذال بسالمدعى عوض فإيسقط حقه محا بالعدم رضاءمه فان احازهالدعى عليه حازولزمه المشروط لالتزامه باختياره وانرده بطل مخلاف سائر الوجو وفاتباحائز ةاماالاول فلان الحاصل للمدعى عليه البراءة وفي حقها الاجنبي وألمدعي عليه سو ا، و بحو زار بكو ثالفضولي اصيلا اذاضين كاللف ولي ماخليم اذاصي البدل و اما النانى فلائه اذاا ضافه الى نفسه فقد الزم تسليمه فصيح ألصلح و إماالنالث فلانه إذا مينه لانسلم نفدشر طله سلامة العوض فصار العقد المابقيوله ولواه استمق هذا العبدووجديه عيبافرده اووجده حرااومديرااومكاتبافلاسيل له هلى المصالح ولكن يرجع في دءواه لان المصالح البضن وامااله بع فلان دلالة التسليم على رضى المدعى فوق دلالة ألضمال والاضافذ الى نفسه على رضاء واماالخامس المربكن كباق الوجو ملم نفد صدة الصلح (الصلح على جنس ماله عليه) اى اذاكان بدل الصلح من جنس مايستمنه المدعى على الدعى عليه بعقد مداسة جرت بينهما فالصلح (اخذ لبعض حقد وحط لباقيه) لان تصرف العاقل البالغ يصمح ماامكن ولا مكن تصمحه معاوضة لما فيدمن الريا (فصير) إي الصلح (من الفءل خمسما ثدو) عن (الف جياد على خصمائة زبوف) فيسل حطالبيض في المسئلة الاولى و البعض و الصفة في النانية لأن عين هذه الجسمانة كانت مستمقد شلك المقد الذي الدين به (و) من (الف حال على)الف (مؤجل) اذلا عكم بحمله معاوضة لأن بع الدر اهم بالدر أهم نسيئة لا بحو ز فلا بد من جله على تأخير فيه معنى الاسفاط (و) عن (مشرة دراهم و عشرة دنانير على خسة دراهم) حالة اومؤ جلة اذبعة برحطاللد نانيركا مانو بعض الدراهم وتأجيلا للبعض لامعاوضة لان معنى الاسفاط لازم في الصلح فاذا امكن إن مجعل معطاو اسفاطالم بعتبر معاوضة (لاعن دراهم على دنائير مؤجلة) لان الدنائير غير مستعقة بعقد المدانة فلا عكن حله على تأخير حقه فيحمل علىالمعاوضة وبيع الدراهم بالدنانير نسيئة لايجوز (و) لا (من الف مؤجل على نصفه حالاً) لان الجل غير مستعق بعقد الداينة اذالستعق به هو المؤجل والمجمل خيرمنه فقدوقع الصلمولي مالميكن مستحقا بمقدالمدانة فصار معاوضة والاجل كان حقى المدنون وقد تركه بازاء ماحط عنه من الدين فكان اعتياضا عن الا جل وهو حرام الايرى ان ربا النسيئة حرم لشبهة مبادلة المال بالاجل فلان محرم حقيقته أولى (و) لا (من الفسود على نصفه بعنسا) لان السض غير مستعقة بعقد المدائنة لان من الداسود لايستعق البيض فقد صالح على

(قوله الصلح ولي جنس ماله عليه الخ) مدل به هن مبار زالكنز و غبر والتي هي الصلمءا أحتمق لازازيامي قالءذا سهو لانه اذا صاخ عر الدن لايكون جمع صور واستيفآ ولبعض حفه واسفاطا الباق وانمايكون كذلك الالووقع الصلح م الدن على بعض الدين الايرى اله لووقع عن الدن بحنس آخر محمل مل المعاوضة والصواب ان مقال الصلح على مااستمق بعقد المداخة ألح فانه يكون اصلا جيدالابرد عليه نفض وهكذا ذكر القدورى رجدالله تعالى والجواب ع الكنز بان قوله اخذابعض حقه لايكون الاويدل الصلح من جنس حفه فاخباره بأخذ مخصوص معض حقه مبین له بانه جزء منه فؤدی هبارة الصلح عااستعق بعقدالمدا للة بجزء منه اخذليمض حقه الجنلاعوم ولاسهو ولا اعتراض (قولد بعقد مدانة) صورالمتنه وهواعمنه لثموله مأعليه بغصب جلالحال المسلم على الصلاح وكان الاولى بان مايحتمله المثنءن الدابنة والفصب (قولد ومن الف جباد **على خ**سمانة زىوف) شاملىلماذاكان مدل الصلح مؤجلا اوحالافانه يصركا ذكره مخلاف مااذاكان لدالف زبوف وصالحه على خسمائة جياد حيث لابجوزلعدم استمقاق الجياد فيكون معاوضة ضرورة كافي النبين (قو لدولا عن الف مؤجل على نصفه حالا الز) هذا في غير صلح المولى مكاتبة عن الف مؤجلة علىنصفها حالاحيث بجوز لانءمني الارفاق بينهما اظهر من معنى العاوضة

مالا بسنحق بعقد المدائد فكان معاوضة الالف مخمسمائة وزمادة وصف الجو دة فكان رما (ر) لاعن (دن عليه على جنس غيره بغيرهينه) لان الصلم على غير جنس الحق لابكوزاه معنوضة وجهاة البدل تبطلها ( صالح عن كرحنطة على عشرة دراهم فان فيض) اى العشرة (ف الجلس عاز) اى الصلح لاعر فت ان الصلح في صورة اختلاف الجنس في ومن البيم فعد قبض احدالموضين في المحلس (والافلا) اي وان لم تقبض الهشرة الا يصح الصلح لانه حينة ذبكون بع الدين بالدين وهو باطل (وال قبض خسة وية خسة فنفرة صحوفي النصف فقط) لوجود المصحر في ذاك الفدر ( كذا المكس) بعنى لوصالح عن مشرة عليه على مكيل اوموزون فأن قبض في الجلس عاز والافلا لماعر فن (قال اد نع لي خدمانة غدا على الك رئ من الباقي قال دفع غداري والافلا) اى واللهد فع لم يم أعندا في حنية مو محدو عندا في وسف ير ألا ف الا مرا محصل مطلقا فتثبت الراءة مطلقا كالويدأ بالاراء كاسيأتي والمماأته اراءه فيد بالشرط والمقيديه خوت عندنه الدوذاك لاته شأبادا بتهدالة في الدواله بصلح ضاحذ وافلاسه او توسلا الى تحارزاريح فصلحان كم زشرطامس العني وكلة على والكانت لمعاوضة لكنها فدأكون عمني النبرط كاف قوله تعالى مايعنك على إن لايشركن بالله شيأ وفد تعذر المن من العاوضة أعمل فل الشرط أصحا لتصرفه وعدالسالة على وجوء احدها ماذكر والناني ماذكر ومقوله (واوقال صاختك) اي هن الانف (على جسمائة تداه االى غد اوانت رى من الفضل على الكان لم تدفع اغدا فالكل عليك كان الامر كاةال) يعنى إذ قبل وادى برئ عن إلباق والاقالكم عليه كما في الوجه الاول وهذا بالاحام لانه الى بصر بح النفيد فاذا لم وجد بطل و الثالث مأذكر ومقوله (وان قال ارأنك من خسمانة من الالف على الله تعطي خسمانة غدا برئ وال ) وصلية (الم بعطها) لانه اطلق الاراء واداء خسمائة غدا لا يصلح موضا و يصلح شرطا مع الشك في تقييده بالشرط فلا نقد بالشك مخلاف ماإذا مدأ باداء خسمائة لان الاراء حصل مفروناه فن حبثاته لابصلم دو ضامة مطلقاو من حيث اله لا يصلم شرطالا مقع مطاغا فلا شبت الاطلاق بالشك فافترةا وذكر الرابع بقوله (وادَّالمبؤقَّت) اي لم فكر لفظ عدا بل قال ادفع لى خسمائة على انك رئ من الباق (رئ) لانه لا لميؤقت للادا، وننا لم بكن الادا، غرضاصم الانه وأحب عليه في كل زمان فإ نقيد بل جل على المعاوضة ولا يصلح عوضا مخلاف مامر لان الاداء في الغد فيه غرض صحيح كامر وذكر الخامس مفوله (وال علق صريحا لم يصيم) بعني اذا قال ال ادبت الى اومني اواذافانت رئ لم بصحوالا راءلائه علقه بالشرط صرمحا وهو بالمل المرقى بان مابطل بالشرط ومالابطل ( قال ) اى المدون ( سرا الدائن لااقراك عالك حتى تؤخره عني اوتحط ففعل) اي التأخير اوالحط (صم) اي التأخير والحط لانه ليس مكر. (هليه) اى الدائن حتى له بعدالتأخير لانتكن من مطالبته في الحال و في الحط لا تمكن من مطالبة ماحطه الدا (ولواعلن) اى ماقاله سرا ( اخذالاً ن )

(قولدولامن در طب مل جنس غيره) اى غيرالدين بان كان هر شا بغير ميده من دراعم او د نانير و اذا كان المرض ميناصح السلح واسااذا صلح بم ين بدين كدنانير من دراهم ولم بمين بدا الصلح في مقددتم ادى مشاهد الافتراق جازكا في الصرفاء و قال الزباجي لو كان عليه النفساطة على طعام موسوف في الذمة مؤجل لميمو فلا يجوز اه فلا يجوز اه

غر ما فرع عليه (قوله و الدين الشترك ان يكون واجباب بيد محدالج) ﴿ ٤٠٢ ﴾ شامل الاذا اشتركا في المبيع بال كان عبنا اي اخذالمال من القرق الحال بلاتاً خير وحط (الدين المشترك اذا فيض احدهما شبأ منه شاركهالآخرفيه) هذا اصل كلي غرع عليه فروع يعني اذاكان/ر جلين.دنعلي آخر فقيض احدهما شيأ منه ملكه مثاما كاصله فلصاحبه ال بشاركه في المفهو ض لانه وال أزداد بالقبض اذمالية الدين إعتبار عافية القبض لكن هذه الزيادة راجعة الى اصل الحق نتصبر كزيادة الثمرة والولدفله حق الشاركة ولكنه قبل الشاركة باق على الك الغابض لان المين غيرالدن حقيقة وقدقبضه بدلامن حقه أبملكه حتى غفذ تصرفه فهويضين لشربكه حصنه والدين الشزك ان يكو اواجبا بسبب محد كثن البح اذا اتحدالصفقة وثمن المال الشترك ونحو ذلك (ورجعاعلي الغريم الباق) لان المفوص اذاكان مشتركا ينهما فلا مدان يكون الباقي كذات وفرع على الاصل الذكور مقوله (فلو صالح احدهما عن نصيبه على توب اخذ) الشريك (الآخر نصنه) اى نصف الدى (مر غرته ) لانه كان عليه ولم يستوفه فبق في ذمته (أو) الحذ (نصف التوب من شريكه) لان الصلح و مع من نصف الدين او هو مشاع لان قسمة الدين حال كو بد في الذمة لانصيح وحتىالنسربك متعلق بكل جزمن الدين فيتوقف على اجازته واخذه النصف دال على اجازة العقد فيصح دنا (الاال يضين) الى شريكه (لهرام الدين) لا لا حقه فد ( ولولم يصالح ) احدهما (بل اشترى منصفه) اى قصف الدين (شيأ ضعه) اى ضين احدهماالا من (الربم) اي ربع الدين لانه صارة ابضا حقد بالفاصد بلاحط لازمين اليع على الماكة فصار كقبضه فصف الدين فيكون لشريكه ان رجع عليه الربع يخلاف الصلح لازميناه على الحطوالا تماض ولهذا لا علك بعد مرامحة فكان الصالح بالصلح ارأه من بعض نصيبه وقبض بعضه فاذا الزمسا دفع ربع الدين تَصْرَ رِهِ الصَّالَحُ لانه لم يستوف تمام نصف الدين فلذا خيرنا. (وَفِي الْارَاءُ مِن حسته ) اي اذا ابزأ احد الشريكين ذمة المديون عن حصنه (وفي المفاصة منسق) اى اذا كان الطلوب على احدالطالبين دين بسبب قبل ان بحب لهما عليه فصار قصاصاً (لم رجعالشريك) على المديون محصته في الصورتين أما في الاول فلان الابراء انلاف وليس مقبض فلم نزدد نصيب المشترى بالبراءة فلم رجم عليه واماق الثانية فلائه قضى ديناكان عليه ولم يقبض لان الاصل في الدين اذا التفايا فضاء ال يصير الاول مقضيا بالتاني والشاركة اعائبت فالاقتضا (وفي بعضها فسم الباق على سهامه) اى او ابرأه عن بعض حصته كان قعة الباق على مائق من السهام لان الحق عاد الىهذا القدر حتى لوكان الهماهلي المدبون عشرون درهمانا برأهاحدالشربكين من نصف نصيه كان له المطالبة بالجمعة وقاسا كت المطالبة بالعشرة ( صالح من ميب فَنْهُر هـدم اوزال بعال الصلح ) قال في العمــادية ادعى عيبــا في جارَّبة اشــــــرَاهاً

(قولدوق بمضافهم الباق على سرامه اي لواراه الخ ) كان الاولى انتعمم فيقال وفي بعضها اي فيالبراءة عن البعض اوالقاصة فممالباق(قوله حنى اوكان لهماءلى المديون عشرون وانكرالبتع فاصطلحا هلىمالءلى النبيرئ المشترى البائع مزذلك العبب ثمظهر درهمافأ وأماحدالشريكين عن أنسف نصيه) كان بنبغي ان زاداو قاصصه و نصفه د ع كاذ كر او قال في البرهان فأجيل نصيبه موقوف على رضي شريكه ( اله ) عندان حنيفه وناذذ مندهما وقءامةالكنب مجدمع ابيبوسف وذكره فياابداية معابى حنيفة فكان هنه رواينان اه

**(قَوْلِه** هذا اصل كلى الخ) فيه تأمل اذلم يظهر لى كون ماذكر. من النفر بع جز يُاللاصل والدين المشترك هو نفس الاصل والمفرع

واحدةاولم يشتركابانكانا مينتن لكل

من يعناصفقة بلانفصيل ثمن (قولد

فلو صالح احدهماءن نصيبه على توب

الخ) في التفريع نأمل لان الاصل أن

منبض من الدين شبأ وهذاصلح عندثم

هذا احتراز من العينالمستركة اذا

صالح احدهما فانه يخنص بدل الصلح

لكوله معاوضه بخبلاف الدن وق

الدن ادارجع على الصالح اثنتنا المصالح

المار الضا بمؤان لدفع نصف ماوتع

مليه الصلح اوربع الدتن دفعا الضرو

عنهما مقدرالإمكان ولافرق بينان

بكون الصلح من اقرار اوسكوت او

انكاركاف النيين (قولدوف الارامن

حصته والعاوضة بدئ سبق لم يرجع الشريك على الديون) كان يَدْغي ان

مقال لم رجع الشريك على شريكه و

مكن أز مال إلماق على الشريك لفظ

المدون إعنبار ماكان عليه من الدين من

لهيا عليه الدين لكن فبه خضاء أه

والنزوج خصيبه انلاف في لمساهر

الرواية حتى لابرجع على صــاحيه

بشي وعزان وسفآن رجع مصيبه

منه لوقوع القبض بطريق أأقساصة

والصحيم الأول وكذا الصلح عن جناية

العمد انلاف لائه ابملك مفابلته شبأ

قابلا تشركة كما في البرهان والتبيين

الهلبكن عاميب أوكان ولكنه تدزال فلبائع ان يسترد بدل الصلح (صالح احدري سإ هن نصيه على ماد فع فان أحاز والا خر نفر عليهماو ان ردور د) بعني اذا اسإر جلان الي آخر فيطعام تمصالح احدهما معالمسإاليه على ال يأخذنصيبه من رأس المال ويفسيخ مقدالسا في نصيبة لم بجز عنداني حنيفة ومجدالا باحازة الآخر فان احاز حاز وكان المقبوض من رأس المال مشتركا بينهما ومابق من السلم مشتركا بينهما ايضا وال لمبجز فالصلح الهل وقال الولوسف حاز اعتبار ابسائر الدلون فإن احدالدا نبين اذاصالح المدلون هن نصبه على مدل ماز فكان الآخر مخير ابين ان بشاركه في القبوض وبين ان يرجع على الدون نصيه كذاك ههناو لعمالة اوحاز فاماان بحوز في نصيه خاصة اوفي الصف من النصيبين فعلى الاول بلزم قحقة الدين قبل القبض لان خصوصية نصيبه لانظهر الإبالتمز ولاتمز الابالقسمة وتدتقدم بطلانها والكاق الناتي فلاخدم اجازة الآخر لانه فسخوعلي شر كه عقده ففتقر الى رضاه (اخرج احدالورثة عن عرض او عقار عال او) اتحرج هز (ذهب مفسدًا و بالعكس) اي عن فضد بذعب (أو) من (تقدين بيما) اي بالفدين بال كانٌ في الزُّكة دراهم و دنانير وبدل الصلح ايضا دراهم و دنانير (صح) اي الصلح صرة لمُعِنْسُ الىخلافه كَافِي البِيعِ (قَايِدَله، أُولاً) اي لايعتبر في النقد بن التساوي بل يعتبر النقابض في المجلس لانه صَرَف عَالَ وجدائه و الاقلا (و في النقدين و غيرهما بأحد النفدن\) اى اذا كانت الركة ذهباو فضة وغيرذات فصالحوه على ذهب او فضة لم بحز لاحقال الربا (الااذاكان المعطى اكثر من حصته من ذلك الجنس) لنكون حصته عشاه والزيادة مفالمة حقه من بقية التركة صوناعن الربافلا هدمن التفايض فيماشا بل حصته م، الذهب والفضة لانه صرف في هذا القذر (و بطل ان شرط لهم الدين من التركة) يعني اداكان في الزكة دين ملي الناس فادخلوه في الصلح على ان يخرجوا المصالح هندو يكون الدين لهم بطل الصلح لانه يصير بملكا حصته من الدين لسائر الورثة بما يأخذمنهم من المين وتمليك الذين من غير من عليه الدين باطل و ان كأن تعوض و اذا بطل في حصة الدين بطل في الكما ( الااداشر لهو ابراء الغرماءمنه) اي من الدين ولا يرجع عليهم مصيب الصالح فينذبصيم الصلح لانه حيناذيكون تمليك الدبن من طبه ( اوفضوا نصبب المصالح منه) اي من الدين (نبرعاً ) ثم تصالحوا عابق من الزكة قانه بحوز ولايخيق مانها أمن ضرر مقيد الورثة فالاولى ماذكره مقوله (او اقرضوه) اى المصالر (قدر حصته مه) اى من الدين (وصالحوا عن غيره واحالهم) اى احال الصالح الورثة (بالفرض) الذي اخذه منهم (على الغرماه) وتقبلو االحوالة (واختلف ق صعة الصلع عن ركة مجهولة لادين (به!) قوله ( على مكبل او موزون) متعلق بالصُّم يعني اذالم بكن في التركة د ن واهانهاغبر معاومة واربدالصلح على مكيل اوموزون قبل لايصح لاحمال أبكون في الزكة مكبل او ، وزن و ونسيبه من ذلك مثل بدل الصلم فيكون رباو قبل بصحر لاحقال الالابكون في الزكة مكيل اوموزون والكان فينهل الأبكون نسيه واقل من مدل العلم

(قولدصالحاجدر بيسرالخ)الخلاف ابت بينهم على الصحيحوسوا، خلطاراس المال اولاوقيل ان لم تخلطا رأس المال حاز مندهماايضاكان النيين (قولدوفي النقدين وغيرهما بأحد النقدين الخر) كذالأبحوز الصلحاذالم يعإقدرنصيبه لاحمال الربا وقال الحاكم الشهيد انما يبطل على افل من نصيبه في مال الرباحالة التصادق واما في حالة النناكر بأن أنكروا وراثته فبجوز وجه ذللتال ف حالة التكاذب ما يأخذ ولا يكون دلا لافى حق الاخذ ولا فىحق الدافع هكذاذ كرالمرغبناني ولايدمن التفايض فيالقابل الذهب والفضة منه لكونه صرفا ولو كان بدل الصليوم ضافي الصوركانها حاز مطلقا وآن قل و لما يقبض فالجلس (قولد فبل البصر) فأئدناهير الدبن المرغبنانى وفبل بصح فائدالنقية ابوجضر وهوالصح بحكافى التبيين والله المونى

﴿ كتاب انتشاء ﴾ (قولِه وشر ما الزام النبر بينية أواقرار) الحلاقه في جانب الاقرار فيه تساخ لاته مع الاقرار الحانة المدعى لانضاءلانه كاسذكر فصل الخصو مدولا خصومه مع الاقرار لاق الوامه لنفسه فوق الزام القاضي فلامتناج لالزامه (قولمهوه المابكون. ﴿) بعني النشاء آنابكون بالازام وقال الزياجي الفشاء الفشل العبادات وبه أمركل نبي وقال في البدائع نصب الفاضي . فرض ونصب الامام الاعظر فرض بلاخلاف بين اهل الحق ولاعبرة محلاف البعض القدرية لأجاع التحابة وضي الله علم على دَقَ (قُولِه ولا نَقْبُلُ الذَّكُرُ ) بعني من فلة المبالاة قالمبي للإيجاب بعني مجب ﴿ ٤٠٤ ﴾ هدم قبول شهادته لكن أو قبل صحم الحكم بها وكاز الفاضي إنما (قولد المصر) شرط [[

لنفاذ الفضاء في ظاهر الروابة وفي رواية

النوادرايس بشرطذكره شمسالاتمة وروى الويوسف فبالاملاء النااعير

ليس بشرط ومتني علىهذا مسئلتان

احداهماان كناب قاضي الرستاق الى

لابصيم لانه بنقل ولابة القضاء وهو

ليس مقاض وعلى روابة النوادر بصيح

وقدقيل على هذه الرواية ايضالا يصح

لانه لا حاسة والثانبة اذاعا القاضي في الرساتيق محادثة نمار ادان مقضى فدلك

العافعلي فاهرالرواية علىالاختلاف

الذي علم قبل تقلد القضاء اله كذا في

الصغرى وقدم المصنف رجه الله تعالى

في كتاب الدعوى ان المصر شرط

لجواز القضاء فىظاهرالرواية فطريقه

ال سعث و احدامن اعواله حتى يسمع

الدعوى والبينة ويقضى ثمبعد ذلك

عضى فضاء اه (قولدو كثير من مشانخنا اخذوا رواية النوادر) قال

شمس الانمة السرخسي كثر اخذوا

برواية النوادران البإليس بشرط لنفوذ

الفضاء باعتبار الحاجه فانه اذا خرج

الغاضي الىالمدود الدعى غليهوسمع

الدعوى مأوارادان مصي هناك كف

فكانالةول بعدما لجوازهؤديا الىاهنبار شبهةالئمة ولاهبرة بما (وصيم فىالاصخ من) تركة (مجهولة في دالبقية )من ااورثة (غيرالكيل والموزون) لآنه لانفصى الى المنازعة لقيام المصالح منه فيء البقية من الورثة وقبل لايصم لانه سع أذ

المصالح هنه عين ومع الجهالة لايصح البيع

كتاب القضاء اورد، بعد ألصلح لانه انماعتاج اليه اذالم بكن بين المفاصمين صلح (هو) لفة القاضي هل بصح فعلى غاهر الرواية الاحكام وشرعآ(الزام على الغيربينة اواقرار اونكول)لان حقيقته فصل الخصومة وهوائمايكون، (واهله اهلالشهادة) لانكلامنهما مزياب الولايةلانه تنفيذالقول هلى الغيرو لان منهما الزام اذا الشهادة ملزمة على القاضى والفضاء ملزم على الخصم فابشترطلاعليةالتهادةيشترطلائطية الفضاء(وشرط اعليها شرط اعليته) وقدمم ذَلْكُ فِي كَتَابِالسَّهَادَةُ(وَالفَاسَقُ اهْلُهَا فَيَكُونُ اهْلُهُ لَكُنَّهُ لِاشْلَارُ)اذْلَابُونَهُمْ عَليه لَقَلَّةُ

مبالاته بواسطة فسقه حتى لو قلدكان المقلدآكما(كابصح قبول شهادته) لوجو داصل الا ها ذ(ولانقبل)ااذ كرحتى لوقبل الفاضي وحكم بها كانآ نما لكنَّه منفذ و في الفناوي وكوزالفسمة متراعاله) المصرشرط لنفاذا لقضاء في ظاهرائروابة وفى روابة النوادر ليس بشرط وكشيرمن مشايخنا رجهاللةتعالى اخذوا روايةالنوادرباصارالحاجة

القاعدية هذا إذا غلب على ظنه صدقه وهو بما محفظ (اختلف في كون المصر شر لما الفاذ ولوامرر جلابالقسمة في الرستاق جاز باتفاق الروايات لان الفسمد ليست من اعمال الفضاء وكذااذاخر جالي القرى ونصب قيافي امور الصغار اوالوقف او نكاح الصغار كذاحكي فومى ظهير الدينالمرغينانى لانه ليس مفضاء لامن إعال الفضاء قال في الفصل الحادى والثلانين من شهادات المسطران هذا مشكل عندى لان الفاضي المابغمل ذلك ولاية الفضاء الابرى اته لولم يؤ دَّنْ له مذلك لم علك فكان من جلة القضاء (احدَّ القضاء برشوة لا ينفذ حكمه (قال في العمادية الفاضي اذا اخذ القضاء برشوة على يصيرة اضبا اختلف فيد الشايح والصحيح الدلايصير قاضياو لوقضي لا عنذ قضاؤه (وان كان عدلا ففسق بأخذها يستحق العزل)

لوجودسببالاستمقاق(وقبل خزله) لان المقلدا متقد عدالته فابرض بقضائه بدونها لاتصرهذه الجملة في شرح إدب القاضي كذا في الصغرى ﴿ تنبيه ﴾ اذا قلد السلطان انسانا فضاءبلدة كذالايدخل فيهالقرى المهكنب فيرسمه ومنشوره البلدة والسواد فيهاب الفاضي مفضى( رقال ) بهلما ما داره الداخل المسترى اله و معجز مني نسول الهمادي **( قولدا خذا ل**فضا بالرشوة لا يقد سمكم) كان الاولى ان شول لابسير ة ضاكاذ كر منسر حا( قوليدوان كان مدلافت في بأخذها بستمني آلعزل) بعني وجب على السلطان مزله ( **قول**ه وقبل منزل) اي بمبردانسق واختار الكرخي والمحاوى وعلى الوازى صاحب ابي وسف وهو اختيار حسن تعدم أشال الناس على حقوق الناس

(قوله و قال قاضحان) حكاء وند صاحب البرهان ثم قال وقبل خذ فيها ارتشي فكان الفاضي فحر الدين الم بعبر هذا الفيل واحبر قول الاكثر فحكي الأجاء في عدم نفو ذه فيه وقال بعض مشامخناان نضاياه فياار تشيرو فيالم برنش بالملة ولوار نشي ولدالفاضي اوكاتبداو بعض اهوائه فأن كان بامر ، ورضاه كان كار تشاكه نفسه فيكون فضاؤ مر دو داوان كان بغير عله نفذ فضاؤ ، وكان على المرتشي ردما قبضاه (قوله و الممه ) يمني نبغي ال يوثق مه فره ٠٤ كافي المه عند الحصومة أيحمل سمعه و المهم وقلبه الى كلام الحصمين لا ما دالم سهم كلامهمايضيم الحقيو لنبغى الاليكون وقال قاضفان اجموا انداذا ارتشى لأمفذ قضاؤه فيما ارتشى (و منبغي انبكون فلقا ولأضجراء ولأغضبان ولاجالعا مونوقا ه في عنافه) وهو الاحتراز عن الحرام (وعقله وصلاحه و فلمه وعلم بالسنة) ولاهطشان ولانمتلئا ولاماشيا وقت القضاء وهيماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم (والأثار) وهيماروي عن الاصحاب كافى البدائم (قولدو لابطلب الفضاء)

رضوان الله تعالى علمه اجمعين (ووجوءالفقه) اى مسائل متعلقة باحكام الوقائع فان طاب لايولى ﴿ قُولِهُ وَلَابِكُونَ (والاجتهادشرطالاولوية) لاالجواز (كذاالفتى) بعني بنبغي أنبكون موصوفا فظامي الخلق غليظاقا سياجبار اعتبدا) بالصفات المذكورة ولابشــرَط فيه ايضا الاجتهاد (ولابطلبالقضاء) اي بالفلب معنى فكون شديدام وغرعنف لنامن ﴿ (ولايسال) اىبائسان لنول صلى الله عليه وسلم من سأل الفضاء وكل الى نفسه و من غرضت في كان اعرف والدراوجة أجبر عليه نزل عليه ملك يسددهاي يلهمدالرشندو وفقعالصواب (ومختار الاندر واهيدواصرعل بالصابه مزالناس والاولى) نى بنهى للنك ان بخنار تقضامين مواقدرواول، ﴿وِلاَيْكُونَ فَطَاعَلِيمًا كان اولى (قران الله لا يكر م) قال جِيار اعنيدا)لائه خَلَيفة رسول القَصلي اللَّهُ عليه وسل في القضاء قال رسول الله على الله عليه في البدائم اذا عرض القضاء على من

وسإمن قلدغيره بملاوفى رعيته منهمواولى بهمنه فقدخان القدتعالى ورسوله وخان يصلح لدم اعل البلدالكان في البلدعدد جاعدالسلين وعلى انقصاء من اهرامور الدين واعال السلين (ويكر والثقلد) اي الحد يصلحو ألفضا الانفترض علية القبول الفضاء (الن خاف الحيف) اى الظار والجور على غيره وال امن منه لا يكره و قبل بكره بلا مل هو في سعة من القبول والزلة ثماذا اكراه لقوله عليه الصلاة والسلام من التي بالقضاء فكا ثما ذبح بغير حكين وقبل فد جاز لدالترك والفبول اختلفوافي الجما افضل فامااذالم بصلح له الارجل واحد

ازدراه بعض الفضاة وقال كيف يكون هكذا ثمدما في مجلسه بمن يسوى شعره فجمل الحلاق محلق بعضائعار ذقنه فعطس فاصاب الموسى حلقهوالق رأسه بيؤيديه كذا فىالكافى وبجوز نقلده من الجائر كمابجوز من العادل لان الصحبابة رضى الله عنهر تفلدوا الفضاء من معاوية بعد الناظهر الخلاف لعلى كرماللة وجهدم مالنالحق

فاله مفترض علبة القبول أداعرض كان معاملي وتقلدوا من يزيدمع فسمقه وجوره والتابعون تفلدوامن ألجحاج مع

مليداه (قوله وقبل بكر وبلاا كرا ولفوله صلى الله عليه وسام الخ) احتبح الفريق كونه اللم زمانه (و) من (اهلالبغي) قال فالعمادية التقلد من اهلاالبغي يصح او ممسرد استيلاءالباغي لاينعزل قضاة المدل ويصيح عنهل الباغي لهم حتى لوانهزم الساغى بعد ذلك لانفذ قضاياهم بعده مالم يقلدهم السلطان العدل ( فانتقلد تعالى يكلون عبادة خالصة بلهوافضل طلب ديوان فاص قبله ) وهي الخرائط التي فيها نسخ السجلات والصكوك ونحو العيادات قال النهى صلى الله عليه وسلم داك لأن الفاضي بكتب نعنين احدهما تكون في دالخصم والاخرى في ديوان

عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة الفاضى اذربما بحتاح الهما لمعنى من العماني ومافي الخصم لايؤمن علبه والحديث محمول فليالفاضي ألجاهل من الزيادة والنقصال ثمالورق الذي كتب عليه القاضي المزول هذه النسخ أن كان او العبالم الفياسق او الطيالب من بيت المال بحبر على دفعه لانه أنماكان في يده لعمله وقد صـــار آلعمل لنبره ألذى لايأمن على تفسنه الرئسوة وكذا اذاكان من ماله او مالالخصوم في الصحيح لانه ماانخذ. التمول بل للندين فنحاف ان عبــل البهــا نوفيقا بين الدلائل اه ( فقوله و بحوز تفلد من الجائر ) اتما بحوز التقلد منه اذا مكنه من الفضاء عق امااذا لم يمكنه فلالان الفصو د لا محصل النفلد

منه(قوله فان تقلد لهلب ديوان قاض قبله) قال الزياجي وجعث عداين من إمنائه او عدلا واحدوالاثنان أحوط ليفبضا ديوان المعزول بحضرته اوبحضرةامينه ويسألان المعزول صائبأ فشيأ لكشف الاشكال عنماوبضمان كلشي فيخربطة ممردماه

الاول بصنع الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه طامهم وصنع الخلفاء الراشدين والصالحين لان لنآميم قدوة ولان الفضاء بالحق اذاار بدبه وجدالله (قولداي بأمرمناد بإننادي مليه كل يوم)لوقال بنادي عليه اياماكماضل الزبلغي لكان اول كاهوظاهر (قوله لابغول المعزول الاان بغر ذرالبد بالتسليم منه) اي فيفيل اقرار القاضي الااذا بدأصاحب البد بالافرار لغيره ثم اقر بتسليم الفاضي اليدو الفاضي بقربه لغيره مسال الفراد الأول ويضين الفرقينه لفاضي بافرار والثاني تمامه في النيين (قولد وجلس العمكم في مسجد والجام اولي) بعني اذا كان وسط البلدوان كان في الطرف يختار الجلوس وسط البلدو لا بأس بان يعقد ﴿٦٠٤ ﴾ في الطريق ما لم يصبق على المار والإيحلس

وحد. لانه نورثالتهمة وان جلس وكذا الخصوم تركوه في بده في عله وقد النقل العمل الي غيره ( والزم محبوساا قر وحده لابأس مان كان عالما بالقضاءوات محقاو قام عليه بينة) بعني نظر في حال المحبوسين لانه نصب اظر المسلمين فن افر محق كانساملا يستعبله انتعد معداهل اوانكر نقامت عليه بينة الزمه اياه (ولايقبل قول المعزول طبه الابدنة) لانه صار العإفر بامنه للشورةوكذااهلالعدل

كواحد من الرعايا وشهادة الواحد ليست بحبة خصوصااذا كانت بفعل نفسه (والا) ة عليه تخلافالاعوان حيث ای وان لم بقر و لم بقیم علیهم بینة (نادی طبه) ای لم بیجل بخلبته حتی نادی علیه ای كم نون بعسدًا عنه لاجل الهيبة اه بأمر مناديا نادى كل موم اذا جلس من كان بطلب فلان ين فلان الحبوس الفلاني محق والهانته في البدائع عن قيدالجهل فقال فليحضر حتى بجمع لينتما فاذالم بظهر خصم اخذمنه كفيلا بنفسه (وخلاه) اى الملفة م أداب الفضاء أن مجلس معه جاعة (ونظر فيالو دائعو فلات الوقف) التي وضعها المزول في الدى الامناء (وعمل البينة من اهل الفقه بشاور هم و بستعين رأم أِواقرار ذي اليد) لان كل ذه عنه (لا شول المزول) للمر (الاان شر دواليد بالتسلم

فيماعتاج اليه نقوله تعالى وشاورهم فى منه) اذنبت باقر ار دان البدكانت الغاضي فبصيح اقر ار القاضي كانه في مده في الحال لا ن الامرر ننعي الايحلسمعه من يوثق من في دومال اذااقر به لانسان بقبل افرار (و جلس المنكم في مسجد والجامع اولي) لا مه مدنه وامائته ليهديه المياحق والصواب اشهر مواضع البلدة (او) جلس (في دار مواذن) لناس ( بالدخول فيهاو بحاس معدمن اذا رجعاليه ولاينبغي اذيشاورهم كان بجلس قبل) لان الجلوس في دار و حده يورث النهمة (ورد) اى لم يقبل (هدية) لان محضرة الناس لاذهابه بهابة الجبلس قبولها يؤدى الىمراعاة الهدى (الامن ديرج حرماوين اعدادمهاداته) اىلارد وانهامه بالجهل ولكن يتيمالناس تم منهما (قدراه بد) اي جرت عادته قبل الفضاء عهاداته لان الاول صالة الرحم والتابي ايس بشاورهم اوبكنب فيرنعناوبكلمهم للفضاء بلجري على العادة (ان لم بكن للماخصومة) اذلو كانت اكان آكار نفضائه بلفة لابفهمها الخصمان وهذا اذابلم (وشهدا لجنازة)لانه من حقوق الساعلى السار (لاالدءو ةالخاصة)وهي مالو على المضيف مدخله حصر باجلامهم عنده ولايعجز ال القاضي لا يحضر هالا يتحذه الان الحاصة لا جل القضاء مخلاف العامة (و بعو د مريضا) من الكلام بين الديم فانكان لا يجلسهم

لانه ابضام جلة الحقوق (ويسوى بين الخصمين جلوساو اقبالا) لفوله صلى الله مليه فان اشكل عليه حادثة بعث البهم ( قولد وسمير اذا ابنلي احدكم بالقضاء فليسوبيتهم في المجلس والاشارة والنظر (ولابصار لاالدهوةالخاصة)هذافي دهوةالاجنبي احدهما ولايث يراليه ولايلقته جمة) النممة (ولايضحك في وجهه) لالعاغراء على وفى دءوة الفربب بجيبها دكره خصيدولا يزح مطلقا) اي لاعاز حمما ولا وأحدا منهما ولاغيرهما لاله زبل الحساف لاخلاف وذكر والطعاوي از مهابة القنساء وهذا احسن نما قال فىالوقايةولا بمزح معه لمساقال فىالكافىولا علىقو الهمالابجيب الخاصة للفريب وعلى عزح معه ولامع غيره ولا بلفته حجة التهمة (ولايلفن الشاهد شهادته) باز بفول فول مجدبحب وانما لابحبب الدعوة الحاصة للاجنبي اذان يُحدَّذُ الدَّوَّةِ لاجله قبل القضاء على هذالافرق بينهاو بين الهداية كذا في النبين و قال في البرهان واجازله (له) يجدحصور دموة فربيه الخاصة كالعامة والوحنيفةوالويوسف منعاهمتهالكان أتنمية واصيمحاقيل فيالفرق بين الحاصةوالعامة انكل ما يمننع صاحب الدعوة من أتخاذها اذاعلم ال الفاضي لابحيب فهي الحاصة والافهي العامة (قول يوبعود مريضا) هذا اذا

ا بكن له ولا عليمدعوي وكذا الجناز : كافي البرهان (قوله اي لا عاز علما الح) اي في جلس الحكم كالشار البدو في غير ، لا بكثر منه وهوبالخبار فيدتهمابالكلام وسكوته الىان يدأمهوهو احسنولايجمع بين النساء والرجال فىزحمة بل جعلىالرجال ناحرأ والنساء ناحية (فقولدو لايلنن الشاهدشهادته) اى يكرء لدذلك عندابي حنيفة ومجمد وهو قول ابي يوسف الاول كما في البرهان

(قولد والخمسة الوبوسف)رجع البديعدماتولى الفضا. (قو له فيالانهمة فيه) مثل أن بدعى الفارخـــمانة والمدمى عليه يكة خسمانة وسهدالشاعد بألف فقال القاضي محتمل الهابر أمعن الجسمانة واستفاد الشاهد بذلك علاووفق فيشهاد تهكلو فق القاضي قائه بحوز بالانفاق كافي البرهان (قو لهوالاحسن ماذكر مضاكافال الزيلعي) كان يذبني للمصنف ال يذكر ماقاله الزيليم بعد، والصواب لانحسه فبمااى في صورتى لزوم المالا بمقداو مبادلة اذاطاب المدعى ذالت حتى بسأله فان افرا الدام الاأمر وبالدفع فان ابي حبب اللهور مطله وأنانكم المال والمدعى يقول لهمال فالقاضي يقول العمدعى الكوينة الراهمالا فأنا قام البينة الرلهمالا أمر والدنع فان اليحبسه وان عبر من البينة والمدمى دعى از له ﴿ ٤٠٧ ﴾ ما لاوهو يتكركان القول قول الدمي عليه فياذكر في المنتصر اه ﴿ نابية ﴾ هذا في له انشهد بكذاو كذا لانه اعانة لاحدا لخصمين فيكر م كتلفين الخصم ( واستمسنه ابو يوسف غبر دنن الولد والاجداد والحدات وأن علوا ومولى الأذون اثلهيكن فيما لإنهمة فيه ) لان الشاهد قد يحصر الهابهة المجلس فكان تلقينه احياء للعق يمنزلة مدنوناكما في النبين ( قوله ودين احصار الحصروالتكفيل (واذا تبت الحق على الخصم باقرار ، او بينة امر ، )اى القاصي الكفالة ) هذا إذا لم يكن كفيلا من اصل المفر (بدامه)اي.دفع الحق(فان ابي)اي امتنع هن الدفع (حبسه) شرط الاباديد العربورا ككفيل أم فلابحبس لمايلزم من القول يغرق بين مااذا ببت الحق عليه بينة اواقرار وفرق بينهما فىالهداية نقال اذا ببت بحبسه ان تحبس الكفيل الام و لابحوز بالبينة بحبسه كأثبت لظهور المطل بالمكارموان ثبت باقراره لماجم بحبسه الشهيسرف ولنافيه رسالة (قوله تم يسأل منه) كونه بماغلافي اول ألودلة فالعلم لحمع في الامهال فلم يستصمب المال فاذا امتنع بعددتك فالشيحوالاسلام سؤال الفاضي من حاله حبسه لغاءورمطله ومثله حكى هن الصدرالشهيد والمحكى عن شمسرالا تُمة مكسدلانه بعد الحبس احتياطار ليس واجب لان النائبت البينة يعتذر ويترز ساعلت ال له على دينا الاالساعة فاناعات تصيت ولايأتي السمادة بالاصمار شهادة بالنبي فكان ذلك في الاقرار والأحسن ماذكر ههناكماقاله الزيامي (قدرمابري) اختلف في نقد ير للقاضى الناعمل برأبه ولابسأل ولكن مدة الحبس والصحيم انه منو ضالىرأىالقاضي لان الحبس للابذا واحوال الناس نوسألءم هذا كالرأحو لحكذافي التبيين فيه متفاو تة (بطلب ذي الحق) متعلق بقوله حبسه وكذا قوله (في الزمه) متعلق به (بدلا (فَوَلِهُ وَلَمْ عِنْمَ غُرِمًا ﴿ مِنْهُ ﴾ هذا عندابي حنيفة رجدالله فبلاز موله هن مال حصلله كتمن مبيع اوقرض اوالتزمه بعقد كالهر المعجلوبدل الحامّ ودين ويألخذون فضل كسبه لعدم تحقق الكفالة) لان المال اذا حصل في هـ منت غنامه وافدامه على الترامه باختيار مدليل القضاء بالافلاس مندءإذالمال غادورامح باره ( و ف غيرها) من الديون (لا) اي لا يحبس (ان ادعى الفقر) اذلادليل على البسار ولان وقوف الشهود على مسرته (الاان يثبت غرعه فناه فعبسد قدر مايراه كامر لان دليل البسار اذا بوجدكان القول من حيث الظاهر فيصلح لدفع الحبس لمن عليه الدين وعلى المدمى اثبات غناء فحبسه (ثم بسأل عندقان لم يظهر له مال اطلقه) عن المديون لالابطال حق الغريم في فنظرة الى ميسرة فعبسه بعده يكون ظلا (ولم يمنع غرماه عنه) لان شوت حقه عليه الملازمة ومنعدا يوبوسف ومجد عنهما لا عنم طلب الاآخر حقه منه ولانقبل بينة على افلاسه قبل حبسه)لانها بينة على النقي اىالملاز مةواخذ فضلالكسباليان فلانقبل مالم تنأيد عويدوهو الحبس وبعده تقبل على سبيل الاستياط (وبينة اليساو اولى) مقم بينة الهاك تسب مالا كافي البرهان يعني اذا قام المدعى بينة على البساوىوالمدمى هليه على الاعسار فبينة اليسار اولى و أول زفر كفو الهما كاني البيين ( فولد

قال قرائرها أو رايان بسأن عنه قراء هني مدة الحيس كان له ذات واسالد وال قبال الحيس و قبول بينة الامسارفين تحديثها و به الذي يحدين الاضار و المسارفين تحديثها الذي يقد المسارفين تحديثها الذي يقد المسارفين عالى المسارفين المسارفي

ا ولا شبل بينته على الافلاس قبل حبــه)

لانه عارض والبينة للاثبات ( وابد حبس الموسر ) لان الحبس جزاء الظلم قاذا

فالصغرى الاانه قالروان حالم ابدالحبس في ادب القاضي لشمس الائمة الحلوى اهو في الملاق التأبيد تسامح كالإنحفي انه لنسرف حاله عسب ما را والفاضي (قولد لا عبس لقفة ما ضيد الروجة وولده) كذا كل دين غير هالولد ، كاذ كر اوكذا الكسو اللاضية الدروة أمر أ: لانها المست واجدة مقدوهي من الفقة وهي حادثة حال (قو لدبل ف الانفاق ﴿ ١٠٤ ﴾ يعليما اذابي عن الانفاق ) قال الكمال امتنع من اداءالحق مع القدرة عليه ظهر ظلم نجازي تأبد حبسه ( لايحبسه النفقة محبس كل من وجيت مليد النفقة فأى ماضية لزوجته وولد. ) لانهاتسقط بمضى الزمان والنام تسقط بال حكم الحاكم بها عن الانفاق اباكان اواما اوجداً اواصطلح الزوحان عامافلا محبس ايضا لانهاليست سدل من مال ولالزمته بمقدعلي ﴿ نبيه ﴾ وهل بحبس من امتنع من ماذ كرياً (بل) محبس (في الانفاق علم مااذاا بي) عن الانفاق لأن النفقة طاجة الونت و في الانفاق ولي من وجب عليه نفقة قريب تركه قصد اهلاكهما فمحبس/لدفع هلاكهما ( تقضى المرأة في غير حدو قود) لامر معر مله فليظر فو تمذك لا يحبس في الدين ال الفضاء بسنق من الشهادة وشهادتهاجائزة في غيرهمافكذائصاؤهافيدولا يجوز المؤجل وكذا لا يمنع من السفرقبل فيما لما فيها من شبهة البدلية (ولايستملك ناض ) ايلا يصب البلا ل المدوض البه حلول الاجل سوآء بعدمحله اوقرب الفضاء لاالتقليد ولاتصرف في غيرمانوض الدكالوكل لانوكل بلااذن الوكل لانه لا علات مطالبته قبل حل الاجل فلا (الااذانوض) اى الاستخلاف (اله) بان قبل له من قبل السلطان اول من شنت (يخلاف علك منعه ولكن لهان مخرج معدحتي المأمور باتامة الجمعة)وهوالخطيب (فانه يستملف فبالصلانالضرورة) لكونهاعلى أذاحل الاجل منعه من المضى في سفره شرف القوات فاولم بحز لفائت الجمعة (من سمع الخطبة)مفعول يستخلف وقدم تحقيقه الى ان يونيدد خاكم البدائم (قولد فانه في إب صلاة الجعدو فرع على قوله الااذا أوض اليه مقوله (فنائب الفاضي المفوض اليه يستطلف في الصلاة من سيم اللطبة) . تأثب من الأصل) بعنى السلطان(فلابعزله)اى اذا كان نائباعن الاصيل لابعزله القاضى (الاادافوض اليه)بان قيل له من قبل السلطان استبدل من شئت فعد ننذ محوز له العزل (ولا حزل) ای نائب الفاضی (غروجه)ای الفاضی (من الفضاء) هذا ایضافر ع هلی مانيله (والنب فيره) اي نائب فير المفوض اله (القضى هنده او اجازه) اي لم يقص عنده لكندميم انه قضى في غيبنه واجاز (صيم) تصاؤ دلان المقصو دحضور رأى الاول و قد وجد ( بمضى حكم قاض آخر)بعنى اذار فع اليدحكم قاض امضاءاذا كال جنمدافيه (لاماخالف الكتاب اوالسنقالشهورة اوالاجاع) اذلامزية لاحدالاجماد نعلى المدعئ أوشوت حل الوط بمجرد النكاح في مطلقة الثلاث اوبحواز بع متروك السيةعدا أو بجوز بع درهم بدرهمين لاينفذ أما الاول فلمخالفته الكتاب لائه تعالى قال واستشهدواشهيدين من رجالكم فاق لم يكونا رجلين فرجل وامرأنان الادنى واماالتانى فلإنه مخالف للحديث المنهور وهوحديث العسيلة واماالتالث

ليس على الحلاقه لماقال الزيامي ان احدث أبل الشروح في المعمة لم يجزله ان بستخلف الامن شهدا المطبة والكان شرع فهاجاز ال يستخلف مر المدرك اللطبة وقدمناه في إب الجمد عن الكمال (قولد ولا نعزل اى نائب الفاضى مغروجه اى الفاضى عن الفضاء) حكى في الاشباء والنظائر خلافا في المسئلة الأخرين وقدتأ والاول باتصال القضاء وفلاستض عادونه فاوقضي قاض بشاهدو عين ومن قال بعدم انعزاله مخروج القاضي من الفضاء الكونه فاشاعن لاصل فيدل على أن النواب الآن خزلون بعزل الغاصى وموته لانهم نواب الفاضى من هذا انما يذكر لقصر الحكم عليه ولانه قال ذلك ادبى الالر الواولامن يدمل كل وجد فهو كالوكيل مع الوكل ولانفهم احد الآنانه فائب السلطان فلانه مخالف لما انفقوا عليه فيالصدر الاول فكان قضاؤه بمحلافالاجاعواما ولهذا قال العلامة النالعرسونائب الفياضي في زمانيا ينعزل بعزله و يمونه غانه نائيه من كالوجداء(قولد وتاثب غير. ان فضى صد. اواجاز. صح)يمنى ان صلحالتات بالسياكان (الرابع) لايكون رفيفا ولاعدودافي تذف (قوليه بمضى حكم قاض آخر) ثالوائم للدان يكون طلا باشتلاف العلسوي لوتضى في فصل جنهد فيه وهو لابعاء بتلك لايجوذ نشاؤه مندما نهم ولايشيدالتاني ذكروني النياية معزيا المبلط وقال تمس الانتذعذاهو ظاهر المذهب كذا في التبيين (قُولُه ولانه قال ذلك ادنى ان لاتر نابوا ) كذا في نسخ وليس الثلاو تفاضا ذلكم انسط مندالله وافوم فمشهادة وادنى ان لاتر نابوا وفى بعض النسخ ولانه قال وادنى انلاتر تابوا ولآمتراص طبها

الرابع فلان الحلاف فيه منقول هن ان حباس رضي الله عنهما فقد انكر عليه الصماية فلابيتر خلافه كذافي الكافي وقدفرع على قوله عضى حكم فأض آخر يفوله (فالدامض) جزاءهذا الشرطقوله الآتي نقذ (قضاء من حدق فذف وناب او) فضاء (الاعمى او) فضاء (امرأة) قوله (محداو فو د)متعلق منو له قضاء (او) قضاء (قاص لامر أنه و) فاض (بشهادة المحدود التائب و)شهادة (الاعماو) فاض (لامر أقبشهادة روجهاو) فاص (عد اوقو دبشهادتها)ای بشهادة امر أة (نفذ)امر أة لان كلامنها محتمد فه و إيحالف ماذكر (حتى أو ابطله نان نفذه نالت) لان الاجتماد الاولكالتاني والاول تأبد بانصال الفضاءه فلا غفض باجتهاد لم تأبد لهلاته دونه والفضاء حق الشرع بحب صيانه و مراند البلزمولايعرض عليه (واماقضاء عبدوصي مطلقا) اي سواد تان على مسرار كافر (و) أضاء (كافرهل مسار فلانفذا هـ الانتفاء الهادة أنهم على (يومالموت لا مدخل تحت القضاء مخلاف يوم الفتل) يعز إذا ادعى رجل ال اباه مات في أوم كذار نضى منادعت امرأة أن الميت أزوجها بعدداك البوم اسمو مقضي بالنكاح ولوادعي فنلهفيه وقضي فالمأسم دعو اهاالنكاح بعده كذا اذا ادعى ال فلانا مات وترك هذا مرانا لامي وماتت وتركت ميرانالي وفضيه بالبينة فقال المدعى عليمان الملك التي يدعى الارث عنها ماتت قبل فلان الفيني كدعي العمات او لاو إقام البينةلم يصحم الدفع وسرء الاالقضاء بالبينة حبارة عنرفع النزاع والموت منحيث أنه موت آيس محلا للنزاع ليرتفع بائبانه بخلاف الفتل فائه من حيث هو هو محل للنزاع كمالا تحني (القضاء محل اوحرمة بشهياة زور نفذ ظاهرا أوباطنا اذا ادعاه بسبب ممين) بعني العقود كالبيع والشراء والاحارة والنكاح والفسوخ كالاقالة والفرقة بطلاق وتحوه فاته لتقذ فها هندابي حنيفة ظاهرا وبالهنسا وعند البانين ينفذ ظاهرا لاباطنا (مخلاف الاملاك المرسلة) وهي التي لم ذكر فعا سبب معين فانهم اجمعوا انه غذ فبها ظاهرا لابالهنا لان الملك لابدله من سبب وليس بعض الاسباب اولى من البعض لتزاحها فلا يمكن اثبات السبب سابقا على الفضاء بطرق الانتضاء وفيالنكاح والشراء مقدم النكاح والشراء أتتحص للفضاء وفي لهبة والصدقة روانان هن إلى حنيفة والمراد بالنفاذ بخاهرا ان يسلم القاضي المرأة نفسها الى الرجل ويقول سلى نفسك البه فانه زوجك وبالنفاذ بالهنا الابحاله ولمؤها وبحالها التمكين فيالينها وبيناللة تعالىابهم الشهادةالزور حدثظاه الاماطنا فينفذ القضاء كذلك لان القضاء غذيقدر الجحة ولهماروي ان رجلاادعي على امرأة نكاحا مين مدى على رضي الله عنه واقام شــاهدى وقضى بالكاح بإنهما فقالت البالمين بديا اسرالمؤمنين فزوجني منه فقال على شاهداك زوجاك واولم مند المقد ينهما مفضائه لماامتنع من بجديد النكاح مندلهاماورغبة الزوج فها وقدكان فوذاك تحصينها مزالزنا وكانالشهود زورأ بدليل القصة (الفضاء في مجتهد فيه) البساء في قوله (مخلاف رأيه) منعلق بالفضاء المراد بخلاف رأى خلاف اصل الذهب كالحنني اذاحكم على مذهب الشافعي اونحو ه او بالعكس واما

(قولم بند نباعندای حیدة ظاهرا وبانما وصدایان بغد ظاهرالالت) المرادیابانی الصاحبان والانحا الالالت) وبانی فیالسان ونسان و بسیاد ارور قالفود والسوخ نافذظاهرا وبانما خد ای سینه و قصراه علی الفاهر کافی الاسلال المرسة وطله الفاهر واداما کانسانفوی مل قولها تفاهر وادامات المسالد المرسة المور وادامات المسالد المرسة ساحب البسوطن توجیعه فی کتاب الرجوع مزالتهادادة رتبعه فی ذات (قولدو لوعامدافقه روابتان الخ) الخلاف ابت على المحيم وفي خزانقالا كمل هن شرح الجلام الكير ال هذا المزخلاف بين الصاد كلاف من المرح الجلام الكير ال هذا المزخلاف بين الصاد كل في المتاون المستلف واحد زوانة والمدوانية والمواد كان عامدافقه روابتان و منحه الاستفاد و المحدد والمتوى على توليحاد كل في المتاون السندى النقوي على توليح المتاون والمتحدد المتاون المتاون

مخلاف رأه (لو) كان قضاؤه (ناسيا مذهبه نفذ عند الى حنيفة ولوعامداففيه فلا ملك المحالفة فيكون معزو لابالنسبة روانان) وجهالنفاذاته ليس تخطأ يقين (وعندهمالا نفذ في الوجهين) لانه قضي الى ذلك الحكم اله ونفسل هــــذا عاهو خطأ هنده (قبل دليه الفتوى) قاله في الهداية (وقبل الفنوى على النفاذ فمهما) في البر هان هن النَّمال ثم قال و هذاصر يم فى الفناوى الصغرى اذاقضي في محل الاجتهادو هو لا برى ذلك بل برى خلافه نفذ الحق الذي بعض عليه بالنواجذ اه عندابي حنيفة وعليه الفتوى كذافي الكافي (لانقضى على غائب ولاله) لفوله صلى الله وفائدة كالبين المضافة اذافهمت عليهوسلم لعلى رضىالله عنه لانفض لاحد الخصمين حتى تسمع الآخر ولان بعدالزوج لاعتاج الى تجديد العقد القضاءلقطم المنازعة ولامنازعة هنا لمدم الانكار فلايصيح الفضاء (الانحضور نائيه ولوولهمما الزوج بعد النكاح قبل حفيقة كوكبله ووصيه اوشرعا كوصي الفاضي اوحكما بان بكون ما دعي على الفحيخ تمفحنخ عنبرهان الائمة الفائب ببالما يدى على الحاضر فينتصب الحاضر خصما من الفائب) وبسير القضاء بكونالوط معلالا كافي الفي (قولد مليه كالقضاءعلى الغائب (كااذا برهن على ذي دائه اشترى المدعى من فلان الغائب لاتقبل بينهما في الاصحى احتراز عن فحرول الحاضر كان حكما على الغائب) بعني ادعى عينافي دغير مائه اشتراهامن قول من قال اله تقبل في الشرط ايضا فلان الغائب واقام البينة على ذي الد وقضي بدنم حضر الذنب وانكر ذاك لا يلتغب ومنهم على النزدوى (قولد وامااذا الى إنكار ، ولاعتاج الى اعادة الينة لانه صار مقضا عليه فال الدعى لا نوسل الى قضى على غائب فقيل عقد وقبل لا) البات حقه على الحاضر الابالياته على الغائب (ولو) كان ما دعيه على الغائب (شرطا) قدمالمصنف رجماللة تعمالى فيباب للدعيه على الحاضر (لا) اى لايكون الحكم على الحاضر حكما على الغائب (اذا كان خاراليب اذالقضاء على الغائب من فِهُ الطالُ حَقَّ الغائبِ) كُنْ قال لامر أنه النَّ طلق فلان امر أنه فانت طالق فاقامت غرخصم نفذ فى النابر الرواينين عن زوجة الحالف بينةان فلانا لحلق امرأته ووقع الطلاق على لانقبل بينتها في الاصح اصمانـــا اه وقال\الكمال بعد حكاية لاذفيه ضررا على النائب لابطال نكاحه بخلاف مالوا بتضمن ضررا كالوهلق الخلاف فيالنفاذوالذى مقتضيه النظر طلاتها دخول فلان الدار فانه تقبل لعدم تضمنه ابطال حق النائب وههنازيادة ان نفاذ الفضاء على الغائب موقوف تغصبل ذكرت قالنبة فمن ارادها فلينظر فيها (وامااذاقضي علبه) اي الغائب على امضاء قاض لان نفس القضاءهو متعلق مقوله لأنقضي على غائب (فقيل نفذ وقيل لا) قال في العمادية الحكر على المندفه فهوكفضاء المدودق قذف الغائب غذهندالشافعي وخفذ عندنا في احدى الرواخين ( النركة اذا استغرقت ونحو. وحبث قضى على نائب فلا بالدن فولاية البيع للقاضي لاللورثة ) اذلاءلك الورثة فمها فلابكون لهم ولاية بكون من افرار طبه اه (قولد التركة البع (بقرض) أى الفاضى (مال الوقف والنائب واليتم ويكتب) اى الصك الح) افول في الفصل الشالت من

الساديماناالمأذونالمدنون لابيعه الذعني الاعضرة مولاء اله فكذلك لاناع التركة السنترفة ( لذكر ) الابحضرة الورثة لمالهم من حق امسماكها ونضاءالدين من مالهم والجمام بين السنلتين تعلق الحق الوارث كالولى(**قولد** مغرض مال الوقف والنمائب واليتم) بعني من مل " يؤتمن ولاتخاف متعالجود ونيني القاضى ان يتقدا حوال الذي الرضم مال الانام حتى لواخل حال احد منهم اخذت المال لان القاضى والذكان قادرا على الاستخلاص لكن اتحارضد من النفي لامن الفقير الارمى انه ليس له ان مقرض المسرائدا، فكذا ليس له ان يتركه حدداتهاء كذافي التبين

(قول لاالاب) هذا على الخدر الروانين ﴿٤١١عُ﴾ كافي النبين وقال الرهاوي ولوكان الاب قاضا لانه لامضي لولده فنتنق العلة السوغة لجوأز أقراضهاه وفي أخذه مال طفله قر ضار وا نال قاله الزبلعي (قولد حكمام صلح فاضا) بتناول تمحكم الفاسق والمرأة والكافر فيحق الكافر لانداه للشرادة في حقه ولذابجور تقليده القضاء ليمكم بين اهل الذمةذكر والزباع (قولداوفود) مذاهلي ماذكر والخصاف واحاز في الحبط اليمكم في القصاص د كر. الزبلعي والحوم، من الذخسيرة ( قوله ولانتى 4 اى اميته في غرماذ كراثلا يُصَامِر الموام فيه ) قال في الرهان ولتلا بذهب مهابة منصب الفضماء قولد فال قبل الخ ) اصله من كافي النسور وتصرف في الجواب بنير العبارة عاادىالي تسمية الركن شرطا وبانعدام الركن مغوت الثبي لان تحكم كل منهمار كن والإهلية شرط فقوله قلنا الخ المنق استراط اجتماعهماه إياسال اليمكم فينفرد كلمنهما بإبطاله ففوله كافي البناء متعلق مقوله لابجب ثالنق منصب عليه فإيكن البفاءمشها بالإبنداء الذي مماه المصنف ناءلما بنته له ولم يأت محشى الكتاب الوانى بازيد بما قاله المصنف رجهما لله تعالى (قوله شرطا لِعَاء ) اقول هذا تحريف من النافل عن خط الصنف وصواء شرطانفاء وأوضعنه إر سالة ( قوله نم عدلت تلك البينة فبالانفضى وفبل نفضي جعل في البسوط الاول قول مجمد والثانى قول الثاني كذا نخط المرحوم العلامة على الفدسي ( قولد وقال شمس الائمة وهذا ارنق بالنــاس الاشارة الى نوله وقبــل بفضى

لذ كرالمق (لاالاب والوصي)اي لامغرض الاب مال ابحو لاالوصي مال البقيم والغرق ان في الاقراض مصلحتهم لبقاء الاموال محفوظة مضمونة والقاضي مقدر على المحصل علان الار والوصى (قضى بالمورمعمداو إقربه فالعزم طبه في ماله ولو)قضى بالجور (خطأ صلى القضيله) كذا في التارخة بدو الواضات الصدر الشهيد (حكما) اي جعل المصمان بديهما حكما (من صلح لاضا) اى لم تصف عا ناق القضاء (فعكم بديما بدنة اوافرار)معني الحكم بالبينة رفع النزاع بينهما بهاومعني الحكم الاقرار الالزام على المقر عوجه ذكر. في النهابة (او نكول في غير حد او قو داو دية على العاقلة و رضبا) محكمه (صير) الاصل ان حكم المحكم عنزلة الصلم فابحوز استيفاؤه بالصلح مجوز التحكيم فيه و مالا فلاهِ استنفاء الحدو القود والدينة لاتجوز بالصلح فلا يخوز التحكيم فيها ( والا نفتي 4) اي بصحنه (في غير ما ذكر) الانتجاب العوام فيه (كذا) اي صحر (اخبار مافر اراحد المصدن وإدالة شاهد حال و لا تعاي مقاه تحكيدهما (لا) اي لا يصحوا خبار . (محكمه) لانفضاءولا ته كالفاضي المعزول اذاقال قضيت عليك بكذا (ولكم منهما الرجوع قبل حكمه)لانه بحكرمن جهتمهافيتوفف حكمه على رضاهمافان قبل المحكم بثبت باتفاقهما منبع الابع حالاخراج الابتفاقعاتك اشرط وجود الثي لا يجب البكون مجسم اجزاله شرطالبقا وذلك الذي مَمَّا في البنا و(لا بعده ) اي لا يصح الرجوع بعد حكمه لأنَّ صدر من و لايد علما كالفاضي اداقضي عمر للاسطل قضاؤ . (لايصر حكمه لابويه) وولد، وزوجته ) حَكُم القاضي المولى اذلانقبل شهادته لهم للهمة فأولى اللايسيح تضاؤه لهم ( انخلاف حكمهما ) اى الولى والحكر (علم) حيث لا مجوز لعدم التعمد فيه (وان حكمار جلين فلا بدمن اجماعهما) حتى نو حكم احدهما بدون الأخر لم بحز لانه امر عناجفيه الماار أى والرضار أى المثني فيانخناج فيه الى الرأى لايكون رضار أى الواحد إُكافى البيع والخلع ونحو هما (رفع حكمه الى المولى ان وافق مذهبه امضاه) اذ لا تأمُّه قي نقضه ثم في احكامه( والا) اي وان خالف(ابطه)فرق بين.هذا وين مااذار فع الى الفاضي نضية قاض آخر فالدلار دووان خالف رأهاذا كان ذلك في فصل مجهد فيه ووجهه ان المكم له ولاية عني المكمين دون غيرهما والقاضي الذي رفع البه حكمه غيرهما فلابكون حسدهابه وكان كالصلح فلدان ردماذا خالف رأه والمالقاضي فله ولاية على كل الناس فكان فضاؤ. حجمة في حق الكل قلا بكو ن لهذا الغاضي ان يرد واذا صادف الفضاء محله بان بكون فصلا مجتمدا فيه (فائدة) اذا فأب المدهى وليه بعدما محم القاضي البينة عابه اوبناب الوكيل بالخصومة بعدقبول البينة قبل التعديل اومات الوكيل ثم هدات النالية وبالا مضى وقبل بعضى وقال شمس الاعدوهذا ارفق بالناس ولواقر المدعى هلبه غاب نقضى هليه باقراره في قولهموان غائب الوكبل اومات بعدما أقميت علىه البينة تم حضر الوكل مضى عليه مثلث البينة وكذا لوظب الوكل ثم حضر الوكيل فاله بغضى عليه النالية وكذالومات اللدعى عليه بعدما فيت طيد البنة مفضى جاعلى وفيشر بالنفاومة لابن الشخنة وفال الولوسف مقضي عليه قاله وهو اختيار الخصاف وقال الحلواني هوارفني بالناس انتهي والله اسلم الوارث وكذا لوقيت البينة هل احدالورثة ثم فاب يقضى بها هل الوارث الأخر وكذالواقيت البينة على نائب الصغير ثم بلغ الصغير يقضى بها هليه ولايكلف باعادة البينة كذا في اشائية

## ◄ باب كتاب القاضى ◄

م اب كتاب القاضي الله ( قوله لامر أن القضاء على الغائب لابصهم )بعني لامحل اولاغذا قدمه من الأخنلاف في النفاذ (قو له المكم المكتوب اله) بعني أنَّ وافق مذَّهِهُ لما قال الزباعي ولوحكمه يعني على الغائب حاكم ري ذلك ثم نقل اليه نقذه علاف الكتاب الحكمى حيث لاسفذ خلاف مذهبه لان الاول محكومه فلزمه والثانى أنداء حكم فلابجوزله اه وهذا اذا كان ينهما مسافة بحيث لا مكر ذهاب الشاهدو اما به في يو مه على الفني به كافي البرهان (قول و مونقل شهادة حقيقة ) بشير آلي ماقلناءأن المكتوب البه محكررأبه وانحالف وأه وأى الكانب عنلاف البعيل فاته لبس له ان محالفه و مغض عممه لاانه لاعناج الى تعديل الشمو دالذ ن شهدوا في المادنة وفي النبادة على الشهادة لابدل من تعديلهم كافى البيين (قولد و عنداله مقبل فيها بشر أطه ) هي كان يكلف الدمى انه كان له عبدآبق وهو اليوم في بد فلان وبعرف العبدغاية التعريف كاذكره الزيلعي

قال في الرداية باب كناب القاضي إلى القاضي ثم قال فان شهدواعلى خصم حكم بالنهادة لوجود الحجة وكتب محكمه وهوالدعو سجلاوقال في انهابة الرادبالمصم والوكيل عن النائب اوالمنفر الذي جعله وكيلا لا بات الحق ولوكان المراد بالخصم هو المدعى مليه لمااحنيجمال كتاب قاض آخر لان حكم الفاضي فدنم على الاول افول لانخفي مافيهم التكلف والاحسن السقالان قوله فالشهدو اعلى خصم ليس مقصود مالذات في هذا الماب مان وطئة لفي له وانشهدوابغر خصيم المحكم ونظار مكثر فورك همنا قوله الى القاضي لان هذا الباب غير مختص به بل بين فيه الجل والصضر والصك والوثيقة (شهدا على خصم حاضر حكم) اى القاضي (بها)اى بشهادثهما (وكنب 4)اى عكمه (وهو السجل ) في الغرب السجل كتاب الحكرو قد سجل عليه الفاضي به فالسجل كناب قاض ذكر فيه حكمه سواء كان منه الى قاض أخر او لا الثاني ظاهر والاول يكون في صورة الاستمقاق فان المدهى هليه اذاكان محكوما عليه واراد الرجوع على العدو هو في بلدة اخرى وطلب من الفاضي أن يكتب حكمه الى قاضي الك البلدة أحصل حقه يكنه القاضي وبكو نابضا سجلا لتضيد الحكر (او) شهدا (على) خصم (فائب المحكم) بالتالشهادة لامر ال الفضاء على الفائب لا بصم (وكنبها) اى ناك النهادة ( الى قاض ) يكون الخصم في ولايند (المكرا الكنوب الدوهو الكتاب الحكمي ) سمى به لان القصود محكم المكتوب اليه (وكتاب القاضى ال القاضي نقل الشهادة حقيقة ) لان مضمونه ذلك ( ويقبل فبالابسفط بشهة ) احتراز عن الحد والقود لما سبأتي (كالدين) فانه يعرفبالقدر والوصف ولا بحتاج فيدالي الاشارة (والعفار) فاند بعرف بالتحديد ولا يحتاج فيدالي الاشارة ( والنكاس) بازادهي رجل نكاحاعلي امرأة اوبالعكس واراد كناب الفاضي بذلك الي قاص آخر (والطلاق) بإن ادعت طلاقا على زوجها (والعتاق والوصيه والنسب) من الحي والبت (والمنصوب والامانة والمضاربة الجحود تين والشفعة والوكالة والوفاة والقنل اذاكان موجه المال) السأتي الد لانقبل في القود (والوراثة) فأن ذلك عنزلة الدن (وكالمنقول في المنار) اتماقال في المنار لماقيل إنه لا مقبل في الاعبان المنقولة كالتباب والعبيد والاماء ونحوها العاجة الى الاشارة فيما منال عندالدعوى والشهادة وقال فالصطرجع ابو يوسف عن القول الاول و قال إنه مقبل في العبد لا الامة لان الاباق بغلب في العبيد دو ن الاما وعندانه بقبل فتحابشرائطه وعن محدانه بقبل في جبيع ما نقل وعليدالمأخرون قال الفاضي الاسبجان و عليه الفتوى كذافي الكافي ( لاني حدو أود ) اى لامقبل فبمالان فيد شبهة البدلية عن الشهادة ولان مبناهما علىالاسقاط وفي فبوله سعى

في آبانهما (وذكر) هطف على توله وكتب بها (اسمه) اي اسم الفاضي الكتاب (ونسبه واسم المكتوب اليه ونسبه واسماء الشهود وانسلم وان كل واحد انهم شهد عبالدموى الصادرة عن فلال ن الان) والا يصح الاقتصار على قوله عب الدعوى ولا يكنى ان يكتب عن إد ذلك (و) فب (الاستشباد) حتى اذا اشهد شاهد قبل الاستشهاد لايقبل (شهادة صميمة منفقة الفطو المعني)قد مرفى كتاب الشهادة بإن المراد بالاتفاق لفظاومهني (وقرأه) اى القاضي الكانب (على من اشهدهم) ليعرفو امافيه (لويعلهم 4) الليقرأ عليم اذلاشهادة بلاعل (وكتب اسما هروانسابهم) اي اسماء شهود الطريق وانسام (فيه) اي في الكتاب الحكم فإن كونه كتاب القاضي لا ثبت بمبر دشهادتم بدونالكتابة كذا فماشلاصة(و) كتب أو يخالكتاب أو ثولم يكتب أيشا التاريخ لاعقبا وان كنب ينظره ل هوكان قاضيا في ذقت الوقت ام لا ولايكنني بانتبادة الذالم يكن مكنوبا (وخمت عنديم وسلماليم) لثلاثوهم التعبير وهذا مندابي حتيفةومجداذ هندهما هزالشهود ما في الكتاب شرط جواز القضاء 4 (والولوسف لمبشترط ذكر اسمالكتوب الدونسية) بل جوز أن يكتب انداء الى كل من يصل الدكتان هذامن القضاة (ولاالقراءة عليهم وخمَّة) فسهل في ذلك سين اللي بالقضاء والس الملبر كالمالمة (وعليه المناخرون)توسعة على الناس فأخاصل أن سبمل القاضي إلى الناضي لايكون الابعد ادأبكم وكتاب القاضي الم الفاضي الذي هو نقل الشهادة لايكو ل الاقبل المكم وبشنر طال يكون الكناب من معلوم الى معلوم في معلوم أي المدعى العلوم اي المدعى هل معاوماي الدعى ها معوالة باس أي جو إز العمل بكة اب الفاضي لان كتابه لا يكون الموى منخطانه ولوحضر نفسه مجلس الفاضي المكتوب الدوعير بلسائه ماقي الكناب لم بعمل 4 الغاضي لانه صارواحدامن الرعابافكذااذا كنب المهلك يعجوز فبإنبت بالشبات الاجذالناس البه اذقديكون الشاهد قمر وطلى حقه في بلدة وخصيد في بلدة اخرى فبتعذر الجمع بنتهما ولانجكن من الريشهد على شهاتهما اذاكثر الناس بعزون من اداه الشهادة على الشهادة على وجهها فعتاج الى نقل الشهادة بالكناب الى بحاس ذلك القاضي (الانفيل) اي نقل الشهادة (الامن) قاض (مولى) من قبل السلطان احتراز من الحكم (عالمت الجمة) اي بقدر على اقامة الجمعة فلا يقبل من قاضي رسناق (ولا يحوز كون شهو دالطريق كفارا ولوكان المدعى هليه كافرا) لان شهائهم مازمة اسمكم على القاضي فتكون جمة عليه ولاهبرة بالحصم (ادعى على غانب مالاواراد ان بعث وكبله) لتمصيله (استحلفه) أى المدعى (القاضي) باتك (مانيضته كلااو بعضا وماابر أت ذمته وماتيل ان رسولااووكيلاك قبض منه)لان دَّكُ النَّالُبِّحَمَّلُ الْمَدَّمَى بِعَدُ وَصُولُ الْكَتَّابِ اللهِ أَنَّهُ أَدَى ذَلِكَ اللَّهِ وَلَا يكون له بننذ فحنتذ نوجه البهن علىالمدعى ناذا حلف قبل ندفع ذلك وتقصر المسانة (نان/انتمام الشهود ) اي شهود الطريق ولم يصلوا الى المكتوباليه (او وصلوا الى المكنوب البه ووجد الخصم فىولاية قاض آخراشهزا علىشهادلهما

(قولد شهد خب الدموی) ای بعد الدموی ( تحولد لایقبل ای تقسل

الدعوى ( عوله لاعبل الله تسل الشهادة الامن تاض لـ )قال الكمال والذى ينبنى از بعد عدالة شــهود الاصل والكشاب لافرق المايلة

ان یکون من قاضی رستاق او غیر

رجلين ( آخرين كافي الشهادة على الشهادة وكنيها على لمريقها) اى الشهادة على الشهادة (دلهما) اي دل الشاهدين الاصلين (نانهاه) اي ما كتب دلهما (الى من انهي الدالاصل) اى الاصل المكتوب الكال المصرى بلد. (اوالى اص آخر)ال لبكن فيه (نم) الى آخر (ونم) الى آخر (الى البصل الى من يكون الحصم تحتولانه) لماذع من بازالاحكام المتعلقة مجانب الفاضي الكانب شرع في بان الاحكام المعلقة بحانب المكتوب البه نقال (تمانه) اي من كان الخصم في ولا يدسوا. كان ابندا، اوانها. (لاستباة) اى نقل الشهادة الابحضور الخصم) لانه عنزلة اداء الشهادة على الشهادة اذا الكانب مقل الفاظ الشهود بكتابه الى المكتوب اله كاان شاهد الفرع مقل شهادة شهودالاصل بعبارته وكالاسمع الشهادة على الشهادة الاعتضرة الخصم فكذلا بفيو الكناب الاعضرة المصم مخلاف ساع القاضي الكانب النمادة لانه النفل لاأحكم و هذا المحكم (فيل و لم يشتر طه ايضا ابو يوسف) قال في شرح الاقطع قال ابو يوسف شبلة وزغير حضور المصمرلان الكتاب عنص بالكتوب البدفكان لدان مقبله والحكر بعد ذات بقع عاعله من الكتاب فاعتبر حضور الخصم هندا لحكم به كذا في فايذالبان (و) لاسبله ابضاالا)بشمادة رجلين اورجلوا مرأتين لان الكتاب قد زور اذاخط بشبه الخطوا لخاتم بشبه الخاتم فلاشبت الانحجة المقوايضا كناب الفاضي ملزم اذبحب ملي المكتوب اليه أن منظر فيه و يعمل 4 و لا الزام الا ميند (فاذا شهد اعنده) اي شاهد االطريق هندالقاضي المكتوب اله (إنه كتاب القاضي فلان من فلان و هدلو المحد) قال في الكان الصحيحانه انمابغتم الكتاب بعد بوت العدالة فرعامه ناج الى زيادة الشمودو ادا مالنمادة اتمامكن بعدقيام الحصم (واقر أوعلى الخصم والزمه مافيه ال بق كاتبه فاضبا فبمطل) اى كتاب القاضى (الرزال عن القضاء) بموت او عن الوزوال اهلية القضاء عند (قبل وصوله) اي الكتاب (اليه) لان الأصل ان خبرالواحد لامقبل وانمانبوله باعتبار الولاية الشرعة ناذالم شعادالامرالي الاصلوليذا لوالنق قاضبان فعل عدهما او في مصر ليس مع علهما فقال احدهماللا خو قد ثبت عندى كذا فاعل به لم يقبل لا نفاء الولاية (كذاز والالكتوب الدعنه)اي من القضاء عاذ كر من الاسباب فانه ابضارب بطلان كتاب القاضي الكاتب (الااذا كتب بعدامه) إى اسم المكتوب البد (والي كل من يصل اله من فضاة السلين) فأنه لماعر ف الاول صحت كتابة القاضي الدفيميل ميره تباله وكمن شئ ثبت تعاولاقصدا (والكتبه) اى قولهالى كل من بصل اليدمن قضاة الساين (انداه) اي ملا تسمية القاضي الكتوب اليه (جوزه الو بوسف) فانه توسع بعدمااتلي بالقضاء (فانه قال الخصم) بعدوصول الكناب (است الذي كنب فيه ضلى الدعى اثباته) باقامة البينة على أنه هو وطعن عندهذا القاصي في القاضي الذيكتب اوفي الشهو دالذين شهدوا علبه بالحق هندالفاسي الذيكنب

الكتاب وقال لهذا القاضي الى آنيك عا اوضع به هذا عندك اوقال له سل عن

(قولدنبلولم بشزلمه ابضاا يوسف الخ) بشعربانه ضعيف عن الى و ـ ت وقال الزيامي قال الوموسف رجدالله تعالى بأخذ القاضى المكتوب اله الكناب بفير منذ ولكن لابعمل به الاسنه وهذا اه اولى ادشد الهغير ضعف وابضاا تدلاله مذل لابطامة (قوله والحكم بعد ذلك) اى بعد قبام ألنية بأنه كناب المرسل مقع عاعله من الكنساب (قولد قال في الكافي العمدال) كذا ذكر والكمال نمقال وماذكر مجدرجهانة تعالى اصيمواي بجوزالفتوقبل نلهورها اىالمدالة مد الشهادة بأنه كنامه ( قوله والزمه مافیه) یعنی بعدثبوت «مرفته عنده بأنه هو المدعى علبه (قوله نبيطل موب اوعزل اوزوال اهلية القضاء قبل وصوله) اي الكتاب اله يعني قبل قراءته لامحرد وصوله كافي التبيين ولذاقال الكمال العبارة الجيدة ان مقال او مات قبل قراءة الكناب لا مقبل و صوله لاذو صوله قبل ثبوته عندالمكتو سالمه وقراءته لانوجب شيأ (قولدةان قال الحصم لست الذي كتب فيد فعلى المدعى اثباته) ليسالانكار شرطابل كذلت لواقرائه هوالمكتوب فيه لايدمن ثبوت امرفته عندالفاضي لاحمال التواطؤ

ذلك فالك تحده على ماقلت وقال فيهم ماسقط معدالهم بال قال ال الشهو دالذين شهدوا عندالفاضي الكاتب عليه بالحق هبيدأو محدودون في قذف اوم اهل الذمة معم القاضي هذا الطمن فأن اقام على ذلك شاهد تنام قبل القاضي ذلك الكتاب لان هذه الاشياء ليست بحرح مفرد فلا عنه قبول الشهادة عليها ومه تمن ان ماذكر دفي شرح الجامع الصغير في كتاب القضاء اله قيل ال الخصاف ذكر ال الشهادة على الحرح المفردمقبولة غرصح يولان هذه الاشباء ليست بحرح مفرد لذذا اذا اقام شاهد نروان أقام شاهدا واحداذكر في الكناب ان هذه شبهة يعني أنه تمكنت التهرة بشهاد مالو احد فنفع الشبهة في القضاء والقضاء مع الشبهة لا محوز فيتفحص فان وجد الامر على ماقاله عذا الواحد فلا مقضى الكتاب كذا في شرحاد القاض البنصاف (وازمات) الخصم (نفذه) اى القاضى الكتاب (على وارثه اووصيه) لقامهم مقامه (حاز نقلشهادة شاهدواحد) يعني اذاكان لرجل على رجل آخر في ملدة اخرى دموي ولعشاهدواحد فيهدنه وآخر في بلدنالله مي عليه وارادال نقل شهادة به في للدند وبدعي على ذلك الشخص وغملك بكتاب الشهادة وبشاعد عناك حاز (و) حاز (كنب نوكبل غائب) بعني اذا كان لرجل على آخر في بلنة اخرى دعوى وارادان موكل رجلافي ثلث البلدة أمحاصهم ويعاله معرذاك الرجل حاذ الضاؤه احتنف في حكمه كام القاضي (بعلم) قالوا ال مجدار جه الله تعالى اعتبر على القاضي حتى قال اذاها القاضي الذر دافصب شأم الدعي بأخذه مرزد ودفعة اليالدع وهذاجه أب والم الاصولوروي ان سماعة عندان القائص لأبقض بعلمه وان استفاد العافي حالة الفضاء حتى يشهد معدشاهد واحد قال لعل القاضي بكون فالطافيات. ل فيشتر طمع عليه شاهدآخر حتىبكون علىمعرشهادةشاهدآخر بمضهاهدن كذافي العمادية تممالفرغ من ذكرالبجل وبان نقل الشهادة شرع في بان الحضر ومااعتر فيدو في المجلم مام النبين وبان الصك والجمة والوثيقة فقبال ( والحضر ماكت فيه حضور المنماصين هند الفاضي وماجري ينخما من الاقرار) من الدعي هليه (اوالانكار) منه (اوالحكم) بعد انكاره (بالبينة) من المدعى (اوالنكول)عن البين من المدعى عليه (على وجه رفع الاشتباءوكذا الحجل) قال في المحيط البرهاني ان الاشارة في الدعاوى والمحاضر ولفظ الشهادة من اهم مامحتاج الدوانما كانت اهم قطعاللاحقال لانالدعي مدعوا بسنحق المدعى بهعلىالمدعىعليه والشهود بشبهادتهم شنون اسمعافه ولاثبت الاسمفاق مع الاحتمال وكذافي المجلات لامدمن الاشارة حتى قالوا اذا كتبفي محضرالدهوي حضر فلازمجلس الحكم واحضر معنفسه فلانا فادعى هذاالذي احضر عليه لا نفتي اصحة الحمضر و نبغ ال يكتب فادعى هذاالذي حصر علىهذا الذي احضره اذبدوله يوهم أله احضر هذا وادعى ملي غيره وكذلك مند ذكر المدعىوالمدعى هليه في اثناء المحضر لاند من ذكر هذا فكتب المدعى هذا والمدعى عليه هذا لان بعض الشَّايخ كانوا لانفتون بالعمـــة بدونه

(قوله مهراقنافی هذاالطعن کامل الو نیت الدالة عندالغاضی الکانب او الد اشار الکمال شوله تمهد کر ای الفاضی الکتاب الدعر فیم بالعدالة او عدل الانتخاب الدار فیم بالعدالة او من نمینهم لینکن من الطعن ان کان من نمینهم لینکن من الطعن ان کان من نمینهم لینکن من الطعن ان کان عند کیم خوا الباب المحقالی کالا بدونه و هو الاخبار (قوله و اختاب فی حکمه ای الفاض بعله ) الهنار عدم حکمه ای افرادان و انتخاب و الحقاه المحالم الحقاه ا

(قولدوةالابصنع فيهمالابضر بالعلو) قال الزبلعي قبل ماحكي عنهما تفسير لقولاا يحنيفة على معنى الدلا متنع الا مافيه ضررمثل ماةالاوقبل فيه خلاف حفقة واوتسرق صاحب السفل في ساحة السيفل بأن حفر بئرا عندابي خنفة لهذئك وأنتضرريه صاحب العلو وعندهمها الحكم معلول بعلة الضرر اء (قولدلاينتماملالاولى بابا فيالنانية ) هو العجيج وقبل لا منمون لانه رفع جدارهم ولهم نقض كاد (قولد حتى لو بع فيها دار لابكون لاهل الاولى حق الشفعة فيها اي عق الشركة في الطريق اذلو كان جارا ملاصفا كاذله به الشفعة (قوله فغال ابه جمعدتی الهبة) ذکر الجمود لیس شرطااذلافرق بينان ذكر واولافكاز نبغ حذفه كافي الن (قولدوادعي وتنابعد وقت الهبدالخ) قال الزيلمي ولولم بذكر لهماثار يخااو ذكر لاحدهما لمبغى اذنفبل بنته لازالتوفق مكن بان بحمل الشراءمتأخرا (قولدقال اشريت مني هذه الجارية الخ) والقائل ردعا علىبائعهابالعيبالقديم بعدذلك لتمام الفحيخ بالتراضي وفي النهاية اذا عزم على ترك الخصومة قبل تحليف المشترى ليسله ان ردها والاشبدان يكون هذاا لنفصيل بعدالقبض واماقبل القبض فيتبغى الاردمليه مطلقالاته فحن من كل وجد في غيرالمقار كذا فىالنيبن (قولدنمادعي انهاز وفاو بهرحة صدق) عبربتماشارة الىانه لافرق بين السفول موصولااو مفصولا

غلاف مااذاةال فبضددراهم جيادا

لابصدق فيدءواه الزبوف مطلف

منصو لااوموصولا كإفى النيبين واشار

البه مقوله كن اقر مقبض الجباد

و كذات قالرافي المجملات اذا كتب وقديت أصدهذا المدمى طراحدهذا المدمى مل حدهذا المدمى مل حدوث المتاروال التدامين المجمود والمراوال التدامين المختلف بحدث كرشهادة الشهود والمراوال التدامين المختلف بحدث المسلم عندا لما حداث المسلم عندا لما حداث المسلم عندا المحتلف مندا لما حداث المسلم عندا لما حداث المسلم المسلم عندا لما حداث المسلم عندا المسلم والمسلم و

مائلشي ك بلارضادي الماو) بعني اذاكان طولرجل وسفللآخر فليس لصاحب السفل ان ندفيه وتداولا الاستمسكوة بلا رضاذىالطو عندابىحنيفة رجداللدنمالي سواء كَانَ مَصْرِ الذِّي العاوِ اولا وقالابصع فيه مالابصر بالعاو وعلى هذا الخلاف اذا اراد صاحبالعلو ان يعني ڨالعلويــتا اويضع جذوعااوبحدث كنيفا(زائفة مستطيلة تشمب عنهازا أنفة غير نافذة لايفحم إلها الآولى) من حائط دراهم (بابا في الثانية) لان قنمه لأوور وليس لهم حق المرور في الزائنة السفلي بل هو يختص باهلها لانها بحميع اجزائها ملك لاربابهما حتىلوبع فيهادارلايكون لاهل الاولىحق الشفة فاذاآرادواحدان بفحم بابا فقدارادان أن يتحذلم بقاق ملك الغبر ومحدث انفسه حق الشفعة فيها فيمنع من ذلك مخلاف النافذة لان حق المرور فيهاللمامة (محلاف زائفة مستدبرةلزق لمرقاها) حيث بجوزله ال يفتيم بابا في حائطه في اي حانب شاء لان هذه حكةواحدة وهي بمئرلةالحةالمشتركه فيدار ولكل واحد منهرحق المرور وتكاما ولهذالو بعت فبهادار كانت الشفعة الكماعلي السواء فيفتح الباب لا علدت لفسه حقا نلا عنع (ادعى عبة في وقت فسئل جنه فرهن على الشراء بعد وقت الهبة قبل وقبله لا) يعنى ادعىدارا في يدرجل انه وهبها له وسلماا لبه في وقت كذاف أله الفاضي البينة فقال الهجدني الهبة فاشترشها مندوادعي وقنابعدونت الهبذورهن هليدشبل ولوادعىوتناقبل وقتالهبة فبرهن هليدلانقبل والفرق إن النوفيق في الوجه الاول يمكن فلا يتمقق التناقش لجو ازان مقول وهب لي منذشهر ثم حدثي الهدة فاشتر شهامنه منذاسبوع وق الوجه التاق لا عكن التوفيق فبحقق الناقض (قال رجل لآخراشتريت منى هذه الجارية قانكر) اىالآخر الشراء (لفائل) اى جاز لمن قال اشتریت (ولمؤها) وكان/الظاهر ان/لابحوز لافراره علكالغیر(ان رك) ای البائع (الحصومة) لان المشترى لماجمعد كان فسفا من جهنة الأنفسخ شبت 4 فاذا رُكَ البائع الخصومة ثم الفسيخ باقتران العمل به وهوامساك الجارية ونقلها (افر بقبض عشرة دراهم ثمادعي آنها زيوف اونبهرجةصدق مع بميدوفي الستوقة لا) اى لايصدق لاڭاسمالدراهم يقع على الحاد والزيوف والنهرجة دون الستوقة

ولهذا بجوز النجوز فىالصرف والسلم بالزنوف والنهرجة لابالستوةة والغيض لامحنص الجادفلا تناقض من دعوى الزيافة اوالنبر حذو بين الاقرار مقبض الدراهم فهل (كرزافر مقبض الجياد اوحقه اوالثمن اوبالاستبقاء) المالغرار بالتلاثة الاول فظاهرواماالاقرار بالاستيفاء فلانه عبارة عزالقبض توصف التمام فكان عبارةعن قبض حقه الزبوف مارده مت المال والنهر جدّما رده التجارو الستوقة ماغلب هله الغشر (قال) رجل (لآخرات علم الف فرده) اى قال ليس لى عليك شي رتم صدفد) اىةال فى مجلسه بللى عليك الف (لغائصد يقه بلاجة) اى لايكون على انقرشي لان المقر له إذا قال لاشم ؛ لي علك فقدر داقر ار . و المقرله سفر در دالاقر ارقلت ابطاله سفسه فاذا بطل بردهالتمق بالمدم فاذا ادعى بعده فلايد من الجمة او تصديق خصمه (ادعى خسندنانير فقال المدى طيدأه فيتكها فجاميشهود بشهدون انحدفتماك خسقدنانير لكن لاتدرى انهامن هذا الدين اوغيره جازت شهادتهم وبرئ المدعى عليه) كذا فى العمادية (اقامالينة على شراء واراد الود بعيب ردت مائة بالتعديل برامة من كل عبب بعدانكاره بعه) بعنياذا ادعى على رجل أنه اشترى منه هذه الامة والكر المدعى علبه البيعفير هو المشترى عنيستمو جدم عيباقد تاواراد ردها فيرهم البائماك وي اليدم، كُلُّ عِيمام عَبِل لِتَناقِص إِنْ الْكَلامِينَ الْمُسْرِطُ البِرِعَمَعُ الْعِيبِ تَصرِف في العقد مغيره وزاقتضاه صفة السلامة إلى غير هاو تغيير العفد من وصف الى وسف بلامقدمحال واذا بطل التوفيق تخهر التنافض وعز إبى توسف وجماللة تعالى الهيشبل احتبار الفصل الدئ وأمماان الدن قد مقضى وانكان باطلا كإمر ولا كذلك هنا (بطل صك كنب انشاءالله في آخره) اى اذا كنب رجل افراره مدمه في صك تم كنب فآخرءومن تامهذا الذكرالحق فهوولى مافيهيمنى اخرجهذا الصك وطلب مافيهم الحق فلهولاية ذلك انشاءالله بطل الذكركله عندالامام وعندهما مصرف الاستثناءالى قوله منهاما لخ وقو لعماا تحسان لان الاصل از بنصرف الاستثناء الى مايله لان الذكر للاستيناق ولو صرف الى كل بكور لا بعنال وله ال الكا كشي واحدى كم العطف فيصرف الى الكل كل النئمات العطو عد كفوله عبد محرو مرأته طالق وعليه انشى الى بيت الله ان شاءالله تعالى و لو ترك فرجه قالو ا لا بالنعق به ويصير كفاصل السكوت (ماتذى ففالتعرسه اسلت بعدموته وقال ورثد بل قبله صدقون) لانالاسلام أبت في الحال و الحال تدل على ما لها كافي مسئلة الطاحونة إذا الحنف المؤجروالمستأجرق جريان الماء وانقطاهه حيث محكم الحال ويستدل واعلى الماضي وهذا ظاهر بعتبر للدفع وانلم بعتبر للاستمقاق (كافي،سلم مات فقالت عربــه اسلمت قبل موته وقالوآ بعدم) فان القول للورثة ابضا لانهــا تدعى امراحادتا والاصل في الحوادث ال يضاف حدوثها إلى اقرب الاوقات (قال هذا إس مودع الميث لاوارثله غيره دفعهااليه) يعني من مات ولدبي مدر حل مالة در عمر ، ديمة ما الودع لرجل آخر همذا ابن المبت لاوارث لدفسير. كالفساني بنسي بدمم الوديعة البه لأنه اقر بازمافي بدء حق! وارث بطريق الحَلافة فصـــار كالوافر

(قوله اواحداوالتن اوالاسنيفاه)
على عدم قبول دعوا، الزبانفق عده
التازنماناافاساوامانااوسسان فقد
حقد تم قال انها سنوفة اورصاص
مدين المستوب وسولا النهائية والمرقبض
خيز الاسلام كافي النيبين (قوله الذكر،
شير بالنسان) ذكر ما ازبلهي تم
الرده بين المسان ذكر ما ازبلهي تم
عن التي تفرب في فيرداد السلطان
المن وقبل هي الشوشة وعن الكربي
والسنوقة صفري هذه وعن الكربي
والسنوقة حددم ما كان عليه السفر
الماتوقة حددم ما كان عليه السفر
الماتوة عددم ما كان عليه السفر
الماتوة عددم ما كان عليه السفر
الماتوة عددم ما كان عليه السفر
الماتوة عدده ما كان عليه السفر

(قولد ناناقر بان آخر له لم خدادًا كذبه الاول) قال الزيامي ويضمن المقرله الثاني نصيبه الده م للاول بلانضا. ( قولد تركن تنسمت بين الورثة اوالغرماء بشهود لم يقولوا لانطإله وارثا اوغر بما آخر لم يكفلوا) اعاقيد بكونياتسمت بالشهادة ولم بقل الشهود لانط لدوار نااوغر بمالذ كر الخلاف في اخذا لكفيل واذا تبت الارشاو الدين ﴿ ٤١٨ ﴾ بالافرار نانه بأخذ كفيلا بالانساق واذا

اله حق المورث وهوجي بطراق الاصالة (فان اقربان آخراله لم نفداذا كذبه الاول) ثمت بالشهادة وقال الشهو دلانسوله وارثا غيرهملابوخذمنهم كفال بالاتفاقكا (بل بكون المال كامتلاول لان هذه شهادة على الأول بعد القطاع بدء عن المال الانقبل فى الدين (قولداى لما خدمنهم كفيل كانوكال الارل النامعروة (تركة قسعت بين الوئة او الغرماء بشهود المقولوا لانعا مالنفس عندالامام) وهذا الى اخذ لدوارًا اوغرِ مَا آخر لمبكفلوا) ايْلْهِوْ خَا مَهُم كَفِيلَ بِالنَّفِس مَنْدَالامَام وقالا الكذيل ثين أحناطه بعض القضاة وهو بؤخذلان القاضي نصب ناظراللغيب والموت قديقع بفتة فالاعكن لهبان كلاالورنة ظر (قولد ولاوارث الانبوت الك اوالغرماء ومحوزان يكون الميت وارث فانساوغر بمفائب فبحب هلى الفاضي الاحساط المورث) لعله والاارث كافي عبدادة التكفيل مبالغة في الاحياء وتعاديا حز الاتراءوله انجهالة الكفولله تطل الكفالة الكافي (قولد وقبل المنفول على الخلاف كامرفي كنابها (ادعىدارا) في درجل (انف ولاخيه الذائب وبرهن عليه اخد ابضا) بني برلدالصف في ددى الد نصف المدعى و ترك باقيممع دى البد بلانكفيله جمددهوا. اولا) و قالااذا جمدها هذا عندال حنيفة وعندهم الؤخذ ذوالبداخذهاالفاضي منه وبجعلها فيمدامين حتى بقدمالفانب وان المجعد ترك فيوضع على بدعدل ولابد من هذا النصف الآخر في يد. حتى مقدم الآخر لان الجاحد خائن ذو خذ مدو المفراه بن فراك لكن تركدانه وله امضااذ به بعزان الخلاف في د مولد الدالتا يذلانزع بلاضرورة ولاضرورة لان النصارة م البت الكل المقدم كذاك منا (قولدوهذا اصح) لانالوارث فالهذا ميراث ولاوارثالا بنبوت الملك لممورث واحتمال كونه مختار الأشارة الى قواء يعنى يترك النصف فىدذىاليد لاالىأوله وقبل المنقول الميت البت فلانقض د. كالوكان مفرا وبطل جمود. مقضاء الفاضي والظاهراء على الخلاف لايلن عليه من عدم مطاعته لامجمعد فيما يستقبل لاق الحادثة صارت معلومة القاضي ولذى البد وجموده باعبار المراعي وافادته اذالصمة فيأبوت اشتاءالام عليدو قدزال (كذاالنفول قالاصم) اى اذ كانت الدعوى في النفول الخلاف ولبس المرادالاثبوت الصحة فقبل يؤخذ منه اتفاقالاحتياج النقول الى الحفظ والنزع من بدء ابلغ في الحفظ كبلا نلفه ارك الصف فدذى الد (قولدواذا واماالمقار فحفوظ نفسه وقبل النقول على الخلاف ابضابعني بترك النصف في مددى البد قالمالى اومااملكه صدقة تقع على مال وهذا اصملانه عتاجالي الحفظ والترك في دراباغ في الحفظ لان المال في دالضمن الزكاة) يعني على جنس مال الزكاة اشدحفظاو بالانكارصار ضامناو لووضع في بدل مدلكان استافيه فلواتلف لربضمل على الصحيم فهمما وذلك كالسوائم واتمالابؤ خذالكفيلائه انشاء خصومة والقاضي وضع لفطمهالاانشائها (وصيته والنفدين وعروض النجسارة سواء بْلْتْ مَالِهُ بْنَّعْ عَلَى كُلّْ شَيُّ وَ)ادَّاقَال (مالى او مااملكه صدقدْ يقع على مال الزكاة) بلغت نصابا اولم تبلغ قدر النصاب سواء والقياس فبهمأو احدوهو قول زفر رجه القدتعالى لان اسم المال عام فيأز مدالنصدق بحل كان عليه دىن سنفرق اولم يكن لان ماله كاف الوصية و لناان ابحاب العبد معتبر بالجاب الله تعالى تم مااوجه الله تعالى من الصدقة العشر جنس مامح وفيه الزكاة لاقدرها ولاشرائطها وتدخل فهالارض المضافة الى مال مطلق كقوله تعالى خذ من امو الهم صدقة انصرف الى الفضول لاال العشرية عندابي وسفلانجدوذكر كلاللا فكذاما وجه البدعلي نفسه مخلاف الوصية لانهاا ختاابراث لكونها خلافة فرالنهاية قول الىحنيفة معمجدولا كالورائة والارث بحرى فيجمع الاشياء فكذا الوصية (فان ابحد غيره) اي غير تدخل الاراضى الخراجية ولارتبق مال الزكاة (امسك منه قوته ناذاً ملك تصدق بقدره) لان حاجته مقدمة ثمان

البذلة وسلاح الاستعمال ونحو ذهت ومن مشايحنا من قال في قوله مااه المتاوجيع مااه اللت في الساكين صدقة بحب ان مصدق (كان) بجمع مانمك قباسا واستمسانا وانمالقياس والاستمسان في توله مالي اوجع مآلي صدقة والتحميم هوالاول لانهما يستمملان استمالا واحدانكون الصالوارد فياحد هماواردا فيالآخر فبكون فبدالقياس والاستمسان كذافي النيين

الخدمة ولاالعقار واناث المنزل وثياب

(صح الابصا ، بلاعل الوصى لا التوكيل بلا علم الوكيل) بعني اذا او صي رجل الي آخرولم كافراكافي النبين (قولدو بشرط لعزله بعرالوصى حنى باع شبأ من التركة فهووصى ويعد جائزو لابصيم سع الوكيل حتى بعلم

أخبرعدل) هذا عندابي حنبذة اافيه والفرق اذااو صبداسخلاف بعدانقطاع ولابقالموصي فلايتوقف على العرك تصرف من الالزام وقالا رجهماالله نسالي الوارثوالتوكيل ابات ولاية التصرف في ماله لااستخلاف بعده لبقاء ولاية المنوب منه

لا يشترط في المحبر الاالتمبر لانه من فلا بصح بلاعلم من ثبت له الولاية (فلوعل الوكيل و لومن فاسق صح تصرفه) لان الماملات وهذافي المزل القصدي اذا الاعلام بالوكالة الباتحق للوكيل ليستوفيغان شاءوليس فيه الزام ليشترط شهرائط بلغه العزل ان قبل فهوعلىوكالنسه الازام ( ويشرط لمزله خبرعدل اومستورين كعاالسيد يجناية عبد والشفيم البيم بالأحاء واذاكان العزل حكيمالا بشترط والبكر بالنكاح ومسالم بهاجر بالشرائع) لأن الخبر بهذه الجلة بشبه التوكيل من حيت

لعار قوله ومسالم عاجر بالشرائع) قال أن الشصرف مصرف في مذهمه ويسم الانز الماف الفيد من ضروبين والا تومن حيث الزيلعي والاصح اله نقبل فيه خبر منعه عن النصرف فوجب ال يشترط احد شطرى الشهادة وهو العدد أو العدالة توفيرا الفاسق حتى بحب علبه الاحكام بخبره

على الشبهين حفهما (باع القاضي او امينه عبدالله ما واخذا الل فضاع واستحق العبد) الان المحررسول رسول الله صلى الله عليه من مد المشمري ( لم يضمن ) اي القباضي او امينمه الانه عِنْولة الامام فالهم وسإ اقوله عليه الصلاة والسلام محتاجون الى امثال هذا كثيرا فلورجع الحقوق البهم لتقاهدوا هن إقامتها فتحتل الا يام الحديث وفي الرسول لايشترط مصالح الناس (ورجعاالشترى على النرماء) لانه عقد لم يرجع عهدته على الساقد لمدالة (قوله إع القاضي الخ) كذالو قبجب على من يفع له العقد والبيع واقع للفرما. فتكون العهدة عليه كالوكان العافد

قبض ألثن رضاع في مدمو ه لك العبد قبل صبيا او عبدممبورين وفد توكلا عن غيرهمـــا بالببع فان الحقوق ترجع الى انوكل التسلم إلى الشرى لابضمن القاضي ولا ( وان باع الوصيي لهم ) اي لغرماه ( بامرالقاضي وقبض ثمنه وصباع من بده أمينه ألثمن (قولد والاباع الوصى لهم واسمىق العداومات قبل قبضه) اى الثمن (رجع المشترى على الوصى) لان الرجوع لخ) لافرق فيدبين وصي الميت ومنصوب بالثمن من حقوق المقد وحقوقمه ترجمع الى العماقد وهو الوصى بابة القاضي (قولد اومات فبل قبضه اي هن المبت لانه والنصبه الفاضي فانما نصبه لكون قائمًا مقام المبت لاليكون الثن رجع المشترى على الوصى) صوابه

قائمًا مقام القاضي وحقوق العقد ترجعاليه لو باشره فيحيساته فكذا ترجعالى ال يفسر الضمير في فبضه بالممن من قام مقامه (وهو) اى الوصى (طبهم) اى يرجع على الغرماء لاندباع لهم فكان الذي هو المبيع لأبالثمن لائه اذامات طاملالهم ومنعل لغيره علاو لحقه فبه ضبان برجع على من وقع له العمل واو العبد المبيع قبل قبض عنه لا يصحوان ظهر بعده لليت مال رجعالغريم فيهدينه لانهاربصل اليه وقيل لايرجع ايضا يقال يرجع المشترى بائثمن على الوصى بماغرم لاوصى من الثمن لان الضمان وجب عليه بفعله لاز فبض الوصى كفيضه ولم نقعهذا النفسير الضمير في الكافي والاصم اله يرجع لانه تضي ذلك وهو، ضطر فيه كذا في الكافي (القاضي اخرج

الثلث آلفقراء ولم يعطهم اياه حتى اللئككان من مالهم اى الفقراء (والثائمان لأن عبارته ولوامرالة صي الوصى ميمه الورثة )كذا في الواقعات ووجئه مامر (امرك فاض عالمعدل رجماوقطع او للغرماء فباغه الهم وقبضالمال وضاع ضرب نضى به على شخص وسعك فعله (وقال مجدر جهالله تعمالي آخر الابقبل من مد مواسعق العبداو مات قبل الفيض قوله حنى تعاش الحمة لان قول القاضي محتمل الغلط والتدارك لا ممكن وكشير من.

رجعالمترى على الوسى اه ( قوله مشانخنا اخذوا به فقالوا مااحسن هذا فىزماننا لان القضاة فدفسندو فلا يؤتمنون وقيل لارجع ابضا عاغرم الوصي لمبغى خذف لفظة ايضالان التول الثانى ليس حكمه كالاوزوغ تقع والكافى طيمار أيت سوله كداني الذي لبس الاطيماء كرما

هلىنفوسالناسودمائهم واموالهم الافى كنابالفاضي الىالفاضي فانهم اخذوا في بظاهر الرواية الضرورة وجه ظاهر الرواية في الاولى ال القاضي امين فبافوض اليد ونحن إمرنا بطاعة اولىالامر وطاعته فيتصديفه وقبول قوله وقال الثبيخ الومنصوران كان القاضي عالما عادلا مجب قبول قوله لظاهر الامر وهدم نهمة الخطأو الحيانة (وصدق عدل جاهل سئل فاحسن تفسيره )بان مقول في الزاالي استفسرت المفريه كما عوالمروف فيه وحكمت عليه بالرجم وبقول في حدالسرقة انه ثنت مندى بالجحة الداخذ نصابا من حرز لاشبهة فيه وفي الفصاص انه فنل عمدا بلاشبهة فينتذ بحب تصديقه وفبول قوله (ولم يقبل قول غيرهما) وهو حاهل عادل فاسق وعالم فارقى لنهمة الخطأ بالجهل والخيانة بالفسق ( الا ان يعان سنب الحكم ) يعنى مبها شرعا فينتذ مقبل قول لإنفاء النهمة (صدق معزول قال لز مداخدت مناثالفا قضيت بدليكر ودفعتاليه اوقال قضيت مقطع بدك فيحق وادعى زمد اخذه وقطعه ظلماواقر) اي زيد (بكونهما في قضائه) يعني اذا قال قاص معزول الرحل اخذت منك الف درهم و دفعة الى زند وقضيت مهاه طبك فقال الرجل اخذت ظلما فالقول القاضي بلاء ين كذالو قال قضيت مقطع مدك عق وقال فعلته ظلما فالفاضي يصدق كل حال اذا كان المأخوذمنه ماله او القطوع بدومقرا بكونه حال فضائه لانه لا اقربه صارمة ابشهادة الظاهر الفاضي لان فعل الفاضي على سبيل الفضاء لابوجب على الضيان فعل القول قوله بلا يمن اذلوار مد اليمن صار خصماو قضاء المصم لاسفد ولوانكر كونه قاضيا نومئذ وقال فعلته قبل النقليد اوبعدالعزل فالقول قول الفاضي ابضاف الصحيم لاته اذ اعرف انه كان قاضبا صعت اضافة الا خذ الى حالة لقضاءلا نهامعهو مذوهي منافية للضمان فصار الفاضي بالإضافه الى تلك الحالة منكر اللضمان فكان الفول قوله كما لوقال لطلفت اواعنفت وآنا مجنون وجنونه كان معهودا

حل كتاب القيمة

لايخق وجدالناسة بين كتاب القنداو كتاب القسية (هي) لقدام للاقتسام كالقدوة الإنتفاق من ما إنتفاق المنافقة في الكيل والوزق والمددي والذوي والدي والذي والمددي والذي وراسية الانتساء كالكيل والوزق والددي والذي وراسية المنافقة عن المنافقة والمنافقة عن المنافقة والمنافقة عن المنافقة والمنافقة عن المنافقة والمنافقة عن المنافقة عن المنافقة والمنافقة عن المنافقة عن المنافقة

(الا في كتاب الغاضى المالتاسى المالتاسى جواب عاد كرفياسا هل قول محد الوابد لافقل المستخدم وكتاب الغاضى الله المستخدم وتركما الأولية التعالى المستخدم وتركما القاضى المستخدم والمالتي المالي ال

ح كتاب القسمة (قولد وركنها ضل) قال الشيخ على المغنسي دحمائلة أمال افول في بعمل الركن ماذ كرمن الكيل والوزن نظر لانهم اختلفوا في البرء القسمة على أورش أو الانصباء واتشفوا على الكيلو خموه ومل الانصباء المؤلولي وشرطها هدم فوصالانسفة) أي شرط وزومها بطلب احد الندكاء واشاقال في البرهان فاهذا الاشم ماشلور حام ونموهما بصلب أحدها اه (قوله والمني الافراز بجبر عليماني متحد الجنس من غيرا الثليات فقط عند طلب احدهم) فيه تأمل لا نه يوهم انه في متحدا لجنس المنلي لايمبرالاكي على الفسمة وهو خلاف النص واطلق الجبر ف محدا لجنس القيمي ولايشمل المبيد في غير المفيرلان رقبق المغير نفسم بالانفاق ورقيق غير المغتم لانقسم بطلب احدهم ولوكان اماء خلصااوهبيدا خلصاعندابي حنيفة والفرق لا في حنيفة بين الرقبق وغيره من معدد الجنس فعش تفاوت المعانى الباطنة ﴿٢٦٤﴾ كالذهن والكياءة وبين الفاءين وغيرهم نعلق حق الغانمين الماليةدون العين حتى كان للامام بع الفنائم وقسم فكان مبادلة ( وان ) وصلية( غلب الاول) اىمعنىالافرازوالتميز(فىالنليات) تمنها كما في النبين ﴿تنبيه ﴾ زرع وهي المكيلات والوزو ات والبدديات المتقاربة لان ما يأخذه مثل حقه صورة ومعني بإنهما فىارض لهما اراداقسمة الزرع فامكن ان بجعل عبن حقه ( وان ) غلب (الثاني )اي معنى المبادلة (في فير ها)يعني دونالارضوند سنبل لابجوزلانه الحيوانات والعروض لوجود التفاوت بين ابعاضهافلا مكن المجعل كأنه أخذحفه مجازفة وهىلاتجو زفى الاموال الرموب وفرع على ماذكر بقوله (فيأخذشريك حصته بغيبة صاحبه في الاول)لكونه عين قأله ائن الضباء ومخالفه قول فأضمنان حنه (لاالثاني) لكونه غير حقه ( ولعني الافراز بجبر علمها في متحدالجنس) مزغير وال كانالز وعقدادر لدوشر طالحصا المثلبات نفط ( عد طلب احدهم) بعني إن البادلة الكانت تألبة في القيمات كالحيو الات جازت القسمة عندالكل اه فلينظر والعروض كان مذيغ الابجير على القسمة فهالكن بجبر على المافع امن معنى الافراز فان مابين النقامين ﴿ تبيه آخر ﴾ لم احهم بطلبه القسمة يسأل القاضي المخصه بالانفاع بصيبه وبمنع الآخر والانتفاع تعرض المصنف لنبوت الخياروقال علكه فبجب على الفاضي اجانه وال كانت اجناسا مختلفة لا بحبر على الفاضي فسيتما لتعذر المادلة باعتبار فعش التفاوت في المقاصدولوتوافقوا جازلان الحق الهم(ويستمب في الفتاوي الصغرى القسمة ثلاثة إنواع قسمة لامجبري الآني كنفسمة الاجناس نصب قاسم برزق من بيت المال) لان الاصحال القسام على بنس على القضاء لتمام أملم المختلفة وقسمة بجر الآبي في ذوات المنازعة بها فاشبه رزق الفاضي ( وصح نصبه بأجر على هدد الرؤس)اىرؤس الامثال كالمكبلات والموزو نات وقسمة المتقاميين عندالامام لان النفع لهم على الخصوص وعندهما على قدر الانسباء لاله مؤنة بجبرالا بي في غير الثلبات كالتباب من الملك فيقدر يقدره ولدان الآجر مقابل بالتميز وانه لانتفاوت وريما يصعب الحساب بالنظر الى الفليل و قد ينعكس الامر فتعذر احتبار ، فيتعلق الحكم بأصل التم يزيمان الاجو نوع واحد والبفر والغنم والخيارات ثلاثة خيارشرط وخيار مببوخيار هواجرالثلوليس لدقدر معين فاذباشر الفاضي نفسه القسمة فعلى رواية كون القسمة رؤية فني فمعةالاجناسالمنتلفة تثبت من جنس عمل الفضاءلا يحوزله أخذالاجر وعلى رواية عدم كونهامنه حاز (وبجب الخبارات الحمروفي قسمة ذوات الامثلا كونه مدلاط للها) اي بالقصمة لانه ان كان من جنس عل القضاء فلا بد من القدرة وهي بالعلم و من الاعقاد على قوله و هو بالعدالة (و لا بعين و احدلها) اذ لو تعين لحكم بالزيادة ه لي كالكلات والموزونات نثبت خيار السب دون خيار الشرط والرؤية

اجر مثله( ولايشترك الفسام) لثلابتواضعوا على مغالاة الاجرفيؤدى الى الاضرار بالناس (وصحت برضاء الشركاء) لولايتهم على انفسهم واموالهم (الاعند صغر وفي قسمة غر المثلبات كالثباب من نوع احدهم) فسيننذ لاتصح بل محتاج الي امر الفاضي لقصور ولا ينهم فنه (قسم نقلباا دعوا واحد والبغروالغنم ثبتخبار العيب ارئه اوعقارا ادعواشراء،اوملكه،مطلقاولوادعواارئه عن زيد)لاأى لانقسم(حتى ير هنواعلي موته وعددورته)لاخلاف في الاولين و في هذاخلاف الاسامين لهماانه في الديهما وهودليل الملك والاقرار امارة الصدق ولامنازع لهم فيقعمه بينهم كما

وهل شن خيار الرؤية والشرط على رواية ابى سليان ثبت وهو العميم وعليا الفتوى وعلى روابة الىحفص لأنثبت في المنقول الموروثوالعقار المشترىوالبيئةلاتقيد لانها علىالمنكر لكنه يذكرني وماذكر فيالجامع الصغيرانه لاخيار في القيمة ذكرنا انه غير صحيح ان ارادبه النوع الاول وان ارادبه النوع الثاني فهو صحيح لكن قرن به الشفعة فدل انه ارادبه النوع الثالث فيكون صحصاعلى روايد إبي حفس اماعلى روايدابي سلمان وهوالصحيم لافى بابالم إرمن فسمد شرح الكافى اه ( قولدو صح نصه بأحر ) بعني صم نصه ليقسم بأجر( قوله وعندهما على قدر الأنصباء)هورواية عنموروي عنه الحسن انها على لحالب

الفحمة دون المتنع لنفعة وضرر المتنع كمافي البرهان(قوله ولابعين واحدلها )لهذا المعنى لايجبرهم الحاكم طي استثمار الفسام

مسك القسمة اله قسمها باقرارهم ليقتصر طليم ولايكون قضاء على شريك آخر لهموله أن المبت يصير مقضيا هليه بقسمة الفاضى وقول/الشركاء ايس بحجه طبه فلابدالهم من اقامة البنية ليثبت بها القضاء على المبت فان الشير كة قبل القسمة مبقاة على ولك المبت عدليل أوتحقه في الزوالدكاو لادمكه وارباحه حتى يقدنني منهاد يولدو خدو صاياه وبالقسمة يقطع حق المبت عن التركة حتى لا نبت حقه في محدث بعده من الزوالدفكان هذا قضاءعلى البت نقطع حقه فلاندمن البينه وينسير بمضهم حبنان مدعناو البعض خصما وال كان مقراً ﴿ وَ ﴾ لا (ال رهناله) ال العقار ﴿ معماحتي بيرهناله لهما) بعني ال ادمواالملك في العقارولم بذكروا كيفاننقل العبم لمبقسمها حتى أنجا البينةالدلهما لاحتمال ازبكو ألغيرهما تمفل هذاقول ابي حنيفة رجه الله تعالى خاصة وقبل هو قول الكما وهوالاصحولان القسمة ضربان لمقالملك تكميلا للنفعة ولحقاليد تنبحا للحفظ وامتنغ الاول هنالعدم الملك وكذا النابي للاستفناء عندلانه محفو للسفسد كذافي الكافي ﴿ بِرَهُنَا عَلَى المُوتَ وَهَدُدُ الوَرَثَةُ وَهُو ﴾!ىالعقار ﴿ مَعْمُ وَفَهُمُ صَغَيْرًاوَعَالَبُ فَسَمّ وتعسب قابض ليما هو وصىمن الطفلووكيل من الفائب لان في هذا النصب نظرا للغائب والصغير ولابد من اقامة البينة على اصل الميراث في هذه الصورة عنده ابينما بل اولى لان في هذهالقسمة قضاء على الفائب والصغير مقولهم وعندهما مقسم بينهم باقرارهم ويعزل حقالنائب والصغير ويشهدانه قسمهابيتهماقرار الكبارالحضور وان الغائب اوالصغير على حجته (وان يرهن واحدمن الورثة اوشروا)اي الشركاء ( وغائب أحدهم اوكان ) اى العقار ( من الوارث الصغيراو النائب او) كان معه (شي منه) اى من العقار (لا)اى لا بحوز القسمة اما الاول و هو هدم جو از القسمة اذا برهن واحدفلانه ليسمعدخصم وهوانكان خصماهن نفسه فليس احد خصماهن المبت وحن الغائبوان كان خصاعهما فايس احد نحاصمه عن نفسه ليقيم البينة عليه مخلاف مالوكان الحاضر من الورثة النين حيث تكون القسمة فضاء محضر الخاصمين واما التأنى وهوهدمجوز القسمة اذاشروا وكالبباحدهم فللفرق بينالارثوالشراء فان ملك الوارث ملك خلافة حتى يرد بالسب على بائع المورث ويردها بدبالعيب ويصير مغرورا بشراء المورث حتى لووطئ امتاشتراهامورته نولدت ناستمقت رجع الوارث علىبائع مورثه ثمنها وقيمةالولد للغرورمن جهند فأننصب احدهم خصمًا عن البت فيما في مده والآخر عن نفسه فصارت القسمة فضاء محضرة المتفاسمين واماالملك الثابت بالشراء لكل واحد منهم فلك جديد بسبب باشر. في نصيبه وابذا لارد بالعيب على بائع بابعه فلانتصب الماضر خصا مزالهائب جواز القسمة اذا كان العقار مع الوارث الصغير اوالنائب اوشي مندفلان.هذه القسمة فضاء على النائب اوالصغير الحاضر بالحراجشي مماكان في مده هن بده بلاخصم حاضر عنهما (وقسم بطلب احدهم الثانتنع كل محسته ويطلب دى

(قولهولاان رهناانه اىالعقارمعهما حتى يبرهنا انه لهما)كذا فيالكنز وقال الزبلعي رحهاللة تعالى والمسنف رجهالله تعالى ذكرهذ المثلة بعينها قبيل هذا مفوله و دعوى الملك لا ث اا, اد فيها از يدعوا الملكولم ندكروا كيف انتقلالهم ولمبشزط فما اقامة البينة على آنه ملكهم وهوروايةالقدورى رجهالله تعالى وشرطه هناوهو روابة الجامع الصغير وكان ينبغى ان بين اختلافالروا نتن بأن تقول في الجامع السفير كذا وفي مختصر الفدوري كذا لان العبورة مصدة غران فهاا ختلاف الروانين كمار أيتوفى مثله ثبين الروامات ولالذكرون كلواجدة على حدة لان ذاك وهماختلاف الصور على إنه لابليق في مثل هذا المنصرالاذكر احدالروا نين\ه( قولدونصب تابض لهما) قال ان النساء في شرح الجمع اعلا ان القياضي انما ينصب عن الصي الحاضر امااذا كان فأشافلا اه و قال ل الشيخول المقدمي رجه الله تعالى وهو منقوض بالنائب لبالغ فنأمل اه (قول بخلاف مالوكان الحاضر من الورثة اثنین ) شامل لما لو کان احدهماصفرا هلي ماقال قاضيحان لوحاء البالغ مع صغير نصب القاضي عن الصغير من بقسم وبأمره بالقسمة ( قوله واما الثالث وهو عدم جوازالقسمد الخ) هوالصميح فلا فرق بين اقامة البينة وهدمها وق بعض روايات المبسوط وغيره نفسمراذا اقام الحاضرون البينة على الموت وعددالورثة كافيالنسن

الكثرنفط اللمبننم الآخر لغلة حصته) يعني إذا النفع كل من الشرا كامنصيه فسريطك احدهر لأن في القعة تكسل المنقعة وكانت حمما لازما فما محتملها اذا طلب احدهم وال أنفع احدهم مصيه أذاقهم وتضررالا خرنقلة تدييه فال طلب صاحب الكثير فمم والاطلب صاحب القليل لمضم كذاذكر الخصاف وذكر الحصاص عكسه وذكرا لماكم في مختصره ان الجماطلب القسيمة فسم ألقاضي قال في الخائية و هو اختيار الشيخ الامام المروف مخواهر زاده وطيدالفتوي وفال في الكافي ماذكره الحساف اصح وفي الذخيرة وعليه القتوى (لا) اى لانقسم ( ان تضرر كل تقلة الابطلم) لان الجبر على النسمة لتكميل المنفعة وفي هذا تغويها فيمو دعل موضوعها بالنفض ومجوز بالتراضي لان الحق لهم (ولا الجنسين بالتداخل)يعني لايقسم الجنسين بادخال بعضه في بعض إذا على احد التقاميين بسرا والاخر شاتين مثلا بمأعلا بعض هذا في مقاطة ذاك اذلااخنلاط بين الجنسين فلانقع ألقاءة تدبرا بل نقع معاوضة فيعقد التراضي دون الجبر لانُولاية الآجِبَارِ القاضيِ تَثْبَت مُعنيُ الثَّمَارُ لا أَلْمَانُوصَة (و) لا (الرقيق) بعني إذا كان

(قَهُ لِنهُ قَالَ فِي أَخَالِبُهُ وَهُو أَخْتِيارُ أشيخ الامام الحز) هو كذلك الا اله صورها فيدار

لرقيق وهوالهبيدوالامامين النين وطلب احدهما القسيمة فلامخلوة اماان يكون مراليفيق شئ أخر إصموبه النسمذ جبرا كالغثر والباب اولافان كأن صموالف دفي قو أبهرجهما على الاظهراماعند ثمافظا هرواماعندابي حنيفة فبمعل الذي معرالر قبق إصلافي أفقعية جبرا بجعل الرقبق ابعاله في القعيمة و قد ثنت الحكم لئبي تبعاد الله ثبت قصدا كالشرب في السع والمنفولات فيالوقف والنابكن فالكانوا ذكورا وانائلا يقسم الايراضاهماو الكانوآ ذكورا اوانالايقسم اغاضي ينهما عندابي حنيفة ولايجيرهما على ذلك وقالا بجبرهما علمالاتحاد الحنس كافي الابل والغنم ولدان النفاوت في الادمي فاحش لتفاوت المعاني الباطنة كالذهن والكياسة ونحوهما فلابكو لذنك قسمة وافرازا مخلاف سأترالج ونات فأناتفاوت فما على عند اتحادا بانس الارى ان الذكر والانثي مزيني آدم جنسان ومن سارُ الحبوانات جنس واحد (و) لا ( الجواهر )قبل اذا اختلف الجنس كاللآلى والبواقيت لايقهم لان الجنس للاختلف لم يتمقق معنى القسمة وهو تكميل المنفعة وقبل لانفسم الكبار منهالنعش التفاوت ونقسم الصغار لقلة النفاوت وقبل الجواب مجرى ولى الملافه لان جهالة الجواهر افعش من جهالة الرقيق ولهذالو زوج على لؤلؤة اويانونه اوخالع ملبهالانصح النسبية ولوخائع اوتزوج على مبديصيح أأولى الابيجير على الفسمة (ر) لا (الحام والبئر والرسى الابرضام) وكذا المائط بين الداريّ لان الفيدالكم لالنفعة فاذا ايكن كل نصب منتفعاته انفاحا منسو دالا بصقى معي الفية فلا هم الفاضي مخلاف الراحلي لالزمهم الضرر (دو رمشتر كفاو دار و نسعة او دار وحانوت فسم كل وحده) مهذا أمور ثلاثة الدور والبيوت والمنازل فألدور مندر فقاتات

اومنعرقة لإنفسم عندرقسة واحدة الا بالتراضي والبيوت تقسم مطلة التقاربهاني عني المكنى والنازل إن كانت مجتمعة في دار واحدة منالاصفا بعضها بعض أحمت

(قولدوقال في الفصول كلها خطرالا اضي) قال الزيلعي هذا إذا كانت الدوركايا في مصروا حدوا مااذاكات في مصر من لا شم على هذا بالاجام فبماروا.هلال ومن محمد انهاتسم(قولدويصور القاسم مانفسم) خوانبكتب على قرلماس|ن فلانا نصيه كذا وفلانا كذا (قُولِه وبعدله) بالدال الهملة وروى بعزله بالزاى اي يقطعه بالقحة عن غيره (قُولِه و بذرعه) شامل للبناء لما قال

الزبلعي ونذرعه ونقوم البناء لان قدرالمساحة بمرف بالذرع والمالية التقويم ولابدمن معرفتها ليمكنه النسوية فيالمالية ولابد من تقوم الارض و ذرع البنا. اه ( قول و يغرز كل فسم) بان اللانضل فال لميفرزه اولم يمكن جاز كما في التبيين (قول دناذا كان اي مالمسمرين جاعدالخ) اصل هذا الرخطر في ذلك الى اقل الانسباء فبمعلما في ٢٢٤ كه من جنسه حتى إذا كان الاقل ثلثا جعلمها اللائااور بعاجعلهاار بأعاد هكذا ( فو له

والكان صاحب اللث اخذه و مايليه)

ماداخر جعفيه لساحب السدس اخذ

الناك وتعينها بني لصاحب النصف

اوالنصف اخذمالي خامس وتعين الباق

لصاحب السدس (قوله ولالدخل

دراهم أبست من التركة فى القسمة الأ

رضاهم) كوز الدارهم ليست من

التركة غير محترز وعالو كانت من التركة

اذلا دخلها مطلفا في القسمة الابر ضاهم

فلوقال كالكنزولا دخل في القسمة

الدارم الارضام لكازاولى وعذااذ

لم شعذراما اداتعذر غينئذله ذلك وفي

بعض الحواشي قال في البناجع لا دخل

الدارهم وبداذا امكنه القسمة ندونها

أما اذا لم يمكن عدل اضعف الأنصباء

بالدارهم والدنانير وفى بعض أنتسخ

وينبغي الفاضيان لايدخل آلدارهم

والدنانير فالفعل ذلكحا زوتركه اولى وقال في البدائع و نبغي الالا يدخل في

فسيدالدارونحوها الدارهم الااذاكان

لاعكن القسمة الاكذاك لان محل القسمة

الملك الشزك ولاشركه في الدارهم فلا

فممذواحدة والافلالان المنزل فوق البيت ودون الدار فالممفت المنازل بالبيوت اذا كانت متلازقة وبالدوراذا كانت متباسة وقالا في الفصول كالها سفار الفاصي الى اعدل

الوجوه وعضيها علىذلك والمالدور والضبعة اوالدور والحانوت فغسركل منها

وحدهالاختلاف الجنسء ثماافرغ مؤبان الفيمة وبان ماغسم ومالانسم شرعفي

بِالْ كَفِيدَ الْقَجِيدَ فَقَال (ويصور القاسم مانشم) اي بنبغي القاسم ال بصور مابقيمه

على القرطاس ليكنه حفظه (ويعدله) أي يسومه على سهام الفسمة (و لمدرعه) لبعرف قدره (ويقوم بناءه)اذر بماعناج اليه بالآخرة (ويفرز كل نسم بطريقه) اي بمزه

عن الباق بطر مقد ( وشر 4) اللا بكون الصيب بعضهم تعلق بصيب الا خر فبتحقق معنى التمييز والافراز على الكمالـ (فاذاكان) اى مانقسم بين جاعة لهم سدس وثلث ونصف شلابحدله) اي محمل ما مدير (سنة اسهم ويلقب الاول بالسهم الاو ل ومايليه ماثناتي والثالث الى السادس ويكتب أساميهم ومجعلها فرعة فن خرج اسمداو لا فله السهم الاولاقان كان صاحب المدس اخذحقه والكان صاحب الثلث اخذه وما يلهوال كان صاحب النصف اخذه والذن يليانه ولا دخل دراهم ليست من الزكة في الفيمة

الا رضاهم) صورته دار بين جاعة فأرادوا قستهاوفي احداجا بين فصل الفأراد احدالشركاءان يكونءوض البناء دراهم واردالاخران يكون هوضدمن الارض فانه بحمل عوض البناءمن الارض ولا يكلف الذي وقع ألبناء في نصيبه الى ر دوازا والبناء من الدارهم الا اذاتعذر فحين والمتاضى ذلك لأن القسمة من حقوق اللك المشرك والشركة

ينهم فالدار لا في الدارهم فلا بحوز قسمة ماليس عشرًا: (فأن و فع مسل قسم) هذا مر تط مقوله و مفرز كل قدم بطريقه وشر به وماينهما من متمات الأول (اوطريقه في قَمَ الآخر بالأشرطة بها ) اي ف ألقيمة (سرف) اي المبيل او الطريق (عنه) الى الغسم الاول (الاامكن) اجمصل معنى القسمة وهو قطع الشركة وتكميل النفعة بالاضرر (والافْسَخَت) اي القسمة لال القصو دو هو ماذكر الم يحصل فنف عز رُنستاً نف على وجه

بدخلها فىالفسمة الاعند الضرورة عكن لكل منهماان محمل مسيل او لمربق (جازشهادة القاسمين عند اختلاف المتقاسمين)في ومناه في الابتناح (قولد بلاشر لمنبا) القسمة عندان حنيفة والى وسف وعدمجد والثافعي لأنجوز لانهاشهادة على ضل قبديه لانهم لوشرطوا فيالفسمة انسا اصابكل واحد فهوله محقوقه لاتفحخ القعمة ونرك الطريق والمسيل علىحاله لانه يكون حقاله فينصب (انفسهما)

الآخر كذانىشر-الجمع(قولدجازشهادةالفاسمين) احترزبه عنشهادة ناسم واحدلان شهادةالفردغير مقبولة علىالغيركما فياليين (قوله منداخنلاف النفاسين في القسمة عندان حنيقة والى يوسف وذلك بإن انكر بعض الشركاء بعد القسمة استيفاء نصيمه فشهدالقاسان الهاستوني معه قبلت عندهم ( فوله وعند محدال ) هو قول الي وسف الاول وذكر اللصاف قول محدم فولهما وقال الطماوي رحه لة تعالى اذا فسما بأجر لانقبل شهادتهما بالاجاع والبه مال بعض المشايخ والاصح افهاتقبل مطلفا كمافي تسرح المجمع

و في المستصفي شهاد نهمسا مفهولة سواء ﴿ ٤٢٥ ﴾ فسما بأجراو بغيراجر وهو الصحيح كما في السهراج وسواء شهدا هل الفسمة لاغر النداءتم فالابعدذلك عمر فسمنااوشهدا انفسهما فنبطل ولهماانها شهادة وإياض غيرهما باستيما وحنهمسا (سفل ذوهاو وسفل على قديمة الفسهما من الابتداء على وعلو مجرادن عن العلو والسفل أوم كل وحده وقسم بهما) اى القبمة لان السفل الصجوكافي التانار خانبة ومل هذاتقبل بصلح لمالا بصلح له العلو كالبئر والسرداب والاصطبل وغير ذلك فصارا كالجنسين شهادة الفبانين اذا كالاالمنكر حاضرا فلايمكن التعديل الابالقيمة (افراحدالنقاسمين بالاستيفء ثمادعي الغلط) في القميمة حال الوزن و النسليم كافي الفناوي (قو لد وزعمان بعضا ممناصابه في بدصاحبه وقدكان اشهر على نفسه بالاستيفاء (لا بصدق مقل ذو علوالخ) هو قول مجدوعليه الابمجة) لان القممة بعدتمامها مفد لازم فدعى الفلط بدعى لنفسسه حق الفسخ الفتوى وقال الوحدفة والولوسف بعدازوم سبب للهور المقد فلايقبل الابمجية فالالمتوجد الحملف الشركاء لانهم شهربالذرع ويال ذلك فيسغل ببن لواقروا لزمهروان انكروا حلنوا طيهلوجاء النكول فمن حلف منهم تخلص ومن رجلين وعلومن بيثآخر بينهماارادا نكل جرم بين فصيبه وأصيب المدعى فيتسم بينهما على تدر تصيبهما لان الساكل قعيمها بقسم البناء على أغيية بلاخلاف كالمفر واقراره عجة عليه دول غيره فالوا ينبغي الانجمع دعواه اصلا للنناقض واساالعرصة فنقسم بالذرع عند ابى واجبب بان القاسم امين وهو اعتمد على قوله فأقر ثم لما تأمل حق التأمل غاهر الفلط حنيفة والربوسف وعندمجدالفيذنم فى أنه الابؤاحد بذاك الاقرار عندظاور الحق (وان قال) اى احدالشر بكبن اختلفانوحنيفة وانونوسف فمالينهما (فبضنه) بعنی نصیبه (فأخذ شربکی بعضه وانکر) ای شربکه ( حلف) لانه فكفية القمة فنداق حنيفة دراع بدى عليه النصب وهو منكر والقول المنكر مع اليمن (وان قال قبل اقرار م) الاستفاء غرامين على الثلث والثلثين وعندابي (اصابي من كذا الى كذاولم يسلمه الى تحالف و فيضت الى القيمة لان الاختازي وسفذراع بذراع ولوكان بإنهمابيت فىمقدار ماحصل لدبالة عدة فصار نظير الاختلاف فىمقدار المبيع كماذكر فى احكام نامعلو وسفلوعلو منبيتآخرنعند النمالف فىالدەوى ولواختلفافىاتنغوم لم بلنفت اليه لائه دعوى الغين ولااعباريه أبى حنيفة بحسب فىالفسمة كلذراع فالبيع فكذا فالقمعة لوجود النراضي الااذا كانت القميمة مقضاء القاممي والفين من العلو والسفل ثلاثة اذرع من العاوار باعاعنده لماذكرنا من الاصل فاحش لان تصرفه مقد بالعدل (ولواقته عا دارا واصاب كلاطاشة فادمي احدهما فكانت القسمة ارباعا وهند ابى يوسف بينافي بدالآخر اله من نصيبه وانكرالآخر فعليه البينة) لانه يدمى عليه حقا وهو ذراع من السفل والعلوبذراعين من منكر (وال اقاماها فالعبرة لبينة المدعى) لانه خارج ( ال المحقى بعض معين من العلو لاستواءالسفل والعلوعنده فكانت نصيه لانف ع القديم) انفاقا (و في استمقاق بعض شائع في الكل تقسين ) اي القسعة اثلاثاو لوكان بينهما ببت تام سفل القعداندا (رفى استمقاق بعض شائم من نصيه لانة من عندابي حنيدة) اى لانف-من وعلووسفلآخر نعندابى حنيفة رجه لكن له ولاية الفيح (بل يرجع في نصب شريكه ) خلامًا لا ي يوسف قاله حتول الله نعا بحسب كل ذراع من السفل للنفض الفعمة ومابق فيالديهما يكون بينهما نصنين وقول محدمضطرب والاصم والماو بذراع ونصف من السفل و ذراع أنه مع ابي حنيفة كذا فالكافي ( ظهر دئ فالستركة الفسومة تفسيخ ) اي من سفل البيت التام بذراع من الآخر القمية (الا ادا قضوه) اي الورثة الدين (اوابرأ الغرماء) ديم الورثة ( اوبق زذرامن علوخصف ذراعمن السفل منهامابق به) ای بالدین به نی اذاقسمت النزکه بین الورثهٔ نم ظهر دین محیط قبل ناور ثهٔ الآخر وعندابي وسف ذراع منالنام انضوءفان نضوا صمتالفسمة والافسخت لانالدين مقدم علىالارث فينع وتوع ذراء ينمن السفل والقداء إكذافي البدائع الملك لهرفهاالااذاقضوا الدين اوابرأ الغرماء ذيمهم فعينة تصح القسقلز وال المانع (قولدوان قال قبل افراره بالاستيفاء)

فكذا اذالم كمن محبطا لنعلق حق الغرماء بها الااذا بق منها ماجق بالدين فجرنذز

لانفخ لعدم الاحتياجاليه (واوظهرغين فاحش في القعمة بالنضاء سطل ) مند

الرادانه لم محصل منه افرار اصلا (قولد

ولواختلفا في التقويم الخ)سيذكر ومتنا

( درر ٥٤ ني ) ويفسم في الصحيح بالنبن الفاحش سواء كانت فضاء الفاضي او التراضي

(قول وان كانت بالتراضي له ان بطل الشعمة) على حــذف اداة الاستفهام ﴿ ٢٦٤ ﴾ ﴿ قُولِهُ وَلُوادَعَى مُبْدَالاً) قال الزيامي ای لانسم دءواه بای سبب کان اه الكل لان تصرف القاضي، فيد بالمدل ولم يوجدو إن كانت بالراضي له ان مثل القيمة (قوله وصمت الهابأة) قال الزيامي فقد قبل لا يلتفت الى قول من مدعيد لانه دعوى الذين و لا عبرة مه في البيع فكذا في القسمة وبمرى ذمها جبرالقهاضي كامحري او مودالراضي وقبل تفسيخ و دوالصحيح ذكر وفي الكافي (ادعي احدالتقامين دما فالتركة صيم) حتى إذا إنام البينة له ال يقض الفسمة ولمنكن فستدارا من الدين في مرالاهبان ولاتبعال العابأة،وت احدهمًا ولا،ونهما اه (قولديكنها لان القسمة تصادق الصورة وحقى الغرم معلق بالمني (واد) ادعى (عبنالا) اى لا بصيم حازت الإجاء ) كذ الكتاب والسنة اوجو دالتناقض اذالاقدام على القسمة اقرارمنه بان المقسوم، شترك (وصمت المهابأة) اماالكتاب الموله تمالى الماشر بالآية وهي المذه نادلة من الهيئة وهي الحالة الظاهر اللمتهي الشي والنهابؤ نفساه ل منهاوهم والسنة ماروي المطيه الصلاة والسلام ان مواضعوا على أمر فيتراضوا به وحقيفته أن كلاه نهرر ضي به له واحدة واختارها أسرفي غزوة دركل بعيربين ثلاثة نغر وشرعاقعيدالنافع والقياس الالنحو زلانهامبادلة النذمذ محنسهالكنها حازت الاحاء وكانوا عابؤن كافالنسين (قولد (فى كون هذا بعضام دارو ذاك به ضاو) كون (هذا عاو هاو ذك مناهاو) في (خد، وخدمة عبدين) كذابصيم وغلة دار عبد) الديخدم البد (عدا) الشريك (يوماو داك) الشريك (يوما كسكني مات درور) ال اوداريزوكان يذبني ذكر دذالباسب يسكندهذا الشربك وماوذاك وما (و)خدمة (عيدين) الانخدم (زيداهذا) المدرو) غوله بعده لافي فالدعبد او عبد ن ( فو له محدم (بكرا) العد(الآخر)'ذاكانت الهابأة في الكان كانت افرازا من كل وجه اذا كانت الذيأه في الكار كانت افرارا والإذا لإيشتر طعها لتأفيت وجاز الكل متم الربستل أمااصا وبالهابأ فشر سذاك في العقد من كلوّجه) دو الوجه (قوله؛ و اولالحدوث لمانع على ملكه ولا كدات العارية والإجارة و فالهنبأة في رماز افراز المهابأة في الزمان افراز من وجد ﴾ من وجهو بجعل كالمنقرض لنصيب شريكه فكال مبادلة من وجهوا تنافذاذلك لان وبحمل كالمنفرض انصيب شريك معنى الافراز بتحقق في الهابأة في المكان دو ثالز مان وكذالو تهابا في الزمان في عبدو احد ولذات اذاتهات في دار أز ادت ذلة الدار لانهامته ينقفه لتعذر التهابؤ في المكان والبيت الصغير كالعبد (لافي غلة مداو مبدين او) في نوبة احدهماه لي انالة في نوبة الآخر غلة (بغل او بقلين او ركوب بقل او بقلين او ثمرة شجر واو اين شاة) اى لا بحوز الهابا ، في بشركان في الزيادة نحقف المدل عذه الاشياء اماني مبدوا حداو يغل واحدفلان النصيبين خعاقبان في الاستيفاء فالتاهر مخلاف مااذا كان النهابؤ في المسافع التغير في الحيوا التفنقوت المادلة مخلاف المايأة في استغلال دار واحدة حبث نحوز في فاستغل احدهمافي تويته زيادة ومحلاف ظاهرال وأية لاز النااهر مدم النفير في العقار فافتر قار امافي عبد من او بغلين فلان الهابؤ مالوتماينا علىالاستغلال فيالدارين في الحدودة جوز الضرورة لامتناع تستماو لاضرورة في الغلة لاتبانة بمواسا في ركوب وفضلت فلة إحدهما حبث لأبشتركان

بغل اوبغلين فلان الركوب يتفاوت تناوت الرا كبين فلانتمفق السوية فلابحبر القصى فية (قولد لاني غلة عداو عدن الح) هليه والهافي ثمرة شبجرة او ابن شاة ونحوه فلان النهابؤ محنص بالمنافع ولا بوجد في الاهمان قول ابىحنبنة وعندهما مجوزوجلة والضرورة تتحقق فيالنافع لامتناع قستمايعدوجودها لسرعة فنائها مخلاف الاعال الامران مسائل الهابؤ التناعشرة مسئلة فؤاستخدام عبدواحدحا تربالانفساق م الإكارالوصالا كان م وكذا فياسفدام العبدين علىالاصح وجداراد هذا انكتاب وآخرالكتاب ظاهر لان آخر احوال الأدي في الديا والنهابؤ فياستغلال مبدواحد اوبغل ناوت والوصية معملة ونت الوت وله زيادة الخنصاص بكشباب النسمة لان لاعوز أغاما وفالبدين والغلين القمة بينالورثة تكون بدااوت والوصياس مني المدر تمسيمه الوصيه اختلاف والهابؤن كني دارواحدة والابساء تدغاب تني مزغيره ليفعله فيغيبته حال حبانه وبعد وانته وشرها بجوز الفافارك افءاتها وكدافي سكني بتحمل الرة باللام عدل اوصى فلان لفلان بكذا بمعنى ملكدله بعدموته دارين وغلمها خلاف والاظهراء بجور اتفاةوركوب بغلاوبغلين طى الخلاف كإنى التبيين والقدالو فق بمندوكر مد حيرٌ كتاب الوصايا ﷺ (ربستعمل )

(قوله نهما بابان الاول في بالدالوسية) مشتمل على بابدالوسية الشدو بابداله في في المرض وبابدالوسية للاقارب وبابدالوسية بالمدمنة هو البابدالتاني في الابساءاله فقيه تساهل من الملاق الاول على بابدوند شمن اشاله (قوله ركته) (قوله او سبب بكذالتلاف و فعور) بشير الحيال الفقول شرط كافافي المنظلا هما أو صبة بشرط فيها القبول وتقال المدرع أو الملافة بأن وتالد الموصى أنه بعد موسالوسي اله و مخالفه ما قال في المدائر والماركن الوصية فقد اختلف فيه قال الماسات اللائمة أي الأمام و صاحباء هو الانجاب والقبول الإنجاب من الوصي قلوب في ٢٤٧ في من الموصى له فالم بوجدا حيا الإنجاب من الوصية فقد المناف المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة الم

ألامجاب من الموصى وعدمالرد من ويستعمل خرى بالى بقال اوصى فلان الى فلان عمنى جعله وصياله يتصرف في ماله الموصى لهوهوال معالباس عزرده والمفاله بعدموته وااةوم لمرتعرضواللفرق يتنهاوبان كل مهمابالاستقلال بلذكروهما وهذااسهل لتخريح المسائل هلي مآند كر في المامقر و المسائل وقد بين كل منهماهها بانفر اد. و لما المتنع ثمر يف الفظ المشترك بين المعسين مفعوم واحدم ف كالامناما بادخال او القميمة بينهمافقال (الايصاب على الفير وقال زفر الركن وهو الابجاب من الموصى فقط اه و ذكر التوجيه لكل مالكالماله بعدموته اوتفويض التصرف فيمالهومصالح الحفاله اليغير مبعدموته فههنا (قح له فلانجوز من الملوك ولومكانبا) إلال البيان المصبين (الأول في مان الوصية بالمال وتحو م)، هو المنعدة أن الوصيد قد تكون بعنى الم بضف الى العنق كاسبأني ( قولد بالمنفعة كماسيأتي (دكنها قوله اوصيت بكذالفلان ونحوم) من الالفاظ المستعمله فيها (وشرطها كون الوصي العاد التمليك) فلانجوز من الخلوك ولو مكانبا والصغير والمجنول والصغر) بمثنني منه جهنزه كاسيأتي (و عدم استنر اقد بالدين) لانه مقدم على الوصيدَ كاسيأتي (و) كون (الموصى له حياو ةنها (غَهِ لَهُ وكو اللوصيلة حياو فنها) رد ادلو كان مبنالبطلت الوصية (و) كونا (غيرو ارثو لاقانل) كماسياتي من عدم حواز عليدالو صيةالحمل اذبشترط وجوده ألو معية الوارث والقائل (وكون الموصى ، قابلا قفليك بعدموت الموصى) مالاكان لاحباته لان أفخ الروح يكون بعد اومنفعة (و-حَكمها كون المو صي به ملكا جديداللو صي له) لا قامة الموصي أياه مقام نفسه وجداله و فنهاغير حي (قول وكونه غير حتى وجب عليه الاستبراء العاربه الموصى مها (جازت ائتلث للاجنبي وان إبجزها وارث) بعنى و فت الموت ( قو له السبأتي الوارث) لفوله صلى الله عليه و سإان الله تعالى تصدق عليكم بنلث امو الكم في آخر اعاركم من عدم جوازالو صية لاوارث) المراد زبادة لكم في اعالكم فضعوها حيث شنم وعليه الاجاع ويعتبر كونه وارثاا وغيروارث عَدمِ النَّهُ وِ ذَا (قُولِهُ وَ حَكُمُهَا كُونُ المَّوْ صَي ومت الموت لاوقت الوصية لانهاتمليك مضاف الى مابعد الموت فيعتبروقت التمليك حتى اذا 4 الخ) هذا في جانب الموصى له و اما اوصى لاخيه وهووارث ثمولاله ابن صحت الوصية للاخواو عكس باث اوصى لاخيه ف جانب الوصى فهو على انسام مندو به وله انتم اللان قبل موت الموصى بطلت الوصية للاخ لاذ كراً (لاالزيادة عليه) واجبة مكروهة مباحة كا سنذكره اي هلى النلث لان حق الورثة تعلق عاله لانعفاد سبب زواله البهرو هو استغناؤه من المال (قولد جازت الثاث للاحني) بمني لكن الشرع حوزه في حق الاجانب مدر الثلث لبندار ك تقصير مكامر ولم بحوزه في حق الورثة اللآمة ذي بعضهم ما شار البعض (الاان مجيز ورشه بعده)اي بعدموته (وهم كبار) تذنت (قولدو بعنبركونه وارثااوغير لان الامتناع لحقهم وهم اسقطوه ولاتعنبر اجازتهم حالحياته لانماقبل ثبوت الحق لان وارث و قت الموت) قال الزيامي و افرار أثبونه صدالوت فكالألهم أن ردو وبعدو فاته مخلاف مابعد الموت لانه بعد ثبوت الحق فايسر المريض الوارث على عكسه وتمامه فيه لهم ان وجموا عنمه لان الساقط لايعود ( وندب باقل منه ) اي من النلث فليراجع (قولدالاان بجبزور نند) قال

(صد غنى ورئد اواستنائم عصنهم) لانه تردد بين الصدفة على الآجنبي الزبلمي وأن اجاز البعض نفذ عليه والدول اولى اذ يثني بها رضائق تمال المستندات المستندات المستندات المستندات المستندات المستندات المستندات المستندات الدود المستندات المستندات

رقوله الوله صلى الله هله وسرا انتشار الصدقة التي الدله ليس النظاسلة بدو اتمانا را الديمة كرد ليلا مطابو الذات في الاختيار وال كانت الروت تقرير الاستنوان بنصيم قد كما انتشار الله عن السابة و السنة عليه وسرا انتشار الصدقة و لمي ذي ان حم التأخير و الله السيار المنتقل المستنوان المنتقل ال

مغر يفتف بر مقوله اى الله تكل الورثة (ولولاهما) اى لولاغناهم ولااستفناؤهم بحصتهم (فالزاد اولى) لان في رك الوصية أضاء مع مايشهديه سياق الكلاماه صدتة على القريب بقدر الوصية والوصية تصدق على الاحسى فالاولى اولى لقوله واعرضه فاضل الثفقال وقيه محث صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة على ذي الرجم الكاشيم (كثركها مع احدهما) اي اى فىكلامالتائى لائه انكان مؤدى الله تكن الورثة اغنياه او لايستغنون عصتهم من التركة فترك الوصية اولى (ووجبت قوله لامع احدهما عدمهما معا فهو اذا كان عليه حق القدتمالي كالحجوالزكاة) لانه القصرفيه في حياته وجب عليه التدارك بمديماته نخلية لذمته (وتؤخر)آى الوصية (عن الدين)لانه اهرا لحاجتين فاله فرض ماذكر مبقوله ولولاهماالخ فبلزم التكرار وانكان هدماحدهمابكون ذلك صورة والوصية تبرع الا أن يبرئه الغرماء فعينتذ تصح لزوال المانع (وصمت) أي الوصية (بالكل) اي بكل ماله (هندعدموارثه) لانالمانع من الصمة تعلق حق الوارث فاذا كون الوصية مندوبة على ماذكره فآخر كلامه خافض اوله فندبر اه ونص انتي نصح (و) محت (لملوكه بثلث ماله) في الخلاصة الوصية العبد بعين من احباث ماله المذهب ماقال فيالكافي الوصية باقل لاتصيح امآلو اوصى شلث الداد مطالفاتصيم وتكون وصيد للعنق فان خرج من الثلث فيمة من الثلث اولى من تركها اذاكانت العبدصق كله بغيرسعابة والأخرج بعضدعتي وسعى في تقيد فيته ولواوصي ادبشي من الدراهم اوالد ما نير المرسلة قال الاهام النسق الاصحمانه لانصيح كالوصية بالهين وقال الورثةافنياء اويستغنون خصيبهم لانه ثردد بمن الصدقة على الاجنبي والهبة في النيذاو او صبى لعبد مالقن او لامته الفنة جازت الوصية وهذا مخالف الفي الخلاصة قاما للقريب والاولى اولى لانه مانتمي بها ان مند هذا عاموي المين او بطلق و محمل على غير الاصيم و في الحالية لو اوصى لكاتب رضاءالله تعالى وفيل مخبر كإذكرناء نفسه اولام ولدنفسه او لدى نفسه جازالكل المنحسانا ولواوصي لعبده الفن أو هنه وانكان الورثة فقراء ولايستغنون لامته الفنة ثم مات جازت الوصية في كلهم الا ان عندا ي حنيفة في الوصية الفن عارثون فالزكاولي لان ترك الوصية يعنق ثلثه مجانا وهليه ثلثا قيته وله ثلث ماله من سائرالنزكة فبنقاضال ويترادان صدقة على القريب مقدر الوصيه القضل وعند صاحبه بعنق العبد وتصرف الوصية اولا الى العنق فال فضل من تصدق على الاجنى والاولى اولى النلث شيُّ كان الفضل للعبد (وصحتالحمل) بان بقول اوصيت لجمل فلانذكذا

لنوله هليه الصلاة والسلام افضل التنشئ كان القشل للهيد (وصحت فعمل) بال مقول اوصيت على فلائد قدا الله المسافقة المسافقة على ذي الرحم الكاشم الموقعة (قوله لا الما المسافقة على دي المحبه وجب طبعا التدار لوجه بنائه) (در هم) كان بني إن مقال عند فا بالمرح الها كان الموقعة من المرحم الما كان بني أن بقائل الدواج المرسلة وتقدم ان الاصح الها كالمين تكال من من أشهر من وقتاي كذا في المعافقة على الموقعة المو

(قولدلكن في النائية انتائضهم الولد الحل لا فل من سنة الشهر من و فنها) المله انتاقيد بهذا في النائبة دو ف الاولى مشباعلي ما اختاره صاحب الهداية لكن لاينل له حكراندا. الجي بالجلُّ في الاولى فكان ذبغ له ترك حذا الفيد في النائبة وبعلم اندا. وقت الجيُّ به فالصورتين من وقت الوصية من منه حي تنبيه كالمانت الجارية مندة حين الوصية بعتبر الولادة لاجل بوت النسب الى مذين كافي الجوهرة والرادا فل من سنتين تما يمكن وجو دمعال الوصية ( قو لدو في السير الكبير ما مدل على الجواز ) قال قاضي زاده كذاذكر . شمر البالمامة الصغير وتعهيرشرا الهداية ولماة مدصاحب الحيط أوالهرذكر في السر الكبير الزواستبط منه بطلان الوصية السري ولعل الحق رأى صاب المبط اه وقال المرحوم جوى زادمانه لمهذكر في السيرماندل على ماذكروه وهذه عبارته اقول قال في المبط البرهاني ولواوصي مسالم لري والحري في دار الحرب لاتحو زهذه الوصية وإن الماز والورثة ففذ فرق بين الوصية العربي وبين الوصية اللاجنعي عازاد على الثلث والوصية الوارث والفرق أن امتناع جواز الوصية المحرب بحق الشرع لا ف الشرع نها أهن برهم ولهذا لابجوزلمسا الصحيم برالحربى والوصبة للوارث ماامتنع جوازهالكونه منهاعن برءالابرى انه لوبره المورث في صحنه بحوذو ثاب مَلْ ذَلْتُوانُمَاامَنَعَ جُوازَهَا لَمَقَ بَاقَى ﴿ ٢٩﴾ ﴾ الوَرْثَةُ وَكَذَا الوصية للاجنِّي عازاد على الثلث فنجوزان باجازتهم ولان الحربي في دار الحب عنزلة البت في حقنا درهما (و به)اي بالجل ايضاباً لي هول أو صيت محمل جاريتي هذه لفلان فأن الوصلتين

صدوصية المن موقوفة على وجوده وإنما يتيقن بوجوده اذاواد في هذه المدة (وبالامة مادل على جواز الوصيح أحربي الاحلها) فانها ابضائصم لان الاصل المابصم افر اده بالعقد بصم استثناؤه ومالافلا وأختلفالمشابخ فيدمنهم من وفق بين كامر في البيوج واصيح المراخ في بالوصية فيصيح استناؤه (ومن السرفة مي والعكس) ماذكر في الاصلوبين مأذكر في السير وذكر ماق الكافي ومنهم من قال في المسئلة روايتان هكذا غالواوآلذكور فالسرالكبران الوصية أحربي باطلة وصورة المذكورثمة لواوصي مسلم

فالاول نقوله تعالى لأنها كمائلة عن الذي لم هاتلو كم في الدين الآية والثاني لأنه بعقد الذيمة بساوىالمسلم فىالمعاملات حتى جازالتبرع من الجانبين في الحياة فكذا في الممات (لاحر بي في داره) في الحامع الصغير الوصية للحربي وهو في دارهم باطلة الانها بروصلة وقد نهينا عن ر من بقاتلنالقوله تعالى المانها كمالله عن الذين قاتلو كم في الدين و اخر جوكم من ديار كم الآية وفى السير الكبير ما بدل على الجواز وجه التوفيق انه لا ينبغي ان يفعل وان فعل جاز كذا في الكافى والهايذاة وللايحني بعده بل وجدالتو فيق مايدل عليه قول الجامع الصغير وهوفي دارهم فانه احتراز عن حربي ليس في دارهم وهو المستأمن فال الحربي مادام في دار الحرب من بعاللا المعلاف المستأمن فانه لبس كذلك وهو المرادعاة كرفي السير الكبير (ولالوارث) لغوله صلى الله عليه وسلم لأوصية لوراث (وقائله مباشرة) سواء كان عامدا او خاطئا لفوله

لحربى والحربي فيدار الحرب لابحوز الكبر المرخسي وقدفصلها تفصيلا وافيأ وتتبعتها كثيرا لانلفرعا فالوا آنه بدل على الجواز فلم ارفيه غير ماذكره فيموضع آخرمنه بقوله فنقول لابأس اليصل الرجل المسلم المشرك ترباكان اوبعيدا محارباكان اوذمباو اسندل عليه بأحاديث منهاانه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جسمانة دينار الى مكة حين فعملو او أمر بدفع ذلك الى الديمال بن حرب وصفو ال أبن امية ليفر قاعلى فغراها للمكة نقبل ذلك الوسقيان والوصقوان قال ويه نأخذو لان صلة الرحم مجمودة عندكل عاقل وفي كل دس والاهداء الى

الهرمن مكارما لاخلاق فال صلى الله عليه وسلم بعث لاتم مكارم الاخلاق فعرفنا الأذلك حسن في حق المسلمين والمشركين جبعا اه مختصرا فإاشك فيان مرادم عادل على الجواز كلامه هذا لكزمن ارادالتوفيق لم يطلع على المرادفوفق رجابالنب مع عدم استفامتهما أولا الفرقالتانى الذي بني السرخسي بعللان الوصية علية لدىهذا الكلام علىانها مجرودة بنبغي ان نفعل وكوكان الحربي فيدار الحرب لماذكر ناه من الحديث ثم الفرق الاول من الغرقين لايستقيم على مانفلناه عن شرح السير فالخلاف في جوازصاة الحربى وهدمه لافىجواز الوصيقاء وعدمه لافتضاء الفرق التانى عدمجوازها أه عبارة الرجوم جوىزاده الاانه يناً مل في (قول والدالا بحوز المسلم الصحيح والحربي مع (قول بعده لابأس ان بصل المسلم الرجل المشرك قربا كان او بعيد امحار ما كان او ذمها (قوليروجه النوفيق) هلم تاذكره المرحوم جوى زادهانه لااحتباج الى هذا لعدم بوت مابجوزالوصية للحرب

( فولد افول لا يخنى بعده بلوجه التوفيق الخ) قال قاضي زاد رجهالله نعالي افول هذا كلام عبيب فال انظ السير الكبر على

الى آخر مانقله عنه ورأيت المسئلة التي نقايا صاحب المحط فيشرح السير

واله صدة ألمت باطالة كذا ذكر ومسئلة تصحان لازانو صيداخت المراث والارشيجري في الصور نين فنصيح الوصيد أبضالكن الح بي في وصاما الاصل وفي شرح الإينة المانصيم (از و لا) الحال إلا فل من ستقاشير من ، قداً ) اي من و قت الوصية قال الطعاوي تالوا وذكر في السرالكبر

صلى الله عليه وسلالاوصية الفاتل ولانه قصد الاستجال مدمل محظور ضوقب بالحرمان من مقصوده وهوالارث وقوله مباشرة احتراز عن التسبيب كوضم الجرفي غير ملكه (الاباحازة ورثه وهم كبار)الاستئناء منعلق بالمثلين (اوبكون الفائل صبيا)ذكر من الامهرار (ولامن صي بمز) لانماتيرع وهوليس من اهله (الافي مجهزه وامر دفنه) مانه مو زعندنا استحساناحتي اذالم يكن بمزالم مجزاصلا (وان)و صليه (مات بعدالا دراك) هذامتعلق يقوله ولامن صبي بمز بعني إذااوصي ثممات بعد الادراك لم بحز لعدم الإطلة وقت المباشرة (اواضافها ألبه) بان قال اذا ادركت فنافى لفلان وصيد فانه لاعبوز لفصور الولاية فلا يملكه تنجيزاو تعلقا كما في العلاق والعناق (ر)لا (من هـد) لا ند لبس من اهل التبرع (و مكاتب وان ترك و قام) لانه ابضاليس من اهل التبرع و فيل عند همانصيم ف صورة ترك الوفاء (الااذا اضافاها) اى اضاف العبدو المكانب الوصية (الى الدين) فحينئذ تصحيران اهليتهما نامدو المانع حق المولى فنصح اضافته الي حال اسقاطه (ولامن منقل السان بالاشارة) اعران اعاء الاخرس وكنانه كاليان غلاف منعلق المسان في وصبة ونكاح ولملاق وبعوشراء وقودوالغرق البالاشارة انماتفوم مقام الهبارة اذا كانت معهودة ودُّنك في الآخر من دون معتقل السان حتى لو استدفيك و صار بشاه اثبارة معهودةكال عنزلة الاخرس وقدر الامتداد بسنة وقيل الدامت المغلة الي الموت بحوزا فرار مالاشارة ومجوزالاشماد عليه لانه هجزعن النطق بمعنى لابرجي زواله فكان كالاخرسةالواوعله الفتوىذكر الزبلعي (قبولهابعدموته)اي قبول الوصية لايمتير الابعدموت الموصى لان اوان ثبوت حكمها بعد الموت (فيبطل قبولها وردهاقبله) ي فبل الموتكا اذا فاللامر أته انتطالق غداعلى درهم فان ردها وقبو لهاباطل قبل الدكامي (و به )ای بالغبول (علت)ای الموصى به ولا علائ قبله لا ن الوصيد اثبات ملك حديد رايدا لابردالموصى له بالسبب ولايملك احدائبات الملك لقيره بلااختياره مخلاف البواث فائه خلافه حتى ثبت فيه هذه الاحكام جبرامن الشارع بلاقبول لولاينه عليه (الااذمات موصيه ثم هو) اى الوصى له بلاقبول (فهو) اى الموصى به (لور ته) اى ور ثد الموصى له استمسانا والقباس انتبطل الوصية لماذكر فاان الملك موقوف على الغبول فصار كشترمات فبل قبوله بعدا بحاب البائم وجدالا ستحسان ان الوصية من جانب ااوصى فد نمت عونه تمامالا يلمقه الفسيخ من جهته وانماتو ففت لحق الوصى له فاذامات دخل في ملكه كافي بع شرطفه الخار كمشترى ادامات قبل الإجازة (وله) اي مجوز الموصى (الرجوم مس) اى الوصية (مقول صريح) تحور جعت عااو صيت لانه تبرع لم يتم فصار كالهبة (وضل لقطع حق المائث عن المفصوب) كقطع التوب وخياطته (او تربد في الموصى به ما منع تسليم دونه كالبناءاو يزيل ملكه كالبيع) قان كل تصرف اوجب زو ال ملائ الموصى كان رجوعا كااذاباع الموصىبه تماشراه اووهبه تمرجع فانالوصية لاتفذالافي مذكه . فأذا زال عنه كاڭرجوماً وذبح الثاة الموصى بها رجوع لانه الصرف الى حاحثه

مائذله صاحب الحط لوواصي مسإ لم بي والم في في دار الم ب الانحوز اه فكف عكم الأبكو والمتأمن هو الم ادعاذ كر في السر الكبراه (قولد فعوقب بالحرمان عن مقصوده وهو الارث) لمل صواله وهوالوصية اذ الكلام فيالوصة للفيانل لاالارث (قوله الاستئناء منعلق بالسئلتين) قال فى الرهال الوصة للفاتل تحو زباحازة الورانة فندالى حنيقة ومجمد وقال الو بوسف لاتحوز ولو احازها الورثة والملاف في غير فناه عمدا بعد هاامالو قتله عدا بعدالوصة فانها تكون ملغاء بالانفاق اھ (قولھ اویکون الغاتل صببا)معطوف علىباجازةورثته ولا محناج هناالي احازة الورثة كإاشار اله ولماقال فيشرح الممم لوكان القاتل صبيااو مجنو ناحازت الوصية وان لمتجز الورثة اتفاقام والحقائق اهولعل الفرق بمنه وبعن قنل العاقل البالغ خطأ ازالسفر اوالمجنون ليس من اهل المقوبة وقصده غرمعتبر فيالاستصال (قولدولامن صهرالا في تجهز موامر دفنه)لكنه راعي فيه الصلمة القال في الخلاصة عن الروضة لواوضي بأن بكفن بألف دناريكفن بكفن وسط ولواوصي بازبكفن في ثوبين لا راعي شرائطالوصية ولواوصىبان يكفن في حسد اثواب اوسند اثواب يراعى شرائطه ولواوصي باندفن مقرة كذاخرب فلإزالزاهد براعىشرطه الكبلزم فيالزكة مؤنة الجل ولو اوصى بأز سبرءم فلان في قبر واحد لاراعی شرطه (قولد قالوا وعلیه الغنوى ذكره الزبلعي)كذا قال في البرهان لانصبح باشارة معنقل اللسان الااذادام الى الموت على الفتيه اه

الذي يكورُله علمة السل وهو قرح يكون في الرئة (ان طال مدته سنة كالصحيح والا فكالمربض) بسني الزهذه امراض مزمنة فمزعرضه واحدمنها وتصرف بشئ

لاز من اواداز بعطي ثوبه غير ميغسله عاده فيكان تقريرا (الجمعو دايس رحوع)لان الرجوع البات في الاضي و فق في الحال و الجمود نفي في الاضي و الحال فيهمه الناف و لهذا لابكون جمود النكاسغر فقار كذاكل وصقاو صيت ما فحرام اورما) فاله ابضاليس رجوع لان وصف الحرمة و الربوبة عنه نه الاصل فلا يتحقق الرجوع (و) نوله (كلوصيداوصيت مااخر تهاخلاف ركتها)فال الاول ليس برجوع والثاني رجوع لان رائالثي اسفاط والناخير لبس إسفاط فان الداين اذا قال لديونه ركت لك دنك كان اراله واونال اخرت مك لايكون ابراء كذا في الميط (و) مخلاف كل (وصية اومسينهافهي بالحلة) فانه ايضار جوج لان الباطل ذاهب متلاش لااصل إد ( او الذي أو صيت بدنز بدفهو لعمرو أو لفلان و ارثى) قال كلامنهما يكو ل رجو عالا ل اللفظ بدل ما فطعااشر كةوانبات المحصيص له فاقتضى رجو عاء والاول ثمالو رنة إلحيار الشاؤا اجازواان شاؤار دوابخلاف مااذاأو صيء لآخر ابضاناته لأبكون رجوعالان الففظ صالة الشركة والحل بقبلها فيكون العبد مشتر كاينهما (ولوكان فلان مبناوقتها فالاولى) من ألو صبيع (محالها) لان بطلان الاول من ضرورات الاثبات الثاني غادا لم ثبت له فهوللاول (دلو) كان فلان (حيا) و قنه (فات قبل الموصي فهي او رثة الموصي) لمالان الوصيدين لائه النشاء الذي كان رجو عامر الاول فبطلت في حق الاول وصمت في حق الثاني ثم بطلت عوته قبل موت الموصى (بطل هبدالمريض ووصيته لن تحجه ابعدهما) اي بعدالهبة والوصية الاصل في هذا الفصلات كون الموصى له وارثااو غير وارث لجواز الوصيةونسادها يعتبر يومالموت لايومااوصية وفىالاقرار يعنبر كوثالمقرله وارثا اوغيروارث ومالافرار لجوازه وفسادهاذا اوصى الربض لامرأةبشيء اووهب لهاشبأتم زوجهاتم مات بطلت الوصية والهبة اماالوصية فلانهاابجاب مضاف مابعدالوثوهي وارثة حيندوالوصية للوارث بالملة واماالهية وان كانت منجزة صورة فهىكالمضافة الى مابعدا لموت حكما لانماوقعت موقع الوصايا لانماتبرع يتقر رحكمه مند الموت (مخلاف افراره) فان المريض إذا الولام أندين م تزوجها تم مات جاز اقراره لمامران المعتبر فيه كون المفرله و ارثمالوغير و ارث يوم الاقرار و هي اجديية فيه (و) تبطل (وصيته وهبته واقراره لانه كافر ا اوعبدا اومكاتبا ان اسلِ اواعتق بعددلت) اى التغير يعتبرهن الشلثاه واللهاج بعدالوصية والهبةوغيرهما اماالوصية والهبة فإعران المعتبر فهماحال الموت واما الاقرارنانه واذاان ملزما نفسه لكنسب الارث وهوالبنوة قائم وقت الاقرار فيورث تهمة الاثار فصارباعتبار النهمة ملحقا بالوصايا (المقعد) وهوالعاجز عن ألمشي الداء في رجليه (والمفلوج) الفالج داء يعرض لنصف البدل فينعه عن الحس والحركةالارادية (والاشل) وهوالذي ق.ده ارتباش وحركة (والسلول)وهو

(قولد الجودايس رجون) دو قول مجد وهوااجميم كافياليين رمايه الفتوى كمافى البرهان وقال ابوبوسف اه و رجو ع ( قوله كذا في المبط (و ذكر م فالنسين والكافي (قوله نهو نعمر و او تملان وارثى) القيد بالوارث خاص بالاخروهو فلان فقط (قوله نمالور ثة ألحيار) بعني في تحو زالوصية لفلان نوارث کاذ کر . قاضخال واماعمرو فالوصية له لا تنوقف على اجازتهم ( قوله عُلاف اقرار،) يعني المرأة كاشر عد ويعتبرا قراره مرجيع المأكاف النييين (قولدان المدته سنة كالصيحوالا فكالريض) كذا فسرالطول بسنة فالخالة وأرد هذافى الخلاصة عااذالم نفرحاله فقال إذاطاله المرضولا نخاف عليه الموت كالفالح والثلل أذأ كانزمسااومقمدا اوياس الشقفهذا أيكون حكرالمريض الااذا تفرحاله من ذات ومات من ذلك النبر فافعل في سالة

من البرعات عمات قبل تمام سنة مشتلة على النصول الاربعة كال الرص مرض الموت فتتر تصرفاته من الثلث والامات بعدتما مهالم بكئ مرض الوث لانه اذالم فالفصول التي كل منها مظنة الهلاك صارالرض عنزلة لمبع من لمبائمه وخرج ضاحبه من احكام المريض حتى لايشنغل بالتداوي (اجتم الوصاما) وكان بعضها فرضا و بعضهانفلا (و ضاف الثلث ففي الفرض والنفل قدم الفرض) سوا، قدمه الوصى اوا خرم كالحووال كاذوالكفارات لآن الاصل أن مقدم الاهم (وال تساوت) في الفوة (قدم ماقدم)اي الموصى في الذكر لا ترالظاهر من حال الإنسان ان سد أعاهو الأهم عنده و النابث بالظاهر كالنابت بالنص ولوئص هل تقديم ما دأه لز منانقد بمد كداهنا (اوصى مجم حومنه را كيام بلده إن كن تفقته) لأن الواجب الحجم بلده ولها بعنه فيدمن المال مايكفيهم بلده والوصية لاداما كان واجبا عليه وبحراكبا اذلابلزمه انجم ماشياة انصرف اله على الوجه الذي وجب عليه (والا) اي وأن الم تكف (فن حيث تكفي) والذاس الامجوعنه لانداوصي الحج بصفة وقدعدمت وجدالاستحسان الأنظران غرضه تنفيذالوصية فتنفذماامكن (ماتحاج في طريقه و اوصى ١) اى ال مجم عنه (بحبركذلك) اى من بلد. ان كني نفقته والافن حيث نكني وقالاوهو أول دفر عبرهند من حبث نبلغ و على عدا الللاف اذامات الماجيم غيره في العاربق وامامن لا وطن له نبيج عنه من حيث مات ولا. جاء ذكر مالزيلعي (او صي بان عموهنه مرز ه الما نه فهاك منها در ه محمر عند ما بيق من حيث تبلغ ) استحسانا (وال لم ملك شيء حجم ما فال بق منه شي

ر د على إلو ارث) لان التركة حق الورثة الإمااشتغل عق الوصية (مخلاف الوصية باعناق

عبد من ) ای برد مااند قهال منها در هم (حبت اینس بالناق) لان الوصید اذاو جبت استوق اجتمع تند هالدر و و هما الوصى العنق لعد يشترى باسمى فا بصح تعبد هـ..ا في هديسترى بالن مند لا مفرر الاول فكان بشد تندالو صد تعبر الموصى له وذالا مجوز

(اوصی بازیشتری بحکل ماله عبد نیمتنی عنه وایمتر الورثة بطات لمامر النالعبد استری بانکیل خابر الایشتری بالناشه(کندا اذا اوصیبال پشتری له عبدبالف درهم فزادالالف علی الناشاریجز) کننام بینهما ایشا

(او مى له بلته و الآخر بدئة فاناجاز الورثة فابدا التنان ولهم التلت والم يحيزوا ) اى الورثة (فاتلت بينها) تصفين لانهما استوبا في سبب الاستمشاق نستوبان في الاستمثاق والثالث بينها ولول) او مى المنتوبان في الاستمثاق والثالث بينها ولول) او مى الدائم و آخر براوا كذا هندال حريفة اى اللت بعد بينها المنتوبة المنتفظ ا

≼ بابالوصية باللث كئة ٥-

- عنظ باب الوصية بالنك على المراد الوصية بالنك المناد المراد الوصي إله شائد و لا خر

(تولدولواصی باشد و کرنجد و لم یمیزوا فکذا عند این حنید ای اتلت بعض پنهمها) و یکون نسمیمها من سندالان اصلیالان ته واحدالروسی لهالایسنیم طهیها فیضرب انسان فیاصلها تبلغ سنة ثلثها اثنان پنهمها والیاقی اوارث (قولد فغرج الثلث ثلاثة الخ) في معرفة الطريق خفاء والطريقة في هذااله للاجتم ههناو صبنان وصبة بالتلث و وصبة بالكل كال اصل المسئلة من ثلاثة لحاجنناالي الثلث فيؤ خذ ثلثما للوصية نجعلناه اثلاثاو الموصى له بالكل بدهي الكيل وهو الثلاثة والموصى له بالنلث مدعى ثلثه وهوسهم فتعول الى اوبعة اسهم سهم لصاحب الثلث وثلاثة اسهم لصاحب الجيم وهذه مسئلة الرد والحكم كذاك هندهماني الأسازة انه يقسم المالىارباعاهدهما وطريقه انتقول الاجازة فىقدرالتلثساقطةالعبرةفيقسمالتلثاولاينهمابأن تجعلالسنلةم بالانه والواحدعليمالايسنفع فبضرب مخرج النصف فيالتلاثة اصل المسئلة بالغستة فثلنها ينهماويق اربعداسهم فصاحب الجيم يدعها وصاحب الثلث بدعى سماواحدا ليتم لهثلث جيع المال فيسالمهوصي لهبالكل ثلاثة اسمو يستوى منازعهما في السهرالباق فينصف ولايسنقع الواحدهل مخرج النصف فضربنا محرج الصف في ستة فحصل اثناه شراموصي له بالكما إربعة ونصف فضعفنا وفخار تسعة وهي ثلاثة ارباع المال وكان الموصى له بالثلث سهر ونصف فضعفناه فصار ثلاثة وهي ربع جيم المال انهي الحكم عندهما واماعند ابى حنيفة فني اجزة الوصية بالكل والثلث يقسم المال اسداسا يغرض المالسة تولانزاع لصاحب الثلث في اربعة وأستوت منازعتهم في سهمين فينصفال فصار لصاحب الكل ﴿ ﴿ ٢٣٠ ﴿ وَلِصَاحِبَ النَّلَتُ سَهُمَ كُذَا ۚ فِي شُرَحِ الْجَمِعُ قَلْتَ فاستوى اصاحب الثلث نصيبه في حالتي الد فصارت أربعه فبضم أنتلت بهذه أنسهام (ونوله تلتمولا خريتصفه وتمجيز وأفانتلت والاحازة اه ونقل مثل هذا الشيم ا منهما نصفال عنده وعندهما على خسة اسبرسهمان اصاحب الثلث الانه يحمل كل سدس أمام القرضيين عبد الله الشنشوري سهما (و ثلاثة اسمر لصاحب النصف) لائه الحاصل بالضرب (ولوله بالسدس والآخر الشانعي رجه الله نعالى في شرحه للترب بالثلث بالثلث بنهما اللائاعندهم) بلا خلاف ثمهذا خلاف مبنى على خلاف مقرر بينهم من الحفيد عم قال من مصنف الرئيس قال ذكره بقوله (ولا بضرب الوحنيفة للموصى إدعاز ادعلي الثلث) قال في العنابة اي لا مجعاً اصماننا وغيرهم وحذا دليل على فساد من ضرب من ماله مهمااى جعل ومفعول لايضرب محذوف اى لايضرب شبأوقال هذا القول لانه لابجوز ان يستوى صدرالشربعة الرادبالضرب الضرب المصطلح بين الحساب فاذااوصى بالثلث والكل نصيبه وصيله في حالتي الإجازة والر فعنداى جنيفة سهام الوصية اثنان فكل واحد نصف يضرب النصف في ثلث المال فالنصف اه (قو لدولوله شائدولاً خر نصفه و فى الثلث بكون نصف الثلث وهو السدس فلكل سدس المال وهندهمام ما الوصيد اربعة بحيزوا قائنك بينهما نصفان عنده ٪ والواحدمن الاربعة ربع فيضرب الربع في ثلث يكون ربع الثلث ثم لصاحب الكل ثلاثة وتصيح المشلة من سنذ لاجتماع النصف من الاربعة وهي ثلاثة ارباع الثلث فيضرب ثلاثة الارباع في التلث بعني ثلاثة ارباع الثلث والثلث وتباينهما فيؤخذ ثلثهاا تنان لكل ولصاحب الثلث واحدةمن الاربعة فيضرب الواحدة في التلث وهوالربع بعني ربع واحدواحد (قولدو مندهما على خد

الثلث والنضف سنة وبجموعهما منه والأخر بخسمانة والكل وصية لكونه في حال المرض فال لم يكن له غير هماو لم بحز الوثة خسة وثلث المال واحد لاينقم هلى الجُسة فنضرب ( درر ٥٥ نى ) ثلاثة في سهام الوصية تبلغ خِسة عشر المُلهَا خِسة ثلاثة منها لصاحب النصف وانان مهالصاحب الناث والمشرة للورثة (قولدلائه عمل كل مدس سم) بمني كل مدس من اصل المسئلة سما من نصحبها بان ه نه لا اجتمالنصفوالثلثوخص صاحب الثلث من الحاصل اثنان وهمامدسان منسبة كلواحدمنهماالي محل مخرج النّصد والثلث اعطى سهمين من الخسد التي هي ثلث جيم المال كايناه (قو لدانه الحاصل الضرب) اي ضربسهام الوصد وهي خسد م محصل صرب مخرج الثلث والنصف ف مخرج الثلث كإيناه ففي عبارته تفين لان الماصل بالضرب هو معنى جعل كل مدس سهما كإينا (قولة قال في العناية اى لا يجعل من ضرب من ماله سهمااى جعل) في التركيب تأمل هذاو قال بعضهم تفسير ضرب في هذا لحل بشارا أولى من تفسيره بحال خذامن المضاربة التي هي المشاركة في الرع لانه لا يستقيم التفسير بجعل في عام الكلام من عبارات المشايخ ومغالر ضرب فىالجزوراذا أشرك فهاوفلان يضرب فهبالتلثاى بأخذمنه شأنحكم مالهمن التلث اهوعدل عن هذه العبارة فى البرهاز

اميم وتصيم من خسة مسر) لان مخرج

التلث (الافي المحاباة )صورتهاعبدان لرجل فية احدهماالف ومائة و فيمة الآخر سمائة

واوصى بأنباع احدهما لفلان عائدو الآخر لفلان عائدتان المحاباة حصلت لاحدهما بالفر

حازت المحاياة مقدر الثلث فيكون منهما اثلاثا يضرب الموصى له بالالف محسب وصينه وهي الف والموصيله الآخر محسب وصيته وهي خسمائة نلوكان هذا كسائر الوصااعل قول ابي حنيفة وجب الايضرب الوص له الف ا كثر من خسمانة (والسعاية)صورتها البوصي بعتق عبدين قبية احدهماالف وقبية الآخر الفال ولاحال له غيرهماان اجاز هاالورثة متقاجيعاوان انجيز واعتقامن النلث وثلث مالدالف الالف بإنهماعلى قدروصيهما ثلثاالالف للذى فيته الفان ويسع فى الباق والثلث للذى فينه الف ويسعى في البافي (والدرا مرالرسة) اى المطلقة من كونيا ثلثا او نصفا او بحوهما صورتها ان يوصى لرجل بالفين و لآخر بالف و ثلث ماله الف ولم محز الورثة فانه بكون بينهما اثلاثا كل واحد منهما يضرب بجميع وصيته لان الوصية في يخرجها صحصة لجوازان بكورله مال آخر بخرج هذاالقدر من الثلث ووجه فرق الامام بين هذه الصور الثلاث ومبن غيرها ال الوصية اذا كانت مقدرة عازاد على التلاصريحا كالصف والثلان ونحوهما والشرع أبطل الوصد في الزاد يكون ذكر ولنوافلا بعتر في حق الضرب تخلاف مااذا لم تكن مقدرة حيث لايكون في العبارة مايكون مبطلا الوصية كااذا اوصى محمسين درهماو اتفق ان ماله مائددر هم فان الوصيد غير بالحلة بالكاية لا مكان ان يظهر له مال فوق المائة واذا لم تكن بالحاة الكلية تكون معتبرة في حق الضرب(ولو) او صي (خصيب ابد بطل) لان الوصية عاهو حق الابن لا تصدم لغير م (ولو) او صي ( عنله )اي عنل نصيب الان (لا) اي لا تبطل اذلامانع منه (و) لو او صي (بسهر او جزء) اي لو قال او صبت بسهم من مالی او جزءمنه (له بین وارثه) ای بقال الو ارث اعطماشتت لا نه مجهول و الجهالة لا بمنع محدالو صية فالبيان الى الوارث هذاما اختار والمشابخ ناوعلى العرف ان السمر كالجزواما اصل الرواية فتخلافه وهو المذكور في الوقاية (و) لو او صي (بسدس ماله تم شلته و أجيز له المداي بكون المدس داخلافي التلثقال صدر الشريعة فان قلت قوله للشمالي لهان كاناخبارا فكاذبوانكان انشاء بحبان يكون ادالنصف مندا جازة الورثة والكان فىالسدس اخبارااوفىالنلث انشاء فهذا ممتنع ابضااور دهذاالسؤال ولمبحب عنداقول وبالله النوفيق نختار انهانشاءوانما بجب له النصف مندا مازة لوكان النصف مدلول الفظوايس كذاك فال المدس والثلث في كلامه شائم وضم الشائم الى الشائع لا فيد ازدياداق المقدار بل يمين الاكثر مقدماكان اومؤخرا ولهذا قال الجيور في تعليله لائن التلث متضيئ السدس فان التضيئ لا تصور الافي الشائع وضم السدس الشائع الى الثلث الشــاتع لايفيد زيادة في العدد فلا يتناول اكثر من الثلث وفائدة اجازة انما تغاير فيما يكون متناول الفظ والالكان برامستأ نفا لااحازة ومقرب من هذا قول اهل المقول ان ضم الكلي الى الكالكاني لانفيد الجزية (وفي سدس مالي مكر ما له مدسه) يعني اذا قال سدس مالي لهم قال في ذلك الجلس او يحلس آخر سدس مالى!د كان له حدس واحد لان المعرفة أعيدت معرفة ( وشلت دراهمه أوغمه

(قولدنهذا متنع ايضا)اي كانهاستع ان مكون له النصف منداحازة الورثة مكذبك هنا (قولدوضم الشائع الى الشائع لاغيد ازديادا فيالقدار ) لقائل ان لأبسل ذلك اذ الزيادة فيأذ كرظاهرة لانه و إن كان التلت متضمنا السدس فلا بمنع ضمه البه نتحصل الزيادة ولايمنع النع قول العنايةجواباعااوردمزانه اذآ احازت الورثة كان الواجب ان يكون له نصف المال والالم بق لغوله واجازةالورثة فائدة فالجوابان ممناهحفه الثلث وان اجازت الورثة لان السدس دخل في اتلت من حبث انه يحتمل انهار ادبالثانبة زيادة السدس هل الاولى حتى بتماله الثلث ويحتمل اله اراد بهاابجاب ثلث على السدس فبعمل السدس داخلا في الثلث لانه متبقن وخلالكلامه على ما علكه وهو الايصاء بالثلثاء ووجدالمنعان صاحبالحق وهوالوارث رضى عا محتمله كلام الوصي فأنجدان بقال باجتماع الثلث مع السدس وامنناع ماكان غير منيقن لحق الوارث فبعدان رضى كيف شكلف المنعاء ثم رأبت لقاضي زاده رجه الله تَمَالَى بِحِنَا فِي جَوَابِ صَاحِبِ الْعَنَابِةِ ونصد اقول في فوله وجلالكلامده ماملكه وهوالابصاء بالثلث محيثلان ماعلكه انما هو الأبصاء التكث اذالم تجز الورثة وامااذا احازت كاهوا لغروش ههنا فيلك الابصاء عازاد على الثلث ايضا وتملكه إلمحازله من قبل الموصى هندنا كامر في اوائل هذا الكتاب فلانتم هذهالماة فندبر

دونالرقيق لانالاختلاف فيهابت وهاك تلناه له مايق) يعني اذا اوصي شلت دراهمه او ثلث غنه فهالك ثلنا كل منهماويق لاعناج الى ذكر . (قولدوبكر البن) ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله فللمو صي له جيع ما بقي و قال زفر له ثلث ما بقي لا ن كل لوقال وهومبت لكان اولى اللاينوهم واحدمنهمامشترك بين الورثة والموصىله والمال المشترك توى ماتوى منه على الشركة فالصفة مزكلامالموصى وليحسن فولا ورق مابق منه علماو صار كااذاكانت التركة اجناسا مختلفة ولناانه في الجنس الواحد يمكن سوا،مإمون بكراولا (قولد كان لزيد جمحق احدهم في الواحدو الإذابحري فيه الجبر على القسمة واذا امكن الجمع جماحق مطلقا) قال الزبلعي وهذا اذا كان الموصى له نجابني تقد عاللو صية على الار ثلان الموصى جعل حاجته في هذا العين مقدمة المزاج معدوما من الاصل اما اذاكان هلرحق ورثنه لقدرالموصيه فكالحقالورثة كالتبع وحقالموصيله كالاصل خرج المزاح بعدمهمة الايحاب يخرج والاصل في مال اشمَل على اصل وتبع اذا هلك شيَّ منه ان مجعل العالميُّ من التبع كما في مال محصته ولابسل للآخركل الثلث لان الا كانحيث بصرف الهالك إلى العفورولا مُمالى نصاب ليه مُومُ (و) لو أو صي (علت الوصية صعت لنماو ثنث الشركة بينهما ر قده او با به مختلفه او دور وله) اى الموصى له (ثلث مايق) لا ف الظاهر منها النفاوت بين فبطلأن حتى احدهما بعددُ لك لا برجب الرادهافلكو فأجناها مخلفة فتزعكن جع حق احدهم في الواحد (ز) لوارسي (بالف زيادة حنى الآخرود كرشاله ﴿ فَوْ لَهُ وله) اى الموصى (نقدود من على الغير من جنس الالف (هو) اى الالف الموصى به (نقد كذالواوصىله ولنكاذ في هذا البيت ان خرج) اى الالف (من ثلثه) اى ثلث النقد لامكان الفاء كل ذى حقى حقه بلا نخس ولااحدفيه) هذا مخلاف مااذا اوصى فيصارالبه(والافتلثالثقدوثلثالمأخوذمن الدين) بعني كاخرجتي من الدين تلته له ما لثلث ولعمر و ان كان في البيت و لم بكر فيه فانه لا يستمق الانصف الثلث (قول حتى بستو في الالف لان الموصى له شريك الوارث و في تخصيصه بالهين بخس في حق الورثة اواوصي إدوليقبه) لعله فيما اذالم تولد لان الهين اولى من الدين (و) لو او صي ( ثالثه لزيد و بكر الميت كال لزيد مطاقا) اي سواء علا العقب لاقل مزربة تأشهر بشيراليه فو موت بكر اولالان الميت ليس باهل الوصية فلا زاحم الحي الذي هو من اهلها كباذا فبكون معدوما في الحال اما اذاو لد لا قل اوصى زبد وجدار ومن الى بوسف الهاذالم يعاللوصى موته فله نصف الثلث لان منها فلامانع من المشاكة ( قولدوان قال الوصبة صحيمة عنده لبكرفا برض للحىالا بنصفالثلث بخلاف مااذاعلم موتهلان ثلث ماينجماالخ) كذا لوكان حيا مُ الوصية لكرانوفكان راضيابكل الثلثان د (كذالو)اوصي (له)اي د (ولن كان مات قبل الموصى ويعو دنصيه الى ملا في هذا لبيت و لااحدقيه) كان الثلث لزيدلان العدوم لا يستحق مالا (او) او صي (له) اي الموصى وال مات بعدالموصى كال نصد ن د(وله، به) كان اللث زيدلان العقب من يعقبه بعد مو ته فيكو ن معدو ما في الحال (اوله) لور تندكاني الحانبة (قولدولواومي اى لا بداولولد بكرفات ولده قبل موت الموصى اوله ولفقر عولده اولم افتقر من ولده شلث غنه ولاغتمله)بعنى ولم يستفدغ وقت شرطه عندموت الموصى) فالثلث كله لزيدق هذه الصور لان المعدوم او الميت بعدهذاو قتالموت ولابد من هذاالعقا لابسمق شبأ فلا شبت الزاحة لز مفصار كااذا اوصى لز مدو بدار (وان قال) المثمالي لدفع التناقض بماسيأتي قال في الكافر يلنهما) اى بعن زدوبكر (وبكرميت فنصفه) اى نصف الثلث (ادد) لان مقضى هذا وغير ولواوصي شلث غنه فهلك النهرقب الفظ أن يكون لكل منهما نصف التلث (اوصى لزيد مثلاً شلته وهو) اى الموصى (فقيراله) موته او لمبكن له غم في الاصل و لا ملك اى الركومي (المدمالة) اى الموصى (عندموته) لان الوصية عقدا سخالاف مضاف الى بعده بطلت والالم يكن له غنم فاستفاده مابعدالموت وينبت حكمه بعده فيشترط وجو دالملت عندالمو تلاقبله وكذا إذاكا أله مال مات فالصحيح ان الوصية تصيح و كذااه أيلك ثما كنسب (ولو) او صبي (شلث غنه ولاغنمراه او هلك قبل مو ته بطل) اي الايصاملاذ كر كانت استرنوعه اه (قولد كذابشاهم

اله إيجاب بدالون بغير قيامه حينة فال هذا أن صيد تعلقت إلعين في بالنبو انه مندالوز المنظمة الله ما والمنطقة الم والنام يكن له غير فاستفادهم مان و فصيح الناوسية تصيح (كذاب انتمن غيرو لا غير أن النافس المنطقة المنطقة

**(قولد و**هند مجدمة مرائلت) قال.الزيلمي فيجواه حتىلوكان فيانحن فيه منكر، فلناكما قال:مهدة الوصية نكون لامهات الاولاد اللاقي يستغن بموئه اوللاتي منفن قرحياته الذلميكن له امهات اولاد غيرهن فال كالله امهات اولاد عنفن فيحياته وامهات اولادبعنقن بموته كانت الوصية اللاق بعنقن بموته ولآطال الوصية لمملوكه بالمال لايجوزلان السدلا علك شبأ وانما بجوز الوصية بالمتقاو رقبته لكونه متنافو جب الالتجوز لامهاب أولاده اللاتي ﴿ ٤٣٦ ﴾ بمنتفى عوته لاناجوز ناه استمسانا لاضافتها الوصية بالملة لانه الاضافه إلى الفتم على إن من اده عين الشاة حيث جعله جز أمن الفتم (و) الىمابعد عنفهن لاحال حلول العنق يه و دلالة حال الوصى (قول نصف في قوله او صيت (بشاة من مالي له فيتها من ماله) لانه لاقال من مالي دل على ال غرضه مينهم عندهمالي بعني بين ز دوالماكين الوصية بمالية الشاة (و) لواوصي (شلث ماله لامهات اولاد. هن ثلات والنقراء وبحوز صرف ماالمساكين لواحدمنهم والمساكين لهن) اى لامهات الاولاد (تلاثة الجاس) من الثلث (والهما) اى للنقراء وهندمجدهم النلث انلانا يعنى ثلثه والساكين (الباقيان) من تلاقة الانجاس بالناصفة هذا مندهماو عندمجد مقسم الله على لزدوثلناه للساكين ولابجوز صرف سيعة اسير تلاثة منالامهات الاولادلات الذكور في الفقراء والماكين لفظ الجموافله ماللساكين لاقل من انبن عند والخلاف فىاليراث اثان والوصيداخت المراث ولهماان الجع الحلى باللام برادمه الجنس وتبطل فعااذا لماشرالي مساكن اذالو اشارالي الجمية كقوله تعالى لامحل شاانساه فيراديه الواحد فيقسم على خسة ولهن ثلاثة مها جاعة وقال ثلث مالى لهذه الماكين (ولو) اوصى (شائه ) از د والفقراء نصف ينهما) عندهماو عند محد منسم الثلث اثلاثا لابجوز صرفه الى واحد اتفاقا من (ولو) اوصى (عائة زدومائة لبكر اواوصىما) اى عائة زدو خسين لبكر ال اشرك الحفاثق كذافي شرحالجهع ولواوصني لنفراء بلخ أعطى غيرهم جازعلى قول

آخر معها) اي قال لآخر اشركتك معهما (فله) اي لذلك الآخر (نلث كل مائة في الاول) ابي يوسف وعليه الفتوى والافضل لان نصيب ز مدو بكر منساويان فيدوقدا شرك آخر معها فيكون شريكا أيم منها فله مالكا الدفع البهم وقال مجد لابحوز كماق منهاو هو الشالمانة (ونصف مالكل منهما في الثاني) لا تعقبق الساواة بينهم غير مكن اللاصة (قه لدفله مثل مالكا منهماوهو لتفاوت المالين ولابدمن العمل عفهوم لفظ الاشتراك فسملناه على مساواته ليكل واحدمنهما ثلث المائة) صواء ثلثاالمائة بتنية الثلث كاهو وجدالقياس علا الفظ مقدر الامكان (وفي له على دن نصد قره صدق على الثلث) اوثلث المانين بتنبةالمائة (قولدلانه امرهه مخلاف مكم الشرع وهو تصدية بعنى اذاة الريض محاطبالور تدلقلان على دين فسدقوه فياقال صدق فلان الى الثلث والقياسان لايصدق لاندام هم علاف حكم الشرع وهونسديق المدعى بلاجدولان المدعى)اي زوم تصديق المدعى بلاجية (قولد عن لاى ائلت لهما اى للقرله قوله لفلان على د ثاقرار بالجهول وهوانكان سمحالكن لاعكم به الاباليان وقد والموصىله ) لعل صوابه عرّلاي فاتوجدا لاستحال انهساطه على ماله عااوصي وهو علت هذا الاسليط عقدار الثاث اللثله اوهمومي اولها أي الوصية بان وصيداه الداه فيصح تسليطه ايضابالاقر اراه دين مجاول والمرء قدعناج الى ذات وهذالانه اذاعزل المقرله والموصىله بأنبر فاصل الحق ولأيعر ف قدر وفيسع ف فكاكر فتدبهذا الطربق فعمل وصبة صارالفرله شريكا فكيف بقال لكل ق حق التنفيذوان كاندنافي حق المستمق و جعل التقد رفها الى الموصى إد فلهذا بصدق صدفوه فباشتم وابضالا يطامقه التعليل فى اللت لا الزيادة (فال اوصى باللت معه )اى مع القراء الاول بلار جوع عد (عزل)اى للعزل خصوصا قوله وهذامجهول فلا اللت لهما) اى القراه والموصى له (والباق) وهواللثان (الورثة) لان ميراثهم معلوم واحالماوم فيقدم عزل الملوم فهذا توحب ان مال كاذكرنا وهوعبارة وكذاالوصيامطومة وهذا مجهول فلا زاج المعلوم فيقدم عن المعلوم (فيقال) اي جمع ماالملمنا عليه من كنبنااه (قوله بعدما عزل يقال (لكل) من امحاب الوصابا والورثة (صدقوه فباشتم ومابق من فبقال لكل صدفو مفعاشتنم استشكل الزبلعي عامحصله انه تقدم أن الورثة يصدقونه إلى التلث عندعدم الوصية وهنااذا استغرقت الوصية التلث وقبل بعدافر از و (التلث)

هور ته صدفوه فياشتر بلزمنه ابجاب التصديق بأز دمن التلث على الورثة فيشئ عائح مهم وهو الثان أبجب الابلزمهم تصديفه اه وقال قاضي زاده اقول هذا الاشكال اقط جدااذلا يلز مالورثة في هذه الصورة ال بصدقوه الى اللث كالابلز مهم البصدقوه

بطربق التملت النام بل بداريق العزل والافراز فكان باقياعلي حكم جواز تصرف الورثة فيه بنصديقهم المدعى فياشاؤ اولايصر بذلك عدم ها دنك الله في الديهرو الأرسل ﴿ ٤٣٧ ﴾ عدم ها و ذلك الله الحنسوس في الدمر من كل الوجو وحتى من جهة جواز تصرفهم فيمنصديق المدعى الثلث فلامحاب الوصايا) لايشاركهم فيدصاحب الدين وفي العزل فالدَّاخري وهي ابضافكن جواز النصرف لهرفي مطلق الااحداافرسين قديكو فاعرف عقدارهذا الحق وابصر 4 والا خرالدو الجورعا النلث الثائم في جيم المال وعن هذا قالوا يختلفون في الفضل اذا ادعاء الخصير فاذاعر إنا فلناعلنا ان في التركة ديناشاتُها في كُل ان هذا تصرف بشبه الاقرار والوصية الرَّكَةُ فَامِرُ اصَابِ الوصابا والورثة بداته (واذابنوا)شيأ (يؤخَّذ اصحاب الثلث فاعتبار شيةالوصة لايصدق فالزاد عُلْثُمَا أَمْرُوا لِهِ وَالْبَاقِي لِهُمُ وَبُوْخُذَا لُورِ ثُمُّ ثَاثِي مَا أَقَرُوا لِهِ ﴾ لِنَفْذَا قر أركل فريق على الثلث و باعتبار شهد الافرار بجعل ف قدر -قد (و يخلف كل) أى كل فريق منم (طي الم في دعوى الزيادة) اى ان ادعى المنافى الانلات ولامخص باللث الذي المفرلة زبادة على ذلك لا نه محلف على ماجوي بين غير و (و في الف لو ارث و اجني له لاصماب الوصاباعلا بالشبهين وأمل نرشد نصفه وخاب ثوارث) يعنياذا اوصى لوارثه ولاجنى فللاجني نصف الوصية اه قلت ليس فيه توجيه لماادعا. من وتطلوص فالوارثلانه اوصى عاعلك الايصامه وعالا علت فصحم في الاول لاالثاني (وفي الحيوالب الكل السي) لان البت بس إمل الرحية فالإيصار من اجافيكون الك مقوطاشكال الزيلع وتكن الجواب للعي والوارث من اهلهاو ليذا تصرح بأجاز مالوارث لكند حرم تعارض (و بثلاثة الواب بانه لادانع لماقروانه ولاميظل لمما منفاو نذبكل لرجل ان ضاع ثوب و لم يدر أى هو و الور ثة تقول لكل توى حقك بطلت) او صي به فلزم انفاض الثاين مذاو لزم لعنيادا اذاكان لهالواب جيدوردي ووسطناوصي بحل واحدار جلوضاع لوب ولا التصديق معدو الفرق بينه وبين ماتقدم يدرى ايهاهو والورثبة تقول لكل واحدمنهم الثوب الذي هوحقك قدضاع نكآن المستحق أنه لالم بمكن هناك أجتماع الوصيدمع بحيهو لاوجهالنه تمنع محمة القضاء وتحصيل القصود فبطلت الوصية كالواوصي لاحد لاقرار بالدن اختصو ابالثلثين ولمبلزمهم هذ نار جلن الاان يما الورتذالتوبين الاقين (وانسلوا الاقين) زال الماتموهم التصديق عاخقصهما وفد أجتماهن الجُمُودوم من الوصية (اخذذوالجيد ثاني الجيدوذوالردي ثلثي الردي وذوالوسط فلزمضرورة تصديقهم والانتقاص ثاني كل) من الجيدوال دئ لان التو بين المايق مان بين التلاثة على هذا الوجه و هو ان فإمختصوا ثاثي جيع المال لتقدم الدين بأخذكل واحدمنهم ثاثى الثوب وانماتمين حق صاحبالجيد فىالجيدادلاحقاله ولوكان من وجد عليهما ( قوله في الكي فى الدى يغين وعنمل ال يكون حقه في الجدوان يكون هو الجدالاصل وعنمل والمتالكل لمحى ) مسد رافواعادته الايكون عه فىالْصَائع بالايكون هوالاجود فكان تقيذوصيته فى محل يحتملان لذكراانزر شرحاليس بسوغاللتكراو يكون حقداولي واناتعين صاحب الردئ اذلاحق له في الحديثين وعتمل ال بكون (قوله ومناه علائد اثواب) لا محل الفظة حفه في الردئ بان يكون هو الردئ الاصلى وعتمل ان يكون حقه في الضائم بان مثله (قولدنكان تنذوصيدفى محل بكونالاردأفكان تنفيذو صيته في محل بكون حقداولي واتمانمين حق الآخر فيثلث يكو ن حفداولي) مبارة الكافي من محل كل من التوبين لان صاحب الجيدا اخذ ثلثي الجيدو صاحب الردي ثاثي الردي لم يق نختمل اذبكون حقه (قوله كذا**ق** الانلث كلواحدمنهما فقدنمين-قدفىذلكضرورة كذافىالكافى (وببيت ممين من دار مشتركة تقسم فان اصاب) اى البيت المين (الموصى فهوالموصى لهوالا) اى الكافي)علت عبارته وتمامها ولانه محتمل وان المبصبه (فله قدره) يسنى اذا كانت دار بين دجلين قاو صى احد همالر جل به بنت ان يكون حقه في الجيد بان كان الضائع منهابعبنه فانهاتهم وانوقع البيت فينصيب الموصى فهوالمموصى له عندهماوعند مجد اجودنكون هذا وسطا وبحمل ال نصفه للموصىله وانوقع في نصيب الآخر فللموصىله مثل ذرع البيت فيااصاب بكون في الردى بان يكون الضائع اردأ الموصى عندهما وعند تجد مثل ذرع صفالبيت (كمافىالاقرار) يعني ادًا كان فكون هذاو سطافكان هذات فذوصته

فى محل بحندل ان يكون حقه كذا فر ره صاحب الهداية فى شرحه لمبامع الصغير ١٥ (قولدو به بيت معين) دكر فى الكان و التيهن كبنية فعند (قوله كافي الاقرار) قال فى الكافى والاصح آنه عليه الانتاق والقرى لمصدان الاقرار على التير صبيح حيل تو تملكه بعد «

امر بالسلم الىالمفرله اماالوصية بملت الغبر فلاتصححتي لوملكه نممات لاتصيموصينه ولاتنفذ

في اكثر من اللت والماللازم لمرولا صحاب الوصاياتي هذه الصورة ال بصدقوه فياشاؤ إنال اصحاب الوصاياللسنغر فقائلت لا بأخذونه

مكان الوصيداة وارقاطكم كذاك قبل بالاجام وقبل فيه خلاف محد (وبالف معين

(قولددنم ثلث نصببه) هواستمسان والقباسان بعطيه نصف مافي دءوهو فول زفر ( قو له مخلاف مااذا افراحدهم دى انسره) يىنى فىدفع اليه كل ما فى ده أذا كان الدين مستغر قاله (قو له وانه نخرحام والثلث تنفذو صبتداو لامن الام تمم. الواد) قال في الكافي وعندهما تغذمتهما علىالسواء وكذافي الهداية وجمل فيالجوهرة الخلاف على مكس هذاففال وانالم مخرحام زاللت ضرب بالناشواخذمانخصه منهماجيعاعند ابى حنيفة وقال الولوسف ومحمد بأخذ اذلكم الام فأن فضلشي اخذهمن الولد ثم قال و هذا منا في ماذ كر في الهداية وه. مثل مافي القدوري اله والله اعلم -حي إبالنق في المرض كية~-(قولد نخلاف الاخباري) بهني كالاقرار بالدىن وماليس بنبرع يعنى كالنكاح عدرالتل فالدليس كذلك بعني لايكون معترا محال صدوره من الريض بل بكون من جبع المال (قولد واعناقه الخ) الانسب ذكره بالفاء تفريعا على ماجعله أصلا(قوله لانها فيحكم الوصبة) شبت بالوصية ولمرتكن وصية لان إلو صية ابحاب بعد الموت وهذه التصرفات منجزة في الحال لكن لما كانت في المرض صارت كحكمهالنماق-ق الورثة (قوله قان عابى ثم اعتق الح) تفريع على مقدر كالمنه فيل المحابات والهبة الخاذ المبضق الثلث اخرج الجبع منه امالوضاق

فحابى فاهنق فهىاحق

من مال زيدله الاجازة بعدموت الموصى والمنع بعدها) بعني اذا اوصي من مال رجل لآخربمينه فاجاز صاحب المال بعدموت الموصى فإن دفعه البه جازوله ان بمنع لانه تبرع بمال الغير فيتوقف على اجازته فان اجاز كان تبرعامته ابضا فادان يمناع من النسليم لانه لم يتربعد فاشبه الهية قبل التسليم مخلاف مااذا اوصى بالزيادة على النك واحازت الورثة لاز الوصية في مخرجها صححة اصادفنها ملك نفسه والامتناع لحق الورثة فاذا اجازوها سقط حقهم فتنفذ من جهة الوصى (اقر احدالا من بعد القسمة توصية ابعد فعر ثلث نصيبه) لاته اقراه شلثشاتم في التركة وهي في الميم افيكون مقر اشات مافيد ومخلاف مااذاافر احدهما دن لتيره لان الدن مقدم على الميراث فيكون مقر انقدمه فبقدم طبه اماالوصي له بالثلث فشرنك الوارث فلايسإله شي الا أن يسإ الورثة مثلاه (ولدت الموصى بها لز دبعدموت الموصى وقبل القميمة وقبول الموصىله فهماله ان خرجامن اللث والا اخذا للكُ منهام منه) يعني إذا اوصي لرجل بامة فولدت بعدموت الموصى ولدائبل القسمة وكلاهما يخرجان من ثلث ماله فهما الموصى له لان الامدخلت في الوصية اصالة والولدتبعالاتصاله بالام فاذاولدت ولدافبل الفحمة والتركة فبلهامبفاة علىحكم ملك الميت بدليلانه ننذوصاياه منهوتفضي دنونه دخل في الوصية كا نه اوجب فهما الوصية فكأنالمو صياله وانالم غرسام الثلث خذو صبنداو لامن الامثم من الولدهذا اذاولدت قبل القسعة وقبل قبول الموصى له (ولو) ولدت (بعدهما) اى بعد القبول و بعد القسمة (فهوالموصى له) لان التركة بعد القسمة خرجت من حكم ملك البت فعد ثت الزيادة على خالص المث الموصى له (ولو) ولدت (بعد الفبول و قبلها) اى القسمة ذكر القدوري انه لايكون موصى به ولايت برخروجه من الثلث وكان الموصى له من جبع المال كالوولدت بعدالقسمة ومشامخنا(قالوا يصير موصى، )حتى يعتبر خروجه من الثلث كالوولدت قبل القبول (ولو) ولدت (قبل موت الموصى) لمدخل تحت الوصية بل (بق على) حكر (ماكمه) اى ملك المبت لانه لم يدخل نحت الوصية قصدا ولاسرابة وألكسب كالولد فيجبعماذ كرنا كذافىالكافي مع بالعنق في المرض كا

الاحتاق في المرض من انواع الوصية لكن ما كان اله احتماع نصوصة افرده بباب على حدة واخرجه من صريح الوصية لا قالصر مع هو الاصل (المتبر سال العقد في تصرف انشاقي فيه معنى البرع) احتراز من تصرف اخبارى فائه اذا افر بالدين في المرض تغذ من كل المالوكذا الشكاح فيه يهم التل تغذم كل المال (فاركان) ذلك التصرف ف الانشاقي (في العصد في )اى يعتبر من (كل باله و الافن ثائم) شالاف الاخبارى و ماليس فيه بمرع فائه ليس كذلك (و المتبر سال الموت في الاضافة اليه) فيكون ذائه التصرف الانشاقي (من تلته مطلقا سواء كان في العصدة او المرض يعدان كان مضافة الى الموت (ذاسات) لوجود المشاف و بالبر ، ظهر انه ليس كذلك (و اعتاقه )اى المريض (و محاياته و هينه و ضمانه من النات ) لانما

ة الك الفيمة (الى الغر بمو قالا يعنق و لا يسعى في شي ") لا ف العنق و الدين ظهر امعا يتصديق الوارث فىكلام واحد فصاركا نهما تهنا بالبينة ومن اعتق عبدا في صحته قات

في حكم الوصية لكونها في المرض (فان حابي فاحتى فهي) اي الماباة (احق) من العنق (وهما) الى الحاباة و العنق (في مكسه) الى اذا احتق شابي (سواه) صورة المحاباة ثم الاعناق مااذاباع عبداقينه مائان عائدتم اعنق عبداقيته مائة ولامال ادسواهما يصرف الثلث الى الهاباة وبسعى العبد فيكل فيمنه وصورةالعكساعتق العبدالذي فيمتدمائة ثمهاء العبد الذي فبدما أنان مائة فانه يقسم النلث وهوالمائة يشتمانصفين فالعبدالمنق بعنق نصفه يحاباة وبسعي فينصف فيمنه وصأحب الحاباة بأخذا لعبدالآخر بتائة وخسين (وعندهما عنفه أو لا فيلما) أذ لا بلحقه الفي وله أن الماماة اقوى لا نه في ضمير عقد الماو ضدّ لكن إن (قولهٔ وله از الحاباة انوی لانه في ضير وجدالة في اولاوه ولايحتمل الرقع واج الهاباة (فني عنقه بين الهاباتين نصف)من الثلث (للاولى) من المحاباتين (و نصف للاخيرين) بعني العتق و المحاباة الثانية لان العتق تقدم علمًا فيستويان (وفي مَكسه) بعني إذا اعتق تم حابي تم اعتق (لها) اي تجعاباة (نصف ولهما) اىالمنقين(أصف) بعن يقسم الثلب بين العنق الأول و المحاباة و مااصاب العنق مُسم بينه و بان العنق الثاني (تبطل)اي الوصية (بعتق عبده ان جني بعده و ته فد فعر) بعني اذا أوصى بعثق عبدءتم مأت فجني العبد جناية ودفع الهابطلت الوصية لان الدفع قدص لال حق ولي الجنابة مقدم على حق الموصى وحق الموصى له لانه ناقي الماك من جهندالا ال ملكه فيه باق وانما بزول بالدفع فاذاخر جبه عن ملكه بطلت الوصية كبااذاباهه الموصي اووارئه بعدمونه بان ظهر على الميت دين وقداوصي بعنق العبد بعالعبد بدسد(وان فدى لا) أى أن فداه أاو ر ثفاكان الفدا، في مالهم لا فهم هم الذين النر مو ، وجازت الوصية لان العبد ظهر عن الجنابة بالفداء كانه لم بحن فينفذ الوصية (اوصي لزيد شائد ماله و ترك عبدا مناقه ) اى ولا مال للبت غيره عبداةاده ي ندعنه في صمنه والوارث في مرضه ) بعني اذا او صي رجل له وار ثاريد شلثماله وترك هبدا فأفركل من الوارث وزيدانه اعتقدلكن ادعى زيداعتاقه في صمته للابكون وصبة تنفذ من الثلث وادعى الوارث اعتاقه في مرضه لبكون وصبة (صدق الوارثوحرمزيد)لان الوصى له يدعى استمقاق ثلث مابق من التركة بعد المتق لان الاعناق في السجة ليس بوصية ولهذا يقذ من جيع المال والوارث نكر. لان مدعاء العنق فيالرض وهو وصبة ابضا لكنه مقدم على الوصية شك المال وكان منكرا والفول للمنكر مع اليمِن ( الا ان يفضل من ثلثه شيُّ )على تجدَّالعبد ادلا مزاحم ( او يرهن ) أي زيد (على دعواه) أن الاعتاق في الصحة فله المال لار النابت بالبينة كالنابث عبانا وهو خصم في اقامتها لاثبات حقه (ادعى زيد دينا على ميث وادعى عبده اعناقه في معنه وصدقهما وارثه سعى العبدق قينه وتدفع)اي

عقد ) كان شغ إن لا متصر في التعليل للامام على ماذكر فيذكر ماقال ف الكافي ولهافي المحاباة اقوى مرالعة في لانها تنبث فيضمن المعاوضه فكانت تبرعا معني لاصغة والاعتاق تبرعصفه ومعنى فاذاوجدت انحاباه اولآد فعت الإضعف واذا وجد العتق اولا وثبت وهو لامحتمل الدفع كان من ضرورته المزاحه وعلى هذاالاصل قال ابوحنيفة رحه الله نعالى اذااء تق نم حابى الخ ( قولد وادعى

(قول هذا مخار صاحب الهدابة) إس المراداته قال هو المتار عندي بل ذكر الخلاف كاذكر فدل على انه مختار مو عبارته كاذكرها العربي في شرحه للهداية قال اي محمد في الجامع الصغيرو من ترك عبدافغال للوارث اهتقى الوك في الصحة و قال رجل لي طر, المك الف درهم فان العديسعي في فينه هندابي حنيفه و قالا بعنق و لا يسعى في شي لان الذين والهنق في الصحة لا يو جب السعاية وان كان على المعتق . دين تم قال بعد تعليله و على هذا الخلاف للذكور إذا مات رجل و ترك الف در هم و قال رجل لي على الرجل الف دد هم دين و قال الأخر كان لى عند الف در هم و ديمة نمنده أي ابي حنيفة رجه الله تعالى الو ديمة أقوى وعندهما سواءاى الدين و الو ديمة سواءاه تم قال الشارح الدبن وفيعامة الكنب نحوالنظومة وشروحهاوالكافىذكروا الخلاف علىعكسماذكر صاحب الهدابة وقال الكافي ولايصيم ماذكر وافهماو فالرالانزاري جعل صاحب الهمناية الوديعة اقوى عندابي حنيفة وجعل الدين والوديعة سواء عند صاحبيه والكمار فيل صاحب الهداية ذكروا الخلاف على عكس هذائم تقل عن الكافي ألحاكم ﴿ ١٤٤ ﴾ الشهيد بعدذكر صورة المسئلة قال

و عليه دين لم يسع العبدلة في شي فهذا مثله والدان الاقرار بالدين اقوى ولهذا بعبر من كل الوحنيفة الالف بإنهما نصفيان وقال الولوسف ومجدصاحبالوديعةاولي المال في جيم الاحوال وليس هو يوصية من المريض والافرار بالدق في المرض عنزله الوصية حتى امنبر من الثلث والاقوى مدنم الادني ففتنها مان مطلّ اله بق اصلا لكنه بعد ونقلءن النظومة من كناب الاقرار الوقوع لايحتمل الانتقاض فنقضناه معنى ابحاب السماية (مات وترك ابناو الف درهم فيهاب الىحنيفة خلافا من الفقيه ابى اشبدونفل ابضاعن انقدورى انهذكر وْقْقَالْ رَجْلُ لِي عَلَيْهِ الفَّدْرُهُمُ وَ)قَالَ رَجِلُ (آخُرُ الْالْفَالْمَرُوكُ وَدِيْعَةُ لَيُوصَدِّهُمَا) في النقريب هكذا وكذانقل عن المنظومة اى الابن (قبل الوديمة عند اقوى وعندهما سواه) هذا مختار صاحب الهداية (وقبل م كناب الاقرار فيباب أبي حنيفة الالف ينهما نصفان عنده وهندهما الوديعة اولى)عذا مختار صاحب الكافي خلافالصاحييه فقال

لو ترك الفا و هذا دعي

والان فدصدق هذن معا

مع دب الوسد للا تارب وغير هم

( قارمه) عد: و ما عطف عليه مبتدأ حبر ، وراه الا تني محرماه فصاعدا (و إقرباؤ ، و ذو دناوذاك فالعذا سودعي قرائه و ذوانسا به محر ماه فصاعدا من ذوى رجه الاقرب فالاقرب) بعني اذا او صي لو احد عاذ كرففي عدابي حنيفة للاقرب الاقرب من كل ذي رج عرم منه (سوى الوالدين فاستوما واعطيا من اودعااه والولد)اذلا يطلق عليممااسم القريب ومن سمى والدمقر با كان عاقلان الفريب في العرف وقال الزبلعي بمدذكر عبارتما لهداية وقال من يقر باليه فيره يواسطة الغير وتقر بالوالدوالو لد بنفسهما لابغيرهما وبدخل فيه الجد فى النهاية ذكر فحر لااسلام والكيساني والجدة وولدالولد في ظاهر الرواية لاذكر واتماا عبر الاقرية لأن الوصية اخت المراث الوديعمة اقوى عندهمما لاعتمده هي تعنبر في الميرات فكذا فعاو الجم الذكور في الميرات اثنان فكذا في الوصية والمااهير هكس ماذكر في الهداية ثم قال و ذكر في الحرمية لانالفسرد من الوصية صلة القريب فعنص بهامن بسنعق الصلة من قرانه النناو مدمايؤ مدفغر الاسلام والكيساني ثمذ كرالنظم ووجهه نمقال وصاحب ويستوى فيه المسشير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى والمسلم والكافر و وعدها دخل في الوصية كل قريب يسب اله من قبل الاب والام ألى أفصى الكانى ضعف ايضاماذ كرء فى الهساية

وجعل الاصم خلافه اه ( قوله عدا تخار صاحب الكافى) بعنى النسقى وعبار نەوس ساس و رك استوهيداتعان رجل لى حلى ايك الف دىن و قال العبدا تفقى ايوك ( اب ) في بعيده فغال الان صدفتاسهم المبدني نمينه وبدفع النتيم المانغرم وهذا سندابي حنيفة رجهه القاتمالي وقالابعثق ولابسعي في شئ ثم ال بعد نعليله وعلى هذا الحلاف اذامات الرجل وترك النا والف درهم فغال رجل لى على الميت الف درهم وقال رجل هذا الالف الذي ركه الوك كان وديعة لي عندالك و قال الامن صدقتما ضندها لانف ينهما تصفال لانه لم تظهر الوديعة الاوالدين ظاهر معهما فبماصان كالوافر بالدن م الوديمة و فالاالوديمة احق لانها بنت في عين المال والذين يثبت في الذمة اولام ينتفل الى العين فكانت اسبق فكان صاحبهااحق كالوكان المورث حيا وقال صدقتما بمدماقات فلنا الاقرار من الوارث بالدين يتناول التركة لاالذمة فقدو قعا يخلاف الورث وذكر في الهدامة فعنده الوديعة اقوى وعندهما سواء والاصح ماذكر نااو لاويه أساق شرح الجامع الصغيروشرح المناومةاء والقامل 🗨 بالسالوصة للانارب 🎥 (قولديسي اذا اوصى لواحد، اذكر الخ) عبر مطابق التمنّ (قولد-وى الوالدين والولد) منفي مليه وفي عبارة الصنف ابهام الحلاف (قوليه وبدخل فيه الجدوا لجدّة وولدالولد في ظاهرالرواية) كذافىالكانى والنببين ورأيت معزوا الى البدائع الهم لايدخلونوهو<sup>الصميم</sup>اء

الافرب فالافرب فانه لايعتبر الجمع اتفاقالان الاقرب أسمرفر دخرج تفسير اللاول وبدخل فيه الحرم وغيره ولكن مفدم الافرب بصريح شرطه كان شرح الجمع من المفائق ( فقوله لا ذقر ابتهما مستويات) لعله كامّال الزبلعي لا نفر ابتهما مستويات والاولى ما قال في الكافي لاستواء أرائهما أه فكان الأولى للمصنف أن يقول لان قرابتهما مستوية ( فقول وجيرانه ملاصفوه ) ويستوى الساكن واللاك والذكر والانى والمسار والذي والصغير والكبير ولأبدخل فمالعبيد والاماء والمدير ون وأمهات الاو لادلانهم لاجوالهم لانهم اناع في السكني والمكاتب ذخل كذاذكر فيالز يادات والحيط من غيرذكر خلاف وفي الهداية مدخل فيه العبدال اكن عنده لاطلاقه ولا مدخل عندهمالان الوصيةله وصية او لاه وهوغيرساكن كذافي الكافي وفي النبيين وتدخل الأرملة لان سكناها يضاف المهاو لاندخل التي لهما بعل لان اسكاها غير مضاف البراواتاهي تبعظ تكن جار احقيقة اه (قوله واصهاره كل ذي رجي محرم من امرأته) قال في الكافى وهذا النفسير اختبار محمدر جه الله تعالى وابي عبيدا ه ﴿ ٤٤١ ﴾ وكذا قال الزيليم ثم قال و في الصماح الاصهار إهل مبت المر أه و لم يفيد والمحرماه و قال أالمني في شرحه الهدابة قال الانز راي قول اب في الاعلام ويستوى فيه الاقرب والابعد والواحد والجم والكافر والسا مجداى ان الحم جداللغة واستشيده امو وأختلف فياشراط أسلام اتصى الاب وقدفرع على قوله الاقرب الاقرب يتولد اسدفى غرب الحديث وقال في مجل اللغة ( فاوله عمانوخالان،فهو )ای الموصی به (لعمیه)بعنی اذا اوصیلاقاریهوله،عمان قال الخليل لا بقال لا هل بنت المرأة الا الاصهاروكذأقال الجوهرى وقدنظم وخالان فالوصى به لعميه لانه يعتبر الاقرب فالاقربكافىالارث وعندهما يقسم بينهما ارباعاً لان اسم القريب يتناولهم ولايعتبر الاقربية (وفيءم وخالين نصف الامام محم الدن النسق في نظمد لكناب الزيادات بينين بشتملان على معنى الصهر بينه وبنهما) اى نصف الموصى به الم ونصفه الحالين لان الفظ حم فلابد من حر مندو ألمان فقال أعبار معنى الجومية وهو الاثنان في الوصية كما عرف فيضم الى العرائلة لان ليصر اصهارهن يوصى اقارب جماً فبأخذ هو النصف لانه اقرب ويأخذ ال النصف لعدم من نقدم عليممافيه وبزول ذاك بائن وحرام بخلاف مااذااه صى اذى قرائه حيث يكون جيع الوصية العالاته لفظ مفر دفحرز اختانه ازواج كل محارم جبع الوصبة لانه لاقرب ( وفي عم له نصف ) لما ذكر من اعتبارمسي الجمعية ومحارم الازواج بالارحام والحذ النصف ( وفي عم وعة استوياً ) لان قرانهما مستويان ومعني الجميم قد وقال فحرالاسلامالز دوى في شرح لزيا نحفق امما فاستحفوا ( وجيرانه ملاصقوه ) عندابي حنيفةوزفر وهوالقياس يمن دات اماالصهر فقد سطاق على اللمن الجار عند الاطلاق انما يتناول الجار الملاصق وقد قال النبي صلىالله عليه وسلم لكن الذلب ماذكره محد رجه الله تعالى الجار احق بسقيه اي نقرته والمراد هو الملازق وقي استعمان وهو قولهماهو من قال حاتم بن عدى بسكن محلة الوصى وبجمعهم محبد محلته لان الكل يسمى جيراناع فا(واصهاره واوكنت صهرالان مروان فربت ركابي كل ذى رخم محرم من امرأنه ) لانه صلى الله عليه وسلم لمازوج صفية اخرجكل ا الى المعروف والظمن الرحب ولكنني صهر لآل مجره ( درر ٥٦ تى ) وخال غى العباس والخال كالاب سمى نفسه صهرا وكال اخا أممأه العباساه وفال لزياهي وشرطهان يموثوهى منكوحته اومتعدته من طلاق رجمي لابائن سواءورثت بأن أبافهافي المرض اولم ترث وقال الحلواني الاصهار في عرفهم كل ذي رجم محرم من نسائه التي ءوت هووهن نساؤ هاو في مدةمنه و في عرفنا بوالمرأة وامها

ولا يسى غير هما صهرا اهوقال في البرها أو مى لا صهاره تكو أن الوصية لكل ذي رج بحر من امر أنه و تكو أن كل ذي رج بحرم من امرأته ابد وابدوامر أنكل ذي رج بحر مندلال الكل اصهارا هر قوله لاأن التي صلى الله طبو سؤالا و بحصيف امر صوابه في الهوابة والنائل والتبين وشرح الجميع قال الامام الميني رجعالته تعالى في مرح الهداية فوله وصلية وهم صوابه جو برية أخرجه الواداود في صنف في المناق من محد بن اصحابي من محدث بعض بمان يرافز برعة متاليت من شعبها وكانت امرأة قالت وقت جو برية بنت الحرث بن الصطلق في سهم البت بن قيس بن شياس وابن عهد فكتابت من فسها وكانت امرأة ملاحة تأخذه المبين المت التدوي القضائية من منها مثل الذي الميات الما الموصول كناجا الثامل في المبرا أنها فكر هذ

امرى مالابخني علمك واني رقعت في سبم ثابت بن قيس بن شماس واني كانبت على نفسي فعثت

( فقوله ويستوى فيه الاقرب والالعبدوالواحدوالم على الخلاف في الجم مااذا لم يقبل الأفرب فالاقرب امانو قال مع ماذكر من الالفاظ

اسألك في كنائي ففال رسول الله صلى اللهعليموسلم فعلىاك الىماهو خيرمنه قالتبارسول اللهماهو قال اؤدى هنك كناخك وانزوجك فالتدنع بارسول الله فال قدفعلت فال فتسامع الناس الرسول الله صلى الشقطية وسلم قد تزوج جويرية فأرسلوا مابأ بديهم يعنيهن الصبي فأمقوهم وقالوا اصهار رسو القدصلى القطيه وسلم قالت فارأبت امرأة اعظم يركذعلي فومها مهااهنتي فيسببها مانة بيت من بي الصطلق اهور وا الواقدي من لمربق أخرى وفيه و كان المرث ن ابي ضرار رأس بي الصطلق وسدهم و كانت ابت جويرية اسمهابرة فسما هارسو الله صلى الله عليه وسلم جويرية لانه كان بكره ان يقال خرج من بينديرة ويقال الدرسوالله صلى الله هليه وسل حمل صداقها حتى كل اسير من مى الصطلق وشال جعل رسول القصل القعليه وسلم صداقها عنى اربعين من قومها اه وللت وكدا في سنداجد والزاروان راهوية عن عائشة رضيالله هنهاةالتاصابرسول الله صلى طبه وسرنسا عي المصطلق

فأخرج الخس مندتم فسم بين الناس فأحطى الفارس مهمين والراجل سهما فوقعت جوبرية بنت الحرث في قسم ابت من فيس من شماس الانصارى وفكاتبها على نفسها على تسعأواق من ذهب الى ان قالت فدخلت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كناتها فغالت إوسوالقة الاامر أة مسلفاته دان الاله الالقد والمك رسول القه والاجو برية بنت ﴿٢٤ ﴾ الحارث سيد فومه اصابحي من الامر ما فدعلت من ملك من ذي رجم محرم معها كراما لماوكانوا المجمور اصمار الذي صلى الله عليه وسل فوقعت في سمر البدين أيس فكاتبني (واختانه زوج داترج محرم منه )كازواج البنات والاخوات والعمات والحالات (وكذا كل ذي رحم من ازواج دؤلاء)قبل هذا في عرفهم واما في عرفنا فلا يناول ازواج

على مالا طافة لي به وماأ كر هني على ذلك الاانى رجوتك صلى الله علبك فأعنى ف الحارم ويستوى فيه الحرو العبدو الاقرب والابعدلان اللفظ بشمل الكما (واهله امرأته) فكاكي ففال اوخير من ذلك ففالت ماهو لإنهاالمرادة به لندة وعريفا قال القدتعالي اذ قال لاهاله اي لامر أنه مقال نأهل أي نزوج و هندهما قال او دى هنك كنا شك و الزوجك قالت من كان في هياله و تفقته احتيار العرف قال الله تعالى فنجينا هو الدام أنه و المرادم . كان فيريار سوائلة قال قدفعلت فادى رسول النة في هياله (و آله اهل بينه) لان الآل القبيلة التي منسب اليمافيد خل فيه كل من منسب البه من صلى الله عايه وسلم ماكان علىامن قبل آبائه الى اقصى ابله ڧالاسلام الأقرب والابعد والذكر والآنى والمسلم كنانها وتزوجهافغر جالحبرالىالناس والكافر والصغير والكبير ( وابو.وجد. منهم) لان الاب اصلالبيتوكذالجد فقالوا اصمار رسوالله صلى الله عليه ( وجنده الهل بيت ابه دون امه )لان الانسان بنجنس بأبه تخلاف فرا ندحيث وسلم بسترقون فاعنقواماكان بأبديهم يكون من جانب الاب والام (واهل بنباوجنسما )بعني اذااوصت الامرأ هل من سي بني المصطلق مائد اعل بيت يتم اولجنسها ( لايتناول ولدها اذا كان من قوماسها ) كذا في الكافي(وولد فالت فلا اعلم امرأة كانت على قومها زيد يتناول الذكر والانتي ) لوجود مبدأ الاشتقاق فيهما ( وفي ورثنه الذكر اعظم ركة منها اه ، قلت لكن جرم كالانتبين ) يعني اذا اوصىلورتة فلان فهي بينم للذكر مثل حظ الانتبين لانه لا الدبني بان قوله فيالهداية صفيةوهم

وصوابه جوترية بحمالفه ماقال في وزمناهم وارملهم يتناول فقيرهم وغنيم وذكورهموا ناتهم ألى احصوا)اذاامكن الخصائص النبوية لاتن اللقن اعتق صلى الله عليه وسلم صفية وتزوجها وجعل صفها صداقها في<sup>التحي</sup>يمين وفيروايةمن حديث انءر أن حو ربة (محة في) وقع لها مثل ذلك لكن امالها ابن خزم بيعقوب بن حيدين كاسب وهو مختلف فيملا كاجزم تنسبفهاه وتنتنم هذهالفائدة وتغنفر المالها( قوله اخرج كل من دلك من دلك من دح محرم منها) قد علت عاسبق الدالسي كان قدقسم فالمحرج الصحابة اكراما لرسولالله صلى الله عليموسلم وفي الاستدلال بعطي البالصهركل ذي رحم محرم من أمرأته تأملاً قد علمت من الفصة (قوله واهله امرأته )اجب بمااورد هليه في شرح الهداية ( فوله وهندهمام كان في هاله ) ليس على الملاقه نان المملوك والوارث غير داخل (قولدوولدزيدية اول الذكر والانثي) قال في الهداية والوصية بينم الذكر والانثي فيهسوا، وقال العبني في شرحها قال الفقيه ابوالايث في كناب نكت الوصاباولو إصى لوالد فلان والبس لفلان والدصلب ذالوصية لولدو لد وإذا كان له ولدواحد من ولدالصلب فالوصية كلهاله وليس او لدالولدشي وقال شمس الائمة السرخسي في شرح الكافي اوكان له ولدواحدذ كر أوانثي فبمبع الوصيدله ذكر الكرخى في مختصره مخلاف ذلك ناذا قال اوصيت شاشمالي لولدفلان وله ولدلسليه ذكور واناث

كان آتلت له بعدان بكونوا اثنين نصاعداولم بكن لولد ولدمشيء وانكان لصلبه واحدو لدو لدكان لذي لعمليه نصف الثلث

نص على لفظ الورثة علم ان قصده النفضيلكمافي المراث (وانتام ي فلان وعمالهم

ذكرا كاثانثي وكانمابق لولدولده تحفيق التمايك في حقهم والوصية تمليك (والا) اىوان لم محصوا (فلففر ائهم) لان من بعدمتهم ومن ترب بالسوية الذكر المقصود من الوصية القربة وهي سدالخلة وردالجوهة وهذءالاسامي تشعر بتحقق فيه رالانتيسوا.وهذاكله على فياس الحاجد فجازجله على الفقراء محلاف مااذا اوصى لشبان نى فلان وهم لامحصوز ابى حنيفة و زفر و ابى يوسف ر جهر الله اولا بأمي ني فلازوهم لا محصون حبت مطل الوصية اذايس في الفظ ما بذي عن تمالي اه (قول بخلاف مااذا اوضي الحاجة ولاعكن تصمحه تمايكا في حق الكل الجهالة الفاحشة المائعة عن الصرف البهم اشبان بني فلان ) قال في الايضاح الشاب وفي الوصيد لاء قراء والمساكين بجب الصرف الى ائين منهم اعتبار المعنى الجم واقله اثنان من خدة عشر الى خس وعشر ن سنة في الوصاما كامر (ونو والان يختص لد كورهم) قال في الهذابة واواوصي لبي قلان إلى الدنفك على الشمط والكهل من مدخل فيدالاناث في قول ابي حنيفة اول قوله وهو قو لهمالان جيع الذكر يتناول الاناث ثلاثين الىخسين سنة والشيخ مازاده لي ثمرجع وقال يتناول الذكور خاصدلان حقيقة ألاسم لذكور وانتظامه الأناث تجوز خسين سنة الىآخرىمر. وجعل ابو والكلام محفيفته وقال فىالكافى ولواوصى لبنى فلان فهوعلى الذكور لاغبرعندان بوسف الشبخ والكهل سواء فجاز ادعلي يوسف وهو تول أبي حنيلة آخرا اعتبار المشتقة وقال مجد شخل فيه الاناث، هو قول الجمسن وعلى يجدا لغلز ممأ كأن له افل من أبي حنيفة اولاوقال في الوقاية وفي ني فلان الانبي منهم أقول لم يظهر لي سراختيار خس عشرة سنة والفتى من بلع خسة صاحب الوقاية القول الذي رجع عنه الامام ووافقه ابو توسف في روابة (الااذاكان عشروفوق ذاك والكهل اذابلم اربعين اسر فبيلة او فغذً) الفحذ في العشائر أفل من البطن أو لها الشعب ثم القبيلة ثم القصيلة ثم العمارا فزادهليه مايين خسين الىستين الىان تم البطن ثم الفحذ كذا في السحاح (فيتناول الاناث وموالي العتاقة والموالاة وحلفاءهم) بغلبء مدالشيب حتى بكو ن شيخاو عند ادايس الراد بهااعبانهم بلجردالا تساب كبني آدمو لهذا دخل فيهمولي المتاقة اكثراهل الموالكهل ان ثلاثين حتى والموالانو حلفاؤهم (او صي او اليه من له معتقون و معتق معتقون بطلت) لا أالمولي لفط بلغ خسين فاذا جاوز خسين بكون مشترك بين معندين احدهمامولي النعمة والآخر منع عليه فلا ينتظمتما لفظ واحدفي موضع شخااليان عوت كذافي شرح الهداية الابات تخلاف مااذا حلف لايكلم موالى فلان حبت بتناول الاعلى والاسفل لانه مقام للميني رجه الله تعالى (قو لداني او صي النني ولانا في ذبه (الاان بينه في حياته) قال في الكافي فوجب التوقف حتى بقوم البيان و ا اواليه) قال في الكافي و مدخل فيه من بوجد فبطل ضرورة ( وبدخلفية ) اى في الموالى (من اعتقه في صحنه ومرضه) يعنق في آخر جزء من اجزاء حباة لتناول الفظ اياهم (لامد يرو ووامهات او لاده) لان عنقهم بحصل بعد الموت والوصية الموصى كفوله ال لمأضربك فانت تضاف الى حالة الوت فلا مدمن تحقق الاسرقبله وعن إبي يوسف انهم مدخلون لانسبب حرقات قبل ضر 4 ولوكا فالموصى من البرب فاوصي لمواليه شلث ماله صعت الاستمفاق لازمنى حقهم فبطلق اسمالولى علبهم - مِنْ إلى الوصية بالخدمة والسكني والثمرة كالخاصة لان العرب لا أحرق و لا نسبى فلا يكوث

(صحالوصية عنده عدد وسكندا ومند مستقول المائلة بسميم عليكها في حال الحياة عنده عدد وسكندا ومند مستقول المائلة بسميم تمايكها في حال الحياة ويكون كوساهلي ملكه في حال الحياة ويكون كوساهلي ملكه في حال الحياة وفي الموقع الموقع في المائلة ومن كابد وفي الموقع الموقع الموقع الموقع في الموقع الموقع الموقع في الموقع الموقع في الموقع وفي وفي الموقع وفي الموقع وفي وفي الموقع وفي الموقع وفي الموقع وفي وفي الموقع وفي

له الى المول الاسفل فبطل الاشتراك

وباب الوصة بالخدمة والسكني والثمر ، ﴾

فصحت الوصية والله اعلم

اى الوصية لان حق الوصيلة في الثاشلار اجدالور ثة (والا)اي وال المخرج رقبتهما من اللث (بهاياً العبد) اي مخدم الورثة يو من والموصى له يو مالان حقه في اللت وحقهم في الثلثين كإفي الوصية بالعين و لا عكن قسمة العبد اجزاء لانه لا ينجز أفصر ناالي المهابأة الفاء الحقين (ويقسم الدار اثلاثا) بعني إذا اوصى بسكني الدار ولم بكن غرج من الثلث بقسمءين الدار أثلاثا للانتقاع لاءكان الفحية بالاجزاءو هواهدل للتسوية بينهما زمانا وذاناً وفي المهايأة تقديم احدهما زمانا (اومهايأة) اى اقتسموا الدارمها بأة من حيث الزمان لان الحق ايم الا ان الاول اولى (وليس الورثة بعماق الديهم من ثلثها) اي الداروعن إبي وسف أن لهرذلك لانه خالص ملكهم وجعه الظاهر أن حق الموحى له أبت في سكني جيم الداريان يظهر الميت مال آخر و كذاله حق المزاحة فجافي الديهم إذا خرب مافي يده والبيع يتضين ابطال ذلك فنعواهنه (وسطل) اى الوصية (عوثه) اى،وتالموصىلە (فى حياة، وصيه) كانقرران ابجاب الوصية يكون بعد الموث فاذا مات الوصى له لم يصح الابحاب كالابصح ابحاب البائع للشرى بعدموته (وبعدموته) لى موت الموصى له (بعو د)اى الموصى 4 [الى الورثة) لا ن الموصى او جب الحق للوصى له ليستوق المنافع ملى حكم ملكه فلوانفل الىوارث الموصى ادا يحقها النداء مرماك الموصى بلارضاه وهو غير حائز ( وابس للوصى له بالمدمة والسكني ال يؤجر المبد اوالدار ﴾ لان المنفهة ليست ِعال على اصلنا و في تمليكها بالمال احداث صفة المالية فيها تحقيفا للساواة فيحقد المعاوضة وانماشت هذه الولاية لمن تملكها تبعالك الرقبة اولمن تملكها بعقد الماوضة حتى بكون مملكالها بالصفة التي تملكها بهاامااذا مملكها مقصودة بغيرعوض تمملكها بعوض كان الكار كالملكها معنى وهولا يحوز (ولاللوصيا بالغلة استخدامه) اى العبد (اوسكاها)اىالدار (فىالاصح لانه اوصى له بالغلة وهى دراهم او دنانبرو هذا استيفاء المنفعة نفسها ولاشك أفهما متغايرات ومتفاوتان في حتى الورثة نانه لوظهر دن عكنهماداؤه من الغلة باستردادهامنه بعد استغلالها مخلاف مااذااستوفى المنافع نفسها (و) لا (ال يخرج العبد من البلدة الاان يكون هو واهله في ضرها فيخرجه المخدمة ان خرج من الثلث (لان الوصية تنفذ على مأيعرف من مقصو دالوصى فادا كان الموصىله واهله في موضع آخر فقصو دوال بحمل العبد الىاهله لنحدمهم واذا كانوا ف مصر فقصود وال عكنه من خدمة البدمن غيران يلزمه مشقة السفر فلا مكون له إن مخرجه من بلد. (والا) اي وال المخرج من الثلث (فلا) اي لا محرج المبدالمخدمة (الاباذنااورثة) لبقــاء حقهم فيه (اوصى لرجل بخدمة عبده سنة ولا خرنخدمته سننين ولم بحيزوا) اى الورثة (خدمهم) اى العبدالورثة (سنة ابام) خدم (الموصى لهمانلانة ابام و مالصاحب السنة و يو مين لصاحب السندين حتى بضي نسع سنين) لا ن هيز العبدلالقسم فيقسم بالتهايؤ زماناتو فيرالحقو قهم (او صي بهذا العبدلفلان ومخدمته لآخر وهو مخرج من الناث صحر) اى الابصاء لائه او جب لكما منها شبأ معلو مااو جبه لكل

ظاهر مندان القعمة في كل من الوصدة بغلة الدار رسكناها وابسهذاالاق الوصد بالسكني فله القسمد والمهامأة كا ذكر لافي الوصية بفلة الدار لماقال في الكافي معدذكر مسئلة الوصية مالسكين ولواوصي بغلة الدار مجوزولو لم يكن له مال غير و كان له ثلث الغلة فلو ار ادا لو ص له قسمة الداربينه وبين الورثة ليكون دو الذى يستغل ثلثهالم يكن له ذلك الافي روابة عن الى وسف كالشربك ولناان القسمة تدنى على ثبوت حق الموصى له ولاحق له في مين الدار وانما حقه في النلة اه ولهذا صرف المصنف عموم المن مقوله شرحابعني اذااوصي بسكني الدار فقصر الحكر في القسمة على مااذا اوصى بالسكني وسنذكر اث الموصى لد بالغلة لاسكنى له في الاصم فليتنبه لعذه الدفقة (قول اوصى لرجل مخدمة عبده سنة ولا خر مخدمته سنة بن الخ ) كذا في الكافي ثم تال ولو عمن فقال لفلان هذه السنة ولفلان هذه وسنة اخرى نخدم في السنة الاولى الورثة اربعث أيام وليمسا نو مين وفى الثانية الورثة نومين والموصى له نوما لأنفضاً. وصبة إلا خر اه ( قوله اوصى بهــذاالعبد لغــلان ونخسدت لآخر ) قاله العبني في شرحالهداية ونفقته اذالم يبلق الخدمة على الموصى له بالرقبة الىان يدرك الحدمة لان ما نمو العين وهو مقع الصاحب الرقية فاذا ادرك الخدمة صاركا لكبر والنففة فيالكبير على من له المدمة واناق الانفاق عليه ردمالي م لدارقية كالمستعير معالمعير والأجنى بالفداء علىم لهالخدمة ولوابي فداه صاحب الرقة او بدفعه وبطلت الوصية

4كاڧالففة (قوله والمدوم بمـالدُ كر ﴿ 150 ﴾ وان\يكنشينا) قالالعبنىوهذاكالوصية نلث ماله ولاماليله تم ا كنسب مالاهندالموت يستحق ثلثه بحنمل الوصبه بانفراده فلابحفق بذنهما مشاركة فيمااوجبه لكل منهما تماذا صحت باعتباران المعدوم مذكور لاباعتباران الوصه لصاحب الحدمة فلولم بوص فى الرقبة بشى لصارت الرقبة سرااً الورثة مع المعدوم شئ وهذا نني لفوله المعتزلة كون الخدمة للموصى له فكذا اذا اوصى بالرقبة لانسان آخر لان الوصية كالميراث واستدلألهرم ذءالمسئلة على ان المعدوم في كون اللك ثبت بعدالوت (و) اوصى (لرجل غرة بسنانه فات) اى الموصى شئ اه (قوله واوصى بصوف غنه (وفيه ثمرة تكونله) اى لمه صيله (هذه الثمرة فقط) لاما محدث بعدها (وانضم) الخ)مسائل هذا الساب على وجوه اى الموصى (الدا) بان قال نمرة بستاني له الدا (فله مها) اى مع الثمرة الاولى (ما محدث ثلاثة منهامايقع علىالموجودوالمعدوم بعدها) مطلقا (كافى غلة بستائه) بعني إذا أوصىله بنئة بستمائه فله الغلة القائمة ذكرالاند أولمذكره كالوصية وغلته فيايستقبل والمام هلاما والفرقال الثرة اسرائمو جودعر فافلا مناول المعدوم بالخدمة والسكني والغلة والثمرة ولمرتكز الالدلالة زائدة كالتنصيص على الالدلائه لاتأبد الإبتناول المعدوم والمعدوم عابدكر موجودة عسند موته رمنهسا مابقع والالمبكن شيئاواماالغلة فبيتناول الموجود وساهو بمرضية الوجود مرة بعداخرى علىالموجود دون العدومذكرالابه عرفالقال فلان يأكل مزغلة بستانه ومزغلة ارضه اودار دفاذا اطلقت لتناولهما بلا اولمذكره كالوصية بالابن في الضرع نونف ه إدلالة أخرى تخلاف الثمرة إذا الحالقت حيث لا يرادم اللا الموجود فلهذا والصوف على ظهر الغنبرو الولد في ألبطو هُنقرالصرف عنه الى دليلزالد (واوصى بصوف غنه وولدها ولبناله مانى وأت ومنهاماهم علىالوجود والمعدومان موته ضرائدا اولا) يعني إذا إوصى بصوف غنه اوباولادها اوبلبنها ثممات فله مافي ذكر الاندو الاضلى الموجو دفقطكا لوصية لطونها من الولدو ما في ضروعها من الابن و ماعلى ظهو رهامن الصوف يوم عوت ألمو صي غرة بستانه وفيه ممرة كذا فيالتبيين سواءقال ابدأ اولم نقل لائه ابجاب عندالموت فيعتبرقيام هذهالاشياء يومئذ بخلاف (قولدو بعقد الخلع مقصودا) صورته ماتقدموالفرق الءالقياس يأبى تمليك المعدوم الاان في الثمرة والغلة المعدومة جاء قالت لزوجها خالعني علىمافعي بطن الشرع ورودالعفدهابها كالمعاملة والاحارة فاقتضى ذلك جوازه فمى الوصية بطربق حاربتي اوغني صحوله مافي بطماوان الاولى لاز بإبااوسع اماالو لدالمعدوم والصوف والابن فلامجوزا يراد العقد مليهاا صلا لميكن فالبطن شي فلا شي لهوما ولايسنمق بعفد مآفكذا لابدخل نحت الوصية نخلاف الوجود منها لانه مجوز حدث بعد. المرأة لان مافىالبطن قد استمقائها بعقدالبيم تبعاو بعقد الخلع مقصودا فكذا بالوصية (اوصى مجعل داره كوناله حقيقة وقدلايكون فإنغرم مسجدا ولم مخرج من الثلث واجازوا) اى الورثة (تجعل مسجدا) لأن المانع من حتى لو قالت حل حاربتي وليس في بطعا الجواز تعلق حفهم فاذا الحازوا زال المائع (فان لم بحزوا مجعل ثلثها مسجدا) رعاية حل تردالمهر كذا قاله العبني نقلام، لجانب الوارث والوصية (و) اوصى (بظهر مركبه في سيل الله تعالى بطلت) اى الثامل (قولد اومي بني المسجد الوصية مندابي حنيفة رجه الله تعالى لان وقف المنقول غيرجائز عنده فكذا الوصية الخ) كذا في الكافي وقال في الخلاصة وهندهما بحور (ان اوسى بشئ المسجد لمبجز الا ان يقول منه عليه) لانه ليس الوصية لمسجدكذا اوالفنطرةكذا باهل لللك والوصية تمليك وذكر النفقة بمنزلة الوقف على مصالحه وعند مجمد حائزة وهو لمرمتها واصلاحهـاكذا رجهالله تعالى بحوز لانه بحمل على الامر بالصرف الى مصالحه تصميما الكلام روى من محدو عن ابي يوسف انه اطل (قال او صبت نلثي لفلان او فلان بطلت عندايي حنيفة) لجهالة الموصى له (وعندايي الاان يقول نفق على المسجداه وقال قاضفان اواوصي ثلث ماله للعجد وعين المجد اولم بعينه فهي باطلة قيقول ابي يوسف رجه الله تعالى جائزة في قول مجمد

رجهالة تعالى ولواو مى باذينق المتدهي ألسجد ببازق ويهم اه ومناه ق.الزازية وفيهالوسى شلسماله للكعبة جازلمــا كين مكةولبيت المفدس جازطل بيت المفدس وبصرف الى سراجه وتحوذك ومثلة في المنازصة والخارة والتذاعل

(قوليه غرة بسنانه فات وفيه نمرة) اعاقيديه لانه ادالميكن فياليستان نمرة والمسئلة بحالهــافهى كمسئلة الغلة في ناولهــا الثمر المدنز منهاعاش الموصى/ دكر مانزينهي والعبيني تال العبني وسق انهستان وخراجه وسافيه صلاحه على صاحب الغلة لانه هوالمنتفع فنصح اوكانت لقوم مبنين) بعني وهم يحصون كان الكافي (قول الاانبكون القوم فصل که (قو لد کالمفنات و الناتحات بأعبانهم) بعني كبنا مسجد لقوم معينين وكذا الأسراج يعني ف مسجد ﴿ ٤٤٦ ﴾ قوم معينين (قولداوذكر الجهة مشورة) بوسف لهما او يصطلحا على اخذ النلث) كما يوقال لفلان اوفلان على الف (وهند مجمد

مخبرالورثة) فالمحاشاؤا اهطوالفيامهم مقامه كذا فيالكاق -ه نصل کان-

اى الكلام الموصى في صرف الدال

الموصى بدالي استنداءة المسحدوغيره

خرجمنه على طربق المشورة لاعلى

لمربق الالزام قال قانسيخان فلو كان لقوم

باعبانهم صحت ويكون تمليكا منهم

وتبطل الحهة التي هنها انشاؤ افعاوا

وانشاؤا تركوا وكذا ذكره العني

في شرح الهدابة (قوله بعة لليهود

اوكنيسة النمساري) كذاق الهداية

وقال العبني شارحها والاصيران البيعة

النصارى والكنبسة البهوداء (قوله

فتصح مطلقااي سواءمين قوما اولا)

بعنى عندابي حنيفة ولمهذكره العليه

مقابلته نقول الساحبين (قولدلان

هذا منزلة الوقف مندابي حنيفة رجه اللة

تعالى والوقف عنده نورث ولايلزم

مالم بحمل فكذاهذا) فيهنط امااولا

فلانه نقدم فىالوقف النزوم بغيرهذا

عدالامام فلاحصرو اليافيه إبهاماته

اذاسجد صارلازلاكالوقف وليس

مرادا لان ماصنعه في صحته من يعد

أوكنيسة اوببت نار بورث كالوقف

الذى لم يجل ولا يكون كالوقف إذا

سجل فلبنأ مل (قول واماعندهما فلانها

فيالتخر بجواتفقو أعلى توريث مامناه من

البعة والكنيسة ومتالسار في صحته

(قولد فكون على الخلاف المروف ف تصرفاته بن الامام وصاحبيه) كدا

فالكافى وقال فيشرح المجمع وبيعه

وشراؤه وعنف ورهنه وتصرفه

( وصايا الذمي ) على اربعة اوجه لانهــا ( اما عنصية هندنا وعنده ركما لممنيات والنائحات فتصحى) لوكانت (لقوم معينين تمليكا من الثلث) فانهم النعبنوا حاز تملكه (والا) اي وأن لم يكونوا معين (فلا) اي لاتصح اصلا اما تمليكا فلان التليك المجهول لابصيح واماقربة فلانهامعصية عندالكل فكبف تصيم فربة(واما

معصية عندهرو قربة عند بالجمل دار مسجدا اوالاسراج في المساجد فلا تصحر اتفاقا) أعتبار الاعتقادهم لانانعمل معهم مدباتهم (الاان تكو أقوم باهبانهم) فينتذ تصح

تمليكامتهم وذكرا لجهة مشورة (وامالقربة عندناو عندهم كجمل ثلثه لافقراء اوعتق الرقية او الاسراج في بت القدس فتصحواتفاقا) لان الدَّبانة منفقة من الكل (واما يقربة عندهم و معصية عند ما بجعل دار ميعة ) اليع و د (او كنيسة ) النصاري (او بات ار) المجوس (فتصح مطلقا) اي سواءه ين قوما او لا (وعندهم الا) اي لا أصح الاان وصي ولهان المعتبر ديانتهم في حقهم لا ناامر المان نتركهم وما يدينون وهي قربة عندهم فنصح

لمينين الهماانه وصية بالمصية وفي تنفيذها تقرير للمعصية والسبيل في المصية ردها لا تنفيذها (وتورث)اي البعدة والكنيسة وبنت النار (ان صنعت في الصحة) بعني اذا صنع بهو دي بعة او نصر اني كنيسة او مجوسي يت ارفي صعته نممات فهو ميراث لان هذا منزلة الوقف عندابي حنيفة والوقف عنده بورث ولايلزم مالم بسجل فكذاهذاواماعندهما فلانهامعصية فلانصيم (ودوهوي) أي من تبسع هوي نفسه ميلا الى البدع (ال ا كفر)اى حكم بكفره كطائفة منهم يقولون لعلى رضى الله تعالى عنه الاله الاكبر ( فكالمرتد) فيكون على الخلاف المروف في تصرفاته بين الامام وصاحبه وفي المرتدة الاصحال تصروصاماها لانهائية على الردة مخلاف المرتدلانه مذل اوبسل (والا) اي وان آريكفر (فكالمسلم في وصاياًه) لآناام المناءالاحكام على الظاهر ﴿ نَابِيهُ ﴾ لما

كان همنامسائل مممة فممت مماسبق ضمناوكان بجب حفظها والاهتمام بهاأصالة لكثرة وقوعهاوغفله كثر من الناس عنهااوردها ههنا وصدرها بالنبيداشارة الىماذكر سمية فلانصم) محسل الحلاف (الوصية المطلقة) بان مقول مثلاهذا القدر من مالي او الشمالي وصية او اوصيت هذا القدر من مالي اوثلث مالي (لانحل للغني) لانَّها صدقة وهي على الغني حرام (والَّ) وصلية(عمت)بان يقول الوصي بأكل منها الفقير والغني لان اكل الغني من الوصية لا يصيح الابطريق التمبُّك والتمليك لا يصيم الاللمعين والفني لا يمين لا يحصي(و أَدَا حصت) اى الوصية (بغني) بأن مقول متلاهذا القدر من مالي اوصيته از مدوهو غني (اولقوم اءُ ياه محصورٌ من حصات لهم) لصحة القليك لهم لنعينهم ( كذا الحال في الوقف) بعني ان الوقف الطاتى مخنص بالفقراء لامحل للغنى وانءكم واذا خص بغنى مدين اوسفوم محصور ن اغتياء حللهم و مملكون منافعه لاعبله حتى اداماتوا بنفرر هبله في

فىمالەموقوف عندابى حنيفة فان،ال

صحت عفوده وان مات اوقتل اولحق بدار الحرب بطلت واجازاها مطلقا اىسواء اسراولم بسلم الاان عندابي بوسف ينفذ كإينفذ م العميم حتى منه تبر ما تدمن كل الال وعند مجد نفذ كالنفذ من المريض وبعتبر من الثلثاء والله اعلا ( الله )

﴿ الباب النان والايصا ﴾ (قولد ﴿ ١٤٤٧ والااي وان ) لم يرد عند مسوا ، رد ، عند غير ما و بعد عالمه فلااي لا يرد الح ) النول

مك الواقف اووارثه واذا ماتوابكون للفقراء ﴿ البابِ الثاني في الايصاء ﴾

عمني جعل الغير وصيا(اوصم الى زيد)اى جمله وصيا(وقيل عنده قال رده عند ورد) لانهمتبرع فيذلك فان شاءدام طيهوان شاءرجع اذايس الموصى ولاية الزام التصرف هلي الغير وليس في الرجوع تغر راذ عكندان وصي غيره (والا)اي وان لم رد هند. سوا، رده عند غيره اوبعد ياته (فلا) اي فلا رد لانه لماقبل في وجهه اعتدالوصي على

قبوله فل يوص الى غير مفلوجوز ارد . في حياته او بعد عاته لصار الميت مغر و راو ذلك بالمل ( وانسكت)اى لم يقبل ولم يرد (قات الموصى فلهرد. وقبوله)لانه متبرع في التصرف الفير فلابان مذاك بلاقبوله كالوكالة ولاتفرار ههنالان الوصي هو الذي أغتر حبث لم يتعرف عن حاله الدهبل الوصايدًام لا (والردام ببل متوالااذا النذري) اى الموصى اليهان لم يقبل حتى مات الموصى ثم قال لا اقبل ثم قبل صحواً لل المكن القاضي اخرجه حين قال لااقبل لان الايصاء لابطل بمحر دقوله لااقبل لآن في إطاله صررا بالبت والضرر واجب الدفع فاتكان القاضي اخرجه من الابصاء حين فال لااقبل فاذا قبل بعده لايصح لان اخراجه قد صهلانه موضع الاجتباداذالرد صحيم عندزفر

(ولزم)اي الأبصاء بيع شي من التركةوان جهل) اي الوصي( 4) أي بكونه وصبا لوجوددليل القبول اذالقصودهوالتصرفوهومعتبربعد الموت لان ايان لاشهبده وخذالب لصدوره عن الوصى والله بعل كونه وصبابخلاف مااو كامرجل بالبيع فباع شبأ من متاهدوهو لايعابوكالتدحيث لانقذ لان الايصاء اثبأت خلافته لثبوت أوان انقطاع ولايته واذاكان استحلافا صح بنير علمكالوارثة ناماالتوكيل فأنبات الولاية وليس باستخلاف لثبوته حال قبام ولآية الموكل فلا يصبح بغير عنيمن تثبت عليه كائبات الملك بطريق البيع والهبة ( و ) اوصى ( الى صِدَّلْنير. اوكافر اوقاسق مدله القاضي بغيره) هذ الفقط بشير الى صمة الوصية لان الاخر اج الفهرم من

التبديل أنمايكون بمدنبوت الايصاء وذكر مجدفىالاصل!نالوصيةباطاة قبل معناه سبطل في جيع هذه الصور وقيل في العبدمعناه بالمل لمدم والاعدو عدم استبداد موفي غيره معناه ستبطل وقبل في الكافر بالهاة ايضا لانه لاولا بة له على المساوو جدا الصحة تم الاخراج ان الايصاء الى الغيرا عايجوز شرعاليم به نظر الموصى لنف و لاو لادوو الا يصاءالي هؤلاء لايتم معني النظروان وجداهل النظر لكون البيدا علاقتصر فالمر عولى عليه من جهة من تصرف عليه ولكون الفاسق من اهل الولاية من والماد ود اد او تصرفاحتي لو تصرف نفذ تصرفه البوت و لاية الكافر الجاة حتى نفذ شر اؤ معد مسلا ولكن بحبر على بعد واتناقال لايتم مني النظر لتوقف ولاية العبدعلي اجازة سيده وتمكنه من الجربعدهاواشغاله مخدمةالمولى فيتوهم النفصير في استيفاء حقوق لميت

وتوهم الخبانة من الكافر للمعاداة الدينيةومن|الناسق بفسقه فبمرجه|نقاضيمن

الوصاية وعمل مكانه وصياآخر تيما لنظر (و) اوصي (الى عده صيرلور ثدّ صنار) ا والنسني في الكافي في الاصل ان يكون القاسق منهما مخونا منه على الال

العيني فيشرح الهدابة ومن اوصى إلى رجل نقبل الوصى في وجدالموصى وردها اى الوصية في غيروجهه اى بغير عرالوصي فلبس رداه ولاقال في الجتبركا رأته معزوا بخطائفة قالرق المجتبى قلت قبد المصنف توجهه يعني قوله وصح رده في جهه واتعمه الثارحون حتراثبه على الاالعاهل بكفته املاء وحدت السئلة منصوصة تحمدالله في التمفة السم قندية قال لايصيح الرجوع بدوز محدثمر من الموصى اوعلى مأنيه من الغرراه ( ف**ولد** يرخذ البيع لصدور ءمن لوصي واللم بعلر كونه وصيا) عدمرواية الزيادات وبعض روابات الأذرن وعن الى ومف انه لايجوز جع الوصى ايضا يعني كالوكيل قبل ألم بالرصاية اعتبارا بالوكالة لان كلامنهما يابة كاذاق شرح الهداية للعبني (قوليه والى عبدالنير). فيديه للسأتى اله إذاأو صلى لبدو الورثة صغارصي (قولدوبالإبساءاني دؤلاء لايتم ممنى النظر ) قال الزبلعي فلوزال الرق والكفر وبلغ الصبي قبل

أخراج القاضي لايخرجهم أه ولمهذكر

زوال الفسق و لعله كذلك (قو لدوان

وجداهل النظر ) عبار: الكافي اصل

نظر (قوله الون البا احلالاتصرف

ئيس عولي عنبه ﴾ لعله وليس نواو

السنف (قولد من الدارق لسفد)

بعنى وتوهم الخيانة زمر الخاسق لفسقه

أبحل الفرق ذبه موجبا لاحراجه

وكذا الهلقه فىالكنر زخل الزيلعى

بعدمحة الردعنفره فيحياة الموصى

المرادنه مالم بلغه العلم ردالوصي لاقال

(قولدلم بصيم عندنا ) اي مندابي حنينة رجهالله تعالى ( قولدو مندهما فولاية كالبصيم مثللنا) هوالنياس وقبل تول مجمد حتى لوكان فيم كبرلم يصح هند ناو هندهمالا يصحع مطلقالان فيدا بات الولا بذالمملوك مصارب ذكر والعبني فيشرح الهداية على اللب و هو قلب الشروع وله انه او صي الى من هو اهله فنه حوكالو او صي الى مكانب (قو أدولو شكاالوصى اليه فلا بحيه الز) نفسه اومكانب غيره وهذا لانه مكاف مستبدبالنصرف وايس لاحدطيه ولابدقال كذا اذا شكاالورثة اوبعضهم الوالى لصفار والكانواملاكالكر بااقامه ابوهم مقام نفسه صار مستبدا بالتصرف مثله بلاولاية القاضي نانه لاندبني له از يعزله حتى لهرمليه علاف عبد النيرة تهمولى عليه ومخلاف مااذا كان فمركبرلاله بسم اصب مدوله منه خبانة لازالموصى اختاره والشاكي قد يكون ظالما في شكواه كذا

فى الكافى ( قولد و بنى على الوصاية

امين) بني مبني المجاول وامن ناثب

العاعل فولدو قال ابوبي مف مصرف

كل في الجيم) كذا قال الزيلعي تمقيل

الملاف فيماأذااوصي الىكلو احدمنهما

بسقد على حدة واذااوصيالهمابمقد

واحد فلاينفرد احدهما بالاجاعكذا

ذكر والكبسائي وقبل الخلاف فيمااذا

اوصى البهما معا بعقد واحدوامااذا

اوصىألىكل واحدمنهما بمقدعلي حدة

مغرداحدهم ابالتصرف بالإجاع دكره

الحلتوانى من الصفار قال الوالليث وهو

الاصم وبه تأخذ وقبل الخلاف في

النصلين جيعاذ كرمانو بكرالاسكاف

وقال فىالمبسوط وهوالاصيمواء ماقاله

الزيلع (قوله الابشراء كفنه الخ)زاد

الزيلعي علىذلك ردالبيم الفاسذو حفظ

المال فينفرده كلمنهما (قولدو نعزك

يعزله )اى معزل العدل الكافى الذي

نصبه الغاضي بعزله وهذا قول مقابل

للقول الاول الجازم بعدم عزل العدل

الكافي وكانءلي الصنف رجه القانعالي

بان ذلك لانهان لم بذكر كان ظاهر

او عند فيجز الوصى عن الادا محقد فامتنع الجواز (و) اوصى (الى عاجز عن القام بها) اى الوصاية المعزلة القاضى بل (ضم البه غير م) لان في الضمر عابة الحفين حق الوصى وحقالو رثدةان تكميل النظر محصل ولان النظر بتم باعانه غيره ولوشكا الوصي البعذلك فلامسه حتى يعرف ذلك حقيقة لأرالشا كالديكون كاذبانخف فاعلى نفسه ولوظهر على اب المبت مع كال شفقته فلا أن مقدم على غير داولي (و) أوصى ( الى أسين لا سفر د حدهما )بالتصرف دون الآخر (ولووصلة اي ولوكان ابصاؤ .(الي كل منهما بالانفراد من باب الولاية وهي اذا بُعت لا نبن شرعاً بنت لكل واحدكما على الانفر ادكا لا خو بن في

لقاصي عجز واصلاا ستبدل به غير ورحاية للنظر من الجانبين (و مق على الوصابة امين مقدر) اى لا يحو زالقاضي اخر اجد لا ندلو اختار غير دلكان دو نه لا ند مختار البت الا برى انه مقدم عندابي حنيفة ومحدالا في اشيام تبين وقال الوبوسف يتصرف كل في الجيع لالان الابصام ولايةالا نكاح فكذااذا بنتشر لمافال الولاية لانحنهل التجزى لكونها مارةهن القدرة الشرعية والقدرة لاتنجزأولهماات الموصى أنمارضي برأيهمالارأى احدهمالفرق بين بنهما يخلاف الاخوس في الكاح لان السبب عد الاخو وهي فأعد بكل معماعلي الكمال والسبب هناالايصاءوه والهمالااليكل منهماتم استشنى من قوله لا مفر داحدهما يقوله ( الابشراء كفنه وتجهيزه) قاله لا يشني على الولاية وربما يكون احدهما فأسافي اشتراط اجتماعهمانساداالميت ولوفعله عندالضرورة جيرانه جاز (والخصومة في حقوقه) لإنهم لابجتمعان عليه عادة واواجتمالم تكلم الااحدهما فالبا(وشراء حاجدا الطفل) لانفى تأخيره خوف لحوق الضرربه (والانهابله) اى قبول الهبة للطفل فانه السهن باب الولاية ولهذا تُملكه الام ومن في حياله (واعناق هبدمه ينوردو دبعة و تنفيذو صية معينتين ) لعدم الاحتياج الى الرأى (وبع ما يخاف تلفه وجع امو الرضائمة) لان فيه ضرور : (وان مات احدهما فان او صي الي الحي او الي آخر فله) أي ان او صي البد الوصي سواء كان الحي او آخر (النه مرف)في الزكة (وحده)ولا بحتاج الي نصب القاضي و صا(والا)اى وان ابو ص الوصى (ضم)اى القاصى (اله غير م) لان الموصى تصدان

كلامدالنانص بلاوجدله (قو لدوخزل مخلفه وصائمتصرفان فيحقوقه وامكن تحقيقه مصدوصي آخر (نصب الفاضي ایضاای بعزل الفاضی العدل الکافی) وصيا امينا كافيا لم يعزل بعزله) لانه اشتقال عالانفيدالاان لايكون هدلا(فيعزله اقول بعني نعزل وصي البت بعزل وخصب عدلاولوعدلاغيركاف،ضماليه كافياوينعزل بعزله قبل ) فالمه ألسمر قندى القاضي له كعزله مندوبه ولوكاز عدلا فی مجموعاته ( و نِعزل به ابضا ) ای بعزل الفاضی ( امدل|لکافیواستبعد)ای كافيا واذكان بخني عإذات من منه فقد (استبعده) اوضمه في الشرح بقوله استبعده تلهيز الدين الرغباني بأنه بقدم على القاضي لانه تختار الميت

(قوله ناذاانعزل وصي الميت وان كاد مدلا كافيا فكفوصي القاضي) اقول ليس مزكلام ظهير الدين بلمن كلام غيره توجيها لصحة عزل منصوب القاضى فكان يذغى لمصنف ايضاحه دفعالبس وتوضيخ ماقلناه عانصدفي القنية نصب القاضي وصياامينا كافياتم عزادلا نعزل لانه اشتغال عالانهد (صعر)الوصى الذبك عدلا سرله القاضي وخصب غره وأن كان عدلا غيركاف ضماليه كافيا ولوعن لدينول وكذا لوعيل العدل الكاني معزل (سب)واستبعده ظهير الدين وقال اله مقدم على القاضى لانه مختار المبت قال استاذنا فاذاكان خزل وصي البت والكان عدلا كافيافكف وصرالفاض أه مافي القنية و قال في الفناوي الصغري الوصى من جهة المبت اذا كان عدلا كافيالا بنبغي القاضي ان بعزله والملم يكن عدلا يعزله وخصب وصيا آخر ولوكان عدلا غير كاف لايعزاه لكن يضماليه كافيا ولوعز لوشنزل وكذا أوعن ل العا الالكافي نعز ل هكذاذ كر عناوذ کر فی اندوری لیس الفاضی ازغرج ااوصى من الرمساية ولا تدخل فهاغره معه فاز ظهرت منه خيانة أوكان فاسفسا معروفا بالشعر اخرجه ونصب غيره ونوكان ثقة ضعية با ادخل معه شيره وهكذا قال

اسبعده ظهير الدين المرغبناني بانه يقدم على القياضي لانه مختار الميت فاذا انعزل وصي المسوال كان عدلا كافيافكف وصى القاضي (وصى الوصى وصى لهما) بعني اذا مات الوصى واوصى الى آخر فهووصية في تركته وتركة الميت الاول لان الوصي ينصر ف و لا يُدمن تفاة الدفياك الإيصاء الى غر مكالحد (وقعند) اى قعمه الوصى الما (هن ورثة غبب مع الموصى له تصيم) بعني اذامات رجل له ورثة غب واوصى الى زيدولبكر بملغ جآذلز بدالوصي آن يقسم تركته بين ورثته الغيب وبين بكر الموصي أدبان بأخذحق الورثة ويسإالباق الى الموصى له لان الورثة خليفة الميت حتى رد بالعيب وبردطيه ويصير مغرورابشراءالمورثحتي يكون الولد حرا والوصي خليفة ابضافيكه يُ خصماله إرث اذا كان فالم فصحت قسينه عليه ( فلا وجعو ف) اي الورثة (طيه) الواميله (الاضاغ تسطم) المحصة الورثة(مد) المبرالموسى لال الهلاك بعد تمام القسمة بكون على من وقع الهلاك في قسمته (وقسمته) أي الوصى (هن الموضى له الغائب معيم) اى مع الورثة (لا)اى لاتصح لانااوصى له ايس خليفة عن الميت من كل وجدانه ملكه بسبب جديد حتى الارد والاردهاية والابصير بغرورا بشراءالموصي فلا بكون الومي خليفة عنه مند غيته (فرجع)اي الموصي له إن ضاع فسطه مع الوصى (شلث مابق) لانه شربك الوارث فينوى مانوى من المال الشرك على الشركة وسق مابق عليها(وللقاضي قسيمها واخذ قسطه) اي مجوز للقاضي ال نقسيم التركذعن الموصى لدالغائب مع الورثة واخذقسط الموصى لدلان القاضي فصب ناظر لاسيما فى الوى والغيب ومن النظر افر از فسط الغائب وقبضه فنفذ ذلك وصحرحتي لوحضر الغائب وقدضاع المقبوض لم يكن له على الورثة سبيل (قاسمهم) اى الوصى مع الورثة (في الوصية عمم) واخذ الوصى المال (فيالت المال في بد ماويد من مجم) عن الوصى (حير شلث مابق) من التركة لان القسمة لاتراد لذاتها بل لقصود هاو هو تأدية الحج فإنستبردونه فصار كما ذاهلت قبل القسمة (صحيمه) اى الوصى (عبدا من النزكة بغيبتة الفرماء) لان الوصى قائم مقام الموصى ولونو لاه حيا نفسه بغيبتهم جازوان كان في مربض موته فكذا من قام مقامه و سر دان حق الغرماء تعلق بالمائية لا بالصورة وهي باقية بفاء الثن (باع) الى الوصى (مااوصى ببعه وتصدق يُند فاستحق) اى المبيع (بعد ال هلك عندمعه ) اي مع الوصى (ضين) اى الوصى لانه الداند فيكون المهدة عليه وهذه هدة لان الشرى منه مارضي مذل الثن الاليسالة العبد ولم يسا فقد خذالوصي البائع مال النير بلار ضاه فيمب عليه رده (ورجع في التركة) لا نه عامل له فيرجع عليه كالوكيل (كوصي اع حصة الصغير وهلك تمنه معه) اى مع الوصى (فاستمق) لي العبد (فانه) فاشرح أنطسأوى وعكذاذ كرقي وصا اى الوصى (رجع فى ماله) اى مال الصغير لانه عامل له (و مو) اى الصغير (رجع الاصلاكن لمذكرا فوعزل لاخزا على الورثة محصة) لانقاض القعمة باستمناق .ااصله (وله) أي لوصي (ال ا نه شیادةالصغری يسافر بمال الصغير وبدفع مضاربة وبضاعة ويوكل ببع وشراء واستثجار ويودع ماله وبكانب قنه ويزوج امته لاقته ويرهن ماله بدينه وبدين نفسه فلوهلك ضن

(درر ۲۰ نی)

قدرالمؤدىم ويعوله الاعملة مضاربة وغبغي الإشهد طبعا تداءوالاصدق دبانة وبكو ثالشتري كلدالمدي قضاء وعاله الابق ذاككه وليس للاب عر مرف ولو عال ولاان بب ماله ولوبموض ) كذا في الممادية ( وله ) اى الوصى (الجمارة عال البقم التمرلالنسدد) على لا يحوزله التعارة الفعد عال التمرسوا ورئه من إحداد علك وجد آخر ولا عال البيت (فار فعلوو ع ضم رأس المال و تصدق بالريم) عندان حنيفة وجد رحها نلة وهند ابي سبف بسار له الرمج ولا نصدق بثي كذا في الحساسة (و عتال) أي مقبل الوالة (على الأ، لا الا اصر) الفيد من الضرر (ولا نفرض) اى الوصى مال اليتم لانه تبرع وهوعاجز عن استحارصه مخلاف الفاضي فانه قادر عليه ولذاله ان مرضه ومال الوقف والغائب (ولا بيع ولابشرى الاعانفان الناس) لان تصرفه نظرى ولانظر في النبن الفاحش مخلاف البسير اذلا مكن التمرز هندنني اعتبار مانداد باب اليم (ومبع على الكبر الغائب الاالعقار) لان الاب بلي ماسواه ولاينيه فكذاوصيه فكأن التيآس الالبله الوصى اذلا علكه الابطى ألكير لكنهم استمسنوا لاته نما تسازع الداننساد فعتاج الى الحفظ وحفظ الثمن ابسر وهو بملك المنظ علاف العقار فانه محصن نفسه (ادالم بكن دين) في النتاوي الظهيرية هدم جواز بعالمقار الوصى اذالميكن على الميت ديرو إمااذا كان فيلكه مقدر الدين (و مبعه) أى الوصى المفاروان أيكن دين (بضعف قيته او الدين) كانقلناه من الناميرية أو النفقة) اي تنقة الصغير قال في الهداية في او اخر باب النققة الاب اذا باع المقار او المنقول على الصغير جاز لكمال الولاية ثم/له ان بأخذمته نفقته لائه جنس حقه ( اووصية مرضلة) اى مطلقة بال مقول ثلث مالى اوربعه مثلاوصية فحيثاذ بجوز سم المقار اذا كان في المال (اوزيادة خرجه على غائداواشرافه)اى قر 4 (الى الخراب) حتى ادالم مع كان خرابا فهذا و هذه (لا محوز افراره) اى الوصى (دين على المنولا بشي من و كنم اله الدن لكوندافر إدا على الغير (الاال يكون) المقر (وار الفيصح في حديثه ) لانه اقرار على نفسه (اقر) اي الوصى (بعين لا خر نمادعي الهالصغير لابسم )كذا في العمادية (شهدوصيان الثالبت اوصي الى زيد معهما اوانال اباهما اوصى الى زيد بطلت) اى شهاد تهم لانهم متحمون اماالو صيان فلائبائهما لانفسهمامعينا الاان دعه المشهودله فنقبل استحسانا لان القاضي ولاية نسب الوصى انداء وولاية ضم آجر اليمما فهما احذالما مؤنةالتعبين عن الفاضي واماالاتان فلجرهما لانفسلما نفط منسب مانظ فركه (كذاشاد تهد فصفر عال) سواء انتفل الدعن البداوغره (اركبر عال البت) فانه ابتذابالة اماالازلى فلان التصرف في مال الصغير الوصى سوأ، كان من التركة اولا والمالتائية فلان مالـالكيـران كان من التركة فلابحوز شهادة الوصى عدر الى حديقة لانه ولاية الحدظ وولاية البع الكان الكبير غابوا (وصت) اى الشهادة (ف مال غرم) اى مال غراليت فان مال الكيران ا بكن من الزكة فلا نصرف الوصى فيه فنموز (شهادتهو) محت (شهادة رجلين

فلابحوز والجواب عزالهديث الهجمول علىخبار القبول اىقبولكلواحدمن المتاقدين العقد في الحلس وقائدته دفع توهم ال الموجب بعدمااوجب لايكو للدان وجع لاخيار الفسم بعدالابجاب والقبول لاالقبول المقابل للابحابلانه ظاهر لإمحناج الى البيان وق الحديث أشارة اليه لان الاحو ال ثلاث حال الوجد فيها الا يحاب والفبول وحال وجداقها وانقضاو حال وجدفيها احدهما والآخرموة وف واطلاق اسمالمنابعين عليهماق الاولى مجازياهتبار مايؤل اليه وفيالا نية بجازياهتبارما كانبوق الثالثة حقيقة لماتقرز فيموضعه ان اسمرالفاعل حقيقة في لحال إى اجزاءمن اواخر الماضي واوانل المسنفيل وهيءال المباشرة بأنهفيل احدهمافي المجلس والآخر متوقف فيه فنمين النالثة فانهما منبايعان حقيقة حال الباشرة لأماقبلها ولامابعداو بحتملها فحمل عليها لنلايلزم إبطال حق الآخرو النفرق المذكور فى الحديث يحمول على تفرق الاقوال بأن يقول احدهما بعت ويقول الآخر الااشترى او بالعكس حيث لاسة الحاربيد. فازقيل التفرق يكون بعدالاجتماع وهولاتصور هينا فلناالمراد بالنفرق هدم الاجتماع انداء وهذامبني على فاهدة مقررة فيالمنتاح والكشاف فانهم يقولون ضيق فمالر كيثووسع كمالئوبوالمراد فىالاول جعل فمالركية ضيقا اخداءوني الثانى جعل كمالتوب واسعا المداء فلاتففل (وكني) في سمة البيع (الاشارة في احزاض) اعممن المبيع وأأتمن (غيرربوبة) أحترازهن بيع درهم ودينار وحنطة ونحوها بجنسها فان الإشارة فيه لاتكفى بللا بدمن مساواتها قدرالاحتمال الربا كاسيأتي والماكفت الاشاة لكونهاابلغ طرق التعريف فلامحتاج الى بان القدروالوصف مخلاف السا فان معر فذ قدر المسلوفيه و و صفه و اجبة فيه لكونه غير مشار البه كاسبا في (وشرط معرفة مبيم يسلم) اي يحتاج الى التسليم احتراز عاادًا اقر ال لفلان عند متاعاة اشتراء منه ولم يعرفاه فانه بجوز لعدم احتياجه الى التسليم ذكره الزاهدي (عا)متعلق ععرفة ( رفع المالة) المفصدة إلى الزاع الفضى إلى فساد البيع بارباع عاباو اشار الى مكانه وليس فيه معمى بداك الاسم غيره فاله جائز كاسيأتي ف خيار الرؤية (و) شرط ايضامه فذ (قدر ثمن كمشرة مثلا كأن (في الذية) احتراز من المشار اله كاسبق وما محل فيهاهو المكيلات والمدديات المنقار بة والموزو نات كالدراهم والدنانيروسا ترمابوز ف اذا قوبلت بالاعبان الفيية (و)معرفة (وصفه) ككونه محاريا اوسمر قنديا لان جهالتهما تفصي الى النزاع فيعرى المقدعن القصود (وصح) البيع (محال) اي ثين حال (ومؤجل) لاطلاق قوله تعالى واحل القالبيغ وعندصلي القاعليه وسلم انه اشترى من مزرى ثوباالي اجل ورهنددره ولابد ازيكو زالاجل معاوما لازالجالة فيهمانعة من التسايم الواجب بالمقدفهذا بطالبه فيقريب المدتوذلك يسيرني بعيدها كذاني الهداية والكاني وغيرهما افول فيداشكال لارنص البيع مطلق كإقالوا واشتراط معلومية الاجل بالدليل العلمي نفيد الطاق بالرأي وهو غير صميم لماتفرر فىالاصول ان تقبيد المطاق نسم

(قول ونحوها) يعني نحو الثلاثة بحنسها (قوله فلا محناج الى بان القدر والوصف) افول ولكن لانسقط الحمودة حتى لواراه دراهم وقال اشتريت بذه فوجدهاز بوفااو نهرجة كانله ان رجع بالجياد كافي البرعان (قه له واجيد فيها) لعله واجب فيه اذا الضمرراجع للسانية (قولهولم بعرفاء) بعني مقدار. (قولد واشار الى مكانه الخ) بل يصيح البيع والألم بشرالي مكانه واع منه وبيع نصيبه مرمشزك لفرشريكه بغير اختلاط المثل ولى فيه رسالة

ونسح الكتاب بالرأى لابحوزو عكن دفعه باث الملاق النص اعاهو بالزطر الي نفس الاجل وهي لم تقد ما لملو مية السأتي في خيار الشرط انه اذا قال بعنك هذا الي إجل او مؤجلا صحفيصر فبالى نصف وماوثلاثة ايام اوشهر والقيد بالماومية انماهو وقت الاجل والنص ايس عطاق بالنظر اليه ولهذافلت (معلوم الوقت) حتى اذاجهل و تنه فسد البيع كالبيعالي الحصاد ونحوءو تحقيقه ان البيع مطلق والمطلق هوالمتعرض للذات دون الصفات لابالنق ولابالاثبات وذات البيم وحقيقته كإعرفت مبادلة المال بالمال فالثن معتبر فيمفهوم البيع والتأجيل مرصفات الترزيكون مرصفات البيم ولهذا خالبع مؤجل فبالنظر المالتأجيل بكون البيع مطلقالابجوز تقبيده بنتى واماتسين وقت الاجل فليسمن صفات البيع بل امرله نوع تعلق بصفته فبالنظر اليه لا يكون البيع مطلقا فبحوز تقييده إلرأى اى فيندفع الاشكال (وبعدماه إ)الاجل (ان مات البائم لاسطل الاجلوان)مات (المشرى حلالال) لان تأخفا لتأجيل ان ينجر فيؤدى التمزيم، عا. المال فادامات من له الاجل تعين المتروك لقضاء الدس فلا شيدا لتأجيل (وادامنم البائم السلمة سنة الاحل فالمشرى احل سنة ثانية) بعني إذا اشترى عن مز حل إلى سنة غير ممينة ولم يقبض المبيع حتى مضت السنة فللمشترى سنة اخرى بعد فبضه و قالاليس له ذلك (و بمطاق) الى صم البيع عن مطاق من ذكر الصفة الالقدر الوجوب ذكر ملا عرفت (فالعقدء) اي فالعقد حينئذ مقم (على غالب النقد) اي غالب نقد الباد في الرواج لا ته المتعارف (ذان استوى) اى لم بوجد الغالب بل استوى (الرواج) في القود (الاللالة) بل نفاو تت فيها (فسد) اي البيم (ان لم بين) اي الثيرانه من اي نوع لان الجهالة نفضي الى النراع كامر (او) استوى (المالية ايضا) اى كااستوى الرواج (واختلف الاسم) كالاحادي والتنائي والثلاثي (صحان اطاق اسم الدرهم على كل منها) حيث بطلق على الواحد مزالاول والاثنغم الثاني والثلاث مزالتالشا مرالدرهم اذلاتزاع عند عدم الاختلاف في المالية وهوا النعمن الجواز (وصرف الى ماقدر به من كل نوع) مثلا اذاباع عبدا بالف درهم فلهان يعطى الفامن الاحادى اوالفين من التنائي اوتلاثة آلاف من الثلاثي هذا ماذكر في الكافي وارادصاحب الهداية وأنكان في عارته نوع غوص ( ولا تعين النقدال ) النقدماليس مصوفاً من الذهب والنصة مسكوكا اولا (والفلوس النافقة) كذا في السادية ( ف صحمه ) اي صحيم البيع (وال ميا) يعنى إذامين العاقد الدرهما مثلاثم اراد المشترى تبديله مدرهم آخر جاز عندنا ولابسم نزاع البائعومند الشانعي يتعبنان بالنعبين حتىلايجوز تبديله بآخزولو هلك قبل النسلم اوا يمنى بعده اوقبله يتنقض البيع عنده لاعندنا بل بطالب بنسنيم مثله وانما قال في صحمه لما ذكره في العمادية ان الدارهم والدمانير شينان فيالبيم الفاسد من الاصل ولا يتعينان فيما ينتفض بعد أأمحة صورة الاول مااذا بأع هبدا وقبض الثمن فظهر انه تمن ألحر اوباع جارية وظهراتها ام

(قولموهى إنتيدبالملومية) الضير في رجع لا يقبين واحل القاليي وأولم وإذا مع البائع السلمة الخي الموافقة المحافظة المحافظة

وهائ فبل انسلم فالتن المفهوض لانعين في رواية وهو الاصم (وصم ) البيع (في

الطعام)و هو الحنطة و دقيقها لانه يقع عليهماعي فاوسياني في الوكالة (والحبوب)وهي

( قوله نالنمن النبو ش لا بنعـ بن في

رواية وهوالآصين) افول وفي البرهان

فلوفسد الصرف الافتراق فبالقبض

احدالبدلين نعمين القبوض للردفي غرهما كالمدس والجص وتحوهما (ولو) كان البيع (جزاة) اى بطريق المجاز فقمعرب اظهر الروانين ناءهل الفيض البدلين كراف(او)بع(بغيرجنسه) لفوله عليه الصلاة والسلاماذا اختلف النوعان فببعوا فبلافتراق شرط لصمة المقدوقيل كف شنم علاف ماادا بع عنسد مجازفة فانه لايصم لاحمال اروصم) ابضابع هوشرط لبقاله على الصحة فلا نعين رده المكبلاتوالموزونات ( باناءاوجر معين )كلمنهما ( جهل قدره ) لان المانع من (قولد مخلاف مااذابام عنسه محازنة العمدجهالة نفضي الىالنزاع وههنا ليست كذلك لأنالنسام فياليبع متجمل فبندر فانه لا يصحع ) بعني الاان بكون مادون هلاك الاماءوالجر مخلان السام فان التسلم فيهمنأ خرة الهلاك أيس نادرقبله فنحفق صف صاع أنجر زكننة محفتين (قه لد فهالناز مدوهن الى وسف ال ألو از فيااذا كال الكال لا نكبس بالكبس كالقصعة وعن الى وسف الاللواد الم) اقول ونحوها وامااذاكان كالزندل ونحوء فلابجوز وكذا اذاكان الحجر ننفنت اوباعه ظاهر واله ليس عضمد معاله فيدمعشر بوزن شي اذا جف نخف(و) صحوابضا في(القدرالسمي) واحداكان اوا كثر(اذا قيدبه الزباجي حبث قال وهذا اذا كان بع صبرة كل قفير او ففير بن) مثلاً (بكذا) بعني اذاقال بعنك هذه الصبرة كل قفراو الاناءلاتكبس بالكبسولا نقبض ولا فعز باو ثلاثة بكذا فالبع جائز فى القدر المجى فى هدد الفقزان عندابى حنيفة لاالباقى ببط كالقصعة والخزف وامااذا كان الاادازالت الجهالة بعاجبع الففزان يتسمينها اوبالكيل فيالمحلس فبل الافتراق وقالا كبس كالرنبل والقفة فلابحو زالا يحور مطلقا (لاصبرتان ) اىلابصحالييع عندابي حنيفة فىالفدر المسمى اذا يع في قرب الماء استصااا لتعامل الناس فيه صرتان (من حنسين) كصرتى روشعير كل فقيز اوفقيز بن بكذا حبث لم بصح البع وروى دائمن الىوسفاه (قولد عنده فيغفيز واحد لنفاوت الصبرتين وعندهما بصيم فيهما أبضا وذكر فىالحبط وقالابجوز مطلقا كالدف البرهانونه والابضاح ال العقد بصم على ففيز واحد منهما (ولاً) اىلابصم ايضاالمبع هنده نفتی وذ کروجهد(قولدلاصرنان فىالفدرآلسمى اذابع ( منفاوت كالثلة ) وهى قطيع غنم كل شـــاة اوشانين بكذا انولالوجه لاصبرتين (قولدواز (والعدل)المنتل على الاثواب المنف وتة كل ثوب أوثو بين بكذا لان النفاوت في سى الحالين بلا تفصيل صح فى الكل) ابعاضها منتصى الجهالة المؤدرة إلى النزاع مخلاف الصرة (وانسمى الجلين) اي جلى اقول وكذالوبين احدى الجاذين لمافي المبيع والخزبان قال بعت هذه الثلة وهي مائة بالقدرهم أوبعث هذا العدل وهوعشرة الواب عائة (بلانفصيل) ي لا مقول كل شاة بكذا اوكل ثوب بكذا ( صم ) البيع (في الكل)اجاما(منفاو نااولا)لملوميةالمبيع والثمن (فاثباعها) هذا تفصيل لفوله وان سى الجلتين بلا نفصيل يعني بعدماسمي الجلتين ولم فصلهما فان باع الصبرة ( على أنها مانة) اىمانة ففير (عانة) صحاليع ولاينفاوت الحكم ههنايين الريسمى لكل قفيز تنابان يقول كلفنز يدرهم وبين الابتسى لعدم التفياوت بخلاف العددات

اليم والمن المن المنطقة المنافرة في منافعة المنطقة المنافعة المنا

الذَّروع هَكذا) اي سمى الجلتين ولم شل كل ذراع اوذراهين بكذاصح البه فان وجده الشترى تاماا خذه بكل الثين بلاخيار وال وجده انف خير أن شاه (اخذالافل بالكار) اى بكا التي (او ترك) لان الأر عو صف في التوب لا عمني كو نه صنة عرضية له بل هو اصطلاح النقهاما يكون ابعا للتي فرمنفصل عنه اذا حصل فيه زده حسنا والكان فنسهجوهما كذراع من توباونا من دار كاسق فى الاعان فازاع نوا هو عشرة ادرع و بساوى عشرة دراهم اذا انقص منه دراع لا بساوى اسعاعلاف المكبلات والعدديات فال بعضامنها بسمى فلراواصلا ولايفيد انضمامه الى بعض آخر كالالمعموع فالحنطةهي عشرة افتزة أذاماوت عشرة دراهم كانت السعة منهما تساوئ تسمة وقداختلفوا فيتفسير الوصف والاصل والنكل راجع الىماذكرنا والوصف مذاالمني لا عالمه شي من الثن كالحراف الحبوان الااذا كان مقسو داباتناول كاميأتى (واخذ)اى المشرى (الاكثر بلاخيار البائم) لانه وصف فكان كااذا باعدمميا فاذاهو سلم (وارباع المنفاوت هكذا ) اى سمى الجلتين ولم يفسل ( صم ) البع (في الكل) حتى أذانساوي الميع والثن لزم البيع لعلومية كل منهما (الالافل والاكثر) قال في غاية البان نقلا عن الايضاح اذا قال بعنك هذا القطيع على انه خسو فر أساار هذا العدل على انه خسو ن ثوبابكذا فالبيع حار لانجلة المبيع وأنثن صار معلوما بالتسمية فاذاو جدالمبع زائدا او اقصافالبيع ناسد لال الزيادة لم يقع عليها العقد فبصيركا تهاع ثوبامن احدو خسين وهذا فاحد لائه مجهؤل منفاوت وان كان ناقصافعتا جاليان محطحصةالتوبالنائص وهىمجهولة فيفسد آيضا وهكذا فيسائر مانختلف قبيته (والزاد)اي في معالذروم بعدد كرالجلتين (كلدراع مدرهم ) لم نعرض لذكر الصبرة لاذ كران الحكم لايختلف هناك بين ذكر هذا الفيد وبين تركه لعدم النفاوت ( صحوق الكلي) لماذكر المان وجدة اقل اواكثر اخذالاقل بالاقل اوترك ) في الصورة الاولى لان الوصف وان كان المالا مقامله شيء الثين صارهه نااصلا افراده بذكر الثمن نانهم قالوا الموصف مقاله شئ من الثمن اذا كان مقسود ابالناول حقيقة كما اذاقاع البائع مالعبدالمبيع قبل القبض بمقط نصف الثن او حكمالحق الباثع كااذحدث ميب عند الشرى او لق الثارع كالذاخاط المشرى الوب البيع ثم اطلع على ميب بكون الوصف قسط من الثمن فاذا صار اصلا ووجده ناقصا ثمت الخبار انشاء اخذه بحصته وانشاء ترك لنفرق الصفقة عليمه اولفوت الوصف المرغوب فيه (و) في الصورة التابة اخذ (الا كثر بالاكثر او فسيخ) لانه ان حصل له الزيادة في المبيمازمه زيادة ألمئن لماذكر فكان نفعا بشوبه ضرر فبخير فلو اخذه بالاقل لمبكن ماسلا مفتضى اللفظ واتماقال فيالاولى اوترك وقال ههنا اوفسيم لان المبيع لما كان ناقصًا في الأولى لم يوجد المبيع فإينمقد البينع حقيقة وكان اخذ الاقلُّ بالاقل كالبع بالتعالمي وفيالسانية وجد المبسع معزبادة هي تابعة في الحقيقة فندبر ( وانوجده ) اىالذروع ( عشرة ونصفا وتسعة ونسنا اخذه في الاول

( قوله فالصورةالاولى) مى مااذا وجدهافل (قوله وفى الصورة التاية) هى مااذا وجده اكثر

بعشرة بلاخبارو في الثانية بتسعفه) اي بالخيارو قال الوموسف في الأول بأخذ باحد عشر بالداروفي الناني بمشرة موقال محدق الاول بأخذه بعشرة ونصف الخاروفي الثاني بتسعد ونصف به لان من صرورة مقالة الذراع بالدر هم مقالة نصفه مصغه فيحرى هليه حكمها ولابي توسفانه لماافردكل ذراع بدل نزلكل ذراع منزلة ثوبوقد النفص ولهان الذراع وصف في الاصل واتما اخذ حكم المقدار بالشرط وهومقد بالدراع فاذاعدم عادالحكم الىالاصل وقبل فيالكرباس الذي لاخاوت جوامه لا بطب المشزى مازاده في الشروط لاته حية فكالموزون حيث لا يضر مالفصل أيحوز معدراعمنه (والدادم) اى القيد الذكور (في بع النفاوت صع في الاقل مقدره وخير) لانه نابين لكل منها تمنا كان كل سنها مبيما فصحى العدد الموجود ولك خير لنفرق الصنفة عليه (ونسد في الاكثر) لانه اذا كان زائدًا تبق الجهالة في المردود المنفاوت فيؤدى الى النزاع (صيح بع عشرة اسهر من مائة سهر من دار) اجاما (لاعشرة ادرعمن مائة دراع منها) عندابي حنيفة وعند هما حائز ذكره في عابد البيال الفلام، الصدر الشهيد والامام المنابي ان قولهما بجواز البيع اذاكانت الدار مائة ذراع ويفهم هذامن تعليلما ابضاحيت فالالان عشرة اذرع من مائة ذراع عشرالداد غاشبه عشرةاسهم من مانة سهم وله ان البيع و قع على قدر معين من الدار الأعلى شائع لأن الدراع في الأصل استرلخشبة بذرع بباواستعير ههنا لمابحله وهو معين لامشاع لان المشاع لاينصور ان بذرع فاذا أريديه ما عله و هو معين لكنه يجهول الموضع بطل العقد (ولا توبين على انهاه وبان فاذا احدهمام وي) بسكون الراء (وان بين نمز كل) لانه جمل النبول فالمروى شرط جوازالعقد فمالهروى واشتراط قبولالمعدوم فىالعقد فعمده

(قوله رق) بعني مالاماموه و اصل السئة (قوله في بع النفاه بعني كااذا بع حدلا (فصل ) (قوله والبنا، ومفتاح ظلى ، والكنيف بشر ادادا الح) افول

رقوله والبناء ومفتاح ظفى ، والكنيف،بشراء داواط الم اقول يغنى بشراء بيت ومنزل ولمافذ نقل فيما تم رأيت فى التتاريات يشخل في شراءاليت ولماكان اسما المرصة فينوم مدم دخول نصطه لانالبناء وصف ذات منطق ذك ضرورة واما ا

والمنزل فحققتهما لانكون الا

فلااحتاج اذكره والنص على د-

## حط فصل

اهر أن هبنا اصولا الاول انكل ماهو حتاول اسم المبيع عرمة بدخل فياليج وان هبنا اصولا الاول الم بند كر صريحة والتافي انكل ما كان متصلا بالبيع انسال قرار كان المبالله داخلافي البيع انسال قرار كان المبالله داخلافي البيع وما لا نفذه فواتسال قرار والثالث الصالا يكون من القسمين ان كان محقوق البيع ومرا انقد خل في البيع بذكر ها والافلاذا تقرر هذا فقول (لا يدخل المبليات بوالمبار مثله والتي لا يستبع علم فلا محتل هو او متعلان البيت المباللية ويكل فلي وكثير هوفية او متعلان البيت المباللية والمبار المباللية والمبار الراب المباللية والمبار المبارك المبارك والمبارك المبارك المبارك والمبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك والمبارك المبارك والمبارك المبارك المبارك والمبارك المبارك والمبارك المبارك والمبارك المبارك والمبارك المبارك والمبارك المبارك والمبارك والمبارك والمبارك المبارك والمبارك والمبارك المبارك والمبارك وا

البناء واماالمفناح فلان الغلق المنصل جزءمتها والفتاح بدخل في معالفلق بلانسمية لانه كالجز منداذلا بننفع به الانه والقفل ومقتاحه لاندخلال والسابال سل البنا. محل ولومن خشب لاغير التصل والسر وكالمر كذافي الكافي (لا) اي لا مخل في مع الدار (الظلة والطربق والشرب والمسيل الاه) المالظلة فلانها مبنية على هوا الطربق فأخذت حكمه واماالطريق والشرب والمبيل فلانها غارجه عرا لدود ولكنها من الحقوق فندخل مذكرها وتدخل في الاحارة بلاذكرها لانها تعقد للانفاع ولا عصل الا مخلاف البع لا ته قد يكو و المجارة (و دخل النجر) و الله عد (لا الزرم) لابالسيمة (بشراءالارض) لان الشجر متصل بها الفرار فاشبه البناء والزرع منسل به للفصل فاشبه مناعاً فها ( ولا الثمر بشمراء شجرة ) لان الانصال وان كان خلقب فهوالقطع لأالبقاء فصار كالزرع (الابكل مافيهااومنها) لانه حيناذ بكون من المبيع (الاعقوقها)الاله ليسمنها (الانصح بعالزرغ قبل صيرورته قلا) الله ليس منفعه ونابع الارض فيكو ثكالو صف فلا بحوزار ادا المفد عليه بانفر اده وان باع على ان بتركه الى أن درك لم بحز وكذا الرطبة والبقول (وبعدها اصحال شرط تخلية المشرى) اى تخلية أرض البقل بان مقطعه او رسل عليه دانه فنأكل فعينذ بصبح لان الشرط مقتضى المقد فلا بفسده (وبجو زبع حصته من شربكه) لوجو دالفتضي وعدم المانع لانه بالنظر اله كالاصل لاختلاط ملكمهما (مطلقا) اي سوا ابلغ او ان الحصاد اولا (ومن غيره بغير اذنه اللميفح الى الحصاد ) لانه حينة علب الى الجواز كما اذا باع الجذع فى المنف ولم يفسخ البيع حتى اخرجه وسله ولوكان الارض والزرع مشتركا فباع نصف الارض مع نصف الزرع من شريكه اواجبني بفيرر ضاشر بكه جاز وقامالمشترى مقام البائع ثمهم نصف الزرع مدون الارض انمالا بحوز في موضع كان لصاحب الزرع حق القرار فيه بال زرع في الك نفسه اما اذا كال متعديا في الزراعة كالفاصب فجاز بع النصف كذا في الحلاصة (كذا منفر دباع كله) اي حاز بعدايضا ان لم يفسيخ إلى الخصاد اذحينات يرتفع الفساد (باع سمكة فيهادر ملم تدخل ق البيم) يمنى اصطاد عكة في بطنها درة فلك الحكة والدرة لثبوت البد عليه الم العكة لمندخل الدرة فالبيع لانهاليست من اجزامًا كذا فالهداية والكافي في الالكاز (صحبع البرفى سنبله والباقلا) بتشديداللام والقصير واذاقلت الباقلاء بالدخفف اللام كذا في الصحاح ( والارز والسمسم في قشرها الاول) وكذا الجوز والموز والفسنق وقال الشافعي لابحوز ذلك كله وله في بع السفيلة قو لان وعندنا بحوز بع ذلك كله إن المقو دهليه مستور عالا منعمة له فأشبه تر أب الصاغة اذابع محنسه و للماروي هن الذي صلى الله عليه و سلمانه نهي من بع النفل حتى يزهى و عن بع السذبل حتى مديض وبأمن العاهة وحكم مابعد الغابة خلاف حكم ماقبالها قال في العنابة و فيه نظر لانه استدلال مفهوم الغابة والاولى ازبستدل مقوله فهي فان النهي مقتضى المشرو ميذاقول فيديحث لان المشروعية التي منتضيها النهي عن الافعال الشرعية هي مشروعية الاصل مع عدم

(قولد لاغرالصلالن كذا فال الزبلم ثم قال وهذا في حرفهم و في مرف اهل مصر بنبغي الدخل المر وانكان منفصلا (قولد لاأى لا دحل ف بع الدار الطلة الى قوله الايه) اقول وكذا ظلة الحانوت الالمذكر المرافق لاندخل كافي الخانبة (قولدر يدخل الشجر) اقول ولوغر مثرا وصغرا فانهما دخلان على الاصيح كاف البرهان ومأكان مغياق الارض من الكرات دخل في البع الطاق على الصحيح لانه من منزلة الشجر لاماكان ظاهرا كافي قاضحان (قوله ولاالثر) اقول وان لمبكناله فبمذ في الصحيح وبكون البائم كافي البرهان والورد وورق النوت والآس وتحوها كالثمار كافي شرح المعم (قولد وبعدما بصم) يمنى بعدصبرورته مفلا (قولد كذا منفرد باع كلداى حازيعه ايضاائلم بفسيزالي الحصاد الح) اقول مخالف هذا ماقدمه من صحة جمالزرع اذا صاربغلا (قولدصيم بع البرق سنبله الخ) اقولوهذا مخلاف حبالقطن وبزرالبطيخ ونوىتمر بعينه لعدم صمة الملاق اسم ذلك البيع على منتصل به م التمروالبطيح والقطن لابقال هذا يزربل بطيح وكذالباق فلابصهم البيع أماالخنطة وان كانت فى نبلها يصبح ان نقــال هذه حنطة وكذلك-اأر الحبوب في سنابلها مقال هذه ذرة وهذاار زوبلزم البائع تخليصه من سنبله داسة وتدرية فيالحنار كإقى البرهان

احرباب خيار الشرط والعين (قولدواراد بالاولان يكون العاة مخرابين فبول المقدورده) اقولوه موضوع للنسيخ عندنالا الاجازةقاد فات الفسخ لزم العقد وقال الامام مالك رجهاللة تمالى للاحازة فاذامضت الد فانت الإجازة فينفسخ المقد كاف البره (قولدوقد مهماعلي باق الخيار ات لاله عنمان الداءالحكم) اقول هذامسرا خيار الشرطاما خيار التعين فنعاط النداءفيه ففيه نظراذ احدمافيه التميه غيرمنوم الحكرفائه انهمخرقها ذاك ناءعل القول مانه لايشتر طفي العقد خيار الشرط كاذكر ، في الحاه الكبير وقال فخرالاسلام هوالصح اماعلى القول بلزوم خيار الشرطفيه هو في الجامع الصغيروة ال شمس الا هوالصبح نسلم ابضا فتأمل (قوا فاسداتفاقا كاداقال اشتربت على بالخيار) اقول مخالف هذا مافى الخاز رجل اشترى شيأ فقبضه ثم قال ادالبا بعدايام انتبالجيار فلهالخيار مادام الجلس وبكون هذا عنزلة قوله الناقا هذا البيع اه ثم قال اشترى شيأو شر الخيار لنفسه ولميؤ قتكان لهان يغم البع (قوله اوعلى الباليار الم اقول مقتضىقولهم لوحاف لابكأ

ايامابكو زعلى ثلاثدان بصحويصر

البا تصمحا لكلام العاقل وصرفاه

الغائه والافاالفرق بنهما (قوالد

وجدالبعمالمرضيا) اقول لوقال

بلزم البيع مالم برضيالكان اولى فتأ

مشروعة الوصف وهوعين الفساد فالدليل فيدخلاف المدعى لاز المدعى صمة البيع والدلل يفد فساده بل الصواب ان يقال ان الاستدلال به مبنى على ما قال صاحب الجمع في البدائم الدانة عندنا من قبيل الاشارة لاالفهوم أوعلى ماقال صاحب التلويح في محشالمارضة والزجيم ان.مفهومالغابة منفق علبه (و) صحبع (نمرة والالمبد صلاحها) لاتمامال منفوم حالااوما ً لإ (ولزم) على المشترى (قطعها) اذااشتر اهامطلفا اوبشرط القطع (وشرط ابقائها) على الشجر بعال البيع (بفسده) لانه شرط لا يفتضه العقد وفيه نفع للشترى (وجده)اى الثمن (زيوفالبسله استرداد السعلة وحبسهامه) اي بائم: يعني إذاباع سلعد ثمن فله حق حبسها حتى يستوفى تمنها فأن سلما الى المشترى يطلحفه في الحبس وايس له استرجاع السلعة واتماله الماالية بالثن فلوقيض الثن وسلم المبيع تموجدالثن زيوفا لم بكن له استرجاع السلعة واعاله المطالبة محقده قال زفرله ذات (فَضَ رَبُوفَابِدَلَ الْجَبَادُ) بِعَنَى كَانَالُهُ عَلَى آخَرَ دَرَاهُمْ جَبَادُ فَاسْتُوفَى زَبُوفًا عَلَى طن الهاجياد فاتلفها (نم علم) المهازيوف (ان كانت قائمة بردها ويسترد الجيادوالا ) ایوان لمنکن قائمنسوا، کانت هالکهٔ اومستبلکهٔ (فلا) ایلارد ولایسترد وقال ابويوسف بردمثل الزبوف وبرجع بالجياد لان الرجوم بالنفصان بالهل لاستلزامه الرباولاوجه لابطال حقه فىآلجودة لمدمرضاه فكأن النظر أيماعيناه ولىما النقضاء الدين حصل بقبض جئس حقه وبعدالم حقه فى فسيخ ذلك القضاء وهونمتنع لهلاك مالهحصل القضاء اتماقال زبوفا لانهالوكانت رصاصا اوستوفة ثرد انفاقا واتماقال ثمءلم لانه لو علم هندالقبض المهاستوقة سقط حقه (اشتَرَى شيا وقبضه ومات مفلما قبل نقد ثمنه فالبائع اسوة الغرماء) يعني اشترى شيأو قبضه ولم غد الثن حتى مات مفلسانا لبائع اسوة النرماء يفتسمونه ولايكون البائع احق. وعندالشافع هواحقيه وانماقان قبضه اذلولم يقبضه فابتع احقيه اتفاقا

## ؎ﷺ بابخيار الشرط والتعبين ∰⊸

اهما إذا البح تارة يكون لازما واخرى غير لازم واللازم مالاخبار فيه بندوجود فيراقد وفيرا الارزم مالاخبار فيه بندوجود فيرا المرزم الوزم الارزم الدين المرزم المرزم الدين المرزم الم

مالم رضا (ولاحد مماولتر هما) كماسياتي (الى ثلاثة ايام)اي الي آخر هالفوله صلى الله عليه وسإلجان ن منقذ اذابايعت نقل لاخلابة ولى الخارة لائدًا مام وجد الاستدلال ان شرط الخار مخالف لقنضي المقدوهو الزوم فكون مسفداله لكندجو زمذا النص الدال على الخيار في البيع و الشراء بلفظ بايعت على خلاف القباس فيق صرعلى الدة الذكورةفيه (لااكثر) وقالا محوز اذاضي مدة معلومة (وان احاز) اي من إدا الحار بعد المقد الى اكثر من ثلاثة الم (فيها) اى فى ثلاثة الم (جاز) البع لزوال الفسد قبل تقرره (ادشري) لمذكره بالفاء كاذكر فالوقاية اشارة اليآه ليسم صور خبارااشرط حفيقة لينفرع عليه بل اورده عقيه لانه في حكمه معني (على انه لمنقد النمن الى تلانقابام فلابع صحوالى اكثر لاالاان بقده في اللانة) قالو الأن هذا في معنى اشتراط الخار اذالحاجة مستالي الانفساخ عندعدم النفدنح زا من الماطلة في القسيخ فيكون ملحقاله اقول ردعلي ظاهره الكقدع فتان النص الواردفي شرط الخيار محالف القسر وقد تقرر ف كتب الاصول الدائت على خلاف القياس نفره عليه لامقاس ودفعه ال القرر في كتب الاصول عدم جواز القباس الجلي على ماثث مخلاف القياس الحني اذلدتم ر فيها ايضا جواز الحاق حكر أنت على خلاف الغياس بغيرم بطريق دلالة النص وبطربق الاستحسان الذي هو الفياس الخب وكل منهما محنمل ههناكما لايخني على الناظر المتأمل ( ولابخرج البيع بخبار البائع عن ملكه لان تمام هذا السبب بالمراضاة ولايتم معالخيار ولهذا لواهنقه البائع نفذ ولا علك المشترى التصرف فيه وان قبضه بأذن البائع ( فان قبضه الشرى فولك) فيده فيمدة الخار (ضين فيته) لانفساخ اليم الهلاك لانهكان موقوة ولانفاذ مدون الحلفيق مقبوضافيده على سوم الشرا وقيه القية ولوهاك فيد البائع هلك عليه وانف حاليع ولاشي على المشترى كانى البع المطلق (و مخرج) المبيم من ملت البائم (غيار الشرى) يعنى إذا كان الخيار الشرى فقط غرج المبيم من ملك البائم الزوم اليم في حابه بانفاء الخيار (فان هاك) المبيم ( عنده ) اى المشرى (ضن التن) فان الولاك لا علو عن مقدمة عيب وسيأتي اله اذاد خله عيب منهم الر دواذا امتنع لزم العقدوتم فبازم التمن المسمى بخلاف مااذا كان الخيار البائع لان الخيار أذا كان له بِهِلْتُ وَالْبِيعِ مُوتُوفَ كَامِمُ قِيلَامُ النَّبِيةُ ﴿ وَلَاعِلْكُهُ ﴾ اى لَا عَلْتُ المشترى المبيع ولاعلكه لآنه خرج من ملك البايع فلولم يدخل في ملك المشترى كان ملكا بلامالك ولا نظيرله في الشرع وله ان الثمن لم مخرج عن ملكه فلو دخل البيع في ملكه لاجتمع البدلان فيملك شخس واحدحكما بالمارضة ولانظيراه فبالشرع ورجح هذابان الليار اتماشرع نظرا المشترى ليتروى فيقف على الصلحة فلودخل في ملكه رعا كان عليه لاله بان كان البيع قريه فيعنق عليه ( وله ) اى لعدم تملك المشمري ألمبيع (فروع الأول لوائسترى زوجته بقالنكاح) لعدم ملك اليمين الزباله (التاني انوطَّهَا) ايوطئ المشترى بالخبار زوجته (جازله ردها) لان وطئه

(قولموان البازغيا باذاليه توال المنتسبة بالمنتسبة بالمنتسبة المنتسبة المنتسبة بناء أو المنتسبة بناء المنتسبة المنتسبة المنتسبة المنتسبة المنتسبة وفيز الله سلام في المنتسبة وفيز والاستال في الرابع بنفت صحصاوهذا اوجها في المنتسبة بناء المنتسبة بناء المنتسبة بناء المنتسبة بناء المنتسبة المنتس

(قولهالافي الكر) سني اذاكانت مذر القوله ولا ينفض بدونه المدرن القوله ولا ينفض بدونه المدرن القوله ولا ينفض بدونه القوله والمورن القوله والموالم التفاقية المالة من الفلا المالة من المالة

مالنكا - لا علك لمعن ليمتنع الرد (الافي البكر) لا نه تعييب وسيأتي انه بطل الرد (الثالث ان اشترى في بدلايعنق عليه في المدة) لعدم الماك فعاو العنق مرتب عليه (الرابع كذا) اى لابعنة ابينا (م: شراه فائل ال ملكت عدا فهو حر) لعدم وقوع الشرط (الحامس حيضها في المدة لابعدم الاستبراء) لانه أعابجب بعد ثبوت اللك ولمرتبت (السادس الدرد الامة المشراقه) اى باخليار (على البائع فلااستبراء على) اذا علكه المشترى لبعددالك فبعب الاستبراء (السابع من ولدت في المدة بالنكاح لم تصرام ولد) بعني ال اشترى زوجته بالخيار فولدت في آيام الخيار في دالبائع لا تصير إم و لد المشترى فيماك الردوانما فلنا فيدالبائع لاتها لوولدت فيدالمشترى لزمالبيع وسطلالخيار لان الولادةهب (الثامزانة) الىالمبيع بالجار (يهلك علىالجائع الأقبضه المشترو باذنه واودهه عنده) ايءند البائع لارتفاع القبض بالردلعدم الملك (الناسع بڨخبار مأذون شرى وابرأه بائمه عن ثمنه في المدة) اي ال اشترى عبد مأذون شيئا الحياد وابرأه بائعه من تمنه في مدة الحيار به خيار. لانهاا لم علكه كان ردٍ. في المدة امتناعاً هِ ِ النَّهَالَ وَالْمَا زُونَ لَا يَدْذَلَكَ فَالْعَادَا وَهِبِلَّهُ شَيٌّ فَلِهُ وَلَابِدٌ ٱنْ لَا يَفْبِلُه (العاشر بطلشراءذي مزدي خرالخياران اسلى لئلا تملكها مسلما باسقاط خياره (ومن له المارسواء كانبائما اومشربااوجنيافله ان بفسخوله ان مجيز فاذا اردالا حازة (بحنر بلا علم صاحبه ولاينقض بدونه ) اى.دون علمه ولو كان غائبا وقال انونوسف والشافع له النفض أيضا دونه كالأحازة ولانه مسلط هلدم فبله ولهذالايشترط رضاه كالوكبل بالببع فاناله ان مصرف فياوكل بد بلاه إالوكل لانه مسلط مرقبله ولماانه تصرف في حق النير بالرفع والإبرى عن الضر ولان الخيار ال كان البائع حاز ان يعتمد المشرى تمام العقد فيتصرف فيه فيلزمه غرامة الفية علاك المبيع وانكان للمشزى جازان لايطلب البائع اسلعته مشتريا وهذائوع ضررنيتوقف ملى عله كمزل الوكيل مخلاف الاجازة اذلاالزام فبهامع الهموافق له فيها ولانسلم أنه مساط عليه من قبله كيف وهو مفسه لاعلك النقض وانما نقض لكوث العقد غيرلازم وعورض بان ماذكرتم من الزام الضرر وان دل على اشتراط العاولكم. عندنا مائنيه وهوانه الالمينفرد بالنقض لرعا اختني من ليسله الحيار الىمضى المدة فبلزم البيع اجب بانه ضررهم ضيء منه حيث ترك الاستيثاق باخذالكفيل محافةًا أنبية ( وان نقض المقد ) من له الخيار ( فلوعله ) اى علم الآخر الـفض (فالمدة انقض) العقد لحصولالعلميه (والا) الدوان لم يعلمه في المدة بل بعدها تمالفد) الضي المدة قبل الفسيخ (ولا يورث هذا) اى خيار الشرط بمنى ال العقد لابنفسيز بفسيح الوارث كاكأن ينفسيخ بفسيخ المورث حال حياته فأذاكان الخيار للبائع ومات ملك المشترى المبيع ولا نازعه وارت البائع واذا كان للمشترى ومآن اك وارث المشرى بلاخيارةان قبل كيف علكه الوارث والمورث لمبكن مالكا قلت العقد الموجب للملككات موجودا فيحقه ولكن الحياركان مالعا

فاذابطل الخارفي حقى الوارث ظهرائر الموجب للملك فندبر وقال الشافع بورث هنه لانهحق منحقوق البيع كمغبار العيب والتعيين واجعوا انه لومات من عليه الحيار وهو من لاخبارله سق الخياروانا الذالارث فياهبل الانتقال والخبار ليس الامشيئة وارادة ولاارت في خيار العيب والتعبين لماسياتي (ولا) بورث ايضا (خيار الرؤية) لانه ايضاليس الامشيئة وارادة حتى الشرى لومات قبل الرؤية فليس لورث ماارد بعدها كما كان له (و) لاخيار (العين) لاذكربل بنت لوارث الداء لاختلاط ملكه علث النبر واذا بطل الخيار لزم البيعوثم (و)لاخيار (العبب) بل الموروث استمق البيع سالما فكذا الوارث لقيامه مقامه ولهذا ثبت له الحيار فجانعيب في مدالباتم بعدموت المورث وانالم شتالمورث (شرطه) إى الخيار (احدهما) سنر إن احد العاقدين إذا شرط الخيار (لغيرهما) ماز (ناي) من العاقد نوالغير (اماز اونقص صعر) استحسانا والقباسان لابصيم وهوقول زفرلان الخبار من احكام المفد فلابصيم أشراله للغير كالثمن وجمالا سحسان ان الخيار لغير العاقد شبت بالنبابة عنه فيقدم الخبار للعاقد اقتضاء فيمعل هو نابًّا عنه تصحيحا لتصرفه فيكون لكم منهما الخبار (وفي اجازة احدهما) من الاصيل والنائب (ونقض الآخر الاول اولي) لوجوده في زمان لا زاجه غر مفه (وفي العية) اى ان خرج الكلامان منهما معايس تصرف العاقد في روا بة لان النائب يستفيدالنصرفمنه وتصرفالناقض فياخرى لاثالجاز بلحقه النقض والمنقوض لا يَخْفُهُ الأَحَازُةُ قَاذَا اجْتُمَا كَانُ (القَصْ) أولى كَنْكَاحِ الْرَوْمُ مِنْكَاحِ الأَمَّةُ اذَا اجْتُمَا كان نكاح الحرة اولى لانه يردهلي نكاح الامة بلاعكس ولان الاحتياط فيهاذا لفسوخ يوجب الحرمة على الشترى ولاجازة توجب الاباحة والهرم راجم على البيم (باع عبد بن الحيار في احدهماان فصل) اي النمن (وعين) اي محل الحيار (صم) اي المقد (والافلا) وهذا على اربعة اوجداحدها أن لايفصل الثن ولابعين مافيه الحباروهو فاسد لجهالة المبيع والثمن لان مافيه الخيار كالخارج من العقدلانه معالختار لاسعقد فحقالحكم فبؤ الداخلف احدهماوهو مجهول وثانها النفصل الثن وبعبن مافيه الخيار وهوجاز لكوث المبيع والثن معلومين وقبول العقد فبافيه الخيار وان كان شرطا لانعقادالعقد فيالآخر لكنه غيرمفسد لكوئه محلا الببع كالجم بين قنومدىر والتالث اذمفصل ولايعين والرابع عكسه وهوفاسدفهما لجهالة المبيع اوالثمن واناشري كيليا اووزنيا اوجدا واحدا علىانه بالميار في نصفه صيم فصل الثمن اولا لان النصف من الشئ الواحد لانفاوت نفيته ابضا لاتف اوت فادا كانتمن الكل معلوماكان ثمن النصف ايضا معلوما فالمبيع معلوما اذا الشيوع لاعنع الجواز كذا قالكاق ( وصمح النعبين فيما دون الاربعة ) وهذا خبار التعين بعني اشترى ثوبين على ان يأخذ المماشــاء بمشرة ــاز وكذا اللائة استحسانا وانكانت اربعةفسد وهوالقياس فىالكل لجهالة المبيع وهوقول زفر والشانعي وجه لااستمانانه فيممني شرطالخيار اذالجواز نمة للحاجة الىالتأمل

(قولدولاخبارالتعبين ولاخباراليب) اقول نفى الارث ف هذين الخارين فيه نظ لمخالفته كلنهم من انالارث حار فى خارالىمىن والبددأمل (قولد وشرطه احدهما لنرهما حاز)اتول ولانقيد باحدهما بل لكل المال ان بشرطه لنره (قوله فاذا اجتماكان النفض اولي) اقول هذا على الاصح وهورواية كنابالمؤذو نكافىالبرهاز (قوله كذا في الكافي) المول و في النيبز معذيادة ولافرق بينان يكون الخيار البائم اوالمشترى(قولد بعني اشترى ثوبين علران بأخذامماشاء) ظاهره ان الشراء وقع في الجبع انداء وقال الزيلعي وهو اذبيع احد العبدناو التوبين على ان يأخذ المِما شاء اه وقال في البرهان او اشترى تويام ، توبين او من ثلاثة على ان يعن اباشاء اه فهذا مخالف لماصور به المسئلة والصواب ماصـوره الزبلعي والبرهــان لان النصوص عليه ان احدهما مضمون عليه بالثم والآخر امانة في مده لقبضه بإذز مالكه لاعلى سوم الثمراء اه وهذالا نأتي الافيا. إذا أشرى أحد هما فلمنا مل

(قوله مم نيل بشترط ال بكون ف هذا المقدخبار الشرط) قال الكمال اختلف

المثابخ فيهقيل أم كاهو المذكورفي الجامع الصغير تصويرا على ماذكرناه

شمس الأنمة في جامعه هو العميم (قوله وقبل لايشترك ، هوالذكور في الجامع يسنى الجامع الكبير والمذكور في الجامع

الصغير من الصورة وفع انفاقا لاقبدا وصحيه فغر الاسلامو فالالصحيم عندما انه ايس بشرط وهو فول النشجاع اه (قولدواذالمذكرخيار الشرطالد

م إنوقت خيار التعيين بالثلاث الخ) اقول وكذاذ كر والزيلعي نم قال بعد وقال العبد الضعيف عفاالله عنه أذالم ذكر خيار الشرطفلامعني لتوقبت خبار النعيين بخلاف خبسار الشرط فان التوقيت فيه نفيدلز ومالعقد عندمضي المدة وفي خبار الحبين لا مكن ذلك لانه لازم في احدهما فبل مضى الوقت ولا

مكارتميينه عضىالوقت بدون ثعبنه فلافائدة لشرط ذاك والذى يغلب على الغاز إن التوقيت لا بشرط فيه اه افول نني الزيلعي معنى خيار النوقبت و قائدته عندهدم شرط الخيار مساياعتبار ماذكر اماساب المعنى والفائدة عندا صلافلفائل ان مقول لانسإذاك بلله معنى و فائدة

همادفع ضرر البائع لما بلحقه من مطا المشترى التعبين اذا لمبشترط فبفوت طىالبائع نفعه وتصرفه فبالملكه ا ثمان المصنف رحه الله لم ذكر مااذ شرطخار المبن ابائع وقداخلف الشابخ فيدفذ كرالكرخي في مختصر انه بجوراستمساناةالوا والبهاشار في

الزيادات وذكرفي المجردامه لابحوزا

أهنار الارفقوالاوفق معانه محالف لنفضى العقد فلذامحتاج هناالى اخبارمن شق مهاومن بشتريه له فجوزالبع على هذا الوجه دفعا الحاجة والجهالة أنمانو حب الفساد اذاكانت مفضية الىالنز اع وآذاشر طالخيار للمشترى فهي لانفضى الىالنز اع لان الامر ونسبه فاضخان الى اكثر المشابخ وفال صار مفو ضاالبه فبخنار آباشا.و برد الآخر والحاجة تندفع بالثلاث لاشمالهاهل الجبد والردي والوسطوق الاربعة واللهوجدالنزاع لكن لمتوجدا لحاجة وهذمالز خصة

فائمهمها فلاتحصل باحدهماثم قيل يشترط ان يكون فيهذا العقدخبار الشرطوقيل لابشزط واذالم فدكر خيارااشرط لاندم توقيت خيارالتهين الثلاث عندءوعدة معلومة عندهما (اشربابالليار فرضي احدهما لا ردمالاً خر) بعني اشترى رجلان عبد! على الممالالخيار ثلاثة ايام فرضي احدهمادون الآخر فليس الاخر الدردء عندان حنفة رجه الله وقالاله الرد (وكذا خبار العبب) يعني أشربا عبدافظهر هبه فرضي احدهما لاالآخر (والرؤية) يعنىاشتريا شيئالميرياء فرآءاحدهما فرضى لاالآخر

فانجماانضا علىهذا الخلاف لهما النائبات الخيار لهماأثباته لكل واحد منهمالاته شرع لدفع الغبن وكل منهما محتاج الى دفعه عن نفسه فلو بطل هذا بابطل الآخر خيار ملم يحصل مفصوده وبلحفه به ضرروله ان الشروط خيار لهمالاخبار كل منهما بالانفراد فلاسفر داحدهمابالرد اقول تعقيقه النائليار تصرف معتاج فيه الى الرأى كالبيع والملكم ونحوهماوكل ماهوكذات اذافوض الى رجلين لابستقل واحدمنهمافيه كالوكالة فانه اداوكل رجلين بالبيع ونحوء لانفدر احدهماعلى النصرف دون الآخر لان الموكل رضى وأسمالارأي احدهما يخلاف التوكيل بطلاق زوجته بلاعوض اوردالوديعة او يحوهما فانه لا يحتاج الى الرأى بل نعبر محض وعبارة الواحدو الأنين فيه سوا ، (و سطله) اى خيار الشرط (الاخذ بالشفعة دارا) مفعول الاخذ (بعث) صفة دار (بجنب) حال من دار او صفة لها (ماشرط) الجار (فيه) وهي الدار المشتراة يعني من اشترى دار اعلى انه بالحيار فبيعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة فهور ضالان طلب الشفعة دليل اختيار ماالك فبهالان ثبوته لدفع ضررالدخيل وهوبالاستدامة فيتضمن سقوط الخيارسا هاعليه

بخبار الرؤية ولوعرض علىبع لابطل ابضا خيارالرؤية وسال خيارالشرط لانه لوقال ابطلت خيار الشرط سقط الخيارو لوقال ابطلت خيار الرؤية لابطل قبل الرؤية لان ثبونه موقوف على الروية كاسيأتى كذافى فابة البيان (و) ببطله ايضا ( تعبه) اى تعب ماشرط فيه الخيار (عا) اى بعيب ( لا رتفع ) كفطع دوفان الردحينة عناع حتى لومرض وزال حازرده (وسطله) ابضا (مضي المدة) لأن الحيار لمُنبِثُلُهُ الانبَهَا كَالْخَيْرَةُ قُاوَقَتْ مَقْدَرُ لَمْ بِينَ لِهَا الْخَيَارُ بِعَدْمُضِيهُ (و) يَبطله ايضا ( نصرف لا يفسخ كالاعناق والندبير او ) تصرف ( لا بحل الافي الماك كالوطء والتقبيل والمسيشهو داو) تصرف (الانفذ الافه) اى فالملك (كالبيع والرهن

فشتالك منوقت الشراء بالاستناد فنبين الالواز كالنانا مخلاف خيار الرؤية

فانه لواشترى داراولم يرها فبيعت دار مجنها فاخذها بالشفعةله الأبر دالدارالاولى

ص الرقية كالمناسط وهو مانع عام المناسط وهو مانع عام المكم وهوازوم الملك ولا يتوت كا منذ كر و أولي المناسط والسراطال ويلا المناسط والسراطال المناسط كا سند كر و والا ملا يعون السيع عاد كر و الا ملا يعون السيع عاد كر والا مناسط المسوط اهو في المسيع المعاد المناسط المناسط

اوالاحاردوالهية) قال كالامنهادليل اختيار اللاث واستيقاله (الاللس وأل كو مرة) وتحوذلك فانه غمل للامحال والجربة فلاشل على الاستيقاء (اشترى بالحيارالي القد دخل) اى القد فكو ن محرا في القد الضا وكذا لو قال الي الظهر أو الداردخل الغاير وقبل عندابي حنفةرجهالله وعندهما لابدخل لان الغدونجوء حطرغامة والغابة لاتدخل في الغيا كالبل في الصوم وله إن الغابة اذا كانت لدا لحكم الهالاندخل كالبل فالصوم فأنه تناول صوم ساعة فاذاقيل الى البل مدالحكم الى موضع الغاية واذا كانت لاخر اجماور إمهاستي موضع الفاية داخلا كافي المرافق فان مطلق الابدى لمنظمالآ بالحوكان ذكرالغاية لاخراج ماوراءها فبتي موضع الغاية داخلا وهنا لو اقتصر على انه بالخيار ثبت الخيار وريدا فيفسد البيع فأسقطت الغاية ماور ا، ها يخلاف التأجيل فاته لوباع مؤجلا الى رمضان لمدخل رمضان فان اطاق التأجيل بان فال بعنك مؤجلاو لم يؤقته لا تألد بل يصرف الى نصف وم او ثلاثة ابام اوشهر وبالشهر فقي فكانت الغاية لمدالحكم اليها فإئدخل (والقول للمنكر في الحبار) بعني إذا اختلف العاقدان فياشراط الخيار فالقول ان مكر ممع اليمين في ظاهر الرواية لان الحارلا بثبت الابالشرط فكان من الموارض فيكون القول لمن نفيه كافي دموى الاجل (والحي) اى اذا اختلفا في مضى الدة فالقول لنكر والممانساد قاعل بوت المارتم ادع احدهما السقوط عضى المدة فكان القول المنكر (والزمادة) بعني إذا اختلفافي قدر وفالقول لمن يدعى الحصر الوقتين لان الآخر بدعى زيادة شرط علموهو سكر (اشرى ميدايشر طخزه او كتيه ووجده مخلافه اخذه عُنه او تركه) لان هذا وصف مرغوبفيه فيستحق الثبرط فيالمفد تمغواته توجب النحز لانه لمرض بهدونه وذلك بالانقدر على الخزوالكتابة قدرما يطلق عليه الاسم الخباز والكاتب فعيناذ مخربين القبول بحميم الثن وبين الرداذالى منع الرديسب من الاسباب (كشراشاة على انها حاوب أو لبون) ولم توجد كذلك (فأنه مخبر) لماذكر (مخلاف شرامًا على انها حامل اوتحلب كذا رطلا) حيث نفسدالمقد لأنذاك ليسمن قبل الوصف بلمن قبيل الشرط الفاسداد لايعرف داك حقيقة (اشترى حاربة بالحارفر دغيرها) بدايا قائلا (باتماً المشتراة) فتنازع البائع والمشترى فقال البائع غيرت والمبعد ليست هذه وانكر المشترى التغبيروليس للبائع بينة (قالفولله) اى للمشترى مع اليمين (و) جاز (البائع ولحؤها) لان المشترى لماردها رضى تمليكها من البائع لذلك الثمن فكان البائم ان تلكها كذا في الوقعات

## حيل بابخبار الرؤية كا

(جاذ اليج والشراء لمالم براء) اىالبائع والمشتى يعنى بحوز أن يبع رجل أما ملكه ولم برء كما اذا اورثه وكذا يجوز أن يشترى رجل شأ لم بره المارى ان شمال رضى الله تعالى ضعاء طاله البلصرة مهر لحلمه بز. هدالله رضى الله عنه فقيل المطلحة المك قدغيت فقال الى الخيار لان اشتريت ما لماره وقيل استان رضى

( **تول**دواتفاله موجود في ملكه ) المرادالاتفاق على وجودالمبيع لايشرط كونه في ملك البائع لجوازيع الوكيل و الوصى والمنولى والمضارب ونحوه (تقولديدي ادافال رضيت تمرآملهان برده ) انماصد إصفة يعني لان توله وان رضي قبلها يصدي بالرضاالفهلي فاحتز هنه القولى كالمال في ضرح المجمع ال اجاز والقول قبل الرؤية لا يزول خيار و الناجاز والفعل بأن تصرف فيه يزول والماالفسخ بالقول فيانوقول الرؤية لعدم نزوم العقدا ه ( فقول فدون الانع) بشير الى انه لوباع عنايه من ولم يركل سنهاما عصل الدمن العرض مت لكل المبارلان كلواحده بهما مشتر العرض ﴿١٥٧﴾ الذي بحصل له كافي الجوهرة وفي شرح المجمع قال (وضع الملاف في المبيع ادلاخبار في الثم الدس انفاقا و اماالثمن الله صدانك فدغنت فقال لى الخيار لاق بعت مالم ارد فكما جيز من معلم فقضى بالخيار المين ففيه الخبار عند بالانه عنزلة المبيع اه لطلمة وكان ذلك بمعضر من العماية رضوان الله تمالي عليهم اجمين (حضر)اي ( قولدولانون )اى اسراه ونت سواء حضر(المبيع )الغيرالمرقى (ڧالجُملس)بان يكون زينا ڧدڧاوبرا ڧجوالق معين على الصحبح فبثبت فيجبع العمر اودرة في حقدًا وثوباً في كما و حارية متنقبة والفقالة موجود في ملكه ولم برى الشترى شيأ وقبل مؤفت وقت امكان الفسيخ أذارآه منه(اوغاب) المبيع من المجلس (واشرالي مكانه الحالي من سميه(اي ليس في ذلك كافى شرح الجمع ( فولد ولا شبث الاف المكانسيمي بذلك الاسم غيره (والمشترى الخيار عندها)اى عندالرۋيةال شاءاخذ الشراء الخ)بشرالى ضابطذكره في وانشاء دوقال الشافعي) ﴿ المهر لم يصح العقد لجهالة المبيع و تناالهم و ما شالجوز و ملاقيد البرهان مقوله وينت في كل عين ملكت الرؤية بزاد فيدالرؤية علبهالانها كالنسخ وندروى انه صلىالة عليهوسلمقال من بمقد محقل الفحض كالشراء فلاشت في اشزى شبألم بروفله الخبار اذارآءولان الجهالة اتماتفسد اذا افضت الىالنزاع كمافى شاة المسلم فبدولافىالانماناالخالصة لنبوت من الفطيع وامااذا لم تفض اليه فلا كففيز من الصبرة والجفالة بعدم الرؤية الانفضى اليه كل في الذمة ولافي المهر و بدل الخُلْم اذلولم يوافقه برده فصار كجهالة الوصف فيالما بالشار اليهال اشترى وباولم يعلم عدد والصفي من القصاص لعدم قبو لهاالفسيم مقلت و خبغ البكون كذلك دل العنق درعاته (والدرصي قبلها) بعني اذا قال رضيت تمرآ وادان يرده لان الحيار معلق بالرؤية لمار وبنافلانيت قبلها كذاقالو القول فيدمحشامااولافانقرر فيالاصول الككل مادخله والكنابة (قولد الااذاكان الباق اردأ مارأى فعينئذ بكون مخيرا) بعنى خبار حرفالشرط لايحب البكول شرطاعهني مانوقف طبه وجودالني حتى يلزمهن

انفائه انفاءالمشروط وامانانا فلانهذا استدلال بمفهومالشرط ونحن لانفول به فالوجه ال يقال او زم العقد بالر ضاقبل الرؤية لزم امتناع الحيار عنها وهو ابت بالنص فايؤدىالىابطاله كانباطلا(دونالبائع) اى ليسله خيار الرؤية لأمرمن قضاءجبير ان مام (ولا ينوفت)اى ليسله وفت معين لان الحديث ورديخيار مطلق المشترى ة التوقيق فيه زيادة على النص فيبق الى ان يوجد مبطله (ولا يُبت الافي الشراء و الاجارة والقسيةوالصلح من دموى المال على شيء معين) لان كلامنها معاوضة ( وكغي دؤية مابع بالفصود )فانرؤية جيمالميع غيرلازم لتعذر فيكنني رؤية مامال طي العلم

العيب لاقال في شرح الجمع ببث له خوار نسب لاخيارالرؤية سواءكان فيوعاء واحداواوعية مختلفةاه وقال الزيلعي مكون يخرافي الباق وفبارأى كيلابلزم تفريق الصففة قبل التمام لائه مع الحيار لانتر (قولدوان نفاوتت كالنياب والدواب) اي والبطيخ والسفرجل والزمان ونحوه (قولدوقال صاحب بالمفصودة انكان البيع اشباء فان لم تفاوت آحاده كالمكيل والموزون وعلامته ال يُعرض بالنوزج اكنني رؤية واحدمنهاالااذا كال الباق ارداءارأى فسينذيكون مخيراوان الهداية الخ)قداقتصر عليه صاحب نفاونث كالتباب والدواب لزمرؤية كلواحدوالجوزوالبوزوالبيض مؤهذاالفبيل فيما مغيبا تمتىالارضكا لجزر والسلجم والبصل والنوم والفجل بعد النبات ازعلم وجوده تمعت الارض جازوالا فلافاذاباه متمقلع مندا موذ جاورضي به فان كان تاماع كيلاكالبصل اووز ناقائوم والجزر بطل خياره هندهما وهلمه الفتومي للحاجمة وجريان

الاخنيار بقوله وانكان مكلااوموزونا زكرمالكرخى وقال صاحب الهداية ينبني أنبكون مثل الحنطة والشعير لكونها 📗 وهوالذى بعرض بالانبوذج اومعدودا منقاربا كالجوز والبيض فرؤية بعضه بطل الخيار في كلدلان المقصو دمعر فقا اصفة وقد حصلت وعليه النعار ف اهلانا بيدكه اذاكا في المبيع النعامل به وعند إبى حنيفة لابطل وال كان بماياع عدداكالخبل ونحوء فرؤية بعضه لانسقطخباره كذافىشرحالمحنار (قو لدووجه الرفيق)كذا اذانظر الى اكثرنهوكرؤية جيمه ولونظر من في آدمالي جبر عضاء من غيرالوجه فمنياره بانكذا

في الجوهرة ( قولدو وجه الدابة وكفلها ) المراد بالدابة الفرس والحار والبغل كذا في الجوهرة فينظر حكم نحو البعر والبغر (قولد وشرط بعضهر زية القوائم)اى مع الوجه والكفل (قوله والاول هوالمروى من إب يوشف) قال في شرالجه مع و الصحيح كذا في الحبطاء (قوله وذوق مابعام كذا شهرما بشم) وفي دفوف النازي لا بدمن سماع صونها لان العربالذي مذم باستعمال آلة ادر اكه و لا بسفط خيار . حتى بدركه كمافي التبيين(قولد بل بحب رؤية جميع بونها) هو قرل زفروه والصحيح وعليه الذوي كافي الجوهر . وعلى هذااذااشترى بسنانا فالاصم اله لا يكنني بالنظر ال خارجه كافى شرح الجمع ﴿١٥٨ ﴾ (قوله وكني نظر وكبله بالقبض) فال في شرح الممع فيدبالوكيل بالقبض لانداووكل متقار بقاذاتقر رهذا فنقول مايم إنه القصود (كوجه الصبرة) لإنه به بعرف حال البقية رجلاً بالرؤبة لانكون رؤية كرؤية وان وجدت اردأمنه خر (و) وجه (الرقيق) لان الوجه هو المصودق الآدي (و) الموكل الفاقا كذاف الخانية اه (قو لد لانظر

ر-وله )اى سواءكان الرسول بالقيض

اوبالسراء كافي البيين (قولدومارآنه)

الواوفيه الحال اي والحال الي ماز أنه

وكان الاولى حذف هذه الجلة الحالة

(قولدوصورة الرسالة ان مقول كر رسولامني بقبضه )كذالو قال امرتك

منضه كذاف البين فلا يخص صورة

الارسال عاقاله المصنف (قوله وامااذا

قبضه ناظراالبه الخ)لفظة وامازائدة

بدغي حذفهاو تكون العبارة هكذاورؤ مذ الوكيل الثاتي تسقط مندابي حنفة إذا

فبضه اللرا البدالخ بعنى ورضى مكافي

الحوهرة وهذااحد نوعىالقبضوهو

الغبض النام والقبض الناقص هوماقاله

الصنفوامااذا قبضه مستورا ننتهي

وجه (الدابة وكفلها) لانم ماالمقصودان فالدابة وشرط بمضهر وبة القوائم والاول هوالروى عن ابي وسف (وكضرع شاة الفنة) مطف على كوجه فاله ابصا بما بد القصود فتكنىرۇيتە (وظاھرئوب،ملوى،غېر،مىل)لان،بەابىنىا ئىر،فالبذبة(و)اما اذاكان في اطنه ما يكو ن مقصو دا كوضع الم فلا بد من رؤية (موضع عامه معلما) فوله (وجس)عطف على رؤية اى كني جس (شاة الحم) لان المقصود وهو العم بعرف به

(و دوق مابطم) لاته المعرف المقصود (لا) اى لا يكني (خارج الدار او صمم) بل يحب رؤية جميع بوتها وماروى من هدم الخيار لمن راى صحن الدار او خارجها فاتما هو هل عادة القدماء في الأبنية فإن دورهم يوه : ذا تكن متفاوتة فالنظر الى الطاهر كان وتعمالها بالداخل فاما اليوم فليس او مركذاك (او)رؤية (الدهن في الزجاج ) فانها لإ نكو ن

رؤية للدهن حقيقة لوجو دالحائل (وكنى نظروكيله بالفيض كوكبله بالشراءلا) نظر (رسوله )اعران ههنا وكيلابالشراءووكيلابالفيض ورسولاصور ذانوكيل بااشراء ال مول الموكل كن وكيلا عنى بشراء كذا وصورة التوكيل بالقبض ال مؤول كن وكيلا عنى شبض مااشر عه ومارأته وصورة الرسالة ان مقول كن رسولا عني مقيضه فرؤية الوكيل الاول تسقط الخيار بالأجاع ورؤية الوكيل الثاني تسقط عند اني حنيفة اذا قبضه ناظرا اليه فحينتذليسله ولاللموكل الرده الامن عببوامااذ قبضه مستوراتم رآء فاسقط الخيار فاله لايسقط لانه اذا قبضه مستورا منهي الوكبل بالغبض النائص فلا مملك اسقالمه قصدا لصيرورته اجنبيا وان ارسل

النوكيل بالقبض فلاعلك اسفاطه قصدا رسولا مقبضه فقبضه بعدمارآه للمشترى انترده وقالاالوكبل بالقبض والرسول لصيرورته اجتبيا وخيار الموكل على حاله سواء في أن قبضهما بعد الرؤية لابسقط خبار المشترى (صح عند الاعمى ) اي بعدا نهاءالوكالة وهذا لانه ولك القيض المجمع والعبض خضين السقوط لكونه كاءالاضرورة فاذاانفصل السقوط من القيض بأن كان بعده قصدا اوقيله بالرؤية (بعه)

لا ملكه الوكل كافي التدين ( فقوله و ان ارسل رسولا هيشه بعدمار آه الح) في العبارة تساهل ظاهرو حتى العبارة ان مثال و ان ارسل رسولافقيضه الخرااليه فالمشترى الرردءاء لالأصمير وآءلايصيمان يرجع للمرسل لانهاذا نظر ورضي فبالبض الرسول كبف ثبت اهالخار بعد ماوالى رسوله لا نرسول لاعبرة منظر مسوا اكان قبل اققض او معداو بعد مخلاف الوكل حيث تعتبر رؤيه التي مع القبض دون التي فبله وبعد. ( فول له و قالا الوكيل بالقبض والرسول سوا في ان فبضهما بعدار ؤية لاَ يسقط خيار المشترى) فبه نظر لا نه لاخلاف فهذه الحالة وماالخلاف الافي نظرالوكيل القبض حالة قبضه لافي نظره السابق على قبضه ولاالناخر هندكما في التببين

(قوله وسفط خيار مبحسه الح) محول على مااذاو جدمنه الجس ونحو مقبل الشراء وامااذاا شتري قبل الدو جدمنه ذلك لا يسقط خيار موجوده بل نست باتفاق الروايات و عندالي ان يوجد منه مايدل على الرضى من قول اوضل في الصحيم كذا في النيبين ( **قول ن**يجا يدرك بالمس) يعنى ولاعتاج انبرالجس فأن احتبيم اليه لا يدمنه كأنن اشترى ثوبافلا يدمن صفة طوله وعرضه ورفعند مع المبسرو في المنطنة لامد البس والصفة كذا في الجوهرة ( فقوله فو حده مصيا) نقر والملاق المن وهو صحيح و قدو ضع المسئلة في الكنز وغير ه مطلقة م. وجدان العب وهو الانسب لان الباب لحيار الرؤية والكان حكم وجو دالعيب عالم من حكم مالم روم حيث التغير بان رد التو بن او قبو المامعاوليس له امساك مار آه وماليس معيد و ف الا خر ( قوله تلاياز م نفر بق الصفقة قبل تمامها) اي لان المقد غير نام فبالبغض الآخر اذلا نفيد ملك التصرف مخلاف مابعد القبض لان الرضا بالعقد على نفدير السلامة وهي ما نه ظاهرا فتم العقد وأفاد ملك التصرف وحاذ رد العيب وحده ﴿ ١٥٩﴾ (قوله فافها لايتم من خيار الرؤية قبل الفيض وبعده)وكذا مع خيار الشرط وهذا تفريع على مقدر وهو ماذكرناه بِمەوشراۋە(وسقطخیاره) اذا اشتری (بجسه) فیمایدركبالجس (وشمه) فیمایدرك من التعليل وانماام وي القبض و عدمه بالشر (و ذوقه) فعالدرك بالذوق (و وصف المقار) والاعبرة لوقوفه في مكان لو كان بصوا فى هدم التمام مع خيار الرؤية لخلل في لرآه كاروى عن أبي وسف رجه الله تعالى (و نظر وكيله) لأنه كنظره (رأى احد لرضا بالعذدوهو الصفقة كالانتم بالابحاب الثوبين فاشر اهما ثمر أى الآخر فوجده معياله فله ردهما لاغر) اى لار دالميب وحده وحده لعدم رضاالا خر بالصففة ( قول للاباز مفريق الصففة قبل عامها فانها لانتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده (شرى فأن بعدت بان رأى امة شابة ثم اشراها مارأي)اي مارآه قبل الشراء (ال تغرخر) لانه اشترى مالم ره اذبالتغر صارشياً آخر بعدعشر ئ سنة الخ) ليس المر أدحصر (والا) اى وان لم نغير (فلا) اى لاخيار له لانه اشترى شيأراً ، الااذالم يعرف انه الذي رآء قبل العقد لانه لم رض به (واختلفافي التغيير) فقال المشترى قدتغير وقال البائع لم البعد مذا لانه يختلف اختلاف الأشاه ينفبر (فالقول للبائم) مع تمينه وعلى المشترى البينة لان سبب لزوم العقد وهو الرؤبة كنغير الاشجار في سنة و الدواب عادونها السائقة ظاهر والتغير حادث والقول لن تمسك الظاهر هذا إذا كانت المدقق مقسواته لفلة الرعى وتحو مولذا اقتصر الزبلعي لاخعر فىمثل تلائدالمدة فان بعدت بان رأى امدشابة تم اشتراها بعدعشر ين سنةو زعم على قوله الااذا بعدت المدة لان الظاهر البائع انها لم تنغير فالفول للمشترى لان الظاهر شاهدله ( او ) ا علفا في ( الرؤية شاهدلدالا ترى ان الجارية الشابة تكون فَلْمُشْتَرَى) أَىالقُولُله مع بمينه لانه نكر أمرا حادثًا وهوالرؤية (شرى عدل ثوب عجوز ابطول المدةاه وقال في الهداية الا وفيض فباع ثوبا منه اووهب وسالم رده) اى العدل (مخبررؤية اوشرطبل بعيب) ال بعدت المدة على ما قالو او لم ر دعلي هذا لان الرد تعذر فباخرج من ملكه وفي رد مابق تفريق الصففة قبل تمامها لان الخيارين فقل السدالير فافه قدو القرسدون بمنعان تمامها كامر واما خيارالعبب فلابمنع تمامها بعدالقبض وفيه وضع المسئلة الثير كذا في الجوهرة اه وقال الكمال لانه لوكان قبل الفبض لما جاز التصرف فيه فان عادالثوب الذي باعد المشترى نكان لاخفاوت في المث المدة خالباة الغول اليه بسبب هوفسخ بانردالمشترىالتانىاليه بالعيب بالفضاء اورجعالاول فىالهبة

فوه لم خياره خار أن رداتكل عبارالرؤية لارتفاع المانع من الآصل وهواروم المشترى مناله او رأى امد او علوكا المشترى مناله او رأى امد او علوكا وعلم المشترى المشترى مناله او رأى امد او علوكا وعلم المشترى المشترى مناله او رأى امد او علوكا وعلم المشترى المشترى والمشترى المشترى والمشترى المشترى والمشترى وهوخيارالرؤية علمه ولمشترى وحقيقة المشترى وهوخيارالرؤية علمه ولمشترى وحقيقة المشترى وهوخيارالرؤية علمه ولمشترى وحقيقة المشترى والمشترى والمشترى والمشترى والمشترى وحقيقة والمشترى وحقيقة المشترى والمشترى وحقيقة المشترى والمشترى والمشترى والمشترى والمشترى والمشترى وحقيقة والمشترى والمشترى وحقيقة والمشترى وحقيقة والمشترى والمشترى

هذهال وايات مسقطا واذاسقط لايمو دبلاسب وهذا اوجه لاتنفس هذا التصرف دل هلى الرضاوب طل المبارقيل الرؤية ويعدها والقالونق كذابغهم القدر (قوله ولابطله مالا وجب حق الغيراخ) صوابه وبطله بصيغة الابات ولاالنا فيفز المديمة المماا لمكم لانه الماكون مالا وحب حق الغر وبطلا اذاكان بعدال ؤية لوجود دلالة الرضابعد الها وامااذا كان قبل الرؤية فلاسطل لاندلامه ت صر يحال ضاو هو لا سلل كذا في التبين ( قوله كالبيع بالخبار ) بعني البائع ولوكان البيع بشرط الخبار المشترى فه وكالملل بسنط هالخيار قبل الرؤية ﴿ نبيه ﴾ لا منقر الى التصرف المبطل خار الرؤية من قول اوضلى الااذالم غيض المبع و امااذا فيضد بعد الرؤية فقد بطل خيار ولايه بدل على الرضاو لايه مؤكد كمكم المقدفشا به اليم في اسقاط الطبار كافي التيين عظ باب خيار المب يهدم وإضافذالني اليسبه والهب هو ما يحلو عنداصل الفطرة السليمة عامعه فاقصا كافي الفحو والفطرة الخلفة التي هي اساس الاصل الآبري اله لوقال أمنك هذه الحنطة واشار الهافو جدهاالمشترى ردينة لمريكن عليائيس له خبار الردباليب لان الحنطة نحلق جيدة وردينة ووسطاو العبب مامحلوعه أصلالهمار والسليمة عزالا فالتالعارضة لها فالحنطة المصابة هرواه منعها تمام بلوغهاالادراك حي صارت وفية الحب معيية كالمغن والبلل والسوس ( قوله وجد عشرًاه الخ ) ﴿ ١٦٠ ﴾ بعني ولم تمكن من إزالة العب بلامشفة قال تمكم فلا

كاحرام الحاربة فانه بسبيل من تحليلها

وبحاسةالتوب ونبغى حله على نوب

لاخسدبالنسل ولاينفسكذا فىالفتح

( قول ولم ر مالشيزى حين البيع

ولا عندالقبض لانه رضا ) كذا في

الموهرة وهومنضىان مجردالرؤية

رمني ومخالفه نول الزباعي ولم يوجد من

المشترى مادل على الرضابه بعدالعلم بالبياء وكذاماله فيشرح المجمع ولم

رضيه بدرؤيه (قولدالااذاكانت

منصودة بالتاول) اى بالانلاف بان

حدث العيب معمل البائع بعد البيع قبل

الغبص حيث بدفط من الثمن محصنعاذا

اختار المشرى الاخذ كانى النبين (قوله

كالأباق ولوالى مادون مدة السفر) قال

في الذخيرة الاباق فيمادون المفرعب

بلاخلاف وهل بشترط المروج من البلد

مرذكره (مطلقا) ايسواءكان قبلالرؤية اوبعدها (و) سطله (مالانوجب حق الغبر) كالبيع بالميار والمساومة والهبة بلانسام ( بعدالرؤية ) لاقبلها لان هذه التصرفات لاتزدعلى صريح الرضا وهوا تماسطله بعدالرؤية واماالتصرفات الاول فهى اقوى لان بعضها لاستبل<sup>الف</sup>حخ وبعضها اوجب حقىالنبر فلا بمكن ابطاله (كذا طلب الشفعة عالم وه ) اى مطله بعدالرؤية لاقبلها

م اب خاراليس

( مشتر وجد بمشتراء ماشقص ثمنه عندالتجار ) وهوالعيب المعتبر شرعا والمرادمه عيب كان عندالبائع ولم روالشتري حين البيع ولاعندالقبض لانه رضا ( اخذه بكل التن اورده ) لان مطلق البيم مفتضى سلامة المبيم فاذا فانت خبر لثلا نضرر بازوم مالا رضي. (لاغر) اي لاامساكه واخذ نقصانه لانالاوصاف لانقابلها شي من التي الازا كان مقصو دابالتاول كامروسياني (كالاباق) ولوال مادو ل مدة السفر (والبول في الفراش والسرقة وكابها تختلف الصغر والكبر) فأن شيام هذه الاشبا اذاو جدمن صغير غيرى زلا بكون عباوان كان عزا فكون عبا وبزول اللوع فان عاوده بعدالبلوغ كان عبياحادنا فيكو نان مختلفين لاختلاف سبعما فاداحصل عند البائم فالصغرو مدالمشرى فاكرلا رده الشترى على البائع ما على اله عب قدم (وكآبانونوهو لايختلف بهما) اي الصغر والكبر بعني اذاحصل في دااباتع في الصغر وعادنى دالشترى في الكبريكو رُحيا واحدا برديه على البائع لا ته الساد في البالمن لان

فيه اختلاف المشامخ كذافي الجوهرة وقال الزبلعي والملمخرج من البلداختلفو افيه والاشبه الريقال الكانت البلدة (العلل) كبرة مثل الغاهرة بكو ل عبها والكانت صغيرة بحيث لايخة عليه اهلها ويو تهالا يكول هيااه (قولدو السرفة) يعنى سرفة غرنحو الهاس والعلمين لانذاك لابكون عبيا كماني التيين ولايختلف بين انتكون من المولى اوغير مالآني المأكولات فانسر قنهالأجل الاكل من المولى لبس عبا ومن غير معب وسرقها البيع من الولى وغير معب كافى النتح ( فوله وعاد في مدالمشتري) شرط معاودة الجنون ارده هوالصحح وذهب لمائفة مزالمشامخ الىائه لابشترط المعاودة البنون في بدالمشترى وهذا غلط بخلاف مااذاو لدت الحاربة منهالبائع لامن البابع اوعند آخر فانها ترد على روابة كتاب المضاربة وهوالتحيح وال لمهتلد ثاباعندالمشترى لال الولادة هب لازم لان الضعف الذي حصل بالولادة لا يزول إبدا وهليه النتوى كذا في الفيح وقوله اللم تلد ايس المر ادما يوهم الرد بعد ولادتها صدالشزى لامتنامه معبيها عنده بالولادة ناتبامع العب السابق بها ( فق له نشياد ق الباطن ) اى باطن الدماغ و في الحيط تحكموا في مقدار الحنوز قيل هوعب والكان ساعة وقبل الكاف اكثر من يوم وليلة فهوجب ويوم وليلة قادوته ليس بسيب وقبل الملبق صب

ومانيس، عباى ليس بعب تدافى النح و قال الزيلقى و مقدار مان يكون اكثر من وم و لياة ومادونه لايكون عباه قال بعضم المالجى هب مادونه لا يكون هباله و قال في المواصب و قدر أي الجنون باكثر من وم و لياة و في المواحد الا تختلاف المنتلاف المنتلا

العفل معدنه الفلب وشعامه فىالدماغ والجنون انقطاع ذلك الشماع وهو لايختلف العادة في الجوهرة (قوله ولواشزاه باختلاف السبب ( وكالحمر) نتن رائحة النم (والذفر)بالذال المجممة وتحريك الفساء على انه كافر فوجد. مسلالا رده) اى نت رائحة الابط (والز اوالتوادمنه ) اي من الز الزنم) اي في الامة متعلق بالعبوب ولوكان المشزى كافراذ كروفي المنبع الاربعة بعني انهاعب فبهالان المقسود تدبيكون الاستقراش وهي محلة بهادون الغلام ترحالهم والسراج الوخباج كدا فالهاليست بعيب فيه اذا المقصود منه الاستخدام وهي لاتخل 4 (الاان يفحش الاولان مفط الملامة الشبخ على القدمي رجه الله ( قولدلانه زوال ألوب ) كذا قاله فيه) يحبث لا يكون في الناس مثله الانادرا فانه يكون ادا. في البدن وهو نفص الثمن (ويكون الزناعادةله)لان اعتباده محل بالخدمة (والكفر)أى وكالكفر (فهمة)لان الزبلع ونص النمال ذائل العيباء طبع المساينة رعن صعبته ولانه عنع صرفه في بعض الكفارات فيفتل الرغبة فيه ولو اشتراه (قه لدو السعال القدم لانه مرض) اي في الباطن ( فولد والدين لان مالبنه هل أنه كافر أو جده مسلما لا رده لانه زوال العب (والسمال القديم) لانه مرض نقص نكون مشغولة محق الفرساء) قال الثي (والدين)لان ماليته تكون مشغولة محق الغرماء (والشعروالماء في العين)لافهما الزبلعي وتقدم الفرماء علىالمولى اه يضعفان البصر (وارتفاع حيض منتسبع عشرة والاستماضة) لان كلامنه مالناء في وفداشارةالي تحصيصه الدينالذي الباطن (فلوحدث)متعلق بقوله مشترو جدعشتراء الحزاى بعدماظهر العيب الغدم بؤخذيه فبلعنقه وقاله الكمال والدس اوحدث ميب (آخر عندالمشترى رجع) اى المشترى (عقصائه) اى نقصال العيب بال عببني كل من الجارية والفلاموعند يغوم ويدعب ويفوم ولاعب بدفان كانتفاوت مابين ألفيه بين العشر رجع بعشر الثمن الشافعي تفصيل حسن في الدين وهواله وان كان نصف المشررجع نصف مشرالنمن (أورده) على البائع (رضا البائع الالمانع) انكائدنا تأخرالي مابدرالمنق فلا من رد المشتري و اخذالب أنع (كثوب شراه فقطعه فظهر عيه و) جاز (ابسابعه اخذه خارله رده كدين معاملة بان اشترى كذلك)اي مقطوعا (فلا رجع مشتر بدان باهه) اذالبائم ال يقول انا آخذه معيبا فالمشتري شه أبغر اذن المولى وانكان في رقبته بان ببعه بكون حابساالبيع فلاترجع بالقصان (وامة وطبًا) عبلف على كثوب شراءاى جني في دالبائع ولمغده حني كامدشراهاولم بنبرأ من ديوما فوطمًا (بكرا) كانت(اوثيبااوقبلها بشهوةاولمسهام)

كامة نسراه ولم بنراً من عربها قد طام ( ( بحرا) كانت (او بياا وقباها بشهوت او السهام) المستقلة رده الاان شال و بداله تق المناسرة و فروسته و فروسته المناسرة و فروسته و فروسته المناسرة و فروسته و فروسته

كازالبيع عصيرا أتحمر عند المشترى تماطلع على عبب فارادالمسائك اخذه لايمكن منه لمافيه من تمليك الحمر وتملكه اكافي الغنيم

(قُولِه الاان الشريعة تمنعه من الردو الفسخ لحصول الربا) اى بازيادة التى لا ثقك ﴿ ١٦٣ ﴾ مَن المبيع و لاعبرة برضى المشترى بركهالان الامتناع لميتمس لحقه بل ان يقول انا آخذهامع ذلك العبب اذايس ههنامانع من الاخذكما كان فيماسياني تم بين لمفهوحقالشرع ( قولدفلایکون المشتری بار دحاب المبیع) لعل صوابه المانع من الردير ضي البائع بقوله (قال خاط) الماشتري) القداوع (او صبقه بنير سواد قده لتكون الزيادة والبيع اتفاقيافاته لوصيفة اسود فكذا الجواب عندهمافان الواد السرحابسا يوضمه قوله بعده حتى عندهمازيادة كالحرة والصفرة وعندمالسواد نقصان (اولت السوبق احمن) وبالجلة لوكان البع فبل الخياطة كان عابسا اه خلط المشترى ملكه على البائع (فظهر هيه) القديم (لا بأخذ ،) اي البائع (ويرجع 4) ﴿ تنبيه كم هذا في الزيادة التصلة التي اى وجع الشرى يقصال العيب والانقول البائم الا آخذ معيد م خنلاط ماك الشرى لمتولد مزالميع كالصبغ والخيالمة بالمبيع وهوا نليط والصبغ وألسمن وفي العمادية أن الردى تنع من جهدة الشربعة لان الشزي واللت بالسمن والغرس والبنسا وطعن رد والبائع بعبله الاان الشريعة تمنعه عن الردوالنسي المصول الربا ( كالوباعد) اي الحنطة وشي العمروخز الدقبق فيرجع بالنقصان لوباعه بعد ذلك لامتناع الرد الشرى التوب المخطونحو و (بعدروية هيداومات العبداو اعتقه فبالها) اى قبل رؤية قله لحق الشرع فلايعتبروضا مماواذا عيه (بحانا اودير واوات ولدها) فانه يرجع بالقصال في هذه الصور اما في البيع بعد الرؤية كانت الزيادة متولدة منه منصلة مكالسمن فلان الردكان متعاقبل البيع فلابكون الشترى بالبيع حابسا فمبيع حتى لوكان البيع والحال وانجلامياض العيزلاتسع قبل اللباطة كان حابساوا مأفى الموت فلان الاك ينهى به وامتناع الرديثيت حكما الموت الرد بالبب في ظاهر الرواية ويصير لابفعله فلاعتنع الرجوع واماني الاعتاق فالفياس فيمان لابرجع بالنقصان وهو قول بالبع بعدها حابسا فمبيع والزيادة المنفصلة الشافعي لان امتناع الرد معله فصاركالخنل وفي الاسمسان يرجع لان الاعتاق انهاء متولدةمته وغرمتولدة فالتولدةمته العلت اى اتمام له مخلاف البيع قبل الخياطه فأنه قالم لمات البائم الى غير ولامنه المماك في العبد كالولدو المن وألتمر والارش والعقرتمنع ولهذا ملكه المشترى فصار البائع كالمستبق للكه فإبرجع بالنفصان وانماقلنا ان الاهناق الردانعذر القسيخ علمسا فتغيرالمشترى الهامالمات لان الملك في الآ دى بعث على منافاة الدليل الى غاية الدق و الثي منهى عضى ان كان قبل القبض بأن ردهما جيما مدته والمنتهى متقرر فينفسه ولهذا ثبت الولا بالعنق وهومن آثار اللك فبفا ومكفاء والرضابهما بكلأثن وامأبعدالفبض فيردالمبيع خاصة بحصه من التن بان اصل الملت فالاعناق لا يكون كالقنل بلكالوت وامافى التدبير والاستبلاد فالهمالا زيلان مفسم الثمن على فبنه وقت العقدوعلى الملاة ولكن المحل بهما يحرج من الريكون فابلالانقل من ملك الى ولك فقد تعذر الرد فيمةالز مادة وفت الفيض فادا كانت قيمته مع خاوالك السنفاد بالشراء حقيقة اوحكما فيرجع بنفصال العبب لانهاستمق ذاك الغاوقيمة الزيادة مائدوا تمز الف سقط المات وصف السلامة كالوتعب عنده (وال اعتق على مال اوكانب او تن اواكل كل عشرالتمن الأرده واخذ تسعمانة واما الطماماوبمشه او ابس التوب قنفرق لم يرجع) امافى الاعتاق هلى مال فلانه حبس غيرالمتولدة مزالبيع كالكسب فهي يدله وحبس البدل كبس المبدل وعن ابي حنيقة اله يرجع لاندانها الملك والكال بعوض الاعدم الرديحال بليف حز العبدم واماالكنابة فلانها كالاعتاق على مال لحصول الدوض فعاوان عجز المكانب نبغي الثرده لاصل دون الزيادة وباله الكسب بالسيب لزوال المانع وهذا كإفالوا اذا ابق البدالميع تم المر ميه لا رجع بالقصال لان الذى هوالزيادة كافيانه ع والتيين الرجوع خاف من الردفلا بصارالي الخلف مادام حبالان رجوع دعنمل فيكن رده (قولهومن شرط الرجوع بالقصان فأذا رجع ردماز والءانام وامافى الفتل ومابعده فالاصل فيدان امتناع الرداداكان الإلكون ، عكاله) بشير الى ماقاله الكمال أزمزاشزى ثوبانقطمه لباسا يفعل الشون من الشرى لا يرجع بشي الانداذا كان المحتور ما كان بمسكالمبيم معنى لولده الصغير وخالمه ثم الهلع على عيب ومنشرط الرجوع بالنفسان الألايكون بمسكاله واذا امتنع الرد لابغمل منهبان لا رجع بالفصان لان التليك و الان هلك اوبفعل غير مضمون منه يزجم لانفاء امساكه ثمالفتل فعل مضمون السغير حسل بحردالقطع لاغرض اذلو باشر. في ملك النبر إضمن وانما رئ من الضمال هناعلكه فيه أبيمىل سقوط المذكور فبل الخاطة الاالية وهو نائة فى انسلم فصار به حابسا للمبع مع امكان الردو الخياطة بعددات كعدمها فلا رجع بالنصال اه

(قوله والماالا كلوالايس فعلى الخلاف الحز) فال في المواهب وكذائخرق النوب من البسروا كل الطعام الممانع من الرجوع بالمقصان عندالامام واجازاه وبعيضي واكل بعضه مانع من الردوالرجوع وقالا يرجع بنقص الكل وهنهما انه يرجع بنفص المأكول ويردالباقياه وقال الكمال وفي الجتبي عن جمع البخاري اكل بعضه يرجع بنفسان عبه وبردمابق به بفتياه (قوله ولا متعذر الرديفعل مضمون الح) لعل صوابه ولهانه تعذرا لخاى لا بي حنيفة فيناسبة وله فلا رجع كالاحراق والفتل وامااذا كان على ظاهر المبارة كان تعللا كاليالفوله او لا يخفي مؤهم ١٦٣ فيه مآنيه من المنافضة تحكم بالرجوع ثم بعد، وقلا بدمن حله على ماذكر ناه ( فوله شرى ا الحويد من وبطبيخ و فكسر موجده فاسدا) الضمان عنه بسبب الملك فصار كالمستفيد بالملكء وضاو اماالاكل واللبس فعلى الحلاف لم يتعرض لوجدان بعضه و قال الكمال لايرجع عندابى حنيفةو عندهما برجع لانه صنعني المبيع مابعتاد فعله فيه ويشترى لاجله نووجدالبعض فاسدافان كان فللاحاز فلاعتم من الرجوع كالاعتاق ولهانه تعذر الرديفعل مضمول منه في المبيع فلابرجع البيع استحسانا كقليل النزاب في الحنطة كالاحراق والفتل (شرى محوبض وبطبح فكسره ووجده فاسدا بننفعه) في الجملة والشعير فلايرجع بشئ اصلاوان كان ولوبالنظر الىالدواب (فله نقصانه)اى لابر دولان الكسر عب عادث ولكنه رجع كثيرالابجوز البيع ويرجع بكل الثن القصان دفعا المضرر مدر الامكان (والا) الى وان لم ينفع داصلا ( فكل ألثمن) الى وقال المصنف اي صاحب الهدابدق فَلْمُشْتَرَى كُلُّ الْنُهُ لِيسَ عَالَ فَالْبِيعِ بِالْحَلِّ وَلَا بِعَبْرِ فَي ٱلْجُوزَ صَلاحَ قَشْرٍ ، كَاذِلْ الفليلانه كالواحدةوالثنيوفيالنهاية لانماليته إحبارالله (باع مشر به وردهليه بعيب بقضاء) متعلق بقوله و د بعدمانعلق به ارادمالكشراماورا الثلاثة لامازادعلي قوله بعيب (رد على بائعه ) يعنى باع عبد افياعه المشرى ثمر دعليه بعيب فاما ان سبل مفضاء النصف وحعل النقيه ابواللث الجسية

والمنتذقى للائدمن الجوزعفو اولووجد لصف الجوزخارياصم فى النصف الذى بهلب خصف أنثن وهوالاصحاء (قولدباع مشتراه وردعايه بعيب مفضاه دعلى باثعه )شامل لمااذااقر بالعيب وامتنع من القبول فردهلبه القاصي جبراكااذا نكر العيب فاثبته بالبينة او النكول عن اليمين

القاضي اولافان كان الاول فامان بكون باقرار عمني ان المشترى الثاني ادعى على البائم الثاتى افراره بالعيب والباتم انكره فأثبته المشرى الثانى بالبينة وانمااحتيم الىهذآ التأويلانهاذا اقربأقرار ولايكون الرديحتاجا الى الفضاءبل يرد عليه باقر أرءبالعبب فلايكون لدان ردوعلى بائمه لانه اقالة والماان يكون بينة او ينكول وفي كل منهماله ال يرده هلى بالمعلانه فسيخ من الاصل فجعل البيع الثانى كالمعدوم وألبيع ألاول فائم فله الخصومة والردبالعيب فأية الامرانه انكر فيام العيب فلزم التناقض لكنه صار مكذبا شرعاً بقضا القاضي فارتفع التناقض وصاركن اشترى شبأ واقر ان البائع ماع ملك نفسه ثمظهر المستمق لابطل حقد فيالرجوع على البائع بالثمن وانكان الثاني (و)هوان وبالبينة علىاقر ارالبائع بالعبب معانكاره يكون الرد ( رضي) من المشرى (لا) اي ليسله الردعلي بائمه لانه اقالة وهي مع جدمه الأفرار به فانه برده على بائمه في الصور في حق الشوالبائم الأول النهماهذا اذار دالمشترى الثاني على الاول بعدالقبض أما الاربع لكون الفضاء أ-هافيا (قولد اذاردقبله فلافرق بإنهماسواء كاثالر دبقضاء اوبغيرهلانالرد بالعيب قبلاالقبض لانداذااقربا قرارءلابكون ردمحتأجا فسخمن الاصل فيحق الكل فصار كالرد بخيار الرؤية او يخبار الشرط ثماذار دعليه الى القضاء بل ر د عليه باقر ار م العيب فلا بغير فضا وبعيب لابحدث مثله كالاصبع الزائدة ليسله ان يخاصم البائع الاول هو الصحيح يكون له ان برده على بائعه ) اقول تعين (قبض مشربه وادعى حيبالم بجبر)المشترى بعد دعوى العبب (على دفع نمنه)اذُلُو جهله على مااذااقر ولم يمتنع من الر دبالعيب الذي اقربه لأنه اذا امتنع من الردمع

دفعه فلعل العيب يظهر فيننقش القضاء فلايقضىبه صواا لقضائه عن الانتشاض اقرار، بالسب فرد، الفاضى جبراكان فسخافيرد. على بائمه لاقالة يمتنع الردكاني تبيين (قوله غايذا لامرائه انكر فبام العيب فلزم التاقض) اى شبوت ما انكر مالينة او النكول ﴿ نبيه ﴾ لو قال البائع النانى بعد الرد بالقضاء ليس، عب لا برده على البائع الاول بالاتفاق كمافى ألفنح (قول أماادار دقبله فلافرق بينهما )أى بين قبوليه فللبائع الثانى الردهلي بانعه وفداو ضحه بقوله سواء كال الح ولكندليس هلىءومه فىجيعالاشياءيل فىغيرالمقار امانىالعار فالاظهرآنه بيع جديد فىحقالبائع الاول\انالعقار بجوز يعه قبل القبص فليس له رده على بائمه لانه اشراء بعدما باعه كافي الديين ( فول لان الرد بالعيب قبل القبض فحض من الاصل) اىلان بع المبيع قبل الفيض لابجوز فلايمكن جعله بعا جديدا فىحق غيرهما فجمل فسنحا فى غيرالعقــار امافيه فالاظهر اله ببع جده كاذكرناه عن الزيلعي

(قولهبل يرهن على بوت البب) كيفة أياته ال يفهر البنة اولاطى وجدال البيب عندماى المشرى تم يحناج ال اقامة البنة على اله كان عندالبائع (قولداو عاف) صورة التحليف الأعلف البائع الهوال هذا العيب ليكن فيه عنده وذاك بعد الأمة المشرى البنة الهوجد فيه عنده اى المشترى واذالم بقرينة ولي نبوته عنده لبس له تحليف آلبائع في الاصح لان التحليف بترتب على دعوى صعيحة ولانصيم الامن خصم ولا بصير خصماً فيه الابعد فيام العيب عند م كافي التيين وسيذكر والمصنف في مسئلة اباق العبد (قولد والذفات شهود ودفعه ال حلف المه ) بعني وقداقام البينة على ثبوت العيب عنده اى المشترى كاذكر ناه وغاب شهو دنيامه عندال الم فحلف ( قو لدلانه جدة في الزام العبب) قبدبازام العبب لأرالنكول ليس جمة في الحدود والقصاص بالاجاع ﴿ ١٦٤ ﴾ ولا في الاشياء المنة هند الى حنية

(بليرهن) مل بوت العيب فير دالمبيع ال امكن و الايرجع بالنفصال كامر (او يحلف)

كافىالنه (قوله والحقائهم نبيل

اللف ووالنشر النقد رى الخ ) قال شبخ

اىالمشترى البائع على عدم العيب ال لم يكن له شاهدويد فع انفن (وال كان) له شاهد استاذى العلامة على القدسي رجه الله لكن (غاب شهوده دفعه) ايضا التين (الحلف العه) لان في الانتظار ضررا بالسائم أعالى بعد نقله كلام المصنف رجه الله وليس قالدنع كثير ضروبالشرى لائه متماقام البينة ردعليه المبيع واحذتمنه (وازم تعالى واقول عكن اذبكون اوفيه عبدان نكل) لا ته جدة في الزام العب قدو قعت العبارة في الهداية هكذا الله ترى عبدا مثلها في أو له كسرت كعو بهااو تستقها فقبضه فادعى عيبالم بجبر على دفع الثمن حتى محلف البائع او مفتم المشترى ببنة وفدنكافوا وهي منعاقة عابلها لا بأول الكلام فتأمل فى توجيهاماتكافواوا لحق اله أهن قبيل إلك والاشر التقديري تقديره لم بحبر الشترى اه ﴿ قولديمن اشرى عدانادعيانه ابق) كان بنبغي السقال كافي الهداية على دفع التن ولايكو لا المشترى حق الردعلي البائع حتى بحلف البائع اوبغيم المشترى ة؛ هم، ابا قاهند. وعندالبائع اه لنكون بنة وهذه فائدة انادها صاحب كشف الكثاف في تحقيق قوله تعالى وم بأي بعض الخصومة متوجهة مدعوى الاباق أأتر بكالانقع نفساا عانه لمتكن آمنت من قبل اوكسبت في اعانها خيرا انه من قبل عندهما (قوله واراد تحليف البائع على اللف والنشر التندري والمني لانفع نفسا اعانهاو لاعلها لمنكن آمنت من قبل او اله لميا بق عندم) اى المدعى لعله صواء كسبت في عانها خير ا (ادعى اباقا) يعني اشرى عبدا فادعى انه آبقى و اراد عجليف البائم ادحاء الضمر المضاف الى الظرف قبائع على انه لم يأ بق (هنده) اى الدعى عليه (لم علف البائع) حتى شبت الدعى (انه آبق هنده) كاهوظاهر مبارةالهداية وهيقاراد اى عند نفسه لان القول و ان كان قول البائع لكن انكار ما عابه بر بعد قبام العيب عنى م تحليف البائع على عدم الاباق عنده (قوله لكن آنكاره انماييتبرالخ)بشير المشرى ومعرفته تكون بالبينة (مر) إذا ائت (حلف) أي البائم على البنات مع اندفعل الى ان معنى المسئلة ال مدعى اباقافينكر الغير قال شمس الا تمفا لحلواني التعليف على فعل الغير يكون على العلم مطردا في جبع البائم تبامد في الحال فصناج الى أباته المسائل الاقدموى الاباق حيث بحلف على البتات لان البائع بدعى نسلم المبيع سلما امالواعزف السائعيه فانه يسأل من فالاستعلاف رجع إلى ماضم نفسه ومقال في التعليف (بالله ماابق قط اوماله حق وجوده هنده قال اهترف بهرده طيه الردهليك من دهواه هذه اولقد سلته ومابه هذا العبه لا )بالله (ماابق عندك قط) والتماس المشرى واذانكر طول فاذهذه العبارة وازوقعت فيالكتب لكن قال المنأخرون فيهترك النظر المشزى المشرى بالبينة علىان الاباق وجدعند لانه بحتمل انه باعه وقدكان ابق مندغيره وبه برد علبه وفيه ذهول عنه (ولا) بالله البئم فانراقامها ردءوالاحلف كافي (لقدياعه ومابه هذا العيب ) لان فيه ترك النظر المشترى ايضا لان العيب قد محدث النُّمُ ﴿ قُولُهُ وَمُمَالًا فِي الْعَلَمْ بعدالبع قبل التسلم وهو موجب للرد (ولا) بائة (لقد مامه وسله ومابه هذا بالله ماايق فط) هذا في دعوى ا بن الصغير لما خيده كلام المصنف فياسيا تى ولان الزيلعي ذكر هذا كاقاله المصنف ثم قال ولوكان الدهوى في اباق العبد الكبير ( العبب) بحلف القماآبق مذبلغ مباغ الرجال لان الاباق في الصغير زول بالبلوغ فلايوجب الردعلي ماييناء من قبل اه و في الكبر يحلف

كاذكر ناماابه من النظراباتم فاله لامقدر ال محاف على عدم الاباق ف الكبير مطلقالا حمّال كونه في الصغر تمطر أبعد اللوغوذات لإبجب الردلا خنلاف السبب فلوالزمناء الحلف ماابق هنده قط اضررنابه والزمناه مالابلز مهولو لم يحلف اصلااضرر نابالشترى فَعَلَفَ كَاذَ كَرَاهُ (قُولُهُ لَكُنْ قَالَ النَّاخِرُونَ ) منهم الزبلعي اي مصدتها في مدم العبب بالشرطين جيعا و مصدقها مه حالة التسليم خاصة فنكون هذه العبارة والله الدباعه و سلد المخ صادقة اذاكا حدوث البيب قبل السيم و تصد وذلك لا يوجب ﴿ ١٦٥ ﴾ مر دوشر عانان تأوله كذلك لا علصه عند الله تعالى في ذلك البين بل هي عد غوس كذافي الفنع (قولدوله على ما العيب) لانه موهم تعلقه بالشرطين فيتأوله في اليين عندقيامه في احدا لحالتين وهي حالة البه ضالح) هو آلاصح فليس المشر التسلم (وادالم شنه) منعلق بقوله حتى شبت يعني اذالم شمث انه ابق صد نفسه (محلف) تعليف البائم كا مدمناه عن الزيام بائمه (هدهماله) اى البائع (لايعلماله) اى العبد (ابق هنده) لان الدووى صحيحة حتى (قولد نعندهما علف) قال الكما بترتب علما البينة فكذا أيمين (واختلفوا على قول الامام) وله على ماقال البمض ان والوجد ماقالام الزام اليمن على اله الدعوى لاتصر الامن خصم و لا بصير حصالا بعدقهام العبب (واذانكل) عن البين ونغ الخلاف كاذكر البعضاه (قول (فمندهما يحلف نابًا) لطاب المشترى الرد عليه فان شكوله يثبت العبب عند المشترى فاذا انول ندبني ازيكون الحكمفي البوا ارادال دعل البازم مذا العيب محلف البازم على البتات كانقدم من قوله بالله مأله حق الرد فى الفراش والسرقة ابضا كذاك ال طبك فان حلف لا رد وان نكل ردعليه تمالدعوى ان كانت في اباق الكبير محلف بالله قدصرح بهألكمال رجه الله مقوله وآ ماابق منذباغ ساغ الرجال لان الاباق فىالصغر لابوجب رد. بعدا لبلوغ كذا فى العداية في كل عب يدع و مختلف فيه الحال فيه ا اقول يذغى اذبكون الحكم في البول في الغراش والسرقة ايضا كذلك لاشترا كهافي الله غوقله مخلاف مالا مختلف كالجذو العاة والبداشار في فأبد البيان بقوله وذلك لأن اتحاد الحالة شرط ف العبوب الثلاثة اه ثم ذكر كيفية ترتيب الحصومة وتقد (اختلفا) اى البائم والمشترى (بعدالتقابض في قدر المبيم) بعني اشترى عبداو نقابضا السوب فلراجع (قه لداشتري عبد، فوجديه عبافقال آلبائم بعنك هذاوآخر معموقال المشترى بعتنيه وحده فالدةدعوى الخر) اشاره الى أن المبيم اوكان لا منتف بعضه كزوجىخف ومصراعي بار البايع جرنهم تخصيص النمن على تقدير الردو لهذا قال وتقابضا (اوالمقبوض) بال اشترى وثورين الف احدهما الآخر بحيه عبد تن فقال البائم قبضتهما وقال المشترى ماقبضت الااحدهما (فالقول) في الصورتين لايعمل مدونه لاءلك المشترى ردالم (المشترى) لانه نابض والغول للقابض كافي النصب (اشترى عبدين صففة) وأحدة وحدموانكان بعدالقبص كافي التبيج (وقبض احدهما ووجديه اوبالآخر حياا خذهما اوردهما ولوقبضهمار دالمعيب نقط) والفنح (قولد نبس كلباالخ) الملة لان تمام الصففة بالفبض و قبل القبض لا بحوز تفر يفها لانه يكون بيعا بالحصة النداءو هو فتعلمالوكان فاناء بنوهو الاظهر لابحوزو بمدالفبض بحوز لانه بكو نبعابا لحصة مقا وهوجا تزكا تقرر فى كتب الاصول فيالبه هانوالى هذا أشار شوله قبله (قبض كبا اووزناووجد بعضه عباردكاماواخذ)لان المكيل وااوزون ان كانام. اذا كان في و عامو احد ( قولد لا المالك جنس واحدكاناكشي واحدقيل هذااذاكاناني وطاء احدوا فكاناني وطاء يتكاف منزلة بىنى دالسمق (قولداشرى ماريدا ١ هدىن حتى ردالوما الذي فيه العيب لاالآخر (واو اسْمَق بعضه) اي بعض المكيل مستدرك عامدمه أوالل الباب ( فو له اوالموزون لم يخيربعد الغبض فردمابق اذلايضره التبعيض والاستمقاق لايمنع نمام قبلهااوممايشهوة تموجدماعياالخ الصفقة لان تمامها رضى العاقد لاالمالك وامااذا كان قبل الغبض فله الدير دالباق لتفرق كذافى البدائع الاائه لميذكر المس بشهو الصفةة قبل التمام (و في النوب خير) لان التبعيض فيه حيب وقد كان وقت البيع وظهر ولكن قال في المزازية قال النمر ماشي قو بالاستمفاق ( اشترى جاربة ولم بنبرأ من عيوبها فوطئها اوقبلها اومسها بشهوة ثم السرخيي التقبيل بشهوة منع لردمجو وجدبهاءببا لمرردها مطلقا) اوسواء كانت بكرا اوثيبا نقصها الولحء اولالانكلا على مابعد الدار العيباء ولوكان لهازو

فو لمباعندالياغ مم منداشترى لارجم بالتصاى وردها لان هذا الوط. لاينم اردوان ابطأها الاهندالشترى فان كانت بكر رجم بالنفسان الندسان العين تروال المذر توان كانت بيا بايد كر ق الاصلامة ينم الردام لاوقيل لا يمنع لارجم بالتفسان مع امكا الردكاني الدائم (نبيد) البكارة لاتسحق بالوجم عني الوجدهائيدالا يمكن من الردادام بكن شرط البكارة فعدمهامن باب هدم وصد مم فوب فه لامن باب وجود العيب كاني التنم وقال في البرازية و فاضحان اشتراها هل المهابر فعرا بالوط، هدم البكارة الخاه

(قولدلانه وهرنعلقه عدم الديب الشرطين) اى شرط سلامته حال البيع وشرط سلامته حال السليم (قولد فبأوله البائع في البين ا

نرع بلاابت من ساعنه ردوان لبث بعدالمها لااه (قوله و برجع النفصان) كذا فى البدائع وغير ءو فى البزاز بقما يحالفه حيث جوز الرجوع النفس مع المس والنظر ومنعه مع الوطء كالرد ( قولد لآن كلامنها حادث) فيه تأمل اما اذا كانت بكر افسا و اما التيب فعدم ردهالاستفائه مادهارهو جزؤها ناذاردهاصاركا نهامسك بمضهاوردباقيها كذاعلله فيشرح المجمع واسالفبلة والمس فكيف يطل بانه صِبحادث (قولُه لان اقصى مافى الباب ان هذا قضاءهل الغانب من غيرخصم ولكنه بنفذني اظهرالروا نبين من اصحابنا) قال

العمادي في فصوله عن الصيلم كان للوير الدين الرغيناني مفتى بعدم النفاذ للانظر فوا الى هدم مذهب اصحابنا أه وسنذكر وفي كتاب الفضاء ازشاءاللة أهالي (قولدوا محمدامه) قال الكمال ولومرة هؤ ١٦٦ كه بعداله بالسب عملاف خيار الشرط فالعلابسة ط الابالم ةالثانيةاه ولكن فيالبزازية قال منهاهب حادث (و برجم بالنقصال) لامتناع الرد (الااذارضي البائم بأخذها) لان السرخسي الصحيح البالاستخدام بعد الامتناع كان طقه فاذار ضي زال الامتناع (الحادث) من العبب (اذاز آل فالقديم يوجب لعلم فى المرة الثانية رضى اى فى خيار العيد الرد)يمني اذا اشترى شيأفعدت فيه عيب تما الملم على هيه القديم لم يرد ، لال حدوث (قوله ولوکان رکو په له د لایکو ن الهيب عنده مانع من الرد واذازال حازالر دامود المنوع بزوال المانع (ظهرعيب مبيع رضيّ كالسبق وشرًاء العلف من الغائب عندالقاضي فوضعه عندعدل فهلك كان) اى الهلال (على المشرى الاادافضي ضرورة) جعل الركوب للر د غرمانع بالردعلى البائم) يعنى اشترى جاربة من رجل وغاب البابع فاطلع المشترى على عبب مع الضرورة ضعيف لماقال الزيلعي الجارية فرفع الامرالى الفاضي وائبت حنده الشراءوالعيب فاخذهاالفاضي ووضعها لأبكو نااركوب ليسقهاالماء اولردها على البائع اولبشترى لها العلف رضى على بدعدل فاتت في يدء وحضرا لبائع ليس المشترى النيسترد التمن لان الردعلي البائع بالمبدوهذا استمسان لائه محتاجاله لمرشبت لكان غيبته فكان الهلاك على المشترى قال في الملاصة قلت ينبغي ال بكون هذا وفدلانفاء ولانساق فلايكون دليل

فيااذا لم يقض القاضي الردهلي البابع بل اخذها مندوو ضعها عنده بل المااذا قضي على الرضىاداركماق عاجة نفسه وقبل البايع بالرد فيذبغي أن يملك من مال البائع ويسترد المشترى الثمن لان اقصى مافي الباب تأو للهاذا لم يكن له بد من الركوب بان الهذا قضاء علىالفائب منغيرخصم ولكنه بنفذ فياظهر الروايتين عن اصمانا كان العلف في عدل واحد او لاتنساق (مداواة العيبوعرضه علىالبع وابسةواستخدامه وركوبه في حاجته رضاً) لان ولاتنفادو قيل الركوبالبرد لايكون كلامنهاد ليل الاستبقاء (ولو) كان ركوبه (الردلا) اى لايكون رضالا ته وسياة الى الرد رضىكيفما كالانهسبب آلرد ولغيرء (كالسق وشراءالملف عن ضرورة) فانهمااذا كاناهن ضرورةبان لانساق ولانفاد بكون رضى الاعن ضرورةاء (قولد اوبكون العلف فىعدل واحد لابكونان رضا واذاعدمالضرورةكانارضا (قطع فالهمااذا كانا من ضرورة) يُدِيني انَ مقال نانهاداكان عن ضرورةلرجوع المقبوض) اى قطع دالمبيع المقبوض (او قتل بسبب كان عندالبائع ردالمقطوع) لبقاء ألضمر لاركوب حالة السق وشراء هينه (واخذ ثمنيهما) اي ثمني المقطوع والمقتول بعني اشترى عبداً قدسرق ولم يمايه العلف (قول او بكون العلف في عدل ففطع هندالمشترىله افبرده ويأخذتمنه وقالالابردهبل برجع عابين فمبتدسار قاوغير واحد ) قال الكمال تقييد. بعدل سارق وعلىهذا الخلاف اذاقتل ق بدالمشترى بسبب وجد فى يدالبائع وهو منزلة واحد لانه لوكان فيعداين فركبها الاستحقاق عندءو ممنزلة العيب عندهمالهما انءالموجود فى يدالبائع سبب الفطع اوالغتل یکونالرکوب رضی ذکر و قاضعان وهو لايافي المالية فينفذ العقد فيه لكنه تعيب فيرجع ينقصانه لتعذر آلرد وله وغيره ولايخني ان الاختالات التي انسبب الوجوب حصل فيدالبائع والوجوب مفضى ألى الوجود فيضاف الوجود ذكرناها فيركومها فلسق انما لاتمنع الردمعهانجرى فيمااذا كالبالعف في عدل ثمر كما فلا يذبي البطلق امتناع المرداذا كال العلف في عدل اه و في المواهب الركوب (المه) للرد اولاسق اوشراء العلف لايكو ذرضي مطلقا في الاظهر اله وقال الكمال فوفرع كه وجديالدابة عيبا في السفر وهو محاف على جله حله هلماو بردبعدالفضا السفروهو مذوراه ومحالفه ماقال في البزاز بة لوجل عليه جلاوا طلع على عيب في الطربق ولم بحد ما يحمل حله ولوالقاء فيالطربق نلف لاتمكن مزالر دوقيل يمكن قياسا علىإذا جلءلمه طفه قات الفرق واضيمونان علفه بماشوءه اذلولاه لا ق ولا كذلك العدل فكان من ضرورات الرد فذكر اللامشي انه او امكنه ان بأي بالعلف بلا حل فعمل لا بر اه عبارة

البزازية (فُولَه اوفنل بسبب) اىكردة وقطع الطربق وفنل نفس (فُولِه واخذ نمنيهما) كان الاولى ان بقال نمنه لمهام بأو

وع به من العيب القديم فيقوم سار فاو غير سارق و حلال الدم و حر امد فيرجع عنل نسبة التفاوت بين القيدين عندهما ( قو لدوله ال بسبب الوجوب)اي وجوب القطع والفتل ﴿ ١٦٧ ﴾ (قول فيضاف الوجود)اي وجود الفنل او القطع الى السبب السابق اي سبب القطع والفتل وهوسرقته اوقتله كائنا الى السبب السابق قوله ولم يعلم المشرى فيدعلى مذهبهما لان العلم العيب رضاعه ولا فىد البائع فبضاف اليه فصاركا ته قطع يغبد على فوله فى الصحيح لان العلم بالاستحفاق لا يمنع الرجوع كأسبأى في مباحث اوقتل عندالبائم الذي عنده السبب الاستمفاق (باعبشرط البراءة من كل عبب) ولم يسم العبوب بعدد ها (. صم ) وقال فاننفض أبض المشزى (قولدو قال محد الشانع لااصورناء على مذهبه الالاراء عن الحقوق الجهولة لايصح لال فيه معنى لادخل فيه) اى فشرطالبراءةمن التملبك حتى يرندبازد وتمليك المجهول لابصح ولناان الجهالة في الاسقاط لانفضى الى كل عيب ولم يزد على هذا اذاو شرط النزاع وان تضمن التمليك لعدم الحاجد الى النسليم فلاتكون مفسدة (ويدخل فيه) اي الراءم كلعب قائمه لاحفل الادث فى عذا الاراء العب (الوجود) حال العقد (والحادث) بعد العقد (قبل القبض) عنداني في البراءة اتفاقاولو اختلفا في صيداله بوسف وقال محدا لدخل فيه الحادث بعدالعقد وعوقول زفر (قال مشترى العبدلن حادث بمدالعقد او كان عنده لااثر لهذا ساومه اشره فلاعيب 4) صورته اشرى زخمن بكرغلاما فارادان ميعه من يشر فقال عندابي بوسف وعند مجدالقول. قول لبشرحين المساومة اشره فلاعببه (ولم بع) القلام من بشر (فوجد)زيد (به هبا) البائع مع بمينه على الديرانه حادث وعند زفرالفول للمشترى كافى النتيم (قوله كَانْ بْدِيقى الْ لا يجوزرد ، على البائع لا قرار ، بعد م العيب لكنه (رد ، على بالعد) و لا بطله) اى الرد(الافرار السابق) بعدم العيب لانه نجاز عن النزو يجافظهو رائه لا مخلوع وعيب لانه مجازعن الزويج كذاق المبط ثم قال وهذاكن قال لجاريته بازانبة يابجنونه أنبقن القاضي بأن ظاهر وغير مرادله (ولوهينه) اي العيب بأن قال لاعور به ولاشلل فليس باقرار بالعيب ولكنه للشتمة حتى (لا) اى لا رد ولا حاطة العلم به الا ان لا محدث مثله بان قال ليس به اصبع زائدة ثم وجد به قبل لوقال دُلك في الثوب اي قال لا خر اصمازا دناله اذرده اتبقنا بكذبه فبالافرار كفوله لفيره قطعت بدلتوبده صمحة اشتره فالهلاعب بيكون اقرارايني (قال) بائم عبد (لآخر عبدى هذا آبق فاشتره منى فاشتراه وباع من آخر فوجده) العيب لأن عيوب الثوب ظاهرة اه الشرى (الناني آيفالا رد عاسبق من اقرار) البائع (الاول مالميرهن إنهابق عنده) (قولد قال لآخر عبدى هذا آبق الخ) اى عندالبائع الاول المقر لان الموجود من البائع الثانى الحكوث عنداقرار البائع كذا لوقال على الى برى من الاباقة الاولواقراره ليس بحجة على الشرى الاول وهوالبائع الناني (مشر) لعبداوامة و لو قال على اني ري من اباقداو على انه (قال اعتق البائع) العبد (اودير ،اواولد) الامة (اوهو حر الاصلوانكر البائع آبق وقبله المشترى الاول على ذلك وحلف) لحزالدي من الأبات (نضى عليه) اي على الشترى ( بالعنق والندسر رد. الثانىءليه لانه ذكر هذاوصفا والاستبلاد)لافرار ء ياذ كر (ورجع بالعبب ان عابه) لان المبطل للرجوع ازالته من الابجاب اوشرطافيه والابجاب نفتقر ملكه الىغىر ، بانشائه او افر ار . و لم يوجد حتى لو قال باعه و هو ، نك فلان و صدقه فلان واخذه لايرجع بالنقصان لانه اخرجه عن ملكه في الظاهر باتراره كائنه وهبه كذا في الجامع الكبر ( باع الامام اوامينه غنية محرزة ) حتى لولم تكن محرزة

الى ألجواب والجواب يتضم اعادة منق الحطب فاذا قال المشترى قبات إذاك صاركا أنه قال اشتربت طرانه آبق فبكون اعترافا بكونه آمفا مقتضى الجواب نخالاف سالوقال على الى برى من الاباق لانه لم بضف الاباق الى العبدو لاو صفه به يكن اعترافا بوجو دالاباق للحال لأن هذالكلام كإمحتهل التبرى عن اباق وجود من العبد عنه ل التبرى عن اباق سيحدث في المسفيل فلابصير مقر ابكو له آخال بالشك فلا يُبت حق الر دبالشك كذا في الهيط فلينظر مع ما قاله ألكمال لو قال الأبرى من كل عب الااباقة برى من اباقه ولو قال الاالاباق فله الرد بالانفاق اه (قول لاث الموجود من البئم التاني السكوت الخ) يعني والسكوت لبسر تصديقا مندائعه فبالفريه فامااذا قال البائعالتاتي وجدته آيقا الآنصار مصدقا للبائع فيافراره بكونه آيقا والله الموقد

و قوله وابعله) بعن ونث البيع و لاوفت القبص كافي الفتم ( قول و هو عند له الاستمنان مند .) اي نير جع بحميم التي كالواستحق كله (قوله و منزلة العب عندهما) بعني في الحكم والافهو عيب عندهما لا منزلة العب قاله الكمال (قوله لكنه تعيب الح) اي بعيب العقوبة لم يجزيمه الانها لم تماك كامر في كتاب السير (ووجد المشترى) في المبيع (حيالا برده علم ما) اى الامام واميته لان الامين لا ينصب ضحا (لما الامام بنصب له حصاد لا علقه (لاز فامد العملية التكول و لا يصح نكوله وافراره (فاذا البت عله العبب وددياع وبدنع التي اليه والنقس اوالفضل برجع ال محله) اى ان نقص أثن الآخر عن الاول ان كان المبيع من اديمة الاخاس يعمل منها وان كان من الحس يعمل منه وكذا الزيادة توضع في اذا كان المبيع مندان القرم الشم

## -ه ﴿ باليم الفاحد ﴾

لقب الباب به وان كان فيه المامل و الم قو ف و المكرو و الضالكثر ، وقو عد تعدد اسبابه والباطل مالا بصح اصلاووصفا ولامغيدا المك وجدحتي لواشترى عبدا يبتذو فبضه واعتقه لابعتق والفاسد مابصيح اصلالا وصفاو غيدا فالمعندا تصال الفيض محتى لو اشترى عبدابخمر وقبضه فأعتدبينق والموقوف ابصيم بأصله ووصنه وشبدالك على سبيل التوقف ولا بفيدتهامه لتعلق حق الفرو المكرو ممايص يباصله ووصفه لكن جاوروشى منهى عند كالبيم عنداذات الجمدة اذاتقر ر هذا فاعزاند (بطل بع ماليس عال والبيع به )اى جعله تمناياد خال اليا عليه (كالدم والربح والحر والمينة) بسكو ف اليا المينة فشد دالياءاى المتقالتي مانت حنف انفها فإن المتقالني لم تمت حنف نفها مثل الموقوذة مال عنداهل الذمة كالجروالخز ركاسيأتي (والمعدوم) ومنه حق النعلي فانه معدوم محض (و) منه ايضا (الضامين) جم مضمونة وهي ما في اصلاب النحول من الماء (والملاقيم جعملقو حدوهيمافي البطن من الجنين وبجب ال محمل ههنا على ماسيكون والاماكان حلاوسيأتى ان بع الحل فاسد لا إطل (والتاج) بكسر النون من نتجت الدابة هل البناء أمنعول وهو حبل الحبلة (و) يع (امنتين انه) ذكر الضير لنذكر الخبر (عدوعكمه) وهو بع عدتين اندامة فأن الامة است بعيد وكذا المكس فيكو نبع معدوم واعالم تكن هذه الاشيام الالان المال موجود عيل البعالط بعو بحرى فيعالبذل والمنع وهذه الاشياء ليست كذلك لان صفة المالية لاتبي تنبت نمول كل الناس او بعضهم اباءوالتفوم انمائيت باباحة الانتفاع به شرطوقد بنت صفقالتفوم بلا صفقالمالية فان حبة من الحنطة ايست عال حتى لا بصحب عهاوان ابيح الانتفاع مالعدم ، ول الناس أباها كذافى الكاق (و مترك النحية عامدا) قان قبل ينبغي اذبجوز المقد فباضم البدلانه مجتهد فيه خلاف الشانعي فيهكالدبر فينفذفيه البيع مفضاء الفاضي قلنا حرمنه منصوص عاماولامساغ للاجتهاد فيموردالص فلابمتبرخلافه ولانقذبالفضاء كذا قى الكافى ( وما قى حكم ) اى حكم ماايس عال عملف على ماليس عال ( كام الوك والمكاتب والمدير ) فأن بع هؤلاء ايضا باطل إلكن ليس كمطلان بع الحر فانه بالحل ابتداء وبقاء لعدم تحلبته للبيع اصلا لنبوت حقيقة الحربة وبع هؤلاء بالحل نقاء لحنى الحرية لااشداء لعدم حفظها ولهذا جاز بجهم

-- ﴿ باباليع النامد ﴿

(قولد وملك ضم الدونف الخ) صرح رجهالله بطلانهم الوقف واحسن نذلك وبجعله منقم البيع الباطل أذلاخلاف ف بطلان سم الوقف لإندلاخبل النلك والقلت وغلظ من صله فاسداو افتي به م علاما اغرن العاشر وردكلامه في عصر مجملة رسائل وانا فيدرسالة وعيحسام الحكام متضمنة لبان فساد قوله و بطلان فتواه (قولد فبطلاتها واضم برد مالمك أتفن ببع الفضولي) لكن النهضةالتي عرفها بضمر الثنية احسن لتعليله بانهما محلاليع عندالبعش فيرجع المالدير والىالوقف وكال الاحسن التعليل مكوتهما مالالالمباق النفهاء علىعدم تفاذيع الوقف المام من غيرمسوغ الاارراد البيع فيالجلة كالمتلفواتما قلنا ذلك لانسبع قن النيز محل البيع عندالكل

من انفسهم فبطل ماقبل لوبطل بع هؤلاء لكان كبيع الحروازم بطلان ببع القن المضموم البهرفىالبيع كالمضوم الىالحروذلك لانم دخلوا فىالبيع ابتداء لكونم محلاله في الجلة مُ خرجوا منه لتعلق حقيم فبق القن محصته من الثين والبيع والحصة مقاه جأثر كامر مخلاف الحرفانه لالمدخل في البيع لعدم المحلية لزم البيع بالحصة التداموانه مالمل كامروسياتي (وبع مال) عطف على مع ماليس عال (غير منه و مكا لحر والخنزير ومندله من حنف الفا) فيدها له لنكو ن مالا كالجر والخزير حتى لومانت حنف انفها لانكون مالاعنداهل الذمة ايضا (بالثمن) اى الدراهم والدنانير والنلوس النافقة متعلق بقوله وببعمال وأنمابطل بعمابالتمزلانه لايفيدالحكم فىطرف المبيع فات المبيع هو الاصل فىالبيع لتوقب البيع علىوجوده بخلافأنتن والاصل لبسمحلا للتملك فكذا البيع لان بوته في الذمة إنمايكون حكما لتلكه بمقاطة تملك مال آخر فاذالم بوجد ذاك لا شبت في الذمة فلا خت فيه الملك لاستمالة أو تماللك في المعدوم وال فوطت بعين فسد البيع حتى عنك ما يقابلها والله علك عين الحرو الخزير كاسيأتي (و)بطل ابضا (بع أن ضم الى حروذكية ضمت الى مبتقمات حنف الفه المقيدت عشكو أيكالي وأعابطال بعالةن والذكية (وانسمى نمنكل) لانالحر غيرداخل فيالبيعاصلا اكمونه غيرمال وبضمه الى الفن جعل شرطالقبول الفن وجعل غيرالمال شرطالقبول ألمبع مبطل البيع وصحبع فنضم الى مديرا وقن غيرم وملائضم الماوقف كأتباعل البيع عندالبعض فبطَّلَامُها لابسرى الى غيرها ﴿ وَبِيعِ مَالِانْجِيزِلُهُ حَالَ العَقْدَ كَبِيعِ الصغيراووصبه ماله بغبن فاحش) قال في العمادية فانكان بِعهم واجازاتهم يعني الاب والحدووصيما والقاضي عثل القيمة اوباقل بقدر ماينة بنالناس مثله جازوان كان بقدر مالا يغاب الناس فيه لا بحوزولا يتوقف على الاجازة بعد الادراك لان هذاعقد لا مجيزله حال العقد ( وببع نني فيه الثمن) فانه اذا نني فقد فق الركن فإيكن بيعاوقيل بعقدالان نفيه لم بصيم لانه نني العقد واذالم بصيم نفيه صار محملة مكت من ذكر الثمن والو باع وسكت عند منعقد البيع و شبت الملك بالقبض كاسيا تي (و حكمة) اي حكم البيع الباطل الالبيع 4 لا علك) اى لا يكون ملكالمشرى لان الباطل لا يرتب عليه الحكم مخلاف الفاسدكام (فان هلك) البيع (عندالشرى لميضين) لان القبوض امانة عند ولان العقد اذابطل بق مجرد القبض باذن المالك وهو لانوجب الضان الابالتعدى وقيل بكون مضمو الانه بصبر كالقبوض على سوم الشراء وهوان بسمى الثمن فيقول اذهب مذا فالرضيت اشرته عادكر امااذالم استه فذهب والتعدولا يضمن نص علىه النقيه ابواللبث قبل وعليه الفنوى كذافي انعناية ثم لماذغ من بيال البيع الباطل شرع في بالالفاسد فقال (وفسدما) اي بع (سكت) اي وقع السكوت (فيده من الثين) فأن البيع لا يسطل به بل ينقد و ثبت اللك بالقبض لان مطاق البيع بقتضى العــاوضة فاذا سكت كان غرضه النبية فكائه باع بقيمته فيفسد ولا ببطل

(قه له و فسد بع سمك لم يصد) الملقه و قال في البرهان و بطل بع السمك قبل صيده و فسدلو بالعرض اه في ل النساد لو يع عالا ثبت في الذمة (قول أو صدوالق الخ)قال في النيين وال اخذ مُم القاه في حظيرة كبيرة بحبث لا يمكن اخذ مالا بحبرة لابجوز ظو سلم بعد ذاك نبغ إن بكون على الروايين المنين في بع الأبق بناء على اله بالمل او ناسد هو ١٧٠ كه اله ( فقوله و ال اخذ. مونها صم اقول وتستاله خبار الرؤية ولايعتد (و) نسدايضا (بع عرض بالخرو مكسه) لان مشزى المرض اعام صدى المرض رويته وهو الماء لانه يتفاوت فيالماء بالخروفيه اعزاز للعرض لاالحرفيق ذكرالخرمتبرا في تملك المرمن لافيحق نفس وخارجه كافي الدين (قو لدالااذادخل الخرحتى نسدت النسمية ووجبت فيدالعرض لاالحروكذا اذاباع الحرماله ضمان في الحظيرة نفسه ولم يسد مدخله لعدم ادخل الباق العرض اذبعتبر شراء العرض لاالخر لكونه مقابضة (و) نسد ابضا (بعد) ملكه)مفهوم التعليل فيه تسام اذلا د اى العرض (بام الولد و الكاتب و المدير حتى لو تقابضا ، لك مشترى العرض العرض) من قدرة التسليم مع الملك لا ته لا يلزم من لانهر مدخلون في المقدحتي لا سِطل المقد فياضم إلى و احدمهم و سع معدو لو كانوا كالمر الملك العمد كالواخذه والقاه فيحظرة لبطل (و) فسديم (سمك لم يصد) لاته يعمالا علكه (اوصيد والوفيا) اي حظرة لانقدرهل اخذمنها الأنحيلة كاتقدم (لابؤخذمنه الابحيلة) لانه غير مقدور النسليم (وان اخذ بدونماصم) لانه مقدور فعمل على مااذادخل حظرة بقدرعلى التسليم (الاادادخل) ق الحظيرة منعمه (ولم يسدمدخله) لمدمالك (و) فعدايضا اخد منها بلاحياة فسد ما (قولد فسديم بع (طير في الهواء) لانه قبل الاخذ غير علوك فبكون الفساد بمعنى البطلان وبعد. لمبرق الهواء) الكلامنيه كافي السمك غير مقدور النسليم واتماقال (لا يرجع) لماقال الزبلعي لذاكان الماير بطير في الهوا ولا قبل صيده (قولدوانماقال لا رجع الخ) برجم لم بحز بعدو امااذا كان لهو كرعنده بطيرمنه في الهواءثم برجع الدجاز يعدو الجام افول ماذكره من النفييد عن الزبلعي اذاهل هودها وامكن تسليمها جاز بِعهالاتها مال.مقدور التسليم (و) نسد ابضابع خلاف ظاهرال وابة لما قال في البرهان ولوكان يسنى الطير مذهب وبجي كالحام (الحمل) جعل بع النتاج الحلاويع الحمل فاسدا لان عدم الاول مفطوع به وعدم الثاني لابجوزابضافىالظاهر (قولدوفسدج مشكوك فبه (و) فسدايضا بع (امة الاجلها) لماتفر دائ مالا بصح افراده بالمقد لا بصح الجلالخ)اقول صرح بفساده وفساد استناؤه فالعقدو الحل كذبت لانه عزلة المراف الحيوان لانصاله بماخلقة وبعالاصل معالنتاج فىالاختيار وفىالكنزعطفه بناولها فالاستنناء يكون على خلاف الموجب فإيصح فيصير شرطاة اسداوالبيع فعسديه على قوله لم بجز بم المينة فعنمل ال يكون (ر) نسدابضابع (لبن في ضرع) للغرر لاحتمال كونه نفاسا (ولؤلؤ في صدف) للغرر بالملاكالمبتةو فيالبرهان جعل يعالجل (وصوف على ظهر الغنم) لان النبي صلى الله عليه وسايني عنه (وجدع في سفف و ذراع والنتاج من البالحل! ﴿ (قُولُهُ وَنَوْلُوْ فَ من ثوب) اذاباع جذما في سقف او ذراعامي ثوب بمني ثوبايضر والبعض كالقميص صدفاقول في الخانبة لواشترى لؤاؤة في لاالكرباس فالبع لابجوزذ كرالقطع اولااذلا يمكنه النسام الابضرر لمبوجيه المقد صدفةال ابويوسف بجوز البيعوله ومثله لايكون لازمانيتكن من الرجوع وتتحقق المنازعة مخلاف مالابضر والتبعيض كبيم الحباراذارآهاوقال مجدلا مجوزوعليه عشرة دراهم من نقرة فضة و ذراع من كرباس فان بعه جائز لاننا المانع و بهذا النفر ر الفنوى اه (قوله وضربد القائص) مدفع ما عال ان هذا الضروم رضى ، فيذخى اللا بكو ل مفسد اولو ا بكن الذع معينا انول هو من البيع الباطل له في البرحان لايحوزازوم الضرروالبيمالة ابشاولو تسلع البئع الذراع اوتلع اسباذم فبل الآينسخ (قولدوهو ماغرجم الماء بضرب المشترى عاد البيم صححاز وال المفسدة للاتقرر (وضربة الفائس)و هو ما يخرج من الماء الشكه مرة) اقول فهو على هذا من بضرب الشبكة مرة لانه مجهول (والمزانة) وهو بع المثر بالناء النقوطة باللات على النخبل الننص بقال قنص بقنض قنصااذاصاد

وروى فى تهذيب الأوهرى المنهى من المجتمع المجتمع المنافق المبتدين مجتود مثل كية خرصا المنه عنه واشيمة الربا (والملاسة المضربة المنافق والمستقود من المنافق والمستقود من المنافق والمستقود من المنافق والمستقود من المنافق المنافق والمستقود من المنافق والمستقود من المنافق المنافق والمستقود من المنافق والمستقود من المنافق والمستقود والمستقود المنافق والمستقود المنافق والمستقود والمستقود والمستقود والمستقود والمستقود والمستقود والمنافق والمستقود وال

والمنابذةوالقاء الحرر)قانها بوع كانت في الجاهلية بان يتساوم الرجلان على سلعة فاذا لمهاالمشترى اوتنذها البد البائع اووضع المشترى عليها حصاة لزم البيع فالاول الملامسة والناني النابذة والتالث القاء الجر وقدنهي النبي صلى الله عليه وساعن الاولين والحق مماأناك بدلالة النص (و) فسدايضا بع (الكلاء )بالقصر وهو مأمحومه الارض من النات (كذا) اي نسداينها (احارته) اما فساد يعد فلا ته وود على ماليس جملوك هائماذ بحر دنات الكلا فارضه لاتقطم شركة الناس عنه ولايصر علوكاله فدة على اصل الا باحد مالم وجد الاحرازة ال صلى الله وليه وسل الناس شركا ، في ثلاث فيالما والكلاوالنار وامافساد المارته فاورودها على استهلاك الممن ومحل الاسارة المنافع دو أالاعبان ولا يلزم الصبغ واللبن في استثمار الصباغ والظئر لان العبن عمد آلة لاقامة العمل المستحق بالإحارة والحيلة فيهان يستأجر موضعان الارض ليضرب فيه فسطالها اولجعلها حظيرة لغنه فنصح الاجارة ويبيح صاحب المرعىالاتفاعاله مار عي فيمصل منصودهما كذا في الكافي ( والتحل) فأن بعد فاسد عندا بي حنيفة وال لابوسف وصبيح عندمجداذاكان بحرزالانه حيوان متنفع محقيقة وشرعا وانكان لأنة كل كالفل والجمار وفهما اندم الهوام فلابحو زيعه كالزناس والانتف اوليس بهيل عائم جمند فلا يكون منتفعا 4 قبل الخروج (الامع كوارات فهاالعسل) فحينة بحوز بعد نمالهاذكر والقدوري في شرحه وقال الكرخي لا بحوز معها ايضالان النبية أنميا مدخل في البيم بعالنير، اذا كان من حفو قه كالشرب والطريق كذا في الكافي (ودود النزويضه فأنسبهما لابجوز هندابى حنيفة والوبوسف معدفي الدود ومع مجدق مضدو قبل فيدا بضامعه لا مى حنيقة ال الدود من الهرام و بيضه لا منقع به قاشيه الخنافس والوز فات ويضه ماولحمدان الدود منفع مو كذا بينه في اللاك فصار كالجمش والمهر ولان الناس قد تعاطو وقست الضرورة اليه فعمار كالاستصناع (و مه نفتي) كذفي الكافي (والآبق) لنهي النهر صلى الله عليه وساعن بعد ولانه غير مقدور الاسليم (الاين زعم انه هند. م)لان المنهى هنه سِم آبق مطلق وهوان يكون آبقافي حق المتعاقد نوهذا غير آبق في حق المشترى فلو قال هو مند فلان فبيعه منى لم يجز لاته آبق في حق المتعاقد بن ولوباعه نم عاد من الاباق لايم العقد وقبل بنم (وابن امرأة) حرة كانت او امد لانه جز، الآدىوهو بجميع اجزاله مكرم مصون عن الانذال بالبيع وعن ابي وسفانه بحوز جماين الامة اذبحوز اراد المقد على نفسها فكذا جزؤها قلنا نفسها عل الرق لاختصاصه بحل الفوة التيهي ضده وهوالحي والاحاة في المن (فيروعاً) ندحا كان اوغيره نبديه دفسالاعسى نوهم انسعه في الضرع لانجوز كسائرالبان الحبوانات وفي الوعاء بجوز (وشعر الخرير) لاته تجس العن قلابحر ز بمد(وحازالانفاعه للخرز) ونحوه الضرورة فانالاسا كفة ممتاجون فيخرز النمال والاخناف المهلانه لانأتي الابه ولاضرورة فيشرائه لوجوده وباحالاصل

ولووقع فيالماء القليل افسده عندابي وسف وعدمجد لالأن الملاق الاتفاعيه

دليل الهارته ولا في توسف ال الالحلاق الضرورة فلانظهر الافي عالة الاستعمال وحالة الوقوع تفاترها (وشعرالانساز) لانالاً دمي مكرم غرمبندل فلايحوزان يكون شي من اجزابه مها نامبتذلا (كذا)اي كالابجوز بعد لا بحوز (الانتفاعية) لاذكر (وجلدالميثة قبل الدبغ) لاته غير منتفعه لفوله صلى الله عليه وسلم لاتنفعو ام المينة بإهاب وهوغير المدبوغ منه (و باع و ينتفع 4 بعده) لا نه طهر بالدباغ ( كعظم المينة و عصما وصو فهاوو رها وقرنها) نان كلامنها باع و نتفع ، لكونه طاهر اباصل الحلفة المدم حلول الحياة فها كمام في كناب الطهارة (والفيل كالسبم) حتى بجو زبع عظمه والانتفاع بعظمه وعندمجم دنجس العين (و) فسدا بضابع (زبت على أن يوزن بظر فه و بطرح عنه كا للرف كذار للانخلاف شرط لهر موزن الظرف) لان الشرط الاول لا هنضيه العقدوا لثاني يقتضيه وذات لان مقتضى العقدان مخرج عنه وزن الظرف فاذاطر سكذا رطلاعتمل البكون اكثر من الطرف اواقل (الااذا عرف الوزنه كذار لملا) فحينة محوزلاته مقتضى المقد (اختلفافي الوق) بعني اشترى شمنافي زق و ردالظ ف فوزن ُ فجاء شرة ارطال فقال البائم الزق غير هذا وهو خسة ارطال(قالقول المشترى)لاز هذا الاختلاف اماات بعير في تعيين الزن الفيوض او مقدار السمر فأنكان الاول فالمشترى قابض والفول قول الفابض ضمناكان كالفاصب اواسنا كالودعوان كالرائناني فهوقى الحقيقة اختلاف في مقدار السمن فيكون الفول المشزى لانه نكر الزيادة والقول المنكر مع عينه (وشراماباع) عطف على فوله ويم عرض اى نسد شراء ماباع (بالاقل) اى باقل عاباع (قبل النفد) إلى قبل غد المرار الاول صورته اشرى حاربة بالف عالة اونسيئة فقبضهائم باعها مر البائم غسمائة قبل نقد الثن الاول نسداليع التانى وقال الشافعي بجوز لأن الملك قدتم فيها بالقبض فصار البيع من الباتع وغر وسواء وصار كالوباع عنل أثمن الاول اوبالزيادة اوبالعرض و الاال التي لم يدخل في ضمال البائع فاذاو صل البدالمبيع و وقعت الفاصة بني له خسما نذو هو بلاعو ص غلاف مااذاباع بالعرض لان الفضل أتابظهر عندالجانسة ( بخلاف ماضم البدو بع المجموع بالثمن الاول قبل نقده) صورته اشترى جاربة نخسمائة نمهامها واخرى معها من البائع مخسمانة قبل نقد الني الاول فالبيع فاسد في التي اشراها من البائع وصفيح فيالتي لميشترهامنه اذلا بدان بجعمل بعض النن عضاطة التيلم بشترها منه فيكون مشتريا للاخرى باقل ممساباع وهو فأسد ولمهوجد هذا المعني فى صاحبتها ولايشيع الفساد لانه باعتبار شبهة الربا فلو اعتبرت فياضمت البها كان اعتبار الشبهة الشبهة وهي غير معتبرة ( صح بع الطربق حد ) اي بين له لمول وهر ص (اولا) اى لم محد اما الاول فقا هر واما الثاني فلانه ادالمس مقدر بعرض باب الدار العظمي كذا فيالنهماية وعلى التقديرين يكون عيسا معلوما فيصح بعد ( وهيته ) وفي التنار خانة الطرق ثلاثة لمريق إلى الطريق الاعظم ولمربق الى سكة غير نافذة ولمربق خاص في ملك انسان فالطربق الخاص في ملك

(قوله وشرالانسان) اتول بعد بلك كرجيه والاسم الااذاذاب مله كربيه والاسم الااذاذاب في الرحمة والمدارة وله وجلدالية) اقول الانهم الرحمة بالموالية المواد وقوله والنبل كافي البرهان وقوله والنبل كافي البرهان ماذا بلع بالبرض) اقول والدرام ماذا بلع بالبرض) اقول والدرام والدارم فاشرا بالدرام فاشرا بالذائي والمؤتما النامة اللو المحدمة الوكان المدامة الله المحارة الله من التن الاول المجوز المتحدمة والذائير المجارة المتحدمة والذائير المتحدمة والذائير المتحدمة والذائير المتحدمة المتحدمة والذائير المتحدمة المتحدمة والذائير المتحدمة والذائير المتحدمة والذائير المتحدمة المتحدمة

(او) كثيرط (انبستمدمه )اىالمبيع وهو عبد هذا نظير شرط لاختضيهالعقد وفيه نفع للبائعوانمانال (شهرا) لما مران|الحيار اذا كأن تلائة اياميجاز ان يشترط

الانسان لابدخل في البيع عن غيرذ كر. امانصااو بذكر الحقوق او المرافق و الطريقان الآخران يدخلان فيالبيع من غيرذكر ( لابيع مسيل الماء وهبته) لانه مجهول اذلا ﴿ فَوَ لَدُوالطُّرُ مَانَ الْآخِرُ انْ دَخَلَانَ فِي يدري قدرمايشفله من الما (وصيربع حق الرورتبعا) للارض (بالاجاع ووحده في المبيع من غيرذكر)فيه نظرلاته دافع رواينا) دهيرواية ان ساهة وفي رواية الزيادات لا يحوز وصحمه الفقيه أبوالبث اله ماقدمهمن إن الطريق لائد خل الأبذكر حق مل الحقوق و بع الحقوق بالانفر ادلا بحوز (والشرب كذاك )اى صح بعد بعا يوكل حق ولايكون الافي طريق حاص للارض الابجاع ووحده فرواية وهواختيار مشايخ الخلانه نصيب من الماء والم يجزف فليتأمل (قولد كانحق العلي) لمله اخرى وهواختبارمشابخ بخارى للجهالة (لابع-ق السييل وهبته)لانه الكانءلى كعنى النعلى فلينأمل (قوله والجداد) السطح كانحق التملي وقدمران بعداطل وانكان على الارضكان بحيو لالجهالة محله بالدال الهملة خاص بالنفل وباللجمة عام في ووجد لفرق بين حق المرور على احدى الروايين وحق التعلى ععلق ان حق التعلى خعلق فطعا أثثار والجزار بالز اىجزالصوف بعين لأتبق وهىالبناءة شبدالمنافع وحق المرورينعلق بعين تبقى وهى الارض أأشبه (فولد صوبع الطربق) مالفه ماقال في الاعباف (ولا) البيم (الى النيروز)مرب توروز وهواول يوم من الربيع (والمعرجات) الخانية ولانجو زبع مسيل الماءوهنه ولا وهوالخربف وانمالم بجز لان النيروز مختلف بين نيروزالسلطان وتيروزالدهاقين بمالطربق دون الارض وكذاك بيع شربوقال مشابخ بلخمائز اه ويخالفه ونيرو المجوس كذا في الكفاية (و) إلى (صوم النصاري وفطر اليهود اذا لم بعر فاه) اي النبابطان خصوص البوم لجهالة الاجل فاذاهرياء جاز (مخلاف فطرالنصارى بعدما ايضا قرلهالاكي وفيروايةالزيادات شر عوافي صوميم) لان مدته بالايام معلومة وهي خسون بوماذ كر دالتراشي (وقدوم ارقوله وفي التارخانة الز) ليس ماالكلام الحاج الحصاد) بفتح الحامو كسر عاقطم الزرع (والدياس) وعوان يوطأ العامام بقوام فيهو لذبغي ال يكول بعدةوله وصحبع الدواب اونحوها (والقطاف) تطعالمنب (والجداد) قطع ثمر النمل والصوف وانمالم حق الرور بعا (قولدة الطريق الماص في ملك انسان الخ) فيه نظر لانه اذا كان بحزلانها يتقدموتناً خر(ويكفل البِّها)اى الى هذه الاوقات لآن الجهالة البسيرة متحملة ملوكالاجنبي لإبملك المرور فيه الابالاباحة فالكفالة وهذه الجهالة بسيرة لاختلاف الصحابة رضى الله عنهم اجعين في انه عنع وليست لازمة التملك المشترى فان ارب جواز البيماولا (وصم)اى البيم (ان احقط الاجل قبل حلوله) لزوال المفسدقبل الحاطة ملك انسان ماصح لكن لا يخرج يقرره ولوباع مطلقاتم اجل الثن الى هذه الاوقات صح لان هذا تأجيل الدين والجهالة من كونماني سكة غبرناؤنة (قولدوصم فىالديون متعملة (وبشرط)عطف علىقوله المالنيروزا اى ولايصيح البيع بشرط اناسقط الاجل قبل حلوله) بعني ان (الاستطيه العقد وفيه نفع لاحدهما)اى احدالعاقدن (اولمبيع يستحقه)اى النفع بأن اسقطالاجل مزالهالحق وهوالمشترى بكون آدمباوا عافسنواليع مذا الشرط لانهما اذاقصدالقابة بين المبيع والثن فقط خلا لانهحقه فينفر دباسقالهه ولايشترط فيه الشرط عزالموض وقدوجب البيع بالشرطفيه فكان زيادة مستحقة بعقدالماوضة لتراضى وفول الفدوري في مختصر مثاث الدامن الموص فيكون رباوكل عقد شرط فيه الربايكون فاسدا (كشرط ان يقطعه)اي تراضيا باسقالهالاجل وقعاتفاقاكما المبيع وهو ثوب (لبائع ويخيطه قباء) فانه شرط لايفتضيه العقد وفيه نفع لاحدهما (او) فالتسن كشرط (ان عذوه)اى المبيع وهو صرم (نعلا) بقال حذالي نعلااى علها(او) كشرط (ازبشركها )اىالنعل من التشريك اى يضع عليها الشراك وهو سير هاالذي على ظهر القدم كذا في الغرب (وصحم) البيع (في النعل) أستحسانًا التعامل فيه فصار كصبغ الثوب

فيه الاستخدام (او مدره اويكانيه اويسنو لدهااولا غرج القن عيدا كان اوامذ (ص ملكه) هذامنال لشرط لا منتضيه المقد وفيه نفع المبيع وهويستمقد نان القن يجيدان لاتداوله الابدى فيوجد زيادة عاليه من العرض فيفسد البيع وفرع على الاصل المذكور بقوله (فصح) اى البيع (بشرط يقتضيه المقد كشرط الملت المشزى اولا منتضيه) العقد (ولانفم فيه لاحد كشرط اللا عبع الدابة المبعة) فأما ليست بأهل للنفع (جازام المل ذميابيم خر اوخزر وشرائهمااو) امر (الحرم فيره) اى غرالمرم (بيم صيده) وقالالا محوز لان الموكل لإبليه مفسه فلا وليه غيره كنوكيل المساعوسا بتزويج مجوسية ولان مائبت الوكيل ننفل الى الوكل فصاركا ته باشر . نفسه وله ان المترق هذالباب اهلينان اهلية الوكيل وهي اهلية التصرف فالمأمور به والنصراني ذلك واهليةالموكلوهي اهلية ثبوت الحكم لهوالموكل ذلك حكما للمقد لثلا يلزم انفكاك الملزوم عن اللازم الابرى الى صمة نبوت ملك الخر المسارار نااذا اسامه رثه النصراني وماتء خروختز روايضا لعبدالمأذون لدائنصرابي اذااشتري خراشت الملت فيهالمو لامالسل اتفاقاواذا تسالاهليتان لم عنام العقد بسبب الاسلام لانه حالب لا سالب ثم الموكل به ان كان خر اخلاه و ان كان خنز ر آسيد و فدة الو اهذ مالو كالة مكروهة اشد الكراهة (وحكمه ان المشرى اذاقبض المبيع برضا بالمه صريحا او دلالة ) بأن قبضه في مجلس العقد محضرته ولمنهد (ملكم) وقال الشافع لاعلك وان قبضداته حرام فلاعال مانعمة الملك ولان النهى أحظ المشروعية لتناف ينهماو لهذا لاشيده قبل القبضوصاركماذاباع بالميتة اوباع آلخر بالدراهم ولنا انركن البيع صدرمن اهلهووتم في محله فوجب القول بانعقاده ولاشك في الاهلية والمملة وركنه مادلة المال بالمال وهو حاصال والنهي عن الانعال الشرعية يقتضي تقربرالمشروهية لانه يقتضى تصور المنهى عنه اذالنهى عالا تصور الغو وتحقيقه ماذكرت في مرقاة الاصول ان مدار الامر والنهبي القدورية عن الانعال لحسيه نفتضي كونهامقدورة حسا وعز الامور العقلية يقتضي كونهامقدورة عقلا ومن الاضال الشرحية مقتضى كونمامقدورة شرعاوالا كان عبثا محضافان الطيران من الامور لحسية فاذاقلت اشخص لاتطر شكرهكل من يسمعه لانفا الفدرة وكذااذا قلت الاحي لا تبصر والبيع من الاضال الشرعية فاذائمي عندوجب ال يكون مقدورا شرما وهوالمعنى بقول عآاتًا آلنهي عن الفعل الشرعي يقتضي الشروعية باصله وغير المشروعية بوصفه فانالاول ناظرالي المقدورية شرطاراتاني الميالنهي فنفس البيغ مشروع وبه ينال نعمة الملك انماا لحرمة لاخرجار ض وعدم ثبوث الملك قبل الغبض حذرا من تقرير النساد الجاور لانه واجب الدفع بالاسترداد فبالامتناع من الطالبة اولى لان الدفع اسهل من الرفغ والمبتة ليست عال فانعدم الركن والكان الجر مثنا نفد مروجه (ولزمه) اى ان هلك المفروض في دالمشرى زمد (مثله حقيقة) دهو الذي عالله صور: معنى ان كان الهالك مثليا (او) مثله (معنى) فقط و هو الفيمة ان كان الهالك فيهالا به مضمر ن

(قولهمازام السادمياسيع خرالخ يعنى عندابي حنيفة مع الكر اهذالذ كورة (قولدوةالالابحوز) هوالانظروالراد من الجو ازاليطلان لما قال في الرهان وتوكيل مساذما بشراء خروبعها ومحرم حلالأ سمصيد مكروءعندنا وابطاله وهو الاظهراه (قوله وحكمه ا ذالمشدى اذا قبض المبيع ضى بربائعه صريحا) الصريح يشمل مابعدالجلس (قو أداود لالة بأن فبضه في محلس المقد) قصرالدلالة قاصر لانما تشدل مابعد المملس اذاكان التمن مقبو ضانص عليه في البحروالمن بحنمله (قوله ملكه) اقول لكر لاعل المشترى الانتفاع به فانه مكروه كراهد المرح ونال الكمال والوجدال يكون الانتقاع به حراماكيم واكلووط واذار داواستر دلزمه العقر للبائعاء وقال الاتقانى فى غاية البيان لو استولدها صارت امولده ويغرم القيمة ولايغرمالعقر فىرواية كتابالبيوع واحدى الروانين في كناب الشربوق رواية اخرى فى كتاب الشرب عليه العقر اه واقول في لز وم العقر تأمل لان ملك المشترى حاصل بتسليط من البائع سواء قلنا ملكه العين على العميم او قلنا ملكه النفعة فقط على رأى المر أنبين (قولدو ان كان الحمر مثنافقد مروجهه) والوجه اثها لماكانت مبيعا مقصودا محعل تمنها دراهم والجرلميكن محلالتملك بطل ببعها واذاكانت سيعامن وجه مقابلها بعرض فسمد فيدووجب فيمندلكونه مبيعا من وجه وهو محل التمليك

بالغبض كالنصب ويعتبر فينه ومالغبض والززادت فيتدفى دمفأتلفه لانددخل في ضمانه بالغبض فلابعتبر كالمفصوب كذافي الكافي (و بحب على كل منهما) إي التبايعين لميقل لكل منهمااشارة الىوجوب النسخ واللام نفيد الجواز (فسينه قبلالغيض) دفعا الفساد ( كذا بعده ) اى بعدالقبض (مادام) اى المبيع (فى مناشرى) لم على ال كان النساد فى صلب العفد كبيع درهم يدرهمين ولمن له الشرط الكان بشرط زالد لمانغل صدرالشربعنه عن الذخيرة وصاحب الخلاصة عن التجر شاته قول مجدو الماعندهما فلكا منهما حق الفسيخ لان القسيخ لحق الشرع لالحق احدالتماقدين فالمماراضيان بالعفد (فازباعه) اي باع المشترى شراء فاسداما قبضه (او وهيه وسله اواحقه نفذيعه وهبته واعناه) لاندااملكه ملك التصرف فيعلز يتصور الغمخ فيدلطق عقالعبد بالتصرف الناني وفسخ البيع الاول كان لحق الشرع وحق العبد مقدم لحاجته (فعليه قينه) المرأنه مضمون بالقبض كالقصب والكتابة والرهن كالبيع لافعمالا زمان فبنبث عزء من رداله ين فيلزمه أنفية الاانجق الاسترداد يعود بجز آلكانب وفك الرهن لزوالالمانع قبل تحول الحق الىالقبة كذا فيالكافي ( ولايشترط القضاء في فسيخ الفاسد) لآن الواجب شرعا لابحناج إلى الفضاء (ولا بطل حق الفسم عوب احدهماً) اى احد من البائع والمشترى و منعتى كذافي الحلاصة وفيه زيادة تفصيل فم إراد. فلمنظره تمة (ولاياً خذءالبائع) اى لاياً خذ المبيع بائمت بعدالقسم (حتى بردتمنه) لان المبيع مقابل، فبصير محبوسا وكاثر هن (فان مات)اى البائع (فالشيري احق، نه) اي مما اشرًاه (حنى بأخذتمنه) لانه مفدم هليه ق حباته فكذاعلَى ورثنه وغرمائه بمدوناته كالرئين ثمان كانت دراهم التن فأغة بأخذهابينها لانها تعين فىالبع اقاسد فى الاصح واذكانت مستملكة اخذمتلها لانهامثلية (لهاب قبائع ماريح في الثمن لا المشترى في المبيع) صورته اشترو حاربة شراء فاسدا وتغابضا فباهها وربح فها تصدق بالربح وبطيب البائم ماريح فى النن قال في الهداية والفرق ال الجارية عاضين فيتعلق المقدم المبتكن الحبث فىالرع والدراهم والدنانير لاعينان فالمقود فإعلقالمقدالتانى يدنيافإ غكر الخبث فلابحب التصدق وقال صدر الشريعة فال فيل ذكر في الهداية في المسئلة الساهة فباادا كانت دراهم الثن فأعمة بأخذها بعينها لانهائعين بالتبين في البع العاسد وهوالاصحالانه عنزلة الغصب نهذا عافض ماقلتم من هدم تعين الدراهم واندنانير قلنا عكن التوقيق بإنهما بال لهذا المقدشهين شبد القصب وشبد البع فاذا كانت فأعدا منرشه الفصب سعباق رنع المقدالقاسد فاذالم تكن فائمة فاشترى ماشيأ بعتيرشيه البيع حتى لابسرى الفساد الى دله للذكر امن شهد الشمة اقول لاعمة على المنامل المنصف ال ماذكر لانفيد النوفيق بينكلامي الهداية وانماضيددلبلاللمسئلة لابرد عليه مابرد على الهداية فالوجه ماقال في العناية انه اتما يستقيم على الرواية الصحيحة وهي إنها لانمين لاعلى الاصيم وهبي مأمرانها تنعين فيالبيع الفاسد اعران الخبث فيمالال

(قولدلانه مقدم عليه في حياته) فكدا على ورثته كذا خدم على تجهيز دكان التبيين (قولد واذا لم تكن تائمة غاشترى بهائم يتبر شبه البيع بشرائم بها وهى معدومة ونى تستمة بالواو الحالة فلا احذاض (قَوْ (دووفف بع مال الغير على اجازتُه) فا راجاز نفذا لبيع عليه وظاهر مائه لافرق بين بعد بما يتعين اوبغيره وليس مراداة له قال في الحالبة رجلهام مبدغير. يغيرادن المولى بعرض بعينه اوبشي ﴿ ١٧٦ ﴾ بعينه سوى الدارهم والدَّانير تماحاز مول

نومان خبت لعدم الملك ظاهرا وخبت لفساد في اللك والمال ابضا نومان ماخعين العدحازمعه والمشترى بالعبد يكون لمشترى ومليه فيج السد لمولاء فان كالعروض ومالا تعن كالنفو دفالجث لعدم الملك بعمل في النوعين كالودع والغاصب

اذاتصرف فيالعرض اوالنقدوريح مصدق الرمح عندان حنبنة ومحدلتملق المقد عالفير وظاهرا فياسعين فبتمكن حقيقة الحبث وفيا لانعين تمكن شهذا لحبث لتعالى العقد بمنحيث تكونسلامة البيعه اوتقدر الثن فصار مان الغروسية الى الريحمن

وجدفبتكن فيدشهذالخبث والمالخبث فساد الملك فبعمل فبماعين لافيمالانعين لان

فاداللا در ن عدم اللك فينقلب حققة الخبث فعانه من مدشمة مهنافهمر وشعه فعا لاتعين تمد تقلب شبه الشبهدهما فلانسبر (كالهاب ربح مالدادعاء فقضي تمظهر عدمه الصادق) صورته ادعى على رجل مالافقضاء فرمح فيه الدعى تم نصادة على

ان هذا المال ليس على الدعى عليه غاريج لحبب لان الخبث هنالفساد الملك لان

الدين وجب بالاقرار ثم استمق بالنصادق و دل السيمق مملوك فلا بعمل فيما

لاتمين (ني ددار شراها فاسدا اوغرس) في ارض شراها فاسدا (ازمه فينهما)

اي قيمة الدار والارض وةالا يقض البناء وتردالداروكذا الترس لان حق الشفيع

اضعف من حقالبائع اذبحناحيه الىالفضاء اوالرضاوسلل بالتأخير ولابورث

مخلاف حقالبائم والاضعف اذالم على بشئ الاقوى اولىان لابطل. وحق

الشنيع لابطل بآلبناه والنرس فحتى البائع كذلك ولدان البناء والغرس حصلا

للمشترى بنسليط منجهة البائم مكل ماهو كذلك نقطع به حق الاسترداد

كالبيع الحاصل من المتسترى بخلاف الشفيع اذا السلبط لم بوجد منه ولهذا

لووهبها المشترى لمربطل حق الشفيع وكذالوباعها منآخرةانه بأخذ بالشفعة بالبيع

الثانى بالثمن اوبالاول بالفية واللهبكن في الفاسد شفعة لان حق البائع قدائقطع ههنا

وهلي هذاصار حق الشفيع لعدم التسليط متعاقوى من حق البائع لوجوده منه ثمالا

فرغ مزيانالبيع الفاسد واحكامه شرع فيبان الببع الموقوفواحكامه نقال

(ووقف بع مال النبر) على اجازته (و) بع (العبدوالصي المحبورين) على اجازة

هولاه وعلى اجازة الاب اوالوصى (و) بع (ماله فاسدعة ل غير شيد) على احازة

الغاضي (وبعاارهون والمستأجر وارضٌ في مزارعة النبر) على اجازة المرتمن

والمستأجر والمزارع ولوتفاسخا الاحارةلزمه البالح الىالمشترى وكذا لوفضى

الراهن المال اوابرأه المرتمن وردائرهن عليه تماليهم ( وبعشي برقه) والبائم بعلم

المشترى لابعل توقف الدعم المشترى في بحلس البيع نفذ وال تفرقا قبل العلاطل (وبع

المبيع من غير الشترى) يعنى ماع شيأ من زيد تم ماعد من مكر لا معقد النابي حتى لو ندامه الاول

لا منتفذاتناني لكن موقف على إحازة المشترى الأكان بعد القبض والأكان قبله في المنقول

لأن العقار فعلى الخلاف المعروف الذي سيأتي (و) بع (المرقد) عندا بي حنيفة وقد مر

قبله في المنقول لافي المقار) سقط منه حرف الواوفي المقار فاختل والخلاف المعروف في بع المقار قبل قبضه لا كاذكر هنالكن (في) قدهاللاكانا لحكم محمداساغهذا العبيروعبارةالخلاصة وانكان قبلالقبض فيالنقولالاوفيالعقار طيالخلافالمروف أه

الشرى بالعبدله اه فبهذابه إن محل ازوم البع على المالك فيما اذا يع عا

لنفسه قاضياتمنه بالبدبان المولى فيكون

اشزاه ذلك الذي لا نوقف و كان مشربا

لانعين فلينبه له فانه بما يغفل عنه

(قوله وبع ماله الز) عد الركب فيه

نظروالمسئلة مزاخانية الصبي المحبور

اذابلغ سفيها خوقف بعه وشراؤه على

اجازة الوصى اوالقــاضي اه وق

الخلاصة اذا باعماله وهوغير رشيد

مونف على احازة الفاضي اه ( قوله

وبعالمرهون والسنأجر) هذافي اصيم

الروابات الا أن المرتمين علك نقض

البيع وءلك اجازته والمستأجرءلك

الاحازة لاالفسخوسيذكرالصنف

الرحن الدارتين الفحظ لميشحف

الاصم (قوله واو نفامها الز) مخالفه

ماقال في الخالبة فان لم بجز المستأجر

من انف عت الاحارة ينها يفداليع

السابق وكذا المرتمن اذالم بفسخ البيع

حتى ال الرهن مفسد البيم اه والذي

فى قاضيخان نفذا لبيم و لا يفسدو حيناذ

فلامخالفة بيئكلام المصنف وقاضخان

(قولدر بعالني رنه) من نبيل الفاسد

لاالمونوف (قولدان على محلس البع

نفذ )فيه نظر لاز النافذلازم وهذافيه

الخبار بعدالها حدر التن فيالجلس

(قه لدوان نفر قافيل العربطل) غرمر

لازهذا فاسديه دالك بالقبض وعليه

فيمه مخلاف الباطل (قولهوانكان

( فقوله او بمثل مااخذ فلان ) مستنى منه مقوله قبله والبيع عاباع فلان و هذا من فبيل الفاسد لاالمو فو ف ( فقوله ان عابي الجملس صيم ) اي واله الجار (قولدوالابطال) غير مسرانا ما المدين والمالة بقر كاندم (قول في شرح الشافي اله لا بحوز) من أيكون فاسداقان ما النن في الجلس خير (فقوله و بع الذي بقيمة ﴿١٧٧) لم يحز البجالة ) أو جيد الفياد الآلو فت كافي المعطوف عليه فنسر حد خير من منه (قولدولومبنت في الجلس حاز) اي في با ١٥ (و) البع ( عاباع فلان) و البائع بعا و الشرى الإيعاران عا في الجلس صح و الابطل لارتفاع الفسادو نخبر الشترى فيه ( قو ل (وليع عثل مابيع الناس واوعثل مااخذ وفلان) ذكر يشرح الشافي اله لا محوز وبع فيه خيار المجلس) ايس من وفي نسخة الامام السرخسي هذااذالم بعلم المشترى بذقت قان على في الجملس فعن ابي حنيفة الوقوف والخبار المشروط المقدر فه روانان وبع الثي بقيمه لم بحز الجهالة ولوهينت في الجلس ماز (وبع فيه خيار بالجلس صحيح ولهالخيار مادام فيهواذا الجلس)وقدم فاول البوع (وبع الغاصب) فالمموقوف على أجازة المالت الدافر شرط الحيار ولم مقدر اجل كاذله بهالغاصب ثمالبيع وانجحد وللمفصوب منه بينة فكذلك وازلم تكن ولم يسلمحني الحبار لمذاك المجلس نقط كافي الفنيم هاك منتفص البيم (وحَمْمه) الىحكم البيع لوقوف (أنه التابغيل الاجازة اذا كال البائع (قولدوندم فاول البيوع) دلك والمشرى والمبيع قائما) المرادبكو والمبيع قائمان لايكو ومنفير انحيث بعدشياً آخر فانه خيار المحاس الذي لمرشرط في العقد لوباع وسفر وبغيرام وفصيغه المشترى فاجاز ربالتوب البيع جازو لوقطعه وخاطه لانقول به خلا فالشافعي رجه الله تعالى ثماحازالبيم لابحوزلانه صارشياً آخر (كذاالنمن لو)كان(هرضا)اىكابشتر لحقيام اماالمشروط فيه تصبح انفافا (قولدان البيم بشرط قام التن ابضااذا كان عرضا (وصاحب الناع ابضا) اي كابشرط قيام اقره الغاصد ثماليماش فيه تسام (قولدو حكمه اله اعامة بل الاسازة اذا المببعوالثمن الله كورن يشترطقيام صاحب المتاعالمبيع حتىلوباع متاع غرءفات

كان البائع والمشرى والمبيم قائماً) اقول صاّحب المتاع قبل المُ بجيز البيع فأجاز وارثه لا بجوز (و) حكمه ابضا (ان اخذ الَّين) اي هذا مخلاف النكاح اذلابشر طفه فيام اخذ الماتك أنثن (اوطلبه) من المشرى (ايس الحازة) البيع الموقوف (واختلف في الزوج كاني الخلاصة (قولد كذا الثن احسنت) نقبل اجازة وقبل لا (و) قوله (لا اجيزردله) اي البيع الوقوف بخلاف لوكان عرضا) إفول و نكو ن الإحازة احازة نقد لااجازة عقد لان الشراء لاشوقف اذاوجد نفاذاوهونا فذهنا على الفضولي وصار مستقر ضاعر ص المحنزضمنا فعليه فبمندله وقرض الفبي

المستأجرةاله اذاقال لااجيز بع الاجير ثما جاز جازكل ذاك من الخلاصة وثما فرغمن البع الموقوف واحكامه شرع في بال البيع المكروءو حكمه نقال (وكرء البيع عند الاذان الاول الجمعة) لان فيد الحلالا تواجب السعى اذافعدا اوو قفا يَبايعان و امااذا تبايعاوهما بمشبان فلا كراهة (و) كره (النجش) وهوان زيد في الثمن لبرغب غيره ولا ردال را فوله صل القطه وسلم لاناجشوا (و) كره (السوم على سوم غيره ضمناجائزكما فىالفهجوغابذالبيان وامآ بعدرضاهماغن لفوله صلى القاطبه وسإلابستام الرجل على سوم اخيه ولا تخطب على اذاكان المن فير عرص المن بكون المسروهي إحازة عقد كالدمناه وظاهر خطبة اخبه فأنه نهى بصبغةالني وهوابلغ فامااذا ساومه بشئ ولمركن احدهما شمول بع القد بالنقد صرفا فبكون الى صاحبه فلابأس للغير ال بساومه وبشتر به فانه بع من نربد ولذاقال (مخلاف اجازة مقد فلبنأ مل (قوله و حكمه ابضا معمن زبد) فاله جائز لورودالاتر وهو مجل النهى في الخطبة ابضا (و) كرمايضا ان الجذالين اوطلبه ليس ماحازة) فعد ( نلق الجلب ) أي أن ناقي بعض أهل البلد المجلوب من خارج البلد اليه من نظر قان عبارة الحلاصة ثم في البيع الطعام (المضر لاهلاالبلد) للنهي عنه ولان فيه تضييق الامرعلي الحاضرين فان الموقوفاذا اخذالتمن اوطابه بكون كان لايضر فلابأس، الااذا لبسالسعر علىالواردين واشترى بأقل من الفية اجازة وهوالصواب (قولدكلذاك من الخلاصة) فبدالتاً مل الذي علته (درر ٢٣ في) ومن هذا القبيل قول فاضحان ومن البوع الموقوفة البيع بشرط المبار ( قول وامااذا ابعادهما عشبان فلاكر اهف) قال الزبلعي رجه اققدتمالي وهذا مشكل غان القفعالي قدنمي هن ألبيع مطلقاني اطلقه في بعض الوجوء بكون نخصيصار هو نسخ فلابجو زباز أي (قَوْلِه وكره النجش) بفتمين وروى بالسكون وانمابكر مفيااذا كان الراغب في السلمة بطلها عنل تعاامااذا طلعادون تمهافلا بأسوان بزيدالي انتبلع تعها (قواله وحومجل النهي ف الخطية) بأمل ف مرجع صيره وافاد محكمة

( فولد حتى نودان اخدا نصفير بناه و ا والاستبلاد و الكنابة وله احتاق احد هما و بعد من حلف بعتقه ان اشتراء او ملكه -- حرف باب الافالة عليه --

فال العبني هي مصدر من إقال أجوف بائى ومعناه الفلع والرفع آه وقال الكمال قبلالانالة مزرالفول والهمزة للساب فأقال معنى ازال القول الاولوهو البيع كاشكاه ازال شكانه ودفع بانهم فالوقلته بالكسر فهو دل على الم عندا، لاواو فليس من القول ولانه ذكر الافالة ف الصحام من الفاف مع الياء لامع الواو وابضاد كرفي مجموع أفغة قال البيع قيلا واقالة فستفداه وكذاذكر ممثله آلعبني مصرحابانه لوكان مز القول لقبل فلته بالضم (قولد وتصح بلفظين) قال الكمال ولاسعن مادة قاف لام بل لو قال ركت البع وتال الآخر رضيتاو اجزت تمتوبجوز قبولالاقالة دلالة بالفعل كماذا قطعه قبصا فىفور قول المنسترى اقلنسك وشنقد بغاسمتك وتاركنكاء فنولها لجوهرة ولاتصم الابلفط الاقالة حتى لوقال البائع للمشترى بعنى مااشتربت منى بكذا ففال بعت أبو ببع بالاجاع فيراعىفيه شرائط البيع اه ليسالراد به حصر جوازها بلفظ الانالة دون الناركة والدلالة بل الاحزاز من عدم حصولها بلفظ البيم اه (قولد الافالة تبت بلفظين احدهما يسريه برالاصي) اي مند الي حنيفة وابي ومف لقابلته مقول مجدوبه صَرَح فِالْمُوهِرَةُ وَهَكَذَا ذَكُرُهُ فَي

الدرابة والذى فى فناوى قاضيخان ان

فولاب منفذ كفول محداه كذافي الفنح

( وبع الحاضر البادي زمان القمط) لقوله صلى الله عليه وسلم لا بديم الحاضر البادي وهذا اذاكان اهل البلدق فحطوهو يبعمن اهل البدورغة في التمن النال فبكر ولانه اضراريم فادلم بكن كذلك فلابأس المدم الاضرار وقبل صورته الايعي الادى باللعام الى مصر فتوكل الحاضر عن البادي وبيع الطعام وبغالي السعر على الناس فاته منهى عندنائه لو تركد لباع عقده ورخص في السعر (والتفريق بين صغير و ذي رجم محرم منه) لقوله صلى الله عليه و سلم من فرق بين و الدة و و لدها فرق الله نعالي بينه و بين احبته يوم القيام ووهب صلى التدعل وسل لعلى غلامين صغيرين ثم قال له ما فعل النلامان فقال بتاحدهمافقال صلىالقطيهوسإ ادرانادرك وتروىاردد ارددولان الصغير بستأنس بالصغيروبالكبير والكبيرينق طىالسغير وبقوم بحوائجه باعبار الشفقة الناشة من قرب القرابة فكان في بيع احدهما قطع الاستناس والمنع من التعاهدونيه تركالمرجة على الصدار وقداوعدهليه (مخلاف الكبرين) اذليس هنائرك المرجمة عليها (والزوجين) لان النص معلول بالقرابة الحرمة النكاح حق لا دخل فيه عرم غيرقرب ولاقريب غيرمحرم ولابدمن اجتماعهما في ملكه حتى لوكان احدالصغير تناه والآخر لتيره لابأس بيبع واحدمهما ولوكان التفريق يحق مسحق لابأس مكدفع احدهما بالجناية وبيعه بالدين وردء بالعيب لأن المنظور العدفع الضرر من غيره لاالاضراريه (وحكمه) اىحكم البيع المكرو. (انه لا نفسد) لان النهي باعتبار معني بجاور البيع لافي سلبه ولافي شرائط صعته ومثل هذا النهى لابوجب الفساد بل الكراهة ولابحب قسمنه) لانوجو به في الفاسداد فع الخرمة ولاحرمة ههنا (و علت المبع قبل القبض) لمامران عدم بُوت الملك قبل القبض في البيع الفاسد حذرا من تفرير الفساد المجاور ولافساد ههنا (وبحب الثمن لاالقيمة) ان هلك المقبوض في بد المشترى لان وجوب النال اوالقية فيالبيع الفاحد لكونه فيحكم النصب وهذا ليس كذلك

حى باب الاقالة كلاه

(وهي) لذذ الاستالم والرنم وشرها (رنم إليه وتصبح بلنظين احدهماسنقبل) في شرح القدروى الافاقة ثبت بلنظين احدهما بعبريه هن الماضى والاكتر عن المستقبل كنول الرجل الملنى وشول صاحبه المناك وقال يجده كالمبع لاتصح الابلنظين يعبر بهما عن الماضى وفى النتاوى اختار قول يحر كذا فى الملاصة (وتوقف هم قبول الاكتم فى المجلس وكا يصح قبولها ولاقة بالنمل كالذا المحترب المستقبل المساوكا يستح قبولها ولاقة بالنمل كالذا قولهم نسخ فى قدل المستقبل المساوكا على الملاقة لائه أنما يكون في المعافد في الملاقة لائم أنها هم موجبات المقد، عن غير شرط واسااذا لم يكن منها بل وجب بشرط ذائد فالاقالة في في تشتر بها جديدا في حقى المنافذين ابضا كاذا اشترى بالديم الذيل وينا

الصنة معالا إن الزيادة المنفصلة كالولدوالارش ﴿ ١٧٩ ﴾ والعقراذا كانت بعدالقبض بعدر معها الفح ح حفالاشرع محلاف ماقبلاالقبض فلاتمنع والزيادةالمنصلة قبل حلول الاجل ثم نقابلا عاد الدين حالاً كما نه باعه منه و كما اذا تقابلا ثم ادعى رجل ان كالثمن لاتمنع سواء كآنت فبلالفبض المبيع ملكه وشهدا اشترى فالتارتقبل شهادته كائه هوالذي باعدثم شهدائه لغيره اوبعد. ( قولدالااذاباع المتولى او ولوكانت فعالقبلت الاري الاالشترى لوردا لمبتع بعيب مقضاء وادعى المبتعرجل

( قوله قالو أهذا إذار لدت بعد الفيض) صيفة قالو الذكر فيافيه خلاف ولم إرء والكمال قيد المسئلة بالفيد المذكور جازمايه دون هذه

الوصى با كثر من فينه ) بعني او اشتر با وشهدالمشترى بذلك تقبل شهادته اذبالفحيخ عادملكه القديم فإبكن متلقياس جهة باقل من الفيمة ونص على شراءالمنولي الشترى لكونه فسيما من كلوجه وفرع على كونها فسيمافروها ذكرالاول مقوله فيأتع آلفدر والوصىمثله فيالحكم (فيطلت) اى الافالة (بعدولادة البيعة) لامتناع الفسيخ بسبب الزيادة ولوكانت بعا نظراً للصغير والوقف ( قولدالااذا نعيب المبيع الح ) كذا في فتح الفدير

محضالجاز قالواهذا اذاولدت بعضالقبض وامااذا ولدت قبله فالاقالة صمحمة عد.ود كرالثاني موله (وصعت عنل الثمن الاول الااداباع المتولى او الوصى شبأ وظاهره آلاطلاق وفبدهالزبلعي ففأل وايذا بشترط البكولاالقصال بقدر حصة مانات من العبب ولا محوزان

باكثر من فجنه ) حيث لابجوز أقالته وال كان بنثل الثن الاول رعاية لجانب الوقف وحق الصغير (وان) وصلية (شرط غير جنسه) اىجنس الثمن الادل منقص اكثرمته مكذا افاده الشيخ مل ( او اكثر منه ) اي من التن الاول ( او الاقل ) اي صحت الاقالة بمثل الاول وال شرط غيره اماالاول فلانالاقالة فسيخوا أنسخ لايكون الاعلى ألثن

ألقدسي رجماللة وقيدبالعب لماقال الاول واما الثماني فلان الشرط فاسند والافالة لانفسند بالشرط الفياسد الكمال وفرع كه باعصابونا رلمبائم تقايلاإمد مأجف فنقص وزنه لانجب كإسبائي (الااذاتعيب) اي المبيع عند المشترى استنتاء من قوله أوالاقل فأن الاقالة على الشنرى شي لان كل السع باق حينتذتجوز باقلمن الثمن الاول لان نقصان الثمن يكون بمقابلة الفائت بالعبب (قوله بعني اذا تفايلا ولم ر دالشرى وذكرا الله شوله (ولاتفسد بالسرط) لانفساد البيع، الزوم الربا كامرولاربا في الفي و ذكر الرابع بقوله (وجاز للبائع بع المبيع قبل قبضه) بعني اذا تقايلا ولم برد المشزى آلبيع حتى باعه منه نائبا جاز ولوكانت بعالقسد لانه باعه قبل الفبض ولو باعد من

الميم الخ ) أعاد كر العنابة لتقبيده مبعه من المشترى وقوله ولوباعه من غير المشترى لم مجز بفيدانه لوكان غير منفول فيرالمشترى لم بحز لانه بع جديد في حق فيرهما وذكر الخامس بقوله(و) جاز (بع المُكيل والموزُّون بلااعادةالكُيل والوزن ) يعنياذا كانالبيع مُكَيلا اوموزونا وقدباعدمنه بالكيلاولوزن ثم تقايلا واستردالمبيع من غيران يعيدالكيل اوالوزن جازولو كانت بعالم بحز وذكر السادس بقوله (و) جاز (هبة المبيع المشترى بمد الاقالة فبل القبض )يعنى اذاوهب المبيع من الشترى بعد الاقالة الفبض جازت الهبة

كالعقار جاز بعد لغيرالمشترى ابضا وهذاهندهما خلافالمدكاق الحوهرة والفتم( قولِه قال فيالنهابة الحلاف ولوكانت بعالم بجز لان البع ينفح بهبة المبع البائع قبل القبض (وبع ف حق الث) هملف على قوله فحيخ قال في النهاية الخلاف فيمااذًا كر الفسيخ بلفظ الآقالة ولوذكر بلفظ المفاسخة اوالتاركة لأبجعل بعااتفاقا اعالااوضوعه النوى وقدفر عملى كونها بعافروعا ذكر الاول بفوله ( فتسليم الشفعة في المبيع لابنافي الحذهافي الآثالة ) بعني لوكان المبيع عقارا فسلم الشفيع الشفعة ثم تقايلا بقضيله بالشفعة لكونه يعاجد بدافي

حفه كا به اشراءمنه وذكر الثاني شوله (ولايردالبائع الثاني على الاول بسيب عله بعدها)اى بعدالاقالة بعني إذاباع الشترى البيع من آخر تم تقايلا ثم الملع على عبكان في دالبائع فان ارادان رده على البائع ليسله ذلك لانه بع في حقَّه كائه اشتراء المفظ فيحق غيرهما والعمل بالمخي فيحقهما لات الفظ فائم بالتعاقدين والفظ لفظ الفحة فاعتبرنا جانب الفظ فيحق المتعاقدين لفيام المفظ بهماواذا اهتبر الفظ الفحن فىحقهما تعين العمل بالمعنى فىحق غيرهما لامحالة للعمل بالشبهين

فيمااذاذ كرالفسيخ بلظالاقالة الح 🕻 يوضعه قول الجوهرة اعاجعلت الاقالة فحفاني حق المنعاقدين علا بلفظ الاقالة لان لفظها بنبي من الفسيخ والرفع وانما جعلت بما فيحق غيرهماءلا ممنى الاقالة لابلفظها لانهما في المبنى مبادلة المسال بالتراضي وهذا حداليع فاعترنا الفظ فيحق المتعاقد بنواحتير فاالمني فيحق غيرهما علايالشبهين وإنمالم نعكس بال نعتبر

(قولدوالمترى اداماعه، آخرالز) من الشترى منه وذكر التسالت تقوله (وليس للواهب الرجوع اداباع الموهوب له حبلة للشراء بافل عاباء قبل تقدعته الموهوب من آخر فقايلا ) يعنى إذا كان البيع موهو بافياعه الموهوب له نم تفايلاليس (قَهِ لَ وَذَكُرُ الْحُـامِينُ الْحُ) زَادِ الواهبان يرجع في هبته لان الوهوبله في حق الواهب كالشرى من المشترى منه مادس هو اوكان المبيع صعر فأفا تقابض و خرارانع بقوله (والمشترى اذاباع المبيع من آخر قبل النقد جاز البائع شراؤ منه من كلا الجانبين شرط حمة الانة بالاقل)بعني إذا اشترى شيأ فقبضه والمنقد الثمن حتى باهه من آخر ثم نقابلا وعادالي فصعل في حق الشرع كدم جدد كا المشترى فاشتراه مندقبل نقدتمته بأقل من النمن الاول جاز وكان في حق البائع كالمعلوك في الموهرة والنبير ( فوالدودلا: بعد، مدر.) فألَ في الجو هرة او كان بشرا ، جدد من المشترى التانى و ذكر الخامس مقولة (واذا اشترى) بعروض النجارة المبع مدا أطت د ، عندالمشترى و اخذ عبداللغدمة بعدا طلول ووجده عبافر د بنير قضاه (واستر دالمروض فهلك في د . لمنسقط الزكاة) من إذا اشترى بعروض التجارة هدا المخدمة بعدما حال علما الحول فوجديه عيافر دمينير قضاءو استردالمروض فهلكت في دمنان الزكاة لانسفط عدلانه بع جديد في حق الثالث وهو الفقير الاان الرد بغير فضاء اقالة (وهلاك المبع عنعها) اي الاقالة (لاهلاك النبن) لانهار فع البيع والاصل فيه المبيع لاألثمن ولهذا اذا هلك المبيع قبل القبض بطل البع مخلاف هلاك التي (و هلاك بعضه ) اي بعض البيع عنعها ( شدر م ) اعتبار البعض بالكا ولو تغايضا حازت الاقالة بعد هلاك احدهما ولا تبطل ملاكه لانكل واحدمنهما مبيع فكان البيعياقيا - عير بابالمرابحة والتولية والوضعة الكناب

(الاولى بهما ملكه) إيقل بهم المشترى ليتناول ما الانستاع المتسوب هندالناصب وضن تبعد تم وجده حيث جازله النهدم المحقد تولية على ماضن والنه إلى نوع مرا إشار المناساتا و مطنى أبيق عنه الاولى المساعة و المساعة و

ارشوائم تقايلا ودائمة كام واخذالعبد ولاشي لذائع منارش البدويطيب المشترىاء (توله ولونقايضا)بالياء المنناة من تحت أي نبايعا بع المقدايف فهلك احداله وضين حازت الاة تذوه مشترى الهالك فيته او مثله ان كان مثليا ويسلد الىصاحبه ويسترد العيزمنه وكذالوتقا لاوالمةود عليهمانا نمان ثم هالت احدهما محمت و لو هالت الآخر قبال الردبطلت الاقالة وتصحوا لاقالة بعد هلاك عرض جعل وأسمال الساو فيضد السا اليه ويضمن فيمة الهالات أو مثله كمافي حفيفة الفايضة وهلاك ألبدلين في الصبرف غيرمانع من الافالة لعدم لزوم ردعين القبوض بمدالاقالة بلء ده اومثله فلانتعلق الاقالة بعينهما يخلاف غيره من البياحات فانه شعاق بعين المسع من الفنح والجوهرة فابالراعة والتولية والوضعة ك (قولد الاولى بع ماملكه الح)رد طدالتل اداغبه النساصب وقضى هليه مثل ملكه ولانجوزله بيدباز بد منه لکونه ربی ولار دعلی من قال بع

عناالن الأول ( فولدوشر الما

شراؤه) ودعليه المنسوب أهمي

اذايس فيهشرا فكال المناسب العرية

ان مقول و شرطها ملكه والانز مهماقر منه

(قوله واما اذا اشتراء برع ده بازده فالم لا يحو و لا فعاش المراس المالو بعض أينه ) قال الكمال فأن معنى دم بازده كل هشرة احده عنه و هذا فرع مع منه المدهنة على المنه المنه المنه و هذا فرع معنه و احد يقضى الأو هذا فرع منه و المنه المنه المنه و المنه و المنه و المنه في موافقة و لكن لا مؤمد و على المنه و المنه في المنه و المنه في المنه في المنه و المنه في المنه و المن

الروابة العرف وقبسل الكانة مشروطة في العقد تضم اه (قول وطفام المبع ) قالكمال الاماكاذ سرفا اى فيسقط الزائد على العروف ومحسب ماعداه اه وبضم علف الدواء الاان يمو د عليه شي متولد منهـ كالبانها وببضها واصوانها وسمنهم فيسقط قدرسا نال وبضم مازاد يخلأف اجرالدابة والعبد والدار ثاله براع معضم ماانفق عليهلان الغلة ليست متولدة من العبن اه ﴿ قُولِه بِحَلَافَ اجرة الدلال فانهالابضم انفاقا)مبنا على العادة لماقال الكمال وفيل احيرة الدلال لاتضم كل هذا مالم نجر عادة النجار اه ( قوله وان مل الشرى بده الخ) كذا لايضم منهاشياً نطوع به منطوع كافىالفنع (قولد واحرالعا الخ) قال الكمـــال لايحني مافيه اذلا شك فىحصول الزيادة بالتعلم ولاشك انه مسبب عن التعليم عادة وكونه مساعدة القابلية فىالمنعلم هوكفابلية التوب الصبغ فلاعنع نسبته الى التعلم كالاءنع نسبته الىالصبغ وانماهوشر والتملم علة عادية فكيف لابضم

ريح دمياز ده فانه لابحوز لانه اشتراه برأس المال وبعض فيتدلانه لبس من ذوات الامثال فصارا ابائع بالماللمبيع بذلك التمن القيمى كالنوب مثلا وبجزء من احد عشر بجزأمن الثوب والجزء الحادى عشرلابعرف الابالقيمة وهي يجهولة فلابجوز (وله) إى للبائع (ضماجرالقصار والصبغ) بالفتح مصدوبالكسر مايصبغيه (والطراز) علمالتوب (والفتلوالجل ولهمام المبيع وكسوته وسوق الغنم والسمسار المشروط اجرمق العقد) فأن اجرة السمساران كانت مشروطة في العقد تضرو الافا كثر المشايخ على انها لانضم بخلاف اجرة الدلال فانهالا تضم اتفاقا (الى أننه ) متعلق بفوله ضم و العاضمت اليا لانهائز بدفي مين المبيع كالصبغوا خوائه أوفي قيمنه كالحل والسوق لان الفيمة تخلف باخنلاف المكان فبلحق اجرتها رأس المال وان فعل المشترى بيده شياماذكر من الفنل ونحوه لا يضمه و بالجلة كل ما يزيد في الهبيع او فينه يضم و مالا فلاذ كر مالزياجي (لا) اى ليسله (ضم اجر الطيب) لانه لا يزيد شيأ في العين ولافي الفيمة (و) اجر (المعلى) لان اجرملم يزدمالية المبيع فان النعلم حصل فيه لذهنه وشغله غايته ان يكون تعليمه شرطاوهو لايكيني في الضمر (و الدلال والراعي و نفقة نفسه) فانه تزيد لا في المبيع شيأ يخلاف اجر السميار المشروط ونفقة المبيع كامر (وجعل الآبق وكراء بيت الحفظ) فانهما ابضالا يزيدان شأعلاف كرا البيع فانه يضم لافادته زيادة فى الفية (و بقول) البائم حين السعوض مايجوزضَّه (قام على بكذالااشتريته بكذا) تحرزاهن الكذب (خان) اىالبائع (ڧ الرائحة)اى ظهر خيانه بالبينة او باقرار او شكوله خير المشترى انشا واخذه)اى المبيم (غنه اورده و في التولية حط) إذ لولم محط في التولية لم ثبي تولية لانه ربد على الثمن الاول فبصير مرابحة فينغير به التصرف ولولم يحطق المرابحة ترق مرابحة على حالهاوان كان الربح اكثر ، الخدالمشترى فلابنغير التصرف ويثبت لدالحيار لفوات الرضا (ولو هلاث المبيع) او استهلكه في الرابحة (فبل الرداو حدث به مانع منه ) اي من الرد (لزمه

و في البسوط اضاف من في المنتى في السليم المائه ليس فيه عرف قالو كذا تسليم النشاء العربية قال سبق لوكان في ذهت عرف ظاهر يلحق برأس المال اه (قوله اع نلميد خياته بالبينتا واقراره او بشكوله) هوا لمنتسار وقبل لاينيت الاباقراره الانه سنافض بدموا فلا يتصور بينة ولانكول والحق سماعها كدموى السبب ودموى الحطه كما في المقيم أن والمستاط المبيع المنافق من التمن كاف المنتم في الروابات النظام ، ودوى من مجدفي دواية غيرالاصول انه ينسمن البيع على القيمة أن كانت افل من التمن كافح المنتم

بكا الثين)المسمى (وسقط خياره)لانه بحرد اختيار لانقاطه شي من الثن كمغيار الرؤية والشرط مخلاف خيار الصب لان المستمق منه للمشترى الحز الفائت وعند العز عن تسليم يسقط مالقالله من التي (شرى ثانابعدسه رم قان راع)اى اراد المشرى انسيم مراعة (طرح عندمارع) اي كل ريح كان قبل دلك (وان استغرق الربح التي لم رابع) صورته اشترى ثو بابعثه من ثم باعدة شلانين ثم اشتراه بعشرين فانه بيعد مراحة على عشرة وتقول قامعلى بعشرة ولواشراء بعشر ف وباعد باربسن مراعدتم اشزاه بمشرى لالبعه مراعد اصلا لانشهة حصول الريجالاول بالمقدالتاني النة لانه تاكده بعدكونه على شرف الزوال بالوقوف على عدوالشبهة فى بع الرابحة كالمفيقة احتباطا يخلاف مااذا يخلل الشيان اشترى من مشترى مشتره لان التأكيد حصل بغير. (راج) اى جازان بيع مرايحة (سيدشري من مادونه الحيطدية رقبته) قيديه اذلوليكن على العبددين فياع من مولاء شيئال بصيح لانه نفيد الولى شيئالم بكن له قبل البيع لاهلك الرقية ولاهلك التصرف ( على مأشرى المأذون)متملق مقوله ترايح صورته اشترى عبدماذون له في التجارة ثوبابعشرة وعليه دن ميط فيامه من الولى محمسة عشر فانه نبعه مراعد على عشرة (كعكسه) وهو ان يشرى المولى تو بابعثرة فياعه من عبده المأذون الدبون محمسه عشر فاله النسيا ميمه مراعدة على عشرة لان ف هذا المقدوان كان صححاق نفسد شرة المدم لاز العبد ملكه ومافيده لانخلومن حقه فاعتبر عدما في حق الراعة لا يمنامًا على الامانة في الاعتبار للشراءالاول فصار كان العبد إشراء للمولى بعشرة في الفصل الاول و مدمه المولى في الفصل الثاني فيعتبر الثن الاول (و) برايج (رب المال على ماشراء مضارية بالنصف)متعلق عضاريه (اولا)متعلق بدراه (و) على (نصف مار بح بشراله البامنه) اىمن مضاربه متعلق بقوله بشرائه يمق أذا كان معالمضارب عشرة دراهر بالنصف فاشترى ثوبا بمشرة وباعد مهررب المال مخمسة عشر فاله بمعدم انحة بالنرعشر ونصفلان هذا البعوان قضى بجوازه مندنااذاعدم الربح كاهو كذلك ههنا لان الربحانما بحصل اذابيع من الاجنبي ففيه شيد العدم لان بيضارب وكيل من رب المال في البيع الاول من وجه فاعتبر البيع الثاني عدما في حق نصف الربح (رابح بلاب ان بالتعب ووط الثيب) يعنى اشرى حارية فاعورت اووطها وهي ثيب (ولم مقصها لوط،) سمها مرائحة ولابحب عليه البيان اذاب عنبس عنده شي نقابله الثن الاول لان الاو صاف لا منابلها التمن الااذا كان مقسودا بالانلاف كامر مرارا ولهذ اقال ولم ينقصهاالوط قال الزيامي المرادية ولهم بيعه مرائحة بلايان انه اشتراء سليما بكذام الثن غماصاله البيب عنده بعددات وامانفس العيب فلاحدم بانه بالسين العيب والتن من غير أن بين أنه أشراء سليا تم حدث به الهيب عند، (كفرض الفأر وحرق النارالمشترى) فان ماضاع بالقرض اوالحرق وان كان جزأ مقساله شي من التن كالعذرة لم تحبس هنده (و) وانح ( بيان بالنعيب) بان فقدأ عنها نفسه

(قولد وازاسنغرق الرع الثن لم راع) يعنى بلايان عندابي حنيفة وهو مذهب احدفان بن ورضى 4 الشترى حازلان المانع مندمدم البيان لعني راجع الى العباد لاالشرعوقال الويوسف ومحد بيعه مراعمة على الثمن الاخر كاف الذي (قولد شرى من مأذونه الز) كذامن مكاتبه بالاتفاق كإفي الغنيم (قوله بعني اشتری حاربة فامو رت)ای من غیر صنع أحدبل بآفة سماوية اوبصنعها نفسها لأنه هدروم الى وسف وهو تولز فراله لأسع مرأنحة من غير سان كااذا احتبس مفعله قال الفقيه الوالليث وقول زفراجو دويه ناخذقال الكمال واختيار هذا حسن لان مين الرائحة على عدم المبانةو مدم ذكرانها انقصت الهام المشترى الألتم المذكوركان لها نافصة (قولدو برام ببان بالتعبب) كذالو اشترى بمن لانجوز اشهادته لهمن الوالدين والمولودين والزوجة لمبجز ال بسعه مرائحة عند الى حنفة حي سراله لانه تلمقه مهمة في ذلك لانه قد حمل مال كل و احدمنهما كال صاحبه ولانه عابهم فصار كالشرامم وعيده وقال الولوسف ومحدله ذلك من غير بان واجموا اله لواشري من مكاتبه الومداره اوماذونه سواهطيهدان اولا او بمالكه اشتروامنه فانه لايسمه مرائحة حتى بين كذافي الجوهرة

نما فرد بالنأذف واوخشيذا لاطالة لالحقنه كملامه (قوله فيانه برانا باهماوصي بوصابار لايعلون) اقول يعني لابعلون مقدارها ولاوصفها(قوله ففالوا قداجزنا مااوصيه) يعني على العموم ااذي لم بين. قدار. ولاذانه (قوله ذكر في المنني العلابجوز) اقول يهنئ لا بلز ، يربالا جازة مازا دعلى الناث (قولها تا بحوزا ذا حازوا بعدالعلى) اقول المرادنني النزوم كاعلت فبما زيد على النلث لانالوصية لازمة فيالنك دون الاجازةمنهم ويتوقف فيازاد عليه على اجازة من هومن اهل الاجازة منهم ولبس فولهم احزما مااوصي به رضاءاز الدَّقطعا لعدمالعام ﴿ ٤٥١ كِمْ بِه نَفَينا فلهم ابطال الزَّالْدَحْتَى لواوْصَى بَحر نقر قازند فقبل بعدموته الوصية لبسااورتة امساكهاولاتنوقف على لآخرين عباله دين الياليت والذَّخرين اللاو ابن عثله مخلاف الشهادة يوصية الف) اجازتهملان الموصىله ملكها بالقبول هذاةو أمماونال انونوسف لاتقبل في الدين ايضا لان الدين بالوت تعاق بالتركةاذ فلزمت مزائلت ولواوصي بالبقرة الذمذخر بت بالوت ولهذا لواستو في احدهما حقه من التركة بشاركه الآخر فيه فكانت للفقراء فللورثة امساكها والتصدق الشهادة مثبتة حتى الشركة فتحققت التهمة ولعماال الدين مجب في الذمة وهي قالة بقيتيا لان المفصود القربة لشربسين لحقوق شىنلاشركة زلهذا لوتبرم اجنى بقضادين احدهما ايس للآخر حق بالشخص بل بالجنس و دنع الفيد صدقة المشاركة نخلاف الوصية لان الخق فهالاثبت في الذمة مل في العن فصار المان مشركا وقربة كدفع العين فأجازتهم الوصيةها لدنهم فأورث شبهة (او) شهارة فإا أولع يعبدوالا خوين شلث ماله) حيث لم تصحوا يضا للفقراءلايلزمهم دفععيتها لعدم تسين لان المادة توجب شركة في الممروده (اضعف الوصين) مبتدأ خبره قوله الآتي كافوى الوصبين (وهووصي الام والائخ والع في اقوى الحالين وهو حال صغر الورثة المستصق عرنا فجاز دفع فبمتهما فلغرا كأفوى الوصبين وعووصي الاب والجدو القاضي فياضعف الحالين وهو حالكبر واشار بكون الاجازة بمدالموت الى الورثة)لان الوصى انمايستفيد النصرف من الموصى فيكون تصرف هلي مقدار تصرف ان اجازتهم ما نرد على ائتلث في حال موصيه فوصى الامحال صغر الورثة كوصى الأئ حال كبرهم (للاصعف) كوصى حياة مورثهم لاتعتبر فليم لرجوع فتها الام مثلا (جع المنفول وغير القضاء الدين عند فقد الاقوى) للضرورة (ولايشرى) بعد موته كافي الخانية ولابد من هذا اى الاضعف (الامالابد الصغيرمنه من نفقة اوكسوة ولا شصرف مطلقافيا استفاد الحل لهذا الحل (قولَه نمادعي شبأ الصغير من غيرابه) لامر من ان تصرفه على مقدار تصرف موصيه (وصى الاب اولى ف دالوصى الخ) الول و معدد عواد به من الجد)لان وصبه نائم مقامه وهو اولى من الجد فكذا مختار. ولان اختيار.مم لعدم ماعنع منها لان الشهادة اله قبض وجود الجد بدل على النَّ تصرفه انفع لابنه من تصرف ابه وهو الجد(واللَّم بوصُّ) جيع تركة والده الح ليس فيه ابراء اى لم ينصب و صب (فالجد مثله) اى مثل الابو قائم مقامه في النصر فات حتى المعلوم عن معلوم ولاعن مجهول فهو ملك الانكاح دونالوصي وههنا مسائل مهمة نقلناها من الخانية منها رجل مات اقرار بحرد لم يستلزم ابراء فليس مانسا وثرك ورثة فبالمهم اناباهم اوصي بوصايا ولايعلون مااوصيمه فقالوا قداجزنا من دعواء وقدحصل بهذا اشتباء مااوصىبه ذكر فىالنتق الهلابحوز انمابجوز اذا اجازوا بعدالعلم وفىالمنتق اذا لصاحب الاشباء فظن ان هذامن قبيل دفع الوصى الى البُّهِم ماله بعدالبلوغ فأشهد البُّهم على نفسه انه قدقبض جميع تركة والده فابقله من ركة والده هنده من قلبل اوكثير الاوقداستوفاه ثم إدعى البراءةالعامة وجعلها غيرمانعة الورثة شأفيدالوصي وفال هومن تركه ابىواقام البينة قبلت بينته وكذا لواقر الوارث من الدعوى على بعضهم بعد صدورها

تمستنى من مع البراء العامة وساق سائل اخرطنها مستناة من البراء العامة وقد حروسا لحكم فياوينت انها ليست كالخنه وانه لايستنى من البراء العامة في مانعة من الدهوى عانفدم طبامطانا واوضحته رسالة سيميا تقطيم الاحتكام في حكم الافرار والا براه العام (قوله وكذالو افرالوارت انه فداستوق الح ) كذائب لحكم فلايمنا هذا الافرار دهوى الوارث بدئ لورثه على خصم له لانه افراد في صحيح لعدما والمه متحامه مناا وقيلة معينة وهم يحسون وهذا بحلاف الإباحة لكل عن بأكل سيامن تم وبستانه فانه يجوز وبعض ويخذف الابراء من يجمول لمعاوم عانه صحيح كقول زيد لعمرو حالتي من كل حق التاعل تعمل برى محام ومما إميرو هياه التعري

عامة فيما ينهم بهذه المسئلة فظن انها

اله فداستوفي جميع ماترك والذه من الدين على الناس ثم ادعى ديسًا على رجل

( قول و هه نامسانل مهمة ) ذكر هالناسبتم الباب الوصي و قدتر ك الصنف رحه الله نعالي كناب الفر ائص و الخنشي و لعل ذلك لكو ته

رقو الدوام وعلى الذوالوسية الخ ) يعنى وقد المتابعة و تضيع أو هذا الناهر في الذائم الدوام الدوام و موجود في الزكة والافاتصدى عليه يستان بها الدوام وعو موجود في الزكة والافاتصدى عليه يستان بها الدوام وعو موجود في الزكة والافاتصدى عليه يستان بها الدوام و وبستان الاملاق ابندا الوصية و فوارت اخذ على الدوام و المنابعة و ال

الاشهاد مخالف لاطلاقه النقدم مقوله

فكان كفضاءالد ن لانه حكر رجوعه

من غبر قبــد (قولد وكذأك بمض

الور ثة اذا قضى د ن الميث) أقول ليس

على الملافه ولأملى ظاهره لان البعض

لاولاية له على بافي الورثة والذي لم سين

كونه الناالافرار اوالجمة وهومفترق

لماقال في العمادية فان ثبت الدين بالبينة

تمع دهوا. وينهاو مى انفذالو صيد من مال نفسه قالوا أن كان هذا الوصي دارت المستربح في تركداليت والاقلال وقبل أن كانت الوصيد العباد برجع لازلها مطالبان جهد العباد فكان كفضاء الدين وأن كانت الوصيد القدامال لا يرجع وقبل له أن برجع على كل مال وطهد التنوي دهو كالوكيل بالسراء اذا إدى الني من مال نفسكا كانه أن برجع وكما الوصي اذا أشرى كسود العمير اداشترى ما مانق عليم من مال نفسة فائه لايكون منظوه أولون في دينالبت من مال نفسه فائه لايكون منظوها والوقيق دينالبت من مال نفسه بالميان المائية والميان الوارث الكبير المائية والمشترى الوارث الكبير المائما اوكسود دينالبت وكفين الميان من مال نفسه اواشرى الوارث الكبير ماما اوكسود المستمير مناس نفسه لايكون منظوها وكلفات الكبير ماما اوكسود المستمير مناس نفسه لايكون منظوها وكاناله الرجوع في مال المبتوكذا الوصي

وقضيه فأدى احدالورثة مزمال نفسه له ان يأخذ من الرّكة و لو دفع من الرّكة من غير نضاء الفاضي كان الفائب ان لا يحيز ويستر د بفدر حصنه و لو دفع ( لو ادى ) من مال نفسه لا رجم على الغائب لانه لم يُبت الدين بحجة شرعية وكذا الوصى لا يؤدى وديعة لدمم او لادباعلى المت الاال بأبت عند الحاكموامامهرالمرأة ففال القاسم ال ادعت مقدار مهرمثاما فذلك واجب وكرفي النكاح شاهدا قال الفقيه ال كال الزوج بنيها منع صاماجرت العادة بنجميله والغول فيذهك الفدر هورثة وفيازاذ علىذهك فالفول قول المرأة كذاق العمادية (قوله اوكفن المت من مال نفسه )افول كذا الحلفه وكذافها بأنى وجعل الوارث والوصى سواء فى الرجوع بمالنفته فى الكفن ولا بدمن كول ذاك من فيراسراف بحسب ماذكر ءالائمة من كفن السنة ومراعاة حالى الرجل بمايلبسه فىالآعياد ومجامع الناس وتلبسه المرأة للزيارة **(قولداواشرى الوارث الكبر لمعامااوكسوته الصغير من مال نفسه لايكون منطوعاً) افول كذا في العمادية قال الولى او الوصى اذا** اشترى كسوة الصفر اواشترى ماانفق علىم لايكون متطوعاوان كالالهيت وصير اجنبي فللوارث النقضي دينه ويكفنه بغيرام الوصى و يرجع في المراث اه لكن بخالفه ما في الفصول ابضاءال ورثة صنار وكبار و في التركة دين و مفار توى بعض ااال والفق الكبار البعض على انفسهم وعلى الصفار فاتوى فهو على كايم وماانفقه الكبار ضمنو احسدالصفار أن كانوا انشقو ابغير أمر الفاضى اوالوصى وماانفقوا عليهم إمرالفاضي اوالوصى حسبالهم الينفقة مثلهم وفي نوادرا بن سماعة عن مجمد فين مات وترك ابنين صغيرا وكمبراوالفدره فانفقالكبير علىالصغير خسمائه درهم مزالالف نفقة شله وهوليس بوصى قال هومنطوع فيذأك ولوكأن لمليت تولطعامااوثوبافا لمم الكبير السغيرو البسه التوب استمسنت ان لايكون على الكبير صحان في ذلك اه وفي شرح التمومان لايحل **لورنة ال ينفعو ابشي من مناع البت من باب او حطب او دهن او مأكول اوغير ماذا كال فيهم صغير واقول هذا في ذير نصبه** م النالية أنه حوز الكبراخذة در نسيه منه لغلبة الافرارفيه على المبادلة بدول قعة

الفاضي بينكما(قولَة فبلزمالوصي كما لونفايلا حقيقة )اقول عذانكون الاقالة فسنفابالنظراليمما بعاجديدافي حق الث هوالتم فيلزم الوصى أنين والمبيع له فيدار فوحه ؛ كا الوصى لا علن الاقالة و في المم دية خلافة تال في صلح البسوط واساقاته أنجوز لانها كالشراء وفي فنساوى لوادى خراج البتم او عشره من مال نفسه لايكو ن منطوعاو لو كفن الوصى الميت من ملا النضل الوصى اوالنولي أذا أعشأ نفسه قبل قوله في ذلك ومنها وصي باع شبأ من مال البتم ثم طلب منه باكثر بما باع قال بأكثر من فبد نماقال البع لايصحوف الفاضى وجع الى ادل البصر ال اخبره إنان من اهل الصره الأمانة الم الفيته فه الدصاحب الحيط الوصي اذااشرى وان قبيدنا يناف الغاضي لا بانفت الى من زند وان كان في الزاند بشترى اكثروف شيأ الصغير ثماقال الكان في الاقالة نظر السوق بافل لا ينتفض بع الوصى لاجل تلك الزيادة بل يرجع الى أهل البصرو الامانة فيتم جازوالافلا اهتلت الذي محمل فأن اجتم رجلان منهم على شيَّ بؤخذ بقو للمماوهذا قول مجدواماعلي قولهما فقول مليه كلام الدرر على مااذا لم يكن في الواحد بكني كما فىالنزكية وعلى هذافيرالوففاذاآجر مستغل الوقف ثم جاءآخر بزبد الاقالة نفع قبتم واذا انني النفع بصير فىالاجر ومنهاوسي باعتركة آلميت لأنفاذو صيندفجعنا الشترى فخلندالوصي فحلف المبيع لدويضين الثن ابلتم فبكو تأمنزة والوصى بعلم انه كاذب في ممينه قال القاضي بقول الوصى أن كنت صادة افتدأ منيث شرأبه مال البتير لفسه عافيه من المير السع ينتما أموز ذلك والكان تعلقا إلخامل واعا محتاج الى فعيم الحاكم لاث الوصى النبر تنسير الخيران بشزى مابساوى لوعزمالي ترك الحصومة كان فسطا منزلة الاقالة فبلزمالوصي كمالوتقابلا حقيقة قادا عشرة مخمسة عشرفأ كثراو بيعمد القاضي لم يكن اقالة الابلزم الوصى هذا آخر مامن الله تعالى على بلطنه من مال نفسه مابساوى خسة عشر بعشرة شرح غررالاحكام السمى دررا لكام حبث وفقني لجعه وتحريره وعلى احسن الصور نهو خبر وءا فوقهالاوهذا محفظومه تصوره حاويا لمهمات خلت عنها الكتب المشهورة وال كانت في بعض المعتبرات بفتىء القداعلم (قوليه هذاآ غرمامن ألقه مساورة ولقدندلك محهودي فيالتنقير والتنقيح والتهذيب والتوضيح وتنبع أقوال تعالى على بلطفه من شرح غرد الاثمة الكرام واستطلام آوا فضلامالائة العظام حتى عثرت على ماصدر عن بعض الا الاحكام) كذلمت اقول والحدقة الذي فاضل من المنزات على مفتضى البشرية وو ففت على مأو فع من بعض الائل من ذلات وظنی لجع نحربر. و تبع مسائله و لبساننس الانسان عنهاعي بذولاعتب فانسائر الطوم بالنسبة اتي هذا ألع كنسبة الفعار نصوره فعلى ماارزهمن مبنكراته الىالعر المتلاطمالامواج لاينوص، لى فرائد. كل غواص قوى فضلاه ن الزجاج ونحل به مانقله من مقتنصاته جزى الله ولذائرى العلاءالمنأخرين معكالهمفي الفنوش الآكيةوتصابغهم فهاكتبا معتبرة لم نعالى أستاذى عنى خبرالجز ولارشادى بحوموا حول هذا العلم ولم يصنفوافيه ولورسالة مختصرة وهذااأ مدالفقير الىاللة لهذا انلير العظم وتسطير عذءالنوائد الغنى مع مطارحته معهم فى تصانبهم فيما النسبوااليه وممارضته العمرق مؤلفاتهم محلول نظرهما الكرم وافىلغر مزاد فيا اعتدواطيه محبث قبلها عاء العصروفضلا الدهر امتازعهم بكنب هذا المتن العز من الالوصول لادن در ات الهطبف المشحون بالفوائد والشرح الشريف المملوبالفرائد الحدثة الذي هدنالهذا صاحب هذا التصنيف ومبتكر هذا وماكنا لنهدى لولاأن هداناالله وأعانناها بدوما كنانغدر طبداولاان اعاناالله ولبس النحر روالزصيف ولكن حرت عادة الغرضالاصلى من هذه الكلمات التمدح بل الامتثال لمايغهم من قوله تعالى واما بنعمة لة الكرم الجواد مخدمة الاحفاد ربك فحدثو قدوقع الفراغ من تأليفه يوم السبت الثانى من جادى الاولى سنة ثلاث الاجداد ولوالد هو والد الترب وتمانين وتماعانة وقدكان البداءة في يوم السبت الثاني مشرمن ذي الفندة سنقسبع فرنيته فاشذر تبذوالدالنبنية جعنااقة وسعين وتمانمانة على يدأضف مبادالله نعالى واحوجهم الىرحته مؤلف الكتاب

(قولدومنهادصي اع تركة المبت لانفاذ وصينه نعيد اشترى) ي جعد الشراء كادكر وناضيفان (قولد نسخة البيع ينهما) مبارة

عند بنرامر زن ملى عاملهم الله تعالى بلطته المئق والجل آمين وأسوقا وفر ومنا وحواشيا وعبينا المال المنافقة المنا

| ( فهرست الجازء الناني من كتاب دررالحكام في شرح فررز الاحكام ) |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| معنيه                                                         | عينه                                                                      |
| ١٠٩ باب مامحمت في الطربق وغيره                                | ۲ كناب العناق                                                             |
| ١١١ باب جنابة البهمة والجنابة طاء                             | ٦ باب هنتي البعض                                                          |
| ١١٤ باب جناية الرةيق والجناية علبه                            | ١٣ باب الحلف بالمنق                                                       |
| ۱۱۸ فصل اقر مديرأوأم واد                                      | ١٥ باب اله:ق الى جعل                                                      |
| ١٢٠ باب القسامة                                               | ١٧ باب الندبير                                                            |
| ١٢٤ كناب الماقل                                               | ١٩ باب الاستبلاد                                                          |
| ١٢٦ كناب الآبق                                                | ۲۲ كناب الكنابة                                                           |
| ١٢٣ كتاب المفقود                                              | ٢٦ فصل في نصرةات المكاتب                                                  |
| ١٢٩ كناب اللقبط                                               | ٣٠ بابكتابة العبد المشترك                                                 |
| ١٣٠ كناب المقطة                                               | ٣١ باب أاوت والعجز                                                        |
| ۱۳۲ كتاب الوقف                                                | ٣٣ كناب الولاء                                                            |
| ١٣٨ فصل بنبع شرط الواقف                                       | ٣٨ كتاب الإيمان                                                           |
| ١٤٠ فصل فَعا بِنعلق بوفف الاولاد                              | ٤٤ باب حلف الذهل                                                          |
| ١٤٢ كناب البيوع                                               | ٥٦ باب حلف القول                                                          |
| ١٥١ باب خبار الشرط والتعبين                                   | ٦١ كتاب الحدود                                                            |
| ١٥٦ باب خيار الرؤية                                           | ٦٤ باب وط ، بوجب الحد اولا                                                |
| ١٦٠ باب خيار العيب                                            | ٦٧ باب شهادة الزنا والرجوع عنها                                           |
| ١٦٨ باب البيع الفاسد                                          | ٦٩ باب حذ الثرب                                                           |
| ١٧٨ باب الاقانة                                               | ٧٠ باب حد الفذق                                                           |
| ١٨٠ باب الرابحة والنولية والوضيع                              | <ul> <li>٧٤ فصل النعزير تأديب دو ١٠١٨٠</li> <li>٧٧ كتاب السرقة</li> </ul> |
| ١٨٢ نسل صبح بع العذار قبل قبصه لاالمنقول                      |                                                                           |
| ١٨٦ باب الريا                                                 | ٨٢ فصل تقطع عين السارق                                                    |
| ١٨٩ باب الاستمغاق                                             | ٨٤ باب قباع العار ق                                                       |
| ١٩٤ باب السلم                                                 | ٨٦ كناب الاشربة                                                           |
| ۱۹۸ مىائل ئىتى                                                | ۸۸ کتاب الجابات<br>۹۱ باب مانوجبالفودومالانوجبه                           |
| ٢٠٢ باب الصرف                                                 | ٥٥ باب الفرد فيادون النفس                                                 |
| ٢٠٨ كناب النامة                                               | ١٠٠ باب الثماذة في التنا واعتبار حانته                                    |
| ۲۱۲ باب مالک بن هي فيه اولا                                   | ا ۱۰۲ كناب الدبات                                                         |
| ۲۱۷ كناب الهرة                                                | ١٠٥ فصلانودفي الشجاج الزفي الرضعة                                         |
| ا ۲۲۱ باب الرجوع فيها                                         | عدا                                                                       |
| ۲۲۵ کناب اذجاره                                               | ١٠٨ فصل ضرب بطن امر أفحرة أألقت                                           |
| ٢٣٠ باب الاجارة الفاسدة                                       | جنينا الخ                                                                 |

٣٢٨ كتاب المافاة ٢٣٥ مات من الأحارة ٢٣٨ باب فديخ الأحارة ٣٢٩ كتاب الدعوى ٣٣٩ باب التمالف ۲٤٠ مسائل شتي ٢:١ كناب العادية ٣٤٣ فصل فين يكون خصماو من لايكون ٢٤٤ كناب الوديعة ٣٤٤ باب دعوى الرجلين ۲٤٨ كتاب الرهن ۳۵۰ باب دعوى النسب ٢٥١ باب ما يصحرهنه والرهن به اولا أ ٣٥٤ فصل في الاستشراء والاستهام ٢٥٤ باب رهن بوضع عند عدل والاستبداء والاستثماو ٢٥٦ باب المصرف والجنابة فالرهن الامراك كناب الأفراد ٢٦٠ فصل رهم وصرافيه عشرة بهاالخ ا ٣٦٣ باب الاستناء ومأعمناه ٢٦٢ كتاب الغصب ٣٦٧ باب اقرار المريض ٢٦٦ فصل في غيب ماغصب الخ ۲۷۰ کتاب النهادات ٢٦٩ كناب الاكراه ٣٧٦ ماك القبول وعدمه ۲۷۳ كناب الحر ٢٨٤ مال الاختلاف في الشهادة ٢٧٥ فصل بلوغ الصيم الاحتلام الخ ٣٨٨ باب الشهادة على الشهادة ٢٧٦ كناب المأذون ٣٩١ باب الرجوع عنها ٢٨١ كناب الوكالة ٣٩٥ كتاب الصلي ٢٨٤ باب الوكالة بالبيع وأأشراء ٤٠٤ كناب القضاء ٢٨٩ فصل الوكيل بالبع والشراء ١٢٤ ماكناب القاضي ٢٩١ باب الوكالة بالخصومة والقبض ا ٤١٦ مسائل شتي ١٢٠ كذاب القيمة ٢٩٣ ماك عن ل الوكل ٢٩٥ كناب الكفالة ٢٦٤ كتاب الوصايا ٥٠٠ نصل لهماد بن ولي آخر فكفل احدهم ٢٦٤ كتاب الوصية بالثلث خديد الح ٤٣٨ باب المنق في المرض ٣٠٧ كناب الحوالة ٤٤٠ باب الوصية للاقارب وغر ٣١٠ كتاب المضاربة ٤٤٣ باب الوصية بالخدمة ٣١٤ باب ضارب بلا اذن 252 فصل وصاما الذي ٣١٨ كناب الشركة ٤٤٧ الباب الثاني في الايصاء ٣٢٣ فصل في الشركة القامدة ٣٢٤ كتاب المزارعة